

للإمَامِ مُحَكَمَّدَبُن إِدْرِيس الشَّافِعِيّ ١٥٠- ٢٠٤ه

تمنين رتخيج الدَّڪُتُورُ رِفِعَتُ فَوزِي عَبْدالمطلبُ

انجز الشّبابع جراح العمد . القسّامَة ديات الخطأ. الحدود . الأقضة



(Was)

جميع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 77312-11779

حار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - ج.م. ع - الهنصورة اللحاوة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب. ٢٣٠ لهذه المواجه لكلية الآداب ص.ب. ٢٣٠ لهذه المواجه لكلية الآداب ص.ب. ٢٣٠ لهذه المواجه لكلية الآداب ص.ب. ٢٢٠ لهذه المواجه لكلية الآداب ص.ب. ٢٢٠ لهذه المواجه لكلية الآداب ص.ب. ٢٢٠ لهذه المواجه للمواجه للمواجع للمواجع

الهكتبة: أمام كلية الطب ت٢٤٩٥١٣



# بسم الله الرحمن الرحيم (٦٠) كتاب جراح العمد [١]/ أصل تحريم القتل من القرآن

۱۲۱/ب ص ۷۷/ب ظ(۵)

/ أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي وَ عَلَيْكَ : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِه ﴾ الآية [ الانعام : ١٥١ ] ، وقال الله عز وجل : ﴿ وَلا (١) تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّهِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَق (٢) وَمَن قُتلَ مَظْلُومًا ﴾ الآية [ الإسراء : ٣٣ ] ، وقال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِ ﴾ [ النونان : ٦٨ ] ، وقال : ﴿ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ ﴾ الآية

وقال عز وجل(٣) : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرْبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبُّلُ مِنَ الآخَرِ ﴾ إلى ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِين ۞ (٤) ﴾ [ المائدة ] ، وقال عز وجل : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًا فِيهَا ﴾ الآية [ النساء : ٩٣ ] .

## [٢] قتل الولدان

1/ ٦٣٧ ص

قال الشافعى رحمة الله عليه: / قال الله عز وجل لنبيه ﷺ : ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ﴾ الآية [الانعام: ١٥١]، وقال جل ثناؤه: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئلَتْ ﴿ كَا بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَت ۞ ﴾ [التكوير]. وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاوُهُم ﴾ [الانعام: ١٣٧].

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) فيي (ب) : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ( النادمين » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

قال الشافعي وَطَيْنِكَ : كان (١) بعض العرب تقتل الإناث (٢) من ولدها صغارًا خوف العَيْلَة عليهم والعار بهم ، فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين ، دل على تثبيت النهى عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب ، وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق ، قال (٣) الله تعالى : ﴿ قَدْ خَسِرَ اللَّذِينَ قَتَلُوا أُولادَهُمُ مَسْفَهًا بغَيْر علْم ﴾ الآية (٤) [ الانعام : ١٤ ] .

[۲٦٣٤] قال الشافعى : وأخبرنا سفيان بن غُيينَة ، عن أبى معاوية عمرو النَّخَعِى قال: سمعت أبا عمرو الشيبانى يقول : سمعت ابن مسعود يقول : سألت النبى ﷺ أى الكبائر (٥) أكبر ؟ فقال : ﴿ أَن تَجعل لله نِدًا وهو خَلَقَك ﴾ قلت : ثم أى ؟ قال : ﴿ أَن تَقَتل ولاك من أجل أن يأكل معك ﴾.

# [٣] تحريم القتل بالسنة (١)

[٢٦٣٥] أخبرنا : الثقة ، عن حَمَّاد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن

<sup>(</sup>١) في (ص ، م ) : ﴿ كَانْتَ ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ٩ البنات ٩ ، وما أثبتناه من (ب ،ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤ ) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): ﴿ النبي ﷺ قلت: أي الكبائر ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ تحريم القتل من السنة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>\*</sup> الإسناد بأتم من هذا ولفظه : سألت رسول الله ﷺ : أى العمل أفضل ؟ قال : « الإيمان بالله وجهاد في سبيله » . قلت : ولفظه : سألت رسول الله ﷺ : أى العمل أفضل ؟ قال : « الإيمان بالله وجهاد في سبيله » . قلت ثم أى ؟ قال : « ثم الصلاة لوقتها» . قلت : ثم أى : « قال: بر الوالدين » . قلت : فأى الكبائر أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله ندًا وهو خلقك » . قال: قلت: ثم أى ؟ قال: « أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل قال : « أن تجعل لله ندًا وهو خلقك » . قال: قلم أى ؟ قال: « فو ألدين لا معك » . قلت : ثم أى ؟ قال: « ثم أن تزاني بحليلة جارك » ، ثم تلا رسول الله ﷺ : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (١٤٥٠) والفرنان ]

<sup>\*</sup>خ: (٣/ ١٩٠ ـ ١٩١) (٦٥) كتاب التفسير \_ تفسير سورة البقرة \_ (٣) باب قول الله تعالى: ﴿ فَلا تَجَعَلُوا لِلْهِ أَندَادًا ﴾ [البترة: ٢٧] من طريق منصور ،عن أبى وائل ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن عبد الله قال: ﴿ أَن تَجْعَلَ لله نَدًا وقد خلقك . . . إلخ ﴾ (رقم ٤٤٧٧) .

 <sup>♦</sup> م: (١ / ٩٠) (١) كتاب الإيجان \_ (٣٧) باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها عند الله \_ من طريق منصور به . ( رقم ١٤١ / ٨٦) .

<sup>[</sup>٢٦٣٥] سبق برقم [٦٢٤] وخرج هناك ، وقد أخرجاه في الصحيح من طريق عبد الله بن مسعود تطيُّك .

سهل بن حُنيف ، عن : عشمان : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لَا يَحِلُّ قَتَلَ امْرَى مُسْلِم لِللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ الْمُعْرَبِعِينَ نَفْس ﴾ .

قال الشافعي وَلِحْقِيْكَ : والذي يحل به الدم (١) أن يعمد مسلم بالقتل ثلاث : كفر ثبت عليه بعد إيمانه أو زنا بعد إحصانه(٢) ، أو قتل نفس عمداً بغير حق، وهذا موضوع في مواضعه.

[٢٦٣٦] قال الشافعى وَلِحْقَيْنَ : أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » .

الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثى (٣) ، عن عبيد الله (٤) بن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثى (٣) ، عن عبيد الله (٤) بن عَدِى بن الحيار ، عن المقداد (٥) : أنه أخبره أنه قال : يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لأذَ منى بشجرة ، فقال : أسلمت لله أفاقتله يا رسول / الله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله على الله أنه قطع يدى ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفاقتله ؟ فقال رسول الله عنزلته قبل أن يقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقل الله عنول كلمته التي قال » .

قال الربيع : معنى قول النبي ﷺ : ﴿ فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك ﴾ (٨) : يريد أنه(٩)

۱/ ۷۸ ظ(۵)

<sup>(</sup>١) ( به الدم ، : سقط من ( ب ، ص ، م ) ، واثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ إحصان ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ اللَّيْمِ ﴾ : ساقطة من (ص ، م ) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : « عن عبد الله » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) ، والبيهقي في الكبرى ٨ / ١٩ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ عن المقداد ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : النبي ﷺ فإنه بمنزلتك ، وفي (م) : النبي ﷺ لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك ،،وما اثبتناه من (ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٩) اأنه؛ : ساقطة من (ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>[</sup>٢٦٣٦] سبق برقم [٦١٩] ورقم [١٩١٤] وهو متفق عليه .

<sup>[</sup>۲٦٣٧] \*خ: (٣/ ٩٥) (٦٤) كتاب المغازى ـ باب رقم (١٢) ـ من طريق ابن جريج ، وابن أخى ابن شهاب الزهرى كلاهما عن الزهرى نحوه . (رقم ٤٠١٩) .

 <sup>\*</sup>م: (١/ ٩٥) (١) كتاب الإيمان \_ (٤١) باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله \_ من طريق =

حرام الدم قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته مباح الدم يريد (١) بقتله قبل أن يقول كلمته التي قال ؛ إذ كان مباح الدم قبل أن يقولها ، إلا أن تكون كافراً مثله .

أخبرنا الربيع (٢) قال : أخبرنا الشافعي قال :

[٢٦٣٨] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب ، عن أبى قلاَبة ، عن ثابت بن الضحاك : أن رسول الله ﷺ قال : ( من قتل نفسه بشىء من الدنيا (٣) عُذَّبَ به يوم القيامة ) .

مر [۲۹۳۹] أخبرنا مسلم بن خالد بإسناد لا يحضرنى ذكره: أن رسول الله على مربعة مربعة من به ؟ » فلم يذكر له أحد ، فغضب ، ثم قال: « والذى نفسى بيده ، لو

<sup>(</sup>١) ﴿ يريد ﴾ : ساقطة من ( (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : قبل أن يؤمن . أخبرنا الربيع ) ، وما اثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): ﴿ في الدنيا ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>=</sup> الليث به . ( رقم ١٥٥ / ٩٥ ) .

<sup>[</sup>٢٦٣٨] \* مسند الحميدى : ( ٢ / ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ) حديث ثابت بن الضحاك رضى الله تعالى عنه \_ عن سفيان به . ( رقم ٨٥٠ ) .

<sup>\*</sup> م: (١ / ١٠٤ ـ ١٠٥ ) (١) كتاب الإيمان \_ (٤٧) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه \_ من طريق يحيى بن أبي كثير به . (١٧٦ / ١١٠) .

ومن طريق شعبة عن أيوب نحوه . (١٧٧/ /١١٠) .

ومن طريق الثوري عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة نحو. (١١٧ / ١١٠) .

النصل ابن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن يزيد الرَّقَاشى ، عن الحسين بن حريث ، عن الفضل ابن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن يزيد الرَّقَاشى ، عن الحكم البجلى قال : سمعت أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة يذكران عن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار » .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وأبو الحكم البجلى وهو عبد الرحمن بن أبي نُعم الكوفى . وإسناد هذا الحديث على شرط مسلم ما عدا يزيد الرقاشي فإنه ضعيف .

وقال البيهقى فى المعرفة (177): روينا معنى هذا فى حديث عطاء بن مسلم الحفاف عن العلاء ابن المسيب، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن ابن عباس . وهذا رواه ابن عدى فى الكامل ، (0 / 7.8): فى ترجمة عطاء بن مسلم الحفاف ، وقال محمد بن طاهر المقدسى فى ذخيرة الحافظ (1 / 7.8): الحديث منكر وعطاء ضعيف . ( رقم 1908) .

اشترك فيه أهلُ السماء وأهلُ الأرض لاكبَّهُمُ الله في النار ٢ .

[ ٢٦٤٠] وأخبرنا مسلم أيضا (١) بإسناد لا أحفظه : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ قَتْلُ اللهُ عَلَيْكُ قَال : ﴿ قَتْلُ اللهُ وَال (٢) الدنيا ﴾ .

(١) ﴿ أَيْضًا ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من ( ب، ص ، م ) .

(٢) في (م) : ﴿ يعدل عندك زوال ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ) .

وقد رواه البيهقى فى السنن الكبرى من طريق ابن عدى ، ومن طريق أبى عبد الله الحافظ [الحاكم ] (السنن الكبرى ٨ / ٢٢ كتاب الجنايات ) وقد رواه الحاكم فى المستدرك من طريق عمرو بن قيس الملائى ، عن عطية العوفى ، عن أبى سعيد الحدرى وَطِيْتُكَ فَذَكَرَ مثل ما هنا .

وزاد : ﴿ وَالذِّي نَفْسَى بِيدِه لا يَبْغَضُنَا أَهُلِ البِّيتَ أَحَدَ إِلاَّ أَكِبَهِ اللَّهِ فَى النَّارِ ﴾ . ( المستدرك ٤/ ٣٥٢ \_ . ٤٦ ) كتاب الحدود ( رقم ٢٣٨ ) .

[ ۲۶٪ ] \* ت : (٤ / ١٦) (١٤) كتاب الديات \_ (٧) باب ما جاء فى تشديد قتل المؤمن \_ من طريق ابن أبى عدى ، عن شعبة ،عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أن النبى ﷺ قال: « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم » . ( رقم ١٣٩٥) .

وعن محمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه .

قال أبو عيسى : وهذا أصح من حديث ابن أبي عدى.

قال : وفی الباب عن سعد ، وابن عباس ، وأبی سعید ، وأبی هریرة ، وعقبة بن عامر ، وابن مسعود ، وبریدة .

وقال : حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدى ، عن شعبة عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي على الله بن عمرو ، عن النبي على ، وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه . وهكذا روى سفيان الثورى ، عن يعلى بن عطاء موقوفاً . وهذا أصح من الحديث المرفوع .

\* س : (٧/ ٨٢ \_ ٨٣ ) (٣٧) كتاب تحريم الدم \_ (٢) تعظيم الدم \_ من طريق ابن أبى عدى به . ( رقم (7/4) ٣٩٨٧ ) .

ومن طريق محمد بن جعفر ، عن شعبة به موقوفاً . ( رقم ٣٩٨٨) .

ومن طریق سفیان ، عن منصور ، عن یعلی بن عطاء ، عن أبیه به موقوفاً .( رقم ۳۹۸۹)

ومن طريق ابن إسحاق ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو ، من عبد الله بن عمرو بن العاص به مرفوعاً . (رقم ٣٩٨٦) .

ومن طريق حاتم بن إسماعيل ، عن بشير بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ، (رقم ٣٩٩٠)

\* جه : (٢ / ٨٧٤ ) (٢١) كتاب الديات \_ (١) باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً \_ عن هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا مروان بن جَنَاح ، عن أبى الجهم الجُوزجَانى ، عن البراء بن عازب : أن رسول الله ﷺ قال : « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق » .

قال البوصيرى في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله موثقون ، وقد صرح الوليد بالسماع ، فزالت تهمة تدليسه . [٢٦٤١] أخبرنا الثقة : أن الرسول ﷺ قال : ( من أعان على قتل امرئ (١) مسلم بشَطْرِ كلمة لقى الله مكتوباً بين عينيه آيس (٢) من رحمة الله ، مع التشديد في القتل (٣) .

### [٤] جماع إيجاب القصاص في العمد

۱۳۷/ <u>ب</u> ص

قال الشافعى ﴿ وَعَلَيْكَ : قال الله جل / وعز : ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلَيْهِ مُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْل ﴾ [ الإسراء : ٣٣ ] .

قال الشافعي (٤): في قول الله عز وجل: ﴿ فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْل ﴾ (٥) لا يقتل غير قاتله ، وهذا يشبه ما قيل ـ والله أعلم ـ قال الله عز وجل: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [ البقرة: ١٧٨ ] ، فالقصاص إنما يكون عمن فعل ما فيه القصاص لا عمن لم يفعله ، فأحكم الله عز ذكره فرض القصاص في كتابه ، وأبانت السنة لمن هو ، وعلى من هو .

<sup>(</sup>١) ﴿ امرى ﴾ : ساقطة من (ص ، م ) ، وأثبتناها من (ب، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : « يائس » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) (مع التشديد في القتل ٤ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤ \_ ٥) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>[</sup>۲٦٤١] \* جه : (٢ / ٨٧٤ ) (٢١) كتاب الديات \_ (١) باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً . من طريق يزيد بن رياد، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : "من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز وجل مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله » . ( رقم ٢٦٢٠ ) . وفي زوائد البوصيرى : في إسناده يزيد بن أبي زياد ، بالغوا في تضعيفه حتى قيل : كأنه حديث

وقال ابن حجر فى التلخيص: وبالغ ابن الجوزى فذكره فى الموضوعات، لكنه تبع فى ذلك أبا حاتم ، قال فى العلل : إنه باطل موضوع ، وقد رواه أبو نعيم فى الحلية من طريق حكيم بن نافع ، عن خلف ابن حوشب ، عن الحكم بن عتيبة ، عن سعيد بن المسيب ، سمعت عمر فذكره . وقال : تفرد به حكيم عن خلف . ورواه الطبراني من حديث ابن عباس نحوه .

وقال: وأورده ابن الجوزى من طرق أخرى منها عن أبى سعيد الحدرى بلفظ: « يجىء القاتل يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آيس من رحمة الله » . وأعله بعطية ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة . ومحمد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع ، وأما عطية فضعيف ، لكن حديثه يحسنه الترمذى ( ١٤/٤ ــ ١٥ من التلخيص الحبير ) .

وقد فسر ابن عيينة شطر الكلمة مثل أن يقول : ﴿ أَقَ ﴾ من قوله : ﴿ أَقَتُلُ ﴾ .

1/ ۲۹.

[۲۶٤۲] قال الشافعى : / أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن جده قال : وجد فى قائم (١) سيف رسول الله ﷺ كتاب : ( إن أعْدَى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تَوَلَّى غير مَواليه فقد (٢) كفر بما أنزل الله على محمد ﷺ ».

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ قائمة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فقد ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب،ظ،م) .

<sup>(</sup>٣) ا سيف ، : ساقطة من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ )

<sup>(</sup>٤) ﴿ الله ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) فبي (ظ) : ﴿ غير أولى نعمته ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ الله جل ذكره » : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص، م ) .

القاتل المجارع المجرى للبيهقى : ( ٨ / ٢٦ ) كتاب الجنايات ـ باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره من طريق ابن موهب ، عن مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ولحي أنها قالت: وجد في قائم سيف رسول الله على كتابان: « إن أشد الناس عتوا الرجل ضرب غير ضاربه ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل تولى غير أهل نعمته ، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً . . . ، وذكر الحديث .

ومالك هو مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، يروى عن أبيه .

المستلوك: (٤ / ٣٤٩) (٤٦) كتاب الحدود. (رقم ٨٠٢٤).. من طريق ابن موهب به.
 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال الحاكم : وشاهده حديث أبي شريح العدوى .

ثم رواه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهرى ، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن أبى شريح العدوى وَلِيْ قال : قال رسول الله ﷺ : «من أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتلة ، أو طلب بدم فى الجاهلية من أهل الإسلام ، ومن بصر عينه فى النوم ما لم تبصر ».

وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أن يونس بن يزيد رواه عن الزهرى بإسناد

ووافقه الذهبي فقال : صحيح ، لكن اختلف على الزهري فيه .

[٢٦٤٤] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي ليلي ،عن الحكم،أو عن عيسني بن أبي ليلي عن أبي ليلي أن قال: قال رسول الله ﷺ : « من اعتبطَ مؤمنًا بقتل فهو قَودٌ به إلا أن يرضى ولى المقتول ، فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ، لا يقبل منه صرف ولا عدل » .

[ ٢٦٤٥] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن سعيد بن أبْجَر ، عن أياد بن لقيط ، عن أبى رمْثة قال : دخلت مع أبى على رسول الله ﷺ فرأى (٢) أبى الذى بظهر رسول الله ﷺ فرأى (٢) أبى الذى بظهر فانى طبيب ، فقال : أنت رفيق، وقال رسول الله ﷺ: « من هذا معك ؟ » فقال أبى (٥) : ابنى أشهد به . فقال: « أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه » .

#### [٥] مَنْ عليه القصاص في القتل وما دونه

۷۸ / ب ظ(ه)

/ قال الشافعي وطيني : لا قصاص على من لم تجب عليه الحدود ، وذلك من (١) لم يحتلم من الرجال ، أو تَحِضُ (٧) من النساء ، أو يستكمل خمس عشرة سنة ، وكل مغلوب على عقله بأى وجه ما كانت (٨) الغلبة ، إلا بالسكر، فإن القصاص والحدود على السكران كهى على الصحيح ، وكل من قلنا (٩) : عليه القصاص فهو بالغ غير مغلوب على عقله ، والمغلوب على عقله من السكر دون غيره .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا أقر الرجل البالغ، وهو غير محجور عليه بالغ (١٠)،

<sup>(</sup>١) د عن أبي ليلي ، : سقط من (ب) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣ ) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ هَذَا ﴾ : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ا أبي ٢:ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) فمى ( ص) : ﴿ بمن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) فی ( ص ، ظ ،م ) : « تحیض » ، وما أثبتناه من ( ب ) . (٨) فی ( ظ ) : ( بای وجه کانت » ،وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٩) في (ظ): ﴿ وعلى من قلنا » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

<sup>(</sup>۱) في (ط) : ﴿ وَهُو عَلِي مَنْ قَلْنَا ﴾ ، وَمَا انسَاهُ مَنْ (ب، ص، ، م) . (١٠) في (ط) : ﴿ وَهُو غَيْرِ المُحجُورُ البَّالَغِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

<sup>(</sup>۱۰) في رقل . • وهو غير المحجور البالغ ٢٠ وما الب

<sup>[</sup> ۲٦٤٤] تقدم في رقم [ ١٩٨٨] .

واعتبط مؤمنًا : أى قتله ظلمًا ، لا عن قصاص ، وفي بعض المخطوطات : فاغتبط بالغين ، ومعناه سُرٌّ بقتله .

<sup>[</sup> ٢٦٤٥ ] تقدم في رقم [ ٢٠٧٨ ] .

يجوز إقراره أنه جنى جناية عمداً ، ووصف الجناية فأثبتها ، ثم جُنَّ أو غُلب على عقله ، فعليه القصاص في العمد منها ، وأرش (١) الخطأ في ماله ؛ ولا يَحُول (٢) ذِهَابُ عَقْلِه دون أخذ الحق منه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو أقر بحق لله (٣) من زنا ، أو ارتد ، ثم ذهب عقله لم أقم عليه حد الزنا ، ولم أقتله بالردة ؛ لأنى أحتاج إلى ثبوته على الإقرار بالزنا وهو يعقل ، وكذلك أحتاج إلى أن أقول له وهو يعقل : إن لم ترجع إلى الإسلام قتلتك.

قال الشافعي وَطَيْنَكَ : ولو أقر وهو بالغ أنه جنى على رجل جناية عمداً وقال : كنت يوم جنيت عليه صغيراً كان القول قوله، في أن لا قَود عليه، وعليه أرشها في ما له خطأ (٤). فإن أقر بها خطأ لم يضمن العاقلة ما أقر به وضمنه هو في ما له ، ولو قال : كنت يوم جنيتها عليه ذاهب العقل بالغا. فإن كان يُعلَم أنه ذهب عقله قُبِلَ منه ، وإن لم يعلم أقيد المجنى (٥) عليه منه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وحيث قبلت منه فعليه اليمين إن طلبها(٦) المدعى .

قال الشافعي رَطِيْنِينَ : ولو شهد الشهود على رجل أنه جنى على رجل جناية عمداً سألتهم: أكان بالغاً، أو صغيراً ؟ فإن لم يثبتوه بالغاً ، والمشهود عليه ينكر الجناية أو يقول : كانت وأنا صغير ، جعلتها جناية صغير ، وجعلت أرشها في ماله ، ولم أقد منه .

قال: ولو أن رجلاً يُجَنُّ ويُفيق، جنى على رجل فقال: جنيت عليه فى حال جنونى ، كان القول قوله. ولو شهد الشهود عليه بالجناية ولم يثبتوا كان ذلك / فى حال جنونه ، أو إفاقته ، كان هكذا ؛ وإن أثبتوا أنه كان فى حال إفاقته فعليه القصاص ، وهكذا من غلب على عقله بمرض ، أى مرض (V) كان أو وجه من الوجوه ما كان غير السكر. ولو أثبتوا أن مجنوناً جنى وهو (A) سكران ، وقالوا : لا ندرى ذهاب عقله من السكر ، أو من العارض الذى به ؟ جعلت القول قوله . ولو أثبتوا (P) أنه كان مفيقاً من الجنون وأن السكر

مر ص

<sup>(</sup>١) أرْشُ الجراحة: ديتها . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): ﴿ وَلا يُنْجُورُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ بحق الله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ خطأ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : « للمجنى » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>r) في ( d ) : ( d لبه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَي مرض ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب، ظ، م) .

<sup>(</sup>٨) « هو » : ساقطة من ( ظ) ، واثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٨) لا هو ١٠ . سافظه من ر ط) ، والساما من ر ب ، طن ، م ،

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : ﴿ أَثْبَت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

كان أذهب عقله جعلت عليه (١) القود . ولو شهد شهود على أنه جَنَّى مغلوباً على عقله، وآخرون (٢) أنه جني هذه الجناية غير مغلوب على عقله (٣) ، الغيت البينتين لتكافئهما وجعلت القول قوله مع يمينه . ولو كان يجن ويفيق فشهد له شهود بأنه جنى مغلوباً على عقله . وقال هو : بل جنيت وأنا أعقل ، قبلت قوله وجعلت عليه القود .

#### [7] باب العمد الذي يكون فيه القصاص

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمة الله عليه قال: جماع القتل على (٤) ثلاثة وجوه . عمد فيه قصاص فلولي المجنى عليه عمداً القصاص إن شاء ، وعمد بما ليس فيه  $\frac{1/\sqrt{4}}{4(6)}$  قصاص ، وخطأ ، فليس في واحد من هذين الوجهين / قصاص .

قال: فالعمد في النفس بما فيه القصاص: أن يعمد الرجلُ الرجلَ فيصيبه (٥) بالسلاح الذي يَتَّخَذُ لينهر الدم ،ويذهب في اللحم ،وذلك الذي يعقل كل أحد أنه السلاح المتخذ للقتل والجراح ،وهو الحديد المحدد كالسيف والسكين ،والخنجر،وسنان الرمح، والمخيط وما أشبهه مما يشق بحده إذا ضرب ،أو رمى به الجلد واللحم دون ثقله فيجرح.

قال الشافعي رحمه الله : وهو السلاح \_ والله أعلم \_ الذي أمر الله عز ذكره أن يؤخذ (٦) في صلاة الخوف. وكذلك كل ما كان في معناه من شيء له صلابة فحُدُّدَ حتى صار إذا وجئ به أو رمى به يخرق حده قبل ثقله ، مثل العود يحدد ، والنحاس ، والفضة ، والذهب ، وغيره . فكل من أصاب أحداً بشيء من هذا جرحه فمات من الجرح ففيه القصاص .

قال الشافعي رُطِيُّكي: وإن ضربه بعرض سيف ، / أو عرض خنجر ، أو مخيط فلم يجرحه فمات ، فلا قود فيه (٧) حتى يكون الحديد جارحاً أو شادخاً مثل الحجر الثقيل يفضخ به رأسه ، وعمود الحديد وما أشبهه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وكذلك لو ضربه بعمود حديد خفيف لا يشدخ مثله، أو بشيء من الحديد لا يشدخ ، وما كان لا يجرح ، أو كان خفيفاً لا يشدخ ، وكذلك لو

<sup>(</sup>١) « عليه » :ساقطة من ( ظ ) . وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب،ظ،م) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ على ﴾ : ساقطة من (ب ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من (ص) .

 <sup>(</sup>٥) في (م) : « أن يعمل الرجل فيصيبه » ، وما اثبتناه من (ب،ص،ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ أَنْ وَجِدْ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ١ عليه ، ، وهي ساقطة من (ظ) ، وما أثبتناه من (ب،م) .

ضربه بحد السِيف (١) أو غيره فلم يجرحه ومات ، ففيه (٢) العَقْل ، ولا قَودَ فيه.

قال الشافعي وَلِيْنِينَ : وما كان من شيء من الحديد. أو غيره على عصا خفيفة شبيها بالتضبيب (٣) فضرب به الضربة (٤) الواحدة فميت منه ، فلا قود عليه ؛ لأن هذا لا يُتَّخَذُ لينهر دما (٥) ، ولا يتخذ يُمَاتُ به ؛ وإن قَتَل قِتل بالثقل لا بالحد .

قال : وكذلك المغراض (٦) يرمى به فلا يجرح ، ويصيب بعرضه فيموت ، أو يصيب بنَصْله فلا يجرح (٧) فَيموت .

قال: وهكذا لو ضربه (<sup>۸)</sup> بحجر لا حد له خفيف فرَضَخَهُ، فمات، فلا قود ولو شَجَّه. وكذلك لو ضربه بسوط فبضع فيه <sup>(۹)</sup>، أو ضربه أسواطاً يرى أن مثله لا يموت من مثلها فمات، فلا قود. ولو كان نِضُوا <sup>(۱)</sup> فضربه عشرة أسواط ومثله يموت فيما يُرَى من مثلها فمات <sup>(۱)</sup>، ففيه القود.

ولو كان محتملاً فضربه مائة والأغلب أن مثله لا يموت من مثلها فمات (11) ، فلا قود. وكل حديد له حد يجرح فجرح . جرحاً (11) صغيراً أو كبيراً ، فمات منه ، ففيه القود لأنه يجرح بحده ، والحجر يجرح بثقله . ولو كان من المَرو((11)) أو من الحجارة شيء يحدد حتى يمور مور الحديد ، فجرح ((11)) به ، ففيه القود إن مات المجروح ، وإن ما جاوز ((11)) هذا فكان الأغلب منه : أن من ضرب به ، أو ألقى فيه ، أو ألقى عليه لم يعش ، فضرب به رجل رجلاً ، أو ألقاه فيه وكان لا يستطيع الخروج منه ، أو ألقاه عليه لم

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ١ بحد سيف ، ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>۲) في (ظ) : ( ففيها » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « شبيهة بالنصيب » ، وفي (ص ، م ) : « شبيه بالنصيب » ، وما أثبتناه من (ظ) .

والتضبيب: يقال: ضَبَّبُ الحشب ونحوه ألبسته حديدة، وتسمى ضبَّة.

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ فضربه الضربة ؛ وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ دُمَّا ﴾ : ساقطة من (م) ، وفي (ظ) : ﴿ الله ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٦) المعراض : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط يصيب بعرضه ، دون حدٍّه . ( القاموس) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ فلا جرح › ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٨) في (ظ) : ﴿ وهكذا أرض به › ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ) : ﴿ به ٤، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>۱۰) نضواً : أي هزيلا .

<sup>(</sup>١١) ﴿ فمات ﴾:ساقطة من (ظ) ،وأثبتناها من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>۱۲) ﴿ فمات ﴾:ساقطة من (ص ،م) ،وأثبتناها من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ب ) : إ فجرح به جرحًا » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>١٤) في (ظ) : ﴿ المرمرِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>١٥) ﴿ فجرح به ٢: سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م ) . .

<sup>(</sup>١٦) في ( ظ ) : ( وما جاوز) ، وما اثبتناه من (ب ، ص، م ) .

۱۳۸ / ب ص

۷۹/ب

ظ(٥)

فمات الرجل ، ففيه القصاص . وذلك مثل أن يضرب الرجل بالخشبة العظيمة التي تشدخ رأسه أو صدره فيشدخه ، أو خاصرته فيقتله مكانه ، أو ما أشبه هذا مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله . أو بالعصا الخفيفة فيتابع عليه الضرب حتى يبلغ من عدد الضرب ما يكون الأغلب أنه (١) لا يعاش من مثله ، وكذلك السياط وما في هذا المعنى . وذلك أن يضربه على خاصرته ، أو في بطنه ، أو على ثدييه ضربًا / متتابعاً ، أو على ظهره المائتين أو الثلثمائة (7) ، أو على أليتيه ، فإذا فعل هذا فلم يقلع (7) عنه إلا ميتاً أو مغمى عليه ، ثم مات ففيه القود (٤). وفي أن يُسعِّر الحفرة حتى إذا انْجَحَمَتْ (٥) ألقاه فيها ، أو يُسعِّر النار على وجه الأرض ثم يلقيه فيها مربوطاً ، أو يربطه ليغرقه في الماء ، فإن فعل هذا فمات في مكانه ، أو مات (٦) بَعْدُ من ألم ما أصابه ، ففيه القود .

قال الشافعي رحمه الله : فإن أسعر (٢) النار على وجه الأرض فألقاه فيها وهو زَمنَ أو صغير . فكذلك وإن ألقاه فيها صحيحاً ، فكان يحيط العلم أنه يستطيع أن يتخلص منها ، فترك التخلص فمات، فلا قود. وإن عالج التخلص فغلبه كثرتها أو التهابها ففيه القود(٨).

وكذلك إن ألقى فيها فلم يزل يتحرك حتى مات أو لم يزل يتحرك (٩) يعالج الخروج، فلم يخرج حتى مات، أو أخرج وبه منها حَرْقٌ الأغلبُ أنه لا يعاش منه، فمات منه، ففيه القود . وإن كان بعض هذا وهو يقدر على التخلص بأن يكون إلى جَنَّب أرض لا نار عليها ، فإنما يكفيه أن ينقلب فيصير عليها ،أو يقول:أقمت وأنا على التخلص قادر، أو ما أشبه هذا مما عليه الدلالة بأنه يقدر على التخلص ، لم يكن فيه عقل ولا قود. وقد قيل فيه العقل .

وإن ألقاه في ماء قريب من ساحل (١٠) وهو يحسن العوم ، ولم تغلبه جرية الماء فمات، فلا قود . وإن كان لا يحسن العوم والقاه قريباً من نَجُوءَ أرض ، أو جبل ، أو سفينة مقيمة وهـو يحسن العوم (١١) فترك التخلص فلا قود ، وإن ألقـاه فـي مـاء (١٢) لا

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ١ الأغلب له؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ أو المائة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ( فلم يقع) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( ففيه القولان » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) انْجَحَمَتْ: اتَّقَدَت واضطرمت ـ أي بالنار . ( القاموس ) ..

<sup>(</sup>٦) ( مات ) : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : « فإذا سعر » ، وما أثنتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ( فعليه القود ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ حتى مات أو لم يزل يتحرك ؛ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ من ساحل ﴾ : سقط من (م) ، و أثبتناه من (ب، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) فمي ( ظ) : ﴿ يعوم؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ص ) : ﴿ فيما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

يتخلص في الأغلب منه فأخذه حوت (١) فمات ، فعليه القود . ولو كـان الأغلب أنه يتخلص منه فأخذه حوت ، فلا قود وعليه العقل .

قال أبو محمد : وقد قيل: يتخلص أو لا يتخلص سواء ، أن لا قود عليه (٢) ، وعليه العقل.

قال الربيع : وأصح القولين : أن لا عقل في النفس ولا قود(٣) ؛ لأنه هـو الذي قتل نفسه إذا كان يقدر أن يتخلص (٤) فيسلم من الموت ، فترك التخلص ، وعلى الطارح أرش ما أحرقت النار منه أول ما طرح قبل أن يمكنه التخلص.

قال الشافعي فطُّنُّك : وإن خنق فتابع عليه الخنق حتى يقتله (٥) ، ففيه القود . وكذلك إن غُمَّه بثوب أو غيره ، فتابع عليه الغم حتى يموت ، ففيه القود . وإن تركه حياً ثم مات بَعْدُ فلا قود ، إلا أن يكون الخنق أو الغم قد أورثه ما لا يجرى معه نفسه فيموت من ذلك ، ففيه القود .

قال الربيع : وقد قيل : يتخلص أولا يتخلص أن لا قود عليه ، وعليه العقل ؛ لأنه لم يمت من اليد .

قال الشافعي رحمه الله : وجماع هذا أن ينظر إلى من قُتل بشيء مما وصفت عير السلاح المحدد ، فإن كـان الأغلب أن من نيل (٦) منه يقتله ويقـتل مثله في مثل سنَّه ، وصحته، وقُوتُّه ، أو حاله إن كانت مخالفة لذلك قتلاً وَحيًّا (٧)، كقتل السلاح أو أوْحَى ، ففيه القود . وإن كان الأغلب أن من نيل منه بمثل ما نيل منه يسلم ، ولا يأتي ذلك على نفسه، / فلا قود فيه .

1/4.

قال الشافعي رَطِيُّكِي : وضرب القليل على الخاصرة يقتل في الأغلب ، ولا يقتل مثله لو كان فـي ظهر ، أو أليتين ، أو فـخذين ، أو رجلين . والضــرب القليل يقــتل النُّضوَ الخَلْق الضعيفه في الأغلب ، والأغلب ألا يقتل قَوِيَّه ، ويقتل في الأغلب في البرد

<sup>(</sup>١) ﴿ فَأَخَذُهُ حُولًا : سَقَطُ مِن (بِ) ، وَأَثْبَتْنَاهُ مِن (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَن لا قود عليه ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : (أن لا عقل فيه ولا قود ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ١ إذا كان يقدر على التخلص ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : (فتابع عليه الحنق فقتله » ، وما أثبتناه من (ب ، ص،م) .

<sup>(</sup>٦) فيي (ص ، م ) : ﴿ أَنَّهُ مَا نَيْلِ ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ أَنْ مَا يَنْلُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٧) الوَّحيُّ : السريع ، يقال : موت وَحييُّ : أي سريع . ( اللسان ) .

١٨ ----- كتاب جراح العمد /باب العمد فيما دون النفس

الشديد والحر الشديد ، ولا يقتل في الأغلب في (١) غيرهما .

رقال الشافعي رحمة الله عليه : فمن نال من (Y) امرئ شيئاً ، فأنظر إليه في الوقت الذي ناله فيه ، فإن كان الأغلب أن ما ناله به (Y) يقتله ففيه القود ، وإن كان الأغلب أن ما ناله به (Y) لا يقتله فلا قود فيه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإن طين رجل على رجل بيتاً ولم يدعه يـصل إليه طعام ولا شراب (٥) أياماً حتى مات ، أو حبسه في موضع وإن لم يـطين عليه ومنعه الطعام أو الشراب مدة الأغلب من مثلها أنه يقتله فـمات قتل به ، وإن مـات في مدة الأغلب أنه يعيش من مثلها ففيه (٦) العقل ، ولا قود فيه .

قال الشافعي وَطِيَّكُ : فإن حبسه فجاءه بطعام أو شراب أو بشراب (٧) ومنعه الطعام ، فلم يشربه حتى مات ، ولم تأت عليه مدة يموت أحد بمن (٨) منع الطعام في مثلها ، فلا عقل ولا قود ؛ لأنه ترك أن يشرب فأعان على نفسه ، ولم يمنعه الطعام مدة الأغلب أنه يموت أحد (٩) منعها الطعام . ولو كانت المدة التي منعه فيها الطعام مدة الأغلب أنه يموت أحد من مثلها قتل به ، وإن كان الأغلب أنه لا يمات من مثلها / ضمن العقل .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا أقدته بما صنع به، حَبْسٌ ومَنْعٌ كما حبسه ومنعه ، فإن مات في تلك المدة وإلا قتل بالسيف .

#### [٧] باب العمد فيما دون النفس

قال الشافعى وَطَيْنِكَ : وما دون النفس مخالف للنفس فى بعض أمره فى العمد . فلو عمد رجل عين رجل بـأصبعه ففقأها كان فيـها القصاص ؛ لأن الأصبع تأتى فيـها على ما يأتى عليه السلاح فى النفس (١٠)، وربما جاءت على أكثر . وهكذا لو أدخل الرجل أصبعه

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ في ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٣-٤ ) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وفي (ظ ، م ) فيه تحريف ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ وشراب ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ض، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ فَفَيْهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٧) « أو بشراب » : سقط من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٨) \* ممن ٢ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ مَدَةُ يُمُوتُ أَحَدُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ فِي النَّفْسِ ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ) .

كتاب جراح العمد / باب العمد فيما دون النفس ـ

في عينه فاعتلت فلم تبرأ حتى ذهب بصرها ، أو انْبَخَقَت <sup>(١)</sup> ، كان فيها القصاص .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو لطمه لطمة في رأسه فورمت ثم اتسعت (٢) حتى أوضحت، لم يكن فيها قصاص ؛ لأن الأغلب من اللطمة أنها قلما يكون منها هكذا ، فتكون في حكم الخطأ.

قال الشافعي رحمه الله: ولو ضرب رأسه بحجر محدد ، أو حجر له ثقل غير محدد ، فأوضحه أو أدماه ، ثم صارت مُوضحة (٣) ، كان فيها الـقود ؛ لأن الأغلب مما وصفت من الحجارة أنها تصنع هذا . ولو كانت حصاة فرماه بها فورمت ، ثم أوضحت، لم يكن فيها القصاص ؛ وكان فيها عقلها تاماً ؛ لأن الأغلب أنها لا تصنع هذا ، فعلى هذا ما دون النفس مما فيه القصاص كله ينظر إذا أصابه بالشيء، فإن كان الأغلب أنه يصنع به مثل (٤) ما يصنع بشيء من الحديد في النفس (٥) فأصابه به (٦) ففيه القود ، وإن كان الأغلب أنه لا يصنع ذلك إلا قليلاً إن كان فلا قود فيه ، وفيه العقل . وهذا على مثال ما يصنع في النفس في إثبات القصاص وتركه ، وأخذ العقل فيه .

قال الشافعي وَطَيُّكِ : وجماع معرفة قتل العمد من (٧) الخطأ : أن يعمد الرجل إلى الرجل بالعصا الخفيفة،أو بالعصا في أليتيه ، أو السياط في ظهره (٨) ، الضرب الذي / الأغلب أنه لا يمات من مثله ،أو ما دون ذلك من اللطم والوجء (٩) والصك والضربة بالشراك وما أشبهها (١٠) ، وكل هذا من العمد الخطأ الذي لا قود فيه ، وفيه العقل .

[٢٦٤٦] قال الشافعي وطين : أخبرنا سفيان بن عُيينة ، عن على بن زيد بن

۸۰ / ب ظ(ه)

<sup>(</sup>١) انْبُخُقَت عينه : عورت عينه .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ بغت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٣) موضحة : هي الشجة التي تظهر العظم . ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٤) « مثل » : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في (م) : ( المسن ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ به ﴾ : ساقطة من (ص ، م ) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ) . (٧) (من » :ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : ﴿ أَو قال بالعصا في إليتيه أو بالسياط في ظهره ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٩) وجأه باليد والسكين : ضربه .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ أَشْبِهِهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>[</sup>٢٦٤٧ - ٢٦٤٦] ذكر الشافعي متن الحديث الثاني في باب ديات الخطأ : عن رجل من أصحاب النبي على قال يوم فتح مكة : • ألا إن قتيل الخـطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا الدية مـغلظة ، منها أربعون خَلفَة في بطونها أولادها».

جُدْعَان، عن القاسم بن ربيعة ، عن ابن عمر : أن رسول الله علي قال : ﴿ أَلَا إِنْ فَي

\* د: ( ٤ / ٢٨٢ ـ ٦٨٥ ) (٣٣) كتاب الديات ـ (١٩) باب في دية الخطأ شبه العمد ـ عن سليمان بن حرب ومسدد المعنى ، قال: حدثنا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله ﷺ خطب يـوم الفتح بمكة ، فكبر ثـ لائاً ثم قال : « لا إله إلا الله وحده » ـ إلى هاهنا عن مسدد ثم اتفقا ـ « ألا إن كل مَأْثُرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت » .

ثم قال : « ألا إن دية الخيطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل : منها أربعون في بطونها أولادها » . ( رقم ٤٥٤٧ ) .

وعن موسى بن إسماعيل ، عن وهيب ، عن حالد بهذا الإسناد نحو معناه . ( رقم ٤٥٤٨) وعن مسدد ، عن عبد الوارث ، عن على بن زيد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن ابسن عمر عن النبي عليه . ( رقم ٤٥٤٩) .

قال أبو داود : كذا رواه ابن عيينة أيضاً عن على بن زيد ، عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي ﷺ ، رواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد

ورواه حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن يعقوب السدوسي ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي على .

وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي ﷺ وحديث عمر ﴿ وَلَيْنَكُ .

\* س : ( ٨ / ٤ - ٤٢ ) (٥٤) كتاب القسامة \_ كم دية شبه العمد ، وذكر الاختلاف على أيوب فى حديث القاسم بـن ربيعة \_ من طريق شعبة ، عن أيوب السختياني ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه قال : ﴿ قَتْيَلَ الْحُطّأُ شَبّه العمد بالسوط أوالعصا مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها » . ( رقم ٤٧٩١ ) .

ومن طريق حماد ، عن أيــوب عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله ﷺ خطـب يوم الفتح مرسل . (رقم ٤٧٩٢) .

وفى (٣٣ \_ ٣٤) ذكر الاختلاف على حالد الحذاء \_ من طريق حماد ، عن خالد \_ يعنى الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس عن عبد الله مرفوعا به . (رقم ٤٧٩٣) .

ومن طريـق هشيم ، عن خـالد ، عن القاسـم بن ربيعة ، عـن عقبة بن أوس ، عـن رجل من أصحاب النبي ﷺ . ( رقم ٤٧٩٤) .

ومن طريق ابن أبى عدى ، عن خالد، عن القاسم ، عن عقبه بن أوس مرفوعا . (رقم ٤٧٩٥). ومن طريق بشر بن المفضل ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن يعقوب ابن أوس عن رجل من أصحاب النبي على . . . . (رقم ٤٧٩٦) .

ومن طريق يزيـد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربـيعة ، عن يعقوب أن رجلاً من أصـحاب النبي عليه . (رقم ٤٧٩٧) .

ومن طريـق سفيان ، عـن ابن جدعان ( عـلى بن زيد ) عن الـقاسم بن ربـيعة ، عن ابـن عمر مرفوعاً . (رقم ٤٧٩٩) .

ومن طريق سهل بن يوسف، عن حميد ، عن القاسم بن ربيعة: أن رسول السله على . . . (رقم (٤٨٠٠) .

# ابن حبان : ( الإحسان ٣ / ٣٦٤) (٥٠) كتاب الديات ـ ذكر وصف المدية في قتيل الخطأ الذي =

كتاب جراح العمد /باب العمد فيما دون النفس \_\_\_\_\_\_\_ كتاب جراح العمد /باب العمد فيما دون النفس \_\_\_\_\_\_ كتاب جراح الخطأ بالسَّوْطِ أوالعصا ماثة من الإبـل مُغَلَّظَة ، منهـا أربعـون خَلِفَة (١) فـى

بطونها أولادها ﴾ . [٢٦٤٧] أخبرنا عبد الوهاب الثقفي<sup>(٢)</sup>، عن خالد الحَذَّاء<sup>(٣)</sup> ، عن القاسم بن ربيعة،

عن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب رسول الله على . قال الشافعي رحمة الله على : فالدية في هذا على العاقلة ، من قبل أنه خطأ في القتل ، وإن كان عمداً في الفعل يستطاع فيه القصاص ، ولا يكون فيه القصاص .

والدية في مضى ثلاث سنين .

قال الشافعي رَطِيْكِي : وهذا معنى ما وصفتُ من الضرب الذي الأغلب فيه أنه (٤)

(١) الْخَلْفَة : هي الحامل من الإبل . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الثَّقَفِي ﴾ : سأقطة من (ب ، ص، م ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الحذاء ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص، ظ ، م ) : ﴿ الأغلب أنه › ، وما أثبتناه من (ب) .

یشبه العمد \_ من طریق وهیب بن خالد ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربیعة ، عن ابن أوس ،
 عن عبد الله بن عمرو به . (رقم ۲۰۱۱).

وصحح ابن القطان أيضاً هذا الحديث فقال بعد أن نقل عن عبد الحق أن عقبة بن أوس، ويعقوب ابن أوس واحد، وهـو الذي يروى عنه الـقاسم بن ربيعة وليس بمـشهور \_ قال: كذا قال ، وقد ذكره الكوفى في كتابه [أي العجلى في معرفة الـثقات ] فقال : عقبة بن أوس ، بصرى ، تابعى ، ثقة [ ٢ / ٢] فعلى هـذا يكون الحديث صحيحاً من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ، ولا يضره الاختلاف .

قال: فأما من رواية عبد الله بن عمر فلا يكون صحيحاً لضعف على بن زيد بن جُدُعان . [ الوهم والإيهام ٥ / ٤٠٩ \_ ٠٤١ رقم ٢٥٧٦ ] .

هذا وقد روى الشافعي هذا الحديث في السنن بأتم مما هنا ؛ قال : أخبرنا سفيان بن عبينة قال : حدثنا علمي بن زيد بن جُدعان ، عن القاسم بن ربيعة ، عن ابن عمرو أن رسول الله على درجة الكعبة يوم الفتح فقال : الحمد لله الذي صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا إن قتيل المعمد الخطأ بالسوط أو المعصا فيه مائة من الإبل مغلظه ؛ منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، ألا إن كل مأثرة ، ودم ، ومال كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ، فإني أمضيها لأهلها كما كاننا » (ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠ طبعة قلعجي ) ( رقم ١٣٧٧) .

كما روى البيهة في المعرفة من طريق الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن النبي عليه أنه قال: ( من قتل في عمية في رميًا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمداً فهو قود يده، فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه الايقبل منه صرف ولا عدل ، ( ١٦٥/٦) .

ورميًّا: أي مراماة ، يرمى بعضهم بعضاً .

يعاش من مثله ، ولم ألق أحداً من أهل الفقه والنظر يخالف في أن هذا معناه ، فأما أن يشدخ السرجل رأس الرجل بالحجر ، أو يتابع عليه ضرب العصا أو السياط متابعة ، الأغلب أن مثله لا يعيش (١) من مثلها ، فهذا أكثر(٢) من القتل بالضربة بالسكين والحديدة الخفيفة في الرأس والسيد والرجل ، وأعجل قتلاً وأحرى ألا يعيش أحد منه في الظاهر، والله الموفق .

# [٨] الحكم في قتل العمد

قال الشافعي رحمة الله عليه : من (٣) العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته فحد ثنيه ، وبلغني عنه من علماء العرب : أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله ويكون بينهما ما يكون بين الجيران من قتل العمد والحطأ ، فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات ، حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه ، فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد (٤) مما كانت تأخذ به ، فكانت دية النضيري ضعف دية القرظي ، وكان الشريف من العرب إذا قـتل يجاوز قاتله الى من يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدهما، وربما لم يرضوا / إلا بعدد يقتلونهم ، فقتل بعض غني شاس بن زهير، فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة فقالوا له، أو بعض (٥) من ندب عنهم : سن في قتل شاس فقال: إحدى ثلاث لا يغنيني (١) غيرها، قالوا: وما هي ؟ قال : تحيون لي شاساً ، أو تملؤون ردائي من نجوم السماء ، أو تدفعون إلى غنيا بأسرها فأقتلها ، ثم لا أرى أنسي أخذت منه عوضاً . وقُتلَ كليب وائل (٧) فاقتتلوا دهراً طويلاً ، واعتزلهم بعضهم فأصابوا ابناً له يقال: له بجير ، فأتاهم فقال : قد عرفتم عزلتي فبجير بكليب وكفوا عن الحرب . فقالوا : بحير بشمنع نعل (٨) كليب ، فقاتلهم وكان فبجير بكليب وكفوا عن الحرب . فقالوا : بحير بشمنع نعل (٨) كليب ، فقاتلهم وكان

٦٣٩/ب

<sup>(</sup>١) في (ص ، م ) : ﴿ الأغلب أنه لا يعيش ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : « أكبر » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م) .

<sup>(</sup>٣) أي الحكم في قتل العمد من العلم العام .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ ناقصة ﴾،وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ فقالوا له سل أو بعض ﴾، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : { لا يرضيني ٤، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ٩ وأقل ١، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>A) ا نعل ، : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

۲۹۱ /ب ۲ ۱/۸۱ ظ(۵) قال الشافعي رحمه الله: وقال إنه نزل (١) في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون به في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه كله (٢) بعد / هذا ، وحكم الله تبارك وتعالى بالعدل ، فسوَّى في الحكم بين عباده ؛ الشريف منهم والوضيع : ﴿ أَفَحُكُم الْجَاهليَّة يَنغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه حُكُماً لَقَوْم يُوقتُونَ ۞ [ المائدة ] . / فقال : إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضاً بدماء وجراح ، فنزل فيهم : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِيسَ المّنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِصاص فِي يطلب بعضاً بدماء وجراح ، فنزل فيهم : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِيسَ المّنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِصاص فِي الْقَتّالَى ﴾ إلى قوله: ﴿ ذَلكَ تَخْفيفٌ مِن رَبّكُمْ وَرَحْمَة ﴾ [ البقرة: ١٧٨ ] . والآية التي بعدها(٣) .

[٢٦٤٨] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا معاذ بن موسى ، عن بكير ابن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قال معاذ : قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم : مجاهداً ، والحسن، والضحاك بن مزاحم - قال في قوله : ﴿ فَمَنْ عُفي لَهُ مَنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان ﴾ الآية [ البقرة: ١٧٨ ].

قال : كان كتب على أهل الـتوراة أنه من قتل نفساً بغير نفـس حق له أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا تقبل منه الدية . وفرض عـلى أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ، ورخص لأمة محمد ﷺ : إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفى عنه (٤) فذلك

<sup>(</sup>١) في (ص ، م ) : ١ نزلت ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ كُلُّه ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ وَالَّايَةُ مَا بَعَدُهَا ﴾ ، ومَا أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ا عنه ١ : ساقطة من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>[</sup>٢٦٤٨] \* جامع البيان للطبرى : (٢ / ٦٥) \_ من طريق سفيان ، عن عمرو بـن دينار ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : كان في بنى إسرائيل القصاص ، ولم تـكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى في هذه الآية : ﴿ فَعَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِهِ شَيْء ﴾ ، فالعفو أن يقبل وكتب عَلَيكُمُ القصاص في الْقَطَى الْحُرُ بِالْحُرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَمَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِهِ شَيْء ﴾ ، فالعفو أن يقبل الدية في العمد ﴿ ذَلِكَ تَحْفَهِكُ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمة ﴾ يقول : خفف عنكم ما كان على من كان قبلكم أن يطلب هذا بمعروف ، ويؤدى هذا بإحسان .

ومن طريق سعيد عن قتادة: قوله تعالى: ﴿ فَلِكَ تَخْلِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَة ﴾ ، وإنما هى رحمة رحم الله بها هذه الأمة أطبعمهم الدية ، أو أحلها لهم ولم تحل لاحد قبلهم ، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو ، وليس بينهما أرش ، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به ، فجعل الله لهذه الأمة القود ، والعفو ، والدية \_ إن شاؤوا ، أحلها لهم ، ولم تكن لامة قبلهم .

<sup>\*</sup> خ : (٣/ ١٩٦ ) (٦٥) كتاب التفسير ـ تفسير سورة البقرة ـ (٣٣) باب ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ عن الحميدي ، عن سفيان نحوه . (رقم ٤٤٩٨) .

<sup>\*</sup> سنن سعيد بن منصور : ( كتاب التفسير ٢ / ٦٥٢) تـ فسير سورة البـقرة ـ عن سفيـان به . (رقم ٢٤٢).

قوله عز وجل : ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ يقول : الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل . ثم قال : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اليم (١٧٨) ﴾ يقول : من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب اليم . وقال في قوله : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ (١٧١) ﴾ [ البقرة ] . يقول : لكم في القصاص حياة ينتهى بها (١) بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل .

[٢٦٤٩] أخبرنا سفيان بن عيينة قال : حدثنا عمرو بن دينار ، قال : سمعت مجاهداً يقول : سمعت ابن عباس يقول : كان في بنى إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله جل وعز لهذه الأمة : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْقَبْدُ فَمَنْ عَفِي لَهُ مَنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ قال : العفو أن تقبل الدية في العمد . ﴿ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ مما كتب على من كان قبلكم . ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدُ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٥) ﴾.

قال الشافعي رحمه الله : وما قال ابن عباس في هذا كما قال ، والله سبحانه أعلم . وكذلك (٢) ما قال مقاتل ، وتَقَصَّى (٣) مقاتل فيه أكثر من تَقَصَّى ابن عباس والتنزيل يدل على ما قال مقاتل (٤) ؛ لأن الله عز وجل إذ ذكر القصاص ، ثم قال : ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان ﴾ . لم يجز والله أعلم - أن يقال : إن عفى بأن صولح على أخذ الدية ؛ لأن العفو ترك حق بلا عوض ، فلم يجز إلا أن يكون إن عفى عن القتل ، فإذا عفا لم يكن إليه سبيل ، وصار للعافى القتل (٥) مال في مال القاتل ، وهو دية قَتيله ، فيتبعه بمعروف ويؤدى إليه القاتل بإحسان . فلو كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافى يتبعه ، ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان .

قال :وقد جاءت السنة مع بيان القرآن (٦) في مثل معنى القرآن .

[٢٦٥٠] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن أبي فُديُّك ، عن ابن أبي

<sup>(</sup>١) ﴿ بِهَا ﴾: ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص،م) : ﴿ وَذَلَكَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب،ظ) .

<sup>(</sup>٣\_ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ظ) ، وفي (ص ، م) فيه تحريف .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، م) : ﴿ وصار تبعاً في القتل ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ وصار لعافي القتل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ القول ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>[</sup>٢٦٤٩] انظر التخريج السابق .

د : ( ٤ / ٦٤٣ ـ ٦٤٣) (٣٣) كتاب الديات ـ (٤) بــاب ولى العمد يرضى بالديــة ـ عن مسدد بن مسرهد ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن أبى ذئب ، عن سعيد ، عن أبى شريح الكعبى ،قال رسول الله ﷺ : • الا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القــتيل من هذيل ، وإنى عاقله ، فمن قتل له بعد =

ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيـد المَقْبُرِي ، عن أبي شُرَيْح الكعبـي : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿إِنَ اللَّهُ عَــز وجل حُرَّم مَكَةً ولم يحــرمها الناس ، فلا يــحل لمن كان يؤمن بــالله واليوم الآخر أن يَسْفُكَ بِها دماً ، ولا يُعَضِّد بها شجراً ، فإن ارتَخُصَ أحد فقال : أحلَّت لرسول الله ﷺ ، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس ، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي / حرام كحرمتها بالأمس ، ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقـله ، فمن قتل بعـده قتيلاً فأهله بـين خيرتين : / إن أحبوا قتــلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل " .

1/78. ۸۱ / ب

> قال الشافعي رحمه الله: وأنزل الـله جل ثناؤه: ﴿ وَمَن قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولَيَّهُ سَلَّطَانًا فَلا يَسْوف فَي الْقَتْل ﴾ [ الإسراء: ٣٣ ] . فيقال (١) \_ والله أعلم \_ في قوله : ﴿ فَلا يُسْرِف فَي الْقَتْل ﴾ (٢) لا يقتل غير قاتله .

> قال الشافعي وَلِيْنِينَ : في قوله تبارك وتعالى : ﴿ كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ : إنها خاصة في الحيين السلذين وصف مقاتل بن حيان وغيره ممن حكسيت قوله في غير هذا الموضع. ثم أَدَّبُها (٣) أن يقتل الحر بالحر إذا قتله، والأنثى بالأنثى ولا (٤) يقتل غير القاتل،

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ الموضع أدلها ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) من هنا سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ظ ،م) .

مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ﴾ .

<sup>\*</sup>ت: (٤ / ٢١ - ٢٢ ) (١٤) كتاب الديات ـ (١٣) باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ، عن محمد بن بشار ، عن يحيي بن سعيد عن ابن أبي ذئب به \_ كما هنا .

قال أبو عيسي : هــذا حديث حسن صحيح . . . وروى عن أبي شريح الخــزاعي عن النبي ﷺ قال : ﴿ من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفوا أو يأخذ الدية ﴾ . ( رقم ١٤٠٦) . و الجزء الأول من الحديث الخاص بحرمة مكة في الصحيحين.

<sup>★</sup>خ :(١ / ٥٤ / ٣) كتاب العلم \_ (٣٧) باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، عن سعيد عن أبي شريح به . (رقم ١٠٤) .

عن (۲ / ۹۸۷ \_ ۹۸۸) (۱۵) کتاب الحج \_ (۸۲) باب تحریم مکة وصیدها وخلاها وشجرها \_ عن قتيبة بن سعيد ،عن ليث به . ( رقم ٤٤٦ / ١٣٥٤) .

والجزء الثانسي متفق عليه كذلـك من حديث أبي هريرة . انــظر الموضع السابق في مــــلم . رقم (٤٤٧ / ١٣٥٥) وفي البخاري (٢ /١٨٦ ) (٤٥) كتاب اللقطة ـ (٧) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة . (رقم ۲٤٣٤) .

وكذلك يقتل العبد بالعبد إذا قتله ولا يقتل غير قاتله والأنثى بالأنثى (١) إذا قتلتها (٢) ، ولا يقتل غير قاتلها إبطالاً لأن يجاوز (٣) القاتل إلى غيره إذا كان المقتول أفضل من القاتل كما وصفت ، ليس أنه لا يُقتلُ ذكر بأنثى (٤) إذا كانا حرين مسلمين ، ولا أنه لا يقتل حر بعبد من هذه الجهة ، وإنما قتله من جهة غيرها . وإذا كانت هكذا أشبه أن تكون لاتدل على أن لا يكون يقتل (٥) اثنان بواحد إذا كانا قاتلين .

قال الشافعى وَطَيْنِكَ : وهى عامة فى أن السله عز ذكره أوجب بها القساص إذا تكافأ دمان (٦) ، وإنما يتكافئان بالحرية والإسلام ، وعلى كل ما وصفت من عموم الآية وخصوصها دلالة من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع .

قال الشافعي رحمه الله : فأيما رجل قتل قتيلاً ، فولى المقتول بالخيار : إن شاء قتل القاتل ، وإن شاء أخذ منه الدية ، وإن شاء عفا عنه بلا دية .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا كان لولى المقتول أخذ المال وترك القصاص كره ذلك القاتل ، أو أحبه ؛ لأن الله عز وجل إنما جعل السلطان للولى ، والسلطان على القاتل ـ فكل وارث من زوجتة أو غيرها سواء ، وليس لأحد من الأولياء أن يقتل حتى يجتمع (٧) جميع الورثة على البقتل ، وينتظر غائبهم حتى (٨) يحضر ، أو يبوكل ، وصغيرهم حتى يبلغ ، ويحبس القاتل إلى اجتماع غائبهم (٩) وبلوغ صغيرهم : فإن مات غائبهم أو صغيرهم أو بالغهم قبل اجتماعهم على القتل فلوارث الميت منهم في الدم والمال مثل ما كان للميت من أن يعفوا أو يقتل .

قال الشافعى رَطِيْنِكَ : فإذا أخذ حقه من الدية فذلك له ، ولا سبيل له إلى الدم إذا أخذ الدية ، أو عفا بلا دية .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كان على المقتول / دين ، وكانت له وصايا ، لم يكن

٢

<sup>(</sup>١) انتهى السقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ظ ،م) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ظ ) : ﴿ قتلها ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ لئلا يجاوز ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ظ ،م) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : « بالأنثى » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ،م) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ أَلَا يَقْتُل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ،م) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ الدمان ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ،م) .

<sup>(</sup>V) في (ص ، م ) : ( يجمع » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) ما بين الرقمين سقط من (ظ ، م ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ).

لأهل الدين ولا الوصايا العوض في القتل إن أراد الورثة، فإن عفا الورثة (١) وأخذ الدية ، أو عفا أحدهم ، كانت الدية حيـنتذ مالاً من مالــه يكون أهل الدين أحــق بها ، ولأهل الوصايا حقهم منها .

قال الشافعي رَجْنَتُكِي : ولو لم تختر الورثة القتــل ولا المال حتى مات القاتل ، كانت لهم الدية في ماله يَحَاصُّون (٢) بها غرماءه كدين من دينه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو اختاروا القتل فمات القاتل قبل يقتل ، كانت لهم الدية في ماله ؛ لأن المال إنما يبطل عنهم بأن يختـاروا القتل ، ويقتلون فيكونون مستوفين لحقهم من أحد الوجهين . وكذلك لو قضى لهم بالقصاص بعد اختياره فمات المقضى عليه بالقصاص قبل يقتل ، كانت لهم الدية في ماله .

قال الشافعي رَطِيُّكِي : ولو لم يمت القاتل ، ولكن رجل قـتله خطأ ، فأخذت له دية، كانت الدية مالاً من ماله لا (٣) يكون أهل القتل (٤) الأول أحق بها من غرماته ، كما لا يكونون أحق بما سواها من ماله (٥) ، ولهم الدية في ماله يكونون(٦) بها أسوة الغرماء .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو جرحه رجل عمداً ، ثم عفا المجروح عن الجرح وما حدث (٧) منه ، ثم مات من ذلك الجرح ، لم يكن إلى قتـل الجارح سبيـل ؛ بأن المجروح قد عفا القتل ، فإن كان عفا عنـه ليأخذ عقـل / الجـرح أخـذت منه الدية تامة ؛ لأن / الجرح قد صار نفساً ، وإن كان عفا عن العقل والقصاص في الجرح ثم مات من الجرح ، فمن لم يجز الوصية للقاتل أبـطل العفو وجعل الدية تامة للورثة (^) ؛ لأن هذه وصية للقاتل (٩) . ومن أجاز الـوصية للقـاتل جعل عفوه عـن الجرح وصية يضــرب بها القاتل في الثلث مع أهل الوصايا .

قال (١٠) الربيع:الشافعي \_يجيز الوصية للقاتل، ولا يورث القاتل العمد والخطأ من المال

<sup>(</sup>١) في (ص ، م ) : ﴿ وَإِنْ أَرَادُوا الْوَرَثَةُ فَإِنْ عَفُوا الْوَرَثَةُ ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ إِنْ أَرَادُهُ الْوَرْثَةُ وَالْوَرِثَةُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) يَحَاصُون : يقتسمونه حصصًا .

<sup>(</sup>٣ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ( القتيل » ، وما أثبتناه من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، م ) : ﴿ يكون ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ) : ﴿ يحدث ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) . (A) « للورثة » : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ لَقَاتُلَ ٤ .، ومَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ (ص، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) من هنا سقط من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

<sup>1/</sup>AY ظ (٥) ٠ ٦٤ / ب

ولا من العقل شيئا (١). وقال فيما زاد من الدية على عقل الجرح قولين (٢): أحدهما: له مثل عقل الجرح؛ لأنه مال من ماله ملك عنه، والآخر: لا يجوز؛ لأنه لا يملك إلا بعد موته عنه.

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو قتل نفر رجلاً عمداً كان لولى القتل (٣) أن يقتل في قول من قتل أكثر من واحد بواحد أيهم أراد ، ويأخذ عن أراد منهم الدية بقدر ما يلزمه منها، كأنهم كانوا ثلاثة فعفا عن واحد ، فيأخذ من الاثنين ثلثي الدية ، أو يقتلهما إن شاء .

قال الشافعي وَطَيْنِكَ : وإذا كانوا نفراً فضربوه معاً فمات (٤) من ضربهم ، وأحدهم ضارب بحديدة ، والآخر بعصًا خفيفة ، والآخر بحجر أو سوطٌ ، فمات من ذلك كله ، وكلهم عامد للضرب ، فلا قصاص فيه ؛ من قبل أنى لا أعلم بأى الضرب كان الموت ، وفي بعض الضرب مالا قود فيه بحال ، وعلى العامد بالحديد حصته من الدية في ماله ، وعلى الآخرين حصتهما على عاقلتهما .

قال الشافعي وَطَائِكَ : وكذلك لو كان فيسهم واحد رمى شيئاً فأخطأ به ، فأصابه معهم، كانت على جميع العامدين بالحديد الدية في حصصهم في أموالهم (٥) حالَّة ، وعلى عاقلة المخطئ بالحديدة حصته من الدية ، كما تكون دية الخطأ .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو عفا المقتول عن هؤلاء كلهم ، كان القول فيمن لا يجيز للقاتل (٦) وصيتة ،أو من يجيزها كما وصفت ،قال في الذي يشركهم بخطأ قولين: أحدهما : أن (٧) الوصية للعاقلة لا للقاتل ، فجميع ما أصاب العاقلة من حصة صاحبهم من الدية وصية لهم جائزة من الثلث والآخر : ألا تجوز (٨) له وصية ؛ لأنها لا تسقط عن العاقلة إلا بسقوطها (٩) عنه ، فهي وصية للقاتل .قال الربيع : القول الثاني (١٠) أصح عندي .

قال الشافعى وطي : والقول فى الرجل يجرح الرجل جرحاً يكون فى مثله قصاص، فيبرأ المجروح منه، أن للمجروح فى جرحه مثل ما كان لأوليائه فى قتلمه من الخيار، فإن شاء استقاد من جرحه ، وإن شاء أخذ عقل الجرح من مال الجارح حالاً يكون غريماً من

<sup>(</sup>١) انتهى السقط من ( ب ، ض ، م ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ الجرح من قولين ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ القتيل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فمات ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ) . ﴿

<sup>(</sup>٥) في (ص ، م) : ( أمواله » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، م ) : ﴿ فيمن لا يجيز القتل ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ فيما لا يجيز لْلْقَاتِل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ) : « أنها » ، وفي ( ظ ) : « إنما » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) في (ظ، م): « والآخر لا تجوز » ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ): ﴿ بسقوطهما ﴾ ، ؤما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : « الأول » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

كتاب جراح العمد / الحكم فى قتل العمد \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٩ الغرماء ، يَحَاصُّ أهلَ الدين .

قال الشافعي ولطنيخي: وما أصابه من جرح عمداً لا قصاص فيه فعقله في مال الجارح حال .

قال الشافعي : ولو جنى رجل على رجل جنايات كثيرة (1) ، كان له أن يستقيد مما أراد ، ويأخذ العقل مما أراد منها . وكذلك لو جنى عليه نفر كان له(1) أن يستقيد من بعضهم، ويأخذ من بعض العقل .

قال الشافعي رحمه الله: ولو كان القاتل أو الجارح عبداً ، أو ذمياً ، أو حراً مسلماً ، كان لولى المقتول وللمجروح في نفسه على الجاني القصاص (٣) أو اختيار العقل من العبد والذمي ، فإن اختاروه ، أو اختاره فاقتصوا ، أو اقتص ، فلا شيء لهم غير القصاص . فإن اختاروا أو اختار العقل ، فذلك في مال الذمي حال / يكونون به غرماء له (٤) ، وفي عتق العبد كاملاً يباع فيه . فإن بلغ العقل كاملاً فذلك لولى الدم أو المجروح، وإن لم يبلغ لم يلزم سيده منه شيء ، وإن زاد ثمن (٥) العبد على العقل رد إلى سيد العبد ، وإن شاء سيد العبد ، قبل هذا كله أن يؤدى عقل النفس أو الجرح (٦) متطوعاً غير مجبور عليه ، لم يبع عليه عبده وقد أدى جميع ما في عنقه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو كان الجاني عبداً على عبد ، كان لسيد العبد الخيار في القصاص أو العقل ، وليس للعبد في ذلك خيار إن كانت الجناية جرحاً برئ منه . وسواء كان العبد مرهوناً أو غير مرهون ، إلا أنه إذا أخذ له عقلاً وهو مرهون خير : بين أن يدفع ما أخذ له من العقل رهناً إلى المرتهن ، أو يجعله قصاصاً من دينه . ولا يمنع القصاص بقول (٧) المرتهن : إنما جعلت عليه إذا أخذ العقل أن يجعله رهناً أو قصاصاً ؟ لأنه يقوم مقام / بدن العبد إن مات أو نقص بدنه لنقص الجراح له ، وإن لم يمت . وسواء هذا في المُدبَر ، وأم الولد ، لمالك المملوك في هذا كله . فأما المُكاتب فذلك / إليه دون

1/٦٤١ ص ۲۹۲/ب

<sup>(</sup>١) لا كثيرة ٧ : ساقطة من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ كَانَ ذَلِكَ لَه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ القصاص ﴾ : ساقطة من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : " يكونون في ماله غرماء له » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ ثَمَنَ ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>T) في (ظ) : ﴿ أَو الجُرُوحِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ( قول ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

سيده ، يقتص إن شاء ، أو يأخذ الدية ، فإن أخذ الدية (١) خلى بينه وبينها ، كما يخلى بينه وبين ماله .

قال أبو محمد الربيع: وفى المكاتب يجنى عليه جناية فيها قصاص، أنه ليس له أن يقتص ؛ من قبل أنه قد يعجز فيصير رقيقاً ، فيكون قد أتلف على سيده المال الذى هو بدل من القصاص، وله أن يأخذ العقل ، ويكون أولى به من السيد يستعين به فى كتابته (٢).

قال الشافعى فِخْشِك : وإذا اختار العقل فى قتل العمد الذى فيه القـصاص فهر حالً فى النفس وما دونها ، وكل عمد ، وإن كان ديات فى مال الجانى موسراً كان أو معسراً ، لا تحمل (٣) العاقلة من قتل العمد شيئاً .

قال الشافعي : وإن أحب الـولاة أو المجروح العـفو في القـتل بلا مـال ولا قود ، فذلك لهم .

فإن قال قائل : فمن أين أخذت (٤) العفو في القتل بلا مال ولا قود ؟ قيل : من (٥) قول الله جل ثناؤه : ﴿ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ [ الماندة: ٤٥ ]. ومن الرواية (٦) عن رسول الله ﷺ: في أن في العفو عن القصاص كفارة، أو قال شيئاً يرغب به في العفو عنه .

فإن قال قائل: فإنما قال النبى (٧) ﷺ : ﴿ مَن قُتِلَ لَه قَتِيلَ فَأَهْلُهُ بِين خيرتين ، إن أحبوا فالقَوْد ، وإن أحبوا فالعَقْل ﴾ (٨) . قيل له : نعم ، هو فيما يأخذون (٩) من القائل، من القائل والعفو بالدية ، والعفو بلا واحد منهما ليس بأخذ من القائل إنما هو ترك له ، كما قال :

[٢٦٥١] ﴿ وَمِن وَجَدَ عَيْنَ مَالُهُ عَنْدَ مُعْدُمَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ﴾ .

ليس أن ليس له تركه ، ولا ترك شيء يوجب له ، إنما يقال : هو له ، وكل ما قيل

 <sup>(</sup>١) و فإن أخذ الدية ، : سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : « يستعين به مكاتبه » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، م ) : ﴿ تحتمل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ أَجِزْت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ من ٤ : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ظ ، م ) : ﴿ الرواة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ( رسول الله ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>۸) می رب) . درسون الله د . و الله البشاه من ر طن ، ط ، م .
 (۸) سبق تخریجه برقم [ ۲٦٥ ] .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ نعم ماله فيما يأخذون ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>[</sup>٢٦٥١] \* د : (٣/ ٨٠٢) (١٧) كتاب البيوع والإجارات ـ (٨٠) باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل ـ عن=

له أخذه فله تركه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا قتل الرجلُ الرجلَ عمداً ثم مات القاتل ، فالدية في مال القاتل ؛ لأنه يكون لأولياء المقتول أن يأخذوا أيهما شاؤوا، إلا أن حقهم في واحد دون واحد. فإذا فات واحد ، فحقهم ثابت في الذي كان حقهم فيه إن شاؤوا وهو حي .

قال الشافعي : وكذلك للرجل إذا جرحه الرجل الخيار في الـقصاص في الجرح ، فإن مات الجارح فله عقل الجرح إن شاء حالاً كما وصفت في مال الجارح .

قال الشافعي رحمه الله: وسواء أي ميتة مات القاتل والجارح بقتل ، أو غيره فدية المقتول الأول وجرحه في ماله ، فإن جرح رجل جراحات في كلها قصاص فللمجروح الخيار (١) في كل جرح منها ، كما يكون في جرح واحد / لو جرحه إياه ، وإن شاء اقتص من بعضها وأخذ الدية من بعضها ، وإن شاء ذلك في كلها فهو له .

1/ 17

قال الشافعي رُطِيَّك :كأنه قطع يديه ورجليه وأوضحه ، فإن شاء قطع له يدا ورجلاً وأخذ عقل يد ورجل ، وإن شاء أوضحه ، وإن شاء أخذ أرشَ المُوضِحَة إذا كان له الخيار في كلِّ كان له الخيار (٢) في بعض .

قال الشافعى رحمة الله عليه: وكذلك ورثة المقتول والمجروح بعد موته إن أحبوا اقتصوا للميت من النفس أو الجرح إن لم يكن نفس، وإن أحبوا أخذوا العقل، وإن أحبوا إذا كانت جراح ولم يكسن نفس أن يأخذوا أرش بعض الجراح ، ويقتصوا من بعض كان لهم .

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ فَالْمُجْرُوحِ بِالْحَيَارِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ لَهُ خَيَارٌ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

عمرو بن عون ، عن هشيم ، عن موسى بن السائب ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله على : « من وجد عين ما له عند رجل فهو أحق به » .

<sup>\*</sup>خ: (٢/ ١٧٥) (٤٣) كتاب الاستقراض \_ (١٤) باب إذا وجد ماله عند مفلس \_ عن أحمد بن يونس ، عن زهير ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبى هريرة وَلِي يقول : قال رسول الله عليه : « من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره » . ( رقم (٤٢٠٢) .

<sup>#</sup> م : ( ٢ / ١١٩٣) (٢٢) كتاب المساقاة \_ (٥) باب من أدرك ما باعه عـند المشترى وقد أفـلس فله الرجوع فيه ـ عن أحمد بن عبـد الله بن يونس ، عن زهيسر بن حرب به . ( رقم ٢٢ / ١٥٥٩ ) .

قال الشافعي: ومن قتل اثنين بواحد ، أو أكثر بـواحد ، فقتل عشرة رجلاً عمداً ، فلأولياء المقتول أن يقتلوا من شاؤوا منهم ، وأن يأخذوا الدية بمن شاؤوا فإذا أخذوا الدية لم يكن لهـم أن يأخذوا من واحد إلا عشر الديـة ، وإذا كانت الدية فإنما يغرمها الرجل على قدر من شركه فيها ، وهي خلاف القصاص .

قال الشافعى وَطَنِيْك : وإن قطع رجل يدى رجل ورجليه ثم مات المقطوعة يداه ورجلاه من تلك الجراح ، فأراد ورثته القصاص، كان لهم أن يصنعوا ما صنع بصاحبهم، وإن أرادوا أن يقتلوه ويأخذوا أرشاً فيما صنع به لم يكن لهم ، وإذا كانت النفس فلا أرش للجراح لدخول الجراح في النفس، ولهم أن يأخذوا دية النفس كلها / ويَدَعُوا القصاص.

٦٤١ /ب <u>م</u>

قال الشافعي رحمه السله: ولو (١) أرادوا أن يقطعوا يديه ورجليه ، أو يديه دون رجليه ، أو بعض أطرافه التي قطع منه ويدعوا قتله ، كان ذلك لهم إذا قضيت لهم بأن يفعلوا ذلك ، ويقتلوه (٢) قضيت لهم بأن يفعلوا ذلك به (٣) ، ويدعوا قتله . فإن قالوا : نقطع يديه ، ثم نأخذ منه دية أو بعضها لسم يكن ذلك لهم . وقيل : إذا قطعتم يديه فقد أخذتم منه ما فيه (٤) الدية ، فلا يكون لكم عليه زيادة إلا القطع أو القتل (٥) ، فأما مال فلا . ولو قطعوا له يداً أو رجلاً ثم قالوا : نأخذ نصف الدية كان لهم ذلك ؛ لأنه لو قطع يديه فأرادوا أخذ القود من يد ، والأرش من أخرى (١) ، كان لهم ذلك ، ولا يكون لهم ذلك حتى يبرأ .

قال الشافعي رضي : ولو كانت المسألة بحالها فجرحه جائفة (٧) مع قطع يديه ورجليه فمات ، فقال ورثته : نجرحه جائفة ونقتله ، لم يمنعوا ذلك ، وإن أرادوا تركه بعدها(٨) تركوه ، ولو قالوا على الابتداء نجرحه جائفة ولا نقتله ، لم يتركوا . وذلك أنهم إنما يتركون إذا قالوا (٩) : نقتله بما يقاد منه في الجناية ، وأما ما لا يقاد منه فلا يتركون وإياه.

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ وَإِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) . . .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م) : ( في ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٥) (م) : ( أو العقل ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في (م) : ( الأخرى ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف . ( اللسان ) .

<sup>(</sup>A) في (ص) : ( تركها بعده ) ، وما اثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ قَالُوا ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ، م ) .

#### [٩] ولاة القصاص

قال الشافعي وَطَيْبُ : قال الله تعالى : ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْل ﴾ [ الإسراء : ٣٣ ] .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فكان معلوماً عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الأية: أن ولى المقتول من جعل الله له ميراثاً منه . وقال رسول الله ﷺ: « من قُتل له (١) قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فالقود ، وإن أحبوا فالعَقْل » (٢) ولم (٣) يختلف المسلمون علمته في أن العقل (٤) موروث كما يورث المال، وإذا كان هكذا فكل وارث ولى الدم كما كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث / الميت ، زوجة كانت ، أو ابنة (٥) ، أو أما، أو ولداً ، أو والداً ، لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم إذا كان لهم أن يكون (٢) بالدم مالأ، كما لا يخرجون من سواه من ماله .

۸۲ / ب ظ(ه)

1/ ۲۹۳

قال الشافعي: فإذا قتل رجل رجلاً فلا سبيل إلى الـقصاص ، إلا بأن يجمع جميع ورثة الميت من كانوا وحيث كانوا على القصاص ، فإذا فعلوا فلهم / القصاص . ولو (٧) كان على الميت دين ولا مال له ، أو كانت له وصايا ، كان للورثة القتل . وإن كره أهل الدين والوصايا ؛ لأنهم ليسوا من أوليائه . وأن الورثة إن شاؤوا ملكوا المال بسببه ، وإن شاؤوا ملكوا القود ، وكذلك إن شاؤوا عفوا على غير مال ولا قود ؛ لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة الورثة ، أو بمشيئة المجنى عليه إن كان حيّا (٨) . وإذا كان في ورثة المقتول صغار أو غيّب ، لم يكن إلى القصاص سبيل حتى يحضر النعيّب ويبلغ الصغار ، فإذا اجتمعوا على القصاص فذلك لهم . وإذا (٩) كان في الورثة مَعْتُوه فلا سبيل إلى القصاص حتى يُفيق ، أو يموت ، فتقوم ورثته مقامه . وأي الورثة كان بالغاً فعفا بمال أو

<sup>(</sup>١) « له » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) انظر رقم [٢٦٥٠] .

<sup>(</sup>٣ \_ ٤ ) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٥) في (ب) : (كانت له أو ابنة » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ يكونوا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ).

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ١ وإذا ٢ ، وما أثبتناه من (م ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>A) في (م): (حقاً)، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ).

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ وَإِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

بلا مال ، سقط القصاص ، وكان لمن بقى من الورثة حصته من الدية . وإذا سقط القصاص صارت لهم الدية .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا كان للدم وليان فحكم لهما بالقصاص أو لم يحكم ، حتى قال أحدهما (١) : قد عفوت القتل لله ، أو قد عفوت عنه ، أو قد تركت الاقتصاص منه ، أوقال القاتيل : اعف عني ، فقال : قيد عفوت عنيك ، فقد بطل القصاص عنه ، وهو على حقه من الدية . وإن أحب أن يأخذه به أخذه ؟ لأن عفوه عن القصاص غير عفوه عن المال ؛ إنما هو عفو أحد الأمرين دون الآخر . قال الله عز وجل : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾ [ البقرة : ١٧٨]. يعني : من عفى له عن القصاص.

قال الشافعي رحمه الله : ولو قال: قد عفوت عنك القصاص والدية لم يكن له قصاص، ولم يكن له نصيب من الدية . ولو قال : قد عفوت ما لزمك لى ، لم يكن هذا عفواً للدية وكان عفواً للقصاص(٢) ، وإنَّما كان عفواً لـلقصاص(٣) دون المال ولم يـكن عفواً للمال دون القصاص ، ولا لهما ؛ لأن (٤) الله عز وجل حكم بالقصاص ثم قال : ﴿ فَمَنْ عَفِي لَهُ مَنْ أَخِيـــه شَيْءً فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ . فأعْلَم أن الـعفو مطلقاً إنما هـو ترك القصاص ؛ لأنه أعظم الأمرين . وحكم بأن يتبع بالمعروف ، ويؤدى إلىه المعفو له بإحسان . وقوله : ما يلزمك لي على (٥) القصاص اللازم كان له ، وهو محكوم عليه إذا عفى له عن القصاص بأن يؤدى إليه / الدية ، حتى يعفوها صاحبها . ولو قال : قد عفوت عنك الدية، لم يكن له عفو عن القصاص (٦) ؛ لأنه ما كان مقيماً على القصاص ، فالقصاص له دون المدية ، وهو لا يأخذ القصاص والدية . وكذلك لو قال : قد عفوت عن الدية ، ثم مات القاتل (٧) ، فإن (٨) له أخذ الدية لأنه عفا عنها وليست له ، إنما

<sup>(</sup>١) في (ص ، م ) : ﴿ أحدهم » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : « عفوا عن القصاص » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وإنما كان عفواً للقصاص ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، م ) : «أن » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، م ) : « عليك » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) فيي (ب) ` الم يكن هذا عفوًا له عن القصاص » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (م) : « القاتل له » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : « كان » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

تكون له بعد عفوه عن القصاص . ولو عفا له الولى (١) عن الدية والقصاص وعليه دين جاز عفوه ، ولو عفاهما (٢) في مرضه الذي مات فيه (٣) كان عفوه جائزاً ، وكان عفوه حصته (3) من الدية وصية .

1/ AE

قال الشافعي رُطِيِّك : ولو كان للمقتول وليان ، فعفا أحدهما عن (٥) القصاص لم يكن للباقي إلا الدية ، وإن كان محجوراً فعفاها فعفوه باطل ، وليس لوليه / إلا أخذها من القاتل ، ولو عفاها وليه كان عفوه باطلاً . وكذلك لو صالح وليه منها على شيء ليس بنظر له، لم يجز له من ذلك إلا ما يجوز له من البيع والشراء عليه على وجه النظر .

قال الشافعي فطني : وإذا عفا المحجور عن القصاص جاز عفوه عنه ، وكانت له ولورثته معه الدية ؛ لأن في (٦) عفوه عن القصاص زيادة في ماله ، وعفوه المال نقص ، فلا يجوز عفوه المال .

قال الشافعى : ومن جاز له عفو ماله سوى الديـة جاز ذلك له فى الدية ، ومن لم يجز عفو ماله سوى الدية لم يجز له عفو الدية .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو قال أحد الورثة : قد عفوت عن القاتل ، أو عفوت (Y) حقى عن القاتل ثم مات قبل يبين ، كان لورثته أخذ حقه من الدية ، ولم يكن لهم القصاص . فإن ادعم القاتل أنه قد(A) عفا الديمة والقود ، فعليه السبنة . وإن أراد إحلاف الورثة ما (P) يعلمونه عفاهما (A) أحلفوهم ، وأخذوا بحقهم من الدية .

قال (۱۱) : ولو كان العافى حيّا فادعى عليـه القاتل أنه قد عفا عنه الدم (۱۲) والمال ، أحلف له كما يحلف فى دعواه عليه فيما سوى ذلك .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ وَإِنْ عَفَا الْوَلِّي ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ وَلُو عَفَا الَّوْلِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ،م) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ عَفَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،ص،م ) .

<sup>(</sup>٣) ( فيه » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ حصته ﴾ :ساقطة من (م) ،وأثبتناها من ( ب ، ظ ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ عن ﴾ : ساقطة من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ) .

<sup>(</sup>٦) (في » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ١ أو قد عفوت ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>A) ( قد » : ساقطة من (ظ ، م) ، وأثبتناها من (ب، ص) .

<sup>(</sup>٩) في (م): ( عما ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص) : ﴿ يعلمونه مما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في(ظ) : ﴿ أَنَّهُ عَفَا اللَّمِ ﴾ ، وفي (ص ، م) : ﴿ أَنَّهُ عَفَا عَنْهُ اللَّمِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وكل جناية على أحد فيها قصاص (١) دون النفس ، كالنفس ؛ للمجنى عليه القصاص إن أراد أخذ المال(٢) أو العفو بلا مال ، فإن مات من غير الجراح قبل أن (٣) يقتص أو يعفو ، فوليه يقوم في الاقتصاص والعفو مقامه ، والقول فيه كالقول في النفس لا يختلفان .

#### [10] باب الشهادة في العفو

قال الشافعي ثُولِيُّك : إذا مات المجنى عليه في النفس أو غيرها ، فشهد أحد ورثته أن أحدهم عنفا القصاص ، أو عفا المال والقصاص ، فلا سبيل إلى القصاص ؛ كان الشاهد ممن تجوز شهادته أو لا تجوز شهادته ، إذا كان بالغا وارثاً للمقتول ؛ لأن في شهادته إقراراً أن دم القاتل ممنوع ، وإن لم تكن تجوز شهادته أحلف المشهود عليه ما عفا المال (٤) ، وكانت له حصته من الدية . ولا يتحلف ما عفا القصاص (٥) ؛ لأنه لا سبيل إلى القصاص ، ولا أُحلِفُه على ما إذا حلف عليه لم أطرح عنه بيمينه ما شهد به عليه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو كان عمن تجوز شهادته حلف القاتل مع شهادته له أنه عفا عنه المشهود عليه القصاص بالمال ، وبرئ من حصة المشهود عليه  $^{(1)}$  من الدية ، وأخذ من بقى من الورثة منهم  $^{(4)}$  حصصهم من الدية . ولو شهد شاهدان على الوارث أنه قال : قد عفوت عن  $^{(4)}$  دم أبى ، أو عفوت عن فلان دم أبى ، أو عفوت عن فلان ما تباعتى في دم أبى ، أو عفوت عن فلان ما يلزمه من  $^{(9)}$  دم أبى أو عفوت عن فلان ما يلزمه  $^{(10)}$  لأبى . أو ما يلزمه  $^{(11)}$  لى من قبل أبى ، كان هذا كله عفوا للدم ولم يكن عفوا الحصته من الدية حتى يبين فيقول : قد عفوت عنه الدم والدية أو الدم وما يلزمه من

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ القصاص ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) فمى (ب) : ﴿ إِذَا أَرَادُوا أَخَذَ الْمَالَ ﴾ ، وفمى (ظ) : ﴿ إِنْ أَرَادَ أَخَذَ الْمَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) (أن ٤ :ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م )

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، م ) : ( عليه بإعفاء المال ) ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م) : ( ما على القصاص ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، م ) : ﴿ الشاهد له ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ ،م) : ١ منه ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>A) (عن ) : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) ما بين الرقمين سقط من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>١١) في (ص) : « لزمه » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

المال . ولو شهدوا أنه وصل كلامه فقال : قد عفوت عن القصاص والمعقوبة في دمه ، لم يكن هذا عفوا للمال حتى يقول : قد عفوت عنه الدم والمال الذي يلزمه لأبي ، وكذلك لو قال : قد عفوت عنه الدم وما يلزمه ؛ لأنه قد يرى العقوبة تلزمه ، وليس (١) هذا عفوا للمال حتى يسميه .

۸٤/ب ظ(٥) ۲٤٢/ب ص ۲۹۳/ب قال الشافعي في الله و عقوبة في مال ، لم يكن عفواً عن الدية حتى يقول : ما / يلزمه لي من قصاص / وعقوبة في مال ، لم يكن عفواً عن الدية حتى يقول : ما / يلزمه لي من المال ، أو ما يلزمه من المال (٣) ؛ لأنه قد يجهل فيرى أن عليه أن يحرق له مال ، أو يقطع ، أو يعاقب فيه ، فالدية ليست عقوبة ، / وعليه في هذا كله اليمين ما عفا الدية . ولو شهد اثنان من الورثة على الاثنين (٤) ، وشهد الاثنان المشهود عليهما على الشاهدين عليهما أنهم عفوا الدية والقصاص ، كانت شهادتهم جائزة ، وليس في شيء من شهادتهم ما يجرون به إلى أنف سهم ولا يدفعون به (٥) عنها ؛ لأن قد كان لكل واحد منهم عفو الدم وإن لم يرضه صاحبه ، وليست تصير حصة واحد منهم إلى صاحبه (٢) فيكون جاراً الله نفسه شيئاً .

قال (V): وإذا كان للدم وليان ، أحدهما غائب ، أو صغير، أو حاضر لم يأمره بالقتل ولم يخيره  $(\Lambda)$ ، فعدا أحد الوليين فقتل قاتل أبيه ، ففيها قولان :

أحدهما: ألا قصاص (٩) بحال .

قال الشافعى وَلِيَّ : وإنما يسقط من قال هذا القود عنه إذا لم يجمع ورثة المقتول عليه للشبهة . وإن قول الله عز وجل : ﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْل ﴾ الإسراء : ٣٣]. يحتمل أى ولى قَتْل كان أحق بالقتل . وقد كان يذهب إلى هذا أكثر مفتى أهل المدينة فيقولون : لو قتل رجل له مائة ولى ، فعفا تسعة وتسعون ، كان للباقى الذى

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ ويلزم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَى ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أُومَا يَلْزُمُهُ مِنَ الْمَالُ ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ا اثنين » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ به ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ منهم عفوًا إلى صاحبه ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>۷) في (ب) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ): ﴿ لَمْ يَأْمُرُ وَلَمْ يَخْيُرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ لا قصاص ﴾ ، وفي (م) : ﴿ الاقتصاص ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ) .

لم يعف القود ، وينزله (١) منزلة الحد يكون للرجل فيموت فيعفو أحد بنيه أن للآخر القيام به ، فبهذا أسقط من قال هذا القصاص عن القاتل ، والتعزير إن كان ممن يجهل . وإن كان ممن لا يجهل عزر بالتعدى بالقتل دون غيره من ولاة الدم ، ثم قيل لولاة الدم معه : لكم حصة من الدية (٢) ، فإن عفوتموها تركتم حقكم ، وإن أردتم أخذها فهى (٣) لكم ، والقول ممن يأخذونها واحد من قولين :

أحدهما: أنها لهم في مال القاتل ويرجع (٤) بها ورثة القاتل في مال قاتله ، ومن قال هذا قال : إن عفوا عن القاتل الحدية رجع ورثة القاتل المقتول (٥) على قاتل صاحبهم بحصة الورثة معه من الدية .

قال الشافعى رحمة الله عليه: القول الثانى: أنها للورثة في مال أخيهم ؛ لأنه قَاتِلٌ قاتِلٌ أبيهم ؛ لأن الدية إنما كانت تلزمه لو كان لم يقتله ولى ، فإذا قتله ولى يدرأ عنه القصاص ، فلا يجتمع عليه القتل ، ويوجب الدية في ماله .

قال الشافعى وَلِحَالِيْكِ : والقول الثانى (١) : أن على من قتل من الأولى قاتل أبيه القصاص حتى يجتمعوا (٧) على القتل . وإذا قتل الرجل . فقال : قتل ابنى ، أو رجلاً أنا وليه ، طلب بالبينة ، فإن أقامها بأنه قتله عمداً عزّر ، ولم يكن عليه عقل ولا قود ولا كفارة ، وإن لم يقمها اقتص منه ، ولو قتل رجل له وليان : فقتل أحدهما قاتل أبيه ، وادعى أن الولى معه أذن له ، أحلف الولى المدعى عليه ، فإن حلف كان له نصيبه من الدية على ما وصفت ، وإن نكل حلف المدعى عليه وبرئ من نصيبه من الدية .

ولو أن رجلاً له ولـيان أو أولياء ، فعفا أحد أولـيائه القصاص ، ثم عدا عـليه أحد الأولياء فقتله ، وقال : لم أعلم عفو من معى ، ففيها قولان :

أحدهما: أن عليه القصاص ، فإذا اقتص منه فنصيبه من الدية في مال القاتل المقتول الذي اقتص منه .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ يَنْزُل ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ اللهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (م) : « فهو » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥ ) ما بين الرقمين سقط من (م) ، واثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) القول الأول هو قوله : ( أحدهما : ألا قصاص بحال ٧ .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، ظ ) : ( يجمعوا ) ، وما أثبتناه من (ب ، م ) .

1/A0

والآخر: أن يحلف / ما علم عفوه ، ثم عوقب ولم يقتص منه ، وأغرم ديته حالة في ماله يرفع عنه منها بقدر نصيبه من دية المقتول الذي هو وارثه ، وإن لم يحلف أولياء المقتول الآخر لقد علم . ثم في المقصاص منه قولان : أحدهما : أن يقتص منه . والآخر : لا قصاص منه . ومن قال : يقتص منه ، جعل لورثة المقتول الأول في مال القاتل نصيبهم من الدية ، وللذي قتل به حصته من الدية لما أخذ منه القصاص .

قال الشافعي رحمة الــله عليه: فإذا عــفا أحد الورثة القــصاص فحكم الحاكــم لهم بالدية ، فأيهم قتل القاتل قتل به ، إلا أن يَدَعَ ذلك ورثته .

#### [11] باب عفو المجنى عليه الجناية (١)

قال الشافعى: وإذا جنى الرجل على الرجل الجناية ( $^{1}$ ) فيها قصاص ، فقال المجنى عليه : قد عفوت عن الجانى جنايته على  $^{(7)}$  ، وبرأ المجنى عليه من الجناية سقط القصاص عن الجانى ، وسئل  $^{(4)}$  المجنى عليه ، فإن قال : قد عفوت  $^{(6)}$  له القصاص والمال جاز عفوه للمال إن كان يلى ماله ، وإن كان لا يلى  $^{1}$  ماله جاز عفوه للقصاص ، وأخذ له المال  $^{1}$  لأنه ليس له أن يهب من ماله شيئاً . وهكذا إن مات من جناية الجانى وهو يلى ماله ، سئل ورثته : فإن قالوا : لا نعلمه عفا المال أحلفوا ما علموه عفا المال ، وأخذوا المال من مال الجانى ، إلا أن يأتى الجانى ببينة على عفوه  $^{(7)}$  المال والقصاص معاً ، فيجوز له العفو . ولو جاء الجانى ببينة أنه قال : قد عفوت عنه  $^{(8)}$  ما يلزمه فى جنايته على  $^{(8)}$  م يكن هذا عفو المال حتى يبين فيقول : من قصاص وأرثس ، فيجوز عفو المال .

ولو مات المجنى عليه من جناية الجانى بعد قوله: قد عفوت عن الجانى جنايته على ، سقط القصاص ، وكان عليه في ماله دية النفس . وكذلك لو قال : قد عفوت عنه ما لزمه في جنايته على من عَقْل وقود (^) وما يحدث منها ، كان هكذا . ولو قال : قد

<u>1/٦٤٣</u> ص

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ جناية ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ جناية ﴾، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ على » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ وتسأل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ قَالَ : عَفُوتَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): ﴿ عَفُو ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ له ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) ﴿ وقود » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

عفوت عنه ما لزمه فى جنايته على من عقل وقود ، فلم يمت من الجناية ، وصح قبل أن (١) يوت ، ومات من غيرها ، جاز العفو فيما لزمه بالجناية نفسها ، ولم يجز فيما لزمه بزيادتها ؛ لأن الزيادة لم تكن وجبت له (٢) يوم عفا ، ولم تكن وصية بحال وكانت كهبة وهبها مريضاً ثم صح ، فتجوز جواز هبة الصحيح . ولو كانت المسألة بحالها فلم يصح حتى جرحه رجل آخر . فخرج الأول من أن يكون قاتلاً ، كان أرش الجرح كله وصية جائزة يضرب بها مع أهل الوصايا ؛ لأنه ليس بقاتل .

قال أبو مـحمد : والقـول الثانى : أنـه قاتل مع غـيره فلا تجوز لـه وصية ، إلا أن يكون الجارح الثانى قد ذبحه أو قطعه باثنين ، فيكون هو القاتل ، وتجوز الوصية للأول ؛ لأن الثانى هو القاتل .

قال الشافعى رَجُوالِينَهُ : ولو كانت المسألة بحالها فقال : قد عفوت عنه الجناية وما يحدث فيها وما يلزمه منها من عقل وقود ، ثم مات من الجناية ، فلا سبيل إلى القود بحال العفو عنه ، والنظر (٣) إلى أرش الجناية نفسها فكان فيها قولان :

أحدهما: أنه جائز العفو عنه من ثلث مال العافى عنه (٤) ، كأن كان شجه موضحة فعفا عقلها وقودها فيرفع (٥) عنه من الدية نصف عشرها / لانـه وجب للمجنى عليه فى الجناية ويؤخذ(٦) الباقى ؛ لأنه عفا عما لم يجب له فلا يجوز عفوه فيه .

والقول الثانى: أنه يؤخذ<sup>(٧)</sup> بجميع الجناية ؛ لأنهـا صارت نفساً ، وهذا قاتل لا تجوز له وصية بحال .

قال الربيع: وهذا أصح القولين عندى (٨).

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو كانت الجناية يدين ورجلين ثم مات منها وعفا ، جاز له العفو في القول الأول من الثلث ؛ لأن الدية وجبت له وأكثر ، إلا أن ذلك نقص بالموت . ولم يجز له في القول الثاني ؛ لأنها صارت نفساً ، وهذا قاتل .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>۲) « له » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ بحال للعفو ونظر ﴾ ، وفي (ص،م) : ﴿ بحال العفو ونظر ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ مِن ثَلَثُ مَالَ الْعَافِي عَنْهِ ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ١ فرفع ، ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

ن کی رس ، مربع ما وقع البسان می رس ، کا کا م م ، .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ يَأْخَذُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ( أن يأخذ ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٨) \* قال الربيع : وهذا أصح القولين عندى » : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

قال الشافعي وَطِيْنِينَ : وإذا قال الرجل للرجل : قد عفوت عنك العقل والقود في كل ما جنيت على ، فجنى عليه بعد القول ، لم يكن هذا عفوا ، وكان له العقل والقود؛ لأنه عفا عنه ما لم يجب له .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا جنى الرجل على أبى الرجل جرحاً فقال ابنه وهو وارثه : قد عفوت عن جنايتك على أبى في العقل والقود معاً ، لم يكن هذا عفواً؛ لأن الجناية لأبيه ، ولا يكون له القيام بها إلا أن يموت أبوه ، وله إذا مات (١) أبوه أن يأخذ العقل أو القود ؛ لأنه لم يعف بعد ما وجب له ؛ ولو عفاه / بعد موت أبيه لم يكن له عقل ولا قود إذا عفاهما معاً .

1/498

## [١٢] جناية العبد على الحُرِّ فيبتاعه الحر والعفو عنه

قال الشافعي وَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٦٤٣/ <u>ب</u> ص

 <sup>(</sup>١) في (م) : ١ وإذا مات ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ والدية ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) « منها » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، م ) : ﴿ أَجِزْنَاهَا هَاهَنَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ لأنه ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ أَن يَعَفُو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>´(</sup>٧) في (ظ) : « فهي » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

قال الشافعي وطلي : ولو كان العبد جنى على الحر جناية أقر بها العبد ولم تقم بها بينة فقال الحر : قد عفوت الجناية وعقلها ، أو ما يحدث فيها ، لم يكن له قصاص بحال العفو ، وكان العقل (١) إنما يجب على العبد إذا عتق ، فكان عفوه عنه العقل كعفوه عن الحد (٢) ، يجوز للعبد منه إذا عتق (٣) ما يجوز للجانى الحر (٤) المعفو عنه ، ويرد عنه ما يرد عن الحر .

ولو جنى عبد على حر موضحة عمداً ، فابتاع الحر العبد من سيده بالموضحة (٥) ، كان هذا عفو للقصاص فيها ، ولم يجز البيع إلا أن يعلما معا أرش الموضحة ، فيبتاع المجنى عليه العبد فيكون البيع جائزاً (٦) . وهكذا لو كانت أكثر من موضحة ، أو أقل ؛ لأن الاثمان لا تجوز إلا معلومة عند البائع والمشترى .

قال الشافعي فطيخه : ولو وجد المشترى بالعبد عيباً كمان له رده وكان له في عنقه أرش الجناية / بالغاً ما بلغ . ولو أخذه بشراء فاسد فمات في يدى المشترى ، كانت على المشترى قيمته يحاص (٧) بها من أرش الجناية التي وجبت له في عنقه .

ولو أن عبداً جنى على حر عمداً ، فأعتق سيدُ العبد العبدَ وهـو يعلم بالجناية أو لا يعلم فسواء ، وللحر القود إلا أن يشاء العقل ، فإن شاءه  $(\Lambda)$  فعلى السيد المعتق الأقل من أرش العقل ، أو قيمة رقبة العبد ، وجناية العبد  $(\Phi)$  على الحر عمداً وخطأ سواء .

## [١٣] جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا جنت المرأة على الرجل موضحة عمداً أو خطأ ، فنكحها على الموضحة، فالنكاح عليها عفو للجناية ، ولا سبيل إلى القود، والنكاح ثابت .

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ وَكَانَ لَهُ الْعَقَلَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ( الحر ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ للعبد منه إذا أعتق ﴾ ، وفي (م) : ﴿ للعبد إذا أعتق ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الحر ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ الموضحة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ العبد فيجوز البيع ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : « حاص » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ١ شاء ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ وجناية العبد ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

وإن كانا قد علما أرش الجناية كان مهرها أرش الجناية في العمد خاصة ، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش الموضحة ، وإن نكحها على أرش موضحة خطأ كان النكاح جائزاً ، وكان لها مهر مثلها ، وله على عاقلتها أرش موضحة ؛ لأنه إنما نكحها بدين له على غيرها ، ولا يجوز صداق دين على غير المصدق . وهذا كله إذا عاش من الجناية . فإن كانت الجناية خطأ أو عمداً فيمات منها ، فكان الصداق جائزاً ، وزادها فيه على صداق مثلها ، ردت إلى صداق مثلها ورجع عليها بالفيضل ؛ لأنها تصير وصية لوارث فلا تجوز .

ولو جنت على عبد له جناية فنكحها عليها جاز (١) ، كنكاحه إياها على جناية نفسه . في المسائل كلها ، إلا في أن الصداق إذا كان جائزاً وكان أكثر من مهر مثلها ، ومات العبد جائز ؛ لأنها لم تجن (٢) على السيد فيكون قابلاً ، ولم يكن صداقها في معنى الوصايا بحال ، فلا يجوز منه ما جاوز (٣) صداق مثلها .

### [١٤] الشهادة في الجناية

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويقبل في القتل والحدود سوى الزنا شاهدان . وإذا كان الجرح والقتل عمداً لم يقبل فيه إلا شاهدان (3) ، ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولا يمين وشاهد إلا أن يكون الجرح عمداً مما لا قصاص فيه بحال مثل الجائفة . ومثل جناية من لا قود عليه من معتوه أو صبى أو مسلم على كافر ، أو حر على عبد ، أو أب على ابنه ، فإذا كان هذا ، قبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، ويمين وشاهد ؛ لأنه مال بكل حال . فإن كان الجرح هاشمة (0) ، أو مأمومة (7) ، لم (7) يقبل فيه (8) أقل من شاهدين ، لأن الذى شج هاشمة أو مأمومة (9) إن أراد أن آخذ له القصاص / من موضحة فعلت ؛

<sup>1/</sup> ٦٤٤

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ( كان » ، وفي (م) : ( بحال » ، وما أثبتناه من ( ب ،ص ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ تَجْزِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (م) ﴿ جاز ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : « لم يقبل إلا شاهدان » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) الهاشمة : شجة تهشم العظم . ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٦) المأمومة: شجة تخرق العظم إلى الدماغ . ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٧ \_ ٩) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>A) في (ص): ( منه ) ، وفي (ظ) : ( فيها ) ، وما أثبتناه من (ب) .

لأنها موضحة وزيادة . فإذا كانت الجناية الأدنى إن أراد أن آخذ له فيها قوداً أخذتها ، لم أقبل فيسها شهادة شاهد ويمين ولا شاهد وامرأتين . وإذا كانت لا قصاص في أدنى شيء منها ولا أعلاه ، قبلت فيها شاهداً وامرأتين ، وشاهداً ويميناً .

وإذا ادعى رجل على رجل قتل عمد وقال : قد عفوت القود ، أو قال لى : القود أو المال وأنا آخذ المال ، وسأل أن يقبل له شاهد ، وامرأتان ، أو يمين وشاهد ، لم يكن ذلك له ؛ لأنه لا يجب له مال بحال (١) حتى يجب له قود (٢) .

وإذا ادعى رجل على رجل جرحاً عمداً أو خطـاً لم أقبل له شهادة وارث له بحال ؛ لأنه قد يكون نفساً فيستوجب بشهادته الدية .

ولو أن رجلاً له ابن وابن عم ، فادعى جرحاً ، فشهد له ابن عمه قبلت شهادته ؛  $\mathbb{R}^{(n)}$  لأنه ليس بوارث له ؛ فإن لم يحكم بها له  $\mathbb{R}^{(n)}$  حتى مات ابنه طرحت شهادة ابن عمه ؛  $\mathbb{R}^{(n)}$  لأنه قد صار وارثاً للمشهود له ؛  $\mathbb{R}^{(n)}$  لأنه لو مات ورثه ، وإن حكم بها ثم مات ابنه ، فصار ابن عمه الوارث لم ترد؛  $\mathbb{R}^{(n)}$  قد مضى بها  $\mathbb{R}^{(n)}$  فى حين  $\mathbb{R}^{(n)}$  نفسه بها شيئاً.

### [10] الشهادة في الأقضية

قال الشافعي شي الله و إذا أقام رجل على رجل شاهدين (٥) بقتل عمداً وهو ممن يستفاد منه للمقتول ، فأتى المشهود عليه برجلين من عاقلته غير ولده أو والده ، يشهدان له على جرح الشاهدين اللذين شهدا عليه ، قبلت شهادتهما ؛ لأنهما لا يعقلان عنه في العمد ، فيدفعان عن أنفسهما بشهادتهما عقلاً . ولو ادعى عليه قبتل خطأ وأقام به عليه شاهدين ، فجاء المشهود عليه برجلين من عاقلته يجرحان الشاهدين ، لم تجز شهادتهما ؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما ما يلزمهما من العقل . وكذلك لو كانا من عاقلته فقيرين لا يلزمهما لذلك (٢) عقل ، لم تبقبل شهادتهما ؛ لأنه قد يكون لهما مال في وقت العقل فيؤخذ منهما العقل فيكونا دافعين بشهادتهما عن أنفسهما .

<sup>(</sup>١) ﴿ بِحَالَ ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : « القود » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بِهَا ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ وإذا أقام الرجل على الرجل شاهدين ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ بذلك ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

۲۹۶ /ب ۲ ولو شهد شاهدان على رجل بقتل أو جرح خطأ ، فجاء المشهود عليه برجال من عصبته يجرحونهما (١) ، انبغى / للحاكم أن ينظر : فإن كان الذين (٢) جرحوهما ممن يلزمه أن يعقل عن المشهود عليه حين شهدوا إن حكم بشهادتهما لم تقبل شهادتهما ، وذلك أن لا يكون من هو أقرب إليه نسباً منهما يحمل العقل عنه ، وإن كان من هو أقرب إليه نسباً منهما يحمل العقل عنه ، وإن كان من هو أقرب إليه نسباً منهما يحمل العقل عنه حتى لا يخلص إلى أن يعقل الشاهدان عنه إلا بعد موت (٣) الذين يحملون العقل عنه من العاقلة أو حاجتهم ، قبلت شهادتهما ؛ لأنهما حين شهدا من غير عاقلته .

### [١٦] ما تقبل عليه الشهادة في الجناية (١)

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا أقبل في الشهادة على الجناية إلا ما أقبل في الشهادة على الحقوق ، إلا في القسامة . فلو أن رجلاً جاء بشاهدين يشهدان أن رجلاً ضربه بسيف(٥) وقفتهما ، فإن قالا: أنهر دمه ومات مكانه من ضربه قبلت شهادتهما ، وإن قالا: ما ندرى أنهر دمه أو لم ينهر ، لم أجعله بهذا (١) جارحاً . ولو قالا : ضربه في رأسه فرأينا دماً سائلاً لم أجعله جارحاً ، إلا بأن يقولا: سال من ضربته ، ثم لم أجعلها (٧) دامية حتى يقولا : وأوضحها ، وهذه هي نفسها أو هي في موضع كذا وكذا . فإن برأ منها فأراد القصاص لم أقضه إلا بأن يقولا: هي هذه بعينها ، أو يصفاها طولها وعرضها . فإن قالا : أوضحه ولا ندرى كم طول الموضحة ، لم أقضه منه . وإن قالا : أوضحه في رأسه ولا نثبت أين موضع الموضحة ، / لم أقصة ، لأني لا أدرى أين أخذ منه القصاص من رأسه ، وجعلت عليه الدية ؟ لأنهما قد ثبتاً على أنه أوضحه في رأسه .

ولو قالا :ضربه فقطع إحدى يديــه، والمقطوع إحدى يديه مقطوع (^) اليد الأخرى،

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ( يجرحونها ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، م ) : ( الذي ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ بعد ثبوت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فِي الجِناية ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، م ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ( بالسيف ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ بِهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٧) في (ص ، م ) : ( ثم أجعلها » ، وفي (ظ) : ( لم أجعله » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٨) في (ظ) : ﴿ وَالْمُقْطُوعَةُ إَحْدَى يَدْيُهِ مَقْطُوعَةً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص ، م ) .

فلا قصاص إذا لم يثبتا اليد التي قطع ، وعلى الجاني الأرش في ماله ؛ لأنهما أثبتا قطع يده. ولو قالا : قطع إحدى يديه ولم يبينا (١) أي اليدين هي ، أيده (٢) المقطوعة هي أم يده الأخرى قـيل . أنتم ضعـفاء ليست لـه إلا يدان بينوا ، فـإن فعلوا قبـلت ، وإن لم يفعلوا قبلت وقضى عليه ، وكان هؤلاء ضعفاء .

٦٤٤ / ب

قال (٣) : وهكذا (٤) في رجليه ، وأذنيه ،/وكل ما ليس فيه منه إلا اثنيان فقطع أحدهما . ولو شهدا أن هذا قطع يد هذا . وقال هذا . يوم الخميس ، وقال هذا : يوم الجمعة ، لم تقبل شهادتهما إن كان عمداً لاخــتلافهما ؛ فإن كل واحد منهما يبرئ الجاني أن يكون فعل في اليوم الذي زعم الآخر أنه فعل فيه . وكذلك لو شهد عليه شاهدان أنه قتل بمكة يوم كذا ، وشهد آخران <sup>(٥)</sup> أنه قتل بمصر ذلك اليوم ، أو أنه قتل إنساناً بمصر في ذلك اليوم، أو جرحه، أو أصاب حدًا ، سقط كل هذا عنه ؛ لأن كل واحدة (٦) من البينتين تبرئه مما شهدت به عليه (٧) الأخرى . وهذا في العمد والخطأ سواء إذا لم يمكن(٨) إلا أن يكون أحدهما قد كان، والآخر لم يكن، وبطلتا معاً عنه؛ لأن الحكم عليه بإحداهما (٩) ليس بأوجب عليه من الحكم عليه بالأخرى ؛ وأحلف كما يحلف المدعى عليه بلا بينة . وليس كالذي يظاهر عليه من الأخبار التي تقر في نفس الحاكم أنه كما قالوا: لا يبرأ من تلك الشهادة ، وإن لم تكن قـاطعة بمعنى غيرهم ، فيكون في هذا الـقسامة ، ولا يكون ذلك في المسألة الأولى ، ولا يكون ذلك إلا بدلالة . ولو شــهد شاهد أنه قتله يوم الخميس ، وآخر أنه قتله يــوم الجمعة كان باطلاً ؛ لأن كل واحد يكذَّب الآخــر ، ولا يكون قاتلاً له يوم الخميس ويوم الجمعة . وهكذا لو شهد رجل أنه قتله بكرة ،والآخر أنه (١٠) عشية ، والآخر أنه خنقه حتى مات ، والآخر أنه ضرب بسيف حتى مات ، كانت هذه شهادة متضادة لا تلزمه .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ ) : ﴿ وَلَمْ يَشْبَنًّا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ( يده ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) : ﴿ وهذا هكذا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ١ آخر ، وما أثبتناه من (ب ،ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، م ) : ﴿ وَاحْدَ ﴾ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ مما شهدت له عليه ﴾ ، وفي ( م ): ﴿ مما شهد به عليه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،ص ) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ( يكن ) ، وما أثبتناه من (ص ،ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ( عليه في أحدهما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ بكرة والآخر أنه ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ،م ، ظ ) .

ولو أن رجلين شهدا على رجلين أنهما قتلا رجلاً ، وشهد المشهود عليهما أن الشاهدين قتلاه ، وكانت شهادتهما في مقام واحد ، فإن صدقهما أولياء الدم معاً فالشهادة باطلة (١) ، وكذلك إن كـذبوهما . وإن ادعوا شـهادتهما فشـهدا قبل أن يشـهد الآخران قبلت شهادتهما ، وجعلت المشهود عليهما اللـذين شهدا بعد ما شهد عليهما بالقتل دافعين عن أنفسهما بشهادتهما ، وأبطلت شهادتهما . وإن ادعوا شهادة اللذين شهدا آخراً أبطلت الشهادة؛ لأن الأولين قد شهدا عليهما فدفعا عن أنفسهما ما شهد به عليهما قبل أن يشهدا (٢)، وإن لم يدعوا شيئاً تركتهم حتى يَدُّعوا كما وصفت لك .

قال الشافعي خِطِيني : فإن جاؤوا جميعاً معاً لم أقبل شهادتهم (٣) ؛ لأنه ليس في شهادة أحد (٤) منهم شيء إلا في شهادة الآخر مثلها ، فليس واحد منهم أولى بالرد ولا القبول من الآخر . / ولو شهد شاهد على رجل (٥) أنه أقر : أنه قتل رجلاً خطأ في يوم غير اليوم الذي شهد به صاحبه ، كان قول العامة: إن هذا جائز ؛ لأنه شهادة على قول . وهكذا إقرار الناس في يوم بعد يوم ، ومجلس بعد مجلس ، وهو مخالف للفعل .

ولو شهد أحدهما أنه أقر: أنه (٦) قتله عمداً، وشهد الآخر أنه أقر أنه (٧) قتله، ولم يقل عمداً ولا خطأ، جعلته قاتلاً، وجعلت القول قول القاتل. فإن قال: عمداً ففيه القصاص (٨)، وإن قال: خطأ ، حلف ما قتله عمداً ، وكانت الدية في ماله في مضى ثلاث سنين .

ولو شهد أحـــدهما أنه أقر : أنه قتلــه عمداً ، والآخر أنه أقر : أنه قتـــله خطأ (٩) ، سألته وجعلت القول قوله ، فإن قال : خطأ أحلفته على العمد ، وجعلته عليه (١٠) في ثلاث سنين ؛ لأن كلميهما يشهد بالإقرار بالقتل : أحدهما عمداً ، والآخر خطأ ، وقد يكونان صادقين ؟ لأنهما يشهدان على قول بلا فعل .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ﴿ باطل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ( يشهدوا » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : (شهادتهما) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ) : ١ واحد ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ رجل ﴾ : ساقطة من (ص ، م ) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَقَرَ أَنَّهُ ﴾ : سقط من (ص ) ، وأثبتناه من (ب ،ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَقر أَنه ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ( فعليه القصاص ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ( والآخر أنه قتله خطأ ) ، وفي (م) : ( والآخر أقر أنه قتله خطأ ١، وما أثبتناه من (ب ، ص ) . (١٠) في ( ظ ) : ﴿ وجعلت عليه الدية ﴾ وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

- كتاب جراح العمد / ما تقبل عليه الشهادة في الجناية

قال (١) : ولو كانا شهدا على قتل (٢) ، فقال أحدهما : قتله بحديدة ، وقال الآخر : بعصا ، كانت شهادتهما باطلة ؛ لأنهما متضادان ( $^{(7)}$ ) ؛ ولا يكون قاتله بحديدة حتى يأتى على نفسه ، وبعصا حتى يأتى عليها .

ولو شهد أحدهما على أنه قتله ،وشهد الآخر على أنه أقر بقتله ، لم تجز شهادتهما، ولم تكن هذه شهادة متضادة يكذب بعضها بعضاً ، ولكنى لم أجزها لأنها ليست بمجتمعة على شيء . وإن كان القتل (٤) المشهود عليه أو المقر به خطأ ، أحلف (٥) أولياء الدم مع شاهدهم (٦) ، واستحقوا الدية بما تستحق به الحقوق وإن كان عمدا أحلفوا أيضا قسامة ؛ لأن مثل هذا يوجب القسامة في الدم واستحقوا الدية بالقسامة ..

1/720

ولو شهد شاهدان أن هذا قتل فلاناً،أو هذا،قد أثبتا أحدهما / بغير عينه،لم تكن هذه شهادة قاطعة،وكانت في هذا قسامة على أحدهما،كما تكون على أهل القرية قتله بعضهم.

ولو شهدا أن هذا الرجل بعينه قتل عبد الله بن محمد ، أو سالم بن عبد الله ، لا يدرى أيهما قتل ، لم تكن هذه شهادة ولا في هذا قسامة ؛ لأن أولياء كل واحد منهما (٧) إذا طلبوا لم يكونوا بأحق من غيرهم .

قال (^) : ولا أقبل الـشهادة حتى يثبتوها . فإن قالوا : نشهد أنه ضربه في رأسه ضربة بسيف ، أو حديدة ، أو عصا ، فرأيناه مشجوجاً هذه / الشجة ، لم أقص منه حتى يقولوا : فشجه بها هذه الشجة .

1/ 490

قال<sup>(۹)</sup>: وهكذا لو قالوا: نشهد أنه ضربه وهو ملفف ، فقطعه باثنين ، أو جرحه هذا الجرح ، ولم يبينوا (۱۰) أنه كان حياً حين ضربه ،لم أجعله قاتلاً ولا جارحاً حتى يقولوا: ضربه وهو حى ، أو تـثبت بينة أنه حين ضربـه كان حياً ، أو كانت فيه الحيـاة بعد ضربه

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : « على فعل » ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، م ) : ﴿ باطلاً لانهما متضادان » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) « القتل » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) في (ص ، ظ ، م ) : ﴿ حلف ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (م) : ﴿ شهادتهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) فمي (ظ) : ﴿ لأن الأولياء في كل واحد منهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٨، ٩ ) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ): ﴿ يثبته ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

إياه، فِيعلم أن الضربة (١) كانت وهو حي ؛ وأقبل قول الجاني مع يمينه إذا لم تقم بينة بأن هذه الشجة لم تكن من فعله وأنه ضربه ميتاً. وهكذا لو شهدوا أن قوماً دخلوا بيتاً فغابوا، ثم هدمه هذا عليهم فقال : هدمته بعد ما ماتوا ، جعلت القول قوله حتى تثبت البينة أن / الحياة كانت فيهم حين هدم هذا البيت.

1/44 ظ (٥)

> قال الربيع : وللشافعي فيه قــول ثان يشبه هذا : أن الملفوف بالثوب (٢) ، والقوم(٣) الذين كانوا في البيت فهدمه عليهم على الحياة حتى يعلم ، أو تقوم بينة أنهم (٤) ماتوا قبل أن يهدم البيت عليهم (٥).

> قال الشافعي رَطُّ الله : وهكذا لو أقر فقال : ضربته فقطعته وهدمت البيت على هؤلاء وهم موتى ، أو ضربت فم هـذا الرجل وأسنانه ساقطة ، كان القول قولـه مع يمينه حتى تقوم بينة بخلاف ما قال .

> وإذا شهد شاهدان أن هذا الرجل ضرب هذا الرجل ضربة أثبتناها ، فلم يبرأ جرحها حتى مات المجروح(٦) المضروب ، فلا قيصاص عليه إلا بأن يقر أنه (٧) مات ، أو يشبت الشهود أنه مات منها ، أو من غيرهم ممن رأى الضربة ، وإن لم يره  $^{(\Lambda)}$  حين ضربه ، أو يثبت الشهود النفين رأوا الضربة ، أو الذين شهدوا على أصل النضربة أنه لم يزل لازماً للفراش منها حتى مات . فإذا كان هكذا (٩) فالظاهر أنه مات منها ، وعليه القود . وإذا لم يكن من هذا واحد حلف (١٠) الجاني ما مات منها ، وضمن أرش الجرح ، فإن نكل حلفوا، وكانت (١١) لهم الدية أو القصاص (١٢) فيه \_ إن كان بمن يقتص منه .

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ أَنْ ضَرِبَةً ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ( في الثوب ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ القوم » : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ حتى يعلم أو يفهم أنه ﴾ ، وما اثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): « يهدمه عليهم » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ المجروح ﴾ : ساقطة من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ بأنه ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ﴿ يروه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ هَذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) فيي (ظ) : ﴿ أَحَلَفَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ وَكَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ص ، م ) : ﴿ الدية والقصاص ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

## [١٧] تَشاح الأولياء على القصاص

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا قتل الرجلُ الرجلُ عمداً بسيف وله ولاة رجال ونساء ، تَشَاح م (١) الأولياء على القصاص (٢) ، فطلب كلهم تولى قبتله . قيل : لا يقتله إلا واحد منكم (٣) ، فإن سلمتموه لرجل منكم وكي قتله ، وإن اجتمعتم (٤) على أجنبي يقتله خُلِّي وقتله؛ وإن تشاححتم أقرعنا بينكم ، فأيكم خرجت قرعته خليناه وقتله. ولا يقرع لامرأة، ولا يدعها وقتله؛ لأن الأغلب أنها لا تقدر على قتله إلا بتعذيبه في القتل (٥). وكذلك لو كان فيهم أشل اليمني (٦) ، أو ضعيف ، أو مريض لا يقدر على قتله إلا بتعذيبه ، أقرع بين من يقدر على قتله ، ولا يدع يعذبه بالقتل .

قال (٧) : وإذا لم يكن إلا ولي واحد مريض لا يقدر على قـ تله إلا بتعذيبه ، قيل له وكل من يقتله ولا يترك وقتله يعذبه . وكذلك إن كان ولاته نساء لم تقتله امرأة بقرعة .

قال : وينظر إلى السيف الذي يقتله به ، فإن كان صارماً ، وإلا أعطى صارماً .

قال (٨) : وإذا كان الولى صحيحاً فخرجت قرعته وكان لا يحسن يضرب ، أعطيه ولى غيره (٩) حتى يقتله قتلا وَحيًا (١٠).

قال : فإن لم يحسن ولاته الضرب أمر الوالي ضارباً بضرب (١١) عنقه .

قال (١٢): وإن ضرب القاتل ضربة فلم يمت في ضربة ، أعيد عليه المضرب حتى مارب عوت بأصرم سيف وأشد ضرب قدر عليه. وإذا كان للقتيل / ولاة فاجتمعوا على القتل ، طره) فلم يـقتل القاتل حـتى يموت أحدهم ، كف عـن قتله حتى يـجمع(١٣) ورثة الميـت على

<sup>(</sup>١) أي أراد كل منهما أن يستأثر به (القاموس)، وتَشاحُّ القوم: إذا شح بعضهم على بعض، والشُّحُّ: البخل. (المصباح).

<sup>(</sup>٢) ﴿ تَشَاحَ الْأُولِيَاءَ عَلَى القَصَاصَ ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) د منكم ١ : ساقطة من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) : ( أجمعتم » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ في القتل ﴾ : سقط من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ اليمين ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨ ) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ يَضَرُّبُهُ أَعْطَى وَلَيْ غَيِّرُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) وحيًّا: أي سريعًا . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ﴿ فضرب ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٣) في (ظ) : ﴿ يجتمع ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

القتل. ولو لم يمت ولكن ذهب عقله ، لم يقتل حتى يُفيق ، أو يموت ، ف تقوم ورثته مقامه . وسواء أذن في قتله أو لم يأذن ؛ لأنه قد يأذن ثم يكون له أن يعفو بعد الإذن ، فإن تفوت (١) أحد من الورثة فقتله كان كما وصفت في الرجلين يقتل أبوهما فيفوّت (٢) أحدهما بالقتل ، وغرم نصيب الميت . والمعتوه من الدية (٣) ، والولى المحجور عليه ، وغير المحجور عليه في ولاية (3) / الدم ، والقيام بالقصاص، وعفو الدم على المال سواء . وإن عفا المحجور عليه القصاص على غير مال فالعفو عن الدم جائز ، لا سبيل معه إلى القود ، وله نصيبه من الدية ؛ لأنه (6) لا يجوز له إتلاف المال ، ويجوز له ترك القود .

. قال الشافعي رحمه الله : فإذا اقترع الولاة فخرجت قرعة أحدهم وهو يضعف عن قتله أعيدت القرعة على الباقين، وهكذا تعاد أبداً حتى تخرج على من يقوى (٦) على قتله .

## [١٨] تُعدِّى الوكيل والولى في القتل

قال الشافعى وَلِيَ عَلَيْكَ : وإذا ضرب الرجلُ الرجلَ ضربة فـمات منهـا ، فَخُلِّىَ الولى وقتله فقطع يده أو رجله ،أو ضرب وسطه ، أو مَثَّل به (٧) ، لم يكن عَقْل ولا قَوَد ولا كفارة ، وأوجع عقوبة بالعدوان في المُثْلَة .

قال (^): ولو جاء يضرب عنقه فضرب رأسه بما يلى العنق ، أو كتفيه ، وقال : أخطأت أُحلف ما عمد ما صنع ، ولم يعاقب ، وقيل : اضرب عنقه ، ولو ضرب مفرق رأسه أو وسطه أو ضربه ضربة (٩) الأغلب أنه لا يخطئ بمثلها من أراد ضرب العنق عوقب ولم يحلف ، وإنما يحلف من يمكن أن يُصدق على ما حلف عليه . ويقال : اضرب عنقه . وإن قال : لا أحسن إلا هذا قبل منه (١٠) ووكل من يحسن . فإن لم يجد من يتوكل له

<sup>(</sup>١) في (ص ، م ) : ﴿ فإن وثب ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

وتَفُوَّت: أي سبق دون إذنهم ، وفوت عليهم سلطانهم في ذلك .

<sup>(</sup>٢) فمي (ظ) : ﴿ فيتفوت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ بالقتل في غرم نصيب الميت من الدية ٧ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ وَلَاٰهَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) \* لأنه » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في(ظ): ﴿ أَقُوى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (م) : « أو شل يده » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ ضَرَبَةً ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م) .

<sup>(</sup>١٠) « منه » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

وكل الإمام له من يقتله ، ولا يقتله حتى يستأمر الولى ، فإن أذن له أن يقتله قتله فلو أن الوالى (١) أذن لرجل أو امرأة بقتل رجل قضى له عليه بالقصاص ، فذهب ليقتله ، ثم (٢) قال الولى : قد عفوت عنه قبل أن يقتله ، فقتله (٣) قبل يعلم العفو عنه ففيها قولان :

أحدهما: أن ليس على القاتل شيء إلا أن يحلف بالله ما علمه عفا عنه ، ولا على الذي قال قد (٤) عفوت عنه .

قال الشافعي ولحقي : والقول الثاني : أنه يغرم الدية ، ويكفّر إن حلف ، وأقل حالاته أن يكون قد (٥) أخطأ بقتله . ومن قال هذا قال : ولو وكل الولاة رجلاً بقتل رجل لهم عليه قود / فتنحى به وكيلهم ليقتله ، فعفا كلهم ، أو أحدهم ، وأشهد على العفو قبل يقتل الذي عليه القود ، ولم يصل العفو إلى الوكيل حتى قتل الذي عليه القود ، لم يكن على الدي قتل قصاص ؛ لأنه قتله على أنه مباح له خاصة ، وعليه الدية ، والكفارة ، ولا يرجع بها على الولى الذي أمره ؛ لأنه متطوع له بالقتل ، ويحلف الوكيل ما علم العفو ، فإن حلف لم يقتل ، ووداه ، وإلا حلف الولى لقد علمه وقتله .

قال الشافعي رحمة الله عليه : هذا القول أحسنهما ؛ لأن المقتول صار ممنوعاً بعفو الولى عنه الفتل ، وهذا أشبه بمعنى العبد يعتق ولا يعلم الرجل بعتقه ، فيقتله ، فيغرم دية حر . والكافر يسلم ولا يعلم الرجل بإسلامه فيقتله ، فتكون ديته دية مسلم (٦)، قال : فهو (٧) مخالف لهما في قتل العمد .

قال الربيع : يريد به (٨) قتل العبد وهو يعرفه حرًّا مسلماً .

#### . [19] الوكالة

قال الشافعي رَطِينِك : وتجوز الوكالة بتثبيت البينة على القتل عمداً أو خطأ ، فإذا كان

<sup>(</sup>١) في (ظ، م) : ﴿ الولى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ قَد ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ قَد ﴾ : ساقطة من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، م ) : ﴿ فيكون دية دم مسلم ٩ ، وفي (ظ) : ﴿ فيكون دمه دم مسلم ٩ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ( فهذا » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) (به ) : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

القود لم يدفع إليه حتى يحضره ولى القتيل (١) ، أو يوكله بقتله .

قال : وإن وكله بقتله كان له قتله .

ا (م) ظ(٥)

/ قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا قتل الرجل من (٢) لا ولى له عمداً، فللسلطان أن يقتل به قاتله ، وله أن يأخذ له الدية ويدفعها إلى جماعة المسلمين ، ويدع القاتل من القتل، وليس له عفو القتل والدية ؛ لأنه (٣) لا يملكها دون المسلمين فيعفو ما يملك .

قال الشافعي وَلِحْقِيْكَ : ولو قتل رجل له أولياء صغار فقراء لم يكن للوالي عفو دمه على الدية ، وكان عليه حبسه حتى يبلغ الولاة ، فيختاروا القتل أو الدية ، أو يختار الدية بالغ منهم ، فإن اختارها لم يكن إلى النفس سبيل ، / وكان على أولياء الصغار أن يأخذوا لهم الدية ؛ لأن النفس قد صارت ممنوعة ، وللمولى عليه عفو الدم وليس له عفو اللل (٤) ؛ لأنه يتلف بعفو المال ماله ، ولا يتلف بعفو الدم ملكاً له .

## [٢٠] قَتْل الرجل بالمرأة

قال الشافعي ولحظيني : ولم أعلم ممن لقيت (٥) مخالفاً من أهل العلم في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام . فإذا قتل الرجل المرأة عمداً قتل بها ، وإذا قتلته قتلت به . ولا يؤخذ من المرأة ولا من (٦) أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به ، ولا إذا قتل بها ، وهي كالرجل يقتل الرجل في جميع أحكامها إذا اقتص لها أو اقتص منها . وكذلك النفر يقتلون المرأة ، والنسوة يقتلن الرجل .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وكذلك جراحه التي فيها القصاص كلها بجراحها ، إذا أقدتها في النفس أقدتها في الجراح التي هي أقل من النفس ، ولا يختلفان في شيء إلا في الدية . فإذا أراد أولياؤها الدية فديتها نصف دية الرجل ، وإن أراد أولياء الرجل ديته من مالها فديته مائة من الإبل لا تنقص لقتل المرأة له ، وحكم القصاص مخالف

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ يحضر ولي القتل ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ يحضره ولي القتل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٢) (من ): ساقطة من (ص ، م ، ظ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٣) « لأنه » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ،م) .

<sup>(</sup>٤) في (م) : « لذي المال » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م) : ( ليس » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) د من ) : ساقطة من (ظ ، م ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ) .

حكم (١) العقل .

قال (٢) : وولاة المرأة وورثتها كما ولاة الرجل (٣) وورثته لا يختلفان في شيء إلا في الدية . وإذا قتلت المرأة حاملا يتحرك ولدها ، أو لا يتحرك ، ففيها القود ولا شيء في جنينها حتى يزايلها ؛ فإذا زايلها ميتًا قبل موتها أو معه أو بعده فسواء ، وفيه غرة قيمتها خمس من الإبل .

قال (٤) : وإن زايلها حيّا قبل موتها أو بعده فسواء ، ولا قصاص فيه إن مات ، وفيه ديته ؛ إن كان ذكراً فمائة من الإبل ، وإن كان أنثى فخمسون من الإبل ، وسواء قتلها رجل أو امرأة .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قتلت المرأة من عليها في قتله القود، فذكرت حملاً حبست حتى تضع حملها، ثم أقيد منها حين تضع حملها، وإن لم يكن لولدها مرضع فأحبُّ إلى لو تركت بطيب (٥) نفس ولى الدم يوما أو أياماً حتى يوجد له مرضع، فإن لم يفعل (٦) قتلت له. وإن ولدت ثم وجدت تحركا انتظرت حتى تضع التحرك (٧)، أو يعلم أن ليس بها حمل. وكذلك إذا لم يعلم بها حمل (٨) فادعته، انتظر بالقود منها (٩) حتى تستبرأ، أو يعلم أن لا حمل بها. ولو عجل الإمام فاقتص منها حاملاً فلا شيء عليه إلا المأثم حتى تلقى جنياً، فإن ألقته ضمنه الإمام دون المقتص له، (١٠) وكان على عاقلته لا بيت المال (١١): وكذلك لو قضى بأن يقتص منها، ثم رجع فلم يبلغ ولى الدم حتى يقتص (١٢) منها، ضمن الإمام جنينها.

<sup>(</sup>١) ﴿ حَكُم ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قَالَ السَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( كولاة الرجل ) ، وما أثبتناه (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : « لو تركت حتى تطيب » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) د يفعل ١ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ( المتحرك » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ وَكَذَلُكَ إِذَا لَمْ يَعْلُمُ بِهَا حَمْلُ ﴾ : سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ منها ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) ما بين الرقمين سقط من (ص ) ، وأثبتناه من (ب ، ظ ، م) .

<sup>(</sup>١٢) في (ظ) : ١ اقتص » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) . .

# [٢١] قَتْلُ الرجل النَّفَرَ

قال الشافعي وَطُيُّتُهُ: إذا قتل رجل نفراً فأتى أولياؤهم جميعاً يطلبون القود، وتصادقوا على أنه قتل بعضهم قبل بعض (١) ، أو / قامت بذلك بينة ، اقتص للذي قتله أولاً ، وكانت الدية في ماله لمن بقى ممن قتل آخراً .

قال الشافعي : ولو جاؤوا متفرقين أحببت للإمام إذا علم أنه قتل غير الذي جاءه أن يبعث إلى وليه ، فإن طلب القود قتله بمن قتل أولاً ، وإن لم يفعل واقتص منه في قتل آخر أو أوسط أو أول كرهته له ولا شيء عليه فيه (٢) ؛ لأن لكلهم عليه القود . وأيهم جاء فأثبت عليه البينة بقتل ولى له (٣) ، فدفعه إليه فلم يقتله حتى جاء آخر فأثبت عليه البينة بقتل ولى له قتله قبله (٤) ، دفعه إلى ولى المقتول أولاً .

قال الشافعي رَطِيُّك : ولو أثبتوا عليه معاً البينة ولم يصف البينة (٥) أيهم قتل أولاً ، فالقول قول القاتل ، فإن لم يقر بشيء أحببت للإمام أن يقرع بينهم أيهم قتل وليه أولاً ، فأيهم خرج سهمه قتله له ، وأعطى الباقين الديات من ماله . وكذلك لو قتلهم معاً أحببت له أن يقرع بينهم .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا قتل رجل عمـداً وورثته كبار ، وفيهم صغير أو غائب ،/وقتل آخر عمداً وورثته بالغون ، فسألوا القود لم يعطوه ، وحبس على صغيرهم حتى يبلغ ، وغائبهم حتى يحضر ، فلعل الصغير والغائب يَدَعان القَوَد فيبطل القود ، ويعطون ديته في ماله .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو دفعه الإمام إلى ولى (٦) الذي قتل آخراً أو ترك الذي قتله أولاً فـقتله ، كان عندي مسيئـاً ، ولا شيء عليه (٧) ؛ لأن كلهم / اســتوجب ` دمه على الكمال .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ قتل بعضهم أو قتل بعضهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ( منه ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ عليه أنه قتل له وليا آخر ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٤) « قبله » : ساقطة من (ب ، ظ ) ، وأثبتناها من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ا ولم يصف البينة ، : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ إِلَى وَلَى ٤: سقط من (ظ) ، واثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ٤ عليهم ، ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ظ ) .

قال الشافعي رَجْائِينِهِ : ولو كان (١) قَطَعَ يدَ رَجُلٍ ورِجْلَ آخــر ، وقتل آخر ثــم جاؤوا

يطلبون القصاص معاً ، اقتص منه اليد والرجل ، ثمَّ قتلَ بعده (٢) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو قطع أصبع رجل اليمني وكف آخر اليمني ، ثم جاءا معاً يطلبان (٣) القود ، أقصصته (٤) من الأصبع ، وخيرت صاحب الكف بين (٥) أن أقصه وآخذ له أرش الإصبع ، أو آخذ له أرش الكف .

قال الشاقعي وطيني : ولو بدأ فأقصَّه من الكف أعطى صاحب الإصبع أرشها ، ولو قطع كفَّى رجلين اليمني كان كقتله النفسين (٦) .

يقتص لأيهما جاء أولاً ، وإن جاءا معاً اقتص للمقطوع بَديًا ، وإن اقتص للآخر أخذ الأول دية يده . وهكذا كل ما أصاب مما عليه فيه القصاص فمات منه بقود ، أو مرض ، أو غيره ، فعليه أرشه في ماله .

### [٢٢] الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح

[٢٩٥٢] قال الشافعي رحمة الله عليه: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن سعيد (٧) بن المُسيَّب: أن عمر بن الخطاب وطلقي قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل، قتلوه قتل غيلة (٨) ، وقال عمر : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً .

قال الشافعي وطائيك : وقد سمعت عدداً من المفتيين ، وبسلغني (٩) عنهم أنهم (١٠)

<sup>(</sup>١) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ( بعد ) ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ جاؤُوا مَعاً يُطلُّبُونَ ﴾ ، وفي (ص، م) : ﴿ جاءًا مَعاً يُطلُّبُونَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ أقصصت ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ( من ) ، وما أثبتناه من (ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ النَّفُس ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٧) اعن سعيد ): سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٨) غيَّلة : أي خديعة . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٩) فَي (ص) : ﴿ وَالْمُعْنَى ﴾ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ (بِ ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ أَنْهُم ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ) .

<sup>[</sup>٢٦٥٢] # ط: (٢ / ٨٧١) (٤٣) كتاب العقول ـ (١٩) باب ما جاء في الغيلة والسحر . ( رقم ١٣) .

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق : ( ٩ / ٤٧٥ ـ ٤٧٩) كتاب الـعقول ـ باب النفـر يقتلون الرجـل روايات عدة . (أرقام ١٨٠٦٩ ـ ١٨٠٧٩) .

يقوِلُون : إذا قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر (١) الرجل عمداً فلوليه (٢) قتلهم معاً .

قال (7): وقد بنيت جميع هذه المسائل على هذا القول فينبغى ـ عندى ـ لمن قال : يقتل الاثنان أو أكثر بالرجل أن يقول : فإذا قطع الاثنان يد رجل معاً قطعت أيديهما معاً . وكذلك أكثر من الاثنين ، وما جاز فى الاثنين جاز فى المائة (3) وأكثر . وإنما تقطع أيديهما معاً إذا حملا شيئاً فضرباه معاً (0) ضربة واحدة ، أو حزّاً ه معاً حزّاً واحداً ، فأما إن قطع هذا يده من أعلاها إلى نصفها ، وهذا يده من أسفلها حتى أبانها ، فلا (1) تقطع / أيديهما ، ويحزّ من هذا بقدر ما حزّ من يده (1) إن كان هذا يستطاع .

<u>الم (ه)</u>

قال الشافعي رحمة الـله عليه: وهذا هكذا في الجرح والشَّجَّة التي يستطاع فيها القصاص وغيرها لا يختلف. ولا يخالف النفس إلا في أنه يكون الجرح يتبعض والنفس لا تتبعض ، فإذا لم يتبعض (٩) بأن يكونا جانيين عليه معاً جرحاً كما وصفت ، لا ينفرد أحدهما بشيء منه (١٠) دون الآخر، فهو (١١) كالنفس في القياس، وإذا تبعض خالف النفس. وإذا ضرب رجلان أو أكثر رجلاً بما يكون في مشله القود ، فلم يبرح مكانه حتى مات . وذلك أن يجرحوه معاً بسيوف ، أو زِجاج (١٢) رماح ،أو نِصال نَبل ، أو بسبيء صليب (١٣) محدد يخرق (١٤) مثله ، فلم يزل ضَمنًا (١٥) من الجراح حتى مات ، فلأولياء الدم إن شاؤوا أن يقتلوهم معاً قتلوهم ، وإن شاؤوا أن يأخذوا منهم الدية فليس عليهم معا إلا دية واحدة على كل واحد منهما

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ أَو الأكثر ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص، م) : ( فلوليهم ٤، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ قال الشافعي »، وما أثبتناه من ( ظ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ مائة ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ب، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ مَعاً ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فَلا ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ فَإِذَا لَمْ يَتَبِعُضُ ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ منه ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ فهو» : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، م ، ظ) .

<sup>(</sup>١٢) الزُّجاج : جمع رُجّ ، وهو الحديدة التي في أسفل الرمع .

<sup>(</sup>١٣) في (ب) : ﴿ صلب ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٤) في (ظ) : ﴿ يَحْزِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٥) ضَمَنًا : على وزن ﴿ زَمِن ﴾ وزنًا ومعنى . والزَّمِن : المريض الذى مرضه يدوم زمـنًا طويلاً ، والمراد هنا : المريض الذى دام مرضه من الجراح .

<sup>(</sup>١٦) في (ظ) : ﴿ واحلة كل واحد ﴾ ،وفي (م) : ﴿ واحدة على واحد ﴾ ،وما أثبتناه من (ب ،ص) .

نصفها ، وإن كانوا ثلاثة فعلى كل واحد منهم الثلث ، وهكذا إن كانوا أكثر . وإن أرادوا قتل بعضهم وأخذ الدية من بعض كان ذلك لهم . وإن أرادوا أخذ الدية أخذوا منه (١) بحساب من قتل معه ، كأن قتله ثلاثة فقتلوا اثنين ، وأرادوا أخذ الدية من واحد، فلهم أن يأخذوا منه ثلثها لأن ثلثه بثلثه (٢) . وإن كانوا عشرة أخذوا منه (٣) عشره ، وإن كانوا مائة أخذوا منه جزءاً من مائة جزء من ديته . ولو قتله ثلاثة فمات واحد منهم (١) ، كان لهم أن يقتلوا الاثنين، ويأخذوا من مال الميت ثلث دية المقتول. ولو قتل رجل رجلاً عمداً، وقتله معه صبى أو رجل معتوه ، كان لهم أن يقتلوا الرجل ويأخذوا من الصبى والمعتوه أيهما كان القاتل نصف الدية .

قال (٥): وهكذا لو أن حرّا وعبداً قتلا عبداً عمداً ، كان على الحر نصف قيمة العبد المقتول ، وعلى العبد القتل . وهكذا لو قتل مسلم ونصراني نصرانياً كان على المسلم نصف دية النصراني وعلى النصراني القود. وهكذا لو قتل رجل ابنه وقتله معه أجنبي ، كان على أبيه نصف ديته / والعفوبة ، وعلى الأجنبي القصاص إذا كان الضرب في هذه الحالات كلها عمداً .

1/ ٦٤٧

قال الشافعى فطين : وإذا جنى اثنان على رجل عمداً وآخر خطأ ، أو بما يكون حكمه حكم الخطأ ، من أن يضربه بعصا خفيفة أو بحجر خفيف ، فمات فلا قود فيه (٦) لشرك الخطأ العمد (٧) الذى لا قود فيه ، وفيه الدية على صاحب الخطأ في مال عاقلته ، وعلى صاحبي (٨) العمد في أموالهما . ولو شهد شهود أن رجلين ضربا رجلا فَراغاً عنه وتركاه مضطجعاً من ضربتهما ، ثم مر به آخر فقطعه باثنين ، فإن أثبتوا أنه قطعه باثنين وفيه الحياة ولم يدر لعل الضرب قد بلغ به الذبح ، أو نزع حشوته ، لم يكن على واحد منهما قصاص ، وكان لأوليائه أن يقسموا على أيهما شاؤوا ، ويلزمه ديته ، ويعزران معاً.

قال الشافعي رحمه الله: وإن لم يثبتوا أنه كانت فيه حياة ، وقالوا : لا ندري لعله كان

<sup>(</sup>١ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ظ ، ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ فَثَلْتُه ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ قَتَلَتُه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، م ) .

<sup>(</sup>٤) ( منهم ) : ساقطة من (ظ، م ، ص ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فَيْهِ ﴾ : ساقطة من (م) ،وأثبتناها من (ص ، ب، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) (طالعمد » : ساقطة من (ب ، ص، م ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ﴿ صاحب › ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

۹۰/ ب

حيّا لم يكُن فيه شبىء ، ولا يغرمهما (١) حتى يقسم أولياؤه ، فيأخذون ديته من الذين أقسموا (٢) عليه ، فإن قال أولياؤه : نقسم عليهما معاً قيل : إن أقسمتم (٣) على جراح الأولين وقطع الآخر فذلك لكم ، وإن أقسمتم على أنه مات / من الضربتين معاً لم يكن لكم (٤) إذًا قطعه الآخر باثنين أو ذبحه الآخر .

۲۹۲/ب ۲ قال الشافعي فطيني : وإنما (٥) أبطلت القصاص أولاً ؛ أن الضاربين الأولين إذا كانوا بلغوا منه ما لا حياة معه / إلا بقية حبياة الذكي لم يكن على الآخر عقل ولا قود . وإن كانوا لم يبلغوا ذلك منه فالقود على الآخر ، وعلى الأولين الجراح ، فجعلتها قسامة بديّة؛ لأن كلا يجب ذلك عليه ، ولا أجعل فيها قصاصاً لهذا المعنى .

ولو شهد شهود على رجل أنه ضربه بعصا فى طرفها حديدة محددة ، ولم ينبتوا بالحديدة قتله أم بالعصا قتله (٦) ، فلا قود إذا كانت العصا لو انفردت بما لا قود فيه ، وفيه الدية بكل حال . وإن حلف أولياؤه أنه مات بالحديدة فهى حالة فى ماله ، وإن لم يحلفوا فهى فى ماله فى ثلاث سنين ؛ لأنهم أثبتوا القتل، فأقله الخطأ ، ولا تغرمه العاقلة، ولم تقم البينة على أنه خطأ .

وإذا قطع الرجل أصبع الرجل ، ثم جاء آخر فقطع كفه ، أو قطع الرجل يد الرجل من مفصل الكوع ، ثم قطعها آخر من المرفق ، ثم مات فعليهما معاً القود : بقطع أصبع هذا ، وكف قاطع الكف ، ويد الرجل من المرفق ، ثم يقتلان . وسواء قطعا من يد واحدة ، أو قطعاها من يدين مفترقتين سواء ، وسواء (٧) كان ذلك بحضرة قطع الأول أو بعده بساعة ، أو أكثر ، ما لم تذهب الجناية الأولى بالبرء ؛ لأن باقى ألمها واصل إلى الجسد كله . ولو جاز أن يقال : ذهبت الجناية الأولى حين كانت الجناية الآخرة (٨) قاطعة باقى المفصل الذي يتصل به وأعظم منها، جاز إذا قطع رجل (٩) يدى رجل ورجليه وشجه آخر موضحة فمات أن يقال : لا يقاد من صاحب الموضحة بالنفس ؛ لأن ألم الجراح الكثيرة قد عم البدن قبل الموضحة أو بعدها . ومن أجاز أن يقتل اثنان بواحد ، لو كان

<sup>(</sup>١) في (ص ، م ، ظ) : ﴿ يغرمها ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ اقتسموا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : « اقتسمتم » ، وما أثبتناه (ب، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ لَكُم ﴾ : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ب، ص، م) .

 <sup>(</sup>٥) في (ص) : « وإذا » ، وما أثبتناه من (ب، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في رض . " وإدا يا واردا الساء من رب طاء من .

<sup>(</sup>٦) ﴿ قتله ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>٧) فمی (ظ) : ﴿ يدين مفترقين وسواء ﴾ ،وفمی (ص، م ) : ﴿ يدين مفترقين سواء وسواء ﴾ ،وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : الأخرى ، ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٩) « رجل » : ساقطة من (ص ، م ) ،وأثبتناها من (ب، ظ ) .

الألم لم يأت (١) على بعض البدن دون بعض ، حتى پكون رجلان لو قطع كل واحد منهما يد رجل معاً فمات لم يقد منهما في النفس ؛ لأن ألم كل واحدة (٢) منها في شقّ بدنه (٣) الذي قطع ، ولكن الألم يخلص من القليل والكثير ، ويخلص إلى البدن كله ، فيكون من قتل اثنين بواحد يحكم في كل واحد منهما في القود حكمه على قاتل النفس منفرداً. فإذا أخذ العقل حكم على كل (٤) من جنى عليه جناية صغيرة أو كبيرة على العدد من عقل النفس ، كأنهم عشرة جنوا على رجل فمات، فعلى كل واحد منهم عُشرُ الدية .

فإن قال قائل : أفرأيت (٥) قول الله جل وعز: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُ بِالْحُرِّ ﴾ [ البقرة : ١٧٨] هل (٦) فيه دلالة على ألا يقتل حران بحر ، ولا رجل بامرأة؟ قيل له : لم نعلم مخالفاً في أن الرجل يقتل بالمرأة ، فإذا لم يختلف أحد في هذا ففيه دلالة على أن الآية خاصة . فإن قال قائل (٧) : فيم نزلت ؟ قيل :

[٢٦٥٣] أخبرنا معاذ بن موسى ، عن بُكيْرِ بن معروف ، عن مُقاتِل بن حَيَّان قال : قال (٨) مقاتِل : أخدت هذا التفسير من نفر حفظ (٩) منهم : مجاهد ، والضحاك ، والحسن \_ قالوا : قوله (١٠) تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرِّ بِالْحُرِ ﴾ الآية الحسن \_ قالوا : قوله (١٠) تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرِّ بِالْحُرِ ﴾ الآية الحسن على الدكر ، وكان لاحد الحيين / فضل على الآخر ، فأقسموا بالله ليقتلن (١١) بالأنثى الذكر ، وبالعبد منهم الحر، فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا .

<sup>&</sup>lt;del>۱/۹۱/ب</del> ص ۱/۹۱

<sup>1/91</sup> 

<sup>(</sup>١) في (ب ، ص ، م ) : ﴿ لَكَانَ الْأَلُمُ يَأْتُنَى ۗ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنَ ﴿ ظَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ص، م) : ١ واحد ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب ، ص ، م ) : ﴿ يله ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ كُلُّ ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>۵) فی (ب) : ﴿ أَرَایِت ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>r) في (م) : ﴿ قبل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ فإن قيل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

 <sup>(</sup>A) قال ): ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب، ص، م).

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : « حفظه » ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ وَالْحُسْنُ فِي قُولُهُ ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ (ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ( ليقتله ) ، وما أثبتناه من (ب، ص، م ) .

<sup>[</sup>٢٦٥٣] # السنن الكبرى للبيهقى : (٨ / ٢٦) كتاب الجنايات ـ باب إيجاب القصاص على المقاتل دون غيره ـ من طريق يزيد بن صالح ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان فى قوله تعالى : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتَلَى ﴾ قال : كان بُدُوُّ ذلك فى حيين من أحياء العرب . . . فذكر مثله .

قال الشافعى وَلَحْنَى : وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا ؛ لأن الله جل وعز إنما ألزم كل مذنب ذنبه ، ولم يجعل جرم أحد على غيره فقال : ﴿ الْحُرِّ بِالْحُرِّ ﴾ إذا كان والله أعلم قاتلا له (١) : ﴿ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ ﴾ إذا كان قاتلا له : ﴿ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَى ﴾ [البقرة :١٧٨] إذا كانت قاتلة لها ، لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله (٢) لفضل المقتول على القاتل . وقد جاء عن النبى عليه :

[٢٩٥٤] ( أغتى (٣) الناس على الله من قَتَلَ غير قاتله ١ .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وما وصفت من أنبي لم أعلم مخالفاً فبي أن يقتل الرجل بالمرأة دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير، لم يبقتل ذكر بأنثى، ولم يجعل عوام من حفظت عنه من أهل العلم لا نعلم لهم مخالفاً لهذا هذا (٤) معناها، ولم يقتل الذكر بالآنثى.

## [٢٣] قَتُلُ الحر بالعبد

قال الشافعي ﴿ وَكُتْبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الله جل وعز في أهـل التوراة : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ ﴾ الآية [ الماندة : ٤٥ ].

قال: ولا يجوز - والله أعلم - في حكم الله تبارك وتعالى بين أهل التوراة أن كان حكماً بينا (٥) إلا ما جاز في قوله: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْل ﴾ [ الإسراء: ٣٣] ، ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل ، فعلى من قتلها القود . فيلزم في هذا أن يقتل المؤمن بالكافر المُعاهَد ، والمُستَأْمَن ، والمحبى ، والمرأة من أهل الحرب ، والرجل بعبده وعبد غيره مسلماً كان أو كافراً ، والرجل بولده إذا قتله .

<sup>(</sup>١) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من (ص، ظ، م) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ﴿ إِلَّا أَنْ يَقْتُلُ بِأَحْدُ مِنْ لَمْ يَقْتُلُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) فمى (ظ) : ﴿ أعدى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ هَذَا ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ بنينا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م ) .

<sup>[</sup>٢٦٥٤] انظر [ ٢٦٤٢] وتخريجه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : أو يكون قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن قَتِلَ مَظْلُومًا ﴾ عن دمه مكافئ (١) دم من قتله ، وكل نفس كانت تقاد بنفس ، بدلالة كتاب الله عز وجل أو سنة أو إجماع ، كما كان قول الله عز وجل : ﴿ وَالْأَنفَىٰ بِالْأَنفَىٰ بِالْأَنفَىٰ ﴾ [ البقرة : ١٧٨] إذا كانت قاتلة خاصة ، لا أنَّ ذَكراً لا يُقتَل بأنثى .

1/ 444

قال الشافعي وَطَيِّبُهُ : وهذا أولى معانيه به (٢) ، والله أعلم / لأن عليه دلائل منها: [٢٦٥٠] قول رسول الله ﷺ : ﴿ لا يقتل مؤمن بكافر » .

والإجماع على ألا يـقتل المرء بابنه إذا قتلـه ، والإجماع على ألا يقتل الــرجل بعبده ولا بمستأمن (٣) من أهل دار (٤) الحرب ، ولا بامرأة من أهل دار (٥) الحرب ، ولا صبى .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وكذلك لا يقتل السرجل الحر بالعبد بحال ، ولو قتل حر ذمي عبداً مؤمناً لم يقتل به .

قال الشافعي في المنطقة وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملاً بالغة (٦) ما بلغت ، وإن كانت مائة ألف درهم أو ألف دينار (٧) كما يكون عليه قيمة متاع له لو استهلكه (٨) ، وبعير له لو قتله ، وعليه في العبد إذا قتله عمداً ما وصفت في ماله ، وإذا قتله خطأ ما وصفت على عاقلته ، وعليه مع قيمتهما (٩) معاً عتق رقبة . وكذلك الأمة يقتلها الحر ، ويُقتَلُ الرجل بالمرأة ، كما تقتل بالرجل (١٠) ، وسواء صغيرة كانت أو كبيرة .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ يَتَكَافُأ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ا به ، : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (م) : ( مستأمن » ، وما أثبتناه من ( ب، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٤ \_ ٥) ﴿ دَار ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ بِالْغَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص، م ) .

 <sup>(</sup>٧) في (ص) : • أو الألف دينار » ، وفي (ظ) : • أو آلاف دنانير » ، وفي (م) : • أو الألف دنانير » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : " عليه متاع له لو استهلكه " ، وفي (ظ): " عليه قيمة متاع له استهلكه " ، وما أثبتناه من (ب ، م ).

<sup>(</sup>٩) في (ص، م) : ﴿ قيمتها ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ قيمته ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ ويقتــل الرجل المرأة كما يقتــلن بالرجل ﴾، وفي (ص، م) : ﴿ ويقــتل الرجل بالمرأة كما يــقتلون بالرجل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>[</sup>۲٦٥٥] خ : ( ٢/٦٥) (٣) كتاب العلم ـ (٣٩) باب كتابة العلم ـ مـن طريق وكيع عن سفيان ، عن مطرف، عن الشعبى ، عن أبى جحيفة ، عن على مرفوعاً : ﴿ وَلَا يَقْتَلَ مَسَلَمَ بِكَافَر ﴾ . ( رقم ١١١) . وانظر مزيداً من تخريج الحديث في صحيفة على بن أبى طالب للمحقق (ص : ١٣ ـ ١٥) .

### [۲٤] قتل الخنثي

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا قتل الرجل الخسشي المشكل عمداً فلأولياء الخنثي القصاص ؛ لأنه لا يعدو أن يكون رجلاً أو امرأة ، فيكون لهم القصاص إذا كان خنثي ؛ ولو سألوا الدية قضى / لهم بديت على دية امرأة لأنه اليقين ، ولم يقض لهم بدية ظ(٥) رجل، ولا زيادة على دية امرأة ؛ لأنه شك (١) .

قال الشافعي رحمه الله:ولو كان الخنثي بينا أنه ذكر ،قضي لهم (٢) بدية رجل.

قال الشافعي : للخنثي المشكل من الرجل القصاص في النفس وفيما دون النفس ، وإذا طلب الدية فله دية امرأة ، فإن بان بَعْدُ أنه رجل ألحقته بدية رجل .

قال الشافعي رحمه الله : ولو كان أولاً يبول من حيث يبول الرجل ، وكانت علامات الرجل فيه أغلب ، قضيت له بدية رجل . ثم أشكل فحاض ، أو جاء منه ما يشكل ، غرمته الفضل من دية امرأة .

قال (٣) الربيع : الخنثى المُشكل الذي له فرج وذكر ، إذا بال منهما لم يسبق أحدهما الآخر ، وانقطاعـهما معاً . وإذا كان يسبـق / أحدهما الآخر فالحكم لـلذي يسبق ، وإن كانا يستبقان معاً فكان أحدهما ينقطع قبل الآخر ، فالحكم للذي يبقى (٤) .

## [٢٥] العبد يُقْتَلُ بالعبد

قال الشافعي رحمة الله عليه : قال الله جل وعز : ﴿ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ ﴾ [البقرة :١٧٨] .

قال الشافعي : فحكم الله عز وجل بين العبيد بالقصاص في الآية التي حكم فيها بين الأحرار بالقصاص ، ولم أعلم في ذلك مخالفاً من أهل العلم في النفس .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا قتل (٥) العبدُ العبدُ، أو الأمةُ الأمةَ، أو العبدُ الأمةَ (٦) ،

في (ظ) : ( الشك » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : " قضى له " ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ قَتَلَ ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ الأمة أو العبد الأمة » : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب، ص، م) .

أو الأمة العبدَ عمداً فهم كالأجرار تقتل الحرة بالحرة ، والحر بالحرة ، والحرة بالحر (١) ، فعليهم القصاص معاً .

قال الشافعي وَلَيْتُ : وتقتل الأعبد بالعبد يقتلونه عمداً ، وكذلك الإماء بالعبد يقتلنه عمداً ، والقول فيهم كالقول في الأحرار ، وأولياء العبيد مالكوهم ، فيخير مالك العبد المقتول أو الأمة المقتولة بين قتل (٢) من قتل عبده من العبيد ، أو أخذ قيمة عبده المقتول بالغة ما بلغت من رقبة من قتل عبده ، فأيهما اختار فهو له وإذا قتل العبد العبد (٣) عمدا خير سيد العبد المقتول بين القصاص ، وبين أخذ قيمة عبده ، وهو ولى دمه دون قرابة لو كانت لعبده ؛ لأنه مالكه ، فإن شاء القصاص فهو له ، وإن شاء قيمة عبده بيع العبد القاتل ، فأعطى المقتول عبده قيمة عبده ، ورد فضل إن كان فيها (٤) على مالك العبد القاتل ، وإن أم يكن فيه فضل لم يكن ثم شيء يُردَّ عليه ؛ فإن نقص ثمنه عن قيمة العبد القاتل . وان أن فحق (٧) فعن لسيد العبد العبد القاتل .

قال الشافعى وَلِي : وإن اختار ولى العبد المقتول قتل بعض العبيد ، وأخذ قيمة عبده من الباقين ، ولم يكن له على واحد من الباقين من قيمة عبده إلا بقدر عددهم إن كانوا عشرة ، فله في رقبة كل واحد منهم عشر قيمة عبده .

قال: وإن قتل عبيد عشرة عبداً عمداً ، خير سيد العبد المقتول بين قبتلهم أو أخذ قيمة عبده من رقابهم ، فإن اختار قتلهم فذلك له ، وإن اختار أخذ (٩) ثمن عبده فله في رقبة كل واحد منهم عشر قيمة عبده ، فإن كانوا ثلاثة فله في رقبة كل واحد منهم ثلث قيمة عبده . وأى العبيد مات قبل يقتص منه أو يباع له ، فلا سبيل له على سيده ، وله في الباقين القتل أو أخذ الأرش منهم بقدر عددهم كما وصفت .

<sup>(</sup>١) في (ص) : « ويقتــل الحر بالحرة ، والحرة بالحر ، والحــر بالحر » ، وفي ( م ) : « ويقتل الحــر بالحرة ، والحرة بالحر » ، وما الثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) د بين قتل ، : سقط من (م) ، واثبتناه من (ب، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ العبد ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فيها ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ وإذا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ فإن نقص قيمة العبد القاتِل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، م ) : ( لحق ) ، وما اثبتناه من (ب ، ظ ) . .

<sup>(</sup>٨) ﴿ العبد ٤ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ أَخَذَ ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ) .

قال(١) : وإن قتل حر وعبد عبداً ، فعلى الحر العقوبة ونصف قيمة العبد ، وللسيد في العبد القصاص أو اتباعه بنصف قيمة عبده في عنقه كما وصفت .

وإذا قتل العبد(٢) الحر قتل بـ ، ويقاد منه في الجراح إن شاء الحـر وإن شاء ورثته في القتل ، وهو في الجراح يجرحها عمداً كهو / في القتل ، في أن ذلك في عنق العبد كما وصفت . وإذا كان الـعبد بين اثنين فقتله عبــد عمداً فلا قود حتى يجتمــع مالكاه معاً على القود ، وأيهما شاء أخذ حقه من ثمنه كان للآخر مثله ، ولا قود له إذا لم يجتمع (٣) معه شريكه على القود .

قال (٤) : ولو كان عبد بين رجلين فقتل ، فأعتقاه أو أحدهما بعد القتل ، كان على ملكهما (٥) قبل يعتقانه ؛ لأن العتق لا يقع على ميت .

قال (٦) : ولو أعتقاه معاً في كلمة واحدة ، أو وكـلا من أعتقه وفيه حياة ، فهو حر وولاة دمه مواليه إن كان مواليه هم ورثته ، وإن كان له ورثة أحرار كانوا أولى بميراثه من مواليه.

قال (٧) : وإذا (٨) كان العبد مرهوناً فقتله عبد (٩) عمداً فلسيده أخذ القود ، ليس المرتهن بسبيل من دمه لو عفاه أو أخذه . وذلك أن (١٠)سيده إن أراد القود فهو له ، وإن أراد أخذ ثمنه رهن مكانه ، وإن أراد أن يترك القود وثمنه لم يكن له ذلك ، ولا أن يدع من ثمنه شيئاً إذا (١١) كان رهناً ، إلا بأن / يقضى المرتهن حقـه، أو يعطيه مثل ثمنه رهناً مكانه ، أو يرضى ذلـك المرتهن . وإذا قتل العبد المرهون ، / أو قتـل فسيده ولى دمه ، وله أن يقتص له إذا كان مقتولاً وإن كره ذلك المرتهن ، ولا يؤخذ بأن يعطيه رهناً مكانه. وكذلك إن جنى العبد المرهون فسيده الخصم ، ويباع منه في الجناية بقدر أرشها ، إلا أن

۲۹۷/پ

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ السَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ العبد ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ يجمع ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٥) في (م) : ٤ كان له على ملكهما ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(، ،</sup> ٧) في (ب) : ﴿ قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>A) في (ص ، م ) : ( وإن ) ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في (م) : ( عبده ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ إِلَى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ إِن ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

يفديه (١)سيده متطوعاً ، فإن فعل فهو على الرهن . وإذا (٢) فداه المرتهن فهو متطوع لا يرجع بما فداه به على (٣) سيده ، إلا أن يكون أمره أن يفديه .

قال (٤) : وإذا قُتلَ العبد المسرهون عمداً (٥) فلسيده القتــل والعفو بلا مال ؛ لأنه لا علك المال بقتل العبد (٦) ، إلا أن يشاء . ولـو قتل خطأ ، أو قتل (٧) من لا يلـزمه له قصاص ، لم يكن له أن يعفو ثمنه (٨) عنه إلا أن يعطى المرتهن حقه ، أو مثل ثمنه رهناً

قال الربيع : وللشافعي قول آخر : إذا كان العبد مرهوناً فقتل عمداً ، فلسيده القصاص ، وإن عفا القضاص وجب له مال، فليس له أن يعفوه <sup>(٩)</sup> لأن قيمته ثمن لبدنه، · وليس له أن يتلف على المرتهن ما كان ثمناً لبدن المرهون (١٠) .

قال الشافعي ﴿ وَاللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ وَالْأَمَةُ قَدْ وَلَـدْتُ مِنْ سَيْدُهَا فَمِمَالِيكُ ، حالهم في جنايتهم والجناية عليهم حال مماليك .

قال (١١) : وإذا جنى على المُكَاتَب فأتى على نفسه فقد مات رقيقاً ، وهو كعبد الرجل غير مكاتب جنى عليه . وإذا جنى عليه فيما دون النفس عمداً فله القصاص إن جني عليه عبد ، وإن أراد ترك القصاص وأخذ المال كان له ، وإن (١٢) أراد ترك المال لم يكن له؛ لأنه ليس بمسلط على ماله تسليط الحر عليه . وقد قيل: له عفو المال (١٣) في العمد؛ لأنه لا يملكه إلا أن يشاء ، وإذا لم يملك (١٤) بالجناية قصاصاً مثل أن يسجني عليه حر أو عبد

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ أَرْشُهَا أَوْ يَفْدَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ وَإِن ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ على ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناها من (ظ ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (م) : ( عبدًا ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ( العمد » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ ولو قتله خطأ أو قتله ﴾، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>A) ( ثمنه » : ساقطة من (ص، ظ ، م ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٩) في (م) : ﴿ يَعْفُوا ﴾ ، وما أثبتناه مَنَ (ب، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ مَا كَانَ ثُمَّنَا لَبِدَنَ المُرهُونَ ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعَى ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ص ، م ) : ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) . •

<sup>(</sup>١٣) فمي (ص) : ﴿ للمال ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>١٤) في (ظ) : ﴿ وَإِذَا تَمْلُكُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

كتاب جراح العمد/ الحريقتل العبد \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٧٦

مغلوب على عقله أو صغير فليس له عفو الجناية بحال؛ لأنه مال يملكه(١) وليس له إتلاف ماله .

قال(٢) الربيع: ولو جنى على العبد المكاتب فيما دون النفس فلا قصاص عليه (٣).

## [٢٦] الحريقتلُ العبد (١)

قال الشافعي فلي : وإذا جنى الحر على العبد عمداً فلا قصاص بينهما ، فإن أتت الجناية على نفسه ففيه قيمته في الساعة التي جنى فيها عليه مع وقوع الجناية بالغة ما بلغت وإن كانت ديات / أحرار، وقيمته في مال الجانى دون عاقلته . وإن جنى عليه خطأ فقيمته على عاقلة الجانى ، وإذا كانت الجناية على أمة أو عبد فكذلك . والقول في قيمتهم قول الجانى ؛ لأنه يغرم ثمنه، وعلى السيد البينة بفضل إن ادعاه . وإذا (٥) كانت خطأ فالقول في قيمة العبد قول عاقلة الجانى ؛ لأنهم يضمنون قيمته ، فإن قالوا : قيمته ألف (٦) ، وقال القاتل : قيمته ألفان ، ضمنت العاقلة ألفاً ، والقاتل في ماله (٧) ألفاً لا يسقط عنه ضمان ما أقر أنه جنايته ، ولا يلزمهم إقراره إذا أكذبوه (٨) .

ولو جنى عبد على عبد عمداً أو خطأ ، كان القصاص بين العبدين في العمد ، ولا أنظر إلى فضل قيمة (٩) أحدهما على الآخر ، ويخير سيد السعبد المجنى عليه بين القصاص في النفس وما دونها وبين الأرش ، فإن اختار الأرش فهو له في عنق (١٠) العبد الجانى ، وقيمته لسيد المجنى عليه بالغة ما بلغت . والقول في قيمة العبد المجنى عليه قول سيد العبد الجانى ، ولا أنظر إلى قول العبد الجانى ؛ لأن ذلك مأخوذ من رقبته ، ورقبته مال من مال سيده ؛ وكذلك لو كانت الجناية خطأ كان القول قول سيد الجانى . وإذا أقر العبد بأن قيمته الأكثر (١١) لم يلزمه الأكثر في عبوديته ، وإن عتق لزمه الفضل عما أقر به سيده

۹۲/ب ظ(٥)

<sup>(</sup>١) في (ظ) : « ملكه » ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وفي (ب) : سقطت كلمة « عليه » من آخر العبارة ، وما أثـبتناه من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) : « بالعبد » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص، م ) : ﴿ وَإِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>A) في (ص، ظ، م) : ﴿ كذبوه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى فَصْلَ قَيْمَةً ﴾ ، وفي (م) : ﴿ وَلَا أَنْظُرُ قَيْمَةً ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،ص ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ( فهو في عنق ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ﴿ أَكْثُر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص، م ) .

عما أقربه العبد.

وهكذا لو كان الجاني على العبد مُدَبَّراً ، أو أم ولـد ، لا يختلفان هما ، والعبد وإن كان الجاني عملي العبد مكاتباً فبينه وبين العبد القود ، فإن اخستار سيد العبد ترك القود للمال(١) ، أو كانت الجناية خطأ فسواء ، فإن أقر الْكَاتَب بأن قيمة العبد المجنى عليه ألفان وقيمة المكاتب ألفان أو أكثر ، وقال سيده : الف ، ففيهما قولان :

أحدهما : أن إقراره موقوف ، فإن أدى المكاتب ما أقر به من قبل أن يعجز (٢) لم يكن للسيد إبطال شيء منه، وإن عجز المكاتب قبل يوفيه فالقول قول السيد في قيمة العبد المجنى عليه ، فإن (٣) كان المكاتب أدى من الجناية ما أقر السيد أنه قيمة العبد / المجنى عليه لم يتبع المعبد في شيء من جنايته ، وإذا أعتق اتبع بالفضل ، وإن أدى فضلاً عما أقر به السيد لم يكن للسيد أن يرجع به على سيد العبد المجنى عليه .

قال(٤) : ولو أدى أقل مما أقر به السيد خيَّر السيد بين : أن يفديه بالفضل متطوعاً ، أو يباع من العبد بقدر ما بقى مما أقر به السيد .

قال الربيع : وإذا (٥) أدى المكاتب أكشر مما أقر به السيد ، ثم عجـز المكاتب ، رجع السيد على الذي دفعت(٦) إليه الزيادة على ما أقر به، فيأخذه منه (٧) ويدفعه إلى المكاتب، فيكون في يديه (٨) كسائر ماله ، فإذا عتق رجع عليـه فأخذ منه ما أقر به ، وإن عجز كان المال كله لسيده.

قال الشافعي والشيخ : والقول الثاني : أن ذلك لازم للمكاتب ؛ لأنه أقر به(٩) ، وهو يجوز له ما أقر به في ماله ، ويلزمه لسيده (١٠) . وإن عجز المكاتب بيع المكاتب (١١)

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ بِالْمَالُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ قبل يعجز ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ فِي قَيْمَةُ الْمُجنِّي فَإِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ١ وإن ١ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ دفع ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ مَا أَقَرَ بِهِ فَأَخَذُهُ مَنْهُ ﴾ ، وفي (م) : ﴿ مَا أَقَرَ نَفْسُهُ فَيَأْخَذُهُ مَنْهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ فَي يَدِيهِ ﴾ : سقط من (ظ) ، وفي (ب) : ﴿ فَي يَدُه ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) « به » : ساقطة من (ص، ظ، م) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ السيد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>١١) [ المكاتب ؟ : ساقطة من. (ظ) ، وأثبتناها من (ب، ص، م ) .

فيه، إن لم يتطوع بأدائه عنه .

1/ 47 7 (0) قال (١): وإذا (٢) قتل مكاتب (٣) عبيداً عمداً واحداً بعد واحد ، فاشتجروا ، فسيد (٤) العبد الذي (٥) قتل أولا أولى بالقصاص ،/ ولو دفعه إلى ولى الذي قتل أولا ، فعفا عنه على مال أو غير مال ، كان عليه أن يدفعه إلى ولى الذي قتل عبده بعده ، فإن عفا عنه دفعه / إلى ولى المقتول بعده ، وهكذا حتى لا يبقى منهم أحد إلا عفا عنه ، أو يقتله أحد المدفوع إليهم .

قال (٦): ولا يكون قضاؤه به للذى قتل أولاً ، وعفوه عنه مزيلاً للقود عنه عن قتل بعده ؛ لأن كلهم يستوجب عليه قتله بمن (٧) قتل من أوليائه ، كما يكون للقوم على رجل حدود فيعفو بعضهم فيكون للباقين أخذ حدودهم ، ولكل واحد منهم أخذ حده؛ لأن حقه غير حق صاحبه . وهكذا لو قطع أيمان رجال أو ما لهم فيه القصاص في موضع واحد.

قال الشافعي وَلِيْ : وإذا قتل الرجل النفر عمداً أو الواحد ، ثم مات ، فديات من قتل حالة في ماله بكمالها . وإذا قتل الرجل النفر عمداً (٨) ثم ارتد عن الإسلام ، فقتل ، أو زنى فرجم ، فدياتهم في ماله كما وصفت في موته . وإذا قتل الرجل النفر عمداً ، فعدا رجل أجنبي على القاتل فقتله عمداً ، فلأوليائه القود إلا أن يشاؤوا أن يعفوا القود على مال ، فالدية مال من مال المقتول يأخذها أولياء الذين قتلوا (٩) ، كما يأخذون سائر ماله ، وهم فيه أسوة .

قال (١٠): وإن عفا أولياؤه الـدم والمال نظر ؛ فإن كان للقاتل مـال يخرج ديات من قتل منهم فعفوهم جائز ، وإلا لم يجز عفوهم ؛ لأنهم حين عفوا الدم صار له بالقتل (١١) مال، ولا يكون لهم عفو ماله حتى يؤدوا ديته كله . وإذا قتل الرجـل النفر ثم ارتد عن

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ وَلُو ﴾ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ (ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( المكاتب ٢ ، وما أثبتناه من ( ص، ظ ،م ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) : ( لسيد ؟ ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) ( الذي ) : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص، ظ، م) : ١ لمن ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>A) (عملًا): ساقطة من (ظ)، وأثبتناها من (ب، ص، م).

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ١ قتل ، ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في (ص، م ) : ﴿ صار بالقتل ؛ ، وما أثبتناه من (ب ،ظ ) .

الإسلام، فجاء أولياء المقتولين يطلبون القود، استتيب فإن تاب قتل لهم ، وإن لم يتب قيل لهم : إن شتتم أخذتم الديات وتركتم الدم ، وقتلناه بالردة ، وغنمنا ما بقى من ماله ، فإن فعلوا فذلك لهم ، وإن تاب بعد ما يأخذون الديات أو يقولون : قد عفونا القود على المال ، أو لم يتب (١) فسألوا القود لم يكن ذلك لهم إذا تسركوه مرة لم يكن لهم أن يرجعوا في تركه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا سألوا القود وامتنعوا من العفو أعطيناهم (٢) القود بالذي (٣) قتل أولاً ، وجعلنا للباقين الدية ، وما فضل من ماله غنم عليه (٤) عنه ، وذلك أن واجباً علينا إعطاء الآدميين القود ، والقود يأتي على قتله بالقود والردة . ولو مات مرتداً قاتلاً أو قاتلاً غير مرتد ، أعطينا من ماله الدية ، وبذلك قدمنا في هذا حق الله تبارك وتعالى في قتل الآدميين على القتل (٥) في الردة .

قال الشافعي وطني : وهكذا لو زنى وهو مُحْصَن ، وقتل قبل الزنا أو بعده ، بدأنا بالقتل ، فإن ترك (٦) أولياؤه رُجم.

## [۲۷] جراح النفر (٧) الرجل الواحد فيموت

قال الشافعي رحمة الله عليه: إذا قطع الرجل يد الرجل وقطع آخر رجله وشجه (٨) الآخر مُوضِحة، وأصابه الآخر بجائفة، وكل ذلك بحديد أو بشيء محدد (٩) فيعمل عمل الحديد، فلم يبرأ شيء من جراحته (١٠) حتى مات، فكلهم قاتل، وعلى كلهم القود. وكذلك لو جرحه رجل مائة جرح، وآخر جرحاً واحداً، كان عليهما معا القود، وكان لأولياء القتيل أن يجرحوا كل واحد منهما عدد ما جرحه، فإن / مات وإلا ضربوا عنقه.

729/ب

<sup>(</sup>١) في (ص) : « تثبت » ، وما أثبتناه من (ب، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ أعطينا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ص، ظ، م) : ( الذي » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ عليه ﴾ :ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ) .

 <sup>(</sup>٥) في (ص، م) : ( القاتل ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ تَرَكَهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) النفر ، : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ص،م) : (وشج »، وما أثبتناه من (ب ، ظ).

<sup>(</sup>٩) ﴿أُو بشيء محدد ﴾ : سقط من (ص) ، وفي (ب) : ﴿ أُو بشيء يحدد ﴾ ،وما أثبتناه من (ظ، م ) .

<sup>` (</sup>۱۰) في (ظ) : ﴿ جراحه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

قال الشافعى نطخين : وإن كان أحدهما جرحه جرحاً جائفة غير نافذة أو جائفة نافذة ، كان (١) فيها قو لان :

۹۳ / ب ظ (ه)

أحدهما: أن لولى القتيل أن يجرحه جائفة غير نافذة ،أو جائفة / نافذة (٢). وإذا كان القصاص بالقتل لـم أمنعه أن يصنع هذا ، ولا آمر (٣) في شيء من هذا ولـى القتيل أنه يليه بنفسه ، إنما آمر به من (٤) يبصر كيف جرحه فأقـول : أجرحه كما جرحه ، فإذا بقى ضرب العنق خلـيت بينه وبين ولى القتيل . وكذلك لو كان أحـدهم قطع يده بنصف الذراع لم أمنعه من ذلك ؛ لأنه يقتل مكانه ، وإنما أمنعه إذا كان جرحاً (٥) لا يقتل به ولا يكون فيه قصاص .

والثانى: أن له (٦) أن يصنع به كل ما كان (٧) لو جرحه اقتص به منه (٨) فيما دون النفس ، ولا يصنع به ما لو كان جرحه به دون (٩) النفس لم يقتص منه ؛ لأنه لعله يدع قتله فيكون قد عذبه ، وأنه (١٠) لا يقدر على أن يأتى بمثل ما صنع به فى المواضع التى لا يقتص منها (١١) ، ويقال له : القتل يأتى على ذلك .

وإذا جرح الثلاثة رجلاً جراح عمد بسلاح وكان ضَمِناً (١٢) حتى مات ، وقد برأت جراح أحدهم، ولم تبرأ جراح الباقين ، فعلى الباقين القصاص، ولا قصاص في النفس على الذي برأت جراحه ، فعليه القصاص في الجراح إن كان مما يقتص منه أو العقل ، وإن كان مما لا يقتص منه فعليه عقل ذلك الجرح بالغاً ما بلغ ، قل ذلك أو كثر، وكذلك (١٣) لو كانت جراحه تبلغ دية أو أكثر (١٤) ؛ لأنه جاني جراح لم يكن منها (١٥) نفس . وإن ادعى أحدهم أنه جرحه مرات (١٦) وصدقه ورثة المقتول فهكذا ، ولو كذبه القتلة معه لم

<sup>(</sup>۱ \_ ۲) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من  $(\nu, \omega, \omega)$  .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : « آمره » ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ به من ﴾ : سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) ( أن له » : سقط من (ص، م، ظ) ، وأثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>A) في (م) : ( اقتص منه )، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ جرحه دون ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ظ) .

<sup>(</sup>١٢) ضَمنًا: أي ظل مريضًا.

<sup>(</sup>١٣\_ ١٤) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٥) في (ب) : ( فيها ) ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٦) في (ظ) : ﴿ أَن جَرَاحَه بِرَأْت ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ أَن جَرَاحَه تَرَاب ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ أَنْ جَرَاحَه مَرَات ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

. كتاب جراح العمد / جراح النفر الرجل الواحد فيموت

يقبل تكذيبهم ؛ لأنه لو كان قاتلاً معهم لم يدرأ عنهم القتل ، فلا معنى لتكذيبهموه إذا أراد أولياؤه (١) قتلهم .

قال (٢): ولو صدقه أولياء القتيل وكذبه (٣) القتلة معه ، وقال أولياء القتيل (٤) : نحن نأخذ الدية كاملة من القاتلين الذين (٥) جرحت معهم ، لم يكن ذلك لهم ، إلا أن يقروا أن جراحه قد بَرَأَت ، أو تقوم بينة ؛ لأنه إنحا يلزمهما ثلثا (٦) الدية إذا كان معهما ثالث فإذا بَرَأْت جراحـه لزمهما دية كـاملة ،ولا يلزمـهما (٧) إلا بإقرارهـما الدية تامة؛ لأنـهما قاتلان دونه ، أو بينة تقوم على ذلك ، فيخرج الثالث من القتل معهما فتكون عليهما .

ولو جرحه ثلاثة فأقر اثنان أن جراح أحد الثلاثة برأت ومات من جراحهما ، وادعى <u>۲۹۸ /ب</u> ذلك الجانى الذى أقرا له به ،وكذبهم <sup>(۸)</sup> / أولياء القتيل ،وأرادوا أخــذ الدية من الاثنين المقرين أن جراح الجارح معهما برأت ، لم يكن ذلك لهم (٩) ؛ لأنهم يزعمون أن ليس عليهما إلا ثلثا الدية ، فبرؤهما مما سواه إذا سأل ذلك القاتلان . ولو قتل ثلاثة أحدهم عبد ، وأرادوا أخذ الدية . كان ثلثها في رقبة العبد وثلثاها على الحرين. ولو (١٠) أفلس أحدهما أو كلاهما اتبعوه ، ولم يكن على عاقلة الأحرار(١١) وسيد العبد من دية العمد شيء بحال . وقد قيل : هكذا لو كانت (١٢) القتلة عمداً وفيهم(١٣) مجنون ،أو صبيان، أو فيهم صبى، أو قتل رجل ابنه فالدية كلها في أموالهم ليس على عاقلتهم منها شيء. وقد قيل: نحمل عاقلة الصبي والمغلوب على عقله عمده ،كما يحملون خطأه ،والله أعلم .

وإذا جرح الرجل الرجل جراحاً كثيرة ، / والآخر جرحاً واحداً ، فاراد أولياؤه القود فهو لسهم ، وإن أرادوا العقل فعلى كل واحد منهما نصف الدية إذا كانت نفساً ، فسواء في الغرامة الذي جرح الجراح القليلة والذي جرح الجراح الكثيرة .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ لَتَكَذِّيهِم إذا أراد أولياؤهم ؛ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ اللَّذِينَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٦ ــ ٧) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ﴿ وصدقهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ لهم ٤: ساقطة من (ص، م ) ، وأثبتناها من (ب، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ١ الحرين؟ ، وما اثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>١٢) في (ظ) : ﴿ لُو كَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>١٣) في (ص، م ) : ﴿ وفيه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

قال الربيع : وللشافعي رحمه الله قول آخر : لا تحمل العاقلة عمد الصبي وهو في ماله إن كان له مال ، وإلا فدين عليه .

#### [٢٨] ما يسقط فيه القصاص من العمد

[٢٦٥٦] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم ، عن ابن جُريَّج - قال الربيع: أظنه عن عطاء ، عن صفوان بن يَعْلَى بن أمية ، عن يعلى بن أمية (١) قال : غزوت مع النبي ﷺ غزوة ، قال : وكان يعلى يقول : وكانت تلك الخزوة أوثق عملى في نفسى . قال عطاء : قال صفوان : قال يعلى: كان لى أجير فقاتل إنساناً ، فعض أحدهما يد الآخر ، فانتزع المعضوض يده من في العاض ، فذهبت \_ يعنى (٢) إحدى ثنيتيه \_ فأتى النبي ﷺ فأهدر / ثنيته . قال عطاء : وحسبت أنه قال : قال النبي ﷺ : « أيدَعُ يده في فيك فتقضمها كأنها في في فَحْل يقضمها ؟ ».

قال (٣) عطاء : وقد أخبرني صفوان أيهما عض، فنسيت (٤) .

[۲۹۵۷] أخبرنا مسلم بن خالد ،عن ابن جُريْج : أن ابن أبى مُلَيْكَةَ أخبره : أن أباه أخبره أن إنساناً جاء إلى أبى بكر الصديق وعضه إنسان فانتزع يده منه ، فذهبت سنه (٥) ، فقال أبو بكر : بعدت سنه (٦) .

قال الشافعي وَلِحْتَكَ : وبهذا كله نقول . فإذا عض الرجلُ الرجلَ ، فانتزع المعضوض العضو الذي عض منه يداً أو رجلاً أو رأساً من في العاض فأذهب ثنايا العاض ، ومات منها أو لم يمت ، فلا عَقْل ، ولا قَوَد ، ولا كفارة على المنتزع ؛ لأنه لم يكن له العض

<sup>(</sup>١) ﴿ عَنْ يَعْلَى بِنَ أُمِيةً ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ( يعنى ) : ساقطة من (ص ، ظ، م ) ، واثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ب، ص، م ) ، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٥، ٦) في (ب) : ا ثنيته ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م) .

<sup>[</sup>٢٦٥٦] \*خ : (٢ / ١٣١) (٢٧) كتاب الإجارة \_ (٥) باب الأجير في الغزو \_ عن يعقوب بسن إبراهيم ، عن إسماعيل بن عُلَيَّة ، عن ابن جريج به . ( رقم ٢٢٦٥) .

<sup>\*</sup> م (٣ / ١٣٠١) (٢٨) كتاب القسامة \_ (٤) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه \_ عن أبي بكر ابن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ، عن ابن جريج به . ( رقم ٢٢٦٥) .

<sup>[</sup>٢٦٥٧] \* خ : ( الموضع السابق ) وبالإسناد السابق عن ابن جـريج ، عن ابن أبى مليكة عن جده به . وفيه : « فأهدرها أبو بكر رط الله » . ( رقم ٢٢٦٦) .

بحال . ولو كان العاض بدأ فى جماعة الناس فضرب وظلم ، أو بدئ فضرب وظلم كان سواء ؛ لأن نفس (١) العض ليس له ، وأن للمعضوض منع العض ؛ فإذا كان له منعه فلا قود عليه فيما أحدث (٢) ما يمنع ، إذا لم يكن فى المنع عدوان .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولا عدوان في إخراج العضو من في العاض ، ولو رام إخراج العضو من في العاض فامتنع عليه وغلبه إخراجها ، كان له فك لحييه بيده الأخرى إن كان عض إحدى يديه ، وبيديه معا إن كان عض رجله ، فإن كان عض قفاه فلم تنله يداه كان له نزع رأسه من فيه ، فإن لم يقدر على إخراجه فله التحامل عليه برأسه إلى ورائه (٣) مصعداً أو منحدراً ، وإن قدر بيديه فغلبه ضبطاً بفيه كان له ضرب فيه بيديه أو بدنه أبداً حتى يرسله ، فإن ترك شيئاً مما وصفنا له وبعج بطنه بسكين ، أوفقاً عينه بيديه ، أو ضربه في بعض جسده ، ضمن في هذا كله الجناية ؛ لأن هذا ليس له ، ولا يضمن فيما له أن يفعله ، وإن أتى ذلك على هدم فيه كله ، وكانت منه (٤) منيته .

قال الشافعي وَطَيْبُهِ : وما أصاب به العاض المعضوض من جرح فصار نفساً ، أو صار جرحاً عظيماً ، ضمنه كله ؛ لأنه مُتَعَدِّ .

### [٢٩] الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله ،أو يدخل عليه بيته (٥) فيقتله

[۲٦٥٨] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبي هريرة : أن سعداً قال : يا رسول الله ، أرأيت / إن وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله عليه :

ظ (٥)

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ بعض ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص، م ) : ﴿ أَخَذَت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (وراء » ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م) .

<sup>(</sup>٤) « منه » : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ بيته ﴾ : ساقطة من (م) ، وفي (ص) : ﴿ بينة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>[</sup>٢٦٥٨] # ط : (٢ /٧٣٧) (٣٦) كتاب الأقضية \_ (١٩) باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً . (رقم ١٧) .

<sup>\*</sup> م : (٢ / ١١٣٥) (١٩) كتاب اللعان \_ عن زهير بن حرب ، عن إسحاق بن عيسى عن مالك به .

<sup>(</sup>رقم ١٥ / ١٤٩٨ ) .

[٢٦٥٩] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (١) قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عنسعيد (٢) بن المُسيَّب: أن رجلاً من أهل الشام ـ يقال له ابن خيبريِّ ـ وجد مع امرأته رجلاً فقتله ، أو قتلهما ، فأشكل على معاوية القضاء فيه ، فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعرى يسأل على (٣) بن أبي طالب رحمة الله عليه عن ذلك ، فسأل أبو موسى عن ذلك على بن أبي طالب عَلَيْ إلا ، فقال له على (٤): إن هذا الشيء (٥) ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني ، فقال له أبو موسى : كتب إلى في ذلك معاوية ، فقال على :أنا أبو حسن ، إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برميّه (٢).

قال الشافعي ضَوَّيَّكَ : وبهذا نقول. فإذا وجد الرجل مع امرأته رجلاً فادعى أنه رآه (٧) ينال منها ما يوجب الحد وهما ثيبان معاً ، فقتلهما ،أو أحدهما لم يُصدَق ، وكان عليه القود أيهما قتل ، إلا أن يشاء أولياؤه أخذ الدية أو العفو .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو ادعى على أولياء المقتول منهما أنهم علموه قد نال منها ما يوجب (^) عليه القتل إن كان الرجل ،أو نيل من المرأة إن كانت المرأة المقتولة ، كان على أوليائهما ادعى (٩) ذلك عليه أن يحلف ما علم ، فإن حلف فله القود ، وإن لم يحلف حلف القاتل وبرئ من القود والعقل .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو كان للرجل وليان ، فادعى عليهما العلم ، فحلف أحدهما ما علم ، ونكل الآخر عن اليمين ، / وحلف القاتل أنه زنى بامرأته ووصف الزنا الذى يوجب الحد، فكان بَينًا فلا قود عليه ، وعليه نصف الدية حاًلةً في ما له للذى حلف ما علم .

1/ 79

<sup>(</sup>١) قال أخبرنا الشافعي ؟ : سقط من (ص ، ظ، م ) ، وأثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) عن سعيد » : سقط من (ص) وأثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ يَسَالُ لَهُ عَلَى ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ على ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، ظ، م ) : ا لشيء ، ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) الرمة: القطعة من الحبل، وكان من عادتهم أن يسلموا القاتل الذي يقتص منه في حبل مربوطًا به: ويسمى نسعة .

<sup>· (</sup>V) (رآه » : ساقطة من (ب، ص، م ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ص، ظ، م) : « ما يجب » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : « كان على أيهما ادعى » ، وفي (ظ) : « كان على الأولياء أيهما ادعى » ، وفي (م) : « كان على أولياء أيهما ادعى » ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>[</sup>٢٦٥٩] \* ط: ( ٢ / ٧٣٧ \_ ٧٣٨ ) الموضع السابق . رقم (١٨) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : (٩ / ٣/ ٤ ) كتاب الديات \_ الرجل يجد مع امراته رجلا فيقتله \_ عن عبدة ، عن يحيي بن سعيد به .

۰ ۲۵/ ب ص

قال الشافعى وَلِحْقِنِكَ : ولو كان له وليان: صغير وكبير ، فحلف الكبير ما علم لم يقتل حتى يبلغ الصغير فيحلف ،أو يموت، فتقوم ورثته مقامه. إن شاء الكبير / أخذ نصف الدية ،فإن أخذها أخذ للصغير نصف الدية ،ثم(١) ينتظر به أن يحلف،فإذا كبر حلف،فإن لم يحلف وحلف القاتل رد ما أخذ له ولو أقر أولياء المقتول منهما أنه كان معها في الثوب، وتحرك تحرك المجامع وأنزل،ولم يقروا بما يوجب الحد لم(٢) يسقط عنه القود .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو أقروا بما يوجب الحد (٣) ، وكان المقتول بكراً بدعوى أوليائه ؛ إخوته أو ابنه ، فادعى القاتل أنه ثيب فالقول قول أوليائه ، وعلى القاتل القود ؛ لأنه ليس على البكر قتل في الزنا ، فإن جاء ببينة أنه كان ثيباً سقط عنه العقل والقود .

قال الشافعي وَلِحْقِيْكَ : ويسعه فيما بينه وبين الله عز وجل قتل الرجل وامرأته إذا كانا ثيبين ، وعلم أنه قد نال منها ما يوجب القتل ، ولا يصدق بقوله فيما يسقط (٤) عنه القود. وهكذا لو وجده يتلوط بابنه ، أو يزني بجاريته لا يختلف (٥) ، ولا يسقط عنه القود والعقل . والقود (٦) في القتل ، إلا بأن يفعل ما يحل دمه . ولا يحل دمه وأن يعمد قتله (٧) إلا بكفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس .

ولو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً ينال منها ما يحد به الزانى فقتلهما ، والرجل ثيب والمرأة غير ثيب ، فلا شيء في الرجل ، وعليه القود في المرأة . ولم كان الرجل غير ثيب والمرأة ثيباً ، كان عليه في الرجل القود ، ولا شيء عليه في المرأة.

# [٣٠] الرجل يُحْبَس للرجل (٨) حتى يقتله

قال الشافعي وَطُعُنه : وإذا حبس الرجل للرجل رجلاً ، أَىَّ حَبْسٍ ما كان ، بكتاف ، أو ربط / اليدين ، أو إمساكهما ، أو اضجاعه له ورفع لحيته عن حلّقه ، فقتله الآخر ،

(0)

 <sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ ولم » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup> ٢ ـ ٣ ) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، واثبتناه من (ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ يبطل ﴾ ، وما أثبتناه من(ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) في (م) : ( لا يحلف ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَالْقُودِ ﴾ : ساقطة من (م، ظ) ، وأثبتناها من (ب،ص) .

<sup>(</sup>٧) ا قتله ) : ساقطة من (ص، م) ، واثبتناها من (ب، ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ص، م) : ( الرجل ، ، وما أثبتناه من (ب) .

قتل به القاتل ، ولا قتل على الذي حبسه، ولا عقل ويعزّر ويحبس ؛ لأن هذا لم يقتل ، وإنما يحكم بالقتل على القاتلين ، وهذا غير قاتل .

# [٣١] مَنْعُ الرجل نَفْسَه وحريمَه

[٢٦٦٠] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عُيينة ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن سعيد بن زيد بسن عمرو بن نفيل : أن رسول الله ﷺ قال : الله عُلِيَّةً قال : الله عَلَيْ قال : الله عَلَيْ قال : الله عَلَيْ قال الله عَلَيْ قال الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ قال الله عَلَيْ قال الله عَلَيْ قال الله عَلَيْ الله عَلَيْ قال الله قال الله عَلَيْ قال الله عَلَيْ الله عَلَيْ قال الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ قال الله عَلَيْ قال الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَى عَلَيْ

[٢٦٦١] أخبرنا (١) الربيع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا عن عمرو (٢) بن شعيب عن أبيه ، أو بعض أهله (٣) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن معاوية \_ أو بعض الولاة \_ بعث إلى الوَهُطُ (٤) ليقبضه ، فلبس عبد الله بن عمرو السلاح ، وجمع من أطاعه ، وجلس على بابه ، فقيل له : أتقاتل ؟ فقال : وما يمنعنى أن أقاتل ، وقد سمعت رسول الله على يقول : ( من قتل دون ماله فهو شهيد (٥) ؟ ) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فمن أريد ماله في مصر فيه غُوثٌ ، أو صحراء لا

<sup>(</sup>١ \_ ٥ ) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ١ أخبرنا عمرو ١ ، وما أثبتناه من (ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ عن بعض أهله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص، م ) ، والبيهقي في المعرفة (١٧٥٣٨) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص،م) : (الرهط ، وما أثبتناه من (ب) .

والوَهُط: مال كان لعمرو بن العاص بالطائف . ( القاموس ) .

<sup>[</sup>٢٦٦٠] سبق برقم : [١٩٨٥] وهو صحيح .

<sup>[</sup>٢٦٦١] \* مسند أبي داود الطيالسي : ( ص ٣٠٣ رقم ٢٢٩٤) : عن شعبة ، عن سعد بن إسراهيم قال : سمعت رجلاً من بني مخزوم يحدث عن عمه أن معاوية أراد أن يأخذ الوهط من عبد الله بن عمرو فامر مواليه أن يتسلحوا ، فقيل له في ذلك فقال : سمعت رسول الله عليه يقول : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ).

<sup>\*</sup> م (١/١٢٤ - ١٢٥ ) (١) كتاب الإيمان - (٦٢) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حتى كان القاصد مهدر الدم في حقه - من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن سليمان الاحول ، عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبى سفيان ما كان تيسروا للقتال ، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو ، فوعظه خالد ، فقال عبد الله ابن عمرو : أما علمت أن رسول الله عليه قال : « من قتل دون ماله فهو شهيد » . ( رقم ٢٢٦ / ١٤١) .

وانظر مزيداً من تخريجه في رقم [١٩٨٥] .

غوث فيها ، أو أريد وحريمه في واحد منهما ، فالاختيار له أن يكلم من يريده ويستغيث ، فإن منع أو امتنع لم يكن لـــه قتاله ، وإن أبي أن يمتنع من أراد (١) ماله أو قتله ، أو قتل بعض أهله ، أو دخولاً على حريمه ،أو قتل الحامية (٢) حتى يدخل الحريم ، أو يأخذ من المال، أو يريده الإرادة التي يخاف المرء أن يناله أو بعض أهـله فيها بجناية ، فله أن يدفعه عن نفسه ، وعن كل ماله دفعه عن نفسه ، فإن لـم يندفع عنه ولم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه بيد ، أو عصا ،أو سلاح حديد ، أو غيره ، فله ضربه ، وليس له عمد قتله . وإذا كان له ضربه فإن أتى الضرب (٣) على نفسه فلا عقل فيه ، ولا قود ، ولا كفارة .

قال الشافعي رَطِيُّ : وإن ضربه ضربة أو لم يضربه حتى رجع عنه تاركاً لقتاله ، لم يكن له أن يعود عليه بضرب .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإن قاتله وهو مُولٌ ، مثل أن يكون يرميه أو يطعنه أو يُوهقُه (٤) ، كان له عند توهيـقه إياه أو انحرافه لرميه ضربه ورميـه ، ولم يكن له بعد تركه ذلك ضربه ولا رميه .

قال الشافعي رطي : وإن أراده وهو في الطريق وبينهما نهر ،أو حندق ، أو جدار، أو ما لا يصل معه إليه ، لم يكن له ضربه ؛ ولا يكون له ضربه حتى يكون بارزا لـه مريداً له . فإذا كـان بارزاً له مريداً له كان له ضربـه حينتذ / إذا لم ير أنه يـدفعه عنه إلا بالضرب .

قال (٥): وإن كان له مريداً فانكسرت يد المريد أو رجله حتى يصير عمن لا يقدر عليه، لم يكن له ضربه ؛ لأن الإرادة لا تحل ضربه إلا بأن يكون مثله يطيق الضرب، فأما إذا صار إلى حال لا يقوى على ضرب المراد فيها لم يكن للمراد ضربه .

قال (٢) : وإن (٧) كان المراد (٨) في جبـل أو حصن أو خندق فأراده رجـل لا يصل إليه بضرب ، لم يكن له (٩) ضربه ، فإن رماه الرجل . ومثل الرمي يصل إليه لقربه منه ،

 <sup>(</sup>۱) في (ظ،م) : « أراده » ، وما أثبتناه من (ب، ص) . .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ١ أو قتلا نجا منه ١ ، وما أثبتناه من (ب، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ص، م) : « الضارب » ، وما أثبتناه من (ب، ظ) .

<sup>(</sup>٤) الوَّهُقُّ : حبل يلقى في عنق الشخص يؤخذ به ويوثق . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦ ) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ وإذا ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>A) « المراد » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٩) من هنا سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

كتاب جراح العمد/ مَنْعُ الرجل نفسه وحريمه \_\_\_\_\_\_\_\_ ٧٩

كان له (١) رميه وضربه ، وإن برز الرجل من الحصن حتى يصير الرجل يقدر على ضربه بحال ، فأراده ، فله ضربه في هذه الحال .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وسواء فيما يحل بالإرادة ، وأن يكون يبلغ الضرب أو الرمي معها ويحرم ، من المسلم والذمي ، والمعتوه ، والمرأة ، والصبى ، والجمل الصؤول ، والدابة الصؤولة (٢) وغيرها ؛ لأنه إنما يحل ضربه لأن يقتل المراد ، أو يجرحه ، فكل هؤلاء سواء (٣) فيما يحل منه بالإرادة إذا كان المريد يقدر على القتل ، وللمراد أن يبدر المريد بالضرب .

ر) بدأه <u>ظ(ه)</u> ا له

۲۹۹/ب

قال الشافعي رُخُوني : وإذا أقبل (٤) الرجل بالسيف أو غيره من السلاح إلى (٥) الرجل، / فإنما له ضربه على ما يقع في نفسه (٦) ، فإن وقع في نفسه أنه يضربه ، وإن لم يبدأه المقبل إليه بالضرب فليضربه . وإن لم يقع في نفسه ذلك لم يكن له ضربه ، وكان له القود فيما نال منه بالضرب أو الأرش . وإذا أبحت للرجل دم رجل أو ضربه ، فمات مما أبحت له ، فلا عقل ولا قود و لا كفارة . وإذا قلت : ليس له رميه ولا ضربه ، فعليه / القود، والعقل (٧) ، والكفارة فيما نال منه .

قال (^): ولو عرض له فضربه ، وله الضرب ضربة ثم ولى ، أو جرح فسقط ، ثم عاد فضربه أخرى فمات منهما (٩) ، ضمن نصف الدية فى ماله والكفارة ؛ لأنه مات من ضرب مباح ، وضرب ممنوع .

قال (۱۰) : ولو ضربه مقبلاً فقطع يده اليمنى ثم ضربه مولياً فقطع يده اليسرى ، ثم (۱۱) برأ منهما ، فله القود في اليسرى (۱۲) واليمنى هدر ، ولو مات منهما فأراد ورثته الدية فلهم نصف الدية .

<sup>(</sup>١) انتهى السقط من (م).

<sup>(</sup>٢) صَوْلُ البعير : أي وأثب الناس ، أو صار يقتل الناس ويعدو عليهم . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ سُواء ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ ، م ) : ﴿ إِذَا قَتَل ﴾ ،وما أثبتناه من (ص ،ب ) .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦) ما بين الرقمين سقط من (ص ، م ) ، وأثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) العقل ٤ : ساقطة من (ص، م) ، وأثبتناها من (ب، ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ص، م) : ( منها ) ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ۚ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ (صَ ، ظَ، مَ ) .

<sup>(</sup>۱۱ ـ ۱۲) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م) .

قال (١): ولو أقبل بعد التولية فقطع رجله ثم مات ، ضمن ثلث الدية ؛ لأنه مات من جراحة متقدمة مباحة ، وثانية غير مباحة ، وثالثة مباحة ، فلما تفرق حكم جنايته فرقت بينه وجعلته كجناية (٢) ثلاثة . ولو جرحه أولا وهو مباح جراحات ، شم ولى فجرحه جراحات ، كانت (٣) جنايتين مات منهما ، فسواء (٤) قليل الجراح في الحال الواحدة وكثيرها ، فعليه نصف الدية (٥) . فإن عاد فأقبل فجرحه جراحة قليلة أو كثيرة فمات ، فعليه ثلث الدية كما قلت (٦) أولا .

قال (٧): وما أصاب المريد لنفس الرجل أو ماله، أو حريمه، من الرجل في إقباله ، أو ناله به في توليته عنه سواء ؛ لأنه ظالم لذلك كله ، فعليه القود فيما فيه القود ، والعقل فيما فيه العقل من ذلك كله. فإن كان المريد معتوها ، أو عمن لا قود عليه ، فلا قود عليه، وفيما أصاب العقل ، وإن كان المريد بهيمة في نهار فلا شيء على مالكها ، كانت عما (٨) يصول أو يعقر، أو عما لا يصول (٩) ولا يعقر ، بحال ، إذا لم يكن معها قائد أو سائق أو راكب .

### [٣٢] التعدي في الاطلاع ودخول المنزل

[٢٦٦٢] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عُيينَةَ ، عن أبي الزُنّاد ، عـن الأعرَج ، عن أبـي هريرة : أن رسـول اللـه ﷺ قال : ( لـو أن امرأ اطَّلَعَ عليك بغير إذن فَحَذَفْتُهُ بحَصَاة ففقأتَ عينه ما كان عليك جُنّاح (١٠) » .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص، م ) : ﴿ كجنايته ﴾ ،وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) ( كانت ) : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٤ \_ ٥) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ قلنا ﴾ ،وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م) .

<sup>(</sup>A) في (م) : ( كما ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ أُو يعقر ، أو مما لا يصول ﴾ : سقط من (ص) ، وما أثبتناه من (ب، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ من جناح ﴾ ،وما أثبتناه من (ص، ظ، م) .

<sup>[</sup>٢٦٦٢] \*خ: (٤ / ٢٧٤) (٨٧) كتاب الديات \_ (٢٣) باب من اطلع في بيت قـ وم ففقؤا عينه فلا دية له \_ عن على بن عبد الله ، عن سفيان به . ( رقم ١٩٠٢) .

<sup>\*</sup> م: (٣ / ١٦٩٨ ـ ١٦٩٩ ) (٣٨) كتاب الآداب ـ (٩) باب تحريم النظر في بيت غيره ـ عن ابن أبي عمر ، عن سفيان به . ( رقم ٤٤ / ٢١٥٨ ) .

[٢٦٦٣] أخبرنا سفيان قال: حدثنا الزهرى قال: سمعت سهل بن سعد يقول: اطلع رجل من جُعْرِ (١) في حجرة النبي عَلَيْق ، ومع النبي عَلَيْق مِدْرَى (٢) يحك به رأسه، فقال النبي عَلَيْق : ﴿ لَو أَعَلَم أَنْكُ تَنْظُر لَـطَعَنْت به في عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر » .

<del>۲۵۱ / ب</del> ص [۲٦٦٤] أخبرنا عبد الوهاب الثقفى ، عن حُميْد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله ﷺ كان فى بيته رأى رجلا اطلع عليه ، فأهوى إليه بِمشْقَص (٣) / كان (٤) فى يده ، كأنه لو لم يتأخر لم يبال أن يطعنه .

زه) غاره)

/ قال الشافعى رَجُونِكِ : فلو أن رجلاً عمد أن يأتي نَقْباً أو كُونَّ (٥) أو جَوبَة (١) في منزل رجل يطلع على حُرَمه من النساء كان ذلك المُطَّلع من منزل المُطَّلَع ، أو من منزل لغيره ، أو طريق ، أو رَحْبة ، فكل ذلك سواء ، وهو أثم بعمد الاطلاع . ولو أن الرجل المُطَّلَع عليه حذفه بحصاة ، أو وخزه بعود صغير ، أو مدري (٧) ، أو ما يعمل عمله في أن لا يكون له جرح يخاف قبله ، وإن كان قد يذهب البصر لم يكن عليه عقل ولا قصاص (٨) ولا قود فيما نال من هذا وما أشبهه .

ولو مات المطلع من ذلك لم يكن عليه كفارة ولا إثم . إن شاء الله تعالى ما كان المطلع مقيماً على الاطلاع غير ممتنع من النزوع ، فإذا نزع عن الاطلاع لم يكن له أن يناله

<sup>(</sup>١) ١ من جحر ١ : سقط من (ظ) ، واثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ( حجرة النبي ﷺ ومعه مدراة )، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٣) المشْقُص : سهم فيه نَصْل عريض . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من (ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أَو كُوهَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) الجَوْية : فجوة بين البيوت . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ( كالمدرى )، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>A) ا ولا قصاص » : سقط من (ب ، ص، م) ، واثبتناه من (ظ) .

<sup>[</sup>٢٦٦٣] \* خ : ( الموضع السابق ) ـ عن قتيبة بن سعيد ، عن ليث ،عن ابن شهاب به . ( رقم ١٩٠١) .

 <sup>\*</sup> م : ( الموضع السابق ) ـ عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس عن ابن شهاب به .
 ومن طريق سفيان به .

ومن طريق قتيبة به . ( أرقام ٤٠ ـ ٤١ / ٢١٥٦) .

<sup>[</sup>٢٦٦٤] \* خ : ﴿الموضع السابقُ) عن أبي اليمان ، عن حماد بن زيسد ، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس نحوه . ( رقم ١٩٠٠ ) .

<sup>#</sup> م: ( الموضع السابق ) ـ من طريق حماد بن زيد به . ( رقم ٤٢/ ٢١٥٧ ) .

بشيء ، وما ناله به فعليه فيه قود أو عقل (١) ، إن (٢) كان فيه عقل .

ولو طعنه عـند أول اطلاعه بحديدة تجرح الجـرح الذي يقتل ، أو رماه بحجـر يقتل مثله ، كان عليه القود فيما فيه القود ؛ لأنه إنما أذن له الذي (٣) يناله بالشيء الخفيف الذي يردع بصره لا يقتل نفسه .

قال (٤): ولو ثبت مطلعاً لا يمتنع (٥) من الرجوع بعد مُسألته أن يرجع ، أو بعد رميه بالشيء الخفيف استغاث عليه ، فإن لم يُكن في موضع غوث أحببت أن ينشده ، فإن لم يمتنع في موضع الغوث وغيره عن (٦) النزوع عن الاطلاع فله أن يـضربه بالسلاح ، وأن يناله بما يردعـه . فإن جاء ذلك على نفسه أو جرحه ، فلا عـقل ولا قود ، ولا يجاوز بما يرميه به ما أمرته به أولاً حتى يمتنع ، فإذا لم يمتنع ناله بالحديد (٧) وغيره ؛ لأن هذا مكان يرى ما لا يحل له .

قال الشافعي : ولو لم ينل هذا منه كان للسلطان أن يعاقبه، ولو أنه أخطأ في الاطلاع لم يكن للرجل أن يناله بشيء إذا اطلع فنزع عن الاطلاع ،أو رآه مطلعاً فقال : ما عمدت ولا رأيت. وإن ناله قبل أن ينزع بشيء فقال : ما عمدت ولا رأيت ، لم يكن عليه شيء ؟ لأن الاطلاع ظاهر ،ولا يعلم ما في قلبه .ولو كان أعمى فناله بشيء ضَمَنَه؛ لأن الأعمى لا يبصر بالاطلاع شيئاً ، ولو كان المطلع ذا مُحْرَم من نساء المطلع عليه لم يكن له أن يناله بشيء(٨) بحال ولم يكن له أن يطلع؛ لأنه لا يدرى لعله يرى منهم عورة ليست له رؤيتها . وإن ناله بشيء في الاطلاع ضمنه عقـ لا وقوداً ، إلا أن يطلع على امرأة منهم (٩) متجردة فيقال له: فلا ينزع، فيكون له حينئذ فيه ما يكون له في الأجنبيين إذا اطلعوا .

قال (١٠): وإنما (١١) فرقت بين المطلع أول ما يطلع، وبين المريد مال الرجل أو نفسه ،

<sup>(</sup>١) ١ أو عقل ، : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ إِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ،م) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الذي ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، م) : ﴿ يمنع ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ١ من ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ص،م) : ﴿ بِالْحِدَيْدَةِ ﴾ ،وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

 <sup>(</sup>٨) ﴿ بشيء ٤ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ منهن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص،م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في (ص) : « وإذا » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

بالخبر عن رسول الله ﷺ . وإن البصر قد يمتنع منه بالتواري عنه بالستر ، وليس كذلك الرجل يَصْحَرُ (١) للرجل فيخاف قتله . وأبحت ردع البصر بالحصاة وما أشبهها بما حكيت من الخبر ، وبأن المبصر للعورة متعد ، وعليه الرجوع من (٢) التعدى . ألا ترى أن الرجل يلقى الرجل فيقدر المراد على أن يهرب على قدميه من المريد ، فأجعل (٣) له أن يثبت ولا يهرب ، وأن يدفع إرادته عن نفسه بالضرب بالسلاح وغيره ، وإن أتى ذلك عـلى نفس المدفوع .

قال (٤) : وإذا دخل الرجل <sup>(٥)</sup> منزل / الرجل ليلاً أو نهاراً بسلاح ، فأمره بالخروج <u>ظ(٥)</u> فلم يخرج ، فله أن يمضربه ، وإن أتى الضرب على نفسه ، فإذا ولى راجعاً لم يكن له

قال الشافعي وَطُنُّتُك : وكذلك إذا دخل فسطاطه في بادية وفيه حرمه ، أو لا حرم له فیه <sup>(٦)</sup> ، أو خزانته وإن لم یکن له <sup>(۷)</sup> فیها حرمة إذا رأی أنه یرید ماله ، أو نفسه ، أو الفسق . وهكذا / إن أراد دخول منزله ، أو كابره عليه .

قال (٨): وسواء كان الداخل يعرف بسرقة أو فسق، أو لا يعرف به .

قال: ولا يصدق على ذلك القاتل إن قتل ، ولا الجارح إن جرح إلا ببينة يقيمها ، فإن لم يقم بينة أعطى منه القود ، ولو جاء ببينة فشهدوا أنهم رأوا هذا مقبلا (٩) إلى هذا بسلاح شاهره ، ولم يزيدوا على (١٠) ذلك ، فضربه هذا فقتله ، أهدرته ، ولو أنهم رأوه داخلاً داره ولم يذكروا معه سلاحاً ،أو ذكروا سلاحاً غـير شاهره فقتله؛ أقدت منه ، لا أطرح القود إلا بمكابرته / على دخول الدار، وأن يشهر عليه السلاح، وتقوم بذلك بينة .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو شهدوا أنهم رأوا هذا مقبلاً إلى هذا في صحراء

<sup>(</sup>١) يصحر له :أي يظهر له بلا حجاب . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : (عن ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ( فجعل ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) (الرجل ): ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ أُولَا حَرِمَةَ فَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) (له ، : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : « قال الشافعي » ، ونما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : (شهد له أنهم رأوه وهذا مقبل ، ،وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>· (</sup>١٠) ﴿ على ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

لا سلاح معه ، فقتل ه الرجل ، أقدته به ؛ لأنه قد يقبل الإقبال غير المخوف مريداً له ، ولا دلالة على أنه أقبل إليه إقبال (١) المخوف ، فأى سلاح شهدوا أنه أقبل به إليه العصا، أو وَهَقَ ، أو قوس ، أو سيف ، أو غيره ثم قتله وهو مقبل إليه شاهره ، أهدرته .

قال (۲) : ولو شهدوا أنه أقبل إليه في صحراء بسلاح فضربه ، فقطع يدى الذى أريد ثم ولى عنه ، فأدركه ، فذبحه ، أقدته منه وضمنت المقتول دية يدى القاتل (۳) .

ولو ضربه ضربة في إقباله ، وأخرى (٤) في إدباره فمات ، لم يكن فيه قود ، وجعلت عليه نصف الدية ؛ لأني جعلته ميتاً من الضربة التي كانت مباحة، والضربة التي كانت ممنوعة فلا قود عليه ، وعليه نصف الدية

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا لقى القوم القوم ليأخذوا أموالهم ، أو غَشُوهم في حريمهم فتصافوا ، فَقَتَل المظلومون ، ف من قَتَلُوا هدر ، ومن قَتَلَ الظالمون لزمهم فيه القود والعقل، وما ذهبوا به لهم لا يسقط عن الظالمين شيء نالوه حتى يحكم عليهم فيه حكمه .

قال (٥): ولو كان مع الظالمين قوم مُستكرهُون ، أو أسرى (٦) فاقتلوا ، فَقُتل السُتكرَهون بضرب أو رمى لم يعمدوا به ، أو عمدوا وهم لا يعرفون مكرهين ، فلا عقل ولا قود على المظلومين الذين نالوهم ، وعليهم فيهم الكفارة ؛ لأنهم في معنى المسلمين ببلاد العدو ينالون .

قال الشافعى وَلِيْ : ومن عمدهم وهو يعرف أنهم مستكرهون أو أسرى ، فعليه فيهم القود إن نال منهم ما فيه القود ، والعقل إن نال منهم ما فيه العقل ، لا يبطل ذلك عنه إلا بأن يجهل حالهم ، أو يعرفهم فيصيبهم منه في القتال ما (٧) لا يعمدهم به خاصة ، أو يعمد الجمع الذين هم فيه ، أو يشهر عليه سلاحاً فيضربه فيقتله .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كان الـزحفان ظالمين ، مثل أن يقتتـ لوا على نهب أو

 <sup>(</sup>١) في (ظ) : « أقبل إقبال »، وفي (ب) : « أقبل إليه الإقبال » ، وما أثبتناه من (ص، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، م ) : « دية القاتل »، وفي (ظ) : « دية يد القاتل » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ وضربة أخرى ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ ، م) .

 <sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م) .
 (٥) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : « أو أسروا » ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>V) في (م) : ( مما » ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ ) .

عصبية ، ويَغْشَى بعضهم بعضاً فى حريمه ، فلا يسقط عن واحد من الفريقين فيما أصاب من صاحبه عقل ولا قود ، إلا أن يقف رجل فيعمده (١) رجل بضرب فيدفعه عن نفسه ، فإن له دفعه عنها . وما قلت : إن للرجل فيه أن يضرب المريد على ما يقع فى نفسه إذا / كان المريد مقبلاً إليه ، فالقول قول المراد مع يمينه ، كان المراد شجاعاً أو جباناً ، أو المريد مأموناً أو مَخُوفاً .

قال الشافعي وَطَيْنَكَ : وإذا غشى القوم القوم فى حريمهم أو غير حريمهم ليقاتلوهم ، فدفع المغشيون (٢) عن أنفسهم فما أصابوا منهم ما كانوا مقبلين ، فهو هدر ، وما أصاب منهم الغَاشُون لزمهم حكمه عقلاً وقوداً (٣) .

# [٣٣] ما جاء في الرجل يَقْتُل ابنَه

[٢٩٩٥] أخبرنا الربيع : قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحبي بن

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ يتعمدوا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ظ، م) : ١ المغشون ، وما اثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) في (م) : ( وعقود » ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ) .

<sup>[</sup>٢٦٦٥] \* ط: ( ٢ / ٨٦٧ ) ( ٤٣ ) كتاب العقول ـ ( ١٧ ) بــاب ما جاء في ميراث العقل ، والتــغليظ فيه . (رقم ١٠) .

قال البيهتي في المعرفة (٦ / ١٦٠ ) : هذا الحديث منقطع ، وهو في القود غير مرفوع للنبي ﷺ فأكده الشافعي بأن عامة أهل العلم يقولون به .

<sup>\*</sup> قط: السنن ( ٣ / ١٤٠ - ١٤١ ) كتاب الحدود والديات ـ من طريق محمد بن وارة ـ يعنى محمد ابن مسلم، عن محمد بن سعيد ، عن عمرو بن أبى قيس ، عن منصور ، عن محمد بن عجلان ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن عمرو بن أبي الحياب قال : إلى سمعت عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن عمر بن الخطاب قال : إلى سمعت رسول الله علي يقول : ﴿ لا يقاد الآب من ابنه ﴾ .

قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح . ( المعرفة ٦ / ١٦٠ \_ ١٦١ ) .

ومن طريق الحجاج بن أرطاة ،عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ، عن جده : أن قتادة بن عبد الله قال له عمر بن الخطاب : لولا أنى سمعت رسول الله علي يقول : ﴿ لا يقاد والد بـولده القتاتك ، أو لضربت عنقك .

وحجاج يدلس .

 <sup>♦</sup> ت: (٤ / ١٨ ) (١٤) كتاب الديات \_ (٩) باب ما جاء في الرجل يـقتل ابنه يقـاد منه أم لا \_ عن على بن حجر ، عن إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن سراقة بـن مالك بن جُعشُم قال : حضرت رسول الله ﷺ يـقيد الاب من أبيه ، ولا يقيد الابن من أبيه .

سعيبد ، عن عمرو بن شعيب : أن رجلاً من بنى مُدْلَج يقال له : قتادة ، حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فَنزَى فى جرحه فمات ، فقدم به سراقة بن جُعشُم على عمر بن الخطاب وَطَيْبَ فذكر ذلك له، فقال عمر (١): اعدد لى على قديد عشرين (٢) ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقّة ، وثلاثين جَدَعة ، وأربعين خَلفة، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا . قال : خذها ؛ فإن رسول الله عليه قال : « ليس لقاتل شىء » .

قال الشافعي رحمه الله: وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: ألا يقتل

<sup>(</sup>١) ﴿ عَمْرِ ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( اعدد على ماء قديد عشرين »، وفي (ظ): ( اعدد لي قديد عشرين » ، وفي (م) : ( اعدد لي قال عشرين » ، وما أثبتناه من (ص) .

قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح . رواه إسماعيل بن عياش عن الثني بن الصباح ، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث .

قال : وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده ، عن عمر ، عن النبى ﷺ وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا . وهذا حديث فيه اضطراب .

ثم روی الترمذی حدیث عمر .

ثم روى من طريق إسماعـيل بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عـن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي علي قال : « لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد » .

وقال : هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم ، وإسماعيل ابن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه .

<sup>\*</sup> ابن الجارود : ( ص ۲۹۷ \_ ۲۹۸ رقم ۷۸۸ طبعة دار القلم ) باب في الديات \_ عن محمد بن مسلم بن وارة به \_ كما عند الدارقطني . وفيه قصة .

<sup>\*</sup> المستدرك: ( ٢ / ٢١٥ \_ ٢١٦ ) (٢٥) كتاب السعتق \_ من طبريق الليث بسن سعد ، عن عسمر بن عيسى القرشى ، عن ابن جريج ، عن عطاء بسن أبي رباح ، عن ابن عباس ، عن عمر مرفوعاً : لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا والد من ولده .

وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وقال الذهبي : بل عمر بن عيسى منكر الحديث .

وفي ( ٤ / ٣٦٨ ) (٤٦) كتاب الحدود ـ بهذا الطريق ، وقـال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وله شاهدان :

ويبدو أن الذهبي وافقه هنا لشاهديه .

والحديث بهذه الطرق وبأحكام الاثمة هذه يرقى إلى درجة الصحيح والله عز وجل وتعالى أعلم. والحقّة: ولد الإبل يدخل في السنة الرابعة. والجَذَعَة: ولد الإبل في السنة الخامسة.

والخُلَفَة : هي الحامل من النوق . ('النهاية ) .

الوالد بالولد ، وبذلك أقول .

قال الشافعي وَطِيُّتُكُ : وإذا قالوا هكذا ، فكذلك الجد أبو الأب ، والجد أبعد منه ؛ لأن كلهم والده (١) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وكذلك الجد أبو الأم ، والذي أبعد منه ؛ لأن كلهم والد (٢).

قال : وكذلك لا نَقُصُّ منهم في جرح نالوه به. وهكذا إذا (٣) قتل الولد الوالد قتل

/ به ، وكذلك إذا قتل أمه ، وكذلك إذا قتل أى أجداده أو جداته ، كان من قبل أبيه أو أمه ، قتل بها ، إلا أن يشاء أولياء المقتول منهم أن يعفوا . وإذا كان الابن قاتلاً خرج من

> الولاية ، ولورثة أبيه غيره أن يقتلوه . وكذلك لا أقيد الولد من الوالد في جراح (٤) دون النفس.

قال الشافعي رطي : وعلى أبي الرجل إذا قـتل ابنه ديـته (٥) مغلظـة في ماله ، والعقوبة ،وديـته مائة من الإبل : ثلاثون حقَّة ، وثلاثـون جَذَعَة ، وأربعون ما بين ثَنيَّة إلى بازل (٦) عامها ،كلها خَلْفَة ، إن جاء ثنياتها كلها ، أو بُزُّل أو ما بين ذلك قُبلَ منه ، ولا يقبل منه دون ثنية ولا فوق خلفة ، إلا أن يشاء ذلك ورثة المقتول ، ولا يقبل منه فيها بازل أكثر من سنة .

قال الشافعي رَجْالِينِي : ولا يرث القاتـل من دية المقتول ولا مـن ماله (٧) شيئاً ، قتله عمداً أو خطأ .

قال الشافعي رحمة الـله عليـه : وإذا كان الأب عبداً والابــن حرًّا ، فقتــله الأب لم يقتل به ، وكانت ديته في عنقه ؛ وكذلك لو كان الابن عبداً .

قال (٨) : وإذا قتـل الولد الوالـد أقيد منه ، وكذلك إذا جرحـه أقيد منـه إذا كان

(٨) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ لأن كلاُّ والد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ والده ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (١٤٠) : ﴿ نالُوه به إذا ﴾ ، وفي (ص،م) : ﴿ نالُوه وهكذا إذا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ جَرَح ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : « دية » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ناقة بازل : أي دخلت في السنة التاسعة . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص، ظ، م) : ﴿ وَلَا مَالُه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

دماؤهما (١) متكافئين . فإن كان الولد القاتل حراً والأب عبداً فديته في ماله ، ويعاقب أكثر من عقوبة الذي قتل الأجنبي .

قال : ويقاد الرجل من عمه وخاله ؛ لأنهما ليسا في معانى الوالدين ، فإنما (7) يقال لهما : والدان بمعنى قرابتهما من الوالدين (7) .

قال الشافعي رحمه الـله: ويقاد الرجـل من ابنه من الرضـاعة ، وليس كابـنه من النسب .

قال : وإذا تداعى الرجلان ولداً ، ف قتله أحدهما قبل يبلغ ، فينتسب (٤) إلى أحدهما أو يراه القافة درأت عنه القود للشبهة ، وجعلت الدية في ماله ، وكذلك لو قتلاه جميعاً .

۲ . . / ۹۷

قال: وإذا أكذبا أنفسهما ،/ إذا كانا قاتلاه (٥) بالدعوة لم أقتلهما ؛ لأنى ألزمه أحدهما ، وإن أكذب أحدهما نفسه بالدعوة قتلته به ؛ لأن ثُمَّ أبا أنسبه إليه (٦) إذا كان قبل يختاره ،أو يلحقه القافة بأحدهما (٧). وإذا قتل الرجل امرأة له / منها ولد لم يقتل بها ، وليس لابنه أن يقتله قوداً ، ولا لأحد مع ابنه ذلك فيه ، فإذا لم يعقتل بابنه قوداً لم يقتل بعضه . وكذلك لو كان ابنه حيّا يوم قتلها ثم مات ، ثم طلب ورثة ابنها القود لم يقد منه لِشرك ابنه كان في الدم ، ولو قتل رجل عمه أو مولاه وهو وارثه ، كان عليه القود .

### [٣٤] قتل المسلم ببلاد الحرب

قال الشافعي ﴿ وَعَنْكِ : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَّنًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة ﴾ الآية [ النساء : ٩٢ ] .

قال الشافعي رحمة الله عليه : قوله : ﴿ مِن قَوْمٍ ﴾ ، يعنى في ﴿ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ ﴾ [الساء : ٩٢]

• ; . . .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ دما هما ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ص ، م) ، وأثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ فينسب ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : « قاتلين ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

[۲۹۹۹] قال الشافعى : وأخبرنا مروان بن معاوية الفزارى : عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم قال : لجأ (١) قوم إلى خَثْعَم ، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود ، فقتلوا بعضهم ، فبلغ ذلك النبى على فقال : « أعطوهم نصف العقل لصلاتهم » ، ثم قال عند ذلك : « ألا إنى برىء من كل مسلم مع مشرك » قالوا : يا رسول الله ، لم ؟ قال : « لا تتراءى ناراهما » .

قال الشافعي رحمة الله عليه: إن كان هذا يثبت فأحسب النبي علي أعطى من أعطى

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ نجا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ) .

<sup>[</sup>٢٦٦٦] \* د : (٣ / ١٠٤ \_ ١٠٥ ) (٩) كتاب الجهاد \_ (١٠٥) باب النهى عن قتــل من اعتصم بالسجود ـ عن هناد بن السرى ، عن أبى معاوية ، عن إسماعيل ،عن قيس ، عن جرير بن عبد الله ، فذكر نحوه . (رقم ٢٦٤٥) ـ

قال أبو داود : رواه هشيم ، ومعمر ، وخالد الواسطى ، وجماعة لم يذكروا جريراً .

<sup>#</sup>ت: (٤ / ١٥٥ \_ ١٥٦ ) (٢٢) كتاب السير \_ (٤٢) باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين \_ عن هناد به . ( رقم ١٦٠٤) .

وعن هناد ، عن عبدة ، عـن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبـى حازم مثل حديث أبى معاوية ، ولم يذكر فيه عن جرير .

قال الترمذي : وهذا أصح . ( رقم ١٦٠٥) .

وقال : وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم : أن رسول الله ﷺ بعث سرية ، ولم يذكروا فيه عن جرير .

قال : ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة ، عـن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس عن جرير مثل حديث أبى معاوية .

قال : وسمعت محمداً يقول : الصحيح حديث قيس عن النبي ﷺ مرسل .

وروى سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال : ﴿ لا تساكنــوا المشركين ولا تجامعوهم ، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم » .

وقد روى الحاكم حديث سمرة هذا من طريق همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ، وقال الذهبى : « على شرط البخارى ومسلم ». وفيه : فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا . ( المستدرك ٢ / ١٤١ ـ ١٤٢ ) وهو يتقوى بهذا الشاهد . والله تعالى أعلم .

ومعنى : « لا تتراءى ناراهما » قال الخطابى: فيه وجوه: أحدها : معناه : لا يستوى حكماهما ... وقال بعضهم : معناه : أن الله قد فرق بين دارى الإسلام والكفر ، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها ... وفيه وجه ثالث ... معناه : لا يتسم المسلم بسمة المشرك ، ولا يتشبه به في هديه وشكله ، والعرب تقول : ما نار بعيرك ، أى ما سمته . ( معالم السنن . هامش (د) ٣ / ١٠٥ ) .

منهم متطوعاً ، وأعلمهم أنه برىء من كل مسلم مع مشرك \_ والله أعلم \_ في دار الشرك(١) ، ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود . وقد يكون هذا قبل نزول الآية ، فنزلت الآية (٢) بَعْدُ . ويكون إنما قال : ﴿ إِنِّي برىء من كل مسلم مع مشرك ﴾ بنزول الآية .

قال الشافعي رَجْانِينِي : وفي التنزيل كفاية عن التأويل ؛ لأن الله عز وجل إذ حكم في الآية الأولى في المؤمن يقتل خطأ بالدية والكفارة ، وحكم بمثل ذلك في الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميثاق ، وقال (٣) بين هذين الحكمين : ﴿ فَإِنْ كَانَ مِن قُوْمٍ عَدُوٍّ لِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنة ﴾ [ النساء : ٩٢ ] ، ولم يذكر دية ، ولم تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله : ﴿ مِن قُومٍ ﴾ يعنى : في قوم عدو لنا ، دارهم دار حرب مباحة ، فلما كانت مباحة ، وكانت (٤) من سنة رسول الله ﷺ أن (٥) إذا بلغت الناس الدعوة أن يُغير عليهم غَارِين (٦) ، كان في ذلك دليل (٧) على أنه لا يبيح الغارة على دار وفيها من له إن  $\frac{1/707}{6}$  قتل / عقل أو قود ، فكان هذا حكم الله عز ذكره .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم: إلا في قوم عدو لـنا . وذلك أن عامـة المهاجرين كـانوا من قريش ، وقـريش عامة أهـل مكة ، وقريش عدو لنا ، وكذلك كانوا من طوائف العرب والعجم ، وقبائلهم أعداء للمسلمين .

قال الشافعي رَجْالِينَى : وإذا دخل مسلم في دار حرب ثم قتله مسلم ، فعليه تحرير رقبة مؤمنة ولا عقل له إذا قتله ، وهو لا يعرفه بعينه مسلماً . وكذلك (٨) أن يغير فيقتل من لقى أو يلقى (٩) منفرداً بهيئة المشركين في دارهم فيقتله ، وكذلك إن قتله في سرية

<sup>(</sup>١) في (ص ، ظ، م ) : ١ دار شرك ، ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَنُولُتَ الْآيَةِ ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ الَّذِينَ بِينَنَا وِبِسِينِهُم مِيثَاقَ ، وقال ٩ ،وفي (ص ، م ) : ﴿ الَّذِي بِينَا وِبِينَـه ، وقال ٩ ،وما أثبتناه من

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ وَكَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) . . .

<sup>(</sup>٥) « أن » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : صحيح مسلم (٣/ ١٣٥٦) (٣٢) كتاب الجهاد والسير \_ (١) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة . حديث رقم (١٧٣٠) .

<sup>.</sup> وفي (٣/ ١٣٥٦ ـ ١٣٥٧ ) ـ (٢) باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث . حديث ( رقم ٢ / ١٧٣١ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ( دلالة ) ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) ...

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ﴿ ذلك ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : « من لقيه أو يلقاه »، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

منهم، أو طريق من طرقهم التي يلقون بها ، فكل هذا عمد خطأ يلزمه اسم الخطأ ؛ لأنه . خطأ بأنه لم يعمد قتله وهو مسلم ، وإن كان عمداً بالقتل .

قال (١): وهكذا لو قتله أسيراً ،أو محبوساً ، أو نائـماً ، أو بهيئة لا تشبه هيئة أهل الشرك وتـشبه هيئة أهل الإسلام ؛ لأن المـشرك (٢) قد يتهيأ بهيئة المسلم والمسلم بهيئة المشرك ببلاد الـشرك ، وكان القول فيه قوله ، فإن كان للمسلم المقـتول ولاة فادعوا أنه قتله وهو يعـلمه مسلماً أحلف ، فإن حـلف برئ ، وإن نكل / حلفوا خمسين يميناً لقد قتله وهو يعلمه مسلماً ، وكان لهم القود إن كان قتله عامـداً لقتله ، وإن كان أراد غيره وأصابه فعلى عاقلته الدية ، وعليه الكفارة .

قال (٣): وهكذا كل من قتله وهو يعلمه مسلماً منهم ، أو أسيراً فيهم ، أو مستأمناً عندهم لتجارة أو رسالة ، أو غير ذلك ، فعليه في العمد القود ، وفي الخطأ الكفارة ، وعلى عاقلته الدية. وكذلك في (٤) الأسرى يتتل بعضهم بعضاً ، ويجرح بعضهم بعضاً ، يقتل بعضهم لبعض ، ويقتص لبعضهم من بعض من الجراح ، وكذلك تقام الحدود عليهم فيما أتوا إذا كانوا أسلموا ، وهم يعرفون ما عليهم ولهم (٥) من حلال وحرام ، أو كانوا مستأمنين يؤخذ لبعضهم من بعض الحقوق في الأموال إذا أسلموا ، وإن لم يعلموا ما عليهم ولهم .

قال (٦): وإذا أسلم الـقوم ببلاد الحرب فـأصابوا حد اللـه تبارك وتعالى ، فادعوا الجهالة لم يقم (٧) عليهم ، وإذا عـلموا فعادوا أقيم عليهم . وإذا وصف الحربى الإيمان ولم يبلغ ،أو وصفه وهو مغلوب على عـقله ، فلقيه بعد إيمانه مسلم فقتلـه وهو يعلم صفته للإيمان لم يـقد منه ؛ لأنه لا يكون بهذا عمن له كمال الإيمان ، وحكم الإيمان حتى يصفه بالغاً غير مغلوب على عقله .

قال الشافعي وَلِيْقِينُهُ : وإذا أسلم الحرب وله ولد صغار وأمهم كافرة ، أو أسلمت

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ المسلم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَي ۚ : سَاقَطَةُ مِن (ظ) ، وأَثْبَتَنَاهَا مِن (ب، ص، م) .

 <sup>(</sup>٥) في (ص ،م) : ﴿ وهم » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، م ) : ( يقام ) ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

أمهم وهو كافر (١) ، فللولد حكم الإيمان بأى الأبوين أسلم (٢) ، فيقاد قاتله ، ويكون له دية مسلم، ولا يعذر أحد إن قال: لم أعلمه يكون له حكم الإسلام إلا بإسلام أبويه معاً .

قال (٣): ولو أغار المسلمون على المشركين ، أو لقوهم بلا غارة ، أو أغار عليهم المشركون فاختلطوا في القتال ، فقتل بعض المسلمين بعضاً أو جرحه ، فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول أو المجروح ، فالقول قوله مع يمينه ، فلا قود عليه ، وعليه الكفارة ، ويدفع إلى أولياء المقتول ديته .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو كان المسلمون صفًا والمشركون صفًا (٤) ، ولم يتحاملوا ، فقتل مسلم مسلماً في صف المسلمين فقال : ظننته مشركاً ، لم يقبل منه ، إنما يقبل منه إذا كان الأغلب أن ما ادعى كما ادعى .

قال الشافعي: ولو قيل لمسلم: قد حمل المشركون علينا، أو حمل منهم واحداً، أو رأوا واحداً قد حمل فقتل مسلماً في صف المسلمين وقال: ظننته الذي حمل أو بعض من حمل قبل قوله مع يمينه، وكانت عليه الدية.

قال الشافعي رحمة اللـه عليه : ولو قتله فـي صف المشركين فقال : قد عــلمت أنه مؤمن فعمدته قتل به .

قال : ولو حمل مسلم على مشرك . فاستتر منه بالمسلم ، فعمد المسلم قتل المسلم ، كانت عليه الدية . كان عليه القود . ولو قال : عمدت قتل المشرك فأخطأت بالمسلم (٥) ، كانت عليه الدية .

قال : ولو قال : لم أعرفه مسلماً ، لـم يكن عليه عقل ولا قود (7) ، وكانت عليه الكفارة .

قال (٧): ولو كان الكافر الحامل على / المسلم أو كان بالمسلم ملتحماً (٨) فضربه وهو مُتَرَّسٌ بمسلم وقال: عمدت الكافر، كان هكذا. ولو قال: عمدت المؤمن كان عليه

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ وهو صفار ﴾ ،وما أثبتناه من (ب ،ص ،م) .

<sup>(</sup>٢) ( أسلم ) : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من(ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَالْمُشْرِكُونَ صَفًّا ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : « المسلم » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٦) في (م) : ﴿ وَلَا دَيَّةَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ عليه الكفارة . قال الشافعي ﴾ ،وفي (ظ) : ﴿ عليه كفارة . قال ﴾ ،وما أثبتناه من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : ( على مسلم أو كان المسلم ملتحماً ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

كتاب جراح العمد / قتل المسلم ببلاد الحرب

القود ؛ لأنه ليس له عمد المؤمن في حال.

۹۸ / ب ظ (۵)

قال (١) : ولو كان لا (٢) يمكنه ضرب الكافر إلا بضربه (٣) المسلم بحال ، فضرب (٤) المسلم فقتله وهو يعرفه ، وقال : أردت الكافر / أقيد بالمسلم ، ولم يقبل قوله : أردت الكافر / الكافر إذا لم يمكنه الإرادة إلا بأن يقع الضرب بالمسلم .

[٢٦٦٧] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مُطَرِّف ، عن مَعْمَر بن راشد ، عن الزهرى ، عن عُرُوا بن الزبير . قال : كان السيمان أبو حذيفة بن اليمان (٥) شيخاً كبيراً ، فَرُفعَ في الآطام مع النساء يوم أحمد ، فخرج / يتعرض للشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون ، فَتَوشَّقُوه (٦) بأسيافهم وحذيفة يقول : أبي ، أبي ، فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه، فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فقضى النبي عَلَيْقُ فيه بديته (٧).

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) ( ٤ ٤ ) : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ بضرب ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص) : ( فضربه ) ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ كَانَ أَبُو حَذَيْفَةَ الْيَمَانِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) توشقوه : من وَشَقَ فلانًا وشقًا : طعنه .

<sup>(</sup>٧) ﴿ فيه بديته ٤ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

<sup>[</sup>٢٦٦٧] هذا مرسل ، وقد وصله البخارى :

 <sup>♦</sup> خ : (٣/ ١٨) (٦٢) كتاب فضائل الصحابة \_ (٢٢) باب ذكر حـ ذيفة بن اليمان العبسى ولطين عن إسماعيل بن خليل ، عن سلمة بن رجاء ، عن هشام بن عروة ،عن أبيه عن عائشة ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة ، فصاح إبليس ، أي عباد الله ، أخراكم ، فرجعت أولاهم على أخراهم ، فاجتلدت مع أخراهم ، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه ، فنادى :أى عباد الله ، أبي ، أبي ، فقالت : فو الله ما احتجزوا حتى قتلوه . فقال حـذيفة : غفر الله لكم . قال أبيّ : فو الله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقـــى اللـه عـز وجـل . ( رقـم ٣٨٢٤ ) . إلا أن هذا الحديث ليس فيه ذكر

<sup>\*</sup> المستدرك : ( ٣ / ٣٧٩ \_ ٣٨٠ ) (٣١) كتاب معرفة الصحابة \_ ذكر مناقب حذيفة بن اليمان والله على المستدرك : من طريق يونس ، عن الزهري ، عن عروة به كما هنا .

وهو مرسل كما هنا .

وروى من طريق محمد بـن عمر الواقدي قال ، فذكر قتل المسلمـين له في أحد ، وأن رسول الله عَلَيْكُ وداه ، وأن حذيفة تصدق بديته على المسلمين .

وسيأتي مثل ذلك \_ إن شاء الله عز وجل ـ في رقم [٢٦٧٤] .

# [٣٥] ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي وُولَيْكُ : وما نال أهل دار الحرب من المشركين من قتل مسلم (١) أو معاهد ، أو مستأمن ، أو جرح ، أو مال لم يضمنوا منه شيئا ، إلا أن يوجد مال لمسلم أو معاهد أو مستأمن (٢) في أيديهم ، فيؤخذ منهم ،أسلموا عليه أو لم يسلموا (٣) . وكذلك إن قتلوا وُحداناً أو جماعة ، أو دخل رجل (٤) منهم داخل بلاد الإسلام مستتراً أو مكابراً لم يُتبع إذا أسلم بما أصاب ، ولم يكن لولى القتيل عليه قصاص ولا أرش ، ولا يتبع أهل دار الحرب من المشركين بغرم مال ولا غيره ، إلا ما وصفت من أن يوجد عند أحد منهم مال رجل (٥) بعينه فيؤخذ منه .

فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ قيل : قد (٦) قال الله عز وجل : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَسْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَف ﴾ [الانفال : ٣٨] ، وما سلف ما تَقَضَّى (٧) وَذَهَب ، ودلت (٨) السنة عن رسول الله على أنه يطرح عنهم ما بينهم وبين الله عز ذكره والعباد .

[٢٦٦٨] وقال رسول الله ﷺ: ﴿ الإيمان يَجُبُّ ما كان قبله ﴾ ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ [البقرة : ٢٧٨] ، ولم يأمرهم برد ما مضى منه . وقتل وَحْشَى حمزة فأسلم ، فلم يُقد منه ، ولم يتبع له بعقل ، ولم يؤمر له بكفارة لطرح الإسلام ما فات في (٩) الشرك ، وكذلك إن أصابه بجرح ؛ لأن الله عز وجل قد أمر

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ المسلم » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ مَالَ الْمُسَلِّمُ أَوْ مُسْتَأْمِنَ ﴾ ، وفي (ب) : ﴿ مَالَ لَمُسَلِّمَ أَوْ مُسْتَأْمِنَ ﴾، وما أثبتناه من (ظ،م) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ( أولم يسلم ) ، وما أثبتناه من (ب ،ظ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ رجل ﴾ : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) في(م) : ١ الرجل ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) « قد » : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ وَمَا قَدْ سَلْفَ تَقْضَى ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ وَمَا سَلْفَ تَقْضَى ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ، م ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ١ وذلك ، ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، م ) : امن ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>[</sup>٢٦٦٨] \* م : (١ / ١١٢) (١) كتاب الإيمان ـ (٥٤) باب كون الإسلام يسهدم ما قبلــه ـ من طريق حميوة بن شريح ، عن يزيــد بن أبى حبيب ، عن ابن شُماســة المَهْرِى عن عمرو بن العاص مرفــوعاً فى حديث طويل : « أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » . ( رقم ١٩٢ / ١٢١) .

كتاب جراح العمد /ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين \_\_\_\_\_ 90 بقتال الذين كفروا (١) من أهل الأوثان ، ﴿ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَيْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّه ﴾ [البقرة : بقتال الذين كفروا : ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٦ ﴾ [١٩٣] وقال عز وجل : ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّه ﴾ إلى قوله : ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٦ ﴾ [التوبة]

[٢٦٦٩] وقال رسول الله ﷺ: ﴿ لا أَزَال أَقَاتِـل النَّاسِ حَـتَى يَقُولُـوا : لا إِله إِلاَ الله ، الله ، فإذا قالوها فقد (٢) عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » ، يعنى مما (٣) أحدثوا بعد الإسلام ؛ لأنهم (٤) يلزمهم لو كفروا بعد الإسلام (٥) القتل والحدود ، ولا يلزمهم ما مضى قبله .

قال الشافعي وَلِيْ : وهكذا كل ما أصاب لهم مسلم أو معاهد من دم أو مال قبل الإسلام والعهد فهو هدر ، ولو وجدوا مالاً لهم في يدى رجل لم يكن لهم أخذه ، ولو تخوّل رجل منهم أحداً (٦) قبل الإسلام لم (٧) يكن له الخروج من يديه ؛ لأن دماءهم وأموالهم مباحة قبل الإسلام (٨) والعهد لهم ، وهم مخالفون أهل الإسلام فيما وجد في أيديهم لمسلم بعد إسلامهم ؛ لأن الله عز وجل أيديهم لمسلم بعد إسلامهم ؛ لأن الله عز وجل قضى في رد الربا برد ما بقى منه ، ولم يقض برد ما قبض فهلك في الشرك .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وما أصاب الحربي المستأمن ، أو الـذمي لمسلم ، أو معاهد من دم ، أو مال اتبع به ؛ لأنه كان ممنوعاً أن ينال أو ينال منه (٩) .

# [٣٦] ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين

قال الشافعي رُطِيِّكِي : وإذا أسلم القوم ثم ارتــدوا عن الإسلام في دار الإسلام وهم مقهورون أو قاهرون في موضعهم الذي ارتدوا فيه، وادعوا نبوة رجل تبعوه عليها، أو/ رجعوا ظ(٥)

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ بقتال المشركين الذين كفروا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) « فقد » : ساقطة من (ص، ظ) ، وأثبتناها من (ب ، م) .

<sup>(</sup>٣) فيي (ب) : ﴿ بِمَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من (ص ، م) ، وفي (ظ) فيه تحريف ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) تُخُولُ : اتخذه خَولا : أي عبداً .

 <sup>(</sup>٩) (منه » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [۲۹۲۹] سبق برقمی : [۲۹۱ ، ۱۹۱۶] .

٩٦ ---- كتاب جراح العمد / ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين الى يهودية ، أو نصرانية ، أو مجوسية (١)، أو تعطيل ، أو غير (1) ذلك من أصناف الكفر ، فسواء ذلك كله ،وعلى المسلمين (٣) أن يبدؤوا بجهادهم (٤) قبل جهاد أهل الحرب الذين لم يسلموا قط ، فإذا ظفروا بهم استتابوهم ، فمن تاب حقنوا دمه بالتوبة

قال الشافعي رحمة الله عليه : وما أصاب أهل الردة للمسلمين في حال الردة ، أو بعد إظهار التوبة في قتال وهم ممتنعون ، أو غير قتال ، أو على نائرة (<sup>ه)</sup> أو غيرها فسواء، والحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل ، والقود ، وضمان ما يصيبون. وسواء ذلك قبل يقهرون أو بعد ما قهروا ،فتابوا أو لم يتوبوا، لا يختلف ذلك ..

وإظهار الرجوع إلى الإسلام ،ومن لم يتب قتلوه بالردة ،وسواء ذلك في الرجل والمرأة .

قال الشافعي رحمه الله : فإن قيل : فما صنع أبو بكر في أهل الردة ؟ قيل : قال لقوم جاؤوه تاثبين (٦) : تَدُون (٧) قتلانا ، ولا نَدى قتلاكم ، فقال عمر : لا نأخذ لقتلانا

قال (٨) : فإن قيل : فما قوله : تدون قـتلانا ؟ قيل : إذا أصيبوا (٩) غير متعمدين ودوا ، وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين ، وهذا خلاف حكم أهل الحرب (١٠) عند أبي بكر .

فإن قيل : فلا نعلم أحداً منهم (١١) قتل بأحد ؟ قيل : ولا يثبت عليه قتل أحد (١٢) بشهادة، ولو ثبت لم نعلم حاكماً أبطل لولى دَم قَيلِ أن يُقْتَلَ له لو طلبه ، والردة لا تدفع عنهم عقلاً ولا قوداً ، ولا تزيدهم خيراً إن لم تزدهم شراً .

قال الشافعي وَطِيْنِكُ : فإذا قامت لمرتد بسينة أنه أظهر القول بالإيمان ، ثـم قتله رجل يعلم توبته أو لا يعلمها ، فعليه القود ، كما عليه القود في كافر أظهر الإيمان فلا يعلم

<sup>(</sup>١) في (م) : ( أو لمجوسية ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص،ظ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ المسلم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) الناثرة : العداوة والشحناء . ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ آيبين ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٧) « تدون » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

 <sup>(</sup>A) في (ب): ( قال الشافعي ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : (أصابوا » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص،م): ﴿ وهذا خلاف أهل الحكم ﴾، وفي (ظ) : ﴿ وهو خلاف حكم الحرب ﴾ ،وما أثبتناه من(ب) .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ فَمَا نَعْلُمُ أَحِدًا مَنْهُم ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ فَلَا نَعْلُمُ وَاحْدًا مِنْهُم ﴾ ، وما أثبتناه بمن (ص، م) .

<sup>(</sup>١٢) في (ص ،م) : ﴿ عليه أحد قتل أحد ﴾، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

كتاب جراح العمد/ من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين \_\_\_\_\_\_\_\_ ٩٧

إيمانه ، وعبد عتق ولا يعلم عتقه ، ثم قتلهما ، فيقتل بهما في الحالين في بلاد الإسلام .

قال الشافعي رُطِيِّك : ولو كان كافراً فأسلم في بلاد (١) الحرب، فأغار قوم فقتلوه / لم ٢٠٠١ بـ تكن له دية ، وكانت فيه كفارة .

قال الشافعى وَلِحَاتِينَ : ولو عمد (٢) رجل قتله فى غير غارة وقد أظهر الإسلام قبل القتل ، وعلمه القاتل قتل به ، وإن لم يعلمه وداه ؛ لأنه عمده (٣) وهو مؤمن بالقتل ، وإنما يسقط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعينه ، كأنه قتله فى غارة؛ لقول الله جل وعز : ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لِكُمْ وَهُو مَوْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنَة ﴾ [ النساء : ١٩٦] .

قال الشافعي : يعنى \_ والله أعلم : في قوم عدو لكم .

#### [٣٧] من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين

قال الشافعي وَلِيْنِكِ : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيسِنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصَاصُ فِي الْقَتَلَى ﴾ الآية [البقرة: ١٧٨] .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فكان ظاهر الآية \_ والله أعلم \_ أن القصاص إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص؛ لأنهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية وقوله: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء ﴾ [ البقرة: ١٧٨] ؛ لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين ، بابتداء الآية (٤) فقال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة ﴾ [ الحجرات: ١٠]، وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين ، ودلت سنة رسول الله عَلَيْ على مثل ظاهر الآية .

[٢٦٧٠] قال الشافعي رحمه الله: وسمعت عدداً من أهل العلم بالمغازي (٥) ،

<sup>(</sup>١) في (ظ ،م) : ﴿ ببلاد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ عهد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ عهله ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بابتداء الآية ﴾ : سقط من (ب ، ظ ) ، وأثبتناه من (ص، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص، م) : « من أهل المغازى » ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>[</sup> ٢٦٧٠ ـ ٢٦٧٣] سبق تخريج حديث على رُطِيُّكِ في رقم : [٢٦٥٥] وقد رواه البخارى .

مصنف عبد الرزاق: (۱۰ / ۹۹ \_ ۱۰۰ ) عن ابن جریج ، عن أبی قزعة ، عن الحسن أن النبی ﷺ
 قال: « ولا يقتل مسلم بكافر » . ( رقم ۲ ۱۸۵۰ ) .

وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المسلم يقتل النصراني عمداً ،قال : ديته .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٩/ ٢٩٥) كتاب الديات \_ عن ابن غير عن عبد الملك عن عطاء قال : لا يقتل الرجل المسلم باليهودي ولا بالمنصراني ، ولكن يغرم الدية .

9A ----- كتاب جراح العمد / من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين وبلغنى عن عدد منهم : أنه كان فى خُطبة رسول الله ﷺ يوم الفتح : " لا يُقْتَلُ مُؤمنٌ كافر » .

[۲۹۷۱] وبلغنى عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه : أنه روى ذلك عن رسول الله ﷺ .

[٢٦٧٢] أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن أبى حسين ، عن مجاهد وعطاء \_ وأحسب طاوساً والحسن \_ أن رسول الله ﷺ قال في خطبته عام الفتح (١) : ﴿ لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر ﴾ .

[٢٦٧٣] أخبرنا سفيان بن عُيَّنة ، عن مُطَرِّف ، عن الشَّعبي ، عن أبي جُحيْفة (٢) قال : سألت عليًا عليَّكِم هل عندكم من النبي عَلَيَّة شيء سوى القرآن ؟ . فقال : لا (٣) والذي فلق الحبَّة وبرا النسمة ، إلا أن يـؤتي الـله عبداً فهـما في الـقرآن ، وما في الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ فقال : العَقْل ، وفكاك الاسير ، ولا يقتل (٤) مؤمن بكافر .

<del>۹۵۶ /ب</del> ص

قال الشافعي / فطين : ولا يقتل مؤمن (٥) عبد ولا حر ولا امرأة بكافر في حال أبداً، وكل من وصف الإيمان من عجمي، أو أبكم (٦) يعقل ، ويشير بالإيمان ، ويصلى ، فقتل كافراً فلا قود عليه ، وعليه ديته (٧) في ماله حَالَة ؛ وسواء أكثر القتل في الكفار أو لم يكثر ، وسواء قتل كافراً على مال يأخذه منه أو على غير مال ، لا يحل ـ والله أعلم ـ قتل مؤمن بكافر بحال في قطع طريق ولا غيره .

<sup>(</sup>١) \* في خطبته عام الفتح ﴾ : سقط من (ص ، ظ، م ) ، وأثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ أَبِي جَحَفَةَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ،م) .

 <sup>(</sup>٣) الا ، : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، م) : ﴿ وَأَلَا يَقْتُلَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) \* مؤمن ١ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ من أعجمي وأبكم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (م) : ﴿ دية ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ) .

<sup>#</sup> السنن الكبرى للبيهقى: (٨/ ٢٩) كتاب الجنايات \_ باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين \_ من طريق بحر بسن نصر ، عن ابن وهب ، عن يزيد بن عياض ، عن عبد الملك بن عبيد ، عن خربنت بنت الحصين ، عن أخيها عمران بن حصين قال : قال رسول الله على يوم الله على يوم الله تما يوم الله على عبد المراب مومنا بكافر لقتلته ، فُدُوه ، فوديناه . . . ، وفيه قصة . والعمدة فيه على حديث على الصحيح عند البخارى ، والله عز وجل أعلم .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا قتل المؤمن الكفار عُزِّر وحُبس ، ولا يبلغ بتعزيره في قتل ولا غيره حد، ولا يبلغ بحبسه سنة، ولكن حبس يبتلي به، وهو ضرب من التعزير.

قال الشافعي رَجْانِينَ : وإذا قتل الكافر المؤمن قتل به، ذمياً كان القاتل أو حربياً أو مستأمناً (١) . وإذا أباح الله عز وجل دم المؤمن بقتل المـؤمن ـ كان دم الكافر بقتل المؤمن أولى أن يباح .

وفيما روى عن رسول الله ﷺ دلالة على ما ذكرت قـوله : ﴿ من اعتبط مسلماً بقتل فهو به قود » (۲) فهذه جامعة لكل من قتل .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا قتل الرجل الرجل فقال القاتل : المقتول كافر ، أو عبد ، فعلى أولياء المقتول البينة بأنه مسلم حر ، (٣) والقول قول القاتل ؛ لأنه المأخوذ منه الحق .

قال الشافعي رَطِيُّتِك : وإنما الإيمان فعل يحدث المؤمن البالغ أو بكون غيـر بالغ ، فيكون مؤمناً بإيمان أحد أبويه .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كان أَبُوا المولود مُسلمين وكان صغيراً لم يبلغ الإسلام ، ولم يصفه ، فقتله رجل قتل به ؛ لأن له حكم الإسلام يرث به ، ويحجب مع ما سوى هذا مما له من حكم الإيمان . وكذلك لو كان أبوا المولود كافريس ، فأسلم أحدهما والمولود صغير ،كان حكم المولود حكم مسلم بإسلام أحد أبويه ،ومن قـتله بعد(٤) إسلام أحد أبويه كان عليه قود . ومَنْ قَتْلُه قبل إسلام واحد منهما من مسلم فلا قود عليه ؛ لأن حكمه حكم الكفار .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا ولد المولود على الشرك فأسلم أبواه ولم يصف الإيمان فقتله قبل البلوغ ، قتل به . وإن قتله(٥) بعد البلوغ مؤمن لهم يقتل به ؛ لأنه إنما يكون حكمه حكم مسلم بإسلام أحد (٦) أبويه ، ما لم يكن عليه الفرض ، فإذا لزمه الفرض فدينه دين (٧) نفسه ، كما يكون مؤمناً وأبواه كافرين فلا يضره كفرهما ، أو كافراً

<sup>(</sup>١) في (ظ) : " القاتل حربيا أو مستأمنا " ، وفي (ص) : " القاتل أو حربيا مستأمنا " ، وما أثبتناه من (ب ،م) . (٢) سبق برقم : [٢٦٤٤] .

<sup>(</sup>٣) ا حر ١ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَحَد ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (م) : « دية » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

١٠٠ كتاب جراح العمد / من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين

وأبواه مؤمنان فلا ينفعه إيمانهما . وإن ادعى أبواه بعد ما يقتِل أنه وصف الإيمان ، وأنكر ذلك القاتل ، فالقول قوله مع يمينه ، وعليهما البينة أنه وصف الإسلام .

قال الشافعي رَجُانِينَ : ولو كمان أبواه مؤمنين فادعمي القاتل بمأنه قتمله مرتمداً عن الإسلام، وقال ورثته : بل قتله وهو علمي دين الإسلام ، فإن كان صغيراً قتل به ، وإن كان بالغا فحلف أبوه أنه ما علمه(١) ارتد بعدما وصف الإسلام بعد البلوغ ، أو جاء على ذلك ببينة يشهدون (٢) أنه كان مسلماً ، قبلت ذلك منهم ، وكان على قاتله القود .

قال الشافعي رحمة الله عليه: والفرق بين هذه المسألة (٣) والمسألة الأولى ، أن القاتل (٤) حين قال في هذه ارتد كان قد أقر بإسلامه بعد البلوغ ، وادعى (٥) الردة . وفي المسألة التي فوقها لم يـقر له بالإيمان بعد البلوغ ، ولا (٦) وصف الإيمان بعد البلوغ ، ولا يكون له حكم الإيمان بإيمان أبويه إذا لم يعلم صفة الإيمان بعد البلوغ .

قال (٧) : ولو أن مسلماً قتل نصرانياً ثم ارتد المسلم ، فسأل ورثة النصراني أن يقادوا منه ، وقالوا : هذا كافر لـم يقتل به ؛ لأنه قتلُه وهو مؤمن فلا قود عـليه ، وعليه الدية في ماله ، والمتعزير ، فإن تاب قبل منه وإلا قتل عملي الردة . وهكذا لو ضرب مسلم نصرانياً فجرحه ، ثم ارتد المسلم ، ثم مات النصراني / والقاتل مرتد لم يقد منه ؛ لأن ظره) الموت كان بالضربة ، والضربة كانت وهو مسلم .

ولو أن مسلماً ارتد عن الإسلام فقتل ذميًا ، فسأل أهله القود قبل أن يسرجع إلى الإسلام ، أو رجع إلى الإسلام فسواء ، وفيها قولان :

أحدهما : أن عليه القود ، وهذا أولاهما والله أعلم ؛ لأنه قتل وليس بمسلم .

والثاني : / لا قود عليه ؛ من قبَل أنه لا يقر على دينه حتى يرجع أو يقتل .

ولو أن رجلاً أرسل سهماً على نصراني فلم يقع به السهم حتى أسلم ، أو على عبد فلم يقع به حتى عتق ، فقتله ، لم يكن عليه قصاص ؛ لأن غلبة السهم كانت بالإرسال الذي لا قود فيه بسينهما ، ولو كان وقوعه بـه وهو بحاله حين أرسل السهـم ثم أسلم لم

<sup>(</sup>١) في (ص ،م) : ﴿ فحلف أبواه أنه ما علمه » ،وفي (ظ) : ﴿ فحلف أبوه ما علمه » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : (فشهدوا» ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) « المسألة » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ، م) : ﴿ لأن القاتل › ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

L. 1/4-1

يقص (1) منه ، وعليه دية / مسلم (7) حر في الحالتين والكفارة ، ولا يكون هذا في أقل من حال من أرسل سهماً على غرض فأصاب إنساناً ؛ لأنه إنما يضمن ما جنت رميته ، وكلا هذين ممنوع (7) من أن يقصد قصده برمى .

قال: ولو أرسل سهمه على مرتد فلم يقع به السهم حتى أسلم ، أو على حربى فلم يقع به السهم حتى أسلم ، كان خلافاً للمسائل قبلها ؛ لأنه إنما<sup>(٤)</sup> أرسل عليهما وهما مباحا الدم ، وليس عليه قود بحال لما أصابهما من رميته ، وعليه الكفارة ، ودية حرين مسلمين بتحويل (٥) حالهما قبل وقوع الرمية .

قال الشافعى فطي : وإذا ضرب السرجل السرجل المسلم ثم ارتبد المضروب عن الإسلام ، ثم مات من الضربة ، ضمن السضارب الأقل من أرش الضربة ، أو الدية (٦) ـ قال الربيع : أظنه قال (٧) : دية مسلم .

قال الشافعي رحمه الله : (^) مِنْ قِبَلِ أن الضربة كانت وفيها قود أو عقل ، فإذا مات مرتداً سقط القود ؛ لأنها لم تبرأ ، وجعلت فيسها العقل (٩) في ماله ؛ لأنها كانت غير مباحة ، ولو بَرَأَت وسأل أولياؤه القصاص من الجرح كان لهم أن يقتصوا منه ؛ لأنه كان وهو مسلم .

قال (١٠) الشافعى وَطَهِي : ولو ضربه وهو مسلم، ثم ارتد عن الإسلام ، ثم عاد إليه ، ثم مات مسلماً (١١) ، ضمن الـقاتل (١٢) الدية كـلها فى مـاله ؛ لأن الضرب كـان وهو محنوع، والمـوت كان وهو محنوع، ولا تـسقط الدية بـحال حدثت بيـنهما لم يُحدِث فـيها الضارب شيئاً، ولا قود عليه للحال الحادثة بينهما ، وعليه الكفارة .

 <sup>(</sup>۱) في (ظ) : الم يقتص ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٢) سقط هنا لوحتان من المخطوطة (م) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : (كان ممنوعاً) ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ إنما ﴾ : ساقطة من (ب ، ص) ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ( بتحول ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ( دية ) ، وما أثبتناه من (ب ،ص) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>A) الكلام متصل بما قبله بعد تفسير الربيع لقوله : « الدية » .

<sup>(</sup>٩) في (ص) : ( لأنهما لم تبرأ وجعلت فيهما على العقل » ، وما أثبتناه من (ب، ظ) .

<sup>(</sup>١٠ ــ ١١) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ظ) : ﴿ ضمنت القاتل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

# [٣٨] شرك من لا قصاص عليه

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو أن رجلاً قتل رجلاً وقتله معه صبى ، أو مجنون، أو حربي ، أو من لا قود عليه بحال (١) ، فمات من ضربهما معاً فإن كان ضربهما معا بما يكون فيه القود قتل البالغ ،وكانت (٢) على الصبي نصف الدية في ماله ، وكذلك المجنون.

قال : ولو قتل رجل ابنه وقتله معه أجنبي قتل الأجنبي (٣) ولم يقتل الأب ، وأخذت نصف الدية من مالــه حَالَّة . ولو قتل حر وعبد عبداً ، قتل به العــبد ، وكانت على الحر نصف قيمة العبد بالغة (٤) ما بلغت ، وإن كانت ديات . ولو قتل مسلم وكافر كافراً ، قتل الكافـر ، وكانت على المسلم نصـف ديته . ولو ضرب رجلان رجلاً أحدهـما بعصا خفيفة ، والآخر بسيف فمات ، لم يكن على واحد منهما قصاص ؛ لأن إحدى الجنايتين كانت مما لا قيصاص فيه ، وإنما يكون اليقود إذا كانت الجناية كلها بشيء يقتص منه إذا ميت منه (٥) . ولو ضرب رجل رجلاً بسيف ونهشته حية فمات ، فــلا قصاص ، وعلى الضارب نصف / دیته حالة فی ماله . الضارب نصف / دیته حاله فی ماله .

قال الشافعي وَطُغْنِك : ولو ضربه رجل (٦) بسيف وضربه أسد أو نَمرٌ أو خنزير أو سبع ما كان ضربة فإن كانت ضربة السبع تقع مـوقع الجرح في أن يشق جرحها فيكون الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل فعلى القاتل القود ، إلا أن يشاء ورثته الدية ، فيكون لهم نصفها . وإن كانت ضربته(٧) لا تُلهُد (٨) ولا تقتل ثقلاً كما يقتل الشدخ أو الخشبة الثقيلة أو الحجر الثقيل فلا يجرح، فلا قود عليه ؛ لأن إنساناً إن ضربه (٩) معه تلك الضربة لم يكن عليهما قود ، وإنما أجعله مات مـن الجنايتين ، فلما كانت إحدى الضربتـين إنما تقتل لا ثقلاً ولا

<sup>(</sup>١) ﴿ بِحَالَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ١ وكان ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ قَتَلَ الْأَجْنِي ﴾ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بِالْغَهُ ﴾ : ساقطة من (ص ) ، وأثبتناها من (ب ، ظ) .

 <sup>(</sup>۵) في (ظ) : ﴿ يقص إذا ميت منه › ، وما أثبتناه من (ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ رَجِّلُ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٧) في (ب ، ص) : ١ ضربة ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٨) لا تُلهد : لا تحدث جرحًا . ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظُ) : ﴿ لُو ضَرِيهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

٦٥٥ /<u>ب</u> ص جرحاً ، وكان الأغلب أن مثلها لا يقتل مفرداً (١) سقط القود ، فلما لم يُمَحَّضَا بما يقتل مثله / فلا قود .

قَالُ الشَّافَعَى رحمة الله عليه : وهكذا لو جرحت جرحاً خفيفاً كالخدش ، والأغلب أن القتل منها لا يقتل باللَّهُد ولا الثُقَل ، لم (٢) يكن فيهما قصاص .

قال الشافعي رحمه الله: ولو أن السبع قطع حلقومه وودجه ، أو قصف عنقه (٣)، أو شق بطنه ، فألقى حشوته كان هو القاتل، وعلى الأول القصاص في الجراح (٤) إن كان فيها القصاص ، إلا أن تشاء ورثته العقل ، والعقل إن كانت جراحه مما لا قصاص فيها (٥) .

### [٣٩] الزحفان يلتقيان

قال الشافعي وَلِيْ : وإذا التقي زحفان (٦) وأحدهما ظالم ، فَقُتُل رجل من الصف المظلوم ، فسأل أولياؤه العقل أو القود قيل : ادَّعُوه على من شئتم ، فإن ادعوه على واحد منهم (٧) أو نفر بأعيانهم كلفوا البينة ، فإن جاؤوا بها فلهم القود \_ إن (٨) كان فيه قود، أو العقل إن لم يكن فيه قود . وإن لم يأتوا ببينة قيل : إن شئتم فأقسموا خمسين عيناً على رجل أو نفر بأعيانهم ولكم الدية ، ولا قود إن كان القتل عمداً ، وإن شئتم (٩) أقسم الذين ادعيتم عليهم خمسين عيناً ، وبرثوا من الدية والقود إذا حلفوا . فإن امتنعتم (١٠) من الأيمان ، وأن تحلفوهم فلا عقل ولا قود . وإن قلتم : قتلوه جميعاً ، فكان يمكن لمثلهم أن يشركوا فيه (١١) أقسمتم ، وإن لم يمكن ذلك وكانوا مائة الف أو نحوها فقد (١٢) قيل: إن اقتصرتم بالدعوى على من يمكن أن يكون شرك فيه ،

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ منفردا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ١ الجرح ، ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ا فيه ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ الزَّحْفَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٧) د منهم » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>A) ( إن ) : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ شَتُم ﴾ : ساقطة من (ب ، ص) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ إِنْ امْتَنْعَتُم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ يَشْتَرَكُوا فَيْهِ ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ يَشْرَكُوا فَيْهُما ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ فَقَدَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

وأقسمتم (١) جعلنا ذلك لكم ، وإلا لم ندعكم تقسموا على ما نعلمكم فيه كاذبين . وإذا جاؤوا ببينة على أن رجلاً قتله لا يثبتون الرجل القاتل ، فليست بشهادة ، وقيل : أقسموا على واحد إن شئتم ، ثم عليه الدية . فإن أقسموا على واحد فأثبتت البينة (٢) أنه ليس به سقطت القسامة ، فلم يعطوا بها شيئاً ( $^{(7)}$ ) ، ولا بالبينة . وإن سألوا بعد أن يقسموا على غيره لم يكن ذلك لهم ؛ لأنهم قد أبرؤوا ( $^{(3)}$ ) غيره بالدعوى عليه دونه ، وبأن كذبوا في القسامة .

ولست أقتل بالقسامة بحال أبداً . ولو قالوا بعد ذلك  $^{(0)}$  : نقسم على كلهم ، لم أقبل ذلك منهم  $^{(1)}$  أغرمت كلهم فقد علىمت أنى أغرمت منهم  $^{(1)}$  قوماً برآء . وإن أردت أن أغرم  $^{(1)}$  بعضهم لم أعرف من أغرم ، فلا تكون القسامة إلا على معروف بعينه ، أو معروفين بأعينهم ، كما لا تكون الحقوق إلا على معروف  $^{(1)}$  بعينه .

فإذا التقى الرجلان فاضطربا (١٠) بأى سلاح اضطربا فيه ، فيكون فيما أصيب (١١) به القود ، فشهد الشهود أنهم رأوا كل واحد منهما مسرعاً إلى صاحبه ، ولم يثبتوا أيهما بدأ، فكل واحد منهما / ضامن لما أصاب به صاحبه إن كان فيه عقل ، أو كان فيه قود . ولو ادعى كل واحد منهما أن صاحبه بدأه ، وأنه إنما ضربه ليدفعه عن نفسه ، لم يقبل قوله ، وعلى كل واحد منهما اليمين لصاحبه ما بدأه (١٢) ، فإذا حلفا فكل واحد منهما ضامن لما أصاب به صاحبه ، فإن كان فيه عقل تقاصاً وأخذ أحدهما من الآخر الفضل ، وإن كان فيه قصاص اقتص (١٣) لكل واحد منهما من صاحبه مما فيه القصاص . وإن قتل

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ وَإِنْ قَسَمْتُم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : « فأثبت البينة » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ شَيئًا ﴾ : ساقطة من (ب ، ص) ، وأثبتناها من (ظ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ) : ١ برؤوا ، ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٥) اذلك؛ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ) . هنا تكرار في ( ص ) يخل بالمعنى .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ لأنِّي قد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، ظ) : ( فيهم ، ، وما أثبتناه من (ب ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ( إغرام ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ( معرف ٤ ، وما أثبتناه من (ب ،ص) .

<sup>(</sup>١٠) في(ب) : ﴿ فَاصْرِبًا ﴾ ، ومَا أَثْبَتنَاهُ مَنَ (ص ، ظ ) . .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ( اضطربا فيه فيكون فيمن أصيب ) ، وفي (ظ) : ( اضطربا به يكون فيما أصيب ) ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>١٢) في (ب) : ١ بدأ ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٣) في (ظ) : ﴿ أَقُص ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ) .

كل واحد منهما صاحبه عمداً فكل واحد منهما بصاحبه (١) قصاص ، ولا تباعة لواحد منهما على الآخر ، ولا قود لأنه لم يبق شيء يقاد منه .

قال (Y): ولو مات أحدهما وبقى الآخر وبه جراحات ، كانت جراحاته فى مال الميت، فإن كانت دية قيل لأهل الميت: إن أردتم القود فلكم القود ، وعلى صاحبكم دية جراح (T) المجروح . وإن أردتم الدية فلكم الدية (T) وللمجروح دية ، فإحداهما قصاص بالأخرى إن كان ضربهما عمداً كله ، وإن كانت أكثر من دية رجع المجروح بالفضل عن الدية فى مال الميت . وإن أردتم القود فللمقاد منه ما لزم الميت من جراحة الحى ، ولكم القود .

1/707 ص قال (٥): وإذا كان القوم في الحرب ، فلقى رجل من المسلمين رجلاً من المسلمين / مقبلاً من ناحية المشركين فقتله ، فإن قال : قد عرفته مسلماً قتل به ، وإن قال : ظننته كافراً أحلف ما قتله وهو يعلمه مؤمناً ، ثم فيه الدية والكفارة ، ولا قود فيه .

قال <sup>(٦)</sup> : ولو لقيه في <sup>(٧)</sup> مصر من الأمصار بغير حرب فقال : ظننته كافراً لم يعذر، وقتل به . وإنما يعذر في الموضع <sup>(٨)</sup> الذي الأغلب منه أنه كما قال .

قال الشافعى رَجُائِكِي : ولو كان المسلمون فى صف والمشركون بإزائهم لم يلتقوا ولم يتحاملوا ، فقتــل رجل رجلاً فى صف المسلمين فقال : ظننتــه كافراً ، والمقتول مؤمن ، أقيد منه ، وإن تحاملوا وكان فى صف المشركين وقتل (٩) قبل قوله مع يمينه .

[٢٦٧٤] أخبرنا الربيع قال : أخسرنا الشافعي قال : أخسرنا مُطَرِّف بن مازن ، عن مَعْمَر،عن الزُّهْرِيِّ ،عن عُرْوَةَ:أن اليمان أبا حذيفة جاء يوم أحد من أُطْم من الآطام (١٠)

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ لصاحبه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،ص ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ،ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ جرح ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،ص ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ دية ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،ص ) .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ،ظ ) .

<sup>(</sup>V) في (ص) : « من » ، وما أثبتناه من (ب ،ظ) .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : « موضع » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ وقتله ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ،ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) الأطم: الحصن . (القاموس) .

<sup>[</sup>٢٦٧٤] سبق برقم : [ ٢٦٦٧] وسبق تخريجه هناك .

من ناحية المشركين فظنه المسلمون مشركاً، فالتفوا عليه بأسيافهم حتى قتلوه وحذيفة يقول: أبى ، ولا يسمعونه لشغل الحرب ، فقضى النبى ﷺ فيه بدية (١) . وقال ـ فيما أحسب: عفاها حذيفة ، وقال ـ فيما أحسب : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، فزاده عند المسلمين خيراً .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو أن رجلاً من المشركين أقبل إلى ناحية المسلمين فقتله رجل من المسلمين عامداً ، فقال ورثة المشرك : إنه كان أسلم ، فإن أقاموا على ذلك بيئة ، وإلا لم يقبل قولهم . وإن أقاموا البيئة فلهم العقل ولا قود ، إذا قال المسلم: قتلته وأنا أظنه على الشرك . إذا جعلت له هذا في المسلم يعرف إسلامه ، جعلته له فيمن لم يشهر إسلامه .

۱۰۱ /ب ظ(ه)

### [٤٠] قتل الإمام

[٢٦٧٥] قال الشافعي وطيني : وبلغنا أن أبا بكر الصديق وطيني ولي رجلاً على اليمن، فأتاه رجل أقطع اليد والرجل ، فذكر أن والى اليمن ظلمه ، فقال : إن كان (٣) ظلمك الاقدنك منه .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ بالدية ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،ص ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ وَلُو ضُرِبِ الحَرْبِي فَأْسُلُمْ فَمَاتَ ﴾ ، ومَا أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ( لئن كان ، ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>[</sup>٢٦٧٥] \* مصنف عبد الرزاق : ( ١٠ / ١٨٨ ـ ١٨٩) كتاب الــلقطة ـ باب قطــع السارق ـ عن معــمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشــة فى قصة طويلة ، وفيه : ﴿ والــله لئن كنت صادقاً لأقــيدنك منه ﴾ . (رقم ١٨٧٧٤) .

وسيأتي في كتاب الحدود طريق له ، رقم : (٢٨١٣) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وبهذا نأخذ . إن قتل الإمام هكذا (١) .

قال: وإذا أمر الإمام الرجل بقتل الرجل فقتله المأمور ، فعلى (٢) الإمام القود إلا أن يشاء ورثة المقتول أن يأخذوا الدية ، وليس على المأمور (٣) عقل ولا قود ، وأحب إلى أن يكفِّر (٤) ؛ لأنه ولِي القتل ، وإنما أزلت عنه القود أن الوالي يحكم بالقتل في الحق في الردة وقطع الطريق والقتل .

قال (٥) : ولو أن المأمور بالقتل كان يعلم أنه أمره (٦) بقتله ظلماً كان عليه وعلى الإمام القود ، وكانا كقاتلين معاً ، وإنما أزيل القود عنه إذا ادعى أنه أمره بقتله وهو يرى (٧) أنه يقتل بحق . ولو علم أنه أمره بقتله ظلماً ، ولكن الوالى أكرهه عليه ، لنم يزل عن الإمام القود بكل حال ، وفي المأمور المكره قولان :

أحدهما: أن عليه القود ؛ لأنه ليس له أن يقتل أحداً ظلماً ، إنما يبطل الكره عنه فيما لا يضر غيره .

والآخر : لا قود عليه للشبهة ، وعليه نصف الدية والكفارة .

قال الشافعي رحمه الله: والوالى المتغلب والمستعمل إذا قهر في موضعه  $(^{\Lambda})$  الذي يحكم فيه  $(^{9})$  عليه هذا سواء طال قهره له أو قصر. وإذا كان الرجل المتغلب على اللصوصية أو العصبية ، فأمر رجلاً بقتل الرجل  $(^{(1)})$  ، فعلى المأمور القود ، وعلى الآمر معه  $(^{(1)})$  إذا كان قاهراً للمأمور لا يستطيع الامتناع منه بحال .

قال (۱۲) : ولو أن رجلاً في مِصْرِ أو في قرية لم يقهر أهلها كلهم ، فأمر رجلاً بقتل رجل فقتله ، والمأمور مقهور ، فعلى المأمور القود في هذا (۱۳) دون الآمر ، وعلى

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ بهذا › ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ،ص) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ وأحب أن يكفر ﴾ ، وما أثبتناه من (ب،ص ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) فمى (ص) : ﴿ أَمْرَ ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ يَأْمُو ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ يرى ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ( الموضع ) ، وما أثبتناه من (ظ ، ص) .

<sup>(</sup>٩) ( فيه » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>١٠) فيي (ظ) : ﴿ رجل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ معه ﴾ : ساقطة من (ب) ، واثبتناها من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>١٢) في(ب) : ﴿ قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>١٣) ﴿ فِي هَذَا ﴾ : سقط من (ص، ظ) ، وأثبتناه من (ب) .

الآمر العقوبة إذا كان المأمور يقدر على الامتناع من الأمر (١) بجماعة يمنعونه منه ، أو بنفسه، أو أن يهرب منه (Y) ، فعليه القود في هذا دون الآمر ؛ وإذا لم يقدر على / الامتناع منه بحال فعليهما القود معاً .

۲۵۲ / <u>ب</u> ص

## [٤١] أمر السيد عبده

1/4.4

قال الشافعي رُطُّيُك : وإذا أمر السيد عبده أن (٣) / يقتل رجلاً والعبد أعجمي أو صبى فقتله ، فعلى السيد القود دون الأعجمي الذي لا يعقل ، والصبى . وإذا أمر بذلك عبداً له رجلاً بالغاً يعقل فعلى عبده القود ، وعلى السيد العقوبة .

قال (٤): ولو أمر عبد غيره أو صبى غيره (٥) بقتل رجل فقتله ، فإن كان العبد أو الصبى يميزان بينه وبين سيده وأبيه . ويريان لسيده وأبيه طاعة ولا يريانها ، لهذا عوقب الآمر، وكان الصغير والعبد قاتلين دون الآمر ، وإن كانا لا يميزان ذلك ، فالقاتل الآمر وعليه القود إن كان القتل عمداً .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا أمر (7) الرجل ابنه الصغير أو عبد غيره الأعجمي أن يقتله فقتله ، فدمه هَدَر ؛ لأني لا أجعل(7) جنايتهما بأمره كجنايته . ولو أمرهما أن يفعلا بأنفسهما فعلاً لا يعقلانه (8) ، ففعلاه ، فقتلهما ذلك الفعل ضمنهما معاً ، كما يضمنهما لو فعله بهما فقتلهما ، كأن (9) أمرهما أن يقطعا عرقاً ، أو يفجرا قرحة على مقتل ، أو ما أشبه . ولو أمرهما أن يذبحا أنفسهما (10) ، فإن كان الصبى لم يعقل والعبد مغلوب على عقله ففعلا (11) ضمنهما / كما يضمنهما لو ذبحهما .

ظ (٥)

<sup>(</sup>١) ( من الأمر ) : سقط من (ب ، ص) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) « منه » : ساقطة من (ب ، ص) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى السقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ب) : (قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ غيره ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ وإذا قتل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ،م) : ( لأني أجعل » ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

 <sup>(</sup>٨) في (م) : ( فعلاً يعقلانه ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٩) في (ص ،ظ، م) : (أنه ، ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup> ١٠ ) في (ص ،م) : « نفسهما » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ( ففعلاه ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

كتاب جراح العمد / الرجل يسقى الرجل السم أو يضطره إلى سبع \_\_\_\_\_\_ ١٠٩ وإن كان العبد يعقل أن ذلك يقتله ففعل ، فمات ، فهو مسىء آثم ، وعليه العقوبة ، ولا يكون كالقاتل . وإذا أمر الرجل ابنه البالغ أو عبده الذي يعقل أن يقتل رجلاً فقتله ، عوقب السيد الآمر ، وعلى العبد والابن القاتلين القود دونه . وإذا أمر سيد العشيرة رجلاً من العشيرة أن يقتل رجلاً وليس ببلد له فيها سلطان ، فالقتل على القاتل دون الآمر .

## [٤٢] الرجل يسقى الرجل السم أو يضطره إلى سبع

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا استكره الرجل الرجل فسقاه سماً ، ووصف الساقي السم ، سئل الساقي ، فإن قال : سقيته إياه وأنا أعلم أن الأغلب منه أنه يقتله (١). وإنه قَلَّ ما يسلم منه أن يقتله ، أو يضره ضرراً شديداً ، وإن لم يبلغ القتل والأغلب أنه يقتل ، فمات المسقى ، فعلى الساقى القود يسقى مثل ذلك ، فإن مات فى مثل هذه الميتة فذلك ، وإلا ضربت عنقه . فإن قال : سقيته والأغلب أنه لا يموت ، وقد يمات (٢) من مثله قليلاً قيل لورثة الميت : إن كانت لكم بينة عادلة بأن مثل ذلك السم إذا سقى فالأغلب أنه يقتل أقيد منه ، وإن جهلوا ذلك فالقول قول الساقى مع يمينه ، وعلى الساقى الدية والكفارة ، ولا قود عليه وديته دية الخطأ (٣) العمد . وكذلك إن قال أهل العلم به : الأغلب (٤) أنه لا يقتل ، وقد يقتل مثله . وسواء عمل (٥) السم الساقى فى العلم به : الأغلب (١) مكلها يسأل أهل العلم (٧) به عنه، وتقبل شهادة شاهدين بمن يعلمه (٨) على رؤيته ، وإن كانا رأياه يسقيه السم بدواء معه ولم يعرفه (٩) فإنه يقاد منه إذا كان الأغلب أنه لا يعاش من مثله ، ويترك القود ، ويضمن الدية إذا كان الأغلب أنه يعاش منه بدنه أو يعاش منه بدنه أو

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ أَن يَقْتُلُه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص،م) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ وقد يعاش ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ١ خطأ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٤ ـ٧) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ علم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>r) في (ب) : ( يعلمه ) ، وما أثبتناه من ( ص، ظ) .

 <sup>(</sup>A) في (ص) : ﴿ يعمله ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : « ولم يعد له » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ يعاش من مثله ﴾ ، ومَا أثبتناه من (ب ، ص، م) .

خلقه أو سقمه لا يعيش من مثل هذا السم ، والأغلب أن القوى يعيش من مثله ، لم يقد منه (۱) في القوى الذي الأغلب أنه يعيش من مثله ، وأقيد في الضعيف الذي الأغلب أنه لا يعيش مثله . كما لو ضرب رجلا نضو (۲) الخَلْق أو سقيماً ، أو ضعيفاً ، ضرباً ليس كبيراً بسوط (۳) أو عصا خفيفة ، فقيل: إن الأغلب (٤) أن هذا لا يعيش من مثل هذا أقيد منه . ولو ضرب بمثلهن (٥) رجلاً الأغلب أنه يعيش من مثلهن لم يُقَدّ منه .

قال : ولو كان الساقى للسم الذى أقيد من ساقيه (٦) لم يكره المسقى ، ولكنه جعله له فى طعام أو خاض لـه عسلاً أو شرابًا غيره ، فأطعمه إياه أو سقاه إياه غير مكره عليه ، ففيها قولان :

أحدهما : أن عليه القود إذا لم يعلمه أن فيه سماً . وكذلك لو قال : هذا دواء فاشربه ، وهذا أشبههما (٧) .

والثانى: أن لا قود (٨) عليه، وهو آثم ؛ لأن / الآخر شربه . وإنما فرق من فرق بين السم يعطيه الرجل الرجل فيأكله (٩) فى التمرة والحريرة يصنعها له فيموت، فلا أقيد منه؛ لأنه قد يبصر السم فى / الحريرة ويبصرها غيره له فيتوقاها ، وقد يعرف السم أنه مخلوط بغيره ولا يعرف غير مخلوط بغيره (١٠) ، وأنه الذى ولى شربه بنفسه غير مكره عليه .

قال (۱۱): ولو كان قال له: في هذا سم ، وقد تبين له ولا يتلف صاحبه أو يتلف صاحبه قلم يكن على الذي صاحبه قلما يخطئه (۱۲) أن يتلف به ، فشرب (۱۳) الرجل فمات ، لم يكن على الذي

- (١) ( منه ) : ساقطة من (ب ، ص، م) ، وأثبتناها من (ظ) .
  - (٢) نَضُو الْحَلَقِ : أي هزيلاً .

1.3

٢ / ١ / ب ظ (٥)

- (٣) فَى (ب) : ﴿ بالكثير بالسوط ﴾ ، وفي (ص ، م) : ﴿ بالكبير بالسوط ﴾ ،وما أثبتناه من (ظ) .
  - (٤) في (ظ) : ( فقيل الاغلب » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .
    - (٥) في (ب) : ﴿ مثلهن ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .
- (٦) في (ص) : « السم الذي أقيد من ساقيه » ، وفي ( ظ ) : « للسم الذي أقيد منه من ساقيه » ، وما أثبتناه من (٠٠٠)
  - . (ب، ۲۰)
  - (٧) في(م) : (أشبهها » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .
  - (٨) في (م) : ﴿ لَا قُود ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .
  - (٩) فى (ص ، م) : ﴿ يعطيه الرجل فيأكله ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .
  - (١٠) ﴿ وَلا يَعْرُفُ غَيْرِ مَخْلُوطُ بَغَيْرِهُ ﴾ : سقط من (ص ، م) ، وفي (ظ) فيه تحريف ، وما اثبتناه من (ب) .
    - (١١) في(ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .
- (۱۲) في (ب) : « وقد بين له ولا يلتفت صاحبه قلما يخطئ » ، وفي (ص) : « وقد تبين له ولا يتلف صاحبه قلما يخطئه » ، وما أثبتناه من(ظ ، م) .
  - (۱۳) في (ظ) : ﴿ فشربه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

خلطه له ولا الذي أعطاه إياه له عقل ولا قود ، ولو سقاه معتوهاً أو أعجمياً لا يعقل عنه، أو صبياً فتبين (١) له أو لم يبين له فسواء . وكذلك لو أكرهه عليه، أو أعطاه إياه فشربه ؛ لأن كل هؤلاء لا يعقل عنه وعليه القود، حيث (٢) أقدت منه في الأغلب من السم القاتل.

قال (٣) : ولو خلطه فوضعه (٤) ولم يقل للرجل كُله ، فأكله الرجل أو شربه ، فلا عقل ولا قود ولا كفارة عليه . وسواء جعله في طعام لنفسه ، أو شراب أو لرجل فأكله الرجل (٥) ، إلا أنه يأثم ؛ وأرى أن يكفِّر إذا خلطه في طعام رجل (٦) ، ويضمن مثل الطعام الذي خلطه به . وفيها قول آخر : أنه إذا خلطه بطعام (٧) فأكله الرجل فمات ، ضمن كما يضمن لو أطعمه إياه .

قال الشافعي وَلِي الله على على الله على سم، ضمن الدية، لأنه مات بفعله ، ولا يبين لي أن أجعل عليه القود كما جعلته عليه لو علمه فسقاه إياه ، وعليه اليمين ما علمه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإنما درأت عنه القود لأنه قد يجهل السم فيكون سمًّا قاتلاً ، ولا قاتلاً . وفيه قول آخر : أن عليه القود ، ولا يقبل قوله : لم أعلمه سمًّا .

قال (٨) : ولو أخذ رجل لرجل حية فأنهشه إياها ، أو عقرباً فمات ، ففيها قولان :

أحدهما : أن الذي أنهشه إن (٩) كان الأغلب منه أنه يقتله بالبلد / الذي أنهشه (١٠) به لا يكاد يسلم منه مثل الحيات بالسَّراة ، أو حيات الأصْحَر بناحية الطائف ، والأفاعى بمكة ودونها ، والقزة (١١) فعليه القود ، وإن كان الأغلب أنها لا تقتل مثل الثعبان بالحجاز ، والعقرب الصغيرة ، فقد قيل : لا قود، وعليه العقل به مثل خطأ شبه العمد ، ثم يصنع هذا بكل بلاد . فإن ألدغه بنصيبين عقرباً ، أو أنهشه بمصر ثعباناً ، فعليه القود ؟

<sup>(</sup>١) في (ب) : « فبين » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ،م) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ حيث ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من(ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ،ظ،م) .

 <sup>(</sup>٤) في(ص،م) : ﴿ فوصفه » ، وفي (ظ) : ١ موضعه » ، وما أثبتناه من(ب) .

<sup>(</sup>٥) \* الرجل » : ساقطة من (ب ، ص، م) ، وأثبتناها من(ظ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ رَجُّلُ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ بطعامه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ،ظ،م) .

<sup>(</sup>١٠- ٩) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>١١) القَرْةُ: حية قصيرة . ( القاموس ) .

117 ----- كتاب جراح العمد / الرجل يسقى الرجل السم أو يضطره إلى سبع لأن الأغلب أن هذا (١) يقتل بهذين الموضعين .

والقول الثانى: أنه إذا الدغه حية أو عقرباً فمات ، أن عليه القود ، وسواء قيل : هذه حية لا يقتل مثلها ، أو يقتل ؛ لأن الأغلب أن هذا كله يقتل بهذين الموضعين (٢) .

قال  $(^{9})$ : ولو أرسل عليه  $(^{3})$  عقرباً أو حية فنهشته الحية أو ضربته العقرب ، لكان  $(^{\circ})$  آثماً عليه العقوبة ، ولا قود ولا عقل لو قتلته ؛ لأنه لا فعل له في فعل الحية والعقرب ، وإنهما يحدثان فعلاً بعد الإرسال ليس هو الإرسال ، ولا هو  $(^{7})$  كأخذه إياهما وإدنائهما حتى يمكنهما  $(^{9})$  وينهشا ، فهذا فعل نفسه ؛ لأنهما نهشا بضغطه إياهما . وكذلك بأخذه وإن لم يضغطا ، لأن معقولاً أن  $(^{1})$  من طباعهما أنهما يقيمان  $(^{9})$  إذا أخذتا ، فتنهش هذه وتضرب هذه فتكونان كالمضطرين إلى أن تضرب هذه وتنهش هذه منه . وهكذا  $(^{1})$  الأسد، والذئب ، والنمر ، والعوادى كلها بأسرها ، من  $(^{11})$  يضغطها فتضرب، أو تعقر فتقتل  $(^{11})$  ، يكون عليه فيما صنعه بما الأغلب منه أنه لا يعاش من مثله، ففيه / القود . وإن ناله بما الأغلب أنه يعاش من مثله فليس عليه فيه قود ، وفيه الدية .

ظ (٥)

قال (۱۳) : وإذا أرسل الكلب والحية والأسد والنمر والذئب على رجل ، فأخذه منها شيء فقتله ، فهو آثم ولا عقل ، ولا قود عليه (۱٤) .

قال: وذلك أنه قد يهرب فيعجز ، ويهرب عنه بعضها أو يقوم معه فلا يناله بشيء .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو حبس بعض القواتل في مجلس ، ثم ألقي عليه

 <sup>(</sup>١) في (ظ) : ١ أن هذين ، وما أثبتناه من(ب،ص،م) .

<sup>(</sup>٢) ( بهذين الموضعين ) : سقط من (ب ، ص، م) ، وأثبتناه من(ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ قَالَ السَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص،ظ،م) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب،ص،م) .

 <sup>(</sup>٥) في (ص ، ظ، م) : ( فكان ) ، وما أثبتناه من (ب) .
 (٦) ( هو ) : ساقطة من (ص،م) ، وأثبتناها من (ب ،ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (م) : ﴿ وأذنابهما حتى يملكهما ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ وأذنابهما حتى يمكنهما ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ وأدناهما حتى يمكنهما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ أَن ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب،ص،م) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ يعبثان ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) في(ب) : ﴿ وكذا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١١) ( من ) : ساقطة من (ص ، ظ، م) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ فَتَقَتَّلَ ﴾ ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٣) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) . .

<sup>(</sup>١٤) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

٦٥٧ /ب ص رجلاً ، والأغلب ممن (١) يلقى عليه هذا أنه إذا ألقى عليه قتله ، مثل: الأسد ، والذئب ، والنمر فقتله بفرس (٢) لم يقلع عنه حتى قتله ، أو بشق لبطنه ، أو غم لا يعاش من مثله قتل به . فأما الحية فليست / هكذا ، فإن أصابته الحية لم يضمن . وإن كان من السباع ما يكون الأغلب أنه لا يفرس من ألقى عليه لم يكن فيه قود ولا عقل . وإن كان الأغلب أنه يفرس كان عليه القود إذا حبس السبع ثم ألقاه ، أو حبسه ثم ألقى عليه السبع في مجلس لا يخرج منه السبع . ولو قيده أو أوثقه ، ثم ألقاه عليه في صحراء كان مسيئاً ، ولم يكن عليه عقل ولا قود إن أصابه ؛ لأن السبع غير مضطر بمحبسه إلى أن يقتله . وإذا أصابه السبع بالشيء الخفيف الذي لو أصابه إنسان في الحين (٣) الذي أجعل على الملقى جناية السبع فمات ، فعلى ملقيه الدية والعقوبة ، ولا قود .

#### [٤٣] المرأة تقتل حبلي وتقتل (١)

قال الشافعي وَلِحَيْثُ : وإذا قتلت المرأة حاملاً يتحرك ولدها أو لا يتحرك ففيها القود، ولا شيء في جنينها حتى يزول منها ، فإذا زايلها قبل موتها ، أو معه ، أو بعده فسواء ، فيه فيه فيه قيمتها خمس من الإبل، فإذا زايلها حياً قبل موتها أو معه، أو بعده فسواء (١)، ولا قصاص فيه إذا مات ، وفيه ديته إن كان ذكراً فمائة من الإبل ، وإن كان أثثى فخمسون من الإبل قتلها رجل أو امرأة .

وإذا قتلت المرأة من عليها في قتله القود ، فذكرت حملاً أو ريبةً من حمل ، حبست حتى تضع حملها ، ثم أقيد(V) منها حين تضعه . وإن لم يكن لولدها مرضع ، فأحب إلى أن (A) لو تركت بطيب نفس ولى الدم يوماً أو أياماً حتى يوجد له مرضع ، فإن لم يفعل قتلت له . وإن ولدت ثم وجدت تحركاً انتظرت حتى تضع التحرك ، أو يعلم أن ليس بها حمل . وكذلك إذا لم يعلم أن (P) بها حملاً فادعته ، وانتظر بالقود منها حتى

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ مما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م) .

 <sup>(</sup>٢) الفَرْس : يقال : فَرَس الأسد الفرية فَرْسًا : إذا كسرها ، ثم أطلق على كل قتل ، وفَرَس الذابح ذبيحته :
 كسر عنقها قبل موتها ، ونُهى عنه . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ في الحبس ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٤) سبق ما تحت هذا الباب في باب قتل الرجل بالمرأة .. رقم : (٢٠) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص،ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (م) : ﴿ ثم أقيله ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>A \_ P) ﴿ أَنْ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

تستبراً ويعلم أن V حبل V بها . ولو عجل الإمام فاقتص منها حاملاً فقد أثم V ، وV عقل عقل عليه حتى تلقى جنينها ، فإن ألقته ضمنه الإمام دون المقتص ، وكان V على عاقلته V بيت المال . وكذلك لو قضى بأن يقتص منها ، ثم رجع فلم يبلغ المأمور حتى اقتص منها V منها V بينها ، وأحب إلى للإمام أن يكفِّر .

## [٤٤] تحول حال المشرك يجرح حتى إذا جنى عليه وحال الجانى

قال الشافعى فطي : ولو أن نصرانياً جرح نصرانياً ، ثم أسلم الجارح ، ومات المجروح من جراحه بعد إسلام الجارح ، كان لورثة النصراني عليه القود ، وليس هذا قتل مؤمن بكافرمنهياً عنه ، إنما هذا قتل كافر بكافر ، إلا أن الموت استأخر حتى تحولت حال القاتل (٥) ، وإنما الحكم (٦) للمجنى عليه / على الجانى ، وإن تحولت حال المجنى عليه (٧) ولا ينظر إلى تحول حال الجانى بحال . وهكذا لو أسلم المجروح دون الجارح ، أو المجروح والجارح معاً ، كان عليه القود في الأحوال كلها .

ولو أن نصرانياً جرح حربياً مستامناً ، ثم تحول الحربى إلى دار الحرب وترك الأمان فمات ، فجاء ورثته يطلبون الحكم ، خيروا : بين القصاص من الجارح ، أو أرشه ، إذا كان الجرح أقل من الدية ، ولم يكن لهم القتل ؛ لأنه مات من جرح في حال مباح (^) لو ابتدئ فيها قتله لم يكن على قاتله (٩) فيها قود ، فأبطلنا زيادة الموت لتحول حال المجنى عليه إلى أن يكون مباح الدم ، وهو خلاف للمسألة قبلها ، لأن المجنى عليه تحولت حاله دون الجانى .

ولو كانت المسألة بحالها والجراح أكثر من النفس ، كأن (١٠) فقاً عينه ، وقطع يديه

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ١ حمل ، ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>Y) في (م) : ﴿ فاقتص منها فقد أثم » ، وفي (ب) : ﴿ فأقص منها حاملاً فقد أثم » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ( وكانت ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ٩ منه ٩ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : « القتل » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ يحكم ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ،م ) ..

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَإِنْ تَحُولُتَ حَالَ الْمُجْنَى عَلَيْهِ ﴾ سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>A) « مباح » : ساقطة من (ب ، ص، م) ، وأثبتناها من(ظ) .

<sup>(</sup>۹) هم مباح ۲ . سافطه من (ب ، ص، م ) ، و وابسناها من(ک) . (۹) فمی (ب ، ص، م ) : « عاقلته » ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>۲۰) غی (ص ، ظ، م) :« کأنه » ، وما أثبتناه من (ب) .

ورجليه ، ثم لحق بدار الحرب ، فسألوا القصاص من الجانى فذلك لهم ؛ لأن ذلك كان للمجنى عليه يوم الجناية أو ذلك ، وزيادة الموت ، فلا أبطل القصاص بسقوط زيادة الموت على الجانى . وإن (١) سألوا الأرش جعلت لهم على الجانى (٢) فى كل حال من هذه الأحوال الأقل من دية جراحه ، أو دية النفس ؛ لأن دية جراحه ، قد نقصته (٣) بذهاب النفس لومات منها فى دار الإسلام على أمانه ، فإذا أرادوا الدية لم أزدهم على دية النفس ، فلا يكون تركه عهده زائداً له فى أرشه (٤). ولو لحق بدار الحرب فى أمانه كما هو حتى يقدم وتأتى له مدة فمات بها ، كان كموته فى دار الإسلام ؛ لأن جراحه عمد ، ولم يكن كمن مات تاركاً للعهد ؛ لأن رجلاً لو قتله عامداً ببلاد الحرب / وله أمان يعرفه ضمنه .

1/4.8

1/701

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو جرحه ذمي في بلاد الإسلام ، ثم لحق<sup>(٥)</sup> بدار الحرب ، / ثم رجع إلينا بأمان فمات من الجراح ، ففيها قولان :

أحدهما (٦) : أن على الذمى القود إن شاء ورثته ، أو الدية تامة ، من قِبَلِ أن الجناية والموت كانا معاً ، وله القود ، ولا ينظر إلى ما بين الحالين من تركه الأمان .

والقول الثاني : أن له الدية في النفس ولا قود ؛ لأنه قد صار في حال لو مات فيها أو قتل لم تكن له دية ولا قود .

قال (V): وله الدية تامة في الحالين لا ينقص منها شيئاً. ولو جرح ذمي حربيًا مستأمناً ، فترك الأمان ولحق بدار الحرب ، فأغار المسلمون عليه فَسَبوه ، ثم مات بعد ما صار في أيدى المسلمين سَبُيًا ، فلا قود فيه ؛ لأنه مات مملوكاً ، فلا يقتل حر بمملوك ، وعلى الذمي الأقل من قيمته عبداً ، أو قيمة الجراح حرّا ، كأنه قطع يده فكانت فيه إن كان نصرانياً ستة عشر من الإبل وثلثا بعير وهي نصف ديته ، أو كان مجوسياً أو وثنياً ففي يده نصف ديته ، ثم مات وقيمته مثل نصف ديته ، فسقط الموت ؛ لأنه لم يحدث به زيادة . وجميع الأرش لورثة المستأمن ؛ لأنه استوجبه بالجرح وهو حي $(\Lambda)$  ، فكان مالاً له

<sup>(</sup>١-١) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : « قد نقصت » ، وفي (ظ) : « قد نقصه » ، وما أثبتناه من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٤) في (م) : ﴿ في رأسه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ا حر ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

أمان(١) ، أو كأنه قطعت يده وديته : ثلاث وثلاثون وثلث ، ثم مات مملوكاً وقيمته خمس من الإبل ، فعلى جارحه خمس من الإبل ؛ لأن اليد صارت تبعاً للنفس . كما يجرح المسلم فيكون فيه ديات لو عاش ، ولو مات كانت ديته واحدة . ويجرح مُوضحَة فيموت  $\frac{1/1.8}{4(0)}$  فيكون فيها دية . / كما تكون الزيادة على الجارح بزيادة (7) النفس ، فكذلك يكون  $\frac{1}{4}$ النقص (٣) بذهابها.

قال (٤) : وإذا لم تكن بالنفس (٥) زيادة فجميع الأرش لورثة المستأمن ، لما وصفت أنه استوجبه وحر (٦) لما له أمان يعطاه ورثته في دار الحرب . وهكذا لو قطعت يداه ورجلاه وفُقئت عيناه ثم لحق بدار الحرب ، ثم مات ، وقيمته أقل مما وجب له بالجراح لو عاش كان على جارحه الأقل من الجراح والنفس ، وكان ذلك لورثته ببلاد الحرب .

قال الشافعي رحمه الله: ولو جرح ذمي مستأمناً فأوضحه ، ثم لحق المجروح بدار الحرب ، ثم سبى فصار رقيقاً ، ثم مات ، وقيمته: عشرون من الإبل ، وإنما وجب له بالموضحة التي أوضح منها ثلث موضحة مسلم ، كان أرش موضحته لورثته . وأما الزيادة من قيمته ففيه (٧) قولان:

أحدهما : أنه يسقط (٨) عن الجاني بلحوق المجنى عليه ببلاد الحرب.

والآخر : أن الزيادة لمالكه ؛ لأن الجناية والموت كانا وهو ممنوع ؛ ولأنه (٩) ملكه بالموت ، وذلك ملك للسيد .

قال الشافعي وَطُنُّ : ولو كانت المسألة بحالها فأسلم في يدى سيده ثم مات ، كانت هكذا ؛ لأن الإسلام يزيد في قيمته فتحسب الزيادة في قول من ألزمه إياها ، وتسقط في قول من أسقطها بلحوقه ببلاد الحرب (١٠) .

 <sup>(</sup>١) في (م) : « فكان له أمان » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ١ بذهاب ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (م) : ( القبض » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ١ قال الشافعي ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، م) : ﴿ النَّفْسِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ وهو حر ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ فَفَيْهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ١ أنه سقط » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ص) : ﴿ وَكَانُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص، م) : ﴿ يُلحق فيه ببلاد الحرب ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

قال (١): ولو أعتقه سيده ثم مات حرّا ، كان على جارحه الأقل من أرش الجناية وديته ؛ لأنه جنى عليه حرّا ومات حرّا فى قول من يسقط الزيادة عن الجانى بلحوق المجنى عليه ببلاد الحرب ، ويلزمه الزيادة إن كان فى الموت فى قول من لم (٢) يبطل الزيادة بلحوقه منه (٣) بدار الحرب .

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو كانت المسألة بحالها فأسلم وأعتقه سيده ، فمات مسلماً حراً ، ضمن قاتله الأقل من أرش الجناية ودية (٤) حر ؛ لأن أصل الجناية (٥) كان منوعاً فى قول من يسقط الزيادة بلحوقه بدار الحرب ، وضمنه زيادة الموت فى قول من لا يسقطها عنه بلحوقه بدار الحرب، ومن قال هذا قال فى نصرانى جرح ثم أسلم فمات فيه (٦) دية مسلم .

قال (٧) : ولو كانت المسألة بحالها ، وكان القاتل مسلماً ، كان (٨) مثل هـذا في الجواب ، إلا أنه لا يقاد مشرك من مسلم .

قال (٩) : وإذا ضرب السرجل رجـالاً فقـطع يـده ، ثم بَراً (١٠)، ثم ارتد فـمات ، فلوليه القصاص في اليد ، لأن الجراحة قد وجبت للضرب (١١) والبُرْء وهو مسلم .

### [40] الحكم بين أهل الذمة في القتل

قال الشافعى وَلِحْقَى : وإذا قتل الذمى الذمية، أو الذمى، أو المستأمنة ، أو المستأمنة ، أو جرح بعضهم بعضاً ، فذلك كله سواء . / فإذا طلب المجروح أو ورثة المقتول حكمنا على أهل الإسلام فيما بينهم لا يختلف ، فنجعل القود بينهم كما نجعله بين المسلمين في النفس وما دونها ، ونجعل ما كان عمداً لا قود فيه في مال الجاني ، وما كان

۲۵۸ /<u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَم ﴾ : ساقطة من (ب ، ص) ، وأثبتناها من (ظ،م) .

<sup>(</sup>٣) « منه » : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ،م) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ فَقَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ( قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

 <sup>(</sup>A) ( كان ) : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ ثُم بِراً ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ا بالضرب ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

خطأ على عاقلة الجاني إذا كانت له عاقلة ، فإن لم تكن له عاقلة كان ذلك في ماله ، ولم يعقل عنه أهل دينه (١) ؛ لأنهم لا يرثونه ولا المسلمون ؛ لأنه ليس بمسلم ، وإنما يأخذون ماله إذا لم يكن له وارث (٢) فيثاً .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ويقتص الوثني والمجوسي والصابئي والسامري من اليهود والنصارى ، وكذلك يقتص نساؤهم / منهم ، ونجعل الكفر كله <sup>(٣)</sup> ملة . وكذلك نورث بعضهم من بعض بالقرابة (٤) ، ويقتص المستأمن من هؤلاء من المعاهدين (٥) ؛ لأن لكل ذمة ، ولا تفاوت بين المشركين فنمنع به بعضهم من بعض بالقصاص كفوت المسلمين

قال الشافعي رَحْقِيْكِ : وهكذا يحكم على الحربي المستأمن (٦) ، إذا جني يقـتص منه ويحكم في ماله بأرش العمد الذي لا يقتص منه ، وإن لم تكن له عاقلة إلا عاقلة حربية لا ينفذ حكمنا عليهم ، جعلنا الخطأ في ماله كما نجعله (٧) في مال من لا عاقلة له من أهل الذمة ، وهكذا نحكم عليهم إذا أصابوا مسلماً بقتل أو جرح ، ولا يختلف ذلك .

قال (٨) : وإن أصاب أهل الذمة حربيًا لا أمان له ، لم يحكم عليهم فيه بشيء ولو طلبت ورثته ؛ لأن دمه مباح .

قال (٩): و ﴿ كَذَا لُـو كَانَ القَاتِـل حربياً مستأمناً ، إلا أنَّا إذا لم تُؤدُّ عاقلة الحربي عنه(۱۰) أرش الخطا حكمنا به ماله .

قال (١١١) : ولو لحق الحسربي الجاني بعسد الجناية بدار الحسرب ، ثم رجع مستمامناً ، حكمنا عليه ؛ لأن الحكم لزمه أولاً ، ولا يسقط عنه بلحوقه بدار الحرب .

قال(١٢): ولو مات ببلاد الحـرب بعد الجناية وعندنا لــه مال ، كان له أمان ، أو ورد

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ وَلا يَعْقُلُ عَنْهُ أَهُلُ دَيْنَهُ ﴾، وفي (ص) : ﴿ وَلَمْ يَعْقُلُ عَنْدُ أَهُلُ دَيْنَهُ ﴾ ، وما اثبتناه من (ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : الم يكن ذا وارث ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ كُلُّه ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ للقرابة ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : « المعاهد » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ وَهَذَا يَحْكُمُ عَلَى الْجَانِي الْمُسْتَأْمَنَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ١ يجعلنا ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

 <sup>(</sup>٩ - ٩) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ عليه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م).

<sup>(</sup>۱۱ـ ۱۲) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

علينا وهـو حى مال له أمان أخذنا من مالـه أرش الجناية كما لزمته . وهـكذا لو آمنًا مالاً لرجل فورثه الحسربى عنه ، أخذنا منه أرش الجناية لوليها ؛ لأنه وجب فى مـاله . فمتى أمكننا أعطينا ما وجب عليه فى ماله (١) من ماله ، ولو أمـنًا له ماله (٢) على أن لا نأخذ منه ما لزمه لم يكن ذلك له إذا كان عليه أن يأخذ منه ما لزمه .

قال (٣): وكذلك لو جنى وهو عندنا جنايات ، ثم لحق بدار الحرب ، ثم أمناه على ألا نحكم عليه حكمنا عليه ، وكان ما أعطيناه (٤) من الأمان على ما وصفنا باطلاً لا يحل. وهكذا (٥) لو سبى وأخذ ماله وقد كان له عندنا فى الأمان دين ؛ لأن ماله لم يغنم إلا وللمجنى عليه فيه حق كالدين ، وسواء إن أخذ ماله قبل أن يسبى ، أو مع السبى ، أو بعده . ألا ترى أنه لو كان عليه دين شم لحق بدار الحرب فغنم ماله ، وسبي (٦) ، أو لم يسب ، أخذنا الدين من ماله ، ولم يكن هذا بأكثر من الرجل يدان الدين ثم يموت ، فياخذ الدين من ماله بوجوبه ، فليس الغنيمة لماله بأكثر من الميراث لو ورثه المسلم أو ذمى عليه دين ؛ لأن الله جل وعز جعل للورثة ملك الموتى بعد الدين، وكذلك الغنائم ؛ لأنهم خُولُوها بأن أهلها أهل دار حرب ، وكذلك لو جنى وهو مستأمن ثم لحق ببلاد الحرب ناقضاً للأمان ، ثم أسلم بدار الحرب فأحرز ماله ونفسه \_ حكم عليه بالجناية والدين الذى لزمه فى دار الإسلام .

قال الشافعي رحمة الله عـليه : وكل هذا لا يخالف الأمان يمـلك وهو رقيق ؛ لأن الرقيق لا يملك إلا لسـيده ، وهو في هذه الأحوال كلها مالك لنـفسه ، ويخالف (٧) لأن يجنى عليه وهو محارب غير مستأمن ببلاد الحرب ، وجنايته كلها في هذه الأحوال هدر .

قال (<sup>۸)</sup> : ولو جنى مسلم جناية فلزمته <sup>(۹)</sup> فى ماله ، ثم ارتـــد ولحق بدار الحرب ، فكان حيّا أو ميتاً ، أو قتل على الردة ، كانــت الجناية فى ماله ، ولم يُغنَّم من ماله شىء

۲۰٤/ب

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ وجب في ماله ﴾ ، وفي (م) : ﴿ وجبت عليه في ماله ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص).

<sup>(</sup>٢) ﴿ ماله ﴾ : ساقطة من (ص) ، وفي (ظ) : ﴿ مالاً ﴾ ،وما أثبتناه من (ب ، م).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ لا نحكم عليه حكمنا وكان ما أعطيناه ﴾ ، وفسى (م) : ﴿ لنحكم حكمنا عليه وكان ما أعطيناه ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ لا نحكم عليه حكمنا عليه وكان ما أعطينا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ وَكَذَلْكَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ ،م) : ( أو سبى ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٧) في (م) : ﴿ ويخالفه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ جناية تلزمه ﴾، وفي (م) : ﴿ جنايته فلزمته ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

حتى تؤدى جنايته وما لزمه في ماله .

قال (١): وإذا جنى الذمي على نصراني فتَمجُّس النصراني بعدما يجني عليه ، / ثم مات مجموسياً ، فقد قيل : فعلى الجاني الأقل من أرش جراح (٢) النصراني ومن دية المجوسي ، وقيل : عليه دية مجوسي ، أو القود من الـذمي الذي جني عليه ؛ لأنه كافر. وإن تمجس فهو ممنوع الدم بالعَقَد / المتقدم ، وليس كالمسلم يرتد؛ لأن رجلاً لو قتل المسلم مرتداً لم يكن عليه شيء ، وهذا لو قتل مرتداً عن كفر إلى كفر كان على قاتله (٣) الدية إن كان مسلماً ، والقود إن كان كافراً .

قال (٤): وهكذا إن جني نصراني فتزندق ،أو دان ديناً ، لا تؤكل ذبيحة أهله . وقد قيل : على الجانى عليه إذا غرم الدية: الأقل من أرش ما أصابه نصرانياً ، ودية مجوسى. وقيل : عليه دية مجوسي .

قال الشافعي وَطِيُّك : ولو جني عليه نصرانيا فتهوَّد أو يهودياً فتمجس، فقد قيل : عليه الأقل من قيمة جرحه نصرانياً ، أو ديته (٥) مجوسياً . وقيل (٦) : عليه دية مجوسي ، وكان كرجوعه إلى المجوسية؛ لأنه يرتد عن دينه الذي كان يقر عليه إلى دين لا يقر عليه.

قال (٧) : وإذا جنى النصراني على النصراني ، أو المشرك الممنوع الدم خطأ ، فعلى عاقلته أرش جنايت. وإن ارتد النصراني الجاني عن النصرانية إلى مجوسية أو غيرها ، فمات المجنى عليه ، غرمت عاقلة الجاني الأقل من أرش الجناية وهو نصراني ، أو دية مجوسي ؛ لأنهم كانوا ضمنوا أرش الجرح(٨) وهو على دينهم ، فإن كان الجرح مُوضحَة فمات منها المجنى عليه بعد أن يرتد الجاني إلى غير النصرانية ضمنت عاقلته أرش موضحة، وضمن في ماله زيادة المنفس على أرش الموضحة ، فإن لم تزد النفس على الموضحة بشيء حتى تحول حال المجنى عليه (٩) إلى غير دينه ، ضمنت العاقلة كما هي

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ١ جراحه ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، م) : « عاقلته » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

 <sup>(</sup>٥) في (ظ) : ٩ فديته ٩ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ وقد قيل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م) . .

<sup>(</sup>A) في (ص ، م) : ( الجراح ) ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : « شيئًا يتحول حال المجنى عليه » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

أرش الموضحة للزومها لها يوم جني صاحبها .

قال (۱): ولو جنى نصرانى على مسلم أو ذمى موضحة ، ثـم أسلم الجانى ومات المجنى عليه ، ضمنت عاقلته من النصارى (۲) أرش الموضحة ، وضمن الجانى فى ماله الزيادة على أرش الموضحة ، لا يعقل عاقلة النصرانى ما زادت جنايته وهو مسلم ؛ لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وتغرم مـا لزمها من جراحه وهو عـلى دينها (7) ، ولا يعقل المسلمون عـنه زيادة جنايته ؛ لأن الجناية كانت وهو مشـرك ، والموت بالجناية كان وهو مسلم (3) . وهكذا لو أسلم هو وعاقلته لم يعقلوا إلا ما لزمهم (6) وهو على دينهم .

قال (٦): ولو جنى نصرانى على رجل خطأ ثم أسلم النصرانى الجانى فلم يطلب الرجل جنايته إلا والجانى مسلم، فإن قالت له عاقلته من النصارى: جنى عليك مسلماً. وقال المسلمون: جنى عليك مشركاً، كان القول قولهم معا، فى ألا يضمنوا عنه مع أيمانهم، وكانت الدية فى مال الجانى إلا أن تقوم بينة بحاله يوم جنى عليه (٧) فتعقل عنه عاقلته من النصارى إن كان نصرانياً ما لزمه فى النصرانية، ويكون ما بقى فى ماله، أو بينة بأنه جنى مسلماً فيعقل عنه المسلمون إن كان له فيهم عاقلة. وإذا رمى النصرانى إنساناً فلم تقع رميته حتى أسلم، فمات المرمى، لم تعقل عنه عاقلته من النصارى شيئا(٨)؛ لأنه لم يجن جناية لها أرش حتى أسلم ولا / المسلمون ؛ لأن الرمية كانت وهو غير مسلم، وكانت الجناية فى ماله.

ظ (٥)

قال (٩): ولو أن نـصرانياً تـهود أو تَمَجَّسَ ، ثم جـنى لم تعـقل عنـه عاقلتـه من النصـارى؛ لأنه على دين لا يـقر عليـه ولا اليهود ولا المجوس ؛ لأنـه لا يقر (١٠) على اليهودية ولا المجوسية معهم ، وكان الـعقل في ماله . وهكذا لو رجع إلى دين (١١) غير

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ( النصراني ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، م) : ﴿ ديتها ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،ظ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وهو مسلم ﴾ : سقط من (ص ، ظ، م) ، وأثبتناه من (ب) .

<sup>(6)</sup> في (ظ) : « لزمه » ، وما اثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>۱) عی رب . د قال استانعی د یا وین ایسان ش رص یا گذار

<sup>(</sup>٧) ( عليه ) : ساقطة من (ب ، ص، م) ، واثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ شَيْئًا ﴾ ، ساقطة من (ب ، ص، م) ، واثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ،م ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م) : ﴿ لأنه لم يقر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ دين ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

۱۲۲ ----- كتاب جراح العمد / رِدَّة المسلم قبل يجنى وبعد ما يجنى . . . الخ دين النصرانية من مجوسية أو غيرها . ولا تعقل عنه إذا بدل دينه عاقلة واحد من الصنفين ، إلا أن يسلم ثانية ثم يجنى ، فيعقل عنه المسلمون بالولاية بينه وبينهم .

قال (١): وإذا جنى السرجل مجوسياً فقتل ، ثم أسلم الجانى بعد القبتل ، ومات المجنى عليه ، ضمن عنه المجوس الجناية؛ لانها عاقلته من المجوس لأن الجناية (٢) كانت وهو مجوسى ، إذا كانت الجناية خطأ ، فإن كانت الجناية عمداً فهى في مال الجانى ، ولا تضمن عاقلة مجوسى ولا مسلم إلا ما جنى خطأ تقوم به بينة .

قال الربيع: وفيها قول آخر: أنه إذا قتل وهو نـصراني، فقتل نصرانياً ثم أسلم، أن عليه القود؛ لأن النفس المقـتولة كانت مكافئة (٣) بنفس القاتل حتى (٤) قتل، وليس إسلامه الذي يزيل عنه ما قد وجب عليه قبل أن يسلم.

۲۵۹ / <u>ب</u> ص

قال الشافعي / فطين : والقود بين كل كافرين لهما عهد سواء؛ كانا بمن يؤدى الجزية ، أو أحدهما مستأمن ، أو كلاهما ؛ لأن كلا له عهد . ويقاد المجوسي من النصراني واليهودي، وكذلك كل واحد من المشركين ممنوع الدم يقاد من غيره ، وإن كان أكثر دية منها ، والعبد من المرأة والمرأة من الرجل ، والرجل أكثر دية منها ، والعبد من العبد ، وهو أكثر ثمناً منه .

## [٤٦] رِدَّة (١) المسلم قبل يجنى ، وبعد ما يجنى ، وردة المجنى عليه بعد ما يجنى عليه

قال الشافعى رحمة الله عليه : وإذا جنى المسلم على رجل مسلم عمداً فقطع يده ، ثم ارتد الجانى ، ومات المجنى عليه أو قتله ، ثم ارتد القاتل بعد قتله ، لم تُسقط الردة عنه شيئاً ، ويقال لأولياء القيل : أنتم مخيرون بين القصاص أو الدية ، فإن اختاروا الدية أخذت من ماله حَالَة ، وإن اختاروا القصاص استتيب المرتد، فإن تاب قتل بالقصاص وإن لم يتب قيل لورثة المقتول: إن اخترتم الدية فهى لكم ، وهو يقتل بالردة ؛ وإن أبوا

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ لأَن الجناية » : سقط من (ب ، ص، م) ، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَكَافَئَةً ﴾ : ساقطة من (ص ، م) ، وأثبتناها من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : « حين » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): ( منها ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ،م) : ١ دية ، ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

إلا القتل قتل بالقصاص وغنم ماله ؛ لأنه لم يتب قيل موته .

قال الشافعي رَطِينِين : ولو كان (١) قتله الرجل وموت السرجل (٢) قبل يرتسد الجاني خطأ، كان (٣) على عاقلته من المسلمين ، فإن جرحه مسلماً ثم ارتد الجاني فمات المجنى عليه بعد ردة الجاني ضمنت العاقلة نصف الدية ، ولم تضمن الزيادة التي كانت بالموت بعد ردة الجاني ، فكان ما بقـي من الدية في مـاله . وكذلك لو كــانت جنايته مــوضحة ضمنت العاقلة (٤) نصف عشر الدية ، وضمن المرتد ما بـقى من الدية في ماله وكذلك لو كانت (٥) جنايته الدية فأكثر ، ثم ارتد فمات المجنى عليه ، ضمنت العاقلة الدية كلها ؟ لأنها كانت ضمنتها والجانى مسلم ، ولم يـزد الموت بعد ردة صاحبها عليــها شيئاً ، وإنما يغرم بالموت ما كان يغرم بالحياة أو أقل .

قال: ولو جني (٦) وهو مسلم، فقطع يداً ثم ارتد، ثم أسلم، ثم مات، ومات / المجنى عليه ، ضمنت العاقلة نصف الدية ولم يضمنوا الموت ؛ لأن الجاني ارتد فسقط عنهم أن يعقلوا عنه؛كما لو كان مرتداً فجني لم يعقلوا عنه ما جني ، فأما ما تولد من جنايته وهو مرتد ففي ماله .

قال الشافعي ﴿ وَلَيْكِ : وفيها قول آخر : أن يعقلوا عنه؛ لأن الجناية والموت كان وهو مسلم. قال الربيع : والقول الثاني (٧) أصحهما عندي .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا جنى السرجل الذي قد عرف إسلامه جناية ، فادعى عاقلته أنه جني مرتداً ، فعليهم البينة . فإن أقاموها سقط عنهم العقل ، وكان في ماله ، وإن لم يقيموها لزمهم العقل .

قال الشافعي رُطُّيُّكِي : ولو كان حين / رفع الجناية إلى الحاكم مرتداً فمات ، فقالت العاقلة : جنى وهو مرتد ، كان القول قولهم مع أيمانهم حسى تقوم البينة بأن الجناية كانت وهو مسلم . ولو جني جناية ثم قام (٨) بينة أنه ارتد ، ثـم عاد إلى الإسلام ولم

<sup>(</sup>١) في (ص ، م) : ﴿ كانت » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وموت الرجل ﴾ : سقط من (ب ، ص) ، وأثبتناه من (ظ،م) .

<sup>(</sup>٣) \* كان » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ العاقلة ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ١ ما بقي في ماله ولو كانت ١ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ قال الشَّافِعي : ولوجني ١ ، وفي (ظ،م) : ﴿ قال : ولو كان جني ١ ، وما أثبتناه من (ص) . (٧) في (ظ) : ( والثاني » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ﴿ وقامت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

يوقت وقتاً ، كان القول قول العاقلة ، إلا أن تـقوم بينة أنه جنى وهو مسلم . وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم رمى بسهم فأصاب به رجـلاً خطأ ، ولم يقع به السهم حتى رجع المرتد إلى الإسلام ،لم تعقل العاقلة عنه شيئاً ، وكانت الجناية عليه في ماله ؛ لأن مخرج الرمية كـان وهو بمن لا يعقل عـنه ، وإنما يقضى بـالجناية على الـعاقلة إذا كان مخـرجها وموقعها والرجل يعقل عنه .

# [٤٧] ردَّة المجنى عليه وتحول حاله

قال الشافعي وَطَيِّكُ : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فرماه رجل ولم تقع الرمية به حتى أسلم ، فمات منها أو جرحه بالرمية ، فلا قصاص على الرامي ؛ لأن الرمية كانت وهو ممن لا عقل له (۱) ولا قود ، وعليه الدية في ماله حَالَّةً إن مات ، وأرش الجرح إن لم يمت حالاً ؛ لأنه عمد ، ولا تسقط الدية ؛ لأن (۲) مخرج الرمية (۳) كانت وهو مرتد . كما لو أن رجلاً رمى رجلاً ثم أحرم ، فأصابت الرمية (٤) بعد الإحرام صيداً ضمنه ، ولم يكن في أقل من معنى أن يرمى غرضاً فيصيب رجلاً . وهكذا / لو رمى نصرانياً أو مجوسيًا فأسلم المرمى قبل أن تقع الرمية (٥) ، لم يُقَدُ ؛ لخروج (١) الرمية وهو غير مسلم ، وكانت عليه دية مسلم إن مات من الرمية ،أو أرش مسلم إن جرحت (٧) ولم يمت منها .

۱/ ۲۲۰ ص

قال الشافعى فِطْقِيْكَ : ولو رماه (٨) مرتداً أو ضربه ، ثم أسلم المرتد بعد وقوع الرمية أو الضربة ، ثم مات مسلماً ، لم يكن فيه عقل ولا قود ، من قبل أن وقوع الجناية كانت وهى مباحة (٩) ولم يحدث الجانى عليه شيئاً بعد الجناية غير الممنوعة فيضمن . وكذلك أن يأمر الرجل الرجل فيختنه (١٠) ، أو يشق جرحه ، أو يقطع عضواً له لدواء (١١) فيموت،

<sup>(</sup>١) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من (ب، ص، م) ، واثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، م) : ﴿ بأن ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ فأن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ قبل تقع الرمية ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، ظ، م) : ﴿ لَمْ تَعْدُ بِخُرُوجٍ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٧) في (م) : ( فرجت ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : « رمى » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ١ وهو مباح ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص) : ﴿ فيجيبه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ﴿ في دواء ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

كتاب جراح العمد/ ردَّة المجنى عليه وتحول حاله \_\_\_\_\_\_

فلا يضمن شيئاً . وكما يقام الحد على الرجل فيموت فلا يضمن الحاكم شيئاً .

قال (١): ولو قطع يد مرتد فأسلم المرتد ، ثم عدا عليه فجرحه جرحاً ، فمات من الجرحين لم يكن فيه قود ، إلا أن تشاء ورثته إسطال حقهم من الدية وطلب القود من الجرح الذى كان بعد إسلامه ؛ فيكون لهم ، وكان (٢) عليه إن أرادوا الأرش نصف الدية في ماله إذا كان الجرح عمداً ، وأبطلنا (٣) النصف ؛ لأنه كان وهو مرتد ، فجعلنا الموت / من جناية غير ممنوعة ، وجناية ممنوعة ، فضمناه النصف .

۱۰۲ /<u>ب</u> ظ (۵)

قال (٤): وهكذا لو كان الجانى عليه بعد الإسلام غير الجانى عليه قبله ضمنه (٥) نصف ديته .

قال (٦): ولو جنى رجل على نصرانى فقطع يده عمداً ، ثم أسلم النصرانى ، ثم مات بعد إسلامه ، لـم يكن عليه قود ؛ لأن الجناية كانت وهـو بمن لا قود له ، وكانت عليه دية مسلم تامة حَالَة في ماله . وإن كانت جنايته خطأ كانت على عاقلته في ثلاث سنين دية مسلم تامة .

قال (٧): فإن قيل: فلم فرقت بين هذا وبين المرتد يجنى عليه مرتداً ، ثم أسلم ، ثم يموت ؟ فقلت : الموت كان من الجناية الأولى لم يحدث الجانى بعدها شيئاً فيغرم به ، ولم تقل في هذا الموت من الجناية الأولى فتغرمه دية نصرانى ، قيل له : إن جنايته على المرتد كانت غير ممنوعة بحال ، فكانت كما وصفت من حد لزم رجلا (٨) فأقيم عليه فمات ، أو رجل أمر طبيباً فداواه بحديد فيمات ، فلا شيء عليه ؛ لأنه كان غير ممنوع بكل حال من أن يبجنى عليه ، فخالف النصرانى (٩). ولما كانت الجناية على النصرانى محرمة ممنوعة بالذمة ودار الإسلام لها (١٠) وحكم بالقود من مثله ، وترك القود من المسلم ، ويلزمه بها عقل معلوم لم يجز (١١) في الجانى إلا أن يضمن الجناية وما تسبب

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ وكانت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ وأبطلت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ( ضمن ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٢ ، ٧) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ رَجُلاً ﴾ : ساقطة من (ب ، ص، م) ، وأثبتناها من ( ظ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : « مخالفاً للنصرانية » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

 <sup>(</sup>١٠) ﴿ لَهَا ٣: سَاقَطَةُ مِن (بِ) ، وأثبتناها مِن (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١١) في (م) : لا يحق » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

۱۲٦ — كتاب جراح العمد / تحول حال المجنى عليه بالعتق والجانى يعتق بعد رق منها ، وكانت فى أكثر من معنى الرجل يعزّر فى غير حد فيموت فيضمن الحاكم ديته ، ويموت بأن يضرب فى الخمر ثمانين ، فيغرم الحاكم ديته فى بيت المال ، أو على عاقلته .

### [4٨] تحول حال المجنى عليه بالعنق والجاني يعنق بعد رق

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا جنى الرجل على العبد جناية عمداً ، ثم اعتق العبد بعد الجناية ، ثم مات ، فلا قود على الجانى إذا كان حراً مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً ، وعلى القاتل دية حر حَالَةً في ماله دون عاقلته .

قال الشافعى وَطَيْنِكَ : فإن كانت الجناية قطع يـد فمات منهـا غرم القاطع دية الـعبد تام (١) ، فكان لسيد العـبد منها نصف قيمة العبـد يوم جنى عليه بالغة ما بلـغت ، والبقية من الدية لورثة العبد الأحرار ؛ لأن العبد أعتق (٢) قبل الموت .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وهكذا لو (٣) كانت مُوضِحَةً أو غيرها ، جعلت له ما ملك بالجناية وهو مملوك ، ولم أجعل له ما ملك بالجناية (٤) بالموت وهو خارج من ملكه.

قال (٥): ولو كانت الجناية فقء عينى العبد أو إحداهما ، وكانت قيمة العبد مائتين من الإبل ، أو ألفى دينار تساوى مائتين من الإبل ، لم يكن فيه إلا دية حر ؛ لأن الجناية تتم بموته منها إذا مات حرّا لا مملوكاً ، وكانت الدية كلها لسيده دون ورثته ؛ لأن السيد ملك (٦) الدية كلها أو أكثر منها بالجناية دون الموت ، إلا أن الأكثر سقط بموت العبد المجنى عليه حراً .

قال / الشافعي : وإنما ضمنت الجاني دية حر؛ لأن العبد كان ممنوعاً بكل حال من أن يجنى عليه ، فضمنته ما حدث في الجناية الممنوعة كما وصفت في الباب قبله .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو جنى رجل على عبد فقطع يده ، وقيمة العبد مائة من الإبل ، ثم عتق فجنى عليه وهو حر،أو غيره فقطع رجله ثم مات من الجنايتين، <del>۱۱۰ /ب</del> ص

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ الدية تامة ﴾ ، وفي (م) : ﴿ دية البد تاماً ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ا عتق » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ إِن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بَالْجِنَايَةِ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م).

<sup>(</sup>٦) في (م) : ﴿ مالك ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ) .

ضمنا معاً إن كانا اثنين دية حر ،/ وكذلك إن كان الجاني واحداً ضمن دية حر، فنصف قيمة العبد منها لسيده الذي أعتقه ، وما بقى لورثة المقتول المعتق ما كانت نصف قيمته مملوكاً ، ما بينه وبين نصف دية حر أو أقـل . فإن زادت على نصف ديته لم يجز \_ والله أعلم \_ إلا أن يرد إلى نصف دية حر ، من قبل أنا لو أعطيناه أكثر من نصف ديته حرًّا (١) أبطلنا الجناية الثانية على العبد بعد أن صار حرًّا أو بعضها ، وهو إنما مات منهما معاً ، فلا يجوز أن يكون للسيد منها إلا نصف ديته حرّا (٢). أو أقل ، إذا كانت جنايتين .

قال(٣) : ولو جنى عليه واحد قبل الحرية فقطع يده ، وثان بعد الحرية فقطع رجله، وثالث بعد الحرية فقطع رجله ، كان على الجاني الأول ثلث ديته حرًّا ؛ لأني أضمنه دية حر ، ولو كان من جني عليه عبداً ثم أعتق فمات وهو قاتل مع اثنين فعليه ثلث الدية، وفيما (٤) لسيده من الدية قولان :

أحدهما: أن له عليه الأقل من نصف قيمته عبداً ، أو ثلث الدية ، لا أجعل له أكثر من نصف قيمته عبداً ولو كانت لا تبلغ بعيراً ؛ من قبل أنه لم يكن في ملكه جناية غيرها، ولا أجاوز به ثلث ديــته حرّا لو كانت نصف قيمته عبداً تبلــغ مائة بعير، من أجل أنها قد تنقص بالموت (٥) ، وأن حظ الجاني عليه عبداً من ديته ثلثها .

والقول الثاني: أن لسيده الأقل من ثلث قيمته عبداً ، أو ثلث ديته حراً ، لأنه (٦) مات من جناية ثلاثة . وإنما قلت : ثلث ديته حراً على قاطع يده (٧) ؛ لأن الدية صارت دية حر ، وكان الجانون ثـ لاثة ، على كل واحد ثلث ديته / لا يخـ تلف ، ولو كان مات مملوكاً كان الجواب فيها مخالفاً .

قال الشافعي رحمه الله : وهكذا لو جني عليه أربعة أو عشرة أو أكثر ، جعلت على الجاني عليه عبداً إذا مات حرّا حصته من ديته حرّا (٨) ، ولسيده الأقل بمــا لزم الجاني ـ عليه عبداً من الدية ، أو أرش جرحه عبدًا إذا مات ، كَأَنْ جرحه جرحاً فيه حكومة بعير

<sup>(</sup>١) ﴿ حَراً ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ا دية حر ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (قال الشافعي »، وما أثبتناه من (ص، ظ، م).

 <sup>(</sup>٤) في (ظ) : ١ وفيها ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ بالموت » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>. (</sup>٨) في (ب) : لا دية حر ٢، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

١٢ ---- كتاب جراح العمد / جماع القصاص فيما دون النفس

وهو عبد ، ولزمه عشر من الإبل أو أكثر بالحرية والموت من الجرح . ومن جرح غيره فلا يأخذ سيده إلا البعير الذي لزم بالجرح ، وهو عبده (١) .

قال : ولو جرحه اثنان أو أكثر عبداً ومن بقى حرّا كان هكذا .

قال (٢): ولو قطع رجل يد عبد ، ثم أعتقه سيده ، ثم ارتد العبد المقطوع عن الإسلام ، ثم مات ضمن الجانى عليه نصف قيمته عبداً (٣)، إلا أن يجاوز نصف قيمته عبداً ديته حراً مسلماً ، فيرد إلى دية حر مسلم ، ويعطى ذلك كله سيده .

قال الشافعي وَلِحْيَّكُ : وإنما أعطيت ذلك سيده ؛ لأن أرش الجناية كانت لسيده تامة وهو مملوك مسلم ممنوع بالإسلام، فلما عتق كانت زيادة لو كانت على الأرش لورثة الميت، لو كان الموت يوم كان مسلماً لم يكن له إلا دية حر، فكانت دية حر تنقص من أرش اليد مملوكا نقص سيده ، فلما مات مرتداً أبطل (٤) حقه في الموت بالردة ، فلم يجز إلا أن نبطل الجناية الثانية بالردة ، ولا نجاوز بها دية حر ، وهو لو مات مسلماً لم يكن له أكثر منه .

### [٤٩] جماع القصاص فيما دون النفس

قال الشافعي رَطِيْنِك : ذكر الله تعالى ما فرض على أهـل التوراة فقـال عز وجل : ﴿ فَهُو كَثَابْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَهُو كَفَّارَةً لَه ﴾ [المائدة : ٤٥] .

[۲۹۷۹] وروى فى (٥) حديث عن عمر (٦) أنه قال : رأيت رسول الله علي يعطى القود من نفسى .

<sup>· (</sup>١) في (ظ) : ﴿ عبد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ( نصف قيمة عبد ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ١ بطل » وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فِي ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في (م) : ﴿ عن ابن عمر ٩ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>[</sup>۲۲۷۲] \* مصنف عبد الرزاق: (٩ / ٤٦٩) كتاب العقول ـ باب قود النبى على من نفسه ـ عن محمد بن مسلم، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله على أقاد من نفسه ، وأن أبا بكر وَالله الله الله الله على الله عداً من نفسه ، وأن عمر أقاد سعداً من نفسه . (رقم ١٨٠٤٢).

قال الشافعي رحمه الله: ولم أعلم (١) مخالفاً في أن القصاص في هذه الأمة كما حكم الله (٢) / عز وجل: أنه حكم به بين أهل التوراة ، ولم أعلم مخالفاً في أن القصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود <sup>(٣)</sup> .

قال : والقصاص مما دون النفس شيئان : جرح يُشَقُّ بجرح ، وطرف يُقْطَع بطرف .

قال (٤) : فإذا شج رجل رجـ لا مُوضحة أخذت ما بين قرنى المشجـوج ، والمشجوج أوسع ما بين قرنين من الشاج (٥) ، فكانت تأخذ (٦) ما بين أذنى الشاج (٧) ، فيكون بقياس طولها أخذ للمشجوج ما بين منابت شعر الرأس إلى منتهى الأذنين ، والرأس عضو كله، ولا يخرج عن منابت الشعر شيئاً ، لأنه عضو واحد لا يخرج القود إلى غيره .

قال الشافعي فطيني : وكذلك كل عضو يؤخذ بطول الشَّبر (٨) فيه، ولا يخرج إلى غيره.

قال : وإن كان الـشاج (٩) أوسع ما بين قـرنين من المشجوج ، وقد أخـذت الشجة قرنى المشجوج ، خير المشجوج بين أن يوضع له السكين (١٠) من قبل أي قرنيه شاء ، ثم يشق له ما بين قرنيه حتى ينتهي إلى قدر طولها بالغا ذلك ما بين قرنيه ما بلغ ، نصفها أو ثلثها ، أو أكثر ، أو أقل (١١) ، لا يزاد على طول شجته .

قال (١٢) : وإن شج رجل رجلاً موضحة أخذت ما بين منتهى منابت رأس المشجوج من قبل وجهه ، إلى منتهي منابت (١٣) رأسه من قفاه ، وهي نصف ذلك من الشاج أخذ

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ وَلَا أَعْلَم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ﴿ هَذَهُ الآية كما حكم الله ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ هَذَهُ الأمَّةُ كما حكى الله ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ض) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ القود ﴾ : ساقطة من (ص ، م) ، وأثبتناها من (ب ، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ١ قال الشافعي ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ( الشجاج ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

<sup>(</sup>٦) فيي (ص ،م) : ا أحد ٢ ، وفي (ب) : ١ أخذت ٢، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : « الشجاج » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ( السير ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

والشُّبرُ : التقدير ، من شُبَّر تشبيرًا قدر ، وكذلك شبَر بالتخفيف . ( تاج العروس ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : ( الشجاج ٢، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ السكن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ أَوَ أَقُلَ ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٢) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٣) امنابت ، : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

له نصف رأسه ، وخُيِّر المشجوج فبدئ له إن شاء (١) من قبل وجهه ، وإن شاء (٢) فمن قَبَلِ قَفَاه . وإن كــان الشاج أصغر رأســا من المشجوج أخذ لــه ما بين وجهه إلــي قفاه ، وأخذ له بفضل أرش الـشجة ،وكان كرجل شج اثنين فأخذ أحدهـما القصاص، والآخر الأرش حين لم يجد موضعاً للقصاص . وإن سأل (٣) المشجوج أن يعاد له الشق في رأسه حتى يستوظف (٤) له طول شجته لم يكن ذلك (٥) له ؛ لأنا قد (٦) استوظفنا له (٧) طول العضو الذي شج منه ، وشجته (٨) واحدة (٩) فلا يفرقها على الشاج في موضعين ، ولا يزيلها عن موضع نظيرها ، وهذا (١٠) هكذا في الوجه . ولا يـدخل الرأس مع الوجه ، ولا يدخل العضد ولا الكف مع الذراع ، ويستوظف الذراع حتى يستوفي للمجروح قدر جرحه منها، فإن فضل له فضل أخذ له أرش الجناية (١١) ؛ وهكذا الساق لا يدخل معها قدم ولا فخذ ؛ لأن كل عضو منه غير الأخر .

قال (١٢) : وإن بَرّاً جـرح (١٣) المجنى عـليه أولاً غير حسـن البرء ، أو غير ملـتثم الجلد؛ وبرأ المستقاد منه حسناً مــلتئما، فلا شيء للمــجني عليه إذا أخذ له الــقصاص غير القصاص.

قال : وإن شجه شجـة متشعبة شج مـثلها ، كما لو شـجه شجة (١٤) مستوية شج مثلها.

قال (١٥) : ولكل قصاص غاية (١٦) بما وصفت وإن شج رجل رجلاً موضحة فقياسها

<sup>(</sup>١) فيي (ظ) : ﴿ لَهُ أَرْشًا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ وأرشا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ وإرسال » ، وفي (م) : ﴿ فإن شاء » ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٤) يستوظف : يستوعب .

<sup>(</sup>٥) ﴿ ذَلَكَ ﴾ : ساقطة من (ب ، ص، م) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٦) ا قد ١ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٧) (له » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) ..

<sup>(</sup>٨) في (ب ، ص) : ﴿ وجهة واحدة ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ، م) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب.، ص، م) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ﴿ فَضَلَ فَضَلَ أَخَذَ لَهُ أَرْشُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٢) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٣) في (ظ) : ﴿ وَبِرَأُ جَرِح ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٤) ﴿ شَجَّةً ﴾ : ساقطة من (ص ، ظ، م) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>١٥) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٦) في (ظ) : ﴿ عليه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

ظ (٥)

أن يشق ما بين الجلد والعظم ، فإن هشمت العظم أو كسرته / حتى ينتقل أو أمَّته (١) ، فسأل المشجوج أن يقص له، لم يقص من هاشمة ، ولا مُنقَّلة (٢) ، ولا مأمومة ؛ لأنه لا يقدر على أن يؤتى بالقطع منه بكسر العظم ولا هشمه ، كما يؤتى بالشق في جلد ولحم (٣).

1/4-7

قال  $^{(3)}$ : وكذلك لا يقاد من كسر أصبع ولا يد ولا رجل لما دونه من جلد ولحم ، وأنه لا يقدر على أن يؤتى / بالكسر كالكسر  $^{(0)}$  بحال ، وأن المستقاد منه ينال من لحمه وجلده خلاف ما ينال من لحم المجنى عليه وجلده . وكذلك لا قساص بمن  $^{(7)}$  نتف شعراً من لحية ولا رأس ولا $^{(V)}$  حاجب وإن لم ينبت ، وإن قطع من هذا شيئاً بجلده . قيل لأهل العلم بالقصاص: إن كنتم تقدرون على أن تقطعوا له مثله بجلدته فاقطعوه  $^{(A)}$ ، وإلا فلا قصاص فيه ، وفيه الأرش .

قال (٩): وإذا شج رجل رجلاً موضحة وهاشمة أو مأمومة (١٠)، فسأل المشجوج القصاص من الموضحة (١١)، وأرش ما بين الموضحة والهاشمة إن كان شجها (١٢)، أو المُنقَّلَة أو المأمومة إن كان شجها (١٣) فذلك له ؛ لأنه شجه موضحة أو أكثر .

قال (١٤): وإذا شج رجل رجلاً ما دون موضحة فلا قصاص فيه (١٥)؛ من قبَلِ أنها ليست بمحدودة، لو أخذ بها (١٦) بعمق شجة المشجوج كانت (١٧) توضح من الشاج لأختلاف غلظ اللحم والجلد أو رقتهما من الشاج والمشجوج مرة ، مثل نصف عمق الرأس من

<sup>(</sup>١) في (ب) : ١ أدمته ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) الْمُنْقُلَّة : الشجة التي تخرج منها العظام فتكسره وتنقله عن أماكنه . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ جلد وعظم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) (ع) كالكسر » : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ،م) : ٩ من ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَلا › : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٨) في (ظ) : ١ بجلدة فاقطعوا ٢ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (م) : ﴿ أَوْ مَامُومَةُ أَوْ المُنْقَلَةَ ﴾ ، وما اثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ فَسَالَ المُشْجُوجِ القَصَاصِ مِن المُوضِحَةِ ﴾ :سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>۱۲ ـ ۱۲ ) ما بين الرقمين سقط من (ص ، ظ، م) ، وأثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>١١٠ ـ ١١) ما بين الرقمين سقط من رض ، طاء م) ، والبنتاه من رب ) .

<sup>(</sup>١٤) في (م) : ﴿ أَو هَاشَمَةَ قَالَ ﴾ ، وفي (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ،وما أثبتناه من (ص ، ظ).

<sup>(</sup>١٥) في (ظ) : ﴿ فيها ﴾ ، ومَا أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٦) في (ظ) : « محدودة لو أخذتها » ، وفي ( ص ، م) : « بمحدودة لو أخذتها » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>١٧) في ( ب ، ص ) : ﴿ وَكَانَتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

. م. الشاج أقل، أو أكثر (١)؛ وقد / أخذت من الآخر قريباً من موضحة، وعليه في ذلك الأرش.

وإذا أصاب السرجل (٢) الرجل بجرح دون النفس فيه قدود ، أو قطع له طرفا ، فسواء بأى شيء أصابه من حديدة أو حجر وقطع بيده وغيره. ولو لوى أذنه حتى يقطعها، أو جبذها بـيده حتى يقطعهـا ، أو لطم عينه ففقـأها ، أو وخزه فيها بعود فـ فقأها ، أو ضربه بحجر خفيف أو عصا خفيفة فأوضحه (٣) ، فعليه في هذا كله القصاص ، ولا يشبه هذا النفس.

قال (٤): ولو أن رجلاً لطم عين رجل فذهب بصرها ، لطمت عين الجاني ، فإن ذهب بصرها وإلا دعى (٥) له أهل العلم بما يذهب البصر فعالجوه بأخف ما عليه في ذهاب البصر (٦) حتى يذهب بصره .

قال: ولو لطم رجل عين رجل فأذهب بصرها، أو ابيضت ، أو ذهب بصرها ونَدَرَت حتى كانت أخرج من عينه ، قيل لأهل العلم : إن استطعتم أن تذهبوا بصر عين الجاني وتبيض ، أو تذهبوا بصرها وتصير خارجة كـعين هذا فافعلوا ، وإلا فابلغوا ذهاب البصر وما استطعتم من هذا ، ولا يجعل عليه للشين (٧) شيء ؛ لأنه قد استوفي بذهاب البصر كل ما في العين مما يستطاع .

قال(٨) : وهكذا لو قطع يده (٩) أو أصبعا ، فشان موضع القطع أو قبح بعد البرء، أقيد منه ، ولم يكن له فيما (١٠) قبح شيء . وهكذا لو كان هذا في أذن أو غيرها .

قال (١١) : ولو ضرب رجل رجلاً ضربة واحدة ، (١٢) فأخذت فترًا (١٣) من

<sup>(</sup>١) في (م) : ١ الرأس قل أو كثر ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الرجل ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ( فاوضه ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ قَالَ السَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في (م) : ( دعوا ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (م) : " بأخف ما عليه من ذهاب بالبصر ) ، وفي (ظ) : " بأخذ ما عليه في ذهاب السبصر ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ لَلْسُر ﴾ ، وفي (م) : ﴿ لَلْبُشُر ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : « يد » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ فيها ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١١) فيي (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٢) من هنا سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>١٣) الفَتْرُ: قدر ما بين طرف السبابة والإبهام إذا فتحتهما . (اللسان) .

كتاب جراح العمد / تفريع القصاص فيما دون النفس من الأطراف \_\_\_\_\_

. رأسه، فأوضح طرفاها ولم يوضح ما بينهما ، ولكنه شق اللحم أو الجلد ، أو أوضح وسطها ولم يوضح طرفها ، أقيد مما أوضح بقدره ، وجعلت له (١) الحكومة فيما لم يُوضَح ، والله تعالى أعلم (٢) .

ظ (ه) ظ (ه) <u>۱/۳۰۷</u>

# [٥٠] / تفريع القصاص فيما دون النفس من الأطراف

قال الشافعي فطين : المقصاص وجهان : طرف يُقطَع ، وجرح يُبط (٣) . ولا قصاص في طرف إلا طرف يقطع (٤) من مفصل ؛ لأنه لا يقدر على القطع من غير المفاصل حتى يكون قطع كقطع بلا تلف يفضى به القاطع إلى غير موضعه .

قال (٥): وكل نفس قتلتها بنفس ، لو كانت قاتلتها \_ أقصصت بينهما ما دون النفس .

قال (٦): وأقص للرجل من المرأة ، وللمرأة (٧) من الرجل بلا فضل مال بينهما ، والعبيد بعضهم من بعض ، وإن تفاوتت أثمانهم . ولو أن عبداً أو حراً أو كافراً جرح مسلماً أقصصت المجروح (٨) منه إن شاء ؛ لأني أقتله لو قتله . ولو كان الحر المسلم قتل كافراً ، أو جرحه ، أو عبداً أو جرحه ، لم أقصة منه .

قال الشافعي وَلَيْتُكِي : والقصاص من الأطراف باسم لا بقياس من الأطراف، فتقطع اليد باليد، والرجل بالرجل، والأذن بالأذن، والأنف بالأنف، وتفقأ العين بالعين، وتقلع السن بالسن؛ لأنها أطراف وسواء في ذلك كله (٩) كان القاطع أفضل طرفاً من المقطوع ، أو المقطوع أفضل طرفاً من القاطع؛ لأنها إفاتة شيء، كإفاتة النفس التي تساوى النفس بالحياة والاسم، وهذه تستوى بالأسماء والعدد، لا بقياس (١٠) بينهما، ولا بفضل لبعضها على بعض .

وإذا قطع الرجل أنـف رجل أو أذنه ، أو قلع سنه ، فأبانه ، ثـم إن المقطوع ذلك منه ألصـقه بدمه ، أو خاط الأنف ، أو الأذن ، أو ربـط السن بذهب أو غيـره ، فثبت

<sup>(</sup>١) « له» : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٢) انتهى السقط من ( م ) . (٣) يُبطُ : أي يشق. ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): « في طرف من الأطراف » ، وفي ( ظ ) : « في طرف لأطراف » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) ، والذي به يستقيم المعنى ، إلا أن فيها : « إلا طراف » بدل : « إلا طرف » .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ وَالمَرَأَةِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : ( اقتصصت للمجروح ) ، وفي (ظ) : ( قصصت المجروح ) ، وما أثبتناه من (ب ، م) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ وسواء في ذلك كله ٧ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ وَلَا يَقَاسَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

١٣٤ ---- كتاب جراح العمد / تفريع القصاص فيما دون النفس من الأطراف وسأل القود فله ذلك ؛ لأنه وجب له القصاص بإبانته .

قال (١): وإن لم يثبته المجنى عليه ، أو أراد إثباته فلم يثبت ، واقتص (٢) من الجاني عليه (٣) فأثبته فثبت ، لم يكن على الجانى (٤) أكثر من أن يبان منه مرة . وإن سأل (٥) المجنى عليه الوالى أن يقطعه من الجاني ثانية لم يقطعه الوالي للقود ؛ لأنه قد أتى بالقود مرة ، إلا أن يقطعه ؛ لأنه ألصق به ميتة .

قال الشافعي رَطِينيك : وإن شق شيئًا من هــذا فالصقه بدمه لم أكـره ذلك له ، ويشق من الشاق إن قدر على أن يأتى بمثله ، ويقول : يلصقه ، فإن لصق من الـشاج ولم يلصق من المشجوج، أو من المشجوج ولم يلصق من الشاج ، فلا تباعة (٦) لواحد منهما على صاحبه.

قال (٧) : والوجه الثاني من القصاص : الجراح بالشق ، فإذا كان السق فهو كالجراح يؤخذ بالطول لا باستيظاف (٨) طرف . فإن قطع رجل من رجـل طرفاً فيه شيء ميت بشلل أو غيره ، أو شيء مقطوع ، كأن (٩) قطع يده وفيها أصبعان شكلاًوان ، لم سأل المقتص لـه أن يقطع لـه أصابع الـقاطـع الثلاث ، ويؤخذ لـه حكومـة (١١) الكـف والأصبعين الباقيتين ، كان ذلك له .

قال (١٢) : ولو كان الـقاطع هو أشـل الأصبعين ، والمـقطوع (١٣) تام الـيد ، خير المقتص له (١٤) بين أن يقطع يده بيده ولا شيء له غير ذلك ، أو تقطع له أصابعه الثلاث

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( أقص ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ): ٩ وإن شاء ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ فلا منازعة ﴾ ، وما أثبتناه (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م) .

<sup>(</sup>٨) استيظاف : استيعاب .

<sup>(</sup>٩) في( ص، ظ، م) : ( كأنه » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ بِهَا ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>١١) ويؤخذ له حكومة : أي يحكم فيها من يقدر أرشها ، ويحكم الحاكم بذلك ، وقد يقدر ذلك الحاكم .

<sup>(</sup>١٢) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م) .

<sup>(</sup>١٣) في (ظ) : ﴿ المقطوم ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>· (</sup>١٤) • له » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

ويأخذ أرش أصبعين ؛ وإنما لم أجعل له إذا قطع كـفه غير ذلك؛ لأنه قد كان بقى جمال الأصبعين الشلاوين/ وشدهما موضعهما .

**قال** (١) :ولو كان القاطع مقطـوع الأصبعين قطعت له <sup>(٢)</sup> كفه ،وأخذت للمقطوعة يده أرش أصبعين تامين .

قال (٣) : ولو أن رَجُلاً أقطع (٤) أصابع اليد إلا أصبعاً واحدة ، قطع أصبع رَجُلِ أقيد منه . ولو قطع كف رَجُل كان له الــقود في الكف ، وأرش أربعة أصابع <sup>(٥)</sup> . ولو كان المجنى عليه أقطع أصابع الكف إلا أصبعاً ، فقطع يده رَجُلٌ صحيح اليد ، فسأل القود أقص منه من الأصبع ، وأعطى حكومة (٦) في الكف . ولو كان أقطع أصبع واحدة فقطعت كفه ، أقص من أربع أصابع ، وأخذت له حكومة في كفه .

قال (٧) : ولا أبلغ بحكومة كفه دية أصبع ؛ لأنها تبع في الأصابع كلها ، وكلها مستوية ، فلا يكون أرشها كأرش واحدة منها .

قال (٨) : وإذا كانت لرَجُلِ ستة (٩) أصابع في يده ، فقطع تلك اليد رَجُلُ (١٠) له خمسة (١١) أصابع ، فسأل المقطوعة يده القود ، لـم يكن ذلك له لزيادة أصبع القاطع على أصابع (١٢) المقطوع .

قال (١٣): ولو كان الذي له ستة أصابع هو المقطوع ، والذي له الخمس هو القاطع ، اقتص له منه (١٤) وأخذت له في الأصبع الزائدة حكومة لا أبلغ (١٥) بها ديــة أصبع ؛

 <sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) (له ) : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ قطع ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ الأربع الأصابع ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) الحكومة : ما يقدره الحاكم في أرش الجراحات ، فيما يصيب العضو ولا يبطله . ( اللسان) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مَنَ (ص ،ظ، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ خمس ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ سَتَّ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م)

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ فقطع يد رجل ﴾ ، وفي (ص ، م) : ﴿ فقطع تلك اليد يد رجل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ ست ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ،ظ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ب ، ص، م) : ﴿ أَصْبِع ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>١٣) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٤) في (ظ) : ﴿ أقص منه ﴾ ، وفي (ص ، م) : ﴿ أقص له منه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>١٥) في (ظ) : ﴿ يبلغ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

قال (١):ولو أن رجلاً له خمسة (٢) أصابع أربعة منها (٣):إبهام،ومسبحة،ووسطى ، والتي تليها، وكانت خنصره عدماً ، وكانت له أصبع زائدة في غير موضع الخنصر ، فقطع رجل تام اليد يده ، فسأل القود لم يقد منه ؛ لأن عدد أصابعهما ، وإن كان واحداً ـ فإن للمقطوعة (٤) يده أصبعاً زائدة ، ليست (٥) ككمال الخلق وجماله ، ولو كان هذا الذي خامسة أصابعه زائدة (٦) ، وهو عدم أصبعا من نفس كمال الخلق هو القاطع وسأل المقطوعة يده الـقود كان له القود؛ لأن الذي يؤخذ له أقل مـن الذي أخذ منه. وإن سأل <u>٣٠٧/ب</u> الأرش مع القود لم يكن له ؛ لأنه قد أخذ / له عدد ، وإن كان فيه أقل مما أخذ منه .

ولو أن رجلاً مقطوع أنمــلة أصبع وأنامل أصابع قطع يد رجــل تام الأصابع ، فسأل المقطوعة يده القود مع الأرش (٧) ، أو الأرش ، كان ذلك له ، ونقص الأنملة والأنامل كنقص الأصبع والأصابع . وإن كان المقطوع الأنملة والأنامل هو المقطوعـة يده وسأل القود ، لم يكن ذلك له لنقص أصابعه (^) عن أصابع القاطع ، ولو لم يكن واحد منهما مقطوع أنملة ولا الأنامل ، ولكن كان أسود أظفار الأصابع ومُستَحشَفَها (٩) ، أو كان بيده قُرَحُ جنام ، أو قُرَحُ أَكلَة (١٠) أو غيره ، إلا أنه لم يذهب من الأطراف شيء ، ولم يُشْلَلُ ، كان بينهما القصاص في كل شيء ما لم يكن الطرف مقطوعاً أو أشل ميتاً ، فأما العيب سواه إذا كانت الأطراف حية غير مقطوعة ، فلا يمنع القصاص ولا ينقص العقل .

قال (١١): وهكذا الفتح في الأصابع وضعف خلقتها وأصولها ، وتكرشها ، وقصرها. وطولها ، واضطرابها ، وكل عيب منها مما ليس بموت بها ولا قطع ، فلا فضل في بعضها على بعض في الدية والقود إذا كانت نبتها كنبتة (١٢) أيدى الناس. فإذا ضرب الحر المسلم نا (ه) يد الحر المسلم فقطعها من الكوع ، فطلب المضروبة يده القصاص ،/ أحببت ألا

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ( خمس ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ أَرَبُّع أَصَابِع مَنْهَا ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ أَربُّع مِنْهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ﴿ فإن كان للمقطوعة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (ب ، ص) ، وأثبتناه من (ظ،م) .

<sup>(</sup>٧) \* مع الأرش » : سقط من (ص ، ظ، م) ، وأثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>A) في (ص) : ( أصابع » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٩) الحَشْف : اليابس الفاسد ، واستحشفت الأذن والضرع : يبست وتقلصت .

<sup>(</sup>١٠) أَكُلَة : كَفَرحة ، داء في العُضُو يَأْتَكُلُ منه .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٢) في (ب) : ﴿ كَانْتَ نَسَبَهَا كَنْسَبَةً ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ كَانَ بَنِيتُهَا بَنَيَّةً ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م) .

أقصه(١) منه حتى تبرأ جراحه ؛ لأنها لعلها أن تكون نفساً . فإن سأل ذلك قبل البُرْء . أعطيته ذلك، ولم أقصه(٢) منه بضربة ، ودعوت له من يحذق القطع فأمرته أن يقطعها له بأيسر ما يكون بــه القطع ، ثم تحسم يد المقطوع إن شاء . وهكذا إن قــطعها من المرفق أو المنكب لا يختلف ، وهكذا إن قطع له أصبعاً أو أنملة أصبع لا يختلف ذلك .

قال (٣) : ولا أقيد يمني من يسرى ، / ولا خنصراً من غير خنصر يدها أو رجلها ، وهكذا في هذا أن يقطع رجل من مفصل الكعب (٤) أو مفصل الركبة . فإن قطعها من مفصل الورك سألت أهل العلم بالقطع : هل يـقدرون على أن يأتوا بقطعهـا من مفصل الورك بلا أن يكون جائفة ؟ فإن قـالوا : نعم ، أقصـصته (٥) منه . وهكـذا إن نزع يده بكتفه أقدته منه إن قدروا على نزع الكتف بلا أن يحيفه . فإن قطع يده من فوق المفصل، أو رجله ، أو أصبعاً من أصابعه ، فسأل المقطوعة يده القود <sup>(٦)</sup> قيل له : إن سألته <sup>(٧)</sup> من الموضع الذي قطعـك منه فلا قود ؛ لأنه ليس من مفصـل ؛ وذلك أن ذلك لا يقطع إلا بضربة جامعة يرفع بها الضارب يده ، وإذا فعل ذلك لـم يكن على إحاطـة من أن يقع موقع ضربته لك .

ولو قلت : ينخفض حــتى يرجع إلىَّ في أقل <sup>(٨)</sup> من حقى ، قيل لك <sup>(٩)</sup> : قد لا تقطع الضربة في مرة ولا مرار ؛ لأن العظم ينكـسر فيصير إلى أكثر مما نالك به ، أو يحز والحز إنما يكون في جلـد ولحم . ولو حزٌّ في العظم كان عذابا غيـر مقارب لما أصابك به وزيادة انكسار العظم كما وصفت . ويقال له : إن سألت أن تقطع يده لك من المفصل أو رجله وتعطى حكومة بقدر ما زاد على اليد والرجل فعلنا .

فإن قيل : فأنت تضع له السكين في غير موضعها الذي وضعها به ،قلت: نعم (١٠). هي أيسر على المقتص منه من الموضع الذي وضعها به من المقتص له ، وفي غير موضع

<sup>(</sup>١\_ ٢) في (ب) : ﴿ أَقُصْ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ الكف ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

 <sup>(</sup>٥) في (ب) : ( أقصصت ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : المقطوع القود )، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ سألت ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٨) في (ص) : ١ يرجع في أقل ، ، وفي (ظ،م) : ١ يرجع إلى أقل ، ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ لَكَ ﴾ : ساقطة من (ب ، ص، م) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ نعم ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

تلف ، ولم أتلف بها إلا ما أتلف الجاني عليه بمثله وأكثر منه . وهكذا في(١) الرجل والأصبع إذا قطعها من فوق الأنملة ، فإن قسطع أصبعاً من دون الأنملة فــلا قود بحال ، وفيها حساب ما ذهب من الأنملة . وإن قطع يــدا من نصف الكف أو رجلاً كذلك فقطع معها الأصابع ، فإن سأل القصاص من الأصابع أقصصته به . وإن (٢) سألها من العظم الذي أصاب فوق الأصابع لم أعطه كما وصفت قبل هذا .

قال (٣) : وإن شق الكف حتى ينتهي إلى المفصل فسأل القصاص ، سألنا أهل العلم، فإن قالوا : نقدر على شقها كذلك(٤) ، أقصصناه وجعلنا ذلك كشق في رأسه وغيره . وكذلك إن شقها حتى المفصل ، ثم قطعها من المفصل فبقى بعضها وقطع بعضها شق قوداً إن قدر، وقطع من حيث قطع. وإن قطع (٥) له أصبعاً فائتكلت الكف حتى سقطت كلها ، فسأل القصاص قيل: إن القصاص أن يقطع من حيث قطع أو أقل منه، فأما أكثر فلا ، فإن شئت أقدناك من الأصبع وأعطيناك أرش الكف يرفع منها عـشر من الإبل ، وهي حصة الأصبع . / وإلا فلك دية الكف . والأ فلك  $\frac{1/11}{d(0)}$ 

قال (٦): ولو قطع له أصبعا كما (٧) وصفت ، فسأل القود منها وقد ذهبت كفه أو لم تذهب ، وسأل القود من ساعت أقدته ، فإن ذهبت كف المجنى عليه جعلت على الجانى أربعة أخماس ديتها ؛ لأنى رفعت له (٨) الخُمس للأصبع التي أقصصتها بها ، فإن ذهبت كف المستقاد منه (٩) ونفسه لم أرفع عنه من أرش المجنى عليه شيئاً ؛ لأن الجانى ضامن ما جنى وحدث منه ، والمستقاد منه غير مضمون له ما حدث من القود ؛ لأنه تلف بسبب الحق في القصاص .

قال (١٠): وإن قطع رجل نصف كُفِّ رجل من المفصل ، فَاتْتَكُلُّت حتى سقطت الكف

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ وَهَكُذَا هَذَا فِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

 <sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ( أقصصته وإن ١ ، وفي (ب) : ( أقصصت به وإن ١ ، وما أثبتناه من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٤) (كذلك » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَإِنْ قَطْعِ ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ كَمَا ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>A) ( له ) : ساقطة من (ب ، ص، م) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ منه ﴾ : ساقطة من ( م ) ، واثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

كلها ، فسأل القود ، قيل لأهل العلم بالقود : هل تقدرون على قطع نصف / كف من مفصل كفه لا تزيدون عليه ؟ فإن قالوا : نعم ، قلنا : اقطعوها من الشق الذي قطعها منه ، ثم دعوها ، وأخذنا للمجنى عليه خمسة وعشرين بعيراً نصف أرش الكف مع قطع

نصفها . وهكذا إن قطعها حتى تبقى معلقة بجلدة أقيد منه ، وتركت له معلقة بجلدة . فإن قال المستقاد منه : اقطعوها لم يمنع المتطبب قطعها على / النظر له . وإذا قطع رجل يد رجل فأقدناه منه ، ثم مات المستقيد منه (١) قبل يبرأ من ذلك الجرح ، وشهد أنه مات من تلك الجراح ، وسأل ورثبته القود أقدناه بالنفس ؛ لأنه قاتبل قاطع . ألا ترى أنه لو قطع يديه ورجليه فمات مكانه ، أو ذبحه ، خلينا بين الورثة وبين أن يأتوا بمن يقطع يديه ورجليه وخليناهم وذبحه ؛ لأن الذبح إتلاف وَحَى (٢).

قال: وإن قطع رجل ذكر رجل من أصله ، فسأل القود ، قطع له ذكره من أصله.

قال (٣) : ويقاد من ذكر الرجل إذا قطع ذكر الصبى أو الشيخ الكبير أو الذي لا يأتي النساء، أو ذكر الخَصيّ ، ويقطع أنثيي (٤) الفحل إذا قطع أنثيي (٥) الخصى الذي لا عَسيب له ؛ لأن كل ذلك طرف لصاحبه كامل . ويقطع ذكر الأغلُّ ف بذكر المختتن (٦) ، وذكر المختتن(٧) بذكر الأغلف. فإن قطع رَجُلٌ إحدى أنثييه وبقيت الأخرى وسأل القود سألنا أهل العلم به(٨): فإن قدروا على قطعها بلا ذهاب الأخرى أقيـد منه ، فإن قطعها بجلدها قطعت بجلدها، وإن سَلُّها سُلُّت منه. وإن قطع رجل نصف ذكر رجل ولذلك شُبْرٌ (٩) فَشُبرَ ذكر القاطع فوجد أقل شبراً من نصف ذكر المقطوع،أو ضعف ذكر المقطوع فسواء. وأقطع له نصف ذكره، كان أقل شبراً من نصف ذكره أو أكثر، إن كان يستطاع قطعه بلا تلف ، ولا شيء له غير ذلك. وهذا طرف ليس هذا كشق الجراح التي تؤخذ بشبر واحد؛ لأنها لا تقطع(١٠) طرفاً . وإن قطع رجل أحد (١١) شقى ذكر رجل (١٢) قطع منه مثل ذلك إن قدر عليه .

<sup>(</sup>١) « منه » : ساقطة من (ظ،م) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٢) وُحيّ : أي سريع .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) في (ب) : ﴿ أَنْثَى ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

 <sup>(</sup>ب) في (ص ، ظ، م) : ﴿ الحتين » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>A) « به » : ساقطة من (ب ، ص، م ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ شبر ٤ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ، م) . والشَّبر : التقدير والقياس .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ( التي توجد شبرا واحدا لأنه تقطع )، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١١) في (ص ، ظ ، م ) : ﴿ أَحَدَى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ رَجِّلُ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

قال (١) : وأقيد من ذكر الذي ينتشر بذكر الذي لا يستشر ، ما لم يكن بذكر المقطوع ذكره نقص من شلل يُوبِسه، ولا يكون ينقبض ولا ينبسط (٢)، / أو يكون الذكر مكسورا، إن كان كسر الذكر يمنعه من الانتشار ، فإذا كان ذلك لم يقد به ذكر صحيح .

وإذا قطع الرجل أنف الرجل من المارن (٣) ، قطع أنفه من المارن ، وسواء كان أنف القاطع أكبر أو أصغر من أنف المقطوع ؛ لأنه طرف . وإن قطعه من دون المارن ، قُدَّر ما ذهب من أنـف المقطوع ، ثم أخذ لـه من أنف القاطـع بقدره من الكل ، إن كـان قطع نصف مارن (٤) المقطوع قطع قدر نصف مارنه، ولا يقدر بالشَّبْرِ كما وصفت في الأطراف؛ الذُّكَرِ وغيره. وإن قطع من إحدى (٥) شقى الأنف قطع من (٦) إحدى شقيه كما وصفت . وإن قطع رجل أنف رجـل من العظم فلا قود في العـظم ، وإن أراد قطعه (٧) قطعنا له المارن وأعطيناه زيادة حكومة (٨) فيما قطع من (٩) العظم .

قال (١٠): ويقطع أنف الصحيح بأنف الأجذم ، وإن ظهر بأنف قرح الجذام ما لم يسقط أنفه أو شيء منه . وكذلك يده بيده . وإن ظهر فيها قرح الجذام ما لم تسقط أصابعها أو بعضها . وتقطع الأذن بالأذن، وأذن الصحيح بأذن الأصم لا فضل بينهما على الآخر(١١) ؛ لأنهما طرفان ليس فيهما سمع . وإن قطع بعض الأذن قطعت منه بعض أذنه كما وصفت، إن قطع نصفا(١٢) أو ثلثا قطع منه نصفا أو ثلثا وسواء كانت أذنه أكبر أو أصغر من أذن المقطوعة أذنه (١٣) ؛ لأنها طرف . وتـقطع الأذن الصحيحة الـتي لا ثقب فيها بالأذن المثقوبة ثقباً لقرط وشَنْف (١٤) وخُرْبَة (١٥)، ما (١٦) لم تكن الخربة قد خرمتها،

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ظ، م) : ﴿ ينقبض وينبسط ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) المارن : طرف الأنف ، أو ما لان منه . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٤) في رب : ﴿ إِن كَانَ قَدْرَ مَارِنَ ﴾ ، وفي (ص ، م) : ﴿ إِن كَانَ قَطْعَ مَارِنَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ أَحَدُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ من ٤ : ساقطة من (ص ، م) ، وأثبتناها من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٧) ، قطعه » : ساقطة من (ب ، ص، م) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ص) : ١ حكومته ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : ( فيما زاد من ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ﴿ الْأَخْرَى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٢) في ( م ) : ( نصفها ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>١٣) ﴿ أَذَنَه ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>١٤) الشُّنُّف: القُرْط الأعلى .

<sup>(</sup>١٥) الحُرْبة : كل ثقب مستدير ، وسَعَة خرق الأذن .

<sup>(</sup>١٦) ﴿ مَا ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ) .

فإن كانب الحربة قد خرمتها لم تقطع بها الأذن. وقيل للأخرم: إن شئت قطعبا لك أذنه إلى موضع خرمتك من (١) قدر أذنه، وأعطيناك فيما يبقى(٢) العقل، وإن شئت فلك العقل. وإن كان إنما (٣) قطعها وهي مُخْرَبَةٌ (٤) لأن ذلك زين عندهم كالثقب لا عيب فيه ولا جناية .

۲٦٣ <u>/ب</u> ص وإذا قلع رجل سن رجل قد ثُغِرَ (٥) قلعت سنه ، فإن كان المقلوعة سنه لم يُثغِر فلا قود حتى يثغر ، فيتتام طرح أسنانه ونباتها ، فإذا / تتام ولم تنبت سنه سئل أهل العلم عن الأجل الذي إذا بلغه ولم تنبت سنه لم تنبت، فبلغه (٦) ، فإذا بلغناه ولم تنبت أقدناه منه ، فإذا (٧) بلغناه وقد نبت بعضها ولم تتتام نباتاً فلا قود (٨) ، وله من العقل بقدر ما قصر نباتها ، يقدر إن كانت ثنية بالثنية التي تليها ، فإن كانت بلغت نصفها أخذ له بعيران ونصف ، وإن بلغت ثلثها أخذ له ثلث عقل سن . وإن قلع (٩) رجل لرجل سنّا زائدة ، أو قطع له أصبعاً زائدة ، أو كانت له زنّمة (١) تحت أذنه زائدة ، فقطعها رجل فسأل القود فلا قود ، وفيها حكومة . وإن كان للقاطع في موضع من هذا مثله ففيه القود سناً كان أو غير/ سن ، أو أصبع أو زنّمة . وهكذا لو خلقت له أصبع لها طرفان ، فقطع أحد (١١) الطرفين فلا قود ، وفيها حكومة إلا أن يكون له أصبع مثلها فيقاد منه .

۳·۸/ ب ص

> ا ۱/۱۱ ظ (٥)

وإن قطع رجل / أصبع رجل ولها طرفان ، أو أنملة ولها طرفان ، ولم يخلق للقاطع تلك الخلقة ، فسأل المقطوع القود فهو له وزيادة حكومة ، إلا أن يكون طرفاها (١٢) أشلاها ، فأذهبا منفعتها (١٣) فلا قود . وإن كان للقاطع مشلها وليست شلاء أقيد ، ولا

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ خربتك من ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ خرمتك انقطع بها الأذن من ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَيِمَا يَبْقَى ﴾ : سقط من ( م ) ، وفي (ب) : ﴿ فَيِمَا بَقِّي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ إنما ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ( مخرمة ) ، وفي ( ظ ) : ( متخربة ) ، وما أثبتناه من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٥) ثُغرَ : أى نبتت سنه . ( الـقاموس ) . قال الأزهـرى : أراد الشافعـى بقوله : « قـد ثُغرَ سنه » أى سقـطت رواضعه ثم نبتت فقلعت .

<sup>(</sup>٦) في (ظ ، م) : ﴿ فيبلغه › ، وما أثبتناه من (ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، ظ، م) : ﴿ فإن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>A) في (ب) : ( بعضها أو لم ينبت فلا قود ) ، وفي (ظ) : ( بعضها ولم يتام نباتها فبلا قود ) ، وفي (ص) :
 ( بعضها لم تنبتا فلا قود ) ، وما اثبتناه من ( م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : (قطع » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٠) الزُّنْمَة : هنتان تليان شحمة الأذن . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>١١) في (ص) : ﴿ إحدى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٢) في ( م ) : ﴿ طرفاه ، ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ظ ) : ﴿ منفعتهما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

حكومة . ولـو كانت لأصبع القاطع طرفان وليس ذلك لأصبع المقطوع (١) ، فلا قود ؛ لأن أصبع القاطع كانت (٢) أكبر من أصبع المقطوع .

## [01] أمر الحاكم بالقود

قال الشافعي رحمة الله عليه : وينبغي للحاكم أن يعرف موضع رجل مأمون على القود ، وإذا أمره به أحضر (٣) عدلين عاقلين ، فأمرهما أن يتعاهدا حديده ، ولا يستقيد ألا وحديده حديد مَسْقي (٤)؛ لئلا يعذب المستقاد منه ، وينبغي للحاكم أن يأمر المستقيد أن يختم على حديده لئلاً يحتال فيُسمّ ، فيقتل المستقاد منه ، أو يُزْمنُه . وكذلك لا ينبغي أن يكون بحديده علة من ثلم ، ولا وَهن ، فيبطئ في رأس ولا وَجه حتى (٥) يكون عليه عذاباً . وينبغي له أن يأمر العَدلين إذا أقاد تحت شعر في وجه أو رأس أن يامر بحلاق الرأس ، أو موضع القود منه ، ثم يأخذ قياس شجة المستقاد له ويقدر رأسه ، ثم يضع مقياسها في موضعه من رأس الشاج ، ثم يُعلِّمه بسواد أو غيره ، ثم يأخذ المستقيد بشق ما شرط في العلامتين حتى يستوظف الشجة ، ويأخذانه بذلك في عرضها وعمقها ، وينظر فإن كان شقا واحداً أيسر عليه فعل (٢) ، وإن كان شقه شيئاً بعد شيء أيسر عليه فعل ، وإن كان شقه شيئاً بعد شيء أيسر عليه فعل ، وإن كان شقه شيئاً بعد شيء أيسر عليه ويادته أمر أن يجريها (٩) من الطرف الذي يأخذ منه إلى موضع لا يخاف فعله ، فإذا قارب منتهاها أبطاً بيده لئلا يزيد شيئاً ، فإن أقاد وعلى المستقاد منه شعر (١٠) فقد أساء ولا قارب منتهاها أبطاً بيده لئلا يزيد شيئاً ، فإن أقاد وعلى المستقاد منه شعر (١٠) فقد أساء ولا شيء عليه ، وإنما أعنى بذلك شعر الرأس واللحية ، فأما إن كان القود في جسد (١١) وكان القود وكلي المنافع وكلي المنافع وكلي المنافع وكلية وكلي المنافع وكلية وكلية

<sup>(</sup>١) ﴿ وليس ذلك لأصبع المقطوع ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ كَانَتَ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ أَحَضُرُه ﴾ وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) لم أجد في المعاجم التي اطلعت عليها كتاج العروس ولسان العرب معنى هذه الكلمة ، وإن كان السياق يوحى أن يكون معناها الحدّة والنعومة . والله تعالى أعلم .

وفى تاج العروس: السَّقِيُّ: البردى السناعم. وقال الإمام الشافعي في مختصر المزنى: ﴿ لا يقاد: لا بحديدة حادة مسقاة ﴾ فجمع بين الحدة و﴿ مسقاة ﴾ مما يدل على أن ﴿ مسقاة ﴾ و﴿ مسقى ﴾ هنا معناها كما يفهم من تعليق الماوردي: ﴿ لا يكون مثلومًا كالاً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ﴿ حتى ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٨) في (ظ ، م) : ﴿ خيف ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ يحرفها ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : « سعة شعر » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ﴿ الجسد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

شعر الجسد خفيـفاً لا يحول دون النظر (١) ، فأحب إلى أن يحلقه ، وإن لم يفعل فلا بأس إن شاء الله ، وإن كان كثيراً حلقه .

قال (7): ويؤمر بالمقتص منه في ضبط لئلا يضطرب فتذهب الحديدة حيث لا يريد المقتص ، فإن أغفل ضبطه ، أو ضبطه من يقوى له المقتص منه (7) على الاضطراب في يديه ، فاضطرب (3) والحديدة موضوعة في رأسه في موضع القود فذهبت الحديدة موضعاً (0) آخر فهو هدر ؛ لأن المقتص له لم يتعد موضع القصاص ، وإن ذهابها في غير موضعه بفعل المقتص منه بنفسه (7) .

قال (٧): ويعاد لـ لمقتص فيـشق في موضع القـود ، أو يقطع في موضعه إن كان القود قطعـ أحتى يأتى على موضع الـقصاص ، فإذا كان القصاص جراحـ أقص منه في مجلس واحد جرح بعد جرح .

قال (^): ولو كان جرحها هو متفرقة ، أو جرحها من نفر بأعيانهم ، وكذلك لو كان القصاص قطعاً ، أو جراحاً وقطعاً ليس فيه نفس إلا أن يكون في القصاص منه شيء إذا نيل منه كثير خيف عليه التلف ، فيؤخذ منه مالا يخاف عليه ، ويحبس حتى يبرأ ، ثم يؤخذ منه الباقي / في ماله .

قال الشافعى وَلِيَّتِكُ : وإن أصاب جراحاً ونفساً من رجل أقيد / منه في الجراح الأول فالأول في مقام ما كانت ، وإن كانت مما يتخوف به التلف أخذت ثم قتل (٩) ، فإن مات قبل السقود فقد أتى على نفسه ولا حق لورثة المستقاد له في ماله ؛ لأنه أتى على نفسه. ولو كانت الجراح لرجل ، والنفس لآخر بدئ بالجراح فاقص (١٠) منها كما وصفت من الجراح إذا كانت لا نفس معها ، يؤخذ في مقام واحد (١١) ما ليس فيه تلف حاضر، ويحبس حتى يبرأ ، ثم يؤخذ الباقي إذا كان الباقي ما (١٢) ليس فيه تلف ، فإن مات فقد

۱/ ۲۲٤ ص ۱۱۱ /ب

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ القطر ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ،م) .

 <sup>(</sup>٣) في (ص) : ( من لا يقوى المقتص منه ) ، وفي (ب) : ( من لا يقوى منه ) ، وفي ( م ): ( من يقوى المقتص منه) ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ فإن اقترب ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ في موضع ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، ظ، م) : « لنفسه » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ أَقِيدَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ مَا ﴾ : ساقطة من (ب) وأثبتناها من (ص ،ظ، م) .

قيل : يضمن أرش ما بقى من الجراح والنفس .

قال (١) : وإن لم يكن في الجراح تلف أخذت كلها ، ثم دفع إلى أولياء المقتول فقتلوه إن شاؤوا .

قال : ولو دفع إلى أولياء المقتول فقتلوه ضمن الجراح في ماله ، ولا يبطل عنه القتل جراح من يقتل له .

قال (۲): ولو كان جراحاً لا نفس فيها لرجل ، فاقتص من جرح منها فمات ، ضمن الجارح الميت ما بقى من أرش الجراح التى لم يقتص منه فيها . وإن اجتمعت على رجل حدود : حد (۳) بكر فى الزنا ، وحد فى القذف ، وحد فى سرقة يقطع فيها ، وقطع طريق يقطع فيه . أو يقتل ، وقتل رجل ، بدئ بحق الأدميين بما ليس فيه قتل (٤) ، ثم حق الله تبارك وتعالى فيما لا نفس فيه ، ثم كان القتل من وراثها . فحد(٥) أولاً فى القذف ، ثم حبس فإذا برأ حد فى الزنا ، ثم حبس حتى يبرأ ، ثم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف ، وكانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق معا ، ورجله لقطع الطريق مع يده ، ثم قتل قوداً أو بردة . فإن مات فى الحد الأول أو الذى بعده ، أو قتل بحد سقطت عنه الحدود التى لله عز وجل كلها ، وإن كان قاتلاً لرجل فمات قبل يقتل به بحد سقطت عنه الحدود التى لله عز وجل كلها ، وإن كان جرحاً لم يسقط أرش الجرح ؛ لأنه بيك بالجرح والنفس مال ، ولا يمك بحد القذف ، ولا حد السرقة مال (٨) بحال .

قال (٩): وإن قتله الإمام لولى الدم (١٠) أو رِدَّةٍ فقد أساء ، وتبطل عنه الحدود التي لله عز وجل ؛ لأنه ميت ولا مال فيها .

قال (١١) : وإنما حددته بالحدود/كلها أن (١٢) ليس منها واحد إلا واجب عليه مأمور

<sup>(</sup>١ ـ ٢) في (ب) : ٩ قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ حد؛ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظر،م) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ مما ليس قتل ﴾ ، وفي (ب) : ﴿ فيما ليس فيه قتل ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ب ، ص) : ﴿ يحد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (م) : ﴿ قبل أن يقتل قوداً ﴾ ، وفي (ب، ص) : ﴿ قبل يقتل قوداً ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ،م) : « كانت عليه » ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>A) (مال): ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ قِالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

 <sup>(</sup>١٠) في (ظ ، م) : ١ دم ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٢) في (ب) : ﴿ لَأَنَّهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

بأخذه منه (۱) فلا يجوز \_ والله أعلم \_ أن أعطل مأموراً به لمأمور به أعظم ولا أصغر منه وأنا أجد السبيل إلى أخذه ، كما تكون عليه الحقوق للآدميين ، فلا يجوز إلا أن تؤخذ منه كلها إذا قدر على أخذها . وإذا كان المستقاد منه مريضاً ولا نفس عليه ، لم يقتص منه فيما دون النفس حتى يبرأ ، فإذا برأ اقتص (۲) منه . وكذلك كل حد وجب عليه (۳) لله عز وجل ، أو أوجبه الله للآدميين (٤) . فإن كانت على المريض نفس قتل مريضاً أو صحيحاً . وإن كان جرح فمات المجروح من الجراح (٥) أقيد منه من الجراح (٦) والنفس معاً في مقام واحد ؛ لاني إنما أؤخره فيما دون النفس لئلا يتلف بالقود مع المرض . وإذا كنت أقيد بالقتل لم أؤخره بالمرض ، وهكذا إذا كان القود في بلاد باردة وساعة باردة ، أو بلاد حارة وساعة حارة ، فإن (٧) كان ما دون النفس أخر حتى يذهب حد البرد وحد الحر ، ويقتص منه في الحال التي ليست بحال تلف ولا شديدة المباينة لما سواها من الأحوال ، وكان حكم الحر والبرد حكم مرضه يقتص (٨) منه في النفس ، ولا يقتص (٩) منه فيما دونها . والمرأة والرجل / في هذا سواء، إلا أن تكون المرأة حاملاً فلا يقتص (١٠) منها ، ولا تحد حتى تضع حملها .

1/11Y d(0)

قال (١١): وإن كان القصاص على رجل في جميع أصابع كفه أو بعضها ، فقال : اقطعوا يدى ورضى بذلك المقتص له ، قيل : لا يقطع إلا من حيث قطع ، ولا أقبل في هذا اجتماعهما عليه ؛ لأنه عدوان . وإذا قبطع الرجل يد الرجل الشلاء ويد البقاطع صحيحة ، فتراضيا بأن يبقتص (١٢) من القاطع فيقطع يده البصحيحة ، لم أقبطع يده الصحيحة برضاه ورضا صاحبه ، وجعلت عليه حكومة . وإذا كانت يد المقطوع الأول (١٣) صحيحة ويبد / القاطع هي الشلاء ، ففي يبد المقطوع الأرش لنقص يد القباطع عنها ،

۲٦٤ /ب ص

<sup>(</sup>١) ﴿ منه ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ،م) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، م) : ٩ أقص ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

 <sup>(</sup>٤) في (م) : « أوجبه الأدميين » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) . ٨ أوجبه أو دهيين ١٠ وما أبساه من رب ، هن

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) في (ب) : ﴿ جَرَح ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ فَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٨ ـ ١٠) في (ظ ، م ) : ﴿ يقص ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ قَالِ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٢) في (ظ ، م) : ١ يقص ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ) .

<sup>(</sup>١٣) في (ظ ، م) : ﴿ المقطوعة الأولى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

فإن رضى المقتص له بأن يقطع ولو<sup>(۱)</sup> لم يرض ذلك القاطع ، سألت أهل العلم بالقطع ، فإن قالوا : إن اليد الشلاء إذا قطعت كانت أقرب من التلف على من قطعت منه من يد الصحيح لو قطعته ، لم أقطعها بحال . وإن قالوا : ليس فيها من التلف إلا ما في يد الصحيح قطعتها ، ولم ألتفت إلى مشقة القطع على المستقاد منه ولا المستقاد له إذا كان يقدر على أن يؤتى بالقطع لا يزاد عليه .

قال (٢): ولو رضى الأشل أن يقطع لم التفت إلى رضاه ، وكان رضاه وسخطه فى ذلك سواء ، وهذا هكذا فى الأصابع والرجل وغيرهما مما يـشل . وإذا قطع الأشل يد الصحيح فسأل الصحيح القود وأرش فضل ما بين اليدين ، قيل : إن شئت أقتص لك، وإذا اخترت القصاص فلا أرش ، وإن شئت فلك الأرش ولا قصاص . وإنما يكون له أرش وقصاص إذا كان القطع على (٣) أطراف تعدد ، فقطع بعضها وبقى بعض ، كأن يقطع (٤) ثلاثة أصابع فوجد له أصبعين ولا يجد له ثالثة (٥) ، فنقطع أصبعين ونجعل فى الثالثة الأرش . وإن كانت الثلاثة شلاء فسأل أن يقطع ، ويأخذ له فضل ما بينهما ، لم يكن ذلك له، وقطعت له ذلك (٦) إن شاء ، أو آخذ له الأرش .

قال (۷): ولا يصلب المقتص منه في القـتل، ولا المقتول في الزنا، ولا الردة بحال ، لا يصلب أحد أحداً إلا قـاطع الطريق (۸) الذي أخذ المال وقتل ، فإنه يـقتل ثم يصلب ثلاثاً ، ثم ينزل ويصلي عليهم كلهم إلا المرتد ، فإنه لا يصلي على كافر (۹). وإذا وجب على رجل قصاص في نفس اقتص (۱۰) منه مريضاً ، وفي الحر الشديد ، وفي (۱۱) البرد الشديد . وكذلك كل ما وجب عليه يأتي على نفسه . وإذا كان الذي يجب عليه جراحاً لا يأتي على النفس لم يؤخذ ذلك منه مريضاً، ولا في حر شديد ولا في برد (۱۲) شديد ،

<sup>(</sup>١) ﴿ لُو ﴾ : ساقطة من (ب ، ص، م) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>۲) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، واثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ وَلَا يُؤْخِذُ لَهُ ثَالِثَةَ ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ وَلَا يَجِدُ لَهُ ثَلَاثَةً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ذَلَكَ ﴾ : ساقطة من (ب ، ص، م) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٨) في (ظ) : ﴿ أَحَدُ إِلَّا قَاطُمُ طَرِيقَ ﴾ ، وفي (م) : ﴿ أَحَدُ إِلَّا قَاطُمُ الطَّرِيقَ ﴾ ،وما أثبتناه من (ب ، ص) .

 <sup>(</sup>٩) في (ظ، م) : ( الكافر ، وما أثبتناه من (ب، ص) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ، م) : ﴿ أقص ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ فِي ﴾ : ساقطة من (ب ، ص، م) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ظ ، م) : ﴿ وَلَا بَرْدَ ﴾ ، وَفَي (ب) : ﴿ وَبَرْدَ ﴾ ، وما أثبتناه من (صُ ) .

وحبس حتى تذهب تلك الحال ، ثم يؤخذ (١) منه . ولا يؤخذ من الحبلى حتى تضع حملها فى حال . وإذا وجب عليه رجم ببينة أخذ فى الحر والبرد ، وأخذ وهو مريض ، وإن وجب عليه باعتراف لم يؤخذ حده (٢) مريضاً ولا فى حر ولا برد ؛ لأنه متى رجع قبل الرجم وبعده تركته .

#### [٥٢] زيادة الجناية

قال الشافعي وَطُنِينَ : وإذا شج الرجلُ الرجلَ مُوضِحَة عمداً ، فتأكّلت الموضحة حتى صارت مُنقّلَةٌ ، أو قطع أصبعه فَتَأكّلت الكف حتى ذهبت (٣) الكف ، فسأل القود ، قيل : إن شئت أقدناك من الموضحة وأعطيناك ما بين المنقلة والموضحة من أرش ، فأما المنقلة فلا قود فيها بحال . وقيل : إن / شئت أقدناك من الأصبع ، وأعطيناك أربعة أخماس اليد ، وإن شئت فلك أرش اليد ولا قود لك في (٤) شيء ؛ لأن الضارب لم يجن بقطع الكف، وإن كانت ذهبت بجنايته ، وإنما يقطع له أو يشق له ما شق وقطع ، وأرش هذا كله في مال الجاني حالاً دون عاقلته ؛ لأنه كان بسبب جنايته .

وإذا أنكر الشاج وقاطع (٥) الأصبع والكف أن يكون تأكلها من جنايته، فالقول قوله (٦) حتى يأتى المجنى عليه بمن (٧) يشهد أن الشجة والكف لم تزل مريضة من جناية الجانى لم تبرأ حتى ذهبت ، فإذا جاء بها (٨) قبلت بينته ، وحكمت أن تأكلها من جنايته ما لم تبرأ الجناية . ولو أن البينة قالت : برأت الجراحة وانجلت (٩) ثم انتقضت فذهبت الكف ، أو زادت الشجة ، فقال الجانى : انتقضت أن المجنى عليه نكاها ، أو أن غيره أحدث عليها جناية (١٠) ، كان المقول قول الجانى في أن تسقط الزيادة ، إلا أنت تشبت البينة أنها

۱۱۲/ب ظ(٥)

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ( لم يؤخذ ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ حله ٤ : ساقطة من (ب ، ظ، م) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : « ذهب » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ ، م) : ( من » ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ وقطع ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ،م) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ فالقول قول الجاني ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ( من ٤ ، وفي (ظ) : ( ثم ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، م) .

<sup>(</sup>A) في (ظ، م) : ( بهذا » ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ( وأجلبت » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠٠) في (ص) : ﴿ أَخَذَت عليها جنايته ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

انتقضت من غير أن ينكأها المجنى عليه ، أو يسحدث عليها غيره جناية ؛ من قِبَلِ أن البينة قد (١) شهدت أن الجناية قد ذهبت . وإن قالوا : انتقضت وقد يكون منها ومن غيرها يحدث عليها (٢).

قال الربيع : قلت أنا وأبو يعقوب : وإذا قطعت البينة أنها انتقضت من جنايته الأولى كان على الجانى تأكلها حتى يأتى بالبينة (٣) أن ذلك الانتقاض من غير جنايته .

#### [٥٣] دواء الجرح

1/770

/ قال الشافعي فطي : وإذا جرح الرجل الرجل بشق لا يقطع طرفا انبغي للوالي (٤) أن يقيس الجرح نفسه ، وللمجروح أن يداويه بما يرى أنه ينفعه بإذن الله تعالى . فإذا داواه بما يزعم أهل العلم بالدواء الذي يداوى به أنه لا يأكل اللحم الحي فتأكل الجرح ، فالجارح ضامن لأرش تأكّله ؛ لأنه بسبب (٥) جنايته . ولو قال الجارح : داواه بما يأكل اللحم الحي ، وأنكر المجروح ذلك ، كان القول قول المجروح ، وعلى الجارح البينة بما ادعاه (٦) . ولو داواه بما يأكل اللحم الحي (٧) لم يضمن الجاني إلا أرش الجرح الذي أصابه منه ، وجعلت الزيادة بما داواه .

### [85] جناية المجروح على نفسه

قال الشافعى وَلِيَّنِينَ : ولو قطع من لحمه شيئاً ، فإن كان قطع لحماً ميتاً فذلك دواء والجارح ضامن بعد لما زادت الجراح . وإن كان قطع ميتاً وحياً لـم يضمن الجارح إلا (٨) الجرح نفسه .

وإذا قلت: الجارح ضامن للزيادة فى الجراح، فإن مات منها المجروح (٩) فعلى الجارح القود عمداً . إلا أن تشاء ورثته الدية فتكون فى ماله وعلى عاقلته الدية إن كانت خطأ.

وإذا قلت : ليس الجارح بضامن للزيادة ، فمات المجروح ، جعلت على الجارح نصف

<sup>(</sup>١) ﴿ قد ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا من غير جواب في المطبوع والمخطوط .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ حتى تأتي البينة ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، ص، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م) : ( للولى ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( لأنه السبب » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( مما ادعى ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) ( الحي » : ساقطة من (ب ، ص» ، وأثبتناها من ( ظ ، م ) .

 <sup>(</sup> ب ، ص ) ما بين الرقمين سقط من (ظ ، م) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

ديته ولم أجعل له(١) في النفس قوداً . وإن كانت عمداً وجعلته شيئاً من جناية الجاني، وجناية المجنى على نفسه، أبطلت جنايته على نفسه ، وضمنت الجاني جنايته عليه . وهكذا (٢) لو كان في طرف ، فإن كان الكف فتأكلت فسقطت أصابعها ، أو الكف كلها ، فالجاني ضامن لزيادتها في ماله إن كانت عمداً . وإن قطع المجنى عليه الكف أو الأصابع لم يضمن الجاني عما (٣) قطع المجنى عليه شيئاً ، إلا أن تقوم البينة بأن المقطوع كان ميتاً ، فيضمن أرشها ، فإن لم تثبت البينة أنه كان ميتاً أو قالت (٤) : كان حياً ، / وكان خيراً له أن يقطع فقطعه ، لم يضمنه الجاني . وكذلك لو أصاب المجنى عليه منه أكلة ، وكان خيراً له أن يقطع الكف لئلا تمشى الأكلة في جسده ، فقطعها والأطراف حية ، لم يضمن الجاني شيئاً من قطع المجنى عليه ؟ فإن مات جعلت على الجاني نصف ديته ؛ لأن ظاهره أنه مات من جناية الجانى ، وجناية المجنى عليه على نفسه .

وإذا داوى المجنى عليه (٥) جراحه بسم فمات ، فعلى الجانى نصف أرش المجنى عليه؛ لأنه مات من السم والجناية . فإن كان السم يُوحِي (٦) مكانه كما يُوحِي الذبح ، فالسم قاتل ، وعلى الجانى أرش الجرح فقط (٧) . وإن كان السم (٨) بما يقتل ولا يقتل ، فالجناية من السم والجراح ، وعليه نصف الدية . وإن كان (٩) داوى جرحه بشىء لا يعرف ، فالقول قول المجنى عليه أنه شيء لا يضر مع يمينه ، وقول ورثته بعده ، والجانى ضامن لما حدث في الجناية .

ولو أن رجلاً جرح رجلاً جرحاً (١٠) ، فخاط المجروح عليه(١١) الجرح(١٢) ليلتئم ، فإن / كانت الخياطة في جلـد حي فالجارح ضامن للجرح ، وإن مات المجروح (١٣) بعد الخياطة (١٤) فعلى الجارح نصف الدية. وأجعل الجناية من جرح الجاني وخياطة المجروح؛

1/11m d(0)

<sup>(</sup>۱) ( له » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

 <sup>(</sup>۲) في (ظ) : ﴿ وهذا ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ( بما ) ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، م) : ﴿ قال ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،ظ) .

<sup>(</sup>٥) « عليه » : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٦) يوحى : يسرع .

<sup>(</sup>V) في (ظ) : (قط) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>. (</sup> ٨ ـ ٩) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ جرحا ﴾ : ساقطة من (ص) ، واثبتناها من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من (ص ، ظ) ، واثبتناها من (ب ، م) .

<sup>(</sup>۱۲) \* عليه \* : سالطه من رض ، ط) ، وابيتناها من (ب ، ط، م) . (۱۲ ـ ۱۳) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م) .

المان المان

<sup>(</sup>١٤) في (ص) : ﴿ الحياط ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

لأن الخياطة ثقب في جلد حي، وإن كانت الخياطة في جلد ميت فالدية كلها على الجارح، ولا يعلم موت الجلد ولا اللحم (١) إلا بإقرار الجاني، أو بينة تقوم للمجنى عليه من أهل العلم ؛ لأن الظاهر أن ذلك حي حتى يعلم موته. ولو لم يزد المجروح على أن ربط الجرح رباطاً بلا خياطة ، ولا حَم بينه بدمه أو بدواء لا ياكل اللحم الحي وليس بسم ، فمات المجنى عليه ، كان الجاني ضامناً لجميع النفس ؛ لأن المجنى عليه لم يحدث فيها جناية ، إنما أحدث فيها منفعة وغير ضرر .

قال (۲): ولوأن المجنى عليه كوى الجرح فإن (۳) كان كيه إياه تكميداً بصوف ، أو ما أشبهه مما يقول أهل العلم أن هذا ينفع ولا يضر من بلغ هذا أو أكثر منه ، ضمن الجارح الجناية ، وما زاد فيها . وإن كان بلغ كيها أن أحرق معها صحيحاً ، أو قيل : قد (٤) كواها كيّا ينفع مرة ويضر أخرى ، أو يدخل تدخله بحال ، فهو جان على نفسه كما (٥) وصفت في الباب قبله ، يسقط نصف النفس بجنايته على نفسه (٢) ، ويلزم الجانى نصفها إن صارت الجناية نفساً .

### [٥٥] من يلى القصاص

قال الشافعي / وَلِحْتُكَ : وإذا قطع الرجل (٧) أو جرح فسأل أن يخلى بينه وبين أن يقتص لنفسه ، لم يخل وذلك ، وكذلك لا يخلى وذلك (٨) ولى له ولا عدو للمقتص منه، ولا يقتص إلا عالم بالقصاص عدل فيه، ويكفى فيه الواحد؛ لأنه لا يقتص اثنان (٩) ، ويأمر الواحد من يعينه ، ولا يستعين بِظَنِين (١٠) على المقتص منه بحال ، وعلى السلطان أن يرزق من يأخذ القصاص ، ويقيم الحدود في السرقة وغيرها ، من سهم النبي المحلق من الخمس ، كما يرزق الحكام ، ولا يكلف ذلك الناس . فإن لم يفعل الحاكم فأجر

770 / ب ص

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ واللحم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) « فإن » : ساقطة من (ب ، ص) ، وأثبتناها من (ظ ، م) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ قَد ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : « رجل » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>A) ( وذلك » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ الاثنان ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) الظُّنينُ : المتهم . ( القاموس ) .

۱۱۳ /<u>ب</u> ظ(٥) المقتص<sup>(۱)</sup> على المقتص منه ؛ لأن عليه أن يعطى كل حق وجب عليه ، ولا يكمل إعطاؤه / إياه إلا بأن يسقط المؤنة عن آخذه ، كما يكون عليه أن يعطى أجر الكيال للحنطة والوزان للدنانير ؛ وهكذا كل قصاص دون النفس يليه غير المقتص له ووليه .

وإذا قتل رجل رجلاً ، فسأل أولياؤه : أن يُمكَّن من القاتل يضرب عنقه ، أمكن منه . وينبغى للإمام أن يتحفظ فيأمر من ينظر (٢) إلى سيفه ، فإن كان صارماً وإلا أمره أن يأخذ سيفاً صارماً ؛ لئلا يعذبه ، ثم يدعه وضربه ، فإن ضربه ضربة فقتله فقد أتى على القود ، وإن ضربه على كتفيه أو في رأسه منعه العودة ، وأحلفه ما عمد ذلك . فإن لم يحلف على ذلك عاقبه ، وإن حلف تركه ولا أرش فيها ، وأمر هو بضرب عنقه بأمر الولى (٣) ، وجبر الولى على ذلك إلا أن يعفو . وإن كان القاتل ضرب المقتول ضربات في عنقه تركه يضربه حتى يبلغ عدد الضربات ، فإن مات وإلا يأمر غيره بقتله .

وإذا أمر الإمام الرجل غير الطّنين على المستقاد منه أن يقتله ، فيضربه ضربات فلم يقتله ، أعاد الضرب حتى يأتى على نفسه . وينبغى أن يأمر بسيف أصرم من سيفه ، ويأمر رجلاً أضرب منه ليُوحيه (٤) ، فإن كان القاتل قطع يدى المقتول ، أو رجليه ، أو شَجّه ، أو أجافه ثم قتله ، أو نال منه ما يشبه ذلك ، فسأل الولى أن يصنع ذلك به ولينا من يحسن تلك الجراح كلها كما نولى الجارح دون النفس ، فإن مات وإلا ولينا الولى ضرب (٥) عنقه ، لا يُولَّى الولى (٦) إلا قتلة وَحيَّة (٧)؛ من ضرب عنق أو ذبح إن كان القاتل ذبحه أو خنقه ، أو ما أشبهه من الميتات الوحيَّة ، فإذا بلغ من خنقه بقدر ما مات الأول ولم يحت ، منعناه الخنق ، وأمرناه بضرب عنقه .

ولو كان القاتل ضرب وسط المقتول ضربة فأبانه ، خلينا بين وليه وبين أن يضربه حيث ضربه ، فإن أبانه وإلا أمرناه أن يضرب عنقه ، ولو كان لم يبنه إلا بضربات خلينا بينه وبين عدد ضربات ، فإن لم يبنه قتلناه بأيسر القتلتين ضربة تبين ما بقى منه ، أو ضربة (٨) عنق .

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ المقص ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ أَن يَحْفُظُ فَيَأْمُرُ مِن يَنْظُر ﴾ ، وفي ( م ): ﴿ أَنْ يَتَحَفُّظُ فَيَأْمُرُ أَنْ يَنْظُر ﴾،وما أثبتناه من (ب،ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ( الوالي » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) يوحيه : يسرع في قتله .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، م) : ﴿ يضرب ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ فضرب ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ لَا يُولِي الولِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) و حينة : سريعة .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ١ ضرب ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

#### [٥٦] خطأ المقتص

قال الشافعي ثوليني : وإذا أمر المقتص أن يقتص ، فوضع الحديدة في موضع القصاص ثم جرها جرّا (۱) ، فزاد على قدر القصاص ، سئل أهل العلم ، فإن قالوا : قد يخطأ بمثل ، فإن قال: أخطأت ، أحلف ، ولا قصاص عليه ، وعقل ذلك عنه عاقلته . وإن قالوا : لا يخطأ بمثل هذا فللمستقاد منه القصاص بقدر الزيادة ، إلا أن يشاء منه الأرش فيأخذه (۲) من ماله . وكذلك إن قالوا : قد يخطأ بمثله ، وقيل للمقتص : احلف لقد أخطأت به ، فإن أقر أقص (۳) منه ، أو أخذ من ماله الأرش ، وإن لم يقر ونكل قيل للمجنى عليه : احلف له عمد ، فإن حلف فله القود ، وإن نكل فلا شيء له حتى يحلف فيستقيد ، أو يأخذ المال . وهكذا إذا وضع الحديدة في موضع غير موضع (٤) القود ، لا يختلف فيه الجواب فيما أمكن أن يكون خطأ وما لم يمكن ، وإذا وضع الحديدة في غير موضعها أعدته حتى يضعها في موضعها ، حتى يستقيد / للمجنى عليه الأول ، ولا يتخذ إلا أميناً / بجناية (٥) لخطئه وعمده ، فإذا كان القصاص على يمين فأخطأ المقتص فقطع يسارا ، أو كان (٢) على أصبع فأخطأ فقطع غيرها ، فإن كان يخطأ فأنه الدرئ عنه الحد ، وكان العقل على عاقلته .

۲۲۲ / ۱ ص ظ(٥)

قال الربيع: وفيه قول آخر: أن ذلك عليه في ماله، ولا تحمله العاقلة؛ لأنه عمد أن يقطع يده، ولكنا درأنا عنه القسود لظنه أنها اليد التي وجب (٧) فيها القصاص، فأما قطعه إياها فعمد.

قال الشافعي رَجُنْنِينَ : وإذا (٨) كان لا يخطأ به اقتص(٩) منه ، وإذا برأت جراحته (١٠)

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ( ثم حزها ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م).

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ فيأخذ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ( اقتص » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ غير موضع ١ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ بَجْنَايَةِ ﴾ : ساقطة من (ب ، ص، م) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ( وجبت ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

 <sup>(</sup>٨) في (ظ، م) : ﴿ وإن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ، م) : ( اقص » ، وما اثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ ) : ﴿ جراحه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) . •

۳۱۰/ب

التى أخطأ بها المقتص اقتص الأول ، ولو قال المقتص للمقتص منه : أخرج يمينك فأخرج . يساره فقطعها (١) ، وأقر أنه عمد إخراج يساره ، وقد علم أن القصاص على يمينه ، وأن المقتص / أمره بإخراج يمينه فلا عقل، ولا قود على المقتص ، وإذا برأ اقتص منه لليمنى . وإن قال : أخرجتها له ولم أعلم أنه قال : أخرج يمينك ، ولا أن القصاص على اليمنى . أو رأيت أنى إذا أخرجتها فاقتص منها (٢) سقط القصاص عنى ، أحلف على ذلك ، ولزمت دية يده المقتص، ولا قود ولا عقوبة عليه . وإنما يسقط العقل والقود إذا أقر المقتص منه أنه دلسها وهو يعلم أن (٣) القود على غيرها .

ولو كان المقتص منه في هذه الأحوال كلها (٤) مغلوباً على عقله ، فأخطأ المقتص ، فإن كان مما يخطأ بمثله فعلى عاقلته ، وإن كان مما لا يخطأ بمثله فعليه القود ، إلا (٥) إذا أفاق الذي نال ذلك منه . وسواء إذا كان المقتص منه مغلوباً على عقله أذن له ، أو دلس له أو لم يدلس ؛ لأنه لا (٦) أمر له في نفسه .

وإذا أمر أبو الصبى أو سيد المملوك الختان يختنهما ففعل ، فماتا ، فلا عقل ، ولا قود ، ولا كفارة على الختان . وإن ختنهما بغير أمر أبى الصبى أو أمر الحاكم ، ولا سيد المملوك ، وماتا فعليه الكفارة ، وعلى عاقبلته دية الصبى ، وقيمة العبد . ولو كان حين أمره أن يختنهما أخطأ ، فقطع طرف الحشفة ، وذلك مما يخطئ مثله بمثله ، فلا قصاص، وعليه من دية الصبى ، وقيمة العبد بحساب ما بقى ، ويضمن ذلك العاقلة . ولو قطع الذكر من أصله ، وذلك لا يخطأ بمثله (٧) ، حبس حتى يبلغ الصبى ، فيكون له القود، أو أخذ الدية . أو يموت فيكون لوارثه القصاص ، أو الدية تامة . ولو كانت بواحد منهما أكلة في طرف من أطرافه ، فأمره أبوه الصبى وسيد العبد بقطع الطرف ، وليس مثلها يتلف (٨) فتلف ، فلا عقل ، ولا قود ، ولا كفارة . وإن أمره بقطع رأس الصبى فقطعه ، وعلى فلك ، وعلى أو وسط الصبى فقطعه ، عوقب الأب عبلى ذلك ، وعلى

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ أخرج يسارك فقطعها ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ( منه ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) ( أن » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ كُلُّهَا ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِلَّا ﴾ : ساقطة من (ص ، ظ، م) . وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ لا ١ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ( به ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>A) في ( ظ ) : ﴿ وليس ملتقى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

القاطع القود إذا مات منه الصبى . وإذا أمره بذلك في مملوكه ففعله ، فمات المملوك ، فعلى القاطع عتق رقبة ، ولا قود عليه .

قال الربيع : ليس على قاطع مملـوك قيمة ؛ لأن سيده الذي أمره ، وإذا أمره بذلك في دابة له ففعله فلا قيمة عليه ، لأنه أتلفها بأمر مالكها .

قال (١) الربيع : والعبد عندى في هذا مثل الدابة هو مال (٢) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو جاء رجل بصبي ليس بابنه ولا مملوكه ، وليس له بولى ، إلى ختَّان أو طبيب ، فقال : اختن هذا ، أو بُطُّ هذا الجرح له ، أو اقطع هذا الطرف له من قرحة به (٣) فتلف ، كان على (٤) عاقلة الطبيب والختان ديته ، وعليه 

قال (٧) : وكل قصاص وجب لصبى أو مغلوب على عقله فليس لأبى واحد منهما ولا وليه \_ من كان \_ أخذ القصاص ولا عفوه ،ويحبس الجاني حتى يبلغ الصبي ،أو يفيق المعتوه فيقتصا، أو يدعا ، أو يموتا ، / فتقوم ورثتهما مقامهما .

قال الربيع : قال أبو يعقوب : ولو أمر رجل رجلاً أن يفعل برجل حر (٨) بالغ مغلوب على عقله فعلاً الأغلبُ منه أنه لا يتلف به ففعله ، فتلف ، ضمنت عاقلة الفاعل ذلك (٩) دون الآمر ، ولا يرجع عليه بشيء ؛ لأنه كان له أن يمتنع منه .

قال الربيع : وأنا أقوله (١٠) .

قال الشافعي رَطِيُّنه : ولو كان قال له: هذا ابني أو غلامي فافعل به كذا وكذا (١١)، ففعل به ، فتلف ، ضمنت عاقلة الفاعل دية الحر وقيمة العبد ، وعليه كفارة في ماله .

 <sup>(</sup>۱ - ۲) ما بین الرقمین سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٣) « به » : ساقطة من (ظ ، م ) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ) : ( فتلف فعلى ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ( يرجع على عاقلته ) ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَهُو ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : « قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ،ظ،م) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ حر ﴾ : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٩) (١٤٤٠) : ساقطة من (ب، ص، م) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ قَالَ الربيعِ : وأنا أقوله ﴾ : سقط من (ب ، ص، م) ، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>١.١) ﴿ وَكَذَا ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

قال الربيع : قال أبو يعقوب: وإن كان ابنه أو غلامه ، فليس له عليه في غلامه(١) شيء إلا الكفارة إذا فعل به ما لا يجوز للسيد فعلـه به . وأما ابنه / فإن كـان صغيراً أو كبيراً معتوهاً ففعل به بأمر أبيه ما فيه منفعة لهما فلا شيء عليه ، وإن كان فعل بهما ما ليس فيه منفعة فعليه الكفارة ، وعلى عاقلته الديــة . وإن كـان الابن كبيراً (٢) يعقــل الامتناع فــلا عقل ، ولا قود ، ولا كفارة ، إلا أن يفعــل به ما لا يجوز للابن أن يــفعله بنفسه ، فتكون عليه الكفارة .

قال الشافعي رَطِيُّتُك : وإن (٣) جاءه بدابة فقال له : شق ودجها (٤) ، أو شق بطنها ، أو عالجها ، ففعل فتلفت (٥) ، ضمن قيمتها إن لم تكن للآمر ، ولا ينضمن إن كانت للأمر شيئاً .

قال (٦) : وإذا أمر الحاكم ولى الدم أن يقتص من رجل في قتل ، فقطع يده أو يديه ورجليه وفقأ عينه وجرحه ثم قتله ، أو لم يقتله ، عاقبه الحاكم ، ولا عقل ، ولا قود ، ولا كفارة ؛ لأن النفس كلها كانت مباحة له ، ولا ينبغي للإمام أن يمكنه من القصاص إلا وبحضرته عدلان أو أكثر ، يمنعانه من أن يتعدى في القصاص ، وإذا أمكنه (٧) أن يقتص فيما دون النفس فقـد أخطأ الحاكم ، وإن اقـتص فقد مـضى القصاص ولا شـيء على المقتص ، وإن أمكنه (٨) أن يقتص من يُسْرى يديه فقطع بمناها ،أو أمكنه (٩) من أن يشجه في رأسه مُوضِحَة فشجه مُنَقِّلَة ، أو شجه في غير الموضع الذي شجه فيه ، فادعى الخطأ، فما كان من ذلك مما يخطأ بمثله أحلف عليه ، وغرم أرشه ، وإن مات منه ضمن ديته ، وإن برأ منه غرم أرش ما نال منه،وكان له (١٠) عليه القصاص فيما نال من المجنى عليه ، ولم يبطل قصاص المجنى عليه / بأن يتعدى (١١) في الاقتصاص على الجاني ، وإن كان ذلك لا يخطأ بمـ ثله . أو أقر فيما يخـطأ بمثله أنه عمد فيـها ما ليس له اقتص مـنه مما فيه

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي غَلَامِهِ ﴾ : سقط من (ظ ، م) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ الابن الاكبر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) فمى (ظ) : ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ ، م) : ﴿ فقال : ودجها ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ فقال : شق ودجها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، ظ، م) : ( فتلف » ، وما أثبتناه من ( ب، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٩) في (ص) : ﴿ مكنه ﴾ وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من (ب ، ص ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ ، م ) .

<sup>(</sup>۱۱) فمی (ظ) : ا تعدی ، ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

1/٣ القصاص ، إلا أن/ يشاء الذي نال ذلك (١) منه أن يأخذ منه العقل .

وإذا عدا الرجل على الرجل فقتله ، ثم أقام عليه البينة أنه قتل (٢) ابنه ، وهو ولى ابنه لا وارث له غيره ، أو قطع يده اليمني فأقام عليه البينة أنه (٣) قطع يده اليمني ، فلا عقل ، ولا قود عليه ، ويعزر بأخذه (٤) حقه لنفسه .

#### [٥٧] ما يكون به القصاص

/ قال الشافعي ضَافِينَ : وما قلت : إني أقتص به من القاتل إذا صنعه بالمقتول فلولاة المقتول أن يفعلوا بالقاتل مثله ،وذلك مثل (٥) أن يشدخ رأسه بصخرة فيخلى بين ولى(٢) المقتول وبين صخرة مثلها ،ويُصبُّر له القاتل حتى يضربه بها عدد ما ضربه القاتل إن كانت ضربة فلا يزيد عليها، وإن كانت اثنتين فاثنتين، وكذلك إن كان أكثر، فإذا بلغ ولى المقتول عدد الضرب الذي ناله القاتل من المقتول فلم يمت خلى بينه وبين أن يضرب عنقه بالسيف، ولم يترك ، وضربه بمثل ما ضربه به(٧) إن لم يكن له سيف، وذلك أن القصاص بغير السيف إنما يكون بمثل العدد ، فإذا جاوز العدد (٨) كان تعدياً من جهة أنه ليس من سنة القتل، وإنما أمكنته (٩) من قتله بالسيف لأنه كانت له إفاتة نفسه مع ما ناله به من ضرب، فإذا لم تفت (١٠) نفسه بعدد الضرب أَفْتُهَا (١١) بالسيف الذي هو أَوْحَى (١٢) القتل.

وهكذا إذا كان قتله بخشبة ثقيلة ، أو ضربة شديدة على رأسه ، وما أشبه هذا من الدامغ أو الشادخ ، أمكنت منه ولى الـقتيل . فإن كان الـضرب بعصا خفيـفة أو سياط

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَلَكَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢ \_ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ بِالْحَدْ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) « مثل » : ساقطة من (ظ، م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ فَأَخْلَى وَلَى ﴾، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) ( به ) : ساقطة من (ظ ، م، ح ) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>A) \* فإذا جاوز العدد » : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) فيي (ص ، ح ) : ﴿ وَإِذَا أَمَكُنَّهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص ، ظ) : ﴿ تَف ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) في (ص ، ظ، م) : « أو فيها » ، وما أثبتناه من (ب ، ح) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ، ص ) : ﴿ أُوجِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، م ) .

وأوحى: أسرع ، من وَحَى بمعنى أسرع . ( القاموس ) .

1/٦٦٧ ص

رددها حتى تأتى (١) على نفسه لم أمكن منه / ولى القـتيل ؛ لأن الضربة بالجفيف تكون أشد من الضربة بالثقيل (٢) ، وليس هذه ميتة وَحيَّة في الظاهر ، وقلت لولى القتيل : إن شنت أن تأمر من يرفق به فيقال له : تَحرَّ مثل ضربه حتى تعلم أن قد جثت بمثل ضربه أو أخف حتى تبلغ العدد ، فإن مات وإلا خـليت وضرب عنقه بالسيف ، وإذا (٣) كان ربطه ثم ألقاه في نار أحميت له نار كتلك النار لا أكثر منها ، وخلى ولـى القتيل بين ربطه (٤) بذلك الرباط وإلقائه في النار قدر المدة التي مات فيها الملقـى ، فإن مات وإلا أخرج منها وخلى ولى القتيل فضرب عنقه (٥) .

وهكذا إذا ربطه والقاه في ماء فغرقه ، أو ربط برجله رحا فغرقه ، خلى بين ولى القتيل وبينه ، فألقاه في ماء قدر ذلك الوقت ، فإن مات وإلا أخرج فضربت عنقه . وإن القاه في مهواة (٦) خلى بينه وبين ولى القتيل فألقاه في المهواة بعينها،أو في مثلها في البعد ومثل (٧) شدة الأرض ، لا في أرض (٨) أشد منها ، فإن مات وإلا ضربت عنقه .

قال (٩): فإن كان (١٠) خنقه بحبل حتى قتله (١١) خلى بين ولى القتيل وخنقه بمثل ذلك الحبل حتى (١٢) يقتله ، إذا كان ما صنع به من القتل (١٣) المُوحِي خليت بين ولى القتيل وبينه . وإذا كان مما يتطاول به التلف لم أخل بينه وبينه ، وقتله بأوحَى الميتة عليه . وإذا كان قطع يديه ورجليه من المفصل ، أو جرحه جائفة ، أو موضحة ، أو غير ذلك من الجراح ، لم يسقتص منه ولى القتيل ؛ لأن هذا مما لا يكون تلفاً وحياً ، وخلى بين من يقطع الأيدى والأرجل إن أراد ذلك ولى القتيل / فقطع يديه ورجليه ، ومن يقتص من الجراح ، في الجراح ؛ فإن مات مكانه وإلا خلى بين ولى القتيل (١٤) وضرب

<sup>(</sup>١) في (ظ ، ح ) : ﴿ أَتِّي ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بِالثَقِيلِ ﴾ : ساقطة من (ص ، ظ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب) : ١ وإن ، وما أثبتناه من (ص، ح ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، م) : ( رباطه ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، ظ، م ، ح ) : ﴿ أَخْرِجِ مِنْهَا فَضَرِبْتَ عَنْقَهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ مهوى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) (مثل): ساقطة من (ب، ح)، وأثبتناها من (ص، ظ، م).

 <sup>(</sup>A) في (ظ) : (أرش) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>۱۱ ـ ۱۲) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، واثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٣) في (ظ) : ( القتلة ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م، ح ) .

<sup>(</sup>١٤) في (ظ، ح) : ﴿ خلى ولى المقتول ﴾ ، وفي (م) : ﴿ خلى ولى القتيل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

عنقه ، وإن كـان القاتل ضرب وسط المقـتول بسيف ضربـة فأبانه باثنين ، حـلى بين ولي المقتول(١) وبين أن يضربه ضربة بسيف، فإن كان القاتل بدأها من قبل البطن خلى (٢) ولى المقتول فبدأها من قبل البطن ، فإن أبانه وإلا أمر بضرب عنقه .

قال : وما (٣) خلى بين ولى المقتول وبينه من هذا الضرب فضرب في موضع غيره الله منع الضرب / فيما يستقبل ، وأمر غيره عمن يؤمن عليه به ، وسواء كان ذلك في ضرب المرب عنقه أو وسطه أو غيره ؛ كأن (٤) أمر بأن يضرب عنقه فضرب كتفيه ، أو ضرب رأسه فوق عنقه ليطول الموت عليه ، فإذا قطع الرجل يدى الرجل ورجليه ، وجني عليه جناية (٥) فمات من تلك الجنايات ، أو بعضها ، فـــلأوليائه الخيار بين القصاص أو الدية ، فإن اختاروا المدية وسألوا أن يعطوا أرش الجمراحات كلها والنفس ، أو أرش الجراحات دون النفس(٦) لم يكن ذلك لهم، وكانت لهم دية واحدة تكون الجراحات ساقطة بالنفس، إذا كانت النفس من الجراحات أو بعضها .

وهكذا لو جنى عليه رجلان أو ثـلاثة ، فلم تلتـئم الجراحة حتى مـات ، فاختاروا الدية كانت لهم دية واحدة، ولو برأ في المسألتين معاً ، أو كان غير ضُمن (٧) من الجراح ، ثم مات قبل تلتئم الجراح أو بعد التئامها ، فسأل ورثته القصاص من الجراح أو أرشها كلها أخذ الجاني بالقصاص أو أرشها كلها ، وإن كانت ديات (٨) كثيرة ؛ / لأنها لم تضر نفساً وإنما هي جراح .

ولو اختـلف الجاني وورثـة المجنى عليـه ، فقال الجانـي : مات منهـا ، وقال ورثة  $\frac{3}{7}$  المجنى / عليه (٩): لم يمت منها ، كان القول قول ورثة المجنى عليه مع أيمانهم ، وعلى الجاني البينة بأنه لم يزل منها ضمناً حتى مات ، أو ما أشبه ذلك مما يثبت موته منها . ولو قطع رجل يده ، وآخر رجله ، وجرحه آخـر ، ثم مات ، فقال ورثتـه : برأ من جراح أحدهم ، ومات من جراح الآخر . فإن صَدَّقَهم الجانون فالقول ما قالوا ، وعلى الذي

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ٩ القتيل » ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ظ) وكذا في (م) لكن إلى كلمة « البطن » ، وفي (ب) فيه تحريف ، وأثبتناه من

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ، م ، ح ) : « كأنه » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ جنايات ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَوَ أُرْشُ الْجِرَاحَاتُ دُونَ النَّفُسُ ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) ضَمَن : مرض مرضًا مزمنًا ، والمراد هنا : مريض من هذه الجراح .

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : ( كانت عليه ديات ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) « عليه » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

٦٦٧ /ب ص مات من جراحه القصاص في النفس أو الأرش ، وعلى الذي برأت جراحته القصاص من الجراح أو دية الجراح ، وإن صدقهم الذي قال : إن جراحه برأت وكذبهم الذي قال : إن جراحه لم تبرأ . فقال : بل مات من جراح اللذي زعمت أن جراحه برأت وبرأت جراحي ، فالقول قوله مع يمينه ، ولا يلزمه القتل أبداً ، ولا النفس حتى يشهد الشهود(١) أن المجروح لم يزل مريضاً من جراح الجارح حتى مات ، / ولو قال : مات من جراحنا معاً فمن قتل اثنين بواحد جعل على الذي أقر القتل ، فإن أرادوا أن يأخذوا منه الدية لم يجعل عليه إلا نصفها ؛ لأنه يقول: إنه (٢) مات من جراحنا معاً .

# [٥٨] العلَّل في القود

قال الشافعى رَجُائِكَ : وإذا كسر الرجل سن الرجل من نصفها ، سألت أهل العلم ، فإن قالوا : نقدر على كسرها من نـصفها بلا إتلاف لبقيتها (٣) ولا صدع ، أقـدته . وإن قالوا : لا نقدر على ذلك ، لم نقده لتفتتها (٤) .

وإذا قلع رجل ظفر رجل فسأل القود ، قيل لأهل العلم : هل تقدرون عملى قلع ظفره بلا تلف على غيره ؟ فإن قالوا : نعم ، أقيد . وإن قالوا : لا، ففي الظُّفُر حكومة.

/ وإذا قطع الرجل<sup>(٥)</sup> أنملة رجل ولا ظفر للمقطوعة أنملته ، فسأل القصاص لم يكن <sup>٥/ ل</sup> له، وكذلك إن كان ظفرها / مقطوعاً قطعاً لا يثبت قليلاً ولا كثيراً <sup>(١)</sup> لنقصها عن أنملة المقتص منه . وما كان في سن أو ظفر من عوار لا يفسد الظفر وإن كان يعيبه ، وكان لا غلام يفسد السن بقطع ولا سواد ينقص المنفعة ، أو كان أثر قرحة خفيفاً كان له القصاص . وإن كان رجل مقطوع أنملة ، فقطع رجل أنملته الوسطى والقاطع وافر <sup>(٧)</sup> تلك الأصبع ، فسأل المقطوعة أنملته الوسطى القصاص لم يكن له ، ولا يجوز أن يقطع له الأنملة التي

من طرف بوسطى ولا الوسطى فتقطع بأنملته التي قطع (<sup>٨)</sup> من طرف ولم يقطعها . \_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) فمى (ظ) : ﴿ شهود ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>۲) \* إنه » : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ لنفسها ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ﴿ لَبَقَيْتُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : (رجل ، ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب، ح): ﴿ لا يُثبت لا قليلاً ولا كثيراً ﴾، وفي (ظ) : ﴿ لا يُثبت قليلاً أو كبيراً ﴾، وما أثبتناه من (ص، م) .

<sup>(</sup>٧) فمی (ظ) : ﴿ أُوفَر ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ قطع ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

قال (١): ولو قطع أنملة خنصر من (٢) طرف من رجل ، وأنملة خنصر الوسطى من آخر (٣) من أصبع واحدة ، فإن جاءا معا أقتص منه لأنملة الطرف ، ثم أقتص منه أنملة الخنصر الوسطى ؛ وإن جاء صاحب الوسطى قبل صاحب الطرف قيل : لا قصاص لك، وقضى له باللدية . وإن جاء صاحب الطرف فقطع له الطرف ، فسأل المقضى له باللدية ردها إن كان أخلها ، أو إبطالها إن كان لم يأخذها ، ويقطع (٤) له أنملة الوسطى قصاصاً، لم يُجَبُ إلى ذلك ؛ لأنه قد أبطل القصاص وجعل أرشاً . وكذلك لو قطع وسط أنملة رجُلُ الوسطى فقضى له بالأرش ، ثم انقطع طرف أنملته ، فسأل القصاص لم يقص له به ، ولو لم يأت صاحب الوسطى حتى انقطع طرف أنملته ، أو قطع بقصاص ، كان له القصاص . وإذا قطع / الرجل يد الرجل ، والمقطوعة يده : نضو الخلق ، ضعيف الأصابع ، قصيرها / أو قبيحها ، أو معيب بعضها عيباً ليس بشلل ، والقاطع تام اليد ، والأصابع حسنها ، قطعت بها . وكذلك لو كان المقطوع هو التام اليد ، والقاطع اليد هو الناقصها (٥) ، كانت له ، لا فضل بينهما في القصاص .

۱/۲۱۵ ۲ ر م / ب

قال (٦): وإذا قطع الرجل يد الرجل وفيها أصبع شلاء أو مقطوعة أنملة ، والقاطع الأصابع (٧) ، لم يقد منه لـلمقطوع لنقص يده عن يده : ولو قال : اقطعوا لى من أصابعه بقدر أصابعى وأبطل حقى فى الكف ، قطع له ذلك ؛ لأنه أهون من قطع الكف كلها . وإذا كانت فى الرجل الحياة ، وإن كان أعمى أصم ، فقتله صحيح قتل به ، ليس فى النفس نقص حكم عن النفس، وفيما سوى النفس نقص عن مثله من يد ، أو رجل ، إذا كان النقص عَدَمًا أو شَلَلاً (٨) أو فى موضع شَجَّة وغيرها. فلو أن رجلاً شج رجلاً فى قرنه والشاج أسلخ (٩) القرن ، فللمشجوج الخيار (١٠) فى القصاص، أو أخذ الأرش . ولو كان المشجوج أسلخ القرن لم يكن للمشجوج القصاص؛ لأنه أنقص الشعر عن الشاج .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٢) د من » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب، ص، م، ح) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ الْآخر ، ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م) : (وقطع) ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ، ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : « والقاطع هو الناقصها » ، وفي ( م ): « والقاطع اليد الناقصها » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ١ قال الشافعي ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص ،م ، ح ) : ﴿ الأصبع ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

 <sup>(</sup>A) في (ص) : ا أو شلاء ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) الأسلخ: الاصلم، والقرن: الجانب الاعلى من الرأس.

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ فَالْمُسْجُوحِ بِالْحَيْارِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

كتاب جراح العمد / ذهاب البَصَر \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٦١

ولو كان خفيف الشعر ، أو فيه قرع قليل يكتسى بالشعر إن طال شيء كان له القصاص .

قال الربيع : قال أبو يعقوب : لا تقطع أصبع صحيحة بشلاء ولا ناقصة أنملة ، وله حكومة في الشلاء ، وأرش المقطوعة الأنملة . قال الربيع : وهو قولي (١) .

# [٥٩] ذهاب البصر

۱۱۲/ب ظ(٥) ۲/۲ ح ۲/۲۸ / قال الشافعي وَلَحْتِي : وإذا جنى الرجل على عين الرجل ففقاها ، فالجناية عليه . وإن سال / أن يمتحن فيعلم أنه لا يبصر بها فليس في هذا مسألة (٢) ، وفي هذه (٣) القود إن كان عمداً ، إلا أن يشاء المجنى عليه العقل ، فإذا شاء العقل ففيها خمسون من الإبل على حالّة في مال الجاني دون عاقلته . / وإن كانت الجناية خطأ ففيها خمسون من الإبل على عاقلته ، ثلثا الخمسين في مضى سنة وثلث الخمسين في مضى السنة الثانية . فإن جرحت عين رجل ، أو ضربت ، وابيضت ، فقال المجنى عليه : قد ذهب بصرها ، سئل أهل العلم بها، فإن قالوا : قد نحيط بذهاب البصر علماً ، لم يقبل منهم على ذهاب البصر، إذا كانت الجناية عمداً ، ففيها القود ، إلا شاهدان حران مسلمان عدلان . وقيل : إن كانت خطأ لا قود فيها شاهد وامرأتان، وشاهد ويمين المجنى عليه ويسأل من يقبل من أهل العلم بالبصر ، فإن قالوا إذا ذهب البصر لم يعد ، وقالوا : نحن نعلم ذهابه ومكانه ، قضى للمجنى عليه بالقصاص في العمد ، إلا أن يشاء الأرش ، أو الأرش (٤) في الخطأ .

قال: وإذا (٥) اختلف أهل البصر فقالوا: ما يكون علمنا بذهاب البصر علماً حتى يأتى على المجنى عليه مدة ثم ننظر إلى بصره ، فإن كان بعد انقضاء المدة على ما نراه فقد ذهب بصره لم يقض له حتى تأتى تلك المدة ، ما لم يحدث عليه حادث . وكذلك إن قال هذا عدول (٦) من أهل البصر وخالفهم غيرهم ، لم أقض له حتى تأتى تلك (٧) المدة التى يجمعون على أنها إذا كانت ولم يبصر فقد ذهب البصر ، وإن لم يختلف أهل البصر

<sup>(</sup>١) ﴿ قَالَ الربيعِ : وهو قولي ﴾ : سقط من (ب ، ص، م، ح ) ، واثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب، ح ) : ( مثلة ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

 <sup>(</sup>٣) في (م ، ح ) : ( هذا ) ، وما اثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ وَيَالاً رَشْ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي : وَإِذَا ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ قَالَ : وَإِنَّ ﴾ ، ومَا اثبتناه من (ص،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ١ هكذا عدد ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) ا تلك ، : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح) .

٣١٥/ ب

1/4

بذهاب بصره.

فإذا شهد من أقبل شهادته أن بصره قد ذهب ، وأخرته إلى المدة التي وصفوا أنه إذا بلغها قال أهل البصر الذين يـجتمعون : لا يعود بـصره ، فمات قبلها ، أو أصـاب عينه شيء بَخقَهَا (٣) ، فذهابها من الجاني الأول حتى يستيقن أن ذهاب بـصرها من وجع أو جنايـة وليس علـى الجاني الآخر إلا حـكومة ، وكان عـلى الجاني الأول الـقود إن كان عمداً، والعقل إن كانت الجناية خطأ .

وإن قال الجاني الأول : أحلفوا لي المجنى عليه ما عاد بصره منذ جنيت عليه إلى أن جنى هذا عليه فعلناه (3) ، وكذلك إن قال (0) : أحلفوا ورثته ، أحلفناهم على علمهم . وكذلك إن قال : لم يكن بصره ذهب ، أحلف لهم لقد ذهب بصره (٦) ، ولو لم يحلف المجنى عــليه وأقر أن قد أبصــر ، أو جاء قوم فقالــوا : قد ذكر أن بصره عاد عــليه ، أو رأيناه يبصـر بعينه ، أبطلنا جنـاية الأول ، وجعلنا الجناية علـي الآخر . وإن لم نجد من يعلم ذلك ولم يقله إلا بعد جناية الآخر ، بطلت جناية الأول عليه باقراره ولم يصدق على الآخر ؛ لأنه جني على بصره وهو ذاهب ، ولا يعلم ذكره رجوع بصره قبل الجناية، إذا حلف(٧) الجاني الآخر: لقد جني عليه وما يبصـر / من جناية الأول عليه وغير جنايته وهكذا ورثته لو قالوا قوله ، وإنما أقبل قول أهــل البصر إذا ادعى المجنى عليه ما قالوا .

فإذا (٨) قال هو : أنا أبصر ، أو قد عاد إلىّ بصــرى ، أو قال ذلك ورثته ، / فإن الجناية ساقطة عن الجاني ، وإن قــال أهل البصر بالعيون : قد يذهب البـصر لعلة فيه (٩) / ثم يعالج فيعود ، أو يعود بلا علاج ولا يؤيس من عودته (١٠) أبدأ إلا بأن تَبْخَقَ العين (١١)

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ لَمْ تَعَدُّ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ أَحَلُف ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ،ح) .

<sup>(</sup>٣) بَخَق عينَه : بفتح الخاء وكسرها : عُورها . ( القاموس) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ، م ، ح) : ﴿ فعلنا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ قالوا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): ﴿ أَحَلُفُوا لَقَدْ ذَهِبْ بَصْرِهُ ﴾، وفي (ظ، م ، ح): ﴿ أَحَلُفُ لَقَدْ ذَهِبْ بَصْرِهُ ۗ ، وما أثبتناه من (ص). (٧) في (ب) : ١ أو أحلف ١ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ﴿ فإن ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ ،م ،ح) : ﴿ به ١ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ إعادته ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح) .

<sup>(</sup>١١) البَّخَق: أقبح العور وأكثره غَمَصًا ، أو ألا يلتقي شُفُر عينه على حَدَقَته . ( القاموس ) .

أو تقلع وقبالوا : قد ذهب بصر هذا ، والبطمع به الساعة وبعد مائة سنة والبيأس منه سواء ، فإني أقبضي له مكانه بالأرش إن كانـت الجناية خطأ ، والقود إن كـانت عمداً . وكذلك أقضى للرجل الذي قد ثُغِرَ بقلع سنه . وإن قيل : قد يعود ولا يعود .

وإن قال أهل البصر بالعيون: ما عندنا من (١) هذا علم صحيح بحال ، إذا كانت العين قائمة بحال (٢) أحلفت المجنى عليه لقد ذهب بصره ، ثم قضيت له بالقود في العمد إلا أن يشاء العقل فيه، وقضيت له بالعقل في الخطأ . فإذا قضيت له بقود أو عقل، ثم عاد بصر المستقاد له ، فإن شهد أهل العدل من أهل البصر أن البصر قد يعود بعد ذهابه بعلاج أو غير علاج لم أجعل لـلمستقاد مـنه شيئًا ، ولم أرده بشـيء آخذه منه . وكذلك لو عاد بصر المستقاد منــه لم أعد عليه بفقء بصره ولا / سَمُّله (٣)، ولا بعقل . وإن قال أهل البصر به (٤) : لا يكون أن يذهب البصر بحال ثم يعود بعلاج ولا غيره ، ولكن قد تعرض (٥) له العلة تمنعه البصر ، ثم تذهب العلة فيعود البصر، فاستقيد من رجل ثم عاد بصر المستقاد له لم يرجع على المستقاد له بعود البصر(٢)، ولا على الوالى بشيء ، وأعطى المستقاد منه أرش عينـه من عاقلة الحاكم . وقد قيل : يعطاه(٧) مما يرزق السلطان ويصلح أمر رعاية (٨) المسلمين من سهم النبي ﷺ من الخمس(٩).

ولكن لو كان المجنى عــليه أخذ من الجاني أو عاقلته أرش العــقل ، ثم عاد بصره ، رجع الجاني / أو عاقلته عليه بما أخذه منهم ، ولا يترك له منه شيء . ولو لم يعد بصر المستقاد له وعاد بصر المستقاد منه عيد له في هذا القول بما يذهب بصره ثم كلما عاد بصره عيد له ، فأذهب قوداً أو أخذ منه العقل إن شاء ذلك المجنى عليه .

وإذا كان المصابة عينه مغلوباً ، أو صبيًا لا يعقل ، فإذا (١٠) قبلت قول أهل البصر جعلت على الجاني عليه (١١) الأرش في الخطأ ، وكذلك أجعله عليه في العمد ، إن لم

<sup>(</sup>١) في (ظ، م) : ( في ٤ ، وما اثبتناه من (ب ، ص، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بحال ﴾ : ساقطة من (ب، ظ) ، وأثبتناها من (ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) سَمَلَ عينه : فقأها . ( القاموس ) .

<sup>. (</sup>٤) ﴿ به ؛ : ساقطة من (ب ، ص، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ) .

 <sup>(</sup>٥) في (ظ) : ( تعترض ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ بعود البصر ﴾ : سقط من (ص ، ظ، م ، ح ) ، وأثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : « يعطى هو » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>A) في (ظ) : ٤ أمور عامة ١ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ مَنِ الْحَمْسِ ﴾ : سقط من (م) ، وفي (ص ) : ﴿ مَنِ الْحَمْسِينِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

يكن على الجانى قود ، ولم أنتظر به شيشاً فى الوقت الذى أقضى به فيه للذى يعقل ، ويدعى ذهاب بصره ، ويشهد له أهل البصر بذهابه ، وإذا لم أقبل قول أهل البصر لم أقض لواحد منهما فى عينه القائمة بشىء بحال ، حتى يفيق المعتوه ، أو يبلغ الصبى ، فيدعى ذهاب بصره ويحلف على ذلك ، أو يموتا فيقضى بذلك لورثتهما ، وتحلف ورثته لقد ذهاب بصره ، وإذا كان ما لا شك فيه من بَخْق البصر ، أو إخراج العين في الخطأ ، قضى للمعتوه والصبى / وغيرهما مكانهم (١) بالعقل ، وللبالغ بالقود فى العمد إذا طلبه . ويحبس الجانى في العمد على المعتوه والصبى أبداً / حتى يفيق هذا ويبلغ هذا ، فيلى ذلك لنفسه ، أو يموت فتقوم ورثته فيه مقامه . ومتى ما بلغ هذا أو أفاق هذا ، جبرته (٢) مكانه على اختيار العقل أو القود أو العفو ، ولم أحبس الجانى أكثر من بلوغه أو إفاقته ،

1/1

11۷ /ب

۳۱۳/ب

وإذا ابتلى بصر المجنى عليه وقبلت قول أهل البصر ، فقالوا : لـم يذهب الآن ونحن ننتظر به إلى وقت كذا وكذا ، / فإن ذهب وإلا فقد سلم أنتظر به ، وقبل قولهم وإن أنكر ذلك الجانى . وإذا قبلت قولهم فقالوا : إذا لم يذهب الآن إلى هذا الوقت فلا يذهب إلا من حادث بعده أبطلت الجناية ، وإذا لم أقبل قولهم وقال المجنى عليه : أنا أجد (٥) في بصرى ظلمة ، فأبصر به دونما كنت أبصر ، أو أجد فيه ثقلاً وألما (٢) ، ثم جاءت عليه مدة فقال : ذهب ولم يذهب عنه (٧) الوجع ، أو ما كنت أجد فيه حتى ذهب أحلفته لقد ذهب من الجانية ، وجعلت القول قوله ، وجعلت له القصاص إلا أن يشاء العقل ، ولم أقبل قول الجانى إذا علمت الجناية ، كما أصنع فيه إذا جرحه فلم يزل ضَمنا حتى مات (٨) . ولو قال : قد ذهب جميع ما كنت أجد فيه (٩) وصح ، ثم ذهب بعد بصره ، جعلته ولو قال : قد ذهب جميع ما كنت أجد فيه (٩) وصح ، ثم ذهب بعد بصره ، جعلته ذاهباً بغير جناية لا شيء فيه ، وسواء عين الأعور وعين الصحيح في القود والعقل لا

وكذلك أجبر(٣) وارثه إن مات إذا (٤) كان بالغاً .

<sup>(</sup>١) في (م ، ح ) : ﴿ وغيرهم مكانهم » ، وفي (ص) : ﴿ وغيرهما مكانهما » ، وما اثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ظ) : « خيرته » ، وفي (م) : « أجبرته » ، وما أثبتناه من (ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ أخير ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ إِنَّ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ إِذَا أَحَدُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٦) في (ص) : « ثقلاً ثم ألماً » ، وفي (ظ ، م ، ح ) : ا ثقلاً أو ألماً » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ( منه ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) فمى (ص) : ﴿ حتى بموت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ظ، م ، ح ) . وضَمِنًا : مريضًا .

<sup>(</sup>٩) ﴿ فيه ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ، ح ) .

يختلفان .

وإذا كان الرجل ضعيف البصر غير ذاهبه ، ففيه كعين الصحيح البصر فى العقل والقود ، كما يكون ضعيف اليد فتكون يده كيد القوى ، وإن كان بعينه بياض وكان على الناظر(۱) ، وكان بصره بها أقل من بصره بالصحيحة ، فإن علم أن ذلك نصف البصر أو ثلثه قضى له بأرش ما علم أنه بصره لم يزد عليه ، ولم يقد من صحيح البصر وكان ذلك كالقطع والشلل فى بعض الأصابع دون بعض ، ولا يشبه هذا نقص البصر من نفس الخلقة أو العارض ، ولا علة (۲) دون البصر .

۸/ ب ح ۱/۲۲۹ ص وإن كان البياض على غير الناظر فهى (٣) كعين الصحيح ، وكذلك كل عيب فيها لا ينقص بصرها بتغطية له أو لبعضه ، وإن كان البياض على الناظر وكان (١) رقيقاً يبصر من تحته / بصراً دون بصره لو لم يكن عليه البياض ففيه حكومة ، إلا أن يكون يعرف قدر بصره بالعين التي فيها البياض وبصره بالعين التي لا بياض فيها ، / فيجعل له قدره ، كأن كان يبصر من تحت البياض نصف بصره بالصحيحة فأطفئت عينه ، ففيها نصف عقل البصر ، ولا قود بحال ؛ عمداً كانت الجناية عليها أو خطأ .

#### [٦٠] النقص في البصر

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا ضرب الرجل عين الرجل ، فقبلت قول أهل البصر بالعيون: أن بصرها نقص ولم يحدوا نقصه ولا أحسبهم يحدونه (٥) ، أو قبلت قول المجنى عليه: إنه نقص ، اختبرته بأن أعصب على عينه المجنى عليها ثم أنصب له شخصاً على ربوة أو مستوى ، فإذا أثبته بعدته حتى ينتهى بصره فلا يشبته ، ثم أعصب عينه الصحيحة وأطلق عينه المجنى عليها ، / فأنصب له شخصاً . / فإذا أثبته بعدته حتى ينتهى بصرها ، ثم أذرع منتهى بصر المجنى عليها (١) والعين الصحيحة ، فإن كان يبصر بها نصف بصر عينه (٧) الصحيحة جعلت له نصف أرش العين ولا قود ؛ لأنه لا يقدر على نصف بصر عينه (٧) الصحيحة جعلت له نصف أرش العين ولا قود ؛ لأنه لا يقدر على

۲۰۹/ب ۲/۱۱۸ ظ(۵)

<sup>(</sup>١) الناظر : النقطة السوداء بالعين . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ١ ولا علته ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م، ح ) .

<sup>(</sup>٣ \_ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : لا يحدونها » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ عليه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، ظ، م ، ح ) : ﴿ عين ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

قود من (١) نصف بصر . وإن قال أهل البصر بالعيون: إن البصر كلما أبعدته كان أكل له ، وكانوا يعرفون بالذَّرَع (٢) قدر ما ذهب من البصر معرفة إحاطة قبلت منهم ، وإن لم يعرفوا معرفة إحاطة ، أو اختلفوا ، جعلته بالذرع ؛ لأنه الظاهر ، ولم أزد المجنى عليه على حصة ما نقص (٣) بصره بالذرع ، وإن قال الجانى : أحلف المجنى عليه /ما يثبت الشخص حيث زعم أنه (٤) لا يثبته أحلفته له . ولم أقض له حتى يحلف .

وإنما قلت : لا أسأل أهل المعلم عن حد نقص البصر أولا : أنسى سمعت بعض (٥) من ينسب إلى الصدق والبصر يقول : لا يحد أبداً نقص العين إذا بقى فيها من البصر شيء ، قل ، أو كثر ، إلا بما وصفت من نصب الشخص له .

قال (٦): وإذا جنى الرجل على بصر الرجل عمداً ، فنقص بصر (٧) المجنى عليه فلا قود له ؛ لأنه لا يقدر على أن ينقص من بصر الجانى بقدر ما نقص من بصر المجنى عليه ، فلا يجاوزه ، وكذلك لو كان فى عين المجنى عليه بياض فاذهبها الجانى فلا قصاص ، ولا قصاص فى ذهاب البصر حتى يذهب بصر المجنى عليه ، فإذا ذهب كله ، فإن كان بَخَق عين المجنى عليه بَخَقْتُ عينه ، وإذا كان قلعها قلَعت عينه ، وإن كان ضربها حتى ذهب بعض بصرها أو أشخصها عن موضعها ولم يندرها من موضعها قيل للمجنى عليه : لا يقدر على أن تصنع بعينه هذا ، فإن قال أهل البصر بالعيون : إن البصر كلما أبعد كان أكل له ، وكانوا يعرفون بالذرع قدر ما ذهب من البصر معرفة إحاطة ، قبلت منهم ؛ وإن لم يعرفوه معرفة إحاطة واختلفوا جعلته بالذرع ؛ لأنه الظاهر ، ولم أزد المجنى عليه على حصة ما نقص بصره بالذرع ، وإن ذهب بصرها كله وأشخصها عن موضعها قيل له : إن شئت أذهبنا لك بصره ولا شيء لك غير ذلك ، وإن شئت فالعقل .

قال (^) : وإن ضربها فأندرَها ولم تشبت ، أندرت عينه بها (٩) . وإن قال : ضربها فأندرها ، فردت وذهب بصرها ، أندرت عينه (١٠) ، وقيل له : إن شئت فردها ، وإن

<sup>(</sup>١) ( من ٢ :ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) الذَّرْع : القياس ، من قولهم : ذرع الثوب : قاسه . (القاموس ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ حصته مما نقص ﴾ ، وما اثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص، ح ) : ا لأنه ، ، وما اثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ بعض ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) فمی (ب) : ﴿ قال الشافعی ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٧) في (ظ) : ( فنقص من بصر ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ب ، ص، ظ، ح ) .

كتاب جراح العمد / اختلاف الجاني والمجنى عليه في البصر ــــ

شئب فدع ولم تعط /عقلاً بما صنع بك إذا أقدت ، فإن كانت لا تعود ثم ثبتت فلم تثبت إلا وقد بقى لها عرق فردت فثبتت لم تندر عيـنه بها ؛ لأنه لا يقدر على أن تندر ثم تعود ويبقى لها عرق ، وقيل للمجنى عليه : إن شئت أذهبنا لك بصره ، وإن شئت فالعقل .

قال (١): وإن ضرب عينه فأدماها ولم يذهب بصرها فلا قصاص ؛ ولا أرش معلوم، وفيها حكومة ، ويعاقب الضارب .

### [71] اختلاف الجاني والمجنى عليه في البصر

قال الشافعي رَجْعُنِينَهُ : وإذا جني الرجل على بصر الرجل فقال : جنيت عليه وبصره ۱۱۸/ب ظ(ه) / ذاهب ، فعلى المجنى عليه البينة أنه كان يبصر بها (٢) قبل أن يجنى عليه ، ويسع البينة الشهادة على ذلك إذا رأوه يتصرف تصرف البصير ويتقى ما يتقى . وهكذا إذا جنى 779/ب على بصر صبى أو معتوه فقال : / جنيت عليه وهو لا يبصر ، فالـقول قوله مع يمينه ، وعلى أوليائهما البينة أنهما كانا يبصران (٣) قبل يجنى عليهما ، ويسع البينة الشهادة إن كانا

> وهكذا القول قول الجاني فيما جمني عليه من شيء فقال : جنيت عليه وهو غير صحيح ، كأن (٥) قطع أذنه فقـــال : ضربتها (٦) وهي مقطوعة قبل ضربــتها ، فإن البينة على المقطوعة أذنه بأنه كانت له أذن صحيحة قبل يقطعها .

وكذلك لـو جاء رجل إلى رجل مُسَجَّى بشـوب فقطعه باثــنين ، فقال : قطعــته وهو ميت ، أو جاء قوماً في / بيت فهدمه عليهم فقال : هدمته عليهم (٧) وهم موتى، كان القول قول الجاني مع يمينه ، وعلى أوليائهم البينة أن الحياة كانت فيهم قبل الجناية ، فإذا أقاموها لم يقبل قول الجاني حتى تثبت له بينة (٨) أنه قد حدث لهم موت قبل الجناية (٩) .

يريانهما يتقيان اتقاء (٤) البصير ويتصرفان تصرفه .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) « بها » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : (كانا أبصرا) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ايتقيان به الاتقاء ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، ظ، م ، ح ) : ( كأنه » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ( ضربته ٢ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) (عليهم » : ساقطة من ( ظ، ح ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ) .

<sup>(</sup>A) ( له بينة ) : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : ( الحياة ؟ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

قال الربيع وله قولان : أحدهما هذا (١) ، والقول الثانى : أن الذين (٢) هدم عليهم البيت على الحياة التى قد عرفت (٣) منهم حتى يقيم الذى هدم عليهم البيت $^{(1)}$  أنهم ماتوا قبل أن يهدمه .

#### [٦٢] الجناية على العين القائمة (٥)

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولم أعلم مخالفاً لقيته أن (٦) ليس في اليد الشلاء ولا المنبسطة غير الشلاء إذا كانت (٧) لا تنقبض ولا تنبسط ، أو كان انبساطها بلا انقباض، أو انقباضها بغير انبساط ، عقل معلوم . وإنما يتم عقلها إذا جنى عليها صحيحة تنقبض وتنبسط ، فأما إذا بلغت هذا فكانت لا تنقبض ولا تنبسط فإنما فيها حكومة . فإذا كان هذا هكذا فهكذا ينبغي أن يقولوا في العين القائمة ، ولا يكون فيها عقل معلوم ، وأنا أحفظ عن عدد منهم في العين القائمة هذا ، وبه أقول ، ويكون فيها حكومة .

وكل ما قلت فيه حكومة فأحسب (^) \_ والله أعلم \_ أنه لا يجوز أن تبان حكومة إلا بأن يقال : انظروا / كأنها جارية فقثت عين لها قائمة ، كم كانت قيمتها وعينها قائمة بياض أو ظفر أو غير ذلك ، فإن قالوا : قيمتها وعينها قائمة هكذا خمسون ديناراً ، قيل : فكم قيمتها الآن حين بُخقَت عينها ، فصارت / إلى هذا وبرأت ؟ فإن قالوا : أربعون ديناراً جعلت (٩) في عين الرجل القائمة خُمُس ديته (١٠) ، وإن قالوا : خمسة وثلاثون ديناراً جعلت في عين المجنى (١١) عليه خُمُساً ونصف خُمُس ، وهو خُمُس وعُشْر ديته .

1/11.

<u>۱۰ / ب</u> ح

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلَهُ قُولَانَ : أَحَدُهُمَا هَذَا ﴾ : سقط من (ب ، ص، م ، ح ) ، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : « الذي » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ على الجناية التي قد عرفت ٩ ، وفي (ظ،ح): ﴿ على الحياة التي عرفت ٩، وما أثبتناه من (ب،م) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ هَدُمُ الْبَيْتُ الْبَيْنَةُ عَلَيْهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) العين القائمة : هي التي ذهب بصرها ، والحدقة صحيحة . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ( أنه » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : « كانتا » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) . .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ﴿ فلا أحسب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ أَجِعَل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) :﴿ ديتها ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ﴿ أَجْعَلُ فِي عَيْنَ الْمُجْنِي ﴾، وفي (ص): ﴿ جَعَلْتُ فِي عَيْنَ اللَّذِي ﴾، وما أثبتناه من (ب ،م ،ح) .

قال (١) : وهكذا كل ما سوى هذا ، فإن قالوا : بل نقصها هذا البَخْق نصف قيمتها عما (٢) كانت عليه قائمة العين ، فلا أحسب هذا إلا خطأ ، ولا أحسبهم يقولونه .

قال: وينقص عن (٣) النصف شيء ؛ لأن النبي ﷺ إذا جعل في العين الصحيحة نصف الدية لم يجز أن تكون العين القائمة كالعين الصحيحة (٤) ، وقد قضى زيد بن ثابت (٥) رحمه الله في العين القائمة بمائة دينار ، ولعله قضى به عَلَى هذا المعنى .

(0) 15

### [٦٣] / في السمع

قال الشافعي في الدية كاملة . وإذا ضرب الرجل الرجل فقال : قد صممت ، سئل ذهب السمع كله ففيه الدية كاملة . وإذا ضرب الرجل الرجل الرجل فقال : قد صممت ، سئل أهل العلم بالصّمَم ، فإن قالوا : له مدة إن بلغها ولم يسمع تم صممه ، لم أقض له بشيء حتى يبلغ تلك المدة . فإن قالوا : ماله غاية تعقل (٦) وصبح به ، فإن أجاب في بعض ما يعقل جواب (٧) من يسمع لم يقبل قوله ، وأحلف الجاني ما ذهب سمعه ، فإن لم يجب عند ما عقل به (٨) ، أو عند وقوع جواب من يسمع أحلف : لقد ذهب سمعه ، فإذا حلف فله الدية كاملة ، وإن أحلنا أنَّ سَمْع إحدى (٩) الأذنين يذهب ويبقى سمع الأذن الأخرى ففيه نصف الدية ؟/ لأنه نصف السمع .

ح / ۱۷۰

قال (۱۰): وإن / نقص سمعه كله فكان يُحَدُّ نقصه بحدٌ مثل أن يعرف آخر حد يدعى منه ، وإن كان لا يحد ففيه حكومة ، ولا يدعى منه فيجيب ، كان له بقدر ما نقص منه ، وإن كان لا يحد ففيه حكومة ، ولا أحسبه يحد بحال . وإن ذكر أنه لا يسمع بإحدى أذنيه ، وكانت الأذن الصحيحة إذا

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>۲) فی (ظ) : ﴿ کما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي وَيَنْقُصُ مِنَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، م، ح) : « القائمة كالصحيحة » ، وما أثبتناه من (ب ، ص).

<sup>(</sup>٥) ﴿ ابن ثابت ﴾ : سقط من (ب ، ص،م ، ح ) وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٦) فمی (ب ، ح ) : ﴿ تَغْفُل ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ( ما تغفل به جواب » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في (ب ، ح ) : ( ما غفل به ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٩) في (ص ، ظ، م ، ح ) : ( أحد ) ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) ..

سُدَّت بشيء عُرفَ ذهاب سمع الأذن (١) الأخرى أم لا سُدَّت ، وإن كان ذلك لا يعرف قبل قــول الذي ادعى أن سمعــه ذهب مع يمينــه ، وقضى له بسنصف الدية والأذنــان غير السمع ، فإذا قطعتـا ففيهما القود ، وفي السمع إذا ذهب الدية ، وكــل واحد منهما غير صاحبه ، والله الموفق .

### [٩٤] الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا عمد الرجل الرجلين المسلمين مُصطَّفِّين قائمين ، أو قاعدين ، أو مضطجعين ، بضربة تعمدهما بها بسيف ، أو بما يعمل به (٢) عمله ، فقتلهما ، فعليه في كل واحد منهما القود . ولو قال لم أعمد (٣) إلا أحدهما ، فسبق السيف إلى الآخر ، لـم يصدق ؛ لأن السيف إنما يقع بهما وقـوعاً واحداً . ولو عمد أن يطعنهما برمح ، والرمح لا يصل إلى أحدهما إلا بعد خروجه من الآخـر ، أو ضربهما بسيف وأحدهما فوق الآخر فـقال : عمدتهما معاً وقتلتهما معـاً ، كان عليه في كل واحد منهما القود .

قال (٤): ولو قال حين رمى أو طعن ، أو ضرب الرجلين اللذين لا يمصل ما صنع الله بأحدهما إلى الذي معه إلا بعد وصول الله الأول : عمدت الأول (٥) الذي طعنته /أو رميته أو ضربته ، ولم أعمد الآخـر ، كان عليه القـود في الأول ، وكانت على عـاقلته الدية في الآخر ؛ لأن صدقه بما ادّعي يمكن عليه (٦) ، ولو قال : عمدت الذي نفذت إليه الرمية أو الطعنة آخرًا ، ولم أعمد الأول ، (٧) وهـ ويشهد عليه أنه رماه ، أو طعنه ، أو ضربه ، وهو يراه كان عليه (٨) القود فيهما ، في الأول بالعمد وأنه ادعمي ما لا يصدق بمثله ، وعليه (٩) القود في الآخر بقوله عمدته .

<sup>(</sup>١) ﴿ الأَذِنَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بِهِ ﴾ : ساقطة من (ظ ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ٩ لا أعمد » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظـ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ الأول ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من (ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٧ \_ ٨) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

٠ (٩) ا عليه ، : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

قال (١) : وإذا ضرب الرجل الرجل عليه البيضة والدرع فقتله بعد قطع جُنَّتِهِ ، أقيد منه . وإن قال : لم أرد إلا البيضة والدرع لم يصدق ؛ إذا كان عليه سلاح فهو كبدنه .

#### ۱۱۹ /ب ظ (ه)

### [70] / النقص في الجاني (٢) المقتص منه

قال الشافعي في في الله الرجل رجلاً ، والمقتول صحيح والقاتل مريض ، أو أقطع اليدين أو الرجلين ، أو أعمى ، أو به ضرب (٣) من جذام ، أو برص ، فقال أولياء المقتول : هذا ناقص عن صاحبنا قيل : إذا كان حيًا فأردتم القصاص فالنفس بالنفس ، والجوارح (٤) تبع للنفس لا نبالي بجذمها وسلامتها ، كما لو قتَل صاحبكُم وهو سالم ، وصاحبكم وهو (٥) في هذه الحال أو أكثر منها أقدناكم ؛ لأنه (٦) نفس بنفس ، ولا ينظر فيها إلى أطراف ذاهبة ولا قائمة . فإن قال (٧) ولاة الدم : قد قبطع هذا يدى صاحبنا ورجليه ثم قتله ، ولا يد ولا رجل له ، فأعطنا عوضاً من اليدين والرجلين إذ لم يكونا، قبل : إنكم إذا قتلتم فقد أتيتم على إماتته (٨) كله ، / وهذه الأطرف تبع لنفسه ولا عوض لكم عما فات من أطرافه ، كما لا نقص عليكم لو كان صاحبكم المقتول (٩) المقطوع والقاتل صحيحاً قتل به ، وقتله إتلاف لجميع أطرافه .

ولو قتل رجل رجلاً ، فعدا أجنبى على القاتل فقطع يديه أو رجليه عمداً ، كان له القصاص ، أو أخذ المال إن شاء . وإذا أخذ الرجل (١٠) المال فلا سبيل لولى المقتول على المال في حاله تلك، حتى يخير بين القصاص من القتل أو الدية . وكذلك لو جُني عليه (١١) خطأ لم يكن لولى المقتول سبيل على المال ، وقيل له : إن شئت فاقتل ، وإن شئت فاختر أخذ الدية ، فإن اختار أخذ الدية أخذها (١٢) من أي ماله وجد ديات أو غيرها .

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ الحال ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) فمي (ص ، ظ، م ، ح ) : ﴿ ضر ٩ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ الجروح ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَهُو ﴾ : ساقطة من (ب ، ص، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٦ - ٧) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

 <sup>(</sup>A) في (ب) : (إفاتته ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) (المقتول »: ساقطة من (ب ، ص، م ، ح ) ، واثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ الرجل ﴾ : ساقطة من (ب ، ص، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>١١) أي على القاتل .

<sup>(</sup>١٢) في (ظ) : ﴿ فَإِنْ اخْتَارَ أَخْلُهَا أَخْلُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

ويمنع من القصاص والحدود غير القتل بالمرض إذا لم يكن معها قتل بالمرض حتى يبرأ منه ، وإذا قتله مريضاً فلأولياء المقتول على الجانى عليه ما فيه بالقود من الجراح إن شاؤوا القود ، وإن شاؤوا المعقل . وإن اختار ولى الدم قتله فلم يقتله حتى مات من الجراح التي أصابه بها الأجنبي ، فلأولياء القتيل الأول المدية في مال / الذي قتله ، ولأولياء الذي قتل القتيل الأول وقتله الأجنبي آخراً على قاتله القصاص أو أخذ الدية ، فإن اقتصوا منه فدية الأول في مال قاتله المقتول ، وإن لم يكن لقاتله المقتول مال فيال ورثة المقتول الأول ورثة المقتول الآخر / الذي قتل صاحبهم أخذ ديته ليأخذوها لصاحبهم لم يكن ذلك لهم؛ لأن قاتله متعد عليه القصاص ، فلا يبطل حكم الله عز وجل عليه بالقصاص (٢) منه بأن يفلس لأهل القتيل الأول بدية قتيلهم . وهذا هكذا في الجراح .

لو قطع رجل يمنى رجل ، فقطع آخر يمنى القاطع ولا مال للقاطع المقطوعة يمناه ، فقال المقطوعة يمناه الأول (٣) : قد كانت يمين هذا لى أقتص منها ولا مال له آخذه بيمينى ، وله إن شاء مال على قاطعه، فاقضوا له به (٤) / على قاطعه لأخذه منه، ولا تقتصوا له به فيبطل حقى من الدية، وهو لا قصاص فيه ولا مال له . قيل : إنما جعل له الخيار في القصاص أو المال ، فإن لم يختر أحدهما لم نجبره على ما أردت من المال ، وأتبعه بدية (٥) بدل ؛ فمتى ما كان له مال فخذه ، وإلا فهو حق أفلس لك به .

ولو قال : قد عفوت القصاص والمال ، لم يحبر على أخذ المال ولا القصاص ، إنما يكون له إن شاء ، لا أنه يجبر عليه وإن كان عليه حق لغيره ، ولكنه ينبغى للحاكم إذا قطع يد رجل فقطعت يده أن يشهد للمقطوعة يده الأولى أنه قد وقف له مال القاطع

<sup>(</sup>١) ﴿ فَلَهُ ﴾ : ساقطة من ( ص ، م) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ عليه في القصاص ﴾ ، و﴿ عليه ﴾ : ليست في ( م ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ( الأول » : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من (ب ،ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ فَاقْضُوا لَهُ بِاللَّهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ وَأَبِيعِهِ يَذِيهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

المقطوع آخراً ، فإذا أشهد بذلك فللمقطوع آخراً القصاص ، إلا أن يشاء تركه ، فإن شاء تركه (١) وترك المال نظر ، فإن كان له مال يؤدى منه دية يد(٢) الذى قطع أخذت من ماله دية يده ، وجاز عفوه ، وإلا لم يجز عفوه المال وماله موقوف لغرمائه .

## [77] الحال التي إذا قتل بها الرجل الرجل أقيد منه

/ قال الشافعي ولي الله على الل السياق ، وأنه يقبض مكانه ، فضربه بحديدة فمات مكانه فقتله ، ففيه القود ؛ لأنه قد يعيش بعد ما يرى أنه يموت . وإذا رأى من حضره أنه قد مات (٤) فشهدوا على ذلك ، ثم ذبحه ، أو ضربه عوقب ولا عقل ولا قود .

وإن أتى عليه رجل قد جرحه رجل جراحات (٥) كثرت أو قلت ، يرى أنه يعاش من مثلها أولا يرى ذلك ، إلا أنها ليست مُجْهزة عليه فذبحه مكانه ، أو قطعه باثنين ، أو شدخ رأسه مكانه ، أو تحامل عليه بسكين فمات مكانه ، فهو قاتل عليه المقود وعقل النفس تامّا إن شاء الورثة ، وعلى من جرحه قبله القصاص في الجراح أو الأرش (٦) ، وهو برىء من القتل ، إلا أن يكون أتى عليه قد قطع (٧) حلقومه ومريثه ، فإن من قطع حلقومه ومريئه لـم يعش وإن رأى أن فيه بقية روح ، فهو كما يبقـى من بقايا الروح في الذبيحة . وكـذلك إن ضرب عنقه فقطـع الحلقوم والمرىء ، وكذلك إن قطـعه باثنين (^ حتى يتعلق بجلدة ، أو قطع حشوته فأبانها أو أخرجها من جوفه فقطعها ، عوقب في هذه الأحوال، ولا عقل ولا قود ، والقاتل الذي ناله بالجراح قبله لا يمنعه ما صنع هذا به من القود إن كان قوداً أو العقل .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَإِنْ شَاءَ تَرَكُهُ ﴾ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) د يد ، : ساقطة من (م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٣) يَسُوق : أي شرع في نزع الروح . ( القاموس ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ) : ( أنه مات » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ( جراحًا » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ الجراح والأرش ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَتِّي قَدْ قَطْعَ ﴾ ، وفي (ب ، ح ) : ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَطْعَ ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ إِلَّا أن يكون أتى عليه قد قطع » ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>A) في (ص، ح): ﴿ باثنتين ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

العلم به (۱). فإن قالوا: قد يعيش مثل هبذا بدواء أو غير دواء نصف يوم أو ثلثه (۲)، أو أكثر، فهذا قاتل، وبرئ الأول الجارح من القتل. وإن قالوا: ليس يعيش مثل هذا، إنما فيه بقية روح إلا ساعة أو أقبل من ساعة حتى يطفأ (۳) فالقاتل الأول وهذا برىء من القتل. وهكذا إذا أجافه فخرق (٤) أمعاءه ؛ لأنه قد يعيش بعد خرق المِعا ما لم يقطع المعا فيخرجه من جوفه.

<u>۱۳/ب</u> ح

<u>۱۲۰/ب</u> ظ(۵)

[٢٦٧٧] قد خرق مِعًا عمر بن الخطاب / رَجُائِينِي من موضعين وعاش ثلاثا .

ولو قتله أحد في تلك الحال كان قاتسلاً ، وبرئ الذي جرحه من القتل في الحكم . ومتى جعلت الآخر قاتلاً فالجارح الأول برىء من القتل وعليه الجراح خطاً كانت أو عمداً، فالخطأ على عاقلته ، والعمد في ماله إلا أن يشاؤوا أن (٥) يقتصوا منه إن كانت مما فيه القصاص . ومتى جعلت الأول القاتسل فلا شيء على الآخر إلا العقوبة ، والنفس على الأول . وسواء في هذا عمد الآخر وخطؤه ، إن كان عمدا وجعلته قاتلاً فعليه القصاص ، وإن كان خطأ وجعلته قاتلاً فعلى عاقلته الدية (١)

وإذا جرح رجلان رجلاً جراحة لم يعد بها في القتلى كما وصفت من الذبح (٧) وقطع الحشوة وما في معناه ، فضربه رجل ضربة فقتله ، فإن كانت ليست بإجهاز عليه فمات منها مكانه قبل يرفعها فهو قاتله دون الجارحين الأولين ، وإن عاش بعد هذا مدة قصيرة أو طويلة فهو شريك في قتله للذين جرحاه أولاً ، ولا يكون منفرداً بالقتل إلا أن يكون ما ناله به إجهازاً عليه بذبح ، أو قطع حشوة ، أو ما في معناه ، أو بضربة يموت منها مكانه ولا يعيش طرفة بعدها .

<sup>(</sup>١) ﴿ بِهِ ﴾ : ساقطة من (ظ ، ح ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ ثَلْثَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( يطغى ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ، م ، ح ) : ﴿ فيخرق ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أَنَّ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٦) « الدية » : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٧) في (ظ) : ( في الذبح ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٦٧٧] \* المستدرك : ( ٣ / ٩١) (٣١) كتاب معرفة الصحابة \_ مقتل عمر وُطِيَّكِ من طريق زائدة ، عن ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر وُطِيِّكِ قال : عاش عمر ثلاثاً بعد أن طعن ، ثم مات فغسل ، وكفن . (رقم ٢٥١٤)

وْانظر طبقات ابن سعد ( ٣ / ٢٤٤ ) .

۱/۱۰<u>/</u>۲۱۰ ۱/۱٤ ۲ قال الشافعي وطفي : وإذا جُرِحَ رجل جراحات لم يبرأ منها ، ثم جرحه آخر بعدها فمات ، فقال أولياء القتيل : مات مكانه من جراح الآخر دون جراح الأولين(١) ، وأنكر القاتيل ، فالقول قوله مع / يمينه ، وعلى ولاة الدم الأول البينة فإن لم يأتوا بها فهو شريك في النفس لهم قتله بالشرك فيها ، وليس لهم قتل اللذين جرحاه قبل بإبرائهموه أن يكون مات إلا من جناية الآخر مكانه دون جنايتهم ، ولهم عليه القود في الجراح ، أو أرشها إن شاؤوه إذا صدقهم (٢) الضاربون الأولون أنه مات من جناية الآخر دون جنايتهم .

### [77] الجراح بعد الجراح

قال الشافعي رَجُونِيني : وإذا قطع رجل يدى السرجل أو رجليه ، أو بلغ منه أكثر من هذا ، ثم قتله ، أو بلغ منه ما وصفت أو أكشر منه ، فلم يبرأ من شيء من الجراح حتى أتى عليه ضربه (٣) فذبحه ، أو ضربه فقتله ، فإن أراد ولاته الدية فإنما لهم دية واحدة ؛ لانها لما صارت نفساً كانت الجراح كلها تبعاً لها ، وإن أرادوا القود فلهم القود (٤) إن كان عمدا كما وصفت ، وفعل الجارح إذا كان واحداً في هذا مخالف لفعله لو كانا اثنين .

ولو كان اللذان جرحاه الجراح الأولى اثنين ، ثم أتى أحدهما فقتله (٥) ، كان الآخر قاتلاً عليه القتل أو العقل تاماً (٦) ، وكان على الأول نصف أرش الجراح إن شاء ورثته ، إن كانا جرحاه جميعاً . وإن انفرد أحدهما بجراح فعليه القود في جراحه التي انفرد بها، أو أرشها تاماً ؛ لأن النفس صارت متلفة بفعل غيره ، فعليه جراحه كاملة بالغة ما بلغت . وكذلك لو كان جرحه رجلان ، ثم ذبحه ثالث ، فالثالث القاتل ، وعلى الأولين ما في / الجراح من عقل وقود .

۱۲۱<u>ب</u> ۲/۱۲۱ ظ(0)

فلو جسرحه رجل جراحة فبسرأت ، وقتله / بعد بسرئها كان علميه في القتل مـا على

<sup>(</sup>١) في (ص) : ١ الآخرين ٩ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): ( وإذا صدقهم فهم الضاربون ) .

 <sup>(</sup>٣) (ضربه ) : ساقطة من (ب) ، وفي ( ظ ) : ( حتى أتى عليه فضربه أو ذبحه فقتله ) ، وأثبتناها من ( ص ،
 م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَلَهُمُ الْقُودِ ﴾ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ يَقْتُلُه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ عليه القتل أو القتل تاماً ﴾ ، وفي (ظ): ﴿ عليه القود أو العقل تاماً ﴾، وما أثبتناه من (ب، م ، ح) ·

القاتل من جميع العقل أو القصاص ، وفي الجراح ما على الجارح من عقل أو قصاص إذا برأت الجراح فهي جناية غير جناية القتل ، كأن (١) قطع يديه فبرأ ثم (٢) قتله ، فعليه القتل إن شاء الورثة ، وأرش اليدين وإن شاؤوا القصاص في اليدين ، ثم دية النفس ، وإن شاؤوا القصاص في اليدين ، ثم دية النفس ، واو / كانت اليدان لم تبرآ حتى قتله ، كانت دية واحدة إن أرادوا الدية ، أو قصاص في النفس واليدين ، يقطعون اليدين ثم يقتلونه، وإن قتلوه ولم يقطعوا يديه فلا شيء لهم في اليدين إذا لم تبرأ الجراح ، فالجراح تبع للنفس تبطل إذا قتل الورثة القاتل ، وإذا أخذوا دية النفس تامة ، فلا يكون لهم أن يقطعوا يديه ويأخذوا دية النفس تامة ، فلا يكون لهم أن

ولو قال الجانى : قطعت يديه فلم تبرأ حتى قتلته (٣)، وقال أولياء المقتول : بل برأت يداه ثم قتله ، كان القول قول القاتل ؛ لأنه يؤخذ منه حينئذ ديتان (٤) إن شاء أولياء المقتول ، ولا تؤخذ منه الزيادة إلا / بإقراره ، أو بينة تقوم عليه . ولو قامت عليه بينة بأن يديه قد برأتا لم يقبل هذا منه حتى يصفوا البرء ، فإذا أثبتوه بما يعلم أهل العلم (٥) أنه برئ قُبِلَ ذلك منهم (٦) ، فإن قالوا : قد سكنت (٧) مدَّتُهُما (٨) ، أو ما أشبه هذا ، لم يقبل ، وإذا قبلت البينة (٩) على البرء فقال (١) الجانى: قد انتقضتا بعد البرء (١١) ، أو ما أشبه ؛ لأن الحق أنه شهد لهم بالبرء فلا يدفع عنه بقوله .

## [7٨] الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله

قال الشافعي وَطُيُّتُهُ : وإذا قتل الرجل السرجل عمداً ، فعدا عليه غير وارث المقتول

<sup>(</sup>١) في (ص ، ظ، م ، ح ) : (كأنه ) ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) (ب ، ظ، م ، ح) ، واثبتناها من (ب ، ظ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ قتله ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ) : ٩ منه ديتان ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ١ أهل البرء ١ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ قبل منهم ﴾ ، وما اثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( سكبت » ، وفي (ص ) : ( سكب » ، وما أثبتناه من ( م ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) المدة : ما يحدث في الجرح من غَنينة غليظة ، والرقيقة : صديد .

 <sup>(</sup>٩) و البينة ١ : ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ب ، ص، ط ، ح) .

فقتله قبل يثبت عليه بينة (١) ، أو يقر ، أو بعد ما أقر أو تثبت عليه بينة (٢) ، وقبل يدفع إلى أولياء المقتول ليقتلــوه أو يأخذوا الدية ، أو يعفو ، أو بعد ما (٣) دفع إليهم ليقتلوه ، فكل ذلك سواء ، وعلى قاتله الأجنبي القصاص ، إلا أن تشاء ورثة المقتول أخذ الدية أو العفو ، ولو ادعى الجهالة ، وقال : كنت أرى دمه مباحاً لم يدرأ بها عنه القود .

ولو ادعى أن ولى المقتول الذي له القصاص (٤) أمره بقتله فأقر بذلك ولى المقتول ، لم (٥) يكن عليه عقل ولا قود ، ولا أدب ؛ لأنه مُعينٌ لولى المقتول (١). ولو ادعى على ولى المقتول الذي له القصاص أنه أمره بقتــله ، وكذبه ولى المقتول ، أحلف ولى المقتول ما أمره ، فإن حلف فعلى القاتل القصاص ، ولـ ولى المقتول الدية في مال قــاتل صاحبه المقتول ؛ وإن نكل حلـف لقد أمره ولى المقتول ، ولا شيء عليه ولا حـق لولى المقتول في ماله ولا مال قاتل صاحبه المقتول.

ولو كان (٧) للمقتول وليان ، فأمره أحدهما بقتله ولم يأمر<sup>(٨)</sup> به الآخر لم يقتل به ، وكان لأولياء المقتول القاتل أن يأخذوا نصف ديته من الأجنبي الذي قتله / بغير أمر الورثة كلهم ، وللوارث أخــذها من مال المقتول إلا أن يعفوها ، ولا ترجــع ورثته / على الآمر بشيء ؛ لأنه قد كان له ألا يقتل إلا بأمره. ولو كان له وارث واحد فقضي له بالقصاص ، فقتلـه أجنبي بغيـر أمره ، فلأولياء المقتـول القاتل على قــاتل صاحبهم الــقود أو الدية ، ولولى القتيل الأول الدية في مال قاتل صاحبه دون قاتل قاتل صاحبه (٩).

ولو أن إماماً أقر عـنده رجل بقتل رجل بلا قطـع طريق عليه ، فعجل فـقتله . كان على الإمام القصاص ، إلا أن تشاء ورثته الدية ؛ لأن الله عز وجل لم يجعل للإمام قتله، وإنما جعل ذلك لوليه (١٠) لقول الله جل وعز : ﴿ وَمَن قَتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيّه سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فَي الْقَتْل ﴾ الآية [ الإسراء: ٣٣].

10/ اب

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ ببينة » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ أُوثبت عليه ببينة ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ظ) : ١ أو يعفو بعدما ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) \* الذي له القصاص ، : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ وَلُو أَن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ ، م) : ﴿ ولم يأمره ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ح ) .

<sup>(</sup>٩) دون قاتل قاتل صاحبه ) :سقط من (م) ، واثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح) .

 <sup>(</sup>١٠) في (م) : ( لورثته ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

قال الشافعي وَطِيْكَ : الإسراف في القـتل أن(١) يقتـل غير قاتـله \_ والله أعـلم . وكذلك لو قضى عليه بالقتل ودفعه إلى أولياء المقتول وقالوا : نحن نقتله ، فقتله الإمام، فعليه الـقود ؛ لأنه قد كان لهم تركه مـن القود ، وأيهم (٢) شاء تركه فلا يكـون إلى قتله سبيل ، والإمام في هذا مخالف أحد ولاة الميت بقتله (٣)؛ لأن لكلهم حقاً في دمه (٤) ، ولا حق للإمام ولا غيره في دمه . وهذا مخالف الرجل يقضى عليه الإمام بـــالرجم في الزنا فيـقتله الإمام أو أجنبي ،هذا لا شيء على قـاتله ؛ لأنه لا يحل حـقن دم هذا أبدأ حتى يرجع عن الإقرار / بكلام إن كان قضى عليه بإقراره ، أو يرجع الشهود عن الشهادة عليه (٥) إن كان قضى عليه بشهادة شهود . وكذلك يخالف المرتد عن الإسلام / يقتله الإمام أو الأجنبي (٦) ؛ لأن دم هؤلاء مباح لحق الله (٧) عز وجل ، ولا حق لآدمي فيه عليهم(٨)، كحق أولياء الـقتيل في أخذ الدية من قــاتل وليهم ، ولا سبيل إلى الـعفو عنه كسبيل ولاة القتيل إلى العفو (٩) عن قاتل صاحبهم .

ولو قتل رجل رجلاً عمداً ، فعدا عليه أجنبي فقتله ، والأجنبي ممن لا يقتل بالمقتول إما بأنه مـغلوب على عقله ، أو صـبى لم يبلغ ، وإما بأنــه مسلم والمقتول كافــر ، فعلى القاتل إذا كان هكذا دية المقتول ، ولأولياء المقتول الأول أخذ الدية من قاتل قاتلهم ، فإن كان فيها وفاء من دية صـاحبهم فهي لهم ، وإن كان فيها فضل عـن دية صاحبهم رد على ورثة المقتول (١٠) ، فإن كانت تنقص أخذوا ما بقى من ماله وإن كانت على القاتل المقتول الذي أخذت ديته ديون من جنايات وغيرها ، فأولياء المقتول الأول شركاؤهم (١١) في ديته وغيرها ، وليسوا بأحق بديته من أهـل الديون غيرهم ؛ لأن ديته غير ديته ، وهو مال من 1/777

1/17

<sup>(</sup>١) ا أن ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) فمى (ظ ، م) : ﴿ وَلَا يَهُم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ يَقْتُلُه ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ فَقَتُلُه ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ ، م) : ﴿ من دمه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ا عليه ١ : ساقطة من ( ب ، ص) ، وأثبتناها من ( ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص ، ظ، م ، ح ) : ﴿ أَوْ أَجْنِي ﴾ ، وما البتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : الحد الله ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) في(ب) : ( فيه يحد عليهم ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ إِلَى الْعَفُو ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>۱۰) فی (ظ) : ﴿ رد علی ورثته ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>ِ (</sup>۱۱) فی (ظ) : ﴿ شرکاء ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

ماله (١) ليسوا بأحق به من غيرهم . .

#### [79] الجناية على اليدين والرجلين

قال الشافعي وَ الله و الله و

وإن قطعت اليد بالمنكب ، أو إحدى الرجلين بالورك ، فعلم يكن من واحد من القطعين جائفة ، فهو كما وصفت . وإن كانت من واحد منهما جائفة ففيها (٣) دية الرّجُل واليد ، والحكومة في الزيادة ، ودية (٤) جائفة . وسواء رجْلُ الأعرج إذا كانت القدم سالمة فقطعت ، ويد الأعسر إذا كانت الكف سالمة ، ورجل الصحيح (٥) ، ويد غير الأعسر ، وإنما تكون فيها الدية إذا كانت أصابعها الخمس (٦) سالمة ، فإن كانت أصابعها أربعا (٧) ففيها أربعة أخماس دية ، وحكومة الكف لا (٨) يبلغ بها دية أصبع ، وإن كانت أصابعها أصابعها خمساً إحداها شلاء ، ففيها أربعة أخماس دية ، وحكومة الكف (٩) والأصبع الشلاء أكثر من الحكومة في الكف ليس لها إلا أربعة أصابع ، وإن كانت أصابعها ستاً ففيها ديتها وهي نصف الدية ، وحكومة في الأصبع الزائدة . وكذلك / إن كانت فيها أصبعان زائدتان أو أكثر ، يزاد في الحكومة بقدر زيادة الأصابع الزوائد ، ولا تختلف

٢١٤ ب

1/177 d(0) b

<del>۱۲ /ب</del> ح

<sup>(</sup>١) في (ظ): «غير دمه ومال من ماله»،وفي ( م ) : « غير دمه وهو مال من ماله »،وما أثبتناه من (ب ،ص،ح) .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، م ، ح ) : ( اللية ١ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ فَفَيْهِمَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ﴿ وديته ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، ح ) : ﴿ وَيَدَ الصَّحِيْحِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>۲ \_ ۷) ما بین الرقمین سقط من ( م ) ، و أثبتناه من (ب ، ص، ظ، ح ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح) .

رجل الأعرج والصحيح ، إلا في (١) أن يجني على رجليهما ، فيزيد عرج العرجاء وتعرج الصحيحة ، فتكون الحكومة في الصحيحة أكثر ، فأما إذا قطعتا أو شلتا فلا تختلفان .

وإذا كانت اليد الشلاء فقطعت(٢) ففيها حكومة، والشلل/ اليبس(٣) في الكف، فتيس الأصابع أو في الأصابع (٤) ، وإن لم تيبس الكف . فإذا كانت الأصابع منقبضة لا تنبسط بحال ، أو تنبسط إن مدت ، فإن أرسلت رجعت إلى الانقباض بغير أن تقبض (٥)، أو منبسطة لا تنقبض بحال أو لا تنقبض إلا أن تقبض ، فإن أرسلت رجعت إلى الانبساط بغير أن تنبسط فهي شلاء . وسواء في العقل كان الشلل من استرخاء مفصل الكف أو الأصابع ، وإن كان الشلـل من استرخاء الذراع أو العضد أو المنكب ، فـ في شلل الكف. الدية ، وفي استرخاء ما فوقها حكومة ، وإذا أصيبت الأصابع فكانت عوجاء ، أو الكف وكانت عوجاء ، وأصابعها تنقبض وتنبسط ففيها حكومة ، وإن جني / عليها بعد فأصيبت

ففيها دية تامة .

وهكذا إن رضخت (٦) الأصابع فجبرت تـنقبض وتنبسط ، غير أن أثــر الرضخ فيها كالحفر، ففيها حكومة ،ويزاد فيها بقدر الشين والألم ، وإن جنى عليها (٧) بعد فأصيبت، ففيها ديتها تامة. وسواء يد الرجل التامة الباطشة القوية ، ويد الرجل الضعيفة القبيحة المكروهــة الأطراف إذا كانت الأصابع ســالمة من الشلل ، وســواء الكف الْمُتَعَجِّرَة (^) من خلقتها أو المتعجرة من مصيبة بها، والأصابع إذا سلمت من اليبس لم يُنقص أرشها الشَّين.

والقول في الرجل كالقول في اليد سواء ، وسواء إذا قطعت رجل / من لا رجل له إلا واحدة ، أو يد من لا يد له إلا واحدة أو من له يــدان ، ففي الرجل نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية .

ولو أن رجلاً خلقت له في بمناه كفان ، أو يدان منفصلتان ، أو خلقتا في يسراه أو في يمناه ويسراه معاً ، حتى تكون له أربعة أيـد / نظر إليهما . فإن كانـت العضد والذراع

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ( فقطت » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : « البين » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) [ أو في الأصابع ؟ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) . .

<sup>(</sup>٥) في (ظ، م ، ح ) : ﴿ تنقبض ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٦) رضخ الأصابع : كسرها ، وأرضخ فلانا : رماه بالحجارة . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : (عليهما ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) المتعجرة : الملتوية .

واحدة والكفان مفترقتان في مفصل، فقطع التي يبطش بها ، ففيها الدية ، والقصاص إن كان قطعها عمداً . ولو قطعت الأخرى التي لا يبطش بها كانت فيها حكومة ، وجعلتها كالأصبع (١) الزائدة مع الأصابع من تمام الخلقة ، وإن كان يبطش بهما جميعاً جعلت اليد التامة التي هي أكثرهما بطشاً ،إن كان موضعها من مفصل الذراع ، مستقيماً على مفصل ، أو زائلاً عنه ، وجعلت الأخرى الزائدة إن(٢) كان موضعها من مفصل الذراع مستقيماً عليه أو زائلاً عنه ، وإن كان بطشهما سواء ، وكانت إحداهما مستقيمة على مفصل الذراع جعلت المستقيمة اليد التي لها القود وتمام الأرش ، وجعلت الأخرى الزائدة ،وإن كان موضعهما من مفصل الذراع واحداً ليست واحدة منهما أشد استقامة على مفصل الذراع من الأخرى ، فلا يبلغ بها دية كف تامة ، ويجعل فيها حكومة يجاوز بها (٣) نصف دية كف . وإن قطعتا معاً ففيهما دية كف ، ويجاوز فيهما (٤) دية كف على ما وصفت من أن تزاد كل (٥) واحدة منهما على نصف دية كف . وهكذا إذا قطعت أصبع من أصابعهما ، أو شأت الكف . أو

وهكذا لو كانت لهما ذراعان وعضدان وأصل منكب ، كان القول فيهما كالقول فيهما إذا كانت لهما كفان في ذراع واحدة ، لا يختلف إلا بزيادة الحكومة في قطع الذراعين أو العضدين، أو الذراعين (٦) مع الكفين، فيزاد في حكومة ذلك بقدر الزيادة في ألمه وشينه.

ولو كان له كفان (٧) في ذراع : إحداهما ناقصة الأصابع والأخرى تامتها، أو إحداهما زائدة الأصابع والأخرى تامتها أو ناقصتها ، كانت الكف منهما العاملة دون التي لا (٨) تعمل ؛ فإن كانتا تعملان فالكف منهما أقواهما عملاً ، فإن استوتا في العمل فالكف منهما المستقيمة المخرج على الذراع ، وإن كانتا سواء ، فالكف منهما التامة دون الناقصة والأخرى زائدة ، وإن كانت إحداهما زائدة والأخرى غير زائدة فهما سواء ، وليست واحدة منهما أولى بالكف من الأخرى ، وكذلك إن كانتا زائدتين معاً .

1/11

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ كَالْأَصَابِعِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ظ، م) : ﴿ أَينَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِهِا ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ فيها ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) « كل » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ح ) : « والزراع » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ وَلُو كَانَ كَفَانَ ﴾ ، وفي (ظ ، م) : ﴿ وَلُو كَانَتَ لَهُ كَفَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ح ) .

<sup>(</sup>A) ( لا » : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص، ظ ، ح ) .

ولو خلقت لرجل كفان فى ذراع ، إحداهما فوق الأخرى منفصلة منها، فكان يبطش بالسفلى التى تلى العمل بطشاً ضعيفاً أو قوياً ، وكانت سالمة ولا يبطش / بالعليا ، كانت السفلى هى الكف التى فيها له (١) القود والعقل تاماً ، والعليا الزائدة . فإن كان لا يبطش بالسفلى بحال فهى كالشلاء ، / ولا تكون سالمة الأصابع إلا وهو يتناول بها وإن ضعف تناوله ، وإن كان يبطش بالعليا منهما كانت الكف ، وإن كان لا يقدر على البطش بها (٢) وهى فيا ترى سالمة فقطعت ، لم يكن فيها قود ولا دية كف تامة . ولا تكون أبداً باطشة بالرؤية دون أن يشهد لها على بطش أو ما فى معنى البطش، من قبض ، وبسط ، وتناول شيء .

### [٧٠] الرجلين

/ قال الشافعي / رُحُاتِينَى : ولو خلقت لرجل قدمان في ساق ، فكان يطأ بهما (٣) معا ، وكانت أصابعهما معا سالمة ، لم تكن واحدة منهما أولى باسم القدم من الأخرى ، وأيتهما قطعت على الانفراد فلا قود فيها ، وفيها حكومة ينجاوز بها نصف أرش القدم . وإن قطعتا معا ، فعلى قاطعهما القود وحكومة ، ولو قطعت الأولى كانت فيها حكومة . فإن (٤) قطع قناطع الأولى الثانية ، وهي سالمة يمشى عليها حين انفردت ، كان عليه القصاص مع حكومة الأولى . وإن قطعها غيره فلا قصاص على واحد منهما ، وعلى كل واحد حكومة أكثر من نصف أرش الرجل .

قال الشافعي في في الله : ولو قال الذي قطعت إحدى رجليه اللتين هما هكذا : أقدني من بعض أصابعي (٥) لم أقده ؛ لأن أصابعه ليست كأصابعه . ولو كانت المقدمان في ساق فكانت إحداهما مستقيمة الخلفة على مخرج الساق ، وفي الأخرى جنف (٦) أو عوج للمخرج عن عظم الساق ، فكان يطأ بهما معاً ، فالقدم المستقيمة (٧) على مخرج الساق فيها القصاص ، والأخرى المزائدة لا قصاص فيها ، وفيها حكومة . ولو كانت

1/ ۲۷۳ ص ۱۸ /ب

٤/ ١٢٣ كا كا كا

<sup>(</sup>١) اله » : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ﴿ بهما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ( يطأهما » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَإِنْ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) فمي (ظ) : « من أصابعه » ، وفي ( م ) : « من بعض أصابعه » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ، م ، ح ) : ﴿ حيفًا ﴾ ، وما اثبتناه من (ب ، ص) .

الجُنَفُ : المِيل والجور ، والمراد هنا : الميل .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، ح ) : ( المستقيم ) ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

1/19

المستقيمة على مخرج الساق أقصر من الخارجة زائلة عن مخرج الساق، وكان يطأ على الزائلة كلها وطئًا مستقيماً، فقطعت، لم أعجل بالقود فيها حتى أنظر، فإن وطئ على الأخرى المستقيمة وطئاً مستقيماً كانت هي (١) القدم ، وكانت الأخرى هي المانعة لها بطولها (٢) ، فلما ذهبت وطئ على هذه ففي الأولى حكومة / ولا قود، وفي هذه إن قطعت بعد قود والدية تامة .

قال : وإن <sup>(٣)</sup> لم يطأ على هذه بحـال كانت الأولى القدم ، وكان <sup>(٤)</sup> فيها القود إن أصيبت ، ودية القدم تامة ، وفي هذه إن أصيبت بعد حكومة .

قال (٥): ولو لم تقطع ولكن جنى عليها فأشلت ، فصار لا يطأ عليها ، جعلت فيها دية القدم تامة . فإن قطعت فقضيت فيها بدية القدم ، فوطئ على الأخرى بعد قطع التى جعلت فيها الدية نقضت الحكم في الأولى ، ورددته بفضل ما بين الحكومة والدية فأخذت منهم حكومة ، ورددت عليه ما بقى ، وعلمت حينتذ أن هذه هي القدم ، وجعلت في هذه القود تاماً (٦) .

قَالَ الشَّافِعِي ثَطِيْتُكَ : والقول فيها : إذا قطعت من الساق والفخذ كالـقول في اليد إذا قطعت من الذراع والعضد لا يختلف .

### [٧١] الأليتين

<sup>(</sup>١) في (م) : ﴿ في ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ يَطَأُ بِهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي : وإن ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ قَالَ : ولو ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ح ).

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ وكانت ﴾ ، وما أثبتناه من(ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>o) في (ب) : ﴿ قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) (ص، م ، ح ) : ﴿ تَامَة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ، م) : ﴿ واحد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

 <sup>(</sup>٨) المأكم والمأكمة : وتكسر كافهما : لحمة على رأس الورك ، وهما اثنتان ، أو لحمتان وصلتا بين العجز والمتنين ،
 جمعه مآكم .

<sup>(</sup>٩) ﴿ ذَلَكَ ﴾ : ساقطة من (ب ، ص، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ظ) .

وما قطع من الأليتين ففيه بحساب الأليتين ، وما (١) شق منهما ففيه حكومة ، وما قطع من الأليتين (٢) فبان ثم نبت ، واستخلف ، أو لم ينبت فسواء . وفيما قطع فأبين منهما بحساب الأليتين ،ولو قطع فلم يبن ثم أعيد / فالتحم ، كانت فيه حكومة ، وهذا كالشّق فيه يلتثم ، ومخالف لما بان ثم نبت غيره ،وما بان ثم أعيد بنفسه فنبت (٣) فالتأم.

<u>۱۹/ب</u> ح

# [٧٢] الأُنْسَيْن

قال الشافعي وطائيته : وإذا قطعت أنثيا الرجل أو الصبى أو الخصى ، ففيهما القود إن كان القطع عمداً ، إلا أن يشاء المجنى عليه أن يأخذ الأرش ، فيكون له فيهما الدية . وإذا قطعت إحداهما ففيها نصف الدية ، وسواء اليسرى أو اليمنى .

ولو قطع رجل إحدى الأنثيين فسقطت الأخرى عمداً ، كان عليه القصاص إن كان يستطاع القصاص من إحداهما وتثبت الأخرى ، وعقل التي سقطت عليه (٤) .

ولو أن رجلاً وجاً (٥) رجلاً كما تُوجاً البهائم ، فإن كان يدرك علم ذلك أنه إذا وجئ كان ذلك كالشلل (٦) في الأنثيين ففيهما الدية ، كما تكون على الجانى دية يد لو ضربت / يد رجل فشلت . وإن كان لا يدرك علمه (٧) في المجنى عليه إلا بقول المجنى عليه ، فالقول قوله مع يمينه ، وعلى الجانى الدية إن كان أدرك (٨) علم ذلك في غيره قط .

۱۷۳ / ب ص

وإذا سلت (٩) البيضتان وبقيت الجلدة ، تم عقلهـما والقصاص فيهما ، وإن قطعهما بالجلدة لم يزد عليه شيء للجلدة وفيهما القصاص (١٠) والدية تامة . وإذا سلت البيضتان ثم قطعت الجلدة ، وفي الجلدة (١٢) الحكومة .

وإذا اختلف الجانى والمجنى عليه فقال الجانى : جنيت / عليه وهو / مَوْجُوء ، وقال المجنى عليه : بل صحيح ، فالقول قول المجنى عليه (١٣) مع يمينه ؛ لأن هذا مما يغيب عن

۲۱۳/ب ۲/۲۰ ۲/۲۰

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( فثبت ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ا عليه » : ساقطة من (ب ، ظ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>٥) وجأه : ضربه ، ودقَّ عروق خُصْبِيه بين حجرين ولم يخرجهما ، أو هو رضُّهُمَا حتى تنفضِخَا . ( القاموس ).

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : « كالسبيل » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (ص ، ظ، م) : ١ سل ، وما أثبتناه من (ب ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ وقضى فيهما بالقصاص ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>۱۱ ـ ۱۲) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ،ص،م ، ح) .

<sup>(</sup>١٣) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص، ظ، ح ) .

# [٧٣] الجناية على ركب (١) المرأة

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا قطعت إسكتًا (٢) المرأة وهما شفراها ، فإن قطعه رجل فلا قصاص ؛ لأنه ليس له مثله . فإن قطعته امرأة فعليها القصاص إن كان يقدر على القصاص منه ، إلا أن تشاء العقل ، فإن شاءته فلها الدية تامة ، وفي أحد شفريها إذا أوعب (٣) نصف الدية ، وفي الشفرين الدية . فإن قطع الشفران وأعلى الركب ففيهما الدية ، وفي الأعلى حكومة . وإن قطع الأعلى فكان الشفران بحالهما ففي الأعلى حكومة ، وإن انقطع الشفران معهما أو ماتا حتى يصير ذلك فيهما كالشلل في اليد ، ففيهما الدية ، وفي الأعلى حكومة .

وسواء فى ذلك المخفوضة وغير المخفوضة (٤) ، فإن كانت امرأة مقطوعة الشفرين قد التحما ، فقطع إنسان ما التحم منهما، فعليه حكومة ، وسواء فى هذا شفر الصغيرة ، والعجوز ، والشابة ، لا يختلف (٥) . وسواء شفر الرَّتْقَاء (٦) التى لا تؤتى ، والبكر ، والثيب تؤتى ، وكذلك أركابهن ، كلهن (٧) سواء لا / تختلف .

1/178

# [٧٤] عقل الأصابع

[۲۹۷۸] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن (٨) / عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في (٩) الكتاب

(١) الرَّكَبِ : العانة ، أو منبتها ، أو الفَرْج ، أو ظاهره . ( القاموس ) .

(٢) الأسكتَان : ويكسر : شُفْرًا الرحم ، أو جانباه مما يلمي شُفْريه ، أو قُدْتَاه . ( القاموس ) .

(٣) أوْعَب : أي تم استئصاله كله . ( القاموس ) .

(٤) فى (ص ، ح ) : المحفوظة وغير المحفوظة ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .
 وخُفضت الجارية :كَخُن الغلام ، خاص بهن .

(٥) ﴿ لَا يَخْتَلُفُ ﴾ : سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح) .

(٦) امرأة رَنَّقًاء : لا يستطاع جماعها ، أو لا خرق لها إلا المبال خاصة . ( القاموس ) .

(٧) في ( ظ ) : ﴿ كُلُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

(A) في ( م ) : ( عن ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

(٩) ﴿ فِي ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>[</sup>۲۲۷۸] سبق تخریج عمرو بن حزم فی رقمی: [ ۱۹۸۸ ، ۲۰۸۱ وقد صححه بعض الائمة ، ومنهم الحاكم وابن حبان ، والشافعی .

الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم : في كل أصبع مما هنالك عَشُرٌ من الإبل .

[٢٦٧٩] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عُليَّةَ بإسناده عن

[۲۲۷۹] \* د : ( ٤ / ۱۸۸ \_ ۲۹۰) (۳۳) كتاب الديات \_ (۲۰) باب ديات الأعضاء \_ مــن طريق سعيد بن أبي عروبة، عن غالب التمار ، عن حميد بن هلال ، عن مسروق بن أوس ، عن أبي موسى ، عن النبي على عن أبي موسى ، عن النبي عن أبي أن الأصابع سواء ، عشرٌ عَشْر من الإبل » . ( رقم ٤٥٥٦) .

ومن طريق أبى السوليد ، عن شعبة ، عن غالب التمار ، عن مسروق بسن أوس ، عن الأشعرى عن النبى على : ( رقم ٤٥٥٧) .

قال أبو داود : رواه محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن غالب قال : سمعت مسروق بن أوس، ورواه إسماعيل قال : حدثني غالب التمار بإسناد أبى الوليد ، ورواه حنظلة بن أبى صفية عن غالب بإسناد إسماعيل .

ر ١ / ٥٦ / ٥١ ) (٥٥) كتاب القسامة \_ ( ٤٤ \_ ٥٥) باب عـقل الأصابع \_ عن أبي الأشعث، عن خالد ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن مسروق بن أوس ، عن أبي موسى به . ( رقم ٤٨٤٣) .

قال الدارقطني : تفرد به أبو الأشعث، وليس هو عنــدى بمحفوظ عن قتادة . والله تعالى أعلم ( قط ٣ / ٢١١) .

وعن عمرو بن على ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن غالب التمار ، عن مسروق به . ومن طريق حفص بن عبد الرحمن البلخي ،عن سعيد ،عن غالب التمار ،عن حميد بن هلال ، عن مسروق بن أوس ، عن أبي موسى نحوه . ( رقم ٤٨٤٥) .

\* ابن حبان \_ الإحسان : (٣١/ ٣٦٧) (٥٠) كتاب الديات \_ ذكر الإخبار باستواء الأصابع \_ عن أبي يعلى، عن على بن الجعد، عن شعبة، عن غالب التمار قال: سمعت مسروق بن أوس نحوه . (رقم ١٣٠٦) .

ويلاحظ أنه في بعيض الروايات وجود « حميد بن هلال » بين غالب الستمار ومسروق بن أوس ، هكذا رواه سعيد بن أبي عروبة ، وخالفه غيره من الثقيات مما يجعل الروايات التي ليس فيها « حميد بن هلال » متصلة ، ويؤيد ذلك أن شعبة ذكر سماع غالب التمار من مسروق بن أوس .

قال الدارقطنی فی هذا: كذا رواه سعید ، عن غالب ، عن حمید بن هلال ، وخالف شعبة واسماعیل بن علیة ، وعلی بن عاصم، وخالد بن یحیی فرووه عن غالب ، عن مسروق بن أوس عن أبی موسی عن النبی علیه ، ولم یذكروا حمیداً ، وذكر شعبة سماع غالب من مسروق . (قط ٣/ ١٠ ـ ٢١١).

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس صححه الترمذى ( ٤ / ١٣ - ١٤ ) (١٤) كتاب الديات - (٤) باب ما جاء فسى دية الأصابع - من طريق يزيد بن عمر النحوى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الله المحللة المحلمة المحلم

وقال : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

ومن طريق شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي على قال : «هذه وهذه سواء » \_ يعني الخنصر والإبهام .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

ورواه ابن حبان ( الإحسان ٣٦٦/١٣) (٥٠) كتاب الديات ـ عن يزيد النحوى به. (رقم ١٦.٦). وله شاهد كذلك من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عند أبى داود وغيره وسنده حسن . ( د ٤ / ١٩١ ـ الموضع السابق ) . وعلى هذا فالحديث حسن بهذه الشواهد . رجل (١) ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ فِي الْإَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ (٢)» .

قال الشافعي وَلِيُّنِّك : وبهذا نقول : ففي كل أصبع قطعت من رجل عَشْر من الإبل، وسواء في ذلك الحنصر ، والإبهام ، والوسطى ، وإنما العقل على الأسماء .

قال الشافعي : وأصابع اليدين والرجلين سواء ، وأصابع (٣) الصغير والكبير الفاني ، والشاب سواء . والإبهام من أصابع القدم مفصلان، فإذا قطع منهما مفصل فيفيه (٤) خمس من الإبل ، ولما سواها من أصابع اليد (٥) ثلاثة مفاصل ، فإذا قطع منها مفصل ففيه (٦) ثلاث من الإبل وثلث .

وإن خلق لأحد مفاصل أصابعه سنواء لكل أصبع مفيصلان، وكانت أصابعيه سالمة يقبضها ويبسطها (٧) ويبطش بها، ففي كل مفصل (٨) نصف دية الأصبع خمس من الإبل. وإن كان ذلك يشلها ففي أصبعه إذا قطعت حكومة. وإذا كان لأصبع هذا مفصلان وكانت سالمة فقطعها إنسان عمداً فعليه القصاص، فإن قطع إحدى أنملتيها فله إن شاء القصاص(٩) من أغلة أصبع القاطع ، فإن كان في أصبع القاطع ثلاث أنامل أخذ مع القصاص سدس عقل الأصبع.

ولو خلق إنسان له في أصبع أربع أنامل كانت (١٠) في كل أنملة ربع دية ، الأصبع بعيران ونصف إذا (١١) كانت أصابعه سالمة ، وإذا خلقت له في / أصبع أربع أنامل فقطع رجل منها أنملة عمداً ، وله في كل أصبع ثلاث (١٢) أنامل فلا قصاص عليه ؛ لأن أنملته أزيد من أنملة المقتص له . ولو كان القاطع هو الذي له أربع أنامل ، والمقطوع له ثلاث أنامل ، فله القصاص وأرش ما بين ربع أنملة وثلثها .

ولو كانت لرجل أصبع فيها أربع أنامل(١٣)،أو فيها أنملتان، فكانت أطول من الأصابع

<sup>(</sup>١) ﴿ عَن رَجَلُ ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ عشر من الإبل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) فمى (ص ، م ، ح ) : ﴿ إصبِع ﴾، وما أثبتناه من (ب ، ظ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح) . (٥) في (ب) : ﴿ من الأصابِع ثلاثة ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ﴿ يقبضهما ويبسطهما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في (ص) : (إصبع ،) وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) فمى (ظ) : ﴿ إِن شَاءَ أَرْشُ القَصَاصُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) . . (١٠ ـ ١٣) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) في (ب) : ﴿ إِنَّ ، ومَا أَثْبَتنَاهُ مِنْ(ص.، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ص ، ح ) : ﴿ ثلاثة ﴾، وما أثبتناه من (ب ، م) .

۱/ ۹۷۶ ص

معها / أو أقصر منها وهي سالمة ، ففيها عقلها تامًا . وليست كالسن تسقط فيستخلف أقصر من الأسنان ؛ لأن الأصابع هكذا تخلق ولا تسقط فتستخلف ، والأسنان تسقط فتستخلف . وإذا بقيت في الكف أصبع أو أصبعان أو ثلاث أو أربع ، فقطعت الكف والأصابع ، فعلى القاطع أرش الأصابع تامًا ، وحكومة (١) في الكف لا يبلغ بها أرش أصبع . وسواء كانت الكف من امرأة أو رجل لا يبلغ بحكومتها أرش أصبع إذا كانت مع أصابع ، ولا يسقط أن يكون فيها حكومة إلا بأن يؤخذ أرش اليد تامًا (٢) ، فتدخل الكف مع الأصابع ؛ لأنها حينئذ يد تامة . وإذا قطعت الأصابع وأخذ أرشها ، أو عفا ، أو اقتص منها ثم قطعت الكف ، ففيها حكومة على ما وصفت الحكومات ، وسواء قطع الكف والأصابع أو غيره .

ولو جنى رجل على الأصابع عمداً فقطعها، ثم قطع الكف اقتص منه كما صنع ، فقطعت أصابعه ثم  $^{(7)}$  كفه . وإن شاء المجنى عليه قطع أصابعه  $^{(8)}$  وأخذ منه أرش كفه وقال في الأصبع الزائدة : حكومة .

ولو خلقت لرجل أصبع أنملتها التى فيها الظفر أنملتان مفترقتان (٥) فى كلتيهما ظفر ، وليست / واحدة منهما أشد استقامة على خلقة الأصابع(٢) من الأخرى ، ولا أحسن حركة من الأخرى، فقطع إنسان إحداهما لم يكن/ عليه قصاص ، وكانت عليه حكومة تجاوز نصف أرش أنملة . وإن قطع هو أو غيره الثانية ،كانت فيها حكومة كالأولى ، وكذلك إن قطعهما/ معا فعليه دية أصبع وحكومة فى الزيادة. فلو خلقت له أصابع عشر فى كف كان القول فيها كالقول فيه لو خلقت له كفان ، الأصابع المستقيمة على الأكثر من خلقة الآدميين أصابعه إذا كانت سالمة كلها . وكذلك لو خلقت له أصبعان ، فكانت إحداه ما باطشة والأخرى غير باطشة ، كانت الباطشة أولى باسم الأصبع(٧)، ولو كان هذا فى الرجلين والأحرى غير باطشة ، كانت الباطشة أولى باسم الأصبع(٧)، ولو كان هذا فى الرجلين الأصابع التى فيها عشر عشر (٩) هى التى يطأ عليها والتى لا يطأ عليها زوائد إذا قطع منها الأصابع التى فيها حكومة .

۲۲/ب ۲۲۶/ب ظ(ه)

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ وحكومة تامة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : « تامة » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ( مفترقان » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : « على الإصبع » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : « الأصابع » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) « هذا » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) « عشر » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

ولو خلقت لرجل أصبع زائدة ولآخر مثلها فبي مثل موضعها ، فجني أحدهما على الآخر عمداً ، فقطع أصبعه الزائدة قطعت بها (١) أصبعه الزائدة إن شاء إذا كانت في مثل موضعها ، وإن لم تكن في مثل موضعها لم تقطع .

ولو اختلفت الزائدتان فكانت من القاطع أو المقطوع أتم (٢)، كانت إحداهما بالأخرى إذا كانت مفاصلهما (٣) واحدة ، فإن كانت الزائدة من القاطع بثلاثة مفاصل ، والزائدة من المقطوع بمفصل واحد أو مــثل النَّؤُلول (٤) وما أشبهه/ لــم يقد، وكانت له حكومــة. وإن كانت من المقطوع مثلها من القاطع أو من القاطع مثلها من المقطوع ، فللمقطوع الخيار بين القود أو حكومة ، وبين الأرش لنقص أصبع المقطوع عن أصبعه ، والحكومة أقل من حكومتها لولم يستقد.

# [٧٥] أرش المُوضحَة (٥)

. [٢٦٨٠] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمة الله عليه قال: أخبرنا مالك ، عن

(١) في (ظ) : ﴿ لَه ﴾، وما أثبتناه من (ب ، ص،م، ح) . (٢) في (ص): ﴿ ثُم ﴾، وما أثبتناه من ( ب، ظ،م، ح) .

(٣) في ( ص ) : "مفاصلها " ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

(٤) في ( ظ ِ ) : ﴿ الْأَثْلُولَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

والثؤلول: هي الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها.

(٥) روى البيهقي في المعرفة بسنده من طريق محمد ابن أخبى حرملة ، عن عمه حرملة بن يحيي ، عن الشافعي تفسير الشجاج .

قال الشافعي : أول الشجاج الحارصة : وهي التي تحـرص الجلد حتى تشـقه قليلاً ومنـه قيل : حرص القصار الثوب إذا شقه.

ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد .

ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق .

والسَّمْحَاقُ : جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وكل قشـرة رقيقة فهي سمْحَاق ، فإذا بلغت الـشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها فتلك السمحاق وهي المُلطَاة .

ثم المُوضحَة : وهي التي يكشف عنها ذاك القشر وتشق حتى يبدو وضحَ العظم فتلك المُوضحَة .

والهاشمة : التي تهشم العظم .

والْمُنَقِّلَة : التي ينتقل منها فراش العظم .

والآمة وهي : المأمومة وهي : التي تبلغ أم الرأس الدماغ .

والجائفة : وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق .

وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح .

والدامية : التي تُدّمي من غير أن يسيل منها دم .

[٢٦٨٠] # ط :(٢/ ٨٤٩) (٤٣) كتاب العقول ـ (١) باب ذكر العقول ـ وهذا جزء من حديث مالك ولفظه :

﴿ أَنْ فِي النَّفْسِ مَاتُـةً مِنَ الْإِبْلِ ، وفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِي جَدُّعًا مَائةً مِنَ الإِبْلِ ، وفي المـأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة مثلهـا ، وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفسي الرجل خمسون ، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ، وفي السنُّ خمس ، وفي الموضحة خمس ، .

وانظر في توثيق كتاب عمرو بن حزم وبيان صحته رقمي :[ ١٩٨٨ ، ١٩٨٨] .

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم، عن أبيه : أن (١) في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم : في الموضحة خمس .

[٢٦٨١] أخبرنا سفيان بن عُبَيْنَةً ، عن ابن طاوس ، عن أبيه . . .

قال الشافعي : وبهذا نقول . وفي الموضحة خمس من الإبل ، وذلك نصف عشر دية الرجل.

قال (٢) : والمُوضحَة في الرأس والوجه ، كله سيواء ، وسواء مقدم الرأس ومؤخره فيها ، وأعلى الوجه وأسفله ، واللحيين الأسفل (٣) باطنه وظاهره ، وما تحت شعر اللحية منها، وما برز من الـوجه، كلها سواء (٤) ، ما تحت منـابت شعر الرأس من المـوضحة، وما <u>١٧٤ / ب</u> يخرج (٥) مما بين / الأذن ومنابت شعر الرأس .

قال (٦): ولا يكون في شيء من المواضح خمس من الإبل (٧) إلا في موضحة الرأس والوجه ؛ لأنهما اللذان يبدوان (٨) من الرجل ، فأما موضحة في ذراع ، أو عنق، أو عضد ، أو ضلع ،أو صدر،أو غيره فلا يكون فيها إلا حكومة. والموضحة على الاسم ، <u> ۲۲/ب</u> فما أوضح من صغير أو كبير عن العظم ففيه خمس من الإبل / ، لا (٩) يزاد في كبير منها. ولو أخذت قطري الرأس ، ولا ينقص منها (١٠) ولو لم يكن إلا قدر محيط ؛ لأنه يقع على كلُّ اسمُ موضحة ، وهكذا كل ما في الرأس من الشجاج فهو على الأسماء.

ولو ضرب رجل رجلاً بسمى، فَشَجَّه شَجَّة مُوتَصلة ، فأوضح بعضُها ولم يُوضَح بعضٌ، كان فيها أرش موضحة فقط . وكذلك لو لم تزد على أن انخرق الجلد من موضع،

<sup>(</sup> المعرفة ٦ / ٢١٤ - ٢١٥ كتاب الديات ـ باب تفسير الشجاج ) .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ١ابن أبي بكر عن أبيه أن ، ، وفي (ص) : ١ ابن أبي بـكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن ، ، وما أثبتناه من (ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ وَاللَّمِي الْأَسْفُلِ ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ وَاللَّحِينِ أَسْفُلُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ( وما برز في الوجه كما سوى ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ( ومما يخرج ، ، وفي (ظ) : ( وما خرج ، ، وما أثبتناه من (ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ قَالَ السَّافَعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) « من الإبل » : سقط من (ص ، ظ، م ، ح ) ، وأثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>A) في (م، ص ، ح ) : ( يبدران ) ، وما أثبتناه من (ب، م) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ لا ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ منها ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٦٨١] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٢٠٦/٩) كتاب العقول ـ باب الموضحة ـ عن معمر وابن جريح قالا : أخبرنا ابن طاوس ، عن أبيه عن النبي ﷺ : ﴿ في الموضحة خمس ﴾ . ( رقم ١٧٣١٣) .

. وبُضِعَ من آخر، وأُوضِعَ من آخر (١) ، ففيها أرش موضحة؛ لأن هذه الشجة موتصلة .

قال (٢) : ولو بقى من الجلمد شيء قل أو كثر لم ينخرق ، وإن ورم فاختضر ، وأوضح من مـوضعين ، والجلـد الذي لم (٣) ينخرق حــاجز بينهما ، كان مــوضحتين . وكذلك لو (٤) كانت مواضح بينهما فصول لم تنخرق .

قال (٥) : ولو شجه فأوضحه مـوضحتين ، وبينهما من الجلد شــىء لم ينخرق ، ثم تآكل فانخرق ، كانت موضحة واحدة ؛ لأن الشجة اتصلت من الجناية.

ولو اختلف الجاني والمجنى عليه ، فقال المجنى عليه: / أنت (٦) شققت الموضع الذي لم يكن انشق من رأسي فلي موضحتان ، وقال الجاني: بل تأكل من جنايتي فانشق، فالقول قول المجنى عليه مع يمينه ؛ لأنه قد وجـبت له موضحتان ، فلا يبطلهما إلا إقراره أو بينة تقوم عليه . ولا يقص بموضحة إلا بإقرار الجاني أو بشاهدين يشهدان أن العظم قد برز حتى قرعه المرود ، وإن لم يُر العظم ؛ لأن الدم قد(٧) يحول دونه ، أو شاهد وامرأتين(٨) بذلـك ؛ لأن الدم يحول بـينه وبين أن يــرى ؛ أو شاهد يشــهد (٩) على هذا ويمين المدعى إذا كانــت الجناية خطأ ، فإن كانــت عمداً لم يقبل / فيــها شاهد ويمين ،ولا 1/ 22 شاهد وامرأتان ؛ لأن المال لا يجب إلا بوجوب القصاص. وإذا اختلف الجاني والمجنى عليه في المُوضحَة، فالقول قول الجاني أنها لم توضح مع يمينه ،وعلى المجنى عليه البينة.

### [٧٦] الهَاشمة

قال الشافعي ضِحْظَتْ : وقد حفظت عن عدد لقيتهم وذكر (١٠) لي عنهم أنهم قالوا في الهاشمة : عَشْر من الإبل وبهذا أقول .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَاوْضِحَ مِنْ آخِرٍ ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>۲) فمی (ب) : ﴿ قال الشافعی ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَم ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ لُو ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) فمي (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) فمى (ظ، م ، ح ) : ﴿ أَنَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ قَلَا ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها (ب، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ وَامْرَأَتِينَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها (ب، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ يشهد ٤ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها (ب، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) فمي (ظ) : ( وحكى ؛ ، وما اثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

قال: والهاشمة: التي تُوضِح ثم تَهْشِمُ (١) العظم. ولا يلزم الجاني هاشمة إلا بإقراره، البينة على أن البينة على أن العظم انهشم ، فإذا قامت بذلك بينة لزمته هاشمة.

ولو كانت الشبجة هاشمة (٢) كبيرة فهـشمت موضعاً أو مواضع بـينها <sup>(٣)</sup> شيء من العظم لم ينهشم ، كانت هاشمة واحدة لأنها جناية واحدة . ولو كان (٤) بينهما شيء من الرأس لم تشققه ، والضربة واحدة فهشمت مواضع كان في كل موضع منها انفصل حتى لا(٥) يصل به غيره مجروحاً بتلك الضربة هاشمة ، وهذا هكذا (٦) في الْمُتَقِّلَة والمأمُومَة.

### [٧٧] الْنَقِّلَة

قال الشافعي رحمة الله عليه : لست أعلم خلافاً في أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وبهذا أقول (٧)، وهذا قول من حفظت عنه ممن لقيت لا أعلم فيها بينهم اختلافاً . والمنقلة : التي تكسر عظم الرأس حتى يَتَشَظَّى(٨) ، فتستخرج عظامه من الرأس ليلتئم . وإنما قيل لها المنقلة (٩) : لأن عظامها / تـنقل ، وقد يقال لها : المنقـولة . وإذا نقل من عظامها شيء قل أو كثر ، فقد تم عقلها خمس عشرة من الإبل ، / وذلك عُشْرٌ ونصف ۱۲۵/ب ظ (ه) عُشْر دية ، ولا يجاوز الهاشمة حتى ينقل بعض عظامها كما وصفت .

#### [٧٨] المأمومة

قال الشافعي رَطِيُّكِ : لست أعلم خلافاً في أن في المأمومة (١٠) ثلث الدية ، وبهذا نقول في المأمومة ثلث (١١) النفس ، وذلك ثلاث وثـــلاثون من الإبل وثلث . والآمَّةُ :

<sup>(</sup>١) في (ص) : « تقسم » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ هَاشَمَةَ ﴾ : ساقطة من (ب ، ظ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ص) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب) : ( بينهما ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ، م ، ح ) : ﴿ وَلُو كَانْتَ ﴾ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ (ب) .

<sup>(</sup>٥) د لا ، : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (م) : ﴿ وَهَذَا كُلُّهُ هَكُذًا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَبِهِذَا أَقُولَ ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ﴿ يشظى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٩) في (ظ) : ( منقلة » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ، م) : ﴿ خلافا أن في المأمومة ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ خلافا في أن المأمومةَ ﴾،وما أثبتناه من (ب ، ح) .

 <sup>(</sup>س) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ، ح) .

۱ / ۹۷۵ ص هى (١) التى تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ . وسواء قليل ما خرقت منه أو كثيره كما وصفت فى الموضحة ، ولا تثبت / مأمومة إلا بشهود يشهدون عليها كما وصفت بأنها قد خرقت العظم ، فإذا أثبتوا أنها قد (٢) خرقت العظم حتى لم يبق دون الدماغ حائل إلا أن تكون جلدة دماغ فهى آمَّة ، وإن لم يثبتوا أنهم رأوا الدماغ .

### [٧٩] ما دون الموضحة من الشجاج

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولم أعلم رسول الله ﷺ قضى فيما دون المُوضِحَة من الشجاج بشىء ، وأكثر قول من لقيت : أن (٣) ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم، وأن فى جميع ما دونها حكومة . قال : وبهذا نقول .

### [٨٠] الشِّجَاجِ في الوجه

1/48

/ قال الشافعي ولطيني : والموضحة في الـوجه والـرأس سواء ، لا يزاد إن شــانت الوجه، وهكذا كل ما فيه العقل مسمى .

قال الشافعي رحمة الله عليه: والهاشمة والمُنقَّلة في الـرأس والوجه سواء، وفي اللَّحْي (٤) الأسفل وجميع الوجه، وكذلك هي في السَلَّحْيَيْن وحيث يصل إلى الدماغ سواء. ولو كانت في الأَجْنَة (٥) فخرقت إلى الفم، أو كانت في اللَّحْي (٦) فخرقت حتى تنفذ العظم واللحم والجلد، ففيها قولان:

أحدهما: أن فيه ثلث النفس ؛ لأنها قد خرقت خرق الآمة ، وأنها كانت في موضع كالرأس .

والآخر: أنه ليس فيها ذلك ، وفيها أكثر مما في الهاشمة ؛ لأنها لم تخرق إلى الدماغ ، ولا جوف فتكون في معنى المأمومة أو الجائفة(٧) .

<sup>(</sup>١) ﴿ هِي ﴾ : ساقطة من (ب ، ح ) ، وأثبتناها من (ص، ظ، م) .

<sup>(</sup>٢) (قد ) : ساقطة من (ص ، ظ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( أنه ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ( اللحيين ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) . واللَّحْيُ : عظم الحنَّك ، وهو أعلى وأسفل .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ الأحسة ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) . الله أنَّة ، ا كَانَتُ

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ( اللحيين ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ جَائِفَةَ ﴾ ، وليست في ( ح ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

وإذا شانت الشجاج التي فيها أرش معلوم بالوجه لم يزد في شين الوجه شيء . وإذا كانت الشجاج التي دون الموضحة كانت فيها حكومة لا يبلغ بها بحال قدر موضحة ، وإن كان الشين أكثر من قدر موضحة ؛ لأن النبي عليه إذا وقت في الموضحة خمساً من الإبل(١) لم يجز أن تكون الخمس فيما هو أقبل منها ، وكل جرح عدا الوجه والرأس فإنما فيه حكومة ، إلا الجائفة فقط .

#### [٨١] الحائفة

[٢٩٨٢] قال الشافعي ولط السن على الله على الله على الله على قال : « وفي الجائفة ثلث الدية » .

۲۶ ر ح

وبهذا نقول: وفى الجائفة الثلث. وسواء كانت فى البطن، أو فى الصدر، / أو فى الظهر إذا وصلت الطعنة أو الجناية ما كانت (٢) إلى الجوف من أى ناحية كانت (٤) من جنب، أو ظهر، أو بطن، ففيها ثلث دية النفس: ثلاث وثلاثون من الإبل (٥) وثلث.

ولو  $^{(7)}$  طعن في وركه فجافته كانت فيها جائفة . ولو طعن  $^{(V)}$  في ثغرة نحره فجافته كانت فيها جائفة . ولـو طعن في فخذه فـمضت الطعـنة حتى جافتـه كانت فيها جـائفة وحكومة بزيادة الطعنة في الفخذ ؛ لأن هذه جناية جمعت بين  $^{(\Lambda)}$  شيئين مختلفين ، كما لو شجه موضـحة في رأسه فمضت في رقبتـه كانت فيها موضحة وحـكومة ؛ لاختلاف

<sup>(</sup>١) ﴿ مِن الْإِبْلِ ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من(ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَي ؛ ساقطة من (ص ، ظ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ مِن الْإِبْلِ ﴾ : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من(ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) (بین ): ساقطة من (ص ، ظ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>[</sup>٢٦٨٢] انظر حديث مالك السابق في رقم: [٢٦٨٠].

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا ، وفيه :

 <sup>«</sup> وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق ، أو البقر ،
 أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك » .

رواه أبو داود (٤/ ٢٩٤) (٣٣) كتاب الديات ـ (٢٠) باب ديَّات الأعضاء من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب به .

وإسناده حسن .

وقال البيهقسى : روينا عن ابن المسيب أن أبا بكـر الصديق قضى فى الجائفة نــفذت من الجانب الآخر ثلثى الدية ( المعرفة 1 / ٢١٥ ) .

ورواه في السنن الكبرى (٨ / ٨٥ ) ورجاله ثقات .

1/177

الحكم فى موضع الجرحين. ولو طعن رجل رجلاً فى حلقه ، أو فى (١) مريثه فخرقه كانت فيها جائفة ؛ لأن كل واحد منهما يصل إلى الجوف . وكذلك / لو طعنه فى الشرج فخرقه لأن ذلك يصل إلى الجوف .

#### [٨٢] ما لا يكون جائفة

قال الشافعي وَطَيِّنَهُ: ولو أن امرأة عدت على امرأة عذراء ، فافتضتها ، فإن كانت أمة فعليها ما نقصها ذهاب العذرة ، وإن كانت حرة فعليها حكومة بهذا المعنى . فيقال : أرأيت لو كانت أمة تساوى خمسين من الإبل ، كم ينقصها ذهاب العذرة في القيمة ؟ فإن قيل : العُشْرُ ، كانت عليها خمس من الإبل ، وإن قيل : أكثر أو أقل ، كان ذلك عليها .

1/ Yo C 1/ YIA وكذلك لو افتضها رجل بأصبعه أو بشىء غير فرجه ، فإن افتضها بفرجه / فعليه مهر مثلها بالإصابة، وحكومة على ما وصفت لا تدخل فى مهر مثلها؛ لأنه لو أصابها ثيبا/ كان عليه مهر مثلها عوضاً من الجماع الذى لم تكن هى به زانية ، ولا تبطل المعصية عنه (٢) الجناية إذا كانت مع (٣) الجماع . ولو افتضها فأفضاها (٤) ، أو أفضاها وهى ثيب ، كانت عليه ديتها ؛ لأنها جناية واحدة ، وعليه مهر مثلها .

۲۷۵ /ب ص

ولو افتضتها امرأة أو رجل بعود بلا جماع ، كـانت عليهما ديتها ، / وليس هذا من معنى الجائفة بسبيل .

ولو أن امرأة أدخلت فى فرج امرأة ثيب أو دبرها عوداً ، أو عصرت بطنها فخرج منها خلا (٥) ، أو من فرجها دم ، لم يكن شىء من هذا فى معانى الجائفة (٦) ، وتعزر ولا شىء عليها . وكذلك لو صنع هذا رجل بامرأة ، أو رجل ، وهكذا لو أدخل فى حلقه أو حلق امرأة شيئاً حتى يصل إلى جوفه عزر ، ولم يكن فى هذا ما فى الجائفة .

ولو كانت برجل جائفة فأدخل رجـل فيها أصبعه أو عصا أو جريداً (٧) حتى وصلت إلى الجوف ، فإن لـم يكن زاد في الجائفة شيـئاً لم يكن عليه أرش ، وإن كـان زاد فيها

<sup>(</sup>١) ﴿ في ٤ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ عليه › ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ من ٩ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) أفضاها: جعل مسلكيها بالافتضاض واحدًا، وقيل: جعل سبيل الحيض والغائط واحدًا، فهي مُفْضَاة. (المصباح) .

<sup>(</sup>٥) الحلا: الغائط.

 <sup>(</sup>٦) في (ص) : ٩ هذا من معانى الجائفة » ، وفي (ظ) : ٩ هذا في معنى الجائفة »، وما أثبتناه من (ب ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ ، م) : ﴿ حديدًا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

ضمن ما زاد ، وإن أدخل السكين جائفته (١) التي لم تكن من جنايته ، ثم شق في بطنه شقاً إلى الجوف ، فعليه دية جائفة . وإن شق ما لا يبلغ إلى الجوف ففيه حكومة ،وإن نكا في الجوف شيئاً ففيه حكومة . وإن خرق بالسكين الأمعاء ضمن النفس كلها إن مات، ولا أحسبه يعيش إذا خرق أمعاءه . وإن (٢) كان لا يعيش بخرق الأمعاء كالذبح وإن لم يخرقه / ونكا ، فمات المجنى عليه ضمن نصف دية النفس ، (٣) وجعلت الموت من الجناية الأولى والجناية الثانية (٤) .

<u>۲۰/ ب</u> ح

قال الشافعي رحمه الله: ولو أدخل يده أو عوداً في حلقه ، أو موضعاً منه ، فلا يكون فيه ما في الجائفة ، وإذا لم يزل مريضاً ضمناً بما صنع به ، فهو قاتل يضمن دية النفس . وإذا طعنه جائفة فأنفذها حتى خرجت من الشق الآخر ، أو رد الرمح (٥) فيها فجافه إلى جنبها ، وبينهما شيء لم يخرقه فهي جائفتان . وهكذا لو طعنه برمح فيه سنان مفترق فخرقه خرقين بينهما شيء ، ولم يخرق ما بين الجائفتين .

۱۲۲ /<u>ب</u> ظ(٥)

قال (٦): ولو أصيب بطن رجل فخيط فلم يلتتم حتى طعنه رجل ، ففتق الخياطة وجافه فعليه حكومة ، وإن التأم فطعنه في الموضع الذي طعن فيه فالتأم فعليه جائفة ، وهذا (٧) هكذا في كل الجراح . فلو شج رجل رجلاً موضحة فلم / تلتثم حتى شجه رجل عليها موضحة ، كانت عليه حكومة . ولو برأت والتأمت فشجه موضحة فعليه أرش موضحة تام ، والقود إن كانت الشجة عمداً . والالتئام أن (٨) يلتصق اللحم ويعلوه الجلد وإن ذهب شعر الجلد ، أو كان الجلد في البطن أو الرأس متغير اللون عما كان عليه قبل الجناية ، وعما عليه سائر الجسد إذا كان جلداً ملتئماً (٩).

قال الشافعى فِطْشِيْك : وإذا أصابه بجائفة فقال أهــل العلم : قد نكأ مما (١٠) في بطنه من معًا أو غيره ، فعليه جائفة وحكومة .

قال الشافعي رحمه الله: وسواء ما ناله به فصار جائفة من حديد أو شيء محدد

<sup>(</sup>١) في (ص) : ﴿ جَائِفَة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ فَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ رمحا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ قَالَ السَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ وهكذا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ أَنَّ ﴾ : ساقطة من (ب ، ص، م ، ح ) ، واثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٩) في (م) : « ملتمسا » ، وما اثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ١ نكأ ما ؟ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

7/ 17

يشبه الحديد، فأنـفذه مكانه أو قرح / وألم (١) حتى يصيــر جائفة ، فعليه فــى هذا كله(٢) . أرش جائفة ولو كان (٣) لم يزده على لكزة (٤) أو ما أشبهها، إذا أثرت ثم ألِمَ من موضع الآثر (٥) حتى تصير جائفة .

### [٨٣] كسر العظام

[٢٦٨٣] قال الشافعي ولحقي : روى عن عمر ولحقي أنه قال : في الـتَّرْقُوة جمل ، وفي الضلع جمل .

ويشبه \_ والله أعلم \_ أن يكون ما حكى عن عمر وَ فَا فَيْكُ فيما وصفت حكومة ولا توقيت عقل ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة ، وليس في شيء منها أرش معلوم ، وما يؤخذ في الحكومات كلها بسبب الديات في المسلمين الأحرار والعبيد وأهل الذمة من الإبل ؛ لانها من سبب الجنايات والديات . وإذا جبر العظم مستقيماً لا عيب فيه ففيه حكومة ، وإذا جبر معيباً فعليه حكومة بقدر شينه وضرره ، وعليه حكومة إذا جبر صحيحاً لا عَثْمَ (١) فيه .

# [٨٤] العوج والعرج في كسر العظام

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا كسر الرجل أصبع الرجل فشلت فقد تم عقلها ، ولو (٧) لم تُشْلَلُ وبرأت معوجة ، أو ناقصة ، أو معيبة ، ففيها حكومة لا يبلغ بها (٨)

 <sup>(</sup>١) في (ظ) : ( أو آلمه ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : ( فعليه فيها كله » ، وفي ( ظ ، م ، ح ) : ( فعليه فيه كله » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : ( لكيزه ؟ ، وفي (ب) : ( أكرة ؟ ، وفي (ظ) : ( لكز ؟ ، وما أثبتناه من (م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ أَثْرُه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) عَشْمُ العظم المكسور : انجبر على غير استواء . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ وإن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٨) ﴿ بِهِا ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح) .

<sup>[</sup>٢٦٨٣] # ط: (٢ / ٨٦١) (٤٣) كتاب العقول \_ (١) باب جامع عقول الأسنان، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم ابن جندب ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب : أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل ، وفي الضلم بجمل . ( رقم ٧ ) .

والترقوة : هي المعظم الذي بين ثُغْرَة النحر والمعاتق من الجانبين ، والجسمع : « التراقسي » قال بعضهم : لا تكون « الترقوة » لشيء من الحيوانات إلا للإنسان خاصة .

دية الأصبع؛ وهذا هكذا في الكف إن برأت معوجة ففيها حكومة، وإن شل شيء من الأصابع ففيما (١) شل من الأصابع عقله (٢) تاما، / وفي الكف إن عيبت بعوج أو غيره حكومة.

قال الشافعى وَلِيْنِكَ : وإن كان هذا فى الذراع فبرأت متعوجة، فقال الجانى : خلو بينى وبين كسرها لتجبر مستقيمة ، / لم يكره على ذلك المكسورة ذراعه ، وجعلت له (٣) على الجانى أو عاقلته حكومة فى جنايته .

قال الشافعي : ولو كسرها بعد ما برأت متعوجة ، فبرأت مستقيمة ، كانت له الحكومة بحالها الأولى متعوجة ؛ لأن ذهاب العوج من شيء أحدثه بعد ، وهذا هكذا في الحكومة كسر العظام / كلها .

قال (3): وإن كسر يذا فعُصِبَتْ (0)، غير أن اليد تبطش ناقصة البطش أو تامته (7)، ففيها حكومة يزاد فيها بقدر الشين ونقص البطش (7)، إلا أن يموت من الأصابع شيء أو يشل، فيكون فيه عقله تاماً، وكذلك العوج (A) وكل عيب كان مع هذا . وإن كسر ساقه أو فخذه فبرأت عوجاء أو ناقصة يبين العوج فيها (9)، ففيها حكومة بقدر ما نقص العوج، وكذلك إن كسر القدم أو شلت أصابع / القدم (1)، فقد تم عقلها وفيها خمسون من الإبل ،

وإذا (١١) سلمت الأصابع وعيبت القدم ففيها حكومة بقدر العيب ونقص المنفعة منه .

وإن كسر (١٢) القدم أو ما فوقها إلى الفخذ أو الورك وبرأت ، يطأ عليها وطئًا ضعيفاً ففيها حكومة ، فيزاد فيها بقدر زيادة الألم والنقص (١٣) والعيب . وهـكذا إن قصرت وأصابع الرجل سالمة حتى لا يطأ بها الأرض إلا معتمداً على شق معلقاً الرجل الأخرى ، ففيها حكومة بقدر ما ناله ، ولو أصابها من هذا شيء لا يقدر معه على أن (١٤) يثني رجله

- (١) في (ص) : ﴿ فَفَيْهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ، م ، ح ) .
- (٢) في (م) : الأصابع إن برأت معوجة عقله ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، ظ، ح ) .
  - (٣) ( له » : ساقطة من (ب ، ص، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

۲۲/ب

- (٤) في (ب) : ﴿ قال الشافعي » ، وما اثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .
  - (٥) في (ظ ، م ، ح ) : ( فنقصت ، ، وما اثبتناه من (ب ، ص) .
     والعصب : الطّي ، واللّي ، والشّد .
    - (٦) في (ص ، ظ) : « تامة » ، وما أثبتناه من (ب ، م ، ح ) .
- (V) ( و و قص البطش » : سقط من (ص) ، و اثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .
  - (٨) في (ص ، م) : ( العرج ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، ح ) .
  - (٩) ( فيها ؟ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح ) .
- (١٠) ﴿ أَوْ شَلْتَ أَصَابِعِ القَدْمِ ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب، ظ، م، ح) .
  - (١١) في (ظ، م ، ح ) : ﴿ وَإِن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .
  - (١٢) في (ظ، م ، ح ) : ﴿ المنفعة وإن كسرت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .
    - (١٣) ﴿ والنقص ﴾ : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .
- (١٤) في (ظ) : ﴿ لا يقدر على أن ﴾ ، وفي (م) : ﴿ لا يقدر معه أن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

1/ YV

ويبسطها ، فكانت منقبضة لا تنبسط ، أو منبسطة لا تنقبض ، ولا يقدر على الوطء عليها معتمداً على عصا ولا على شيء بحال تم عقلها ، وكان فيها خمسون من الإبل . وسواء كان هذا من ورك ، أو ساق ، أو قدم ، أو فخذ ، إذا لم يقدر على الوطء بحال تم عقلها . ولو جنى عليها بعد تمام عقلها جان فقطعها ، كانت عليه حكومة ، / ولم تكن عليه دية رجل تامة ، ولا قود إن كانت جنايته عليها (١) عمداً .

ولو جنى جان على رجل أعرج ورجله سالمة الأصابع يطأ عليها ، فقطعها من المفصل كان عليه القود إن كانت جنايته عمداً ، فإن كانت خطأ ففيها نصف الدية ، إن شاء في العمد في مال الجاني ، ونصفها خطأ في أموال عاقلة الجاني ، وهكذا الأعسر يجنى على يده سالمة الأصابع والبطش .

ولو جنى رجل على رجل فضرب بين وركيه أو ظهره ، أو رجليه ، فمنعه المشى ورجلاه تنقبضان وتنبسطان ، فعليه الدية تامة . ومتى أعطيته الدية فى شىء من هذه الوجوه الثلاثة التى بها (7) أعطيته الدية ، ثم عاد إلى حاله ، رددت بها من أخذت منه (7) الدية عليه (7) ولو لم ينعه المشى ولكنه منعه المشى (7) إلا معتمداً أعرج، أو يجر رجليه ، فعلى الجانى حكومة لا دية . فإذا قطعت رجل هذا ففيها القود والدية تامة لسلامة الأصابع والرجل ، وإن كان (7) فيها معتمداً أو(7) كان ضعيفاً كما تكون الدية تامة فى العين يبصر بها وإن كان فيها ضعف .

# [٨٥] كسر الصُّلب والعُنق

قال الشافعى : وإن جنى رجل على رجل فالتُوَتْ عنقه من جنايته حتى يقلب وجهه فيصير كالملتفت ، أو أصاب ذلك رقبته ، وإن لم يعوج وجهه (٨) أو يبست رقبته فصار لا يلتفت ، أو يلتفت التفاتاً ضعيفاً وهو يسيغ الماء والطعام والريق ويتكلم ، ففيها حكومة ، يزاد فيها بقدر الألم والشين ومبلغ نقص المنفعة . فإن نقص ذلك كلامه وشق

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ عليه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : « الوجوه التي بها » ، وفي (ظ ، م ، ح ) : « الوجوه الثلاثة التي لها » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ( ما أخذت ممن أخذت منه ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ، م ) : ﴿ وَلَكُنْ مَنْعَتُهُ الْمُشِّي ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من (ظ، م ، ح) ، وأثبتناها من (ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، ظ، م ، ح ) : ﴿ وإن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>A) ﴿ وجهه » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<del>۲۷/ب</del> ح

عليه (١) معه إساغة الماء / زيد في الحكومة ، فإن منعه ذلك من (٢) إساغة الطعام إلا أن يُوجِره (٣) أو المضغ إلا تعبًا (٤) زيد في الحكومة ، ولا يبلغ بها بحال دية تامة ، ولو نقص ذلك من كلامه حتى صار لا يفصح ببعض الكلام كانت فيه من الدية بحساب ما نقص من كلامه، وحكومة لما أصابه سواه ؛ لأن ما أصابه غير الكلام .

۱۲۷ /ب ظ(٥) ۲۷۲/ب

قال (٥): ولو ذهب كلامه كانت عليه الدية تامة ، وحكومة فيما صار إلى عنقه من الجناية .

قال الشافعي : ولو صار لا / يسيمغ طعاماً ولا شراباً / كان هذا لا يعيش فيما أرى فيُرَبَّصُ به ، فإن مات ففيه الدية ، وإن عاش وأساغ (٦) الماء والطعام ففيه حكومة .

# [٨٦] كسر الصُّلب (٧)

قال الشافعى وَ الله عليه عليه عليه عليه الرجل صلب الرجل فمنعه أن يمشى بحال فعليه الدية ، فإن مشى معتمداً فعليه حكومة ، وإن لم تنقص مشيته (٨) وبرا مستقيماً فعليه حكومة ، وإن برا معوجًا فعليه حكومة (١) ويزاد عليه في الحكومة بقدر العوج (١١) ، وإن ادعى أن قد أذهب الكسر جماعة ، فإن كانت عليه في الحكومة بعرف بوصفها (١٢) فالقول قوله مع يمينه (١٣) ، وعلى الجاني الدية تامة لا حكومة معها ؛ لأن ذهاب الجماع إنما كان في العيب بالصلب ، والجماع ليس بشيء قائم كالكلام باللسان مع الرقبة . ولكن لو أشل ذكره بالكسر أو قطعه به ، كانت علية دية

<sup>(</sup>١) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَن ﴾ : ساقطة من (ب ، ص) ، وأثبتناها من (ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) يوجره : أي يصبه في حلقه . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ إِلَّا نَعْبًا نَعْبًا ﴾ ، وفي ( ح ) : ﴿ إِلَّا بَعْنَاءً ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

وَنَغَب الإنسان في الشرب يُنْغَب نُغْبًا جَرَع جُرْعًا . ( القاموس ) . ولعل هذا قريب من المعنى الذي يويده الشافعي ، وهو أنه يمضغ مضغًا ضعيقًا كالجرع .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٦) في (ظ ، م ، ح ) : ( وساغ ) ، وما أثبتناه من (ص ، ب) .

<sup>(</sup>٧) الصَّلُّب: كل ظهر له فَقَار . ( المصباح ) .

 <sup>(</sup>٨) في (ص) : « وإن انتقص مشيه » ، وفي (ظ) : « وإن لم ينقص مشيه » ، وما أثبتناه من (ب ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) ما بين الرقمين سقط من (ب ، ص، م ، ح ) ، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ﴿ العرج ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>۱۲) في (ظ ، م) : « موضعها » ، وما اثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>١٣) ( مع يمينه ) : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م، ح ) .

كتاب جراح العمد / النوافذ في العظام

وحكومة ؛ لأنها حينتذ جناية على صلب ، فَولَّدَت (١) على شيء قائم غير الصلب .

1/419

/ قال (٢) : وإن لم يكن لذلك علامة تدل عليه ، وقال أهل العلم به : إن معلوماً أن الجماع قد يَذْهُبُ من كسر الصلب ، وكان إن تربص وقــتاً من الأوقات فلم تنتشر آلته (٣) قال أهل العلم به : لا تنتشر ، ترك إلى ذلك / الوقت ، فإن قال : لم تنتشر (٤) ، حلف وأخذ الدية ، وإن لـم يكن له وقت وقيـل هذا قد (٥) يذهب ويأتي ، حلـف ما انتشر(٦) وأخذ الدية (٧) فمتى انتشر رد الدية ، وكانت له فيهـا حكومة بقدر ما نال من صلبه وإنما تكون له الدية (٨) في ذهاب الجماع إذا (٩) كان يعلم أن ذهاب الجماع يكون من كسر الصَّلَبِ ، فإذا لم يكن معلوماً عند أهل العلم فله حكومة لازمة (١٠) .

ولو كسر الصلب قبل الذكر حستى يصير لا يجامع بحال (١١) فعليه ديـة في الذكر ، وحكومة في الصلب إن لم يمنعه (١٢) المشي بحال .

## [٨٧] النوافذ في العظام

قال الشافعي وَطُنِينِي : وإذا ضرب الرجلُ الرجلُ فأنفذ لحمه وعظمه حتى بلغت ضربته المخ ، أو خرقت العظم حتى خرجت من الشق الآخر، ففيها حكومة لا ثلث عقل العضو ولا ثلثاه ، كانت (١٣) الحكومة أقل من ذلك أو أكثر . وكذلك لو كسر العظم حتى يسيل مخه ، أو أشظاه حتى يخرج محه وينكسر فينبت مكانه عظم غيره ، كانت فيه حكومة .

### [٨٨] ذهاب العقل من الجناية

قال الشافعي رحمه الله: وإن كسر رجل عظمًا من عظام رجل (١٤)، أو جني جناية عليه

<sup>(</sup>١) في (ص ، م) : ﴿ تُولَدُت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ قد ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ ، م) : ﴿ يَتَشُر ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من (ب ، ص) ، وأثبتناه من (ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (ص ، ح ) : ( إن » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ لادية ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ بِحَالَ ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ظ ) : ﴿ وَإِنْ لَمْ يُمْنِعُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في (ظ) : ﴿ أَوْ كَانْتَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٤) في (ظ) : ﴿ الرجل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

ما كانت الجناية (١) فأذهب عقله ، كانت عليه الدية ولم يكن عليه بالجناية التي كانت بسبب (٢) ذهاب العقل / أرش، إلا أن يكون أرشها أكثر من الدية، فيكون فيها الأكثر من الدية وأرشها. وذلك مثل أن يقطع يديه ويشجه مأمومة، أو يناله بجائفة فيكون عليه دية وثلث.

T/YYA

ولو جنى عليه جناية فنقصت عقـله ولم تذهبه ، أو أضعفت لسانه ، أو أورثته فزعًا كان فيها حكومة يزاد فيها بقدر ما ناله . ولـو جنى عليه جناية في غير يده فأشلت يده ، كان فيهـا نصف الدية وأرش الجناية ، كـأنها / كانت مأمومـة فيجعل فيها الـثلث ، وفي إشلال اليد النصف ، وإن شلت رجله مع يده كانت في اليد (٣) والرجل الدية ، وفي المأمومة ثلث النفس ؛ لأنها جناية لها حكم معلوم أهلكت عضوين لهما حكم معلوم (٤) .

ولو أصابه بمأمومة فأورثته جبنًا ، أو فـزعاً ، أو غشياً إذا فزغ من رعد أو غيره كانت فيها مع المأمومة حـكومة لا دية ، وإذا جنى عليه فذهب عقله فـفى ذهاب عقله الدية . وإن كان مع ذهاب عقله جنى عليه جناية لها أرش معلوم فعليه أرش تلك الجناية مع الدية في ذهاب العقل.

ولو صاح عليمه أو ذعره بشيء فذهب عقلمه ، لم يبن لي (٥) أن عليه شيئاً إذا كان المصيح عليه بالغاً يعقل شيئاً. وكذلك لو صاح عليه وهو راكب دابة أو جدارًا فسقط فمات، او أصابه شيء لم يَبنُ لي (٦) أن على الصائح (٧) شيئاً ، ولكن لو صاح على صبى أو معتوه لا يعقل، أو فزَّعه فسقط من صبحته ضمن ما أصابه. وكذلك لو ذهب عقل الصبي ضمن ديته ، و الصياح في <sup>(٨)</sup> الصبي والمعتوه إذا كانت منه جناية يضمنها الصائح <sup>(٩)</sup> ؛ لأنهما لا يفرقان / بين الصياح وغيره .

ولو عدا رجل على بالغ (١٠) يعقل بسيف فلم يضربه به (١١) وذعره / ذعراً أذهب عقله،

 <sup>(</sup>١) الجناية ، : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : « سبب ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فِي البِدِ ٤ : سقط من ( ص ) ، وفي (ظ ، م) : ﴿ فِيهَا البِدِ ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ( لهما حكم معلوم » : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦) ﴿ لَي ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ١ الصياح ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ﴿ على ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (ص) : ﴿ الصياح ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) :

 <sup>(</sup>١٠) في (م): ٤ على رجل بالغ » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ، ح )

<sup>(</sup>١١) ﴿ بِهِ ﴾ : ساقطة من (ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب ، ص ) .

لم يبن لى (١) أن عليه دية ، من قبل أن هذا لم تبقع به جناية ؛ وأن الأغلب من البالغين أن مثل هذا لا يذهب العقل .

ولو أن رجلاً عدا على رجل بسيف ولم ينله به ، وجعل يطلبه والمطلوب يهرب منه فوقع من ظهر بيت يراه فمات، لم يبن لى (7) أن يضمن هذا ديته؛ لأنه ألقى نفسه ، وكذلك لو ألقى نفسه في ماء فغرق، أو نار فاحترق ، أو بئر فمات . وإن كان أعمى أو بصيراً فوقع فيما يخفى عليه مثل حفرة خفية ، أو شيء خفى ، أو من ظهر بيت فانخسف به فمات ، ضمنت عاقلة الطالب ديته؛ لأنه اضطره إلى هذا ، ولم يحدث الميت على نفسه ما تسقط (7) به الجناية عن الجانى عليه . ولو كان عرض (3) له بدُبِّ يطلبه إياه أو أسد فأكله ، أو فحل فقتله ، أو لص فقتله ، لم يضمن الطالب شيئاً ؛ لأن الجانى عليه غيره .

## [٨٩] سَلْخ الجلد

قال الشافعي رحمة الله عليه: لو أن رجلاً سلخ شيئاً من جلد بدن رجل، فلم يبلغ أن يكون جائفة، وعاد الجلد فالتأم أو سقط الجلد فنبت جلد غيره، فعليه حكومة، فإن كان عمداً فاستطيع الاقتصاص منه اقتص منه، وإلا فديته في ماله. وإذا برأ الجلد معيباً زيد في الحكومة بقدر عيب الجلد مع ما ناله من الألم، ولو كان هذا في رأسه أو الجسد أو فيهما معاً أو في بعضهما ، فنبت الشعر كانت فيه حكومة إن كان خطأ لا يبلغ بها (٥) دية، وإن لم ينبت الشعر زيد في الحكومة بقدر الشين مع الألم.

ولو أفرغ رجل على رأس رجل أو لحيته حميماً ، أو نتفهما ولم تنبتا كانت عليه حكومة ، يزاد فيها بقدر الشين، ولو نبتا أرق بما كانا أو أقل أو نبتا وافرين، كانت عليه حكومة ينقص منها إذا كانت أقل شيئًا ، ويزاد فيها إذا كانت أكثر شيئًا . ولو حلقه حكرًّق فنبت / شعره كما كان / أو أجود، لم يكن عليه شيء، والحلاق ليس بجناية ؛ لأن فيه نسكا في الرأس، وليس فيه كثير ألم، وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعرٍ ؛ لأنه يستخلف . ولو (٦) استخلف الشعر ناقصاً أو لم يستخلف (٧) ، كانت فيه حكومة .

ولو أن رجلاً حلق غير شعر الوجه والرأس فلم ينبت أي موضع كان الشعر (^) ، أو

۲۹/ب ح

۱۲۸ /ب ظ(ه) ۲۱۹ /ب

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) ﴿ لَى ﴾ : ساقطة من (ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ٩ ما سقط ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب ، ح ) : ﴿ وكذلك لو عرض ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ لَا يَبِلُغُ بِهِ ﴾ ، وفي (م) : ﴿ لَا يَبِلُغُ فِيهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

 <sup>(</sup>٢ - ٧) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح) .

 <sup>(</sup>A) في (ظ) : (كان الشعر له ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

من امرأة كانت فيه حكومة بقدر قلة شينه . وسبواء ما ظهر من النبات من شعر الجسد ، أو بطن ، إلا أنه آثم إن (1) كان أفضى إلى أن ترى عورته ، وكذلك هو من امرأة إلا أنه لا يحل للرجل أن (1) يمس ذلك من امرأة ولا يراه ، إلا أن تكون زوجته . وكذلك ما حلق من رقابهما من دون منابت شعر الرأس ، وشعر اللحية من الرجل ، وإن (7) كانت لحية رجل منتشرة في حلقه فحلقها رجل فلم تنبت ، كانت عليه فيها حكومة . وما قلت من هذا فيه حكومة فليست فيه حكومة أكثر من الحكومة في خلافه .

وإنما قلت : إن في شعر البدن إذا لم ينبت حكومة دون الحكومات  $^{(3)}$  في الرأس واللحية إذا  $^{(0)}$  ذهب الشعر؛ لأن أثر شينه على الرجل دون شين شعر الرأس واللحية  $^{(1)}$ ،  $^{1/r}$  / وجعلت في ذهابه بلا أثر في البدن ؛ لأن نبات الشعر أصح وأتم له .

وإذا ضرب رجل رجلاً ضرباً لم يذهب له شعراً ،أو لـم يغير له بشراً غير أنه آلمه ، فلا حكومة عليه فيه، ويعزر الضارب .

قال (٧): وإن غير جلده أو أثر به ، فعليه حكومة ؛ لأن الجناية قائمة فيه (٨). ولو خلقت لامرأة لحية وشاربان، أو أحدهما دون الآخر ، فحلقهما رجل أدب ، وكانت عليه حكومة أقبل منها في لحية الرجل ؛ لأن اللحية من تمام خلقة الرجل ، وهي في المرأة عيب؛ إلا أنى جعلت فيها حكومة للتعدى والألم .

قال (٩) أبو يعقوب : هذا إذا لم ينبت أو نبت ناقصاً عما كان (١٠) فأما إذا نبت ولم يكن قطع من جلودهما شيء فليس عليه إلا التعزير . قال الربيع : وأنا أقول به (١١) .

## [٩٠] قَطْع الأظفار

قال الشافعي وَلِيْنِينَ : وإذا قطع الرجل (١٢) ظفر رجل عمداً ، فإن كان يستطاع فيه

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ إِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ( ان ، : ساقطة من (ص ، ظ، م) ، وأثبتناها من (ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ وإذا ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : « حكومة » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>V) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ فيه » : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١١) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ عما كان ﴾ : سقط من (ب) ، واثبتناه من (ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) في (م ، ح ) : ﴿ وإذا قلع الرجل ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ وإذا قطع رجل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<del>۱۷۷ /ب</del> ص القصاص اقتص<sup>(۱)</sup> منه ، وإن لم يستطع منه القصاص <sup>(۲)</sup> ففيه حكومة. فإن <sup>(۳)</sup> نبت صحيحاً / غير مشين ففيه حكومة ، وإن نبت مشيناً ففيه حكومة <sup>(3)</sup> أكثر من الحكومة فيه إذا نبت غير ناقص ولا مشين . وإن لم ينبت ففيه حكومة أكثر من الحكومة قبله ، ولا يبلغ بالحكومة دية أنملة ، ولا دية قدر ما تحت الظفر من الأنملة ؛ لأن الظفر لا يستوظف الأنملة فلا يبلغ بحكومته أرشه لو قطع ما تحته من الأنملة .

# [٩١] غَمُّ الرجل وخنقه

<del>۳۰/ب</del> ح

/ قال الشافعي رحمه الله: ولو خنق رجل رجلاً أو غمه ،ثم أرسله ولا أثر به منه ، لم يكن عليه فيه غرم (٥) ، وعزر . ولو حبسه فقطع به في ضيقته (٦) ، ولم ينله في يديه بشيء ، ولم يمنعه طعاماً ولا شراباً ، فقد أثم ويعزر ، ولا غرم عليه . وكل ما ناله من خدش أو أثر في يديه (٧) يبقى ففيه حكومة ، وإن كان أثراً يـذهب مثل الخضرة من اللطمة ، فلا حكومة .

#### [٩٢] الحكومة

(0) 5

/ قال الشافعي رحمه الله: الجنايات التي فيها الحكومة: كل جناية كان لها أثر باق، جرح، أو خدش، أو كسر عظم أو ورم باق، أو لون باق، فأما كل ضرب، ورم أو لم يورم فلم يبق له أثر فلا حكومة فيه. وكل ما قلت فيه حكومة فالحكومة فيه من وجوه منها: أن يجرحه في رأسه أو في وجهه (٨) جرحاً دون الموضحة، فيبرأ كُلْمُ المجروح، فأقدره من الموضحة، ثم أنظر كم قدر الجرح الذي فيه الحكومة من الموضحة (٩)، فإن قال أهل العلم به: جرحه قدر نصف موضحة، جعل (١٠) فيه ما في نصف موضحة، فإن قالوا: إنه موقعه من الموضحة نصف موضحة، فإن قالوا: أكثر أو أقل ، جعل فيه بقدر ما قالوا: إنه موقعه من الموضحة

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : « لم يكن عليه غرم » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): ﴿ في ضيعته › ، وما أثبتناه من (ص ، ب ، ح ) .

<sup>(</sup>V) في (م ، ح ) : ﴿ في بدنه » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

 <sup>(</sup>A) في (ظ ، ح ) : ( أو وجهه ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

<sup>(</sup>٩) « من الموضحة » : سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م) : ﴿ جعلت ﴾ ، وما أثبتناه من(ب ، ص، ظ ، ح ) .

في الألم وبطء البرء وما أشبه .

قال الشافعي وَلِيْكِ : وإن قالوا : لا ندري لمغيب العظم ، وأنه قد يكون دونه لحم كثير وقليل ـ كم (١) قدرها من الموضحة ؟ قيل : احتاطوا ، فإن قلتم : لا شك في أنها نصف موضحة وقد نشك في أن تكون ثلثين (٢) ؛ لأنها تشبه ذلك ، قيل : فهي النصف الذي لا تشكون فيه ، ولا يعطى منه بالشك /شيء .

قال (٣) أبو يعقوب : فيه حكومة إذا لم يشين (٤) .

قال الشافعي رُطُّ فيه : وإذا شان الوجه أو الرأس جرح ، نظر في الجرح كما وصفت، ونظر في الشين مع الجرح ، فإن كان الشين أكثر أرشاً من الجرح أخذ بالشين ، وإن كان الجرح أكثر أرشاً (٥) من الشين أحذ بالجرح ولم يزد للشين شيء . وإن قيل : الشين أرش موضحة أو أكثر منه نـقص من موضحة شيئاً مـا كان الشين ، وإنما مـنعني أن أبـلغ به موضحة أن الموضحة (٦) لو كانت فشانت لم يزد على أرش موضحة ، فإذا كان الشين مع ما هو أقل من موضحة لم يجز أن يبلغ الشين مع جرح (٧) دون موضحة . وإن كان الضرب لم يجرح وبقى منه شين فهكذا أولاً يؤخذ للشين (٨) شيء إلا أن يكون شين لا يذهب بحال ، أو ينال اللحم بما يَحْشَفُه أو يفجر منه شيئًا ، أو يجرحه، فإن جرحه (٩) في الرأس أو الوجه جرحـاً دون الموضحة قيل لأهل البصـر بذلك : قدروا ذلك (١٠) بقدره من الموضحة واحتاطوا .

فإن قلتم : لا نشك في أنها نصف موضحة ، وقد نشك في أن تكون ثلثين ؛ لأنها تشبه ذلك ، قيل : فهي النصف الذي لا تشكون فيه ، ولا يعطى منه بالشك شيء وإذا كان هكذا (١١) أخذ له أرش ، وإن سَوَّد اللون أو خَضَّره سواداً يبقى أو خضرة كذلك ،

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ٤ كم قيل ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ في أنها ثلثان ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين ليس في (ب ، ص، م ، ح ) ، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أَرْشًا ﴾ : ساقطة من (ص ، ظ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ في الموضحة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : « مع الجرح » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) في (م) : ﴿ فَهِذَا أُولًا أَنْ يَؤْخَذُ لَلْشَينَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ فَإِنْ جَرِحَهُ ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ١ لذلك ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ ، ح ) : ﴿ هَذَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م) .

فشان الوجه سئل أهل العلم (١) . فإن قالوا : صار إلى هذا بموت من اللحم ، أخذ للشين فيه أرش . وإن قالوا: هذا مشكل وإن بلغ مدة كذا ولم يذهب لم يذهب (٢) أبداً ، ترك إلى تلك المدة ، فإن لم يذهب أخذ له أرش .

٣١/ ب ح ۱/ ۱۷۸ ص ۱۲۹ / ب ظ (۵)

ومتى أخذ له شيء (٣) مما وصفت غير أثر الجرح الذي يعلم أنه لا يذهب ـ أرشاً ،ثم ذهب رد الأرش / الـذي أخـذ لـه ، وما قلت من الجراح التي (٤) لا قـدر فيهـا ، وكسر العظام، والشين سواء في الحر والحرة ، والمملوك والمملوكة ، والذمي والذمية ، يقوم (٥) في دية كل واحد منهما كما يقوم في ثمن المملوك ، ويحد في دية كل واحد من الأحرار بقدرها . فيحد/ في دية المجوسي بقدر الموضحة ، وفي دية المرأة بقدر موضحتها ، وكذلك / النصراني واليهودي ، وكذلك الحر ، فسيكون في موضحته وما دون موضحته بقدر ديته ، كأن ديته ثمناً له كما تكون قيمة الملوك (٦) ثمناً له .

وإذا كان الجرح في غير الرأس والوجه في(٧) عضو فيه أرش معلوم ، فليس في جرحه إذا التأم إلا قدر الشين الباقي بعد التثامه، من قبل أنه ليس في جراح الجسد قدر معلوم إلا الجائفة ؛ لخوف تلفها، وإن (٨) بلغ شين الجرح الذي في المعضو الذي فيه قدر معلوم أكثر من قدر (٩) ذلك العضو نقصت الحكومة على(١٠) قدره ، وذلك مثل أن يجرح في أنملة من أطراف أصابع يديه أو رجليه ، أو ينزع له ظفرًا، فيكون أرش الشين فيها أكثر من دية الأنملة ، فلا يبلغ به دية الأنملة؛ لأنه لو قطعت أنملته وشانه ولم يزد على قدرها ، فلا يبلغ بما هو دونـها من شينها قدرها . ولو كان الجرح في وسـط الأنامل أو أسافلها ، وكان قدر شينه أكثر من أرش أنملة لم يبلغ به أرش أنملة كما وصفت .

وإن كان الجرح في الكف أو القدم فشان (١١) بأكثر من أرش الكف أو القدم (١٢) ،

<sup>(</sup>١) في (ظ) : « كان فشان الوجه يسأل أهل البصر » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ لم يذهب ﴾ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ٩ ومتى أخذ بشيء ٩ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ) : « الذي » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ والمملوك والمملوكة والذي يقوم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): فكما يكون قيمته في المملوك، ، وفي (م) : ﴿ كما تكون دية المملوك ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ح) .

<sup>(</sup>٧) \* في » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في (ب): « وإذا » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ قَدْرٍ ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) فيي (ظ) : [ عن ] ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>· (</sup>١١ ـ ١٢ ) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

لم يبلغ به أرش كف ولا قدم ؛ لانهما لو قطعتا فشانتا لم يزد على أرشهما بالشين شيئاً ، فلا يبلغ بما دون قطعهما /من الجناية عليهما أرش قطعهما ولا شللهما (١) . وهكذا إن كان في الذراع ،أو العضد ،أو الساق ،أو القدم لم (٢) يبلغ بـشينه قدر يد تـامة ولا رجل

ولو كان الجرح والشين أو أحدهما في جميع البدن كله ، كان فيه ما شان المجروح لا يبلغ به (٣) دية المجروح للشين إن كان حرّا ، ولا قيمته إن كان عبدًا ؛ لأن في قطع البدين الدية .

فإن قال قائل: فكيف حددت في الشين الذي تواريه الثياب؟ فقلت: يبلغ به ما دون الدية ، فجعلته (٤) في الوجه الذي يبرز والشين (٥) فيه أقبح محدوداً بموضحة ، وهي نصف عشر الدية؟ قلت: لما وصفت من (٦) أنه لا يجوز أن يبلغ بشين لا جرح (٧) فيه أرش جرح في موضع من المواضع لا يبلغ بموضحة ما بلغ فيه بشين (٨) موضحة ، وهي أكثر مما دونها ، فحددته إذ كان (٩) في موضعها أقل منها بأن لا أبلغ به قدرها ؛ لأنه لا يجوز أن يبلغ / بها ما لم يبلغها من الشين . وكذلك قلت في كل جرح وشين بعضو له قدر ، ولم آخذ الديات على شين موضوعة (١٠) ولا ألم ،ألا ترى أن في الأذن(١١) نصف الدية ، وفي الميد نصف الدية (١٠) ، وليست منفعة الأذن وشين ذهابها قريباً من منفعة اليد وشين ذهابها ؟ ألا ترى أن في الموضحة منفعة اليد وشين ذهابها ؟ ألا ترى أن في (١٣) الأنملة أشين وأضر من موضحة وهاشمة خمس من الإبل ، وفي الهاشمة عشر ، وذهاب الأنملة أشين وأضر من موضحة وهاشمة ومواضح وهواشم ، ولولا ما وصفت كان في الشين أبداً ما نقص الشين ، كما يكون

(١) في (ظ) : ﴿ ولا شينهما › ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

1/44.

<sup>(</sup>۲ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وفي (ب ، ص) فيه تحريف ، وما اثبتناه من (م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ﴿ وجعلت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ يبدو الشين ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) د من ، : ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ شين لا جرح ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ بشين لأنه جرح ﴾ ، وما اثبتناه من (ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : (شين ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ﴿ فحددت لو كان ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ فحددته إذا كان » ، وفسى (م) : ﴿ فحددته إن كسان » ، وما اثبتناه من (ص ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : ﴿ وَلَمْ أَحَدُ الدِّياتَ عَلَى شَيْنَ مُوضِّحَةً ﴾ . وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١ ـ ١٣) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ وَفِي اللَّهِ نَصِفَ اللَّهِ ﴾ : سقط من (م) ، وأثبتناه من (نب ، ص، ظ ، ح ) .

ذلك في متاع جني عليه فنقص به (١) بعيب دخله ؟

قال (٢) : وإذا كسر عظم من العظام ثم جبر على غير عَثَم (٣) ففيه حكومة / بقدر الم أو جرح أو ضعف إن كان فيه ، وإن جبر على عَثَم أو شَيْن غير العثم ففيه حكومة على ما وصفت لا يبلخ بها دية العظم لو قطع كان بكسر أنمــلة أو بكسر ذراع ، ولا يبلغ بحكومة شين الأنملة أرش أنملة ، ولا بحكومة الذراع(٤) أرش يد ، وهذا هكذا في الفخذ، والساق ، والقدم ، والأنف ، والفخذ (٥) ، فأما الضلع إذا كسر وجبر فلا يبلغ به دية جائفة ؛ لأن أكثر ما فيه أن يصير منه جائفة (٦).

#### [٩٣] التقاء الفارسين

1/17.

/ قال الشافعي وَلِيْنِكُ : وإذا اصطدم الراكبان على أي دابة كان كل واحد منهما ، (0) 1 فماتا معاً ، فعلى عاقلة كل واحد منهـما نصف دية صاحبه ، من قبَل أن كل واحد منهما جان على نفسه وعلى غيره . وأن كل (V) واحد منهما مات من صدمته وصدمة غيره ، فتبطل جنايته على (٨) نفسه ، ويؤخذ له جناية غيره عليه (٩) كما لو جرح نفسه وجرحه غيره كان على (١٠) الجارح نصف الدية ؛ لأنه / مات من جنايته وجناية غيره . وهكذا القوم يرمون بالمنجنيق معاً ، فيرجع الحجر عليهم فيقتل منهم رجلاً ، فإن كانوا عشرة فقد مات (١١) من جنايته على نفسه وجناية تسعة (١٢) مع نفسه عليه ، فترفع (١٣) حصته من

۸۷۸ / ب

<sup>(</sup>١) ﴿ بِهِ ﴾ : ساقطة من (ظ ، ح) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٣) عَشْم : يقال : عَشْم العظمُ المكسور : أي انجبر على غير استواء . ( القاموس ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : ( للفراع » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَالْفَخَذَ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ الجَائِفَةِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ على نفسه وغيره وكل ﴾ ، وفي (ص ، ح) : ﴿ على نفسه وعلى غيره وعلى كل ﴾ ، وفي (م) : ا على نفسه وعلى غيره وكل ) ، وما أثبتناه من(ب) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ( أن ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ على ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ مَاتِ ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ب) : ﴿ التسعة ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٣) في (ظ) : ﴿ فترجع ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

جنايته على نفسه وتوخذ له جناية غيره عليه ، فيؤخذ لورثته تسعة أعشار ديته من الذين رموا بالمنجنيق معه ، من عاقلة كل واحد منهم عشر ديته . وسواء كان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش ، أو كانا على دابتين / سواء ومتفاوتين ، وإن ماتت (١) دابتاهما ضمن كل واحد منهما في ماله نصف قيمة دابة صاحبه .

1/11

۲۲/ب

ولو اصطدم الفارس (٢) والراجل كانا كالفارسين يصطدمان ، وكذلك الراجلان يصطدمان ، وسواء كانا أعمين أو صحيحين ، أو أحدهما أعمى والآخر صحيح ، يضمن الأعمى من جنايته ما يضمن البصير . وسواء غلبتهما دابتاهما أو غلبت (٣) يضمن الأعمى من تغلبهما ولا واحداً منهما . وكذلك (٤) لو تقهقرت بهما دايتاهما ، فرجعت كل واحدة منهما على عقبيها فاصطدما فماتا ، أو فعلت هذا دابة أحدهما . وكان الأخر مقبلاً على دابته .

ولو كان أحدهما عبدًا والآخر حرّا ضمنت عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت، وكانت (٥) نصف دية الحر في عنق العبد . فيان كان في نصف العبد فضل عن نصف دية حر دفع إلى سيد العبد فإن كان وفاء فهو قصاص ولا شيء لسيده ، وإن كان فيه نقص أقص بقدره ، ولا شيء على سيد العبد .

قال الربيع: إذا كانا حيين ، فأما إذا مات العبد فإن الجناية في رقبته ولا شيء على سيده وعلى عاقلة الحر نصف قيمة العبد تؤخذ (٦) من عاقلة الحر ، وترد على ورثة الحر إن كانت (٧) مثل نصف ديته أو أقل ؛ لأن قيمة العبد تقوم مقام بدنه لو كان حيّا ، فيتبع بالجناية ، فأما إذا كان زائدًا على نصف قيمة الحر فهو ردًّ على سيده (٨) ، ومتى أخذ من نصف (٩) قيمة العبد رجع ورثة الحر وأخذوا نصف دية قتيلهم ، فإن عجزت قيمة العبد فلا شيء لهم ولا قيمة (١٠) .

قال الشافعي وَطِيْنِي : / وإذا كان المصطدمان عبدين ، كان نصف قيمة كل واحد

<sup>(</sup>١) في (ص ، ظ، م ، ح ) : ﴿ مات ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ح ) : ﴿ الفارسان ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ غلبته ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ ، م ) : ﴿ وهكذا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب ، ح ) : ﴿ وكان ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٨ ) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ١ كان ، ، وما أثبتناه من ( ص، م ، ح ) .

٠ (٩) في (ظ) : ﴿ أَخَذُت نَصْفَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ وَلَا قَيْمَةً ﴾ : سقط من (ب) ، وفي (ظ) : ﴿ إِلَّا قَيْمَتُه ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ح ) .

111

منهما في عنق صاحبه ، وبطلت الجناية ؛ من قبل أن الجانيين جميعاً قد ماتا ، ولا يضمن عنهما عاقلة ، ولا مال لهما . وسواء في الاصطدام الفارسان اللذان يعقلان ، والمعتوهان ، والاعميان ، والسبصيران ، وأن يكون أحدهما معتوها والآخر عاقلا ، أو أحدهما صبياً والآخر بالغا إذا كانا راكبي (١) الدابتين بأنفسهما ،أو حملهما عليهما أبواهما ،أو ولياهما (٢) في النسب أو لم يكن (٣) لهما أب . فإن كان حملهما أجنبيان ومثلهما لا يضبط الدابة ، فلية من أصابا على عاقلة الذي حملهما ؛ لأن / حملهما عدوان عليهما ، فيضمن ما أصابا في حمله .

۱۳۰/ب ظ(٥)

قال (٤): واصطدام الرجلين عمداً وخطأ سواء إلا في المأثم. ولا قود في الصدمة وهي خَطَأً عَمْد تحملها العاقلة ، والدية فيها إذا كانا مقبلين مغلظة . وإذا كانا مدبرين وحرنت بهما دابتاهما فاصطدما مدبرين غير مقبلين عامدى الصدمة ، قضيت بدية مغلظة (٥). وإن كان أحدهما مقبلاً فنصف دية الذي أقبل / مغلظة ، ونصف ديته إذا كان مات من صدمته ، وصدمة مُدْبِر غير مغلظة .

[98] صدمة الرجل الآخر

7/12

قال الشافعي وَخُوْتُكِ : وإذا كان الفارس أو الراجل واقفاً في ملكه أو غير ملكه ، أو مضطجعاً ، أو راقداً فصدمه رجل فقتله، والمصدوم يبصر ويقدر على أن ينحرف ،/ أو لا يبصر ولا يقدر على أن ينحرف ، أو أعمى لا يبصر فسواء ، ودية المصدوم مغلظة على عاقلة الصادم .

1/ ۱۷۹

قال الشافعي فطفي : ولو مات الصادم كانت ديته هدراً ؛ لأنه جني على نفسه . ولو أن الواقف تحرف(٦) عن موضعه / فالستقى هو وآخر مقبلين ، فصدمه فماتا كانا (٧) مصطدمين ، فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة صادمه (٨) ؛ لأن له فعالاً في

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ( ركبا ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ، م) : ﴿ وليهما ؛ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب) : (إن لم يكن » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب) : (قال الشافعي » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب) : ﴿ فنصف دية مغلظة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ( النحرف ٤ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ كَانِا ﴾ : ساقطة من (ب ، ص) ، وأثبتناها من (ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : ﴿ صاحبه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

التحرف. ولو كان تحرفه مولياً عنه فكان الفارس أو الراجل الصادم له ، كان (١) كهو لو كان واقفاً فتضمن (٢) عاقلة الصادم ديته ، ولو مات الصادم كان دمه هدراً ؛ لأنه جنى على نفسه . وإذا مات الدابتان من الاصطدام فنصف شمن كل واحدة منهما على الصادم؛ لأن العاقلة لا تضمن ثمن دابة (٣) .

# [90] اصطدام السفينتين

قال الشافعي في المسافعي في المسافعي في المسافعي في المسافعي في المسافعي في المسافعي في الله المسافعي في المسافعي في المسافعين المسافعين في المسافعين المساف

/ 48

<sup>(</sup>١) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من (ظ ، ح ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ظ، م ، ح ) : ( فضمن " ، ومَا أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) فمی (ظ) : ﴿ دابته ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح )

<sup>(</sup>٤) في (ظ) : ( اصطدمت ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ( أو إحداهما » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ يقدر تصرفهما ﴾ ، وفي (م) : ﴿ يقدر أن يصرفهما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ﴿ وَلَا تَصْرَفُهُما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) ما بين الرقمين سقط من ( ب ، ص، م ، ح ) ، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م) : ﴿ يَصَرَفُهُما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ض، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>۱۱) فی (ب) : ﴿ النفس ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ظ) : ﴿ الذي صرفها ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٣) ﴿ وصدمت ٢ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>١٤) في ( ص ، ظ ، م ، ح ) : ﴿ وَإِنْ عَلَيْتَ وَعَلَبِ فَمِنْ لِمْ يَضْمَنَ ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ) .

على تصريفها وجعله كعامد الصدم (١) ، ولم يُضَمُّن المغلوب .

1/11/1

قال الشافعي فطيُّ : وإذا صدمت سفينة بغير أن يعمـد بها الصدم لم يضمن / شيئاً عما في سفينته بحال ؛ لأن الذين فيها دخلوا غير متعدى عليهم ولا على أموالهم .

وإذا عرض لراكبى (٢) السفينة ما يخافون به التلف عليها وعلى من فيها ، وما فيها ، أو بعض ذلك ، فألسقى أحدهم بعض ما فيها رجاء أن تخف فتسلم ، فإن كان ما ألقى لنفسه فماله أتلف ، فلا يعود بشىء منه على غيره ، وإن كان بعض ما ألقى لغيره ضمن ما ألقى لغيره دون أهل السفينة .

فإن قال بعض (٣) أهل السفينة لرجل منهم: ألق متاعك فألقاه ، لم يضمن له شيئاً ؛ لأنه (٤) هو ألقاه، وإن قال: ألقه على أن أضمنه فأذن له فألقاه (٥) ضمنه وإن قال: ألقه على أن أضمنه وركبان (٦) السفينة فأذن له بذلك فألقاه ضمنه له (٧) دون ركبان (٨) السفينة ، إلا أن يتطوعوا بضمانه معه . فإن خرق رجل من السفينة شيئاً أو ضربه فانخرق ، أو انشق فغرق أهل السفينة وما فيها ضمن ما فيها في ماله ، وضمن / ديات ركبانها عاقلته ، وسواء كان الفاعل هذا بها مالكاً للسفينة ، أو القائم بأمرها ، أو راكباً لها ، أو أجنبياً مر بها .

مر <u>ال</u> ح

#### [٩٦] جنابة السلطان

قال الشافعي ولطفيني : وإذا أقام السلطان حداً من قطع أو حد قدف ، أو حد زنا ليس برجم على رجل أو امرأة ، عبد،أو حر ، فمات من ذلك ، فالحق قتله؛ لأنه فعل به ما لزمه ، وكذلك إن اقتص منه في جرح يقتص منه (٩) من مثله . وإذا ضرب في خمر، أو سكر من شراب بنعلين ، أو طرف ثوب ، أو يد ، أو ما أشبهه ضرباً يحيط به (١٠) العلم أنه لا يبلغ أربعين أو يبلغها ولا يجاوزها ، فمات من ذلك فالحق قتله . وما قلت

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ كعادم الصادم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ( لركبان ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣ \_ ٤) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من(ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَالْقَاهِ ﴾ : ساقطة من (ص ، ظ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ وركابِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) ..

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ﴿ بِذَلِكَ فَالْقَاهُ ضَمَنَ لَه ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ بِذَلِكَ ضَمَنَه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في (ب) : ( ركاب ) ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ منه ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ به ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

الحق قتله فلا عقل فيه ، ولا قود ، ولا كفارة على الإمام ، ولا على الذي يلى ذلك من المضروب . ولو ضربه بما وصفت أربعين أو نحوه لم يزد عليه شيئاً فكذلك .

[۲۹۸٤] وذلك أن (۱) أبا بكر سأل من حضر ضرب النبى ﷺ فذكروه (۲) له ، فكان فيما ذكروا عنده أربعين أو نحوها .

فإن ضربه أربعين (٣) أو نحوها أو ضربه أربعين (٤) أو أقل منها بـسوط ، أو ضربه أكثر من أربعين بالنعال أو غير ذلك ، فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال .

[ ٢٦٨٤] \* د : ( ٤ / ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ) (٣٢) كتاب الحدود ـ (٣٧) باب إذا تتابع في شرب الخمر ـ عن الحسن بن على ، عن عمدان بمن عمر ، عن أسامة بن زيد ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن بن أزهر قال : رأيت رسول الله على خداة المفتح وأنا غلام شاب يتخلل المناس يسأل عن منزل خالد بن الموليد فأتى بشارب ، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم ، فمنهم من ضربه بالسوط ، ومنهم من ضربه بعصا ، ومنهم من ضربه بنعله ، وحثى رسول الله على التراب .

فلما كان أبـو بكر أتى بشارب ، فسألـهم عن ضرب النبى ﷺ الذى ضــربه ، فَحَرَزُوه أربعين ، فضرب أبو بكر أربعين .

فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوية . قال : هم عندك فسلهم ، وعنده المهاجرون والأولون فسألهم ، فأجمعوا على أن يضرب ثمانين . وقال على : إن الرجل إذا شرب افترى ، فأرى أن يجعله كحد الفرية .

قال أبو داود : أدخل عقيل بن خالد بين الزهرى وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه .

♦ المستدرك: (٤/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥) (٤٦) كتاب الحدود ـ من طريق أسامـة بن زيد ، عن الزهرى قال حدثنى عبد الرحمن بن أرهر وُولِئيك قال : رأيت رسول الله ﷺ يوم حنين ، وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد . . . فذكر نحو الجزء الأول من الحديث وفيه : « وضرب عمر وَ فَعَانِثُهُ عنه أربعين » .

وبسنده قال الزهرى فحدثمنى حميد بن عبد الرحمن ، عن وبرة الكلبسى قال : أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر والله الله عن السجد . . . فذكر نحو الجسزء الثانى ثم قال : همذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

ووافقه الذهبي .

وقد ذكر الشافعي هذا الحديث في كتاب الحدود ـ باب الأشربة .

ولكن قال أبو زرعة وأبو حاتم في العلل: لم يسمع الزهرى هذا الحديث من عبد الرحمن بن أزهر ، يدخل بينهما عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر ، قلت لهما [ ابن أبي حاتم ] : من يدخل بينهما ابن عبد الرحمن بن أزهر ؛ قالا : عقيل بن خالد ( علل الحديث لابن أبي حاتم ١ / ٤٤٦ \_ ٤٤٧) .

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ﴿ أُربِعِينَ لَم يَزِدَ شَيْئًا فَكَذَلَكَ لَأَنَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب ، ح ) : ﴿ فَذَكُرُوا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَإِنْ ضَرِيهِ أَرِيعِينَ ﴾ : سقط من (م ، ح ) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَو نَحُوهَا أُوضُرِبُهُ أُرْبِعِينَ ﴾ : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

۱/۳۲۱ م ۱/۳۲۱ ۲ ۲

[۲۹۸۵] أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن على / بن يحيى ، عن الحسن : /أن على ابن أبى طالب عليه قال (١) : ما أحد يموت في حد (٢) من الحدود فأجد في نفسى منه شيئاً ، إلا الذي يموت في حد الخمر ، فإنه شيء أحدثناه بعد النبي على عاقلة الإمام الشك من الشافعي . فديته \_ إما قال : في بيت المال ، وإما /قال (٣) على عاقلة الإمام الشك من الشافعي .

[٢٦٨٦] قال الشافعي فطين : وبلغنا أن عمر أرسل إلى امرأة ففزعت ، فأجهضت ذا بطنها، فاستشار علياً عليماً فأشار عليه أن يديه (٤) ، وأمر عمر علياً رحمة الله عليهما فقال: عزمت عليك لتقسمنها في (٥) قومك .

قال (7): وإذا وقع على الرجل حد فضرب الإمام وهو مريض،أو في برد شديد أو حر شديد(V)، كرهت ذلك. وإن مات من ذلك (A) الضرب فلا عقل، ولا قود ، ولا كفارة.

- (١) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح ) .
- (٢) في (م) : ﴿ يموت بحد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .
- (٣) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من (ب ، ص) ، وأثبتناها من (ظ ، م ، ح ) .
- (٤) في (ب) : ﴿ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِدَيَّةٍ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .
  - (٥) في (ظ ، م ، ح ) : ﴿ على ﴾ ، وما أثبتناه من(ب ، ص) .
    - (٦) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .
- (٧) ﴿ أَو حر شديد ؟ : سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .
  - (A) ( ذلك ) : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٦٨٥] \*خ: (٤ / ٢٤٦) (٨٦) كتاب الحدود \_ (٤) باب المضرب بالجريد والنعال \_ من طريـق سفيان ، عن أبى حُصِين ، عن عميـر بن سعيد النخعى ، عن عمـلى نحوه دون قوله : فمن مات منه فديته . . . إلخ. ( رَقَم ٢٧٧٨) .

وسفيان هو الثورى كما في رواية مسلم .

 <sup>(</sup>٣) (١٣٣٢) (٢٩) كتاب الحدود ـ (٨) باب حد الخمر ـ من طريق سفيان الثورى به مثل (خ) .
 (رقم ٣٩ / ١٧٠٧) .

مطر الوراق وغيره ، عن الحسن قال : أرسل عمر بسن الخطاب إلى امرأة مُغيبة كان يدخيل عليها ، فأنكر ذلك ، فأرسل إليها ، فيقيل لها : أرسل عمر بسن الخطاب إلى امرأة مُغيبة كان يدخيل عليها ، فأنكر ذلك ، فأرسل إليها ، فيقيل لها : أجيبي عمر ، فقالت: يا ويلها ، ماللها ولعمر . قال : فبينا هي في الطريق فزعت ، فضربها الطلق ، فدخيلت داراً ، فألقت ولدها ، فصاح الصبي صيحتين ، ثم مات ، فاستشار عمر أصحاب النبي على ، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء ، إنما أنت وال ومؤدب . قال : وصمت على ، فأقبل عليه ، فقال : ما تقبول ؟ قال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأوا ، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك . أرى أن ديته عليك ، فإنك أنت أفزعتها ، وألقيت ولدها في سببك . قال : فأمر علياً أن يقسم عقله في قريش ؛ لأنه أخطأ . ( رقم ١٨٠١).

وعن ابن جريج قال: سمعت الأعمش يحدث بمشورة على عليه وإسقاطهما ، وأمره إياه أن يضرب الدية على قريش . ( رقم ١٨٠١١) .

وهذا منقطع بين الحسن وعمر .

Age to a second

100

ولو كانت المحدودة امرأة كانت هكذا ، إلا أنها إن كـانت حاملًا لم يكن له حدها لما في بطنها ، فإن حدها فأجهضت ضمن ما في بطنها ، وإن ماتت فأجهضت لم يضمنها ا ۱۳۱ /ب وضمن / ما في بطنها ؛ لأنه لم يتعد عليها . وإنما قلت : ليس له أن يحدها للذي في بطنها فضمنته الجنين؛ لأنه بسبب فعله ، ولم أضمنه إياها ؛ لأن الحق قتلها .

1/27

۲۲۱/ب

قال (١) : وإذا حد الإمام رجلاً بشهادة عبدين ، أو عبد وحر ، أو ذمي ومسلم ، أو شهادة غير عدلين في أنفسهما أو غير عدلين على المشهود عليه حين شهدا ، فمات ضَّمنَّتُه عاقلته ؛ لأن هذا كله خطأ في الحكم . وكذلك لو أقر عنده صبى أو معتوه بحد فحده ، ضمنهما إن ماتا .

ومن قلت: يضمنه إن مات ضمن الحكومة في جلده، أو أثر إن بقي به وعاش، وكذلك يضمن (٢) دية يده إن قطعه (٣)، وكل ما قلت يضمنه من خطئه فالدية فيه على عاقلته .

وإذا أمر الإمام(٤) الجالد بجلد السرجل ولم يوقت له ضرباً ، فضرب الجالد أكثر من الحد فمات ، ضمن الإمام دون الجالد . فإن كان حده ثمانين فزاده (٥) سوطاً فمات ، فلا يجوز / فيها إلا واحد من قولين : أحدهما : أن يضمن الإمام نصف / ديته ، كما لو جني رجلان على رجل أحدهما ضربة والآخر شمانين ضربة أو أقل أو أكثر ، ضمنا الدية نصفين ، أو يضمن سهماً من أحد وثمانـين سهماً من ديته ، ويكون كواحد من أحد (٦). وثمانين قتلوه فيغرم حصته .

ولو قال له (٧): اضربه ثمانين فأخطأ الجالد فزاده واحدة، ضمن الجالد دون الإمام، ولو قال له: اجلده ما شئت، أو ما رأيت، أو ما أحببت، أو ما لزمه عندك، فتعدى عليه ضمن الجالد العدوان، وليس كالذي يأمره بأن يضربه أمامه ولا يسمى له عدداً وهو يحصى عليه.

ولو كان الإمام للمضروب ظالمًا ضمن ما أصابه من الضرب بـأمره ، ولم يضمنه الجالد إلا أن يعلم الجالد أن الإمام ظالم بأن يقول الإمام: أنا أضرب هذا ظالمًا (٨) ، أو يقول الجالد : قد علمت أنه يضربه ظالمًا (٩) بلا شبهة ، فيضمن الجالد والإمام معًا . ولو قال الجالد : ضربته وأنا أرى الإمام مخطئًا عليه ، وعلمت أن ذلك رأى بعض الفقهاء

<sup>(</sup>١) في (ب) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ يضمن ٢ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (م ، ح ) : ﴿ قطعت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الإمام ﴾ : ساقطة من (ب ، ح ) ، وأثبتناها من (ص ، ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص ، ح ) : ﴿ فزاد ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، م) .

<sup>(</sup>٦) ا من أحد ) : سقط من (ب) ، وأثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) في (ظ) : ﴿ ظَلْمًا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

ضمن الجالد، وليس للضارب أن يضرب إلا أن يرى أن ما أمره به الإمام حق، أو مُغَيَّبُ عنه سبب ضربه، أو يأمره بضربه فيكون ذلك عنده (١) على أنه لم يأمره إلا بما لزم المضروب.

وإذا ضرب الإمام فيما دون الحد تعزيرًا فمات المضروب ، ضمنت عاقلة الإمام ديته . وهكذا إن خاف (7) الرجل نشوز امرأته فضربها فماتت ، أو فقاً عينها خطأ ، ضمنت عاقلته نفسها وعينها. فإن قيل : فمن أين قلت : له أن يعزر ، ولم (7) زعمت أنه إن (3) مات عما جعلت له لم تسقط عنه الدية ؟ قلت : إنى قلت: له أن يفعل (6) إباحة من جهة الرأى، وكان له في بعض التعزير أن يترك ، / وعليه في الحد أن يقيمه ، وليس له تركه بحال .

وإذا بعث السلطان إلى امرأة أو رجل عند امرأة ، ففزعت المرأة لدخول الرسل ، أو جلبتهم (٢) ، أو انتهارهم ، أو الذعر من السلطان فأجهضت ، فعلى عاقلة السلطان دية جنينها إذا كان ما أحدثه الرسل (٧) بأمره ، فإن كان الرسل أحدثوا شيئًا بغير أمر السلطان فذلك (٨) على عواقلهم دون عاقلة السلطان ؛ لأن معروفًا أن المرأة / تسقط من الفزع .

ولو أن امرأة أو رجلاً بعث إليه السلطان فمات فزعًا ، / لم تضمن عاقلة السلطان ؛ لأن الأغلب أن أحدًا لا يموت من فزع رسول السلطان .

ولو سجن السلطان رجلاً فمنعه الطعام والشراب أو أحدهما ، فمات من ساعته ، لم يضمن شيئًا إلا أن يقر السلطان أنه مات من فقد ما منعه . وإن حبسه مدة يمكن أن يوت (٩) فيها من حبسها عطشًا أو جوعًا ، فمات ضمنه إذا ادعى ورثته أنه مات من فقد ما منعه . وكذلك لو أخذه فذكر جوعًا أو عطشًا ، فحبسه مدة يمكن أن يموت من أتت عليه فيها عمن يذكر (١٠) مثل جوعه أو عطشه . وكذلك لو حبسه فجرده ومنعه الأدفية في برد أو حر ، فإن كان البرد والحر مما يقتل مثله فمات ضمنه ، وإن كان مما لا يقتل مثله لم يضمنه ؟ من قبل أنه قد يموت فجأة من غير مرض يعرف ، ولا يضمنه حتى يكون الأغلب أنه مات بمنعه إياه مدة يموت من منع مثل ما منعه فيها . فإذا كانت (١١) لرجل

۳۲/<u>ب</u>

۱/ ۲۸۰ ص ۱/۱۳۲

<sup>(</sup>١) في (ظ) : ( عنه ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) فمي (ص ، م) : ﴿ وهكذا إذا خاف ﴾ ، وفي (ظ) : ﴿ وكذلك إن خاف ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ) : ﴿ وَلَمْنَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ إِن ﴾ ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ) : ﴿ قلت له يعقل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿ للخول المرسل أو جلبتهم ﴾، وفي (ب): ﴿للخول الرسل أو غلبتهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ،م،ح) .

<sup>(</sup>٧) فيي (ص) : ﴿ الرجل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : السلطان رد ذلك › ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (ص) : ﴿ يكون ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ، م، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب ، ص، م ، ح ) : ( عليه فيها من ذكر ، ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>١١) فمی (ب) : ﴿ كَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من(ص ، ظ، م ، ح ) .

۲/۳۷ ح

سلَعة (۱) ، فأمر السلطان بقطعها أو أكلة (۲) ، فأمر السلطان بقطع عضوه الذي هي فيه ، والذي هي به لا يعقل/ إما صبى وإما مغلوب على عقله ، أو عاقل فأكرهه على ذلك فمات ، فعلى السلطان القود في المكره إلا أن تشاء ورثته أن يـأخذوا الدية . وقد قيل : عليه القود (۳) في الذي لا يعـقل ، وقيل : لا قود على السلطان في الـذي لا يعقل ، وعليه الدية في ماله . قال أبو يعقوب : والصبى مثل المعتوه .

قال الشافعي رحمه الله: فأما غير السلطان يفعل هذا فيقاد منه إلا أن يكون أبا صبى أو معتوه (٤) لا يعقل ، أو وليه ، فيضمن الدية ، ويدرأ عنه القود بالشبهة . ولو كان رجل أغلف ، أو امرأة لم تخفض (٥) ، فأمر السلطان بهما فعُذراً (٦) فماتا ، لم يضمن السلطان ؛ لانه قد كان عليهما أن يفعلا ، إلا أن يعذرهما في حر شديد أو برد شديد يكون الأغلب أنه لا يسلم من عذر في مثله ، فيضمن (٧) عاقلته ديتهما .

ولو أكره الـسلطان رجلاً على أن يرقى نخلة ، أو ينزل فى بثر ، فــرقى أو نزل ، فسقط (^) فمات ضمنه السلطان وعقلته عاقلته . وكذلك لو كلفه يفعل (٩) شيئًا قد يتلف من فعل مثله .

ولو كلفه أن يمشى قليلاً فى أمر يستعين السلطان فى مثله فمشى فمات ، لم يضمن، لأن الأغلب أن هذا لا يمات من مثله إلا أن يقر السلطان بأنه مات منه ، فيضمنه فى ماله، أو يكون معلومًا أنه إذا فعل مثل ما كلفه كان الأغلب أن ذلك يتلفه . وإذا كان هذا هكذا ضمنه السلطان. وقد قيل: يضمن السلطان من هذا ما يضمن من استعمل عبداً محجوراً (١٠) ، فأما كل أمر ليس من صلاح (١١) المسلمين أكره السلطان عليه رجلاً فمات منه فى ذلك

<sup>(</sup>١) السُّلَعَة : خُرَّاج في العنق أو غدة بها ؛ تتحرك إذا حركت . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) الأكلَّة : داء في العضو يأتكل منه . ( القاموس) .

 <sup>(</sup>٣) في (م) : ( وقد قبل أن عليه القود ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب) : ﴿ إِلا أَن يَكُونَ ذَلِكَ أَبَا صَبِي أَو مَعْتُوه ﴾ ، وفي (ظ ، ح) : ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَا صَبِيًّا وَإِمَا مُعْتُوهًا ﴾ ، وما اثبتناه من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٥) الخفض للجارية : أن تُختَّن .

والأغلف : الذي لم يختنن .

<sup>(</sup>٦) عَذَرْت الغلام والجارية : خَتَنتُهما .

<sup>(</sup>٧) في (م) : ( من عذر فيه فيضمن ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>A) ( فسقط ) : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ( لو كلفه أن يفعل » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>١٠) في (ظ) : « جورًا » ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ) : ﴿ ليس بصلاح ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، م ، ح ) .

الأمر ، فالسلطان ضامن لدية من مات فيه .

#### [٩٧] / ميراث الدية

۲۳/ب

[۲۹۸۷] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى وَلِجُنِي قال : أخبرنا سفيان بن عُيينَةَ ، عن الزَّهْرى ، عن سعيد بـن المُسيَّب : أن عمر بن الخطاب وَلِجَنِي كان يقول : الدية (١) للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا ، حتى (٢) أخبره الضحاك بن سفيان: أن النبى كتب إليه أن (٣) يورث امرأة أشيَم الضبابي (٤) من دية (٥) زوجها ، فرجع إليه عمر .

۱۳۲/ب ظ(ه)

[۲٦٨٨] / أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب: أن النبي ﷺ كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي (٦) من (٧) ديته. قال ابن شهاب : وكان أشيم قتل خطأ .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدية في العمد (^) والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت ؛ لأنها تملك عن الميت . وبهذا ناخذ فنورث الدية في العمد والخطأ من ورث ما سواها من مال الميت .

وإذا مات المجنى عليه وقد وجبت ديته ، فمن مات من ورثبته بعد موته كانت له

<sup>(</sup>١) ﴿ اللَّمَةِ ﴾ : ساقطة من (ظ) ، واثبتناها من (ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : « حين ٤ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (م) : ﴿ كتب إلى الضحاك بن سفيان أن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص) : الصبياني، ، وما اثبتناه من (ب ، ظ، م) ، والبيهقي في الكبرى ٨ / ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥- ٦) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص) : ١ الصبياني » ، وما اثبتناه من (ب ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) في (ص ، ظ، ح ) : ﴿ يرث الدية العمد › ، وفي (م) : ﴿ يرث العمد › ، وما اثبتناه من (ب) .

<sup>[</sup>۲٦٨٧] \$ د : (٣ / ٣٣٩ ـ ٣٤٠) (١٣) كتــاب الفرائض ـ (١٨) بــاب في المرأة تــرث من دية زوجهــا ـ عن أحمد بن صالح ، عن سفيان به . ( رقم : ٢٩٢٧) .

قال أحمد بن صالح : حدثنا عبد الرزاق بهـذا الحديث عن معمر ، عن الزهرى ، عن سعيد ، وقال فيه : وكان النبي ﷺ استعمله على الأعراب .

 <sup>(</sup>١٤ / ٤٢٥ ـ ٤٢٥) (٣٠) كتاب الفرائض (١٨) باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها ـ
 عن قتية وأحمد بن منيع وغير واحد ، عن سفيان بن عيينة به .

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( رقم : ٢١١ ) .

<sup>[</sup>٢٦٨٨] \* ط: (٢ / ٨٦٦) (٤٣) كتاب العقول ـ (١٧) باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه . (رقم: ٩). وهو مرسل ، ويتقوى بما قبله .

٢٢ \_\_\_\_\_ كتاب جراح العمد /عفو المجنى عليه في العمد والخطأ

حصته (۱) من ديته . كأن رجلاً جنى عليه فى صدر النهار فمات ، ومات ابن له من آخر النهار ، فأخذت / دية أبيه (۲) فى ثلاث سنين ، فميراث الابن الذى عاش بعده ساعة قائم فى ديته ، كما يثبت (۳) فى دين لو كان لأبيه ، وكذلك امرأته وغيرهما ممن يرثه إذا مات . ولو مات وله ابن كافر فأسلم بعد وفاته بقليل لم يرث منه شيئًا ؛ لأن أباه مات وهو غير وارث له ، وكذلك لو كان عبدًا فعتق ، أو كانت / امرأته كذلك ، ولو نكح بعد الجناية ثم مات ورثته امرأته .

#### ۲۸۰/ب ص

1/ ۲۸

### [٩٨] عفو المجنى عليه في العمد والخطأ

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعى فطفي قال : إذا جنى السرجل جناية خطأ فعفا المجنى عليه أرش الجناية ، فإن لم يمت من الجناية فالعفو جائز ، وإن مات فالعفو وصية تجوز من الثلث ، وهى وصية لغير قاتل ؛ لانها على عاقلته ، ولو كان الجانى مسلمًا ممن لا عاقلة له كان العفو جائزًا ؛ لانها على المسلمين . ولو كان الجانى نصرانيًا أو يهوديًا من أهل الجزية ، كان العفو جائزًا؛ من قبل أنها على عاقلته . فإن كان الجانى ذميًا لا يجرى على عاقلته الحكم ، أومسلمًا أقر بجناية خطأ فالدية في أموالهما معًا ، والعفو باطل ؛ لانها (٤) وصية لقاتل وللورثة أخذهما بها .

ولو كان الجانى عبـدًا فعفا عنه (٥) المجنى علـيه ثم مات ، جاز العفو مـن الثلث ؛ لانها ليست بوصية للعبد ، إنما هي وصية لمولاه .

ولو كان المجنى عليه خطأ فقال: قد عفوت عن الجانى القصاص، لم يكن عفواً عن المال ، وإنما (٦) عفا عنه مما ليس له. ولو قال قد عفوت عنه العقوبة لم يكن عفواً عن المال (٧) حتى يتبين أنه أراد بعفوه الجناية العفو عن المال ؛ لأنه قد يرى أن له قصاصاً . وكذلك لو قال : قد عفوت عنه الجناية وما يحدث منها ، وعليه اليمين إن كان حياً ما عفا المال الذي يلزم بالجناية ، وعلى ورثته إن كان ميتاً اليمين هكذا على علمهم .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ح ) : ﴿ حصة ﴾، وما اثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ ابنه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿ ثبت ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ) : « لأنه » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ عنه ﴾ : ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناه من ( ب، ص ، م ، ح ) .

 <sup>( -</sup> ۷) ما بین الرقمین سقط من ( ب) ، واثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

ولو قال: قد عفوت عنه ما يلزمه من الأرش والجناية ، كان عفواً عن الكافر ؟ لأنه (١) ليست له عاقلة / يجرى عليها الحكم وعمن أقر بالجناية خطأ ، ولم يكن عفواً عن العاقلة إلا أن يكون أراد بقوله: قد عفوت (٢) عن أرش الجناية ، أو ما يلزمه من أرش، قد عفوت ذلك عن عاقلته . ألا ترى أنه لا يلزمه من أرش الجناية شيء ، فإذا عفا ما لا يلزمه لم يكن عفواً ، ولا يكون عفواً في هذا (٣) خاصة إلا بما وصفت من أن يقول : قد عفوت ما يلزم لى على (٤) عاقلته في أرش جنايتي ، أو ما يلزم من أرش جنايتي إن كان ممن لا تعقله العاقلة .

ولو كانت/ الجناية جـرحاً فعفا أرشــه عفواً صحـيحاً ،ثم مــات من الجرح<sup>(٥)</sup> ففيها ظ(٥) قولان:

أحدهما: أنه (٦) يجوز العفو في أرش الجناية ، ولا يجوز فيما زاد على قدر الجرح بالموت على أرش الجرح ، كأن الجرح كان يـدا فعفا أرشها ثـم مات ، فيجوز العـفو في نصف الدية من الثلث ، ويؤخذ نصفها .

والثانى: أنه لا يـجوز إذا كان العـقل يلزم الـقاتل ؛ لأن الـهبة البـتات فى معـانى الوصايـا ، فلا تجوز لقاتل . فـإن كانت الجراح خطأ تـبلغ(٧) دية نفـس أو أكثر ، فعـفا أرشها، ثم مات ، جاز العفو من الثلث ؛ لأنه قد عفا الذى وجب أو أكثر منه .

قال: وإذا جرح المحجور عليه بالغا أو معتوها أو صبيًا ، فعفا أرش الجرح في الخطأ لم يجز (٨) عفوه ، كذلك في العمد الذي لا يكون فيه القود. وإن عفا القود جاز عفوه فيه ، فإن عفا ديته في الخطأ عن (٩) عاقلة قاتله فهي وصية لغير قاتل ، فمن أجاز وصيته أجاز هذا العفو في وصيته ، ومن لم (١٠) يجزها لم يجز هذا العفو بحال (١١).

<sup>(</sup>١) « لأنه » : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ١ أن يكون قد أراد بقولــه قد عفوت ، ، وفي ( ظَ): ١ يكون بقوله عن عفــوت ،، وما أثبتناه من (ص،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : 1 يكن عفواً في هذا ، ، وفي ( م ) : 1 يكن عفواً عفوا في هذا ، ،وما اثبتناه من (ب ،ظ ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ على ﴾ : ساقطة من ( ص ، ظ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( الجراح ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ظ، م ، ح ) : ﴿ أَن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، ظ ، ح ) : ( فبلغ ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : ﴿ ينجز ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ، م ) : ( في ١ ، وما اثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ لَم ﴾ : ساقطة من ( ص) ، وأثبتناها من ( ب، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ): ١ تم كتاب جراح العمد ، والحمد لله حق حمده، وصلواته على محمد النبي وعلى آله وأصحابه ، .



۳۹/ب ح

#### (٦١) / كتاب القسامة (١) [١] باب

۲/ ٤٠

۳۲۲/ب

1/7/1

[۲٦٨٩] / أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي ليلي بن عبد الله (٢) بن عبد الرحمن ، عن سهل بن أبي حَثْمة : أنه أخبره رجال من كبراء قومه (٣): أن عبد الله / بين سهل ومُحيَّصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما ، فتفرقا في حواثجهما ، فأتى مُحيَّصة فأخبر : أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في (٤) فقير (٥) أو عين ، فأتى يهود (٢) فقال : أنتم والله قتلتموه ، فقالوا : والله ما قتلناه ، فأقبل / حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم، فأقبل هو وأخوه حُويَّصة \_

<sup>(</sup>١) و القسامة ، : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

والقسامة : مأخوذ من القسم وهو السيمين ، وقال الأزهرى : القسامة اسم للأولياء الذيسن يحلفون على استحقاق دم المقتول .

 <sup>(</sup>٢) في ( ب ): « عن ابن أبي ليلي بن عبد الله » ، وفي ( ص): « عن أبي ليلي عبد الله »، وفي (ح) : « عن أبي ليلي أبي عبد الله » ، وما أثبتناه من (م) ، والموطأ ٢ / ٨٧٧ (١) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ ورجال من كبار قومه » ، وفي ( ص ، ح ) : ﴿ ورجال من كبراء قومه » ، وما أثبتناه من ( ب ) ، والموطأ ٢ / ٨٧٧ (١) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَي ﴾ : ساقطة من ( ص) ، وأثبتناها من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) الفقير : البئر القريبة القعر ، الواسعة الفم ، وقيل : هو الحفرة التي تكون حول النخل .

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿ يهودى ٤ ، وما أثبتناه من (ب، ص، ح)

<sup>[</sup> ٢٦٨٩ ] \* ط: ( ٢ / ٨٧٧ ـ ٨٧٨ ) (٤٤) كتاب القسامة \_ (١) باب تبدئة أهل الدم في الـقسامة . رقم (١) وفيه : « عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه » .

 <sup>\*</sup>خ: ٤ / ٣٤١) ( ٩٣ ) كتاب الأحكام \_ ( ٣٨ ) باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضى إلى أمنائه
 عن عبد الله بن يوسف ، وإسماعيل عن مالك به . (رقم ٧١٩٧) .

وفيه : ﴿ عن سهل بن أبى حثمة أنه أخبره هو ورجاله من كبراء قومه أن عبد الله . . . إلخ ١ .

<sup>#</sup> م : ( $\pi$  / 1798) ( $\pi$  / کتاب القسامة (1) باب القسامة  $\pi$  عن إسحاق بن منصور ، عن بشر بن عمر ، عن مالك به . ( رقم  $\pi$  / 1779 ) .

وفيه : " عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه ".

وقع في نسخه عبد الباقي « أبو ليلي عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» ، وهو خطأ ، وصحتها « أبو ليلي بن عبد الله » وهي على الوجه الصحيح في بعض نسخ صحيح مسلم كنسخة شرح الأبي .

وهو أكبر منه \_ وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول ، فذهب محيصة يتكلم وهو الذى كان بخيبر ، فقال رسول الله على لمحيصة : « كَبِّرْ كَبِّرْ » يريد السن ، فتكلم حويصة ، ثم تكلم محيصة فقال رسول الله على: «إما أن يَدُوا صاحبكم، وإما أن يُؤذنُوا بحرب »، فكتب إليهم رسول الله على ذلك ، فكتبوا إليه : إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله على حيصة وعبد الرحمن: « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ » قالوا: لا ، قال: « فتحلف يهود »، قالوا : ليسوا بمسلمين (١) ، فَوَدَاهُ رسول الله على من عنده ، فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار . قال سهل : لقد ركضتني (٢)منها ناقة حمراء .

٤٠ /ب

[ • ٢٦٩ ] قال الشافعي وَلِيْكِ : أخبرنا الثقفي قال: حدثني يحيى بن سعيد ، وأخبرنا ابن عُيينَة ، عن يحيى بن سعيد ، عن بيشير بن / يَسار ، عن سهل بن أبي حَثْمَة ، عن النبي عَيَلَة مثل معنى حديث مالك ، إلا أن ابن عيينة كان لا يثبت أقدم النبي عَلَيْة النبي عَلَيْه الانصاريين في الأيمان ، أم يهود ؟ فيقال (٣) في الحديث : إنه قدم الانصاريين ، فنقول : فهو ذاك أو ما أشبه هذا .

قال الشافعي رحمه الله : وبهذا نقول ، فإذا كان هذا مثل السبب(٤) الذي حكم رسول الله على المدعى عليهم ، فإذا لم

 <sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ قالوا : لا ليسوا بمسلمين ٩ ، وما أثبتناه من ( ب ) والموطأ ٢ / ٨٧٧ (١) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ رَكَضَنَى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ فقال ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، م) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب): ﴿ فإذا كان مثل هذا السبب ٤، وفي ( م ، ح ) : ﴿ فإذا كان مثل السبب ٩ ، وما أثبتناه من (ص) .

<sup>(</sup>٥) ا فيه ، ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب، ص ، ح) .

<sup>[</sup> ۲٦٩٠] \*خ: ( ٤/ ٢٧٢ \_ ٢٧٣) ( ٨٧ ) كتاب الديات \_ ( ٢٢ ) بـاب القسامة عن أبي نعيـم ، عن سعيد ابن عبيد ، عن بشيـر بـن يسار زعـم أن رجلاً مـن الأنصار يقال لـه : سهـل بن أبي حثمة نحـوه مختصرا . ( رقم ٦٨٩٨ ) .

م : (٣/ ١٢٩١ \_ ١٢٩٤) (٢٨) كتاب القسامة (١) باب القسامة \_ عن قتيبة بن سعيد ، عن يحيى بن سعيد به . ومن طريق سفيان بن عيينة
 به . وليس فيه الشك الذي عند الشافعي

ومن طريق عبد الله بن نمير ، عن سعيد بـن عبيد ، عن بشير بن يسمار به وفيه : ﴿ فوداه ﷺ من إبل الصدقة ﴾ . ( أرقام ١ - ٥ / ١٦٦٩ ) .

ومن طریق هشیم عن یحیی بن سعید به .

يكن مثل ذلك السبب لم نحكم بها .

فإن قال قائل: وما مثل السبب الذي حكم فيه رسول الله ﷺ ؟ قيل: كانت خيبر دار يهود التي قتل فيها عبد الله بن سهل محضة لا يخلطهم غيرهم ، وكانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهرة ، وخرج عبد الله بن سهل بعد العصر ووجد قتيلاً قبل الليل ، فكادأن يغلب على من علم هذا أنه(١) لم يقتله إلا بعض يهود .

وإذا كانت دار قوم مسجتمعة لا يخلطهم غيرهم ، وكانوا أعداء للمقتول أو قبيلته ووجد القتيل فيهم ، فادعى أولياؤه قتله فيهم ، فلهم القسامة . وكذلك إذا كان مثل هذا المعنى مما يغلب على الحاكم أنه كما $(^{7})$  يدعى المدعى على جساعة أو واحد . وذلك مثل أن يدخل نفر بيتاً فلا يخرجون منه إلا وبينهم قتيل ، وكذلك إن كانوا في دار وحدهم أو في صحراء  $(^{7})$  وحدهم ؛ لأن الأغلب أنهم قتلوه أو بعضهم . وكذلك أن يوجد $(^{3})$  قتيل بصحراء أو ناحية ليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل واحد مختضب $(^{6})$  بدمه في مقامه ذلك ، أو يوجد قتيل فتأتى بينة  $(^{7})$ متفرقة من المسلمين من نواح لم يجتمعوا ، / فيثبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله ، فتتواطأ  $(^{7})$  شهادتهم ، ولم يسمع بعضهم شهادة بعض ، وإن لم يكونوا ممن يعدل في الشهادة أو يشهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله على على الحاكم أنه كما ادعى ولى الدم ، أو أنه قتله من وصفت وادعى ولى الدم ، ولهم إذا كان ما يـوجب القسامة على أهل البيت أو القرية ، أو الجماعة ، أن يحلفوا على واحد منهم أو أكثر . فإذا أمكن في  $(^{8})$  المدعى عليه أن يكون في جمـلة القتلة جاز أن يقسم عليه وحده وعلى غيره ممن أمكن أن يكون في جملة القتلة جاز أن يقسم عليه وحده وعلى غيره ممن أمكن أن يكون في جملة القتلة جاز أن يقسم عليه وحده وعلى غيره ممن أمكن أن يكون في جملة القتلة جاز أن يقسم عليه وحده وعلى غيره ممن أمكن أن يكون في

اع / ا

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ أَن »، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) في (م): (كلما)، وما أثبتناه من (ب، ص، ح).

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : « أو صحراء»، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م): (أن لم يوجد)، وما أثبتناه من (ب، ص، ح).

<sup>(</sup>٥) في (م): «مخضب»، وما أثبتناه من (ب، ص، ح).

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ أَوْ يُوجِدُ قَبْلُ فِيَاتِي بِينَةً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،م ، ح ).

<sup>( /</sup> \_ A) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ فَي ﴾ :ساقطة من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ، ص ) : ﴿ معه دعوى إذا لم يكن ﴾ ، وما أثبتناه من ( م ، خ ) .

٢٢ ---- كتاب القسامة / من يقسم ويقسم فيه وعليه

وكذلك لا تجب القسامة في أن يوجد قتيل في قسرية يختلط بهم غيرهم ، أو يمر بهم المارة إذا أمكن أن يقتله بعض من يمر ويلقيه .

وإذا وجبت القسامة فلأهل القتيل أن يقسموا وإن كانوا غُيبًا عن موضع القتيل ؟ لأنه قد يمكن أن يعلموا ذلك باعتراف القاتل ، أو بينة (١) تقوم عندهم ، لا يقبل الحاكم منهم ومن غيرهم غير ذلك أو من وجوه العلم(٢) التي لا تكون شهادة بقطع ، وينبغي للحاكم أن يقول: اتقوا الله ولا تحلفوا إلا بعد الاستثبات ، تقبل أيمانهم متي(٣) حلفوا

# [ ٢ ] من يُقْسم ويُقْسم فيه وعليه

قال الشافعي في القيامة الوارث البالغ غير المغلوب / على عقله من الأرب كان / منهم مسلماً ، أو كافراً عدلاً أو غير عدل ، ومحجوراً عليه . وغير محجور عليه (٤) والقسامة في المسلمين على المشركين على المسلمين، والمشركين فيما بينهم مثلها على المسلمين لا تختلف (٥)؛ لأن كُلا وَلِي ذمة ووارث دية / المقتول وماله . إلا أنا لا نقبل شهادة مشرك على مسلم ، ولا نستدل بقوله بحال ؛ لأن من حكم الإسلام إبطال أخذ الحقوق بشهادة المشركين .

قال الشافعى فطي : ولسيد العبد القسامة فى العبد، وجبت القسامة له، على الأحرار أو عبيدهم، غير أن الدية على الأحرار فى أموالهم وعواقلهم، والديات فى رقاب العبيد، ودية العبد ثمنه ما كان ، وإذا وجبت القسامة فى عبد مأذون له فى التجارة أو غير مأذون له فى التجارة أو غير مأذون له فيها فسواء (٦). والقسامة لسيد العبد وليس للعبد قسامة ؛ لأنه ليس بمالك ، وكذلك المذبر والمُدبر والمُدبر وأم الولد ؛ لأن كل هؤلاء لا يملك ، والقسامة لساداتهم دونهم.

وإن كان للمكاتب عبد فوجبت له قسامة أقسم ؛ لأنه مالك، فإن لم يقسم حتى يعجز لم يكن له أن يقسم وهو مملوك ، وكان لسيده أن يقسم (٧) ، وعجزه كموته ، ويصير العبد

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وببينة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ غير ذلك من وجوه العلم ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ إِذَا ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وغير محجور عليه ٧ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ لَا يَخْتَلَفُوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): ( سواء ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ يقيم »، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

الذي يقسم فيه لسيده بالميراث ، فحاله(١) كحال رجل في هذا وجبت له في عبد له أو ابن أو غيره قسامة فلم يـقسم حتى مات ، فتقسم ورثته ، ويستحقون الدية ؛ لأنهم يقومون مقامه ، ويملكون ما ملك .

ومن قتل عبداً لأمَّ ولد فلم يُقْسم سيدها حتى مات ، وأوصى بثمن العبد لها ، لم تقسم وأقسم ورثته وكان لها ثمن العبد ، وإن لم تقسم الورثة لم يكن / لها ولا لهم شيء إلا أيمان المدَّعَى عليهم . ولو وجبت القسامة لرجل في عبد له فلم يقسم حتى ارتد عن الإسلام ، فكف(٢) الحاكم عن أمره بالقسامة ، فإن تاب أقسم ، وإن مات أو قتل على الردة بطلت القســامة ؛ لأنه لا وارث له ، إنما يؤخذ ماله فيئًا . ولــو أمره مرتداً فأقسم ، استحق الدية . فإن أسلم كانت له ، وإن مات قبل الإسلام قبضت فيناً عنه . ولو كانت القسامة وجبت له في ابنه ثم مات قبل يرتد ثم (٣) ارتد قبل يقسم ، كان الجواب فيها كالجواب في العبد للمحاكم أن يأمره يقسم ، وتثبت الدية . فإن تماب دفعها إليه وإن مات على الردة قبضها فيثاً عنه (٤).

ولو كان ابنه جرح فلم يمت حتى ارتد أبوه ، ثم مات الابن بعد ردة الأب ، لم يكن الأب له وارثاً ، ولم يكن له أن يقسم ، وأقسم ورثة الابن سوى الأب ، ولو رجع الأب إلى الإسلام لم يكن له من ميراث الابن شيء .

ولو جرح رجل ثم ارتد ، فمات مرتدًا ووجب فيه القسامة، بطلت القسامة ؛ لأنه لا وارث له ، ولو جرح ثم ارتبد ، ثم رجع إلى الإسلام قبل يموت ، ثم مات ، كانت فيه القسامة ؛ لأنه موروث .

قال الشافعي رحمه الله : ولو جرح عبد فأعتق ، ثم مات حرا ، ووجبت فيه القسامة كانت فيه القسامة(٥) لورثته الأحرار، وسيده المعتق بقـدر ما يملك سيده المعتق مما وجب في جراحه وقدر ما يملك الورثة سهمانهم من ميراثه، كأن سيده ملك بجراحه ثلث دية حر ، فيحلف ثلث الأيمان والورثة ثلثيها بقدر مواريثهم فيها(٦)، ولا تجب القسامة فيما

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فحال ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ بحال ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>۲) في (ص): ( فكشف » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَاتَ قَبْلِ يُرْتَدُ ثُمْ ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ قبضها فباعها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) « كانت فيه القسامة » : سقط من (ب، ص) ، وأثبتناه من (م ، ح) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فيها ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ، ح ) .

دون النفس .

وإذا أصيب رجل بموضع / تجب فيه القسامة فمات مكانه ففيه القسامة ، وإن أصيب في ذلك الموضع بجرح، ثم عاش بعد الجرح مدة طويلة أو قصيرة (١) صاحب فراش حتى مات ففيه الـقسامة ، وإن كانت تقبل وتدبـر ، وإن لم يلتئم الجرح لم يكن فـيه قسامة . وإن مات وقال ورثته (٢): لم يزل صاحب فراش حتى مات ، وقال الذي يــقسم : بل كان (٣) يقبل ويدبر ، فالـقول قول ورثته ولهم القسامة ، إلا أن يأتي الجانــي ببينة أنه قد كان يقبل ويدبر بعد الجرح ، فتسقط القسامة . وإنما جعلت القول قول الورثة في أنه كان صاحب فراش ؛ وذلك لأنه ليس بد من القسامة على النفس أن فلانا قتلها إذا كان لها <u> ۱/ ۱۸۲</u> سبب / يوجب القسامة .

ولو قال ورثة الميت: لـم يزل مريضاً من الجرح حتى مات ، فقال المـدعى عليه: إنه مات من غيــر الجرح ، أو قالوا (٤) ذلك في رجل قــامت له بينة ، أو اعتــراف رجل بأنه جرحه جرحاً عـمداً أو خطأ ، وقامت لهم بيـنة في هذا بأنه لم يزل صــاحب فراش حتى مات ، جعلت عليهم الأيمان في الأول والآخـر لَمَات من ذلك الجرح ، وجعلت لهم في القسامة الدية ، وفي الجناية العمد التي قامت بها البينة أو أقر بها الجاني القود إذا أقسموا لمات منها .

ومن أوجبت (٥) له دية نفس بيمين ، أو أوجبت (٦) له أن يبرأ من نفس بيمين ، لم يستحق هذا ، ولم يسرأ من (٧) هذا بأقـل من خمسين يمـيناً . والأيمان في الــدماء خلاف الأيمان في الحقوق ، وهي في جـميع الحقوق يمين يمين ،وفي الدماء خمسـون يميناً بما سن 1/2٣ رسول الله ﷺ في القسامة ، فلم تجز فني يمين دم يبرأ بها / المُحَلَّف ولا يأخذ بها المدَّعي بأقل (٨) من خمسين يميناً \_ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في (م): « قصيرها » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ وإن مات وإن قال ورثته ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وقال الذي يقسم عليه بل كان » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ﴿ إِنْ قَالُوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( أوجب » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ وأوجب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) (من): ساقطة من (ص، م، ح)، وأثبتناها من (ب).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ، ح ) : ﴿ أَقُل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

# [ ٣ ] الورثة يُقْسمون

قال الشافعى فطيني : وإذا قتل الرجل فوجبت فيه القسامة ، لم يكن لأحد أن يقسم عليه إلا أن يكون وارثاً ، كان قتله عمداً أو خطأ ؛ وذلك أنه لا يملك النفس بالقسامة إلا دية المقتول ، ولا يملك دية المقتول (١) إلاوارث ، فلا يجوز أن يقسم على مال يستحقه (٢) إلا من له المال بنفسه ، أو من جعل الله تعالى له المال من الورثة .

قال الشافعي وطلقية : ولو وجبت (٣) في رجل قسامة وعليه دين وله وصايا ، فامتنع الورثة من القسامة ، فسأل أهل الدين أو الموصى لهم أن يقسموا لم يسكن ذلك لهم ، وذلك أنهم ليسوا المجنى عليه الذي وجب له على الجانين المال ، ولا الورثة الذين أقامهم الله مقام الميت في ماله بقدر ما فرض له منه .

قال الثمافعي : ولو ترك الـقتيل وارثـين ، فأقسم أحدهـما فاستحق به نصف الدية أخذها الغرماء من يده ، فإن فضل منها فضل (٤) أخذ أهل الوصايا ثلـثها من يده ، ولم يكن لهم أن يقسموا ويأخذوا النصف الآخر ، فإن أقسم الوارث الآخر أخذ الغرماء من يده ما في يده حتى يستوفوا ديونهم ، وإن استوفوها أخذ أهل الوصايا الثلث مما في يده . وإن كان للغرماء ماثة دينار فاستوفوها من نصف الدية الذي وجب(٥) للذي أقسم أولاً ، ثم أقسم الآخر رجع الأول على الآخر بخمسين ديناراً ، ولا / يرجع عليه في الوصايا ؟ لأن أهل الوصايا إنما يأخذون منه ثلث ما في يده لا كله ، كما يأخذه الغرماء .

۶۳/ب ح

ولا يقسم ذو قرابة ليس بوارث ، ولا ولى يتيم من ولد الميت حتى يبلغ اليتيم ، فإن مات اليتيم قام ورثته فى ذلك مقامه  $^{(7)}$  . وإن طلب ذو القرابة  $^{(9)}$  وهو غير وارث القتيل أن يقسم جميع القسامة لم يكن ذلك له . فإن مات ابن القتيل ، أو زوجة له ،أو أم ،أو جدة ، فورثه ذو القرابة كان له أن يقسم ؛ لأنه صار وارثاً .

<sup>(</sup>١) في (ب): «المقتول»، وفي (ح): « القتيل»، وما أثبتناه من (ص، م).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ مَا لَا يَسْتَحْقَهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وجب » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ مَنْهَا فَصْلَ ۗ : سَقَطَ مَن ( ص ) ، وأَثْبَتْنَاهُ مَن ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( وجبت » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﻓﻲ ( ص ) : ﴿ وَرَثْتُهُ فِي مَقَامُهُ ﴾ وفي ( م ) : ﴿ وَرَثْتُهُ مَقَامُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ ذُو قُرَابَةِ ﴾ ، ومَا أَثْبَتناه من ( ص ، م ، ح ) .

ومن وجبت له القسامة وهو غائب ، أو مخبول ، أو صبى ، فلم يحضر الغائب أو حضر ، فلم يقسم ، ولم يبلغ الصبى ، ولم يفق المعتوه ،أو بلغ هذا أو أفاق هذا ، فلم يقسموا ولم يطلبوا (١) حقوقهم فى القسامة حتى ماتوا، قام ورثتهم مقامهم فى أن يقسموا بقدر مواريثهم منهم . وذلك أن يرث ابن عُشر مال أبيه ثم يموت فيرثه عَشرة، فيكون على كل واحد من العشرة يمين واحدة من قبل أن له عشر العشر من ميراث القتيل، وعشر العشر واحد، وهكذا هذا فى غيره من الورثة يقسمون على قدر مواريثهم .

فإن قال قائل : ففى حـديث أبى ليلى (٢) ذكر أخى المقتول ورجلين معه : أن النبى على قال لهم : هم تحلف إلا وارث ؟ قلت: قد يمكن أن يكون قال لهم : هم تحلف لوارث المقتول هو وغيره، ويمكن أن يكون قال ذلك لوارث وحده : تحلفون لواحد، أو قال ذلك لجماعتهم، يعنى به يحلف الورثة إن كان مع أخيه الذي حكى أنه حضر النبى على وارث غيره، أو كان / أخوه غير وارث له ، وهو يعنى بذلك الورثة .

۲۸۲/ب ص 1/ ٤٤

فإن قال قائل: ما الدلالة على هذا ؟ بأن (٣) جميع حكم الله وسنن رسوله (٤) وفيما سوى القسامة: أن يمين المرء لا تكون إلا فيما يدفع بها الرجل عن نفسه ، كما يدفع قاذف (٥) امرأته الحد عن نفسه وينفى به الولد ، وكما يدفع (٦) بها الحق عن نفسه والحد وغيره، وفيما يأخذ بها الرجل مع شاهد، ويدعى المال فينكل المدعى عليه، ويرد عليه اليمين فيأخذ بيمينه ونكول صاحبه ما ادعى عليه (٧) ، لا أن الرجل يحلف فيبرأ غيره ، ولا يحلف فيملك غيره بيمينه شيئاً . فلما لم يكن في الحديث بيان أن النبي على قضى بها لغير وارث ويستحق بها الوارث ، لم يجز فيها ـ والله أعلم ـ إلا أن تكون في معانى ما حكم الله عز وجل به من الأيمان ثم رسوله على ثم المسلمون ، من أنه لا يملك أحد بيمين غيره شيئاً .

### [٤] بيان ما يحلف عليه القسامة

قال الشافعي رَجْالَتِيك : وينبغى للحاكم أن يسأل من وجبت له القسامة: من صاحبك؟

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ يبطلوا ﴾، وما أثبتناه من ( ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، م ، ح ) : ﴿ ففي حديث ابن أبي ليلي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص) . وانظر رقم : (٢٦٨٩) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ فَإِنَّ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( رسول الله ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٧) في( ص ، ح ) : ﴿ ويكون صاحبه وما ادعى ﴾ ،وفي (م): ﴿ ونكول صاحبه وما ادعى» ،وما أثبتناه من (ب).

فإذا قال: فلان ، قال: فلان وجده ؟ فإن قال: نعم ، قال: عمداً أو خطأ ؟ فإن قال: عمداً ،ساله: ما العمد ؟ فإن وصف ما يجب بمثله قصاص لو (١) قامت بينة أحلفه على ذلك، وإن وصف من العمد ما لا يجب فيه قصاص وإنما(٢) يكون فيه العقل أحلفه على ذلك بعد إثباته . وإن قال: قتله فلان ونفر معه لم يحلفه حتى يسمى النفر ، فإن قال: لا أعرفهم ، وأنا أحلف على هذا أنه فيمن قتله /لم يحلفه حتى يسمى عدد النفر معه ، فإن كانوا ثلاثة أحلفه على الذي أثبته ، وكان له عليه ثلث الدية أو على عاقلته، وإن كانوا أربعة فربعها ، وإن لم يثبت عددهم لم يحلف ؛ لأنه لا يدرى كم يلزم هذا الذي يثبت ، ولا عاقلته من الدية لو حلف عليه ، ولو عجل الحاكم فأحلفه قبل يسأله عن هذا، كان عليه أن يعيد عليه اليمين إذا أثبت كم عدد من قتل معه .

<u> ٤٤ /ب</u> ح

1/478

ولو عجل الحاكم فأحلفه لقتل فلان فلاناً / ولم يقل عمداً ولا خطأ ، أعاد (٣) عليه عدد مايلزمه من الأيمان؛ لأن حكم الدية في العمد أنها في ماله ، وفي الخطأ أنها على عاقلته. ولو عجل فأحلفه لقتله مع غيره عمداً ، ولم يقل قتله وحده ، أعاد عليه اليمين لقتله (٤) وحده . ولو عجل فأحلفه لقتله مع غيره ، ولم يسم عدد الذين قتلوه معه أعاد عليه الأيمان إذا عرف العدد .

ولو أحلفه لقتله وثلاثة معه لم يسمهم ، قضى عليه بربع الدية أو على عاقلته . فإن جاء بواحد من الثلاثة فقال : قد أثبت هذا ، أحلفه أيضاً عليه عدة ما يلزمه من الأيمان ، فإن كان هذا الوارث وحده أحلفه خمسين يميناً لقتله  $^{(0)}$  مع هؤلاء الثلاثة ، فإن كان يرث $^{(1)}$  النصف فنصف الأيمان ولم تعد عليه الأيمان الأولى . ثم كلما أثبت واحداً معه أعاد عليه ما يلزم من الأيمان ، كما يبتدئ استحلافه على واحد لو كانت دعواه عليه منفردة .

1/٤٥

وإن كان له وارثان فأغفل(٧) الحاكم بعض ما وصفت أن عليه أن يحلفه عليه ، أو أحلفه مغفلاً (٨) خمسين يميناً ثم جماء الوارث الآخر فحلف / خمسا وعشرين يمينا ، أعاد على الأول خمساً وعشرين(٩) يميناً ؛ لأنها هي التي تـــلزمه مع الوارث مــعه . وإنما

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ أَو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (م، ح): (وما)، وما أثبتناه من (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في ( ص) : ( عاد) ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ).

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( لعله » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : « لقتل » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في رض ) . \* نفل \* ، وما اثبتناه من رب ، م ، ح ) . (٦) في ( م ) : \* يود \* ، وما اثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، ح ) : ﴿ فأعقل › ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٨) في ( ص ، ح ) : ( معقلا ) ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، م ، ح ) : ا خمسة وعشرين » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

كتاب القسامة / عدد الأيمان على كل حالف

أحلفه(١) أولاً خمسين يميـناً؛ لأنه لا يستحق نصـيبه من(٢) الدية إلا بـها إذا لم تتـم أيمان الورثة معه خمسين بميناً .

### [ ٥] عدد الأيمان على كل حالف

قال الشافعي رَطِيْنِيهُ : ولا يجب على أحــد حق في القسامة حتى تكــمل أيمان الورثة يميناً ، واستحق السدية. وإن ترك وارثين أوأكشر، فكان أحدهما صغيراً ، أو غائباً، أو مغلوباً على عقله ، أو حاضراً بالغا فلم يحلف ، فاراد أحدهما اليمين لم يحبس على غائب ولا صغير ، ولم يبطل حقه من ميـراثه من ديته (٣) بامتناع غيـره من اليمين ، ولا إكذابه دعوى أخيه ولا صغيره ، وقيل للذي يريد اليمين : أنت لا تستوجب شيئاً من الدية على المدعى عليهم ، ولا على عواقلهم إلا بخمسين يميناً ، فإن شئت أن تعجل فتحلف خمسين يميناً وتأخذ نصيبك من الميراث لا تزاد عليه قبلت منك ، وإن امتنبعت فدع هذا حتى يحضر معك وارث تقبل يمينه فتحلفان خمسين يميناً أو ورثته(٤) ، فتكمل أيمانكم خمسين يميناً ، كل رجل منكم بقدر ما يجب عليه من الأيمان أو أكثر .

ولا يجوز أن يزاد على وارث في الأيمان على قلدر حصته من الميراث ، إلا في موضعين : أحدهما: ما وصفت من أن يغيب وارث ، أو يصغر ،أو ينكل ،/ فيريد أحد الورثة اليمين فلا يأخذ حقه إلا بكمال خمسين يميناً فيزاد عليه في الأيمان في هذا الموضع، ولا يجبر على الأيمان ، أو يدع الميت ثلاث بنين فتكون حصة كل واحد منهم سبعة عشر يميناً إلا ثلث يمين ، فلا <sup>(٥)</sup> يجوز في اليمين كسر ، ولا يجـوز أن يحلف واحـد ستة عشر يميناً <sup>(٦)</sup> وعليه ثلثا يمين ، ويحلف آخر<sup>(٧)</sup> سبعة عشر ولا سبعـة عشر وزيادة ،ويحلف كل واحد منهم سبعة عشر يميناً فيكون عليهم زيادة يمين بينهم (٨). وهكذا من وقع عليه، أو له كسر يمين جبرها ، وإن لم يدع القتيل وارثأ إلا ابنه ، أو أباه ، أو أخاه ،أجزأه أن يحلف

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ح ) : ( أحلف » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( في ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): « من دمه » ، وما أثبتناه من (م ، ح) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ ورثه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥ - ٦) ما بين الرقمين سقط من (م)، وأثبتناه من (ب، ص، ح).

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ١ الحر، ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ بينهم ﴾ : ليست في ( ح ) ، وفي ( ص ) : ﴿ فيهم ٩ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

كتاب القسامة / نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم \_\_\_\_\_\_\_ ٢٣٣ خمسين يميناً ؛ لأنه مالك المال كله .

وكل من ملك شيئاً حلف عليه . وهكذا لو لم يدع إلا ابنته وهي مولاته حلفت (١) خمسين يميناً وأخذت الكل ؛ النصف بالنسب ، والنصف بالولاء ، وهكذا لو لم يدع إلا زوجته (٢) وهي مولاته . أو أمه أو جدته ، وهي مولاته (٣) . وإذا ترك أكثر من خمسين وارثاً سواء في ميراثه ، كأنهم بنون معاً ، أو أخوة معاً ،أو عصبته (٤) في القُعدُد إليه (٥) سواء حلف كل واحد منهم يميناً ، وإن حازوا خمسين أضعافاً ؛ لأنه لا يأخذ أحد مالا بغير بينة ولا إقرار من المدعى عليه بلا يمين منه ، ولا يملك أحد بيمين غيره شيئاً .

ولو كانت فيهم زوجة فورثت الربع أو الشُّمُن، حلفت ربُّع الأيمان ثلاثة عشر يميناً يزاد عليها كسر يمين ، لما (٦) وصفت من أنه لا يجوز إذا كان على وارث كسر يمين إلا أن يأتي بيمين تامة .

7/17

# [٦] / نُكُول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم

قال الشافعي ولحظيني : فإذا كان للقتيل وارثان ، فامتنع أحدهما من القسامة لم يمنع ذلك الآخر من أن يقسم خمسين يميناً ويستحق نصيبه من الميراث . وكذلك إن كان الورثة عدداً كثيراً فنكلوا إلا واحداً ، وكذلك إن كان المقسم عليه عدلاً والمقسم غير عدل ، قبلت (٧) قسامته ؛ لأنه حق يأخذه بيمينه ، فالعدل وغير العدل سواء . كما يكون للرجلين شاهد . وللرجال شاهد ، فيمتنع أحدهم أو أكشرهم من اليمين ، ويحلف غيره منهم ، فيكون للحالف أخذ حقه ، كما يدعى على الرجال حق / فيقر به بعضهم وينكر بعض، فيحلف المنكر (٨) ويبراً ، ويؤخذ من المقر ما أقر به .

٣٢٤/ب

فإذا كانت على الرجل في القسامة أيمان فلم يكملها حتى مات، كان على الورثة أن

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ حلف ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ زُوجَةً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَوَ أَمُهُ أَوْ جَدْتُهُ وَهِي مُولَاتُهُ ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ح ) : « عصبة »، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِلَيْهِ ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

والقُعْلُدُ : قريبُ الأباء من الجد الاكبر ، وهو أملك القرابة في النسب . ( تاج العروس ) .

<sup>(</sup>٦) في (م): ﴿ كَمَا ﴾ ، ومَا أَثْبَتنَاهُ مِنْ (ب، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ): ﴿ فثلث ﴾ ، وما أثبتناه من( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ فيحلف المنكر › : سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ح) .

يبتدئوا الأيمان التي كانت على أبيهم ، ولا يجاسبون بأيمانه ؛ لأن أيمانه غير أيمانهم ، وهو لم يكن يأخذ بأيمانه شيئاً حتى يكمل(١) ما عليه فيه . ولو كان لم يمت ولكنه لم يكمل أيمانه حتى (٢) غلب على عقله ،/ فإذا أفاق احتسب بما بقى من أيمانه ، ولم يسقط من أيمانه الماضية شيء ؛ من قبَل أن عمليه عدد شيء ، فإذا أتى به مجموعاً أو مفرقاً عند حاكم فقد أدى ما عليه ، ولو جاء به عند حاكمين . ويجب عملى الحاكم أن يثبت (٣) له . عدد ما حلف عنده قبل يغلب على عقلـه وما حلف عند غيره .. ولو حلـف على بعض الأيمان / ثم سأل الحاكم أن يُنظرَه (٤) أنظره ، فإذا جاء ليستكمل الأيمان حسبت(٥) له ما

مضى منها عنده .

وإذا كان للقتيل تجب فيه القسامة وارثان، فادعى أحدهما على رجل من أهل المحلة أنه قتله وحده وأبرأه صاحبه بأن قال : ما قتله ، كان فيها قولان :

أحدهما : أن لولى الدم المدعى الذي لم يُبْرِئ أن يحلف خمسين يميناً . ويستحق على المدعى عليه نصف الدية إن كان عمداً في ماله ، وعلى العاقلة إن كان خطأ . ومن هذا القول قال: لو كان عدلاً فشهد له أنه كان في الوقت الذي قتل فيه وهم يتصادقون على الوقت غائباً ببلـد لا يمكن أن يصل منه في ذلك الوقت ، ولا في يـوم إلى موضع القتيل لم يبـرأ ؛ لأنه واحد لا تجوز شهادته . ولو كان الوارثان اثنـين عدلين ، فشهدا له بهذا ، أو شهدا على آخر أنه قتله ، أجزنا شهادتهما ولم نجعل فيه قسامة .

والقول الثاني: أن(٦) ليس للورثة أن يقسموا على رجل يبرثه أحدهم إذا كان الذي يبرئه يعقل، فإن أبرأه منهم مغلوب على عقله أو صبى لم يبلغ كان للباقين منهم أن يحلفوا.

#### [٧] ما يسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف ولا يسقطها

قال الشافعي رَطِيُّك : وإذا اختلف الوارثان فيمن تجب عليه القسامة، فكانت دعواهما معاً مما يمكن أن يصدقا فيه بحال ، لم يسقط حقهما في القسامة ، وذلك مثل /أن يقول

<sup>(</sup>١ ـ ٢ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): (أن ينسب)، وما أثبتناه من (ب، ص، ح).

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ا ينظر » ، وما اثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (م ، ح): (حسب ١، وما أثبتناه من (ب،ص).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ أَنَّه ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

هذا : قتل أبي عبد الله بن خالد ورجل لا أعرفه ، ويقول الآخر (١): قتل أبي زيد بن عامر ورجل لا أعرفه ؛ لأنه قد يجوز أن يكون زيد بن عامر هو الرجل الذي عرفه الذي جهل عبد الله بن خالد(٢) ، وأن يكون عبد الله بن خالد هو الرجل الذي جهله<sup>(٣)</sup> الذي عرف زید بن عامر .

ولو قال الذي ادعى على عبد الله : قد عرفت زيداً وليس بالذي قتل مع عبد الله، وقال الذي عرف زيدا: قد عرفت عبد الله وليس بالذي قتل مع زيد ، ففيها قولان :

أحدهما : أن يكون لكل واحد منهما أن يقسم على الذي ادعى عليه ويأخذ منه ربع الدية. ومن قال هذا قال: إن (٤)حق كل واحد منهما غير حق صاحبه ، كرجلين لهما حق على رجل فأبرأه أحدهما بإكذاب البينة ؛ لأنه قد يمكن في كل المدعى عليهما القتل، وفي كل واحد من الوارثين وعلى كل واحد منهما الوهم ، أو يثبت كل واحد منهما أن مع الذي ادعى عليه قاتلاً غيره . وإن ادُّعي كل واحد منهما على غير الذي أبرأه أنه(٥) قاتل مع الذي ثبت عليه ، كان لكل واحد منهما أن يقسم ويأخذ منه حصته من الدية .

القول الثاني : أن ليس لواحد منهما أن يقسم حتى تجتمع دعواهما على واحد فيقسمان عليه . ومن قال هذا قال(٢): هذان ليسا كرجلين لهما حق على رجل ، فأكذب أحدهما بينته فبطل حقه ،وصَدَّقَ الآخر بينته فأخذ حقه ؛ لأن هذا الحق أخذ بغير قول المدعى وحده ، وأخذه بشهادة أمر المسلمين مقبول(٧) مثلها . والقسامة حق أخذ بدلالة وأيمانهما بها ؛ لأنهما وارثان له ، ولا يأخذانه وكل واحد منهما يكذب صاحبه . ومن قال هذا قال: لو أن(<sup>(A)</sup> وارثين وجبت لهما القسامة / ادعى كل واحد منهما على رجل أنه قتل أباه وحده ، لم يكن لواحد منهما أن يقسم على واحد من الذي ادعيا عليه ، ولا على غيره؛ لأنه قد أبرأ غيره بدعواه عليه وحده ، وأنه لا يمكن فيهما أن يكونا صادقين بحال، ولا يكون أحدهما قتله وحده والآخر قتله وحده .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ ويقول له الآخر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : " الذي عرف عبد الله بن خالد " ، وفي ( م ، ح ) : " الذي جهل الذي عرف عبد الله بن خالد ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ، ح ) : " هو الذي جهل ؛ ، وفي ( ص ) : " هو الرجل الذي جهل ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ إِنَّ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ): ﴿ به ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ هَذَا قَالَ ﴾ :سقط من ( ص ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ، ح ) : ﴿ بقبول ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) . .

<sup>(</sup>A) قال لو أن ، : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

كتاب القسامة / الخطأ والعمد في القسامة

وكذلك لو كان له (١) معهما وارث ثالث فادعى / على الذى ادعيا عليه وحده ، أو معه غيره ، لم يكن ذلك له ، ولو وجبت لهما فادعى أحدهما على واحد بعينه وقال الآخر : لا أعرفه ، وامتنع من القسامة ، كان للذى أثبت القسامة عليه أن يقسم خمسين عيناً ويأخذ حصته من الدية ؛ لأن امتناع أخيه من اليمين ليس بإكذاب له ، فإذا لم يكن إكذاباً له فله أن يحلف بكل حال .

1/440

وكذلك لو ادعى وارثان أنه قتل أباهما ، فقال أحدهما: قتله وحده . وقال الآخر : قتله / وآخر معه ، كان للذى أفرد الدعوى عليه وحده أن يحلف ويأخذ منه ربع الدية ، والآخر يحلف ويأخذ ربع الدية ؛ لأنهما اجتمعا على أن عليه نصف الدية ، وأقر أحدهما بأنها عليه كلها، ولا يؤخذ في هذا القول إلا بما اجتمعا عليه ، ولا يكون للذى ادعى على الباقى (٢) أن يحلف ؛ لأن أخاه يكذبه أن يكون قاتلاً . فعلى هذا ، هذا الباب كله .

#### [ ٨] الخطأ والعمد في القسامة

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ولحقيق : إذا وجبت القسامة لم أحلف الورثة الحكم الحديقة المرتبع أو خطأ ؟ فإن قالوا: عمداً، أحلفتهم على العمد، وجعلت لهم الدية في مال القاتل حَالَّة مغلظة كدية العمد. وإن قالوا: خطأ ، أحلفتهم لَقَتَلَهُ خطأ ، ثم جعلت الدية على عاقلة القاتل في مضى ثلاث سنين كدية الخطأ . وهكذا إذا كانت لمسلمين على مشركين ، أو مشركين "على مسلمين ، أو لمشركين على مشركين أحرار لا تختلف .

فإذا كانت القسامة على عبد (٤) أو قَوْمٍ فيهم عبد كانت الديسة في الخطأ والعمد في عنق العبد دون مال سيده وعاقلته .

ولا تكون القسامة إلا عند حاكم ، وإذا أقسموا بغير (٥) أمر الحاكم أعاد عليهم الحاكم الأيان ، ولم يحسب لهم من أيمانهم قبل استحلافه لهم شيئاً .

<sup>(</sup>١) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ النافي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ لمشركين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ح ) : ﴿ عبيد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ أَبِغَيرِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

#### [٩] القسامة بالبينة وغيرها

قال الشافعي وَ وَاقِدَا حلف ولاة الدم على رجل أنه قتل لهم قتيلاً وحده ، وأخذوا منه الدية أو من عاقلته ، ثم جاء شاهدان بما فيه البراءة للذى (١) أقسموا عليه من قتل قتيلهم رد ولاة القتيل ما أخذوا من الدية على من أخذوها منه ، وذلك أن يشهد شاهدان أن هذا الذى أقسموا عليه كان يوم كذا من شهر كذا ، وذلك القاتل بمكة والقتيل بالمدينة ، أو كان ببلد لا يمكن أن يبلغ موضع القتيل في يوم ولا أكثر. أو يشهدون على أن فلانا الذى أقسموا عليه (٢) كان معهم قبل طلوع الشمس إلى زوال الشمس، وإنما قتل القتيل في هذا الوقت أو ما في معنى هذا مما يثبت الشاهدان أن هذا المقسم عليه برىء من قتل صاحبه . فإن شهدوا أن / فلاناً رجلاً آخر قتل صاحبهم لم تخرج الدية حتى ينظر؛ فإن جازت شهادتهم على فلان أخرجت الدية التي أخذت بالقسامة فردت إلى من أخذت منه، وإن ردت عن فلان لم تخرج التي أخذت بالقسامة بشهادة من لم تجز شهادته على منه، وإن ردت عن فلان لم تخرج التي أخذت بالقسامة بشهادة من لم تجز شهادته على رجل بعداوة ، ولا بأن يعدلهم من يجر إلى نفسه أو يدفع عنها .

ولا يقبل شاهدان من عاقلة المدعى عليه إذا ادعوا (٣) القتل خطأ أن يبتدئوها بما يبرئ (٤) المدعى عليه فى الخطأ ؛ لأن فى ذلك براءة لهم عا(٥) يلزمهم من الدية . وقد قيل : إن كان القتل عمداً لم يقبل ذلك للمدعى (٦) عليه ؛ لأن ذلك إبراء له من اسم القتل ، ولا إن كان الشاهدان يكونان إذا شهدا أبرءا أنفسهما من شىء من الدية ، أو جرا إلى أنفسهما .

قال (۷) : وإن لم يقطعوا الشهادة بما يبين براءته لم يكن بريئاً ، وذلك مثل أن يكون القتيل ببلد فيقتل يوم الجمعة لا يدرى أى وقت قتل فيه ، فيشهد هؤلاء الشهود أن هذا كان معهم يوم الجمعة طول النهار ، أو فى بعض النهار دون بعض ،أو ( $^{(\Lambda)}$  أن هذا كان فى حَديد يوم الجمعة ( $^{(\Lambda)}$  أو فى حبس وحديد أو مريضاً ؛ لأنه قد يمكن أن يقتله فى وقت

۶۸/ ب ح

<sup>(</sup>١) في ( ص) : ﴿ للذين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ عليه » : ساقطة من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ ادعى ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( يشتري ٤ ) وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ بِمَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ المدعى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ب) : ‹ قال الشافعي » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A \_ A ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

\_\_\_ كتاب القسامة / القسامة بالبينة وغيرها

لم يكن معهم فيه ، وينفلت / من السجن والحديد ويقتلمه في الحديد ، ويقتله(١) وهو

قال(٢) : ولو شهدوا على الورثة أنهم أقروا أن هذا المقسم عليه لم يقتل أباهم ، أو أنه كان غير حاضر قتل أبيهم ، أو أنه في اليوم الذي قتل فيه أبوهم كان لا يمكن أن يبلغ حيث قتل أبوهم ، أو أنهم أقسموا عليه عارفين بأن (٣) لم يقتله أحد ، أخذت الدية منهم وللإمام تعزيرهم بإقرارهم ، / وأخذهم المال (٤) بالباطل . ولو كانسوا شهدوا على أنهم . قالوا: إن كنا لَغَيَّبًا عن قتله قبل القسامة وبعدها، لم يردوا شيئًا ؛ لأنى أحلفتهم وأنا أعلمهم غيباً . وكذلك لو شهدوا عليهم(٥) قبل القسامة ويعدها أنهم قالوا :ما نحن على يقين من

قتله كان لهم أن يقسموا ؛ لأنهم قد يصدقون الشهود بما لا يستيقنون ، وإنما اليقين العيان لا الشهادة .

ولو شهدوا عليهم أنهم قالوا: قد أخذنا منه الدية أو من عاقلته الدية بظلم ، سئلوا ، فإن قالوا : قلناه لأن القسامة لا تسوجب لنا دية حلفوا بالله ما أرادوا غير هذا ، وقيل لهم : ليس هذا بظلم وإن سميتموه ظلماً ، وإن لم يحلفوا على هذا أحلف(٦) المدعى عليه ما قتل صاحبهم وردوا / الدية . فإن قالوا: أردنا بقولنا أخذنا الدية بظلم بأنا كذبنا عليه ،ردوا الدية وعزروا .

ولوأقسم الورثة على رجل(٧) أنه قتل أباهم وحده ، وشهد شاهدان على رجل غيره أنه قتل أباهـم ، فادعى الورثة على القاتل المشهود عليه دم أبيهم ، وسالوا القود به أو الدية لم يكن ذلك لهم ؛ لأنهم قد زعموا أن قاتل أبيهم رجل واحد فأبرؤوا منه غيره ، وردوا ما أخذوا من الدية بالقسامة ؛ لأنه قد شهد لمن أخذوا منه الدية(٨) بالبراءة وأبرؤوه بدعواهم على غيره ، ولو ثبتوا أيضاً على دعواهم على الأول وكذبوا البيـنة لم يأخذوا

<sup>(</sup>١) ويقتله » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ٩ قال الشافعي ٩ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ بأنه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ، ح ) : ﴿ بِإِقْرَارِهُمْ يَأْيُمَانُهُمْ وَأَخْذُهُمُ الْمَالُهُ ، وَفِي (بَ): ﴿ بِإِقْرَارِهُمْ وَأَخْذُ الْمَالُهُ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْ (صُ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ عليهم ٤: ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ حلف ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) ا على رجل » : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ،م ، ح )

<sup>(</sup>A) ( اللية ) : ساقطة من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

كتاب القسامة / اختلاف المدعى والمدعى عليه في الدم \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٣٩

من الآخر عقلاً ولا قوداً ؛ لأنهم أبرؤوه وردوا ما أخذوا من الأول ؛ لأن الشاهدين قد شهدا له بالبراءة .

٤٩/ب ح

ولو أن شاهدين شهدا لرجل بما يبرثه من دم / رجل كما وصفت ، ثم أقر المشهود له أنه قتله عمداً أو خطأ لزمه الدم كما أقر به ، وإذا أقر به خطأ لزمه في ماله في (١) ثلاث سنين دون عاقلته .

ولو أن ولاة الدم أقروا أن رجلاً لم يقتل أباهم وادعوه على غيره، وأقر الذى أبرؤوه أنه قتل أباهم منفرداً ، فقد قيل : يؤخذ بإقراره ويكون أصدق عليه من إبرائهم له(٢) كشهادة من شهد له بالبراءة ، وقيل : لا يؤخذ بإقراره ؛ من قبَلِ أن ولاة الدم قد أبرؤوه من دمه ، وسواء ادعوا الوهم في إبرائه ثم قالوا : أثبتنا (٣) أنك قتلته ، أو لم يدعوه .

#### [ ١٠ ] اختلاف المدعى والمدعى عليه في الدم

قال الشافعي وَطَهِينَ ولو أن رجلاً ادَّعي أن رجلا قتل أباه عـمداً بما فيه القود، وأقر المدعى عليه أنه قتلـه خطأ ، فالقتل خطأ والدية عليه في ثلاث سنين ، بعد أن يحلف ما قتله إلا خطأ ، فإن نكل حلف المدعى لقتله عمداً وكان له القود ، وهكذا إن أقر أنه قتله عمداً بالشيء الذي إذا قتله به لم يُقَدْ منه .

ولو ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه وحده خطأ ، فأقر المدعى عليه أنه قتله هو وغيره خطأ (٤)معه ،كان القول قول المقر مع يمينه ،ولم يغرم إلا نصف الدية ، ولا يصدق على الذى زعم أنه قتله معه . ولو قال : قتلته وحدى عمداً وأنا مغلوب على عقلى بحرض ، فإن علم أنه كان مريضاً مغلوباً على عقله قبل قوله مع يمينه ، وإن لم يعلم ذلك فعليه القود بعد أن يحلف ولى الدم / لقتله غير مغلوب على عقله . وهكذا لو قامت عليه بيئة (٥) بأنه قتله فقال : قتلته وأنا مغلوب على عقلى .

٠٥/١

قال(٦) : وإذا وجد القتيل في محلة قوم يختلط بهم غيرهم، أو صحراء، أو مسجد،

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي ﴾ : ساقطة من ( ص ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (م) : ﴿ لأنه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص) : إ أُنبئنا ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ خطأ ﴾ : ساقطة من ( ص ، ب ، ح ) ، وأثبتناها من ( م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : ﴿ وَهَكُذَا لُو قَالَ قَامَتَ عَلَيْهِ بِينَةً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ب ) : (قال الشافعي ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

1/ ٦٨٥

أو سوق أو موضع مسير إلى دار مشتركة أو غيرها ، فلا قسامة فيه . فإن ادعى أولياؤه على أهل المحلة لم يحلف لهم منهم إلا من أثبتوا (١) بعينه فقالوا: نحن ندعى أنه قتله ، فإن أثبتوهم كلهم وادعوا عليهم وهم / مائة أو أكثر (٢) ، وفيهم نساء ورجال وعبيد مسلمون كلهم،أو مشركون كلهم ،أو فيهم مسلم ومشرك ،أحلفوا كلهم يميناً يميناً (٣) ؛ لأنهم يزيدون على خمسين ، وإن كانوا أقل من خمسين ردت الأيمان عليهم . فإن كانوا خمسة وعشرين حلفوا يمينين يمينين ، وإن كانوا أثلاثين حلفوا يمينين يمينين ؛ لأن على كل واحد منهم يميناً وكسر يمين ، ومن كانت عليه كسر يمين حلف (٤) يميناً تامة . وليس الأحرار المسلمون بأحق بالأيمان من العبيد، ولا العبيد من الأحرار ، ولا الرجال من النساء ، ولا النساء من الرجال ، كل بالغ فيها سواء . وإن كان فيهم صبى ادعوا عليه لم يحلف ، وإذا النساء من الرجال ، كل بالغ فيها سواء . وإن كان فيهم صبى ادعوا عليه لم يحلف ، وإذا بلغ حلف ، فإن مات قبل البلوغ فلا شيء عليه .

ولا يحلف واحد منهم إلا واحداً ادعوا عليه بنفسه ، فإذا حلفوا برئوا ، وإذا<sup>(٥)</sup> نكلوا عن الأيمان حلف ولاة الدم خمسين يميناً واستحقوا الدية ، إن كانت عمداً ففى أموالهم ، ورقاب العبيد منهم بقدر حصصهم فيها؛ وإن كانت خطأ فعلى عواقلهم . وإن كان ولى القتيل ادعى على اثنين منهم فحلف / أحدهما وامتنع الآخر من اليمين ، برئ الذى حلف، وحلف ولاة الدم على الذى نكل ، ثم لزمه نصف الدية في ماله إن كان عمداً ،أو على عاقلته إن كان<sup>(1)</sup> خطأ ؛ لأنهم إنما ادعوا أنه قاتل مع غيره .

وسواء فى النكول عن اليمين المحجور عليه وغير المحجور عليه ،إذا نكل منهم واحد حلف المدعى عليه . وكذلك سواء فى الإقرار (٧) إذا أقر المحجور عليه وغير المحجور عليه بالجناية لزمه منها ما يلزم غير المحجور عليه ، والجناية خلاف البيع والشراء. وقد قيل : لا يلزمه إلا بجناية العمد (٨) فى الإقرار والنكول (٩) .

<sup>(</sup>١) في ( م ، ح ) : ﴿ أَثْبَتُوه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ مائة ألف أو أكثر » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يميناً ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ﴿ يمين عليه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (م، ح): ﴿ وإن ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ كَانْتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ وَكَذَلْكَ سُواهُمْ مِنَ الْأَحْرَارُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص) : ( العبد » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ فَى الْإِقْرَارُ وَالنَّكُولُ ﴾ : سقط من ( ص ، م ، ح ) ، واثبتناه من ( ب ) .

### [ ١١ ] باب في (١) الإقرار والنكول والدعوى في الدم

1/477

قال/ الشافعى فطي : وكذلك العبد سواء فى الإقرار بالجناية والنكول عن اليمين فيها، إلا فى خصلة ؛ بأن العبد إذا أقر بجناية لا قصاص فيها لم يتبع فيها (٢) ، وأشهد الحاكم بإقراره بها ، فمتى عتق ألزمه إياها ؛ لأنه حين أقر أقر بمال لغيره ، فلا يجوز إقراره فى مال غيره، وإذا صار له مال كان إقراره فيه. وإذا ادعوا على عشرة فيهم صبى، رفعت حصة الصبى عنهم من الدية إن استحقت ، وإن نكلوا أحلف (٣) ولاة الدم وأخذوا منهم تسعة أعشار الدية ، فإذا بلغ الصبى حلف فبرئ ، أو نكل فحلف الولى وأخذ منه العُشْر إذا كان القتل عمداً .

1/01

قال الشافعي فطي : وإذا ادعوا على جماعة فيهم معتوه فهو كالصبى لا يحلف ، وذلك أنه لا يؤخذ بإقراره على نفسه ،/ فإن أفاق من العته (٤) أحلف وتسعه اليمين بعد مسألته عما ادعوا عليه ، وإن نكل حلف ولاة الدم واستحقوا عليه حصته من الدية ؛ وإن ادعوا على قوم فيهم سكران لم يحلف السكران حتى يفيق ثم يحلف ، فإن نكل حلف أولياء الدم واستحقوا عليه حصته من الدية .

قال (٥) : وإذا وجد القتيل في دار رجل وحده ، فقد قـيل: لا يبرأ إلا بخمسين يميناً إذا ادعى عليه القتل .

#### [١٢] قتل الرجل في الجماعة

قال الشافعى وَلَيْكَ : وإذا كانت الجماعة في مسجد أومجمع غير المسجد فازدحموا ، فمات رجل منهم في الزحام ، قيل لوليه : ادَّع على من شئت منهم ، فإن ادعى على أحد منهم (٦) بعينه أو جماعة كانت في المجمع الذي قتل فيه أو جماعة يمكن أن تكون قاتلته بزحام ، قبلت دعواه ، وحلف واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين . وإن

<sup>(</sup>١) ﴿ فَي ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَم يَتَبِع فِيها › : سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ح) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ح ) : ﴿ حلف ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ الغيبة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ منهم ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، ح ) ، وأثبتناها من ( م ) .

ادعاه على من لا يمكن أن يكون (١) زحمه بالكثرة ، كأن يكون فى المسجد ألف فيدعيه على من لا يمكن أن يكون أن يكون كلهم (٢) زحمه ، فإن لم يدع على أحد بعينه يمكن أن يكون زحمه لم يعرض لهم فيه ، ولم نجعل فيه (٣) عقلاً ولا قوداً .

قال الشافعي وَطُنْتُهُ : وهكذا إن قـتل بين صفين لا يدرى مـن قتله، وهكـذا قتل(٤) الجماعات في هذا كله .

قال: وإن<sup>(٥)</sup> ادعى على رجل بعينه فأنكر المدعى عليه أن يكون كان فى الموضع الذى قتل فيه القتيل ، لم يقسم ولى الدم عليه حتى تقوم بينة بأنه كان فى ذلك الموضع ، فإذا أقر أو قامت عليه بينة بذلك فلولى القتيل / أن يقسم عليه .

۱<u>ه/ب</u> ح

قال(٦): وسواء فيما تجب فيه (٧) القسامة كان بالميت أثر سلاح ، أو خنق ، أو غير ذلك، أو لم يكن ؛ لأنه قد يقتل بما لا أثر له . فإن قال المدعى عليه القتل(٨): إنما مات ميتك من مرض كان به ،أو مات فجأة ، أو بصاعقة ، أو ميتة ما كانت ، كان لولى القتيل القسامة بما وصفت من أنه قد يقتل بما لا أثر له ،ولو دفعت القسامة بهذا دفعتها بأن يقول: جاءنا جريحاً فمات من جراحه عندنا .

# [١٣] نكول المدعى عليهم الدم عن الأيمان

قال الشافعي وَ وَإِذَا لَم أَجعَلَ لُولاة الدم الأيمان ، فادعى رجل على رجل أنه قتل أباه عمداً ، أحلف المدعى عليه خمسين يميناً ما قتله ، فإذا حلف برئ من دمه ولا عقل ولا قود عليه ، وإن كان أقر بقتله قتل به ، إلا أن يشاء الوارث العقل ويأخذه من ماله ، أو العفو عن العقل أو القود (٩) . وإن لم يقر ونكل عن اليمين قيل للوارث : احلف خمسين يميناً لَقَتَلَهُ ولك القود ، كهو بإقراره .

وإن كان المدعى عليه القتل معتوها أو صبياً لم يحلف واحد منهما ؛ لأنه لو أقر في

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَيهِ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ﴿ قَتِيلٍ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي : وإذا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب) : ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ، ح ) : « به » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ، ح ) : ( عليهم القتل ) ، وفي ( م ) : ( عليهم القتيل ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ): ﴿ والقود ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

1/oY

حاله تلك لم ألزمه إقراره ، فإن أفاق المعتوه وبلغ الصبى أحلفته على دعوى ولى الدم، . فإن حلف برئ وإن أقر لم يكن عليه القود، وكانت الدية عليه فى ماله حَالَةً إن كان القتل عمداً ، وإن كان القتل خطأ فى ثلاث سنين ، ولا تضمن عاقلته إقراره إذا (١) نكل المدعى عليه الدم عن اليمين وامتنع الوارث من اليمين فلا شيء / على المدعى عليه ، وهكذا الدعوى فيما دون النفس من جراح العمد والخطأ ، لا تختلف .

ولو كانت الدعوى على رجلين أنهمنا قتلاه خطأ، حلف كل واحد منهما خمساً وعشرين يميناً (٢)، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين حلف الولى خمسين يميناً (٣) على الناكل واستحق نصف الدية عليه ، ولا يستحق إلا بخمسين يميناً ، ويَرْدُد الأيمان على الذى حلف خمساً وعشرين يميناً حتى يتم عليه خمسون يميناً (٤)؛ لأنه لم يحلف معه تمام خمسين يميناً (٥). وقد قيل: لا يسبراً واحد منهما لو حلفا معاً إلا بخمسين يميناً ، ولا يحسب له يمين غيره .

قال (٦): وإذا ادعى على رجل أنه قتل (٧) فلم ينكل ولم يحلف ، أو حلف فلم يتم الأيمان التى يبرأ بها حتى يموت ، لم يكن لولى الدم أن يحلف ويستحق عليه الدم (٨) ، ولو نكل في حياته (٩) عن اليمين كان لولى الدم أن يحلف ويستحق عليه الدية (١٠).

### [ ۱٤ ] باب دعوى الدم

قال الشافعي خلائي: وإذا ادعى على رجل أنه قتل رجلاً وحده ، أو قتله هو وغيره عمداً، فقد قيل : لا يسرأ إلا بخمسين يميناً . وقيل : يبرأ بحصته من الأيمان وهي خمسة وعشرون يميناً إذا حلف مع المدعى عليه ، وإذا ادعى عليه جرح أو جراح دون النفس ، فقد قيل : يلزمه من الأيمان على قدر الدية ، فلو ادعيت عليه يد حلف خمساً وعشرين يميناً ، ولو ادعيت عليه موضحة حلف ثلاثة أيمان .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) . .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ح).

 <sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ح).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ قال الشافعي ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( قتله » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) ا عليه الدم ، : سقط من (ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ جناية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ب، ص، ح): « اللم » ، وما أثبتناه من (م) .

٥٢/ب

# [ ١٥ ]/باب كيف اليمين على الدم

/قال الشافعى وَلِحَيْثُ : وإذا (١) ادعى على رجل أنه قتل رجلاً عمداً حلف و بالله الذى لا إله إلا هو ، عالم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، ما قتل فلاناً ، ولا أعان على قتله(٢) ، ولا ناله من فعله ولا بسبب فعله شيء(٣) جرحه ، ولا وصل إليه شيء من يديه ولا فعله(٤) ». وإنما زدت هذا في اليمين عليه احتياطاً ؛ لأنه قد يرمى ولا يريده فتصيب الرمية ، أو يرمى الشيء فيصيب رميه(٥) شيئاً / فيطير الذى أصابته رميته عليه فيقتله ، وقد يجرحه فيرى أن مثل ذلك الجرح لا يقتله ، وكذلك يضربه بالشيء فلا يجرحه ولا يرى أن مثل ذلك يقتله فأحلفته(١) لينكل فيلزمه ما أقرَّ به ، أو يمضى على(٧) اليمين فيبرئه .

قال (^) : وإذا ادعى خطأ حلف هكذا ، وزاد : « ولا أحدَثُ شيئاً عطب به فلان »، وإنما أدخلت هذا في يمينه أنه يحدث البئر فيموت فيها الرجل ، ويحدث الحجر في الطريق فيعطب بها (٩) الرجل . وإنما منعني عن اليمينين (١٠) معاً أن أحلفه ما كان سبباً لـقتله مطلقاً : أنه قد يحدث غيره في المقتول الشيء فيأتنف هو المحدث فيقتله ، فيكون سبباً لقتله ، وعليه العقل ولا قود عليه .

### [١٦] يمين المدعى على القتل

قال الشافعي وطائية : وإذا وجبت لـرجل قسامة حـلف « بالله الـذي لا إله إلا هو ، عالم خائنة الأعين وماتخفي الصدور ، لقد قتل فلان فلاناً منفرداً بقتله، ما شركه في قتله

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ وَلُو ﴾ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْ ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): (عاقلته)، وما أثبتناه من (ب،ص، ح).

<sup>(</sup>٣) في (م) : ﴿ بشيء ﴾ ، وفي (ح) : ﴿ حتى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) . ٠

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( من بدنه ولا من فعله » ، وما أثبتناه من (ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (م، ح): « رميته » ، وما أثبتناه من (ب، ص) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) ﴿ فأحلفه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : « عليه » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>A) في ( ب) : ﴿ قال الشافعي »، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (م) : ﴿ بِهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م): ﴿ اليمين ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص ، ح) .

غيره ?, وإن ادعى على آخر (1) معه حلف ( لَقَتَل (1) فلان وفلان فلاناً (1) منفردين بقتله ما شركهما فيه / غيرهما ?. وإن لم يعرف الحالف الذى قتله معه حلف ( لَقَتَلَ (1) فلان فلاناً وآخر معه لم يشركهما فى قتله غيرهما ?. فإذا أثبت الآخر أعاد عليه السيمين ولم تجزئه اليمين الأولى ? وإن كان الحالف على القسامة يحلف على رجل جرح ثم عاش مدة بعد الجرح ? شم مات ? حلف كما وصف ? لَقَتَل فلان فلاناً منفرداً بقتله لم يشركه فيه غيره ?. وإن ادعى عليه ? الجانى أنه برأ من الجراحة ? أو مات من شيء غير جراحه ? التي جرحه إياها ? حلف ما برأ منها حتى توفى منها ?

#### [ ۱۷ ] يمين المدعى عليه من إقراره

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا أقر الرجل أنه قتل رجلاً هو وآخر معه خطأ ، حلف بالله الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، ما قتلت فلاناً وحدى، ولقد ضربه معى فلان ، فكان موته بعد ضربنا معاً . وإنما منعنى من أن أحلفه : لمات من ضربكما معاً ؛ أنه قد يموت من ضرب أحدهما دون الآخر ، والحكم أنهما إذا ضرباه فمات فمن ضربهما مات .

وإذا ادعى ولى القتيل أن فلاناً ضربه ،وهذا ذبحه أو فعل به فعلاً لا يعيش بعده إلا كحياة الذبيح ، أحلفته على ما ادعى ولى القتيل .

#### [ ۱۸ ] يمين مدعى الدم

قال الشافعي وَ وَإِذَا ادعى الجاني على ولى الدم أن أباه مات من غير ضربه أحلفته على دعواه . فإن قال: أحلفه ما زال أبوه ضَمنًا (٧)من ضرب فلان لازما للفراش حتى (٨) مات / من ضربه أحلفته . وإنما أحلفته : لمَاتَ من ضرب فلان أنه قد يسلزم الفراش حتى (٩) يموت من غير مرض ، ويلزم حتى يموت بحدث يُحدَث عليه آخر ، أو جناية يحدثها على نفسه .

۵۳ / ب ح

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( غيره ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿ ليقتل ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَلاناً ﴾ : ساقطة من ( ص) ، وأثبتناها من ( ب ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ): ﴿ لِيقتل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) (عليه) : سأقطة من ( ب )، وفي ( م ) : ( على ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ جراحته ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>V) الضمنة : المرض . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

قال (١) : وتَسَعُه اليمين على ما أحلفته عليه على الظاهر من أنه مات من ضربه .

قال  $(\Upsilon)$ : ولو حلف لما مات  $(\Upsilon)$  من ضربه، ثم قال: قد كان بعد ضربه برا، لم أقض  $(\Upsilon)$  له بعقل ولا قود ؛ لأن الظاهر أن هذ يحدث عليه موت من غير ضربه إذا أقبل أو أدبر .

ولو لم يزده السلطان على أن لا (٥) يحلف إلا بالله أجزأه ذلك؛ لأن كل ما وصفت من صفة الله عز وجل واليمين باسمه تبارك وتعالى كافية ، وإنما جعل الله على المتلاعنين الأيمان بالله عز وجل في اللعان .

#### [ ١٩] التحفظ في اليمين

قال الشافعى ثلاثين : وليتحفظ الذى يحلف فيقول للحالف : والله لقد كان كذا وكذا (٦) أو ما كان كذا . فإن قال الحالف : بالله ، كان كقوله : والله ؛ لأن ظاهرهما معا يمين . ولو لحن الحالف فقال : والله بالرفع والنصب ، أحببت أن يعيد القول حتى يضجع (٧). ولو مضى على اليمين بغير إضجاع لم يكن عليه إعادة . وإن قال : ﴿ يَا لَلْهُ ﴾ بالياء لكان كذا ،لم يقبل منه . وأعاد عليه حتى يدخل الواو أو الباء أو التاء .

۱/٥٤

وإذا نسق اليمين ثم وقف لغير تَعَى (٨)ولا نفس قبل يكملها ابتدأها الحاكم عليه ، وإن وقف لنَفَس أو تَعَى (٩) لم يعد عليه ما مضى منها ، فإن حلف فأدخل الاستثناء في شيء من يمينه ، ثم نسق اليمين بعد الاستثناء ، أعاد عليه اليمين من أولها حتى / ينسقها كلها بلا استثناء .

1/ 777

1/00

 $\frac{3^{3}}{5}$  [۲۰] عنق أمهات الأولاد والجناية عليهن

/ أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ﴿ وَاللَّهِ عَالَيْكِ : إذا وطئ الرجل أمته بــالملك فولدت له ،

<sup>(</sup>١ ـ ٢) في ( ب ) : ﴿ قال الشافعي ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، م ) : ﴿ وَلُو حَلْفُ لِمَاتَ ﴾ ، وَمَا أَتَبْتَنَاهُ مِنْ ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ بعد ضربه من ألم أقض ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) و لا ، : ساقطة من ( م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَكَذَا ﴾ : ساقطة من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ).

<sup>(</sup>٧) يُضْجع : يخفض ، قال الليث : أضجعت الشيء ، أي خَفَضُّه ، وهو مجار . ( تاج العروس ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( لغير عيَّه ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

و غير تعَيُّ : أي غير عاجز في النطق . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) ﴿ أو لعي » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ).

فهى عملوكة بحالها لا ترث ولاتورث ، ولا تجوز شهادتها ، وجنايتها والجناية عليها جناية عملوك ، وكذلك حدودها ، ولا حج عليها ، فإن حجت ثم عتقت فعليها حجة الإسلام . ولا تخالف المملوك في شيء ، إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ، وإذا لم يجز له (١) بيعها لم يحل له (٢) إخراجها من ملكه بشيء غير العتق ، وأنها حرة (٣) إذا مات من رأس المال، وكما لا يجوز بيعها فكذلك لا يجوز لغرمائه أن يبيعوها عليه .

قال(٤): والولد الذي تكون به أم ولد كل ما بان له خَلْقٌ من سقط من خَلْق (٥) الآدميين؛ عين ، أو ظفر ،أو إصبع ،أو غير ذلك . فإن أسقطت شيئاً مجتمعا (٦) لا يبين أن يكون له خَلْق سألنا عدولاً من النساء ، فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق الآدميين كانت به أم ولد ،وإن شككن لم تكن به أم ولد،ولا تكون أم ولد بهذا الحكم بأن ينكحها وهي في ملك غيره فتلد ثم يملكها وولدها ، ولا بحبل وهي مملوكة لغيره ثم تلد في ملك ؛ لأن الرق قد جرى على ولدها لغيره .

وقد قال بعض الناس: إذا نكحها مملوكة فولـدت له ، فمتى ملكها فلها هذا الحكم ؛ أنها مملوكة وقد ولدت منه .

ولو ملك ابنها عـتق بالنسب (٧)، فإن كان إنما أعتقـها بأن ابنها يعتق عليـه متى ملكه فقد يعتق (٨) عليه ابنها وهى مملوكة لغيره ، وقد جرى عليها الرق لغيره . / ولا يجوز إلا ما قلنا فيها ، وهو تقليد لعمر بن الخطاب وطيعي ، وفيه أن المولود لم يـجر عليه رق ، وهذا القول الذي حكيناه هو مخالف للأثر والقياس .

فأما أن يقول قائل: قولنا: إذا ولدت منه في ملك غيره ثم اشتراها ،ثم يقول: لو حبلت منه في ملك غيره ثم اشتراها ، فولدت بعد شرائه (٩) بيوم أو يومين. فهذا لا على اسم أنها قد ولدت له ، وملكها كما قال من حكيت قوله ، ولا على معنى أن الولد الذى تكون به أم ولد لها به هذا الحكم كان حمله في ملك سيدها الواطيء (١٠) لها ،

۵۵/ب ح

<sup>(</sup>۱ ــ ۲ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « أنه حر » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿ قال الشافعي ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، م ، ح).

<sup>(</sup>٥ \_ ٦) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ٩ بالسبب » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( فقد عتق » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٩) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ اشترائه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص) : ﴿ العاطى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

ويزوجها من شاء (١)ويؤاجرها غرماؤه إن كانت لهـا صنعة . فأما إن لم تكن (٢) لها صنعة فلا ، وليس للمكاتب أن يتسرى ، ولو فعــل منع ؛ لأنه ليس بتامً الملك ؛ ولو ولدت له لم تكن أم ولد (٣) بهذا الولد حتى يعتق ، ثم يحدث لها وطناً تلد منه بعد الملك .

1/07

/ قال الشافعى فطي : ووصية الرجل لأم ولده جائزة أنها إنما تمـلكها بعد ما تعتق ، وكذلك وصيته لمدبره إن خـرج المدبر من الشـلث ، وإن لم يخرج المـدبر كله من الـثلث فالوصية باطل (٧) ؛ لأنه مملوك لورثته (٨).

## [ ٢١] الجناية على أم الولد

۱/٦۸۷ ص

قال الشافعي وَلِحَيْنَ : وإذا جنى على أم الولد فالجناية عليها جناية على أمة / تُقُوَّمُ أمة على كان على كان على على أم الولد فالجناية عليها دونها ، يعفوها إن شاء ، أو يستقيد إن كان فيها قود ، أو يأخذ الأرش . وإذا كانت هي الجانية ضمن الأقل من قيمتها ، أو الجناية للمجنى عليه . فإن عادت فجنت أخرى وقد أخرج قيمتها كلها ففيها قولان:

أحدهما: أن إسلامه قيمتها كإسلامه يديها (٩)، فيرجع المجنى عليه الثانى بأرش جنايته على المجنى عليه الأول، فيشتركان فيها بقدر جنايتهما، ثم هكذا إن جنت جناية أخرى

<sup>(</sup>١) في ( م ) : « يشاء » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ، ح ) : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، ح ) : ( لم تكن له أم للـ ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ، ح ) : ﴿ يَنتزع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَمَالُهُ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : «موزونا » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ باطلة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) « لورثته » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ﴿ أَحَدُهُمَا : إسلامه بدنها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

رجع المجنى عليه الثالث على الأولين فكانوا شركاء فى قيمتها بقدر الجناية عليهم . وهذا قول يُتَوجَّه ، ويدخل من قبلِ أنه لو كان أسلم يديها(١) إلى الأول أخرجها من يدى الأول إلى الثانى ولم يجعلهما شريكين فيها(٢)، فإذا قام قيمتها مقام يديها (٣) فكان يلزمه أن يخرج جميع قيمتها إلى المجنى عليه الثانى ، إذا كان ذلك أرش جنايتها ، ثم يصنع ذلك بها كلما جنت .

۲۰/ب ح والقول الثانى: أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية ، فإذا عادت فجنّت ـ وقد دفع جميع قيمتها ـ / لم يرجع الآخر على الأول بشيء ، ورجع الآخر على سيدها فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية (٤). وهكذا كلما جنت . وهذا قول يدخل من قبل أنه إن كان إنما ذهب إلى العبد يجنى فيعتقه سيده أنه (٥) يضمن الأقل من قيمته ، أو الجناية فهذه لم يعتقها سيدها ، وذلك إذا عاد عقلت عنه العاقلة ولم يعقل / هو عنه ، وهو يجعله يعقل عن هذه .

قال الربيع : قال الشافعي : والقول الثاني أحب إلينا .

قال الشافعى : وإذا جنى عليها جناية فلم يحكم بها الحاكم حتى مات سيدها ، فهى لورثة سيدها ؛ من قِبَلِ أن سيدها قد ملكها بالجناية .

قال (٦): وولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها إذا عتقت كان من حلال أو حرام. ولو ماتت أم الولد قـبل سيدها كان أولادها في يـد سيدها (٧)، فإذا مات عتقـوا بموته ، كما كانت أمهم تعتق بموته .

وإذا أسلمت أم ولد النصرانى حيل بينه وبينها ، وأخذ بالنفقة عليها ، وأن تعمل له ما يعمل مثلها لمثله ، فمتى أسلم خلى بينه وبينها ، وإن مات قبل أن يسلم فهى حرة بوته. وقال بعضهم :إذا أسلمت أم ولد النصرانى فهى حرة وعليها أن تسعى فى قيمتها . وروى عن الأوزاعى مثل قوله ، إلا أنه قال: تسعى فى نصف قيمتها ،وقال غيرهما :

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ بلنها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فيها ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ بلنها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ قيمتها والجناية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ أَن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) . ·

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( في يدى سيدها ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

هي حرة ولا تسعى في شيء .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن كان إنما ذهب إلى أنه لم يكن له منها إلا أن يصيبها ، فحرمت عليه الإصابة بإسلامها ، فهو يجعل للرجل من أم ولده أن يأخذ مالها بأى وجه ملكته ، وُهبَ لها أو تُصدُّق به عليها ،/ أو وجدت كنزاً ، أو اكتسبته ، ويجعل له خدمتها ، وبعض هذا أكثر من رقبتها ،فكيف أخرجها من ملكه وهذا لا يحل له(١) ، وهو لا يبيع أم الولد؟ وإذا لم يُبَع مدبر النصراني يسلم ، فكيف(٢) باع أم ولده؟

قال الشافعي رحمه الله: وسواء في الحكم أم ولد النصراني ، أو المسلم يرتد .

قال الربيع : لا تباع أم ولد النصراني ، كما لا تباع أم ولد المسلم .

قال الشافعي وطي الله واليس للنصراني أن يبيع أم ولده النصرانية، إذا حكمنا أنه محول دونها لم يُخُله(٣) وبيعها ، كما لا يخلى بينه وبين بيع ابنه ، ولا بنته وبين بيع مكاتبه (٤). وإذا توفى الرجل عن أم ولده أو أعتقها ، فلا عدة عليها ، وتستبرأ بحيضة ؛ فإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فثلاثة أشهر أحب إلينا قياساً ؛ لأن الحيضة إذا كانت براءة في الظاهر فالحمل يبين في التي (٥) لا تحيض في أقل من ثلاثة أشهر (٦). والقول الثاني : أن <del>١٨٨٧ -</del> عليها شهراً بدلاً من الحيضة؛ لأن الله عز وجل أقام ثلاثة أشهر<sup>(٧)</sup>مقام ثلاث /حيض.

قال الربيع : وبه يقول الشافعي: قال الربيع : وإذا كانت للرجل أم ولد فخُصي أو انقطع عنه الجماع ، فليس لها خيار؛ لأنها ليست كالزوجة في حال .

#### [٢٢] / مسألة الجنين

[ ٢٦٩١] أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي إملاء قال: أخبرنا يحيى بن حسان، عن

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ وهذا يحل له » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَكِيفَ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ،م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ يَخُل ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): ﴿ وَلَا بِينَ بِيعِ مَكَاتُبُهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ١ بالتي ١ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦ - ٧) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، ح) .

<sup>[</sup> ٢٦٩١] # خ ( ٤ / ٢٧٥ ) (٨٧) كتاب الديات \_ ( ٢٦ ) باب جنين المرأة ، وأن العقل على الوالد لا على الولد ـ من طريق عبد الله بن يوسف ، عن الليث به . ( رقم ١٩٠٩ ) .

<sup>#</sup> م: (٣/٩/٣) (٢٨) كتاب القسامة - (١١) باب دية الجنين - عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث به. ( رقم ۳۵ / ۱۲۸۱ ) .

الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة: أن النبى عَلَيْ قضى في جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتاً بغرة ؛ عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله عَلَيْ بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها .

قال الشافعي وُطَيِّك : فبيِّن في قضاء رسول الله ﷺ إذ قضى على امرأة أصابت جنيناً بغرة ، وقضى على عصبتها بأن عليهم ما أصابت ، وأن ميراثها لولدها وزوجها ، وأن العقل على العاقلة وإن لم يرثوا ، وأن الميراث لمن جعله الله عز وجل له ، وبيِّن إذ قضى على عصبتها بعقل (١) الجنين وإنما فيه عُرَّة ، لا اختلاف بين أحد أن قيمتها : خمس من الإبل. وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون ديناراً ، وعلى أهل الورق ستمائة درهم \_ أن العاقلة في سنَّة (٢) النبي ﷺ تعقل نصف عشر الدية ، وذلك أن خمساً من الإبل نصف عشر دية الرجل .

۸ه/*ب* ح [۲۹۹۲] وقد روى هذا إبراهيم النخعى ،عن عبيد بن نضلة،عن المغيرة بن شعبة : أن النبى ﷺ قضى في الجنين بغُرَّة ؛ عبد أو أمة ، / وقضى به على عاقلة الجانية التي أصابته.

قال الشافعي وَلِيْتُكِينَ : وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه ، يزعمون أن العاقلة تعقل نصف العشر فصاعداً ، ولا تعقل ما دونه . وقول غيرهم : تعقل العاقلة كل ما كان له أرش . وإذا قضى النبى ﷺ أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر ، قضينا به في الأقل ، والله أعلم . وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن يقضى به فيما قضى به النبي ﷺ خاصة ، ولا يجعل شيئاً قياساً عليه ، وهذا يلزمه في غير موضع قد بيّن في موضعه .

قال الشافعي فطيُّ : وقال غير أبي حنيفة : تعقل العاقلة الثلث فصاعداً ، ولا تعقل ما

<sup>(</sup>١) ﴿ بعقل ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ا سنة » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب،ص، ح) .

<sup>[</sup> ٢٦٩٢] \* م (٣/ ١٣١٠ – ١٣١١ ) (٢٨) كتاب القسامة ـ ( ١١ ) باب دية الجنين ـ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلى ،عن جرير، عن منصور ، عن إبراهيم ،عن عبيد بن نضيلة الحزاعى ،عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط ، وهي حبلى ، فقتلتها . قال: وإحداهـما لَحيانيَّة قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة ، وغرة لما في بطنها .

فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغـرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل ، فمثل ذلك يُطلّ ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ أسجع كسجع الأعراب ؟ ﴾ .

قال : وجعل عليهم الدية . ( رقم ٣٧ / ١٦٨٢ ) .

ومن طريق يحيى بن آدم ، عن مفضل ، عن منصور ، عن إبراهيم بهذا الإسناد نحوه . ومن طريق سفيان ، عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير ومفضل .

دونه . ولا يجوز أن يكبون في هذا إلا ما قلنا من أن جناية الحر إذا كانت خطأ فجعلها . رسول الله على النفس على العاقلة ، وجعلها في الجنين وهو نصف عشر النفس على / العاقلة ، وفرق بين حكمها وحكم العمد ، وفرق المسلمون بينه (١) فجعلوا عمد الحر في النفس وما دونها ، وفيما استهلك من مال في مال نفسه دون عاقلته ، وحكم ما أصاب من حر خطأ في نفس على عاقلته ، إلا أن يكون ما أصاب (٢) من حر من شيء له أرش على عاقلته ، كما حملت الأقل إذا كان من وجه واحد .

1/09

وما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه يقضى على العاقلة بما قضى (٣) به النبى على أولا يقضى عليها بغيره . فأما أنها (٤) تعقل الثلث فصاعداً فلم نعلم عند من قاله (٥) فيه خبراً يثبت، إلا رأى الرجال الذين لايكون رأيهم حجة فيما لا خبر فيه ،أو خبر لا يثبت مثله عندنا ولا عندهم فيما لا يريدون أن يقولوا به . والسنة الثابتة عن النبى على بانه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة ،فمن (٦) زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة فلينظر من خالف . فإن (٧) قال : فقد أثبت المنقطع كما أثبت (٨) الثابت .

1/٦٨٨ ص

[۲۹۹۳] فقد روى ابن أبى ذئب ، عن الزهرى أن رسول الله ﷺ : أمر رجلا ضحك فى الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة وهو يعرف فضل الزهرى / فى الحفظ على من روى هذا عنه.

<sup>(</sup>١) ﴿ بينه ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) « ما أصاب » : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ يقضى ﴾ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ ( بِ ، ص، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ( أنها » : ساقطة من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): \* قال » ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ) : ﴿ فيمن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) \* فإن › : ليست في ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ﴿ كما قد أثبت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>[</sup> ٢٦٩٣ ] رواه البيهقي عنه في السنن الكبرى ( ١ / ١٤٦ ـ ١٤٧ ) بسنده .

قال الشافعي : حدثنا الثقة ، عن ابن أبي ذئب فذكره .

كما روى عنه عن الشقة ، عن معمر ،عن ابن شهاب ، عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن عن النبي على بهذا الحديث .

قال ابن دقيق النعيد : وإذا آل الأمر إلى توسط سلميمان بن أرقم بين ابن شهماب والحسن ـ وهو عندهم متروك ـ تعلل .

<sup>(</sup>وانظر في روايات هذا الحديث متصلة ومرسلة نصب الراية ١/ ٤٧ \_ ٥٤، وما رجع إليه من مصادر) .

[ ۲۹۹٤] وأخبرنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر : أن رجلاً جاء إلى النبى ﷺ فقال: إن لى مالاً وعيالاً، وإن لابى مالاً وعيالاً وهو يريد أن يأخذ مالى(١) فيطعمه عياله ، فقال له النبى ﷺ : ( أنت ومالك لابيك ».

وهو يخالف هذين الحديثين معاً (٢)، لعله لو جمع لكان كثيراً من المنقطع . فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع فقد شركه في الخطأ وتفرد دونه برد الموتصل ، إنه ليروى عن النبي عليه متصلاً كثيراً عن الثقات ثم يدعه ، فكيف يجوز أن يكون الموتصل مردوداً ، ويكون المنقطع مردوداً حيث أراد ، العلم أدى في هذا إلى الذي يزعم هذا إلا في الحديث (٣).

#### [ ۲۲۹٤ ] رواه ابن ماجه موصولاً :

# جه : ( ۲ / ۲۷۹ ) (۱۲) كتاب التجارات \_ ( ٦٤ ) باب ما للرجل من مال ولده \_ عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس ، عن يوسف بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله أن رجلاً قال : يا رسول الله ،إن لى مالاً وولداً ، وإن أبى يريد أن يجتاح مالى . فقال : « أنت ومالك لابيك » . ( رقم ٢٢٩١ ) .

قال البوصيرى فى الزوائد: إسناده صحيح ، ورجاله ثقات على شرط البخارى، وقد رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ، وإسناده حسن ، وبعضهم صححه .

 \*c : (۳/ ۸۰۱) (۱۷) کتاب البیوع والتجارات \_ ( ۷۹) باب فی الرجل یاکل من مال ولده ـ من طریق یزید بن زریع، عن حبیب المعلم ، عن عمرو بن شعیب به . ( رقم ۳۵۳۰ ).

\*جه: ( الموضع السابق ) عن يزيد بن هارون ، عن حجاج ، عن عمرو به . ( رقم ٢٢٩٢ ) .
 كما رواه أبو داود وغيره عن عائشة :

\* د: (7.4.4.4) الموضع السابق ـ من طريق سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة مرفوعاً : « إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه » . ( رقم 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014 - 7014

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير ، عن أمه ، عن عائشة ، وأكثرهم قالوا : عن عمته ، عن عائشة . ( رقم ١٣٥٨ ) .

ابن حبان - الإحسان: ( ۱۰ / ۷۶ / ۷۰) (۱۰) كتاب الرضاع (۱) باب النفقة \_ من طريق جرير ،
 عن منصور، عن إبراهيم به. ( رقم ٤٢٥٩) .

ومن طريق شريك عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة به . ( رقم ٢٦٠ ) ) . وعن أبى معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم به .( رقم ٢٦٦ ) ) ، وهذا إسناد على شرطهما .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فقال : إن لي مالاً وعيالاً وأنه يويد يأخذ مالي ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ح ) : ﴿ مما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط والمطبوع .

## [ ٢٣ ] / الجناية على العبد (١)

ر. ح

[ ٢٦٩٥ ] قال الشافعي ولحقي : أخبرنا سفيان بن عُيينة ،عن الزَّهْرى ، عن سعيد بن السُيِّب: أنه قال: عقل العبد في ثمنه .

[۲۹۹۲] وأخبرنا يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب (۲) أنه قال : عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته . وقال ابن شهاب : وكان رجال سواه يقولون: يُقَوَّم (۳) سلعة .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وخالف قول البزهرى من النياس الذين قالوا هو سلعة، وخالف قول سعيد بن المسيب، والزهرى لم يحك فيه بالمدينة إلا هذين القولين، ولم أعلم أحداً قط قال غير هذين القولين قبله، فزعم في مُوضِحة العبد ومُنَقَلَته ومأمومته وجائفته أنها في ثمنه مثل جراح الحر في ديته، وزعم فيما بتي من جراحه أنها مثل جراح البعير فيه ما نقصه ، فلا بقول سعيد ولا بقول الناس الذين (٤) حكى عنهم الزهرى.

1/11

قال(٥): وهو يريد أن يجعل ابن شهاب ومثله / حجة على سنة رسول الله على ، ولا يجعل قول ابن شهاب ، ولا قول القاسم ، ولا قول عامة أصحاب النبي على حجة على رأى نفسه ، مع ما لو جمع من الحديث موصولاً كان كثيراً ، فإذا جاز أن يكون هذا مردوداً بأن الوهم قد يمكن على عدد كثير يروون أحاديث كلهم يحيلها على الثقة حتى يبلغ بها إلى من سمعها من النبي على المنقب المنافق عن رد الحديث المنقبطع ؛ لانه لا يدرى عمن رواه صاحبه ؟ وقد خبر من كثير منهم أنهم قد يقبلون الاحاديث ممن أحسنوا الظن به ، ويقبلونها عمن لعلهم لا يكونون خابرين به ، ويقبلونها

<sup>(</sup>١) قبل هذا الباب باب العمرى ، وقد سبق في الجزء الرابع لأنه ليس موضعه هنا . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ عن ابن المسيب › ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يقوم ﴾ : ساقطة من ( م ) ، واثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ، ح ) : ( الذي » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( ب) : « قال الشافعي »، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>[</sup> ٢٦٩٥ \_ ٢٦٩٦ ] \* مصنف عبد الرزاق : ( ١٠ / ٣ ) كتاب العقول \_ باب جراحات العبد \_ عن معمر ، عن الزهرى ، عن المسيب قال: جراحات العبيد في أثمانهم بقدر جراحات الأحرار في ديتهم .

قال الزهرى : وإن رجالاً من العلماء ليقولون : إن العبيد والإماء سلعة من السلع ، فينظر ما نقص ذلك من أثمانهم . ( رقم ١٨١٤٢ ) .

من الثقة ولا يدرون عمن قبلها من قبلها عنه ،وما زال أهل الحديث في القديم والحديث يثبتون ، فلا يقبلون(١) الرواية التـى يحتجون بها ، ويحــلون بها ويحرمون بــها إلا عمن أمنوا، وإن يحدثوا بها هكذا ذكروا أنهم لم يسمعوها من ثبت .

[٢٦٩٧] كان عطاء بن أبى رباح يُسأل عن الـشيء فيرويـه عمن قبله ويـقول: سمعته، وما سمعته من ثبت .

قال الشافعي ولي : أخبرنا بذلك مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج عنه هذا في غير قول .

[٢٦٩٨] وكان طاوس إذا حـدثه رجل حديثاً قال: إن كان الـذي حدثك مُليًّا وإلا فدعه ، يعني حافظاً ثقة .

[ ٢٦٩٩ ] قال الشافعي وَلِيُّنِي : أخبرنا عمى محمد بن (٢) على ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه: أنه قال: إنى الأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا / كراهية أن يسمعه سامع فيقتدى به،أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق بـ وأسمعه من الرجل أثق به حدثه عمن لا أثق به (٣).

[ ٢٧٠٠ ] قال سعد(١) بن إبراهيم : لا يحدث عن النبي عليه إلا الثقات .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَلَا يَقْبَلُونَ ﴾: سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ( بن ) : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( وأسمعه من الرجل أثق به فلا يحدث عمن لا أثق به ، ، وفي ( ص ) : ( وأسمعه من الرجل أثق به عمن لا أثق به ) ،وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ص ، ح ) : ﴿ سعيد ﴾ ، وما أثبتناه من ( م ) ، والدارمي ١٢٣/١ (٤١٥ ) .

<sup>[</sup> ٢٦٩٧ ] نقله عنه البيهقي في أول كتاب المعرفة ( ١ / ٨١ ) .

قال: وهذا الذي رواه الـشافعي عن عطاء وغـيره فيما أجاز لــي أبو عبد الله روايته عــنه عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي .

<sup>[</sup>٢٦٩٨] # م : في المقدمة (١٠/١٥) عن عبـد الله بن عبد السرحمن الدارمـي ، عن مروان بن مـحمد الدمشقى ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاوس : إن فلاناً حدثني بكذا وكذا. قال: إن كان صاحبك مَليًا فخذ عنه .

ومن طريق عيسى بن يونس ،عن الأوزاعي ، عن سليمان بن موسى به .

وانظر المحدث الفاصل ( ص ٤٠٧ رقم ٤٢٦ ) من طريق الأوزاعي عن سليمان بن موسى به .

<sup>[</sup>٢٦٩٩] الكفاية للخطيب البغدادي ( ص ٣٢ ) من طريق الشافعي به .

<sup>[</sup> ٢٧٠٠] # م : في المقدمة ( ١ /١٥) من طريق سفيان بن عيينة ، عن مسعر قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول : لا يحدث عن رسول اللَّه ﷺ إلا الثقات .

[ ٢٧٠١] قال الشافعي وَلِحْقِيْ : أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابناً لعبد الله بن عمر (١) عن مسألة فلم يقل فيها شيئاً . فقيل له : إنا لَنُعظِمُ أن يكون مثلك ابن إمامَى (٢) هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم ، فقال : أعظم والله من ذلك عند الله ، وعند من عرف الله ، وعند من / عقل عن الله أن أقول ما ليس لى به علم (٣) ، أو أخبر عن غير ثقة .

1/٦٨٩ ص

[۲۷۰۲] وكان ابن سيرين والنخعى وغير واحــد من التابعين يذهب هذا المذهب فى أن لا يقبل إلا عمن عرف، وما لقيت ولا علمت أحداً من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ سَالَتَ عَبِدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرٍ ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ إمام » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص) : « أن يقول بما ليس لى به علم » ، وفي ( م ): « أن أقول بما ليس لى به علم » ، وما أثبتناه من (ب ، ح ) .

وانظر الكفاية للخطيب البغدادي ( ص ٣٢ ) فقد رواه من طريقين عن سفيان بن عيينة به .

<sup>[</sup> ٢٧٠١] م : المقدمة ( ١ / ١٦ ) \_ عن بشر بن الحكم العبدى ،عن سفيان بن عيبة عن أبى عقيل صاحب بُهية : أن ابناً لعبد الله بن عمر سألوه عن شىء لم يكن عنده فيه علم ، فقال له يحيى بن سعيد : والله إنى لأعظم أن يكون مثلك ، وأنت ابن إمامى السهدى \_ يعنى عمر وابن عمر \_ تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم ، فقال : أعظم من ذلك \_ والله \_ عند الله ، وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم ، أو اخبر عن غير ثقة . قال : وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قالا ذلك .

<sup>[</sup> وقع في مسلم تحريف في كلمة ( ابناً ) فجعلت : ( أبناء ) والسياق يظهر هذا التحريف ] .

<sup>[</sup> ٢٧٠٢] \* ألمعرفة ( ١/ ٨١ ) المقدمة .. من طريق الشافعي .

# بسم الله الرحمن الرحيم ( ٦٢ ) كتاب ديات الخطأ (١) [ ١ ] / ديات الرجال الأحرار المسلمين

7/17

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: قال الله جل وعز: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُوْمِناً إِلاَّ خَطَناً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَناً فَتَحْرِيهِ مُ رُقَبَة مُؤْمِنة وَدية مُسلَمة إلَىٰ أهله ﴾ للمؤمن أن يقتل المؤمن دية مُسلَمة النساء: ٩٧] ، فأحكم الله تبارك وتعالى في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مُسلَمة إلى أهله ، وأبان على لسان نبيه على المدية ، فكان (٢) نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن (٣) رسول الله على قضى بدية المسلم مائة من الإبل ، فكان ، هذا أقوى من نسل الخاصة ، وقد روى من طريق الخاصة وبه ناخذ ، ففي المسلم يسقتل خطأ(٤) مائة من الإبل .

1/ 449

[ ٢٧٠٣] أخبرنا سفيان ، عن على بن زيد بن جُدْعان ،عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: ( ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسَّوط أو العصا مائة من الإبل مغلَّظة ، منها أربعون خَلفةً في بطونها أولادها » .

[ ٢٧٠٤] أخبرنا عبد الوهاب الثقفى ، عن خالـد الحذَّاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عُتْبة بن أوس ، عـن رجل من أصحاب النبـى ﷺ : أن النبى ﷺ (٥) قال يوم فتح مكة: ﴿ أَلَا إِنْ فَى قتـيل الخطأ شبه العمـد قتيل (٦) السوط أو العـصا الدية مغلظـة ، منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها » .

<sup>(</sup>١) ﴿ديات الخطأ ﴾ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ وكل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ عن ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ص ،ظ ، ح ).

<sup>(</sup>٤) ﴿ خطأ ﴾: ساقطة من ﴿ ظ ﴾ ،وأثبتناها من ﴿ بِ ، ص ،م ، ح ﴾.

<sup>(</sup>٥) ﴿ أَنَ النَّبِي ﷺ ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من( ص ، ظ ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٦) في (ص) : ( في قتل الخطأ شبه العمد قتل ) ، وفي ( ظ ، ح) : ( في قتيل الخطأ شبه قتل )، وما أثبتناه من
 ( ب ، م ) .

<sup>[</sup>٢٧٠٣\_٤٧٠٣] سبقا برقمي [٢٦٤٧\_٢٦٤٧].

YOA

۱۳۳/ب ظ (٥) ۲۲/ب

[ ٢٧٠٥ ] أخبرنا مالك بن أنس<sup>(۱)</sup> ، عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم <sup>(۲)</sup> عن أبيه : أن فى الكتاب الذى / كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم <sup>(۳)</sup> : «فى النفس مائة من الإبل » .

[ ٢٧٠٦] أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جُريج ،عن عبد الله بن أبى بكر ما فى الديات فى كتاب النبى على لعمرو بن حزم: « فى النفس مائة من الإبل ». قال ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبى بكر: أفى شك أنتم من أنه كتاب النبى على ؟ فقال: لا.

[ ۲۷۰۷ ] أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، وأخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب، وعن مكحول<sup>(٤)</sup> وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله على أنه من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب وطيع تلك الدية : على أهل القرى ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم ، فإن كان الذى أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ، ودية الأعرابي إذا أصابه أعرابي<sup>(٥)</sup> مائة من الإبل.

قال: فإن (٦) أعوزت الإبل فقيمتها ، وقد وضع هذا في غير هذا الموضع .

<sup>(</sup>١) د بن أنس » : سقط من ( ص ، ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ظ ، م ، ح ): ﴿ ومكحول ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أَعْرَابِي ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فَإِنَّ ﴾ : ساقطة من ( ص ، ح ) ، واثبتناها من( ب ، ظ ،م ) .

<sup>[</sup> ۲۷۰۰ - ۲۷۰۰ ] سبق تخریـج کتاب عمرو بن حزم ، وإثبـات تصحیح بعض الأثمـة له فی رقمی [ ۱۹۸۸ \_ ۲۰۸۱ ] .

<sup>[</sup> ۲۷۰۷ ] \* مصنف عبد الرزاق: ( ۹ / ۲۹۱ ) كتاب العقبول ـ باب كيف أمر الدية ـ عن معمر عن الزهرى قال: كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف، فلما كان عمر غلت الإبل ورخصت البورق أيضا فجعلها عمر أوقيتين فذلك ثمانية آلاف، ثم لم تزل الإبل تغلو، وترخص الورق حتى جعلها اثنى عشر الفاء أو ألف دينار، ومن البقر مائنا بقرة، ومن الشاة الف شاة.

<sup>#</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٩/ ١٢٧ \_ ١٣٠ ) كتاب الديات من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن عطاء أن رسول الله على وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت : على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل البدور مائتي حلة .

#### [٢] دية المعاهد

قال الشافعي وَطَيِّكِ: وأمر الله تبارك وتعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مُسلَّمة إلى أهله، ودلت سنة رسول الله ﷺ على ألا يقتل مؤمن بكافر (١)، مع ما فرق الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين ، فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية (٢)، ولا أن ينقص منها إلا بخبر لازم .

1/18

[ ۲۷۰۸] / فقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رَاتِشَكُ في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم .

[۲۷۰۹] وقضى عمر فى دية المجوسى بثمانمائة درهم، وذلك ثلثا عشر دية المسلم؛ لأنه كان يقول (٣): تُقَوَّمُ الدية اثنى عشر ألف درهم ، ولم نعلم أحداً قال فى دياتهم أقل من هذا .

7۸۹/ب

وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا ، فألزمنا (٤) قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه. فمن قتل يهودياً أو / نصرانياً خطأ، وللمقتول ذمة بأمان إلى مدة أو ذمة بإعطاء جزية ، أو أمان ساعة ، فقتله في وقت أمانه من (٥) المسلمين فعليه ثلث دية المسلم(٦)، وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث . ومن قتل مجوسيا أو وثنياً له أمان،

<sup>(</sup>١) انظر : رقم [ ٢٦٥٥ ] في باب قتل الحر بالعبد . وقد رواه البخارى .

<sup>(</sup>٢) في ( ص، ظ، م، ح) : ﴿ قاتل الكافر بدية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يقول ﴾:ساقطة من ( ظ ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ فَٱلْزَمْنَاهِ ﴾ ، وما أثبتناه من( ب ، ظ ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ بِينِ ﴾ ، وما أثبتناه من( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ، م ) : «مسلم » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>[</sup>۲۷۰۸] \* مصنف عبد الرزاق : ( ۱۰ / ۹۲ \_ ۹۶ ) كتاب العقول \_ باب دية أهـل الكتاب \_ عن الثورى ، عن أبى المقدام ، عن ابن المسيب قال: جعل عمر بـن الخطاب دية اليهودى والنصراني أربعة آلاف درهم . ( رقم ۱۸٤۷۹ ) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبى شيبة : ( ٩ / ٢٨٨ ) كتاب الديات ـ من قال الذمى على النصف أو أقل ـ عن وكيع ، عن سفيان به .

وزاد : ﴿ ودية المجوسي ثمانمائة ﴾ .

وعن ابن عبينة ، عن صدقة بن يسار ، عن سعيد بن المسيب قال : قضى عثمان فى دية اليهودى والنصراني بأربعة آلاف درهم .

<sup>[</sup>٢٧٠٩] انظر التخريج السابق ؛ رواية وكيع عن سفيان عند ابن أبي شيبة .

فعليه ثلثا عشر دية مسلم ، وذلك ست فرائض وثلثا فريضة (1) ، وأسنان الإبل فيهم كهى في ديات المسلمين إذا كان(1) قتلهم عمداً ، أو عمد خطأ ، فخمسا دية المقتول خلفات(1) وثلاثة أخماس ديته(1) نصفين ، نصف حقاق ونصف جذاع .

فإذا كان القبتل خطأ محضاً فالدية أخماس: خمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنو لبون ذكور ، وخمس حقاق ، وخمس جذاع (٥). وديات نسائهم على أنصاف ديات رجالهم ، كما تكون ديات نساء المسلمين على أنصاف ديات رجالهم ، وإذا قتل بعضهم بعضاً خطأ (٦) قضى عليهم بما وصفت يُقضَى به (٧) بين المسلمين ، وعلى عواقل (٨) من جرى عليه الحكم من (٩) عواقلهم وفي أموال الجانين الذين ليست لهم عاقلة يجرى عليهم الحكم (١١) ، وقد وصفت هذا (١١) في الحكم بينهم في قتل العمد . وإذا قتل لهم عبد على دينهم فديته ثمنه بالغاً ما بلغ ، وإن بلغ / ديات مسلم .

۱/۱۳٤ ظ(۵) ۲۳/ب ح

قال: وإذا كان واحد منهم قاتـ لا لمسلم قتلا(١٢) لا قصاص فيه، / قضى عليه بدية مسلم كاملة على عاقلته إن كان قتله خطأ أو شبه عمد ،كما يقضى على عاقلة المسلم ، وإن لم يكن له عاقلة ، يجرى عليها(١٣) الحكم ، ففى ماله. وإن قتله عمداً فاختار ورثته العقل ففى مال الجانى كما قلـنا فى المسلمين الإبل أو قيمتها إن لم توجد فى الجناية ، والدية الإبل لا غيرها ما كانت الإبل موجودة ، حيث كانت عاقلة الجانى والمحكوم لهم .

قال الشافعي وطيني : يعقل عواقل الـذميين إذا كانوا ممن يجرى عليهم الحكم العقل عن جنايتهم (١٤) الخطأ ، كما تعقل عواقل المسلمين .

وقد تقدم معنى ( الحقة والجذعة ) .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( فريضة مسلم ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : (خلفتان ، ، وفي ( ح ) : ( خلفة ، ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ديته ﴾ : ساقطة من ( ب ، ح ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) بنت مخاض: ولد الناقة تدخل في السنة الثانية . وبنت لبون وابن لبون : ولد الناقة دخل في السنة الثالثة. (النهاية في غريب الحديث ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ حَطَّا ﴾ : ساقطة من (ب، ص، م، ح) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): ﴿ وصفت بقضائه »، وما أثبتناه من (ب، ص، م، ح).

<sup>(</sup>٨) في ( م ) : ﴿ عُواقِلُهُم ﴾ ، وما أثبتناه من( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٩ \_ ١٠) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح )

<sup>(</sup>۱۱) في (ظ) : «وقد وصفناها » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ قَتَلَا ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٣) في (ب) ﴿ عليهم ﴾، وما أثبتناه من (ص، ظ،م ، ح) .

<sup>(</sup>١٤) في ( ظ ) : ﴿ جانبهم ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

### [٣] دية المرأة

۲۲۹ب

قال الشافعي فطي : لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً (١) في أن دية المرأة نصف/دية السرجل ، وذلك خمسون من الإبل . فإذا قضى في المرأة بدية فهي خمسون من الإبل ، وإذا قتلت عمداً (٢) فاختار أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل أسنانها أسنان دية عمد، وسواء قتلها رجل أو نفر ، أو امرأة ، لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل . وجراح المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا تختلف ، ففي مُوضحتها نصف ما في موضحة الرجل ، وفي جميع جراحها بهذا الحساب .

فإن قال قائل : فـهل في دية (٣) المرأة سوى ما وصـفت من الإجماع أمر مـتقدم ؟ فنعم.

[ ۲۷۱۰ ] أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب. وعن مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله على مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب / تلك الدية على أهل القرى: 

الف دينار أو اثنى عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسون خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل .

[۲۷۱۱] وأخبرنا سفيان عن ابسن أبى نجيح ، عن أبيه : أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان وَطَيْبُك بثمانية آلاف درهم دية وثلث (٤).

قال الشافعي وَطِيُّك : ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( أو حديثاً » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) فيي ( ظ) : ﴿ وإذا قتلت المرأة عمداً ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ وإذا قتل عمداً ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ فهل في أن في دية ﴾ ، وفي ( ظ ، ح ) : ﴿ فهل أن في دية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ص ): ﴿ بِثَمَاعَاتُهُ ٱلفُّ دَرَهُمْ وَتُلْثُ ﴾، وما أثبتناه من ( ظ، م ، ح ) ، والبيهقي في الكبري ٨/ ٩٥.

<sup>[</sup> ۲۷۱۰ ] سبق برقم [ ۲۷۰۷ ] قريباً دون ذكر دية المرأة المسلمة .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبى شيبة : (٩ / ٣٠٠) كتاب الديات \_ فى جراحات الرجال والنساء \_ عن جرير، عن مغيرة، عن شريح قال: أتانى عروة البارقى من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوى فى السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل .

<sup>[</sup> ٢٧١١ ] \* مَصنف ابن أبي شيبة : ( ٩ / ٣٢٦ ) كتاب الديات \_ الرجل يقتل في الحرم \_ عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه أن عثمان قضي في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية .

### [ ٤ ] دية الحنثي

قال الشافعي وَلِيْتِكِي : إذا بان الخنثي ذكراً ، حكم له بذلك أو لم يحكم فديته دية رجل (١) . وإذا بان أنثى فديته / دية امرأة ، وإذا كان مشكلاً فديته دية امرأة ، فإن جنى عليه وهو مشكل فلم يمت حتى بان ذكراً (٢) ، فديته دية رجل . وكذلك لو جنى عليه جرح فبراً منه ، فأعطى أرشه وهو مشكل على أنه أنثى (٣) ، ثم بان ذكراً أتم له أرش جرح رجل . وإذا اختلف ورثة الخنثى والجانى ، فقال الجانى :هو امرأة أو مشكل ، فالقول قوله مع يمينه ، وعلى الجنثى أو ورثته البينة بما يدل (٤) على أنه ذكر .

ولو مات الحنثى فاختلف ورثته والجانى ، فأقام ورثته البينة بما<sup>(ه)</sup> يبين أنه ذكر<sup>(٦)</sup> ، والجانسى البينة بما يبين أنه أنثى ، طرحت البينتان معاً فى قول من طرح البينتين إذا تكافأتا، وكان القول فيه (٧) قول الجانى.

۱۳٤/ب ظ(۵) ۲۶/ب ح

ولو كان هذا والخنثى حى ثم عاينه (^\) الحاكم فرآه ذكراً ، قضى له بأرش ذكر . ولو كانت بينة متظاهرة / أنه ذكر / أو أنثى، قبلت البينة كما تقبل على الاستئناف ( $^{9}$ ) ، وليس ما أدرك الحاكم عيانه وأدركه الشهود عليه ( $^{(1)}$ ) وكان قائماً بعينه يوم ( $^{(1)}$ ) يشهد عليه عند الحاكم حتى يكون يمكن الحاكم أن يبتدئ أن يريه الشهود ، فيشهدون منه على عيان ثم آخرين بعد ، فتتواطأ شهاداتهم عليه ، ويسدرك الحاكم العيان فيه كشهادة فى أمر غاب عن الحاكم لا يدرك فيه ( $^{(11)}$ ) مثل هذا ، ولا يشهد منها إلا على أمر ( $^{(11)}$ ) منقض ، لا يستأنف الشهود علمه ( $^{(11)}$ ) ولا غيرهم .

<sup>(</sup>١) فمى ( ب ) : ﴿ الرجل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ظ ، م ، ح ) : ﴿ رَجَلًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ أَنه أَرش أَنثي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤ \_ ٥) ما بين الرقمين سقط من( ظ )، وأثبتناه من ( ب، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : " يلل على أنه ذكر " ، وفي ( ظ ) : " يبين على أنه ذكر "، وما أثبتناه من( ص ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٧) ( فيه » : ساقطة من ( ب ، ص، م ، ح ) ، واثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ظ) : ﴿ حي عاينه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ) : ﴿ على الاستثناف أو الاستثناف شك الربيع ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ) .

<sup>(</sup>١١) في (م): ﴿ ثم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ، ح) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ظ) : « في أمر غــاب عن الحاكم لأنه لا يدرك فيــها » ، وفي (ب) : « في أمر غائــب عن الحاكم لا يدرك فيه » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ظ ) : ﴿ منها على أمر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٤) في ( ظ ) : ﴿ عليه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

#### [ ٥ ] دية الجنين

[۲۷۱۲] قال الشافعي وطبيع : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمين، عن أبي هريرة وطبيع: أن امرأتين من هذيل رميت إحداهما الأخرى ، فطرحت جنينها (١)، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرَّة ؛ عبد أو وليدة .

[٢.٧١٣] أخبرنا مالك بن أنس<sup>(٢)</sup>،عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله على قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة ؛ عبد أو وليدة، فقال الذي قضى عليه : كيف أغرَمُ ما لا شرب <sup>(٣)</sup> ولا أكل ولا نطق ولا استَهَلّ ، ومشل ذلك يُطلُّ <sup>(٤)</sup> ؟ فقال رسول الله على : « إنما هذا من إخوان الكهان» .

[ ۲۷۱٤] أخبرنا الثقة يحيى (٥) بن حسان ، عن الليث بـن سعد، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة : أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بنى

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ جنيناً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ابن أنس ﴾ : سقط من ( ص ، ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): ١ من لا شرب»، وما أثبتناه من (ب، ص، م، ح).

 <sup>(</sup>٤) يُطَلُّ : أي يهدر . ( النهاية ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ الثقة وهو يحيى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢٧١٢] # ط: ( ٢/ ٨٥٥ ) (٤٣) كتاب العقول \_ ( ٧ ) باب عقل الجنين \_ ( رقم ٥ ) .

 <sup>★</sup>خ: (٤ / ٢٧٥ - ٢٧٦) (٨٧) كتاب الديات ـ ( ٢٥) باب جنين المرأة ـ عـن عبد الله بن يوسف وإسماعيل (ابن أبي أويس) عن مالك به . ( رقم ٢٩٠٤) .

وعن أحمد بن صالح،عن ابن وهب،عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن السيب وأبى سلمة ابن عبد الرحمن ،عن أبى هريرة به . وزاد : ﴿ وقضى أن دية المرأة على عاقلتها ﴾ . (رقم ١٩١٠ ) .

 <sup>♣</sup> م: (٣/ ١٣٠٩ \_ ١٣٠١) (٢٨) كتاب القسامة \_ (١١) باب الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ
 والعمد على عاقلة الجانى \_ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . ( رقم ٣٤ / ١٦٨١) .

وعن قتيبة بن سعيد ،عن ليث،عن سعيد بن المسيب به كما عند البخارى،وعن ابن وهب به كما عند البخارى .

<sup>[</sup>٢٧١٣] # ط: ( ٢ / ٨٥٥ ) (٤٣) كتاب العقول ـ (٧) باب عقل الجنين . (رقم ٦ ) . وهو مرسل .

 <sup>♦ (</sup>٧٤) (٧٦) كتاب الطب \_ (٤٦) كتاب الكهانة \_ عن قتيبة عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ . . . فذكره مرسل ، كما هنا ، وكما عند مالك في الموطأ (رقم ٧٦٠) .

وعن سعيد بن عفير ، عن الليث ، عن عبد الرحمن بن حالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة نحوه . ( رقم ٥٧٥٨ ) .

<sup>\*</sup> م : ( ٣ / ١٣١٠ ) الموضع السابـق ـ من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عـن ابن شهاب ، عن ابن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة نحوه ـ كما هنا ( رقم ٣٦ / ١٦٨١) .

<sup>[</sup>٢٧١٤] سبق قريباً برقم [ ٢٦٩١] ، وانظر تخريج الحديثين السابقين .

لِحْيَان سقط ميتاً بغرَّة ؛عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قـضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله ﷺ / أن ميراثها لِبَنِها ، وزوجها ، والعقل على عصبتها .

[۲۷۱٥] أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس: أن (١) عمر بن الخطاب وطي قال: أَذَكَّرُ الله امرأ سمع من النبي ﷺ في الجنين شيئاً ، فقام حمل بن مالك بن النابغة (٢) فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح (٣) ، فألقت جنياً ميتاً ، فقال: كنت بين جاريتين في في مثل هذا بآرائنا .

(٣) المسطّح : عمود الخيمة ، وعود من عيدان الخباء . ( النهاية ) .

1/ 22.

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ص ) : ﴿ عن ٤، وما أثبتناه من ( ظ ، م ، ح ) ، والبيهقي في الكبري ٨/١١٤ .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ): « حمل بن النابغة » ، وفي (م): « جميل بن مالك بن النابغة » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، ح ) ، والبيهقي في الكبرى ٨ / ١١٤ .

 <sup>(</sup>٤) ﴿ فَيه ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وفي ( ظ ) : ﴿ فيها ﴾ ، وفي ( ح ) : ﴿ عليه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فِي الْجِنْينِ ﴾ : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>[</sup>٧٧١٥ ] هذا مرسل .

<sup>\*</sup> د : ( ٣ / ٦٩٨ \_ ٦٩٩ ) (٣٣) كتاب الديات \_ (٢١) باب دية الجنين \_ عمن عبد الله بن محمد الزهرى ، عن سفيان به .

وفيه : ﴿ اللَّهُ أَكْبُرُ ، لُو لَمْ أَسْمَعُ بَهْذَا لَقَضْيَنَا بَغْيَرُ هَذَا ﴾ .

وهو منقطع ،طاوس لم يسمع من عمر . ( رقم ٤٥٧٣ ) .

ومن طريق ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن عمر أنه سأل عن قضية النبى ﷺ فى ذلك ، فقام حمل بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى فى جنينها بغرة ، وأن تقتل . ( رقم ٤٥٧٢ ) .

قال أبو داود : قال أبو عبيد : المسطح عود من أعواد الخباء .

وهذه الأحاديث وما قبلها يقوى بعضها بعضاً .

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق : ( ۱۰ / ۵۸ ) كتاب العقول ـ باب نذر الجنين ـ عن ابن عبينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ،عن ابن عباس نحوه .

<sup>#</sup> المستدرك : (٣/ ٥٧٥ ) (٣١) كتاب معرفة الصحابة ( رقم ٦٤٦ / ٢٠٥٨ ) .

من طريق عبد الرزاق ، عن ابن عبينة ، عـن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس به . وسكت عنه الحاكم والذهبي .

<sup>\*</sup> ابن حبان - الإحسان : (۱۳ / ۳۷۸ ) (۵۰ ) كتاب الديات \_ (۱) باب الغرة ، عن أبى عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس به .

بإسلام أمه وحريتها ؛ وكذلك جنين الأمة يطؤها سيدها بملك صحيح أو ملك فاسد ، أو يملك شقصًا منها ، وكذلك جنين الأمة ينكحها وتَغُرُّه (١) بأنها حرة؛ لأن من سميت لا يرق بحال ، وما قلت : لا يَرِقُ بحال ففيه غرة كاملة. وأى جنين جعلته مسلماً بكل حال بإسلام أحد أبويه جعلته جنين مسلم . وأقل ما يكون به السقط جنيناً فيه غرة أن يتبين من خلق ابن خلقه (٢) شيء يفارق المضغة أو العلقة أصبع ، أو ظفر، أو عين ،أو ما بان من خلق ابن آدم سوى هذا كله (٣) ففيه غرة كاملة .

ربر ص 1/۱۳۰ ظ(٥) ظ(٥) وإن / جنى جان على امرأة فجاءت مكانها أو بعد بجنين ، فقالت: هذا الذى ألقيت ، وأنكر الجانى ، لم يعقبل قولها ، وكان / القول قول همع يمينه (٤) ، ولاتلزمه الجناية على الجنين (٥) إلا بإقراره ، أو ببينة تقوم عليه ؛ رجلان ، أو رجل وامرأتان ، أو أربع نسوة بأنها ألقت هذا ، أو ألقت جنيناً ؛ فإن شهدوا أنها ألقت شيئاً ، ولم يثبتوا الشيء وجاءت بجنين فقالت : هذا هو ، وأنكر (٦) أن يكون الذي ألقت ، فالقول قول الجانى عليها مع يمينه . وكذلك لو ألقته فدفنته ، ولم تثبته (٧) الشهود جنيناً بأن يتبين فيه (٨) خلق آدمى ، ولم تختلف فيه (٩) رواية من روى عنه النبي عليها أنه لم يسأل عن الجنين ذكر هو أو أنثى ، فإذا ألقته المرأة ميتاً فسواء ذكران (١٠) الأجنة وإنائهم في أن في (١١) كل واحد منهم غرة ؛ عبد أو أمة (١١) ، وفي أن رسول الله على أن الحكم في أمة .

وإذا ألقت المرأة جنيناً ميتاً، وعاشت أمه ، فدية الجنين موروثة كما يورث لو ألقته حيّا ثم مات ، يرثه أبواه معاً، أو أمه إن لم يكن له أب جزؤوها مع من ورثه معها(١٣)، وإن لم يخرج إلا من الضرب الذي سقط به الجنين فلا شيء لها في الضرب؛ لأن الآلم وإن وقع

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ ويغر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ح ) : ﴿ من خلقته ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) (كله ؛ : ساقطة من ( ظ ) ، والبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في( ب ) : ﴿ قُولُه بِيمِينَه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ على الجنين ﴾: سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ( هذا الذي هو وأمكن ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص): « ولم تبينه » ، وما أثبتناه من (ب،ظ، م، ح) .

<sup>(</sup>A) في (ظ) : (بأن يثبت فيه»، وفي (م) : (فإن تبين فيه) ، وما أثبتناه من (ب، ص، ح) .

 <sup>(</sup>٩) ( فيه ) : ساقطة من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ، ظ ، م ، ح ) : ( ذكر » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ فِي ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ عبد أو أمة ﴾ : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ب ، ص ، م ، ح ) : ﴿ أَبِ حَرِهَا مَعَ مَنْ وَرَبُّهُ مِعَهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ) .

عليها فالتلف وقع على جنينها فى جوفها . وإن جرحها جرحاً له أرش أو فيه حكومة ، فلها أرش الجراح والحكومة فيه ، دون ما فى الجنين ؛ لأنها جناية عليها . ودية الجنين موروثة لها ولأبيه ،أو ورثته إن لم يكن أبوه حيّا معها .

777

قال: وبهذا قلنا إذا ألقت المرأة أجنة موتى قبل موتها وبعده فذلك كله سواء ، وفى كل جنين منهم غرة ، / ولها ميراثها مما ألقته وهى حية ، وما ألقته بعد الموت لم ترثه ولأنه لم يخرج ، وهى ترثه ولم يرثها (١)؛ لأنه لم يخرج حياً فيرثها ؛ وإنما يرث الأحياء . وإذا ألقت جنينين يجمعهما شيء من خلقة الإنسان لم يلزم عاقلته إلا دية جنين واحد ، وذلك أن تلقى بدنين (٢) مفترقين في رأس واحد ، أو في رقبتين مفترقتى (٣) الصدرين واليدين، ويجمعهما رجلان أو أربعة أرجل إلا أنها لا تفرق (٤) بأن خلقا في الجلدة العليا أو فيها أو في أكثر منها ، فإن خرجا في جلدة بطن فشقت عنهما وبقيا ببدنين متفرقين فهما جنينان فيهما غرتان ، ولو كانا ناقصين أو أحدهما ، إذا بان في كل واحد منهما من خلقة الإنسان شيء ، فهما جنينان إذا خلقا متفرقين .

وإذا ألقت الجنين حيّا ثم مات مكانه ، ففيه دية حر كاملة إن كان ذكراً فمائة من الإبل ، وإن كان أنثى فخمسون من الإبل . ولا تعرف حياة الجنين إلا برضاع، أو استهلال، أو نفس ، أو حركة ، لا تكون إلا حركة حى . وإذا ألقته فادعت حياته فالقول قول الجانى في أنها ألقته ميتاً ، وعلى وارث الجنين البينة . فإن أقر الجانى على الجنين أنه خرج حيّا، وأنكرت عاقلته خروجه حيّا وأقرت بخروجه ميتاً ، أو قامت بينة بخروجه ولم تثبت له موتاً ولا حياة ، ضمنت العاقلة دية الجنين ميتاً ، وضمن الجانى تمام دية نفس حية ؛ إن كان ذكراً : ضمن تسعة أعشار ونصف دية (٥) رجل وذلك خمس وتسعون من الإبل ، فإذا كان أنثى فتسعة أعشار دية (١) أنثى وذلك : خمس وأربعون من الإبل .

/ قال : وإن قامت بينة أنه خرج حياً ، وبينة / أنه سقط(٧) ميتاً ، فالقول قول البينة التي شهدت على الحياة ؛ لأن الحياة قد تكون فلا يعلمها شهود حاضرون ، ويعلمها آخرون. فيشهدون على أنه خرج ميتاً بأنهم رأوه خارجاً لم يعلموا حياته . ولو كانت

۲۲/ب ح ۱۳۵/ب ظ(۵)

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ تَرْتُهُ وَيَرِثُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : « باثنين » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ متفرقين ﴾ ، وفي ( ظ ) : ﴿ متفرقتين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ إِلَّا أَنْهُمَا لَا يَفْرَقًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦ ) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (م): ﴿ خرج ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ، ح).

البينة قامت (١) على الجانى بإقراره بأنه خرج حيًا ، وقامت (٢) أخرى بأنه قال : خرج ميتاً (٣)، كان(٤) القول قول البينة التي قالت : أقر أنه خرج حيّا (٥) وليس هذا ولا الباب قبله تضادا في الشهادة ، يسقط به كلها .

۲۳۳۰/ب ۲ <u>۱/۲۹۱</u> ص

قال: / وإذا ألقت جنينين . أحدهما بعد<sup>(٦)</sup> الآخر أو معاً ، فشهد الشهود على أنهم سمعوا لأحد الجنينين صوتاً ، أو رأوا له حركة حياة ، ولم يثبتوا أيهما كان الحى قبلت شهاداتهم ، ولزم عاقلة الجانى دية جنين حى، ودية/ جنين ميت . فإن كانا ذكرين لزمت العاقلة فى الحى دية نفس رجل ، وإن كانتا أنشيين لزمت العاقلة دية أنثى ، وإن كانا ذكراً وأنثى لزمت العاقلة دية أنثى ؛ لأنها اليقين ، ولم أعط وارث الجنين الفضل بين دية المرأة والرجل بالشك .

قال : وإن أقر الجانى أن الذى خرج حيّا ذكر ، أعطت العاقلة دية أنثى ، والجانى تمام دية رجل ، وهو : نصف ديـة رجل خمسين من الإبل ، ويلزم العاقلـة دية جنين غرة مع ديـة الحى .

ولو ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً (۷)،ثم ماتت ، وألقت بعد الموت جنيناً حيّا ثم مات ،ورثت المرأة الجنين الذي خرج قبل موتها ، وورثها الجنين الذي خرج حيّا بعد موتها ،/وورثه بعد موته ورثته غيرها ؛ لأنها لم ترثه . ولو ألقت جنيناً (۸)حيّا ثم ماتت ، ومات ، فاختلف ورثتها وورثة الجنين ، فقال ورثة الجنين: ماتت قبل موت الجنين فورثها ، وقال ورثتها : ماتت بعد الجنين فورثته ،لم يرث واحد منهما صاحبه ، وكانوا كالقوم يموتون لا يدرى أيهم مات أولاً ، ويرثهم ورثتهم الأحياء (٩) بعد يمين كل واحد من الفريقين على دعوى صاحبه .

قال: وإذا ألقت المرأة جنيناً حياً ثم جنى عليه رجل (١٠) فقتله فعليه القود ، وليس على الجانى عليه حين أجهضت (١١) أمه دية جنين ، وفيه حكومة لأمه خاصة بقدر الألم

<sup>(</sup>١) ﴿ قامت » : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ص) ، وائتبتناه من ( ب ، ظ ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، ب ) ، وأثبتناه من ( ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ قبل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>( - ،</sup> ما بين الرقمين سقط من ( ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ الأحياء ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ رَجُلُ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ،م ) : ﴿ أَجِهِضُه ﴾ ، وفي ( ظ ، ح ) : ﴿ أَجِهِضَتُه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

عليها في الإجهاض الذي هو (١)شبيه بالجرح .

قال: ولو قتله الجانى عليه عمداً ، أو جرح أمه جرحاً لا أرش له ، كان عليه القود وفى ماله حكومة لأمه . ولو قتله خطأ كانت دية النفس على عاقلته ، وكذلك أمه إن كانت هى القاتلة خطأ فديته على عاقلتها ، وإن كانت قتلته عمداً فديته فى مالها. وكذلك أبوه، وآباؤه ، وأمهاته ؛ لأنه لا يقاد ولد من والد(٢)، ولا يرث الجنين واحد من القاتلين ، قتله عمداً أو خطأ. وسواء فى أن دية الجنين دية نفس حية ، إذا عرف حياة الجنين خرج لتمام، أو أجهض قبل التمام.

قال : والمرأة التى قضى فيها (٣) النبى على الجنين على عاقلتها عمدت ضرب المرأة بعمود بيتها . فإذا جنى الرجل أو المرأة على حامل فأجهضت جنيناً ميتاً ، أو حيّا (٤)، فمات، وكانت جنايته بسيف أو بما يكون بمثله القود ، فيلا قود في الجنين ، وإن خلص ألم (٥) الجناية إلى الجنين / فأجهضته (٦) ، فجنايته في غير حكيم العمد المقصود به قصد من يقياد لا حائل دونه . وإذا ماتت المرأة فلها القود ، وإن أراد ورثتها الدية في مال الجانى إذا كان ضربها بما يقاد من مثله ، وإن كان لا يقاد من مثله / فعلى عاقلة الجانى الدية؛ لأن هذا يشبه الخطأ العمد الذي حكم فيه النبي على أم الجنين عمد بطنها أو فَرْجَها، يقاد من الجنين عمد بطنها أو فَرْجَها، أو ظهرها ، بضرب ليقتل ولدها ، أو أرادهما عمداً ؛ لأن وقع الجناية بالأم دون الجنين .

۲۷<u>/ ب</u> ح

1/177

### [٦] جنين المرأة الحرة

قال الشافعى وَ الله : وإذا جنى رجل على امرأة عمداً أو خطأ ، فألقت جنيناً ميتاً ، فعلى عاقلته غرة عبد أو أمة ، يؤدون أيهما شاؤوا من أى جنس شاؤوا ، وليس لهم أن يؤدوا ما فيه عيب(٧) يرد منه لو بيع ، ولا خصياً ؛ لأنه ناقص عن غُرَّة ، وإن زاد(٨) ثمنه بالخصاء ؛ ولأن النبي عليه حكم بالغرة من عبد أو أمة ، ولا خصيان نعلمهم ببلاده ،

<sup>(</sup>١) ﴿ هُو ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ) : ﴿ وَالَّذَابُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فيها ﴾ : ساقطة من ( ب، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ظ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ أُوجِنِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ): ﴿ المرء » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ): ﴿ فأجهضه ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ).

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ( يؤدوا مما عيب ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ): ﴿ وإن ازداد › ، وما أثبتناه من (ب، ص ، م ، ح ) .

۱۹۱/ب ص ۱/۱۲۰ ولهم أن يؤدوا الغرة مستغنية بنت سبع سنين<sup>(١)</sup> أو ثمان ،ولا يؤدونها في سن دون هذا السن ؛ لأنها لا تستغنى بنفسها دون هذه السن ، ولا يخير المولود بين الأبوين إلا في هذه السن، ولا يفرق بها <sup>(٢)</sup> بين الأمة وولدها في البيع ؛ لأنها صغيرة / إلا بهذه السن .

وقيمة الغُرَّة نصف عشر قيمة (٣) دية الرجل المسلم ، وذلك في العمد . / وعمد الخطأ فيه الغيرة نصف عشر قيمة (٤) ديم الخطأ فيه الخلفات ، وثلاثة أخماسها وهو بعيران قيمة خَلفتَيْنِ أقل الخلفات ، وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع وحقاق ونصفين (٥) من إبل عاقلة الجاني ، فإن لم تكن لهم إبل فمن إبل بلده أو أقرب البلدان منه (٦). وإذا كانت جناية الرجل على جنين المرأة ، ورمى غير أمة فأصاب أمة ، فدية الجنين على عاقلته غرة ، تؤدى عاقلته أي غرة شاؤوا غير ما وصفت أن ليس لهم أداؤه ، وقيمتها نصف عشر دية رجل من ديات الخطأ .

قال : وهذا هكذا في جنين الأمة المسلمة أو الكتابية من سيدها يجنى عليها الحربى الذي له أمان ، وجنين الذمية يجنى عليها من المسلم الحر . وفي رقبة العبد إذا جنى على بعض (٧) أجنة من سميت/ لا يختلف في الخطأ والعمد .

قال : فيؤدى في الخطأ على أم الجنين غرة قيمتها قيمة (٨) خمس من الإبل أخماس: قيمة بنت مَخَاض ، وقيمة بنت لبون ، وقيمة ابن لبون ذكر ، وقيمة حقَّة، وقيمة جَذَعَة .

وليس لهم أن يؤدوا غرة هَرمَة ولا ضعيفة عن الـعمل ؛ لأن أكثر ما يراد له الرقيق العمل، وإنما يحكم للناس بما ينتفعون به لا بما لا ينفعهم ضعيفُه. وإذا مَنَعتُ من أن تؤدى (٩) غرة معيبة عيباً يضر بالعمل، فالعيب بالكبر أكبر من كثير من العيوب (١٠) التي ترد بها .

وإذا جنى الرجل على جنين فخرج حياً ثم مات ، فقال : مات من حادث كان بعد

1/171

<sup>(</sup>١) ﴿ سنين ﴾ : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ، ح ) ، واثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ( بها ) : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ( قيمة ) : ساقطة من ( ب ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص، ح): (قيمة خمس)، وما أثبتناه من (ظ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ص ، ح ) : ﴿ وحقائق نصفين ﴾، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص): ﴿ بلده في أقرب البلدان منه ٣، وفي( ظ): ﴿ بلده وأقرب البلدان إليه ٣، وما أثبتناه من ( ب، م ، ح) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ( وفي رقبة العبد على بعض ) ، وفي ( م ) : ( وفي رقبة العبد إذا جني في بعض ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ قيمة ﴾ : ساقطة من ( ظ ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ص ) : «وإذا ضعب من أن تؤدى »،وفي ( ظ): ﴿ وإذا منعت أن تؤدوا »،وما أثبتناه من (ب ، م ، ح) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : « أكثر من كبر العيوب » ، وفي (ظ) : « أكثر من كثير العيوب »، وفي (م ): « أكثر من كثير من العيوب » ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

۸۲/ب ح ۱۳۲/ب

الجناية من غيرى ، وقال ورثته (١): مات من الجناية ، فإن كان مات مكانه موتاً يعلم في الظاهر أنه لا يكون إلا من الجناية ففيه دية نفس حية على عاقلته ، وإن قيل : قد عاش مدة ، وإن قلت : قد يمكن أن يكون مات من غير الجناية / فالقول قول الجانى وعاقلته ، وعلى ورثة الجنين البيئة أنه مات من الجناية ، وأقبل على / موته ما أقبل على أنه ولد ؛ فأقبل أربع نسوة ورجلاً وامرأتين إذا كانوا عدولاً ، ولا أقبل فيهم وراً أناً له .

قال الربيع: وفيه قول آخر: أنى لا أقبل عليه إلا شاهدين عدلين؛ لأنه فى موضع يجوز للرجال(٢) النظر إليه إذا أمكنهم أن يخرجوه حيّا بعد ما يولد، فأما إذا لم يمكنهم أن يخرجوه لسرعة موته قبلت عليه شهادة أربع نسوة، فيشهدن على موته بعد الحياة.

قال الشافعى فطيني : وإذا أُجهِض الجنين حيّا حياة لم تتم لجنين أجهض فى مشلها حياة قط ، كأن (٣) أجهض لأقل من ستة أشهر ثم مات ، ففيه دية حر تامة . وإن أجهض فى حال يتم فيه لأحد من الأجنة حياة بحال فهو كالمسألة قبلها . وإذا خرج حيّا لستة أشهر فصاعداً فقتله رجل عمداً ، فعليه القود كيف خرج إذا عرفت حياته (٤) ، وإن كان ضعيفاً مفرطاً . وإن خرج لأقل من ستة أشهر فقتله إنسان عمداً . فأراد ورثته القود ، فإن كان مثله يعيش اليومين والثلاثة أو اليوم ففيه القود .

وإذا شهد رجال أنه جنى عـلى امرأة فألقت جنيناً ، ولم يشبتوا أحيّا أم ميتاً (٥)، فقال الجانى: السقته ميتـاً وغيبته ، فـالقول قوله مع يمـينه. ولو أقر هـو بأنه خرج ميـتاً أو حيّا، فمات، لزمه فى ماله دون عاقلته؛ لأن هذا اعتراف، إذا لم تصدقه عاقلته، ولم تكن بينة.

ولو جنى جان على امرأة فقالت: القيت جنيناً ، وقال الجانى: لم تلق شيئاً ، فالقول قوله ، لانه قد يمكن أن فالقول قوله ، لانه قد يمكن أن تأتى بجنين غيرها ولو خرج الجنين حياً فقتله غير الجانى على أمه عمدا قتل به، ولم يكن على الجانى على أمه شيء ولو قتله الجانى على أمه عمداً فعليه القصاص أو الدية(١) في ماله إن شاءها (٧) الورثة ، وحكومة في ماله بجرح إن أصاب أمه ، لا أرش له معلوم

<sup>1/19</sup> 

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : « الورثة » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ).

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ظ ) : ﴿ للرجل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ظ ، م ، ح ) : ( كأنه » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ﴿ جنايته ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>o) في ( ص ، ظ،ح ): « ولم يثبتوا حياً أو ميتاً » ، وفي ( م ): « ولم يثبتوا كان حياً أو ميتاً »، وما اثبتناه من(ب) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ القصاص والدية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب) : ﴿ إِنْ شَاء ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

لأمه دون ورثة الجنين .

1/ ٦٩١ ص وإذا جنى على المرأة فألقت مكانها جنيناً ميتاً (١)، فعلى عاقلة الجانى ديته ، ولا يصدق ولا يصدقون أن إجهاضها بغير جناية ؛ لأن الظاهر أن هذا من جنايته . ولو كانت تطلق فجنى عليها فألقت/ جنيناً ميتاً فقال: ألقته من غير جنايتى ، لزم عاقلته دية الجنين ؛ كما لو كان مريضاً فى السياق (٢) فقتله رجل لزمه عمداً كان أو خطأ ؛ لأنه قد يعيش ، وإن ظن أنه يموت . وكذلك المرأة تطلق ثم يذهب(٣) الطلق عنها، فتقيم أياماً لا تلد، ولو كانت تطلق فجنى عليها . فألقت جنيناً حيّا ثم مات مكانه ، فقال: لم تلقه من جنايتى . وقالت: أسقطته من جنايتك ، فالقول قولها، وتضمن(٤) عاقلته دية الجنين حيّا (٥) ؛ ذكراً كان أو أنثى .

وإذا جنى الرجل على المرأة والقوابل عندها ، أو لَسْنَ عندها ، وهى تُرى تَطْلُق أو لا تَطْلُق ، والحَبْلُ بها ظاهر ، فماتت ، وسكنت حركة ما فسى بطنها ضمن الأم ، ولم يضمن الجنين ؛ من قِبَلِ أنى على غير إحاطة به أنه جنين مات بجنايته (٦).

اراته ظ(ه) خاره) ۲۹/ب

ولو خرج منها شيء يبين / فيه (٧) خلق إنسان من رأس، أو يد ، أو رجل، أو غيره، ثم ماتت أم الجنين ولم تخرج بقية الجنين ، ضمن الأم والجنين؛ لأنى قد علمت أنه جنّى (٨) على جنين في بطنها / بخروج بعضه ؛ ولا فرق بين خروج بعضه . وكله في علمي بأنه جني على جنين . ألا ترى أنها لو ألقت كالمُضْغَة يبين فيها شيء من خلق الإنسان ضمنته جنايته على جنين كامل ، ويضمن متى خرج منها شيء يبين به أنه جني على جنين قبل موتها أو بعده .

۲۳۱/ب

ولو خرج من فرج امرأة رأسا جنينين،أو أربعة أيد لجنينين،ولم يخرج ما بقى منهما، ألزمته (٩) جناية على جنين واحد ؛ لأنى لا أدرى لعله يجمع السرأسين شىء من خِلْقَةَ الإنسان/ فيكونان فيما يلزمه منهما كجنين واحد ؛ لأن ذلك يمكن فيهما وإذا قضيت بدية

<sup>(</sup>١) ﴿ مِيتًا ﴾ : ساقطة من ( ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>۲) في السياق : أي في النّزع وخروج الروح .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ) : الم يذهب » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وضمنت ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : « حراً » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ) : ﴿ إحاطة أنه جنين مات من جنايته ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ): ﴿ وَلُو خَرِجٍ مَنْهُ شَيَّءُ بِينَ مَنْهُ ﴾، وفي (م): ﴿ وَلُو خَرِجٍ مَنْهَا بِينَ فَيْهُ ﴾، وما أثبتناه من (ب، ص، ح).

<sup>(</sup>A) في (ظ): ١ أنه قد جني ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٩) في (ب): ( أغرمته ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

فى جنين خرج حيـاً ثم مات ، أو خرج ميتاً ، فعلى الجانــى عليه عتق<sup>(١)</sup> رقبة مؤمنة فى ماله<sup>(٢)</sup>، وكذلك إذا الزمته الجناية على أجنَّة فعليه فى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة<sup>(٣)</sup>.

قال: وإذا جنى على امرأة فخرج منها بدنان فى رأس ، أو جمع جنينين شىء واحد من خلقة آدمى ، فاللازم له فيه عتق رقبة ، والاحتياط أن يعتق رقبتين (٤) وكذلك لو خرج رأسان من فرج امرأة ثم ماتت ، ولم يتتام خروجهما فيعرفان ، لم أقبض فيهما إلا بدية جنين واحد ، ولزم الجانى عتق رقبة ، وكان أن يعتق رقبتين فى هذا المعنى أوكد عليه ؟ لأن الأغلب أن الرأسين من بدنين مفترقين ما لم يعلم اجتماعهما بمعاينته .

ولو اضطرب شيء في بطن أمه<sup>(٥)</sup> فماتت ،أحببت للجاني ألا يدع أن يعتق، ويحتاط فيعتق رقبتين أو ثلاثاً <sup>(٢)</sup>، ولا يبين أن يلزمه شيء ؛ لأنه لم يعلمه ولداً ، وإذا ماتت الأم وجنينها أعتق بموت الأم رقبة ، وبموت جنينها أخرى .

#### [٧] جنين الذمية

/ قال الشافعى وَلِحَيْفِي: وإذا كان الذميان الزوجان الحران على دين واحد ، فيجنى على جنين امرأة منهم زوجها على دينها وخرج ميتا ، فيديته عشر دية أمه ، وإن كانا مختلفى الدين فحكمه لأكثرهما دية ، أجعل ديته أبدا لخير أبويه ، وأجعل ديته بحكم (٧) المسلم من أبويه إن كان منهما مسلم . مثل أن تكون ذمية عند مسلم فتكون دية جنينها دية جنين مسلمة (٨) ، ومثل (٩) أن تكون المسلمة أسلمت عند ذمى فتجعل دية جنينها دية جنين مسلمة (١٠) ومثل أن تكون أمة توطأ بملك سيدها فتكون دية جنينها مثل (١١) نصف عشر دية أبيه ؛ لأن الجنين حر بحرية أبيه ، ولا يكون ملكاً لأبيه ، ولوكان أبوه (١٢) مملوكاً أو مكاتباً وطئ أمة له ، فجنى على جنينه من أمة له قبل عتق (١٣) أبيه ، كان فيه عشر قيمة أمه ؛ لأنه مملوك لا فضل في الحكم في الدية لأبيه على أمه بالحرية . وهكذا لو كانت

1/V·

<sup>(</sup>١) ا عتق ٧: ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣ ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ،ص ) : ﴿ اثنين ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ اثنتين ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ): «امرأة » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَوْ ثُلَاثًا ﴾ : سقط من ( ص ، ظ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : « ديته أبدأ بحكم »، وما أثبتناه من ( ب ، ض ، ظ ، ح ).

<sup>(</sup>A) في (ب ) : « مسلم» ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩ \_ ١٠ ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) « مثل » : ساقطة من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>١٢ ـ ١٣) ما بين الرقمين سقط من ( ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

مجوسية ، أو وثنية عند نصراني ، جعلت في جنينها ما في جنين (١) النصرانية ، تحت النصراني لما وصفت . وسواء جني على جنين الذمية مسلم أو ذمِّيٌّ أو حربي، يحكم على عاقلته بديته إن كانت عاقلته ممن يجرى عليه الحكم، وإلا حكم بديته في مال الجاني .

۱۳۷/ب ظ(ه) ط(ه) ۲۹۲/ب ص ۷/ب

قال : وهكذا / جنين الأمة الكافرة يطؤها سيدها بملك ، أو ينكحها مسلم ولا يعلم أنها مملوكة / وتقول : إنها حرة ، ففيه دية جنين حرة مسلمة . ولو أن ذمية حملت فجنى عليها جان فألقت جنيناً ميتاً ، فقالت: هو من زنا بمسلم ، كانت فيه دية جنين نصرانية / عشر دية أمه؛ لأنه لا يلحق بالزنا نسبه .

ولو جنى رجل على نصرانية فألقت جنيناً ميتاً فقالت: كان أبوه مسلماً . وقال<sup>(٢)</sup> الجانى: بل كان ذمياً ،أو لا نعرف له أباً ، لزمه جنين نصرانية ، ويحلف ما كان أبوه مسلماً <sup>(٣)</sup>.

قال: ولو اشترك مسلم وذمى فى (٤) ظهر حرة مسلمة (٥) بنكاح شبهة ، فجنى رجل على ما فى بطنها ، فألقت جنيناً ميتاً ، جعلت على القاتل جنين ذمية من ذمى ، فإن ألحق الجنين بمسلم أتممت عليه جنين حرة مسلمة ، وإن هو أشكل فلم يبن لأيهما هو ، لم أجعل عليه إلا الأقل حتى أعرف الأكثر .

#### [ ٨ ] جنين الأمة

قال الشافعي وَطَيِّكِي: والأمة المُكاتبة واللَّدَبَّرة والمعتقة إلى أجل ، وغير المعتقة سواء ، أجنتهن أجنة إماء إذا لم تكن أجنتهن أحراراً بما وصفت ،من أن يطأ واحدة منهن مالك لها حر ، أو زوج حسر غُرَّتُه بأنها حرة ، ففي جنين كل واحدة منهن إذا خرج ميتا عشر قيمة أمه يوم جني عليها .

قال : وإنما قلت هذا لأن (٦) رسول الله ﷺ لما (٧) كان في قضائه دلالة على أن لا يفرق بين الذكر والأنثى من الأجنة، لم يجز أن يفرق بين الجناية على الجنين الذكر والأنثى من المماليك ، ولا يجوز أن يتفق الحكم فيهما (٨) بحال ، إلا بأن يكون في كل واحد منهما عشر قيمة أمه، ومن قال في جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا، وإذا كان أنثى عشر قيمتها لو كانت حية ، فقد فرق بين ما جمع بينه رسول الله ﷺ .

1/ 11

قال : وإذا / جنى على الأمة فـ ألقت جنينًا حيًّا ثم مات من الإجهاض ، فـ فيه قيمته

<sup>(</sup>١) في ( ظ) : ﴿ جنينها في جنين ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ، ص ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَي ﴾ : ساقطة من (م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ، ح ).

<sup>(</sup>٥) ﴿ مسلمة ﴾: ساقطة من (ب، ص، م، ح)، وأثبتناها من (ظ).

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ظ ، م ، ح ) : ﴿ أَن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( ما ٤، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>`(</sup>A) في ( م ) : « بينهما » ، وما البتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

ذكرا كان أو أنثى ، كما يقتل فيكون فيه قيمته بالغة ما بلغت .

# [ ٩ ] جنين الأمة تعتق أو الذمية تسلم (١)

قال الشافعي فرطي : وإذا جنى الرجل على الأمة الحامل جناية (٢) فلم تلق جنينا(٣) حتى عتقت، أو على الذمية جناية فلم تلق جنينها (٤) حتى أسلمت ، ففي جنينها ما في جنين حرة (٥) مسلمة ؛ لأن الجناية عليها كانت وهي ممنوعة ، فيضمن الأكثر مما في جنايته عليها . وإذا ضرب الرجل المرأة / فأقامت يوما أو يومين ، ثم ألقت جنينا فقالت: ألقيته من الضربة ، وقال: لم تُلقه منها ، فالقول قوله مع يمينه ، وعليها البينة أنها لم تزل ضمنة من الضربة ، أو لم تزل تجد الألم من الضربة حتى ألقت الجنين ، فإذا جاءت بهذا ألزمت عاقلته عقل الجنين . وإذا ضربها فأقامت على ذلك لا تجد (٦) شيئا ثم ألقت جنينا لم يضمنه ؛ لأنها قد تلقيه بلا جناية ، وإنما يكون جانيا عليه إذا لم ينفصل عنها ألم جنايته (٧) حتى تلقيه ؛ ولو أقامت بذلك أياما .

وإذا كانت الأمة بين اثنين فجنى عليها أحدهما ثم أعتقها ،ثم ألقت من الجناية جنيناً، فإن كان موسرا لأداء قيمتها ضمن جنين حرة وكانت مولاته ،/ وكان لشريكه فيها نصف قيمة الأم ،ولا شيء له في الجنين ؛ لأنه ليس له ولاؤه  $^{(\Lambda)}$ ، وورثت أمه ثلث  $^{(P)}$  ديته وقرابة مولاه الذي جنى عليه الثلثين إن لم يكن  $^{(N)}$  له نسب يرثه ، ولا يرث منه المولى شيئا ؛/ لأنه قاتل . وكذلك الرجل يجنى على جنين امرأته تضمن عاقلته ديته ، وترث أمه الثلث وإخوته ما بقى ، فإن لم يكن له إخوة فقرابة أبيه ، ولا يرثه أبوه ؛ لأنه قاتل .

وإذا ألقت الجنين وهو معسر فلشريك نصف عشر قيمة أمة ؛ لأنه جنين أمة ، وإذا جنى الرجل على أمة فألقت جنينا ثم عتقت فألقت جنينا ثانيا ، ففى الأول عشر قيمة أمة لسيدها ، وفى الآخر ما فى جنين حر (١١) يرثه ورثته معها .

۱/۱۳۸ ظ(ه)

۷۱/ب

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ جنين الأمة تعتق والذمية تسلم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ جناية ﴾ : ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ جنينها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح )

 <sup>(</sup>٤) في (م) : (جنينا) ، وما اثبتناه من (ب، ص، ظ، ح).

<sup>(</sup>٥) في ( ظ) : ١ فغي جنينها جنين حرة ١ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ) : ﴿ فَأَقَامَتَ لَا تَجِدُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٧) في (ب) : ( الجناية ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ).

<sup>(</sup>A) في (م): (ولاة )، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ، ح).

 <sup>(</sup>٩) ( ثلث ) : ساقطة من ( ص) ، واثبتناها من ( ب ، ظ ، م ، ح ).

<sup>(</sup>١٠) في ( م ) : ﴿ إِذَا لَمْ يَكُنُّ ، وما أَثْبَتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

ر ۱۰ د کی رام ) . د اوا دم پیش د د وقت البساد می راب باطن و د با ح ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ظ) : ﴿ وَفِي الْأَخْرِي مَا فِي جَنِينَ حَرَّةً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

### [ ١٠ ] حلول الدية

قال الشافعي وَطَيْبُ : فالقتل ثلاثة وجوه : عَمْد مَحْضٌ ، وعمد خطأ ، وخطأ محض. / فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في:

[ ٢٧١٦ ] أن رسول الله ﷺ قضى فيه بالدية في ثلاث سنين :

قال: وذلك في مضى ثلاث سنين من يوم مات القتيل ، فإذا مات القتيل ومضت سنة حل ثلث الدية ، ثم إذا مضت سنة ثالثة حل الثلث الثاني ، ثم إذا مضت سنة ثالثة حل الثلث الثالث . ولا ينظر في ذلك إلى يوم يحكم الحاكم، ولا إبطاء بينة (١) إن لم تثبت زمانا ، ولو لم تثبت إلا بعد سنتين (٢) من يوم قتل القتيل أخذوا مكانهم بثلثي الدية ؛ لأنها قد حلت عليهم .

قال: والذى أحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا فى الخطأ العمد هكذا، وذلك أنهما معا من الخطأ الذى لا قصاص فيه بحال، فأما العمد إذا قبلت فيه الدية وعُفى عن القتل فالدية كلها حَالَة فى مال القاتل، وكذلك العمد الذى لا قود فيه، مثل أن يقتل / الرجل ابنه المسلم أو غير المسلم عمدا؛ وهكذا صنع عمر بن الخطاب في في ابن قتادة المُدْلِجي أخذ منه الدية فى مقام واحد (٣)، والدية فى العمد فى مال الجانى. وفى الخطأ العمد على العاقلة (٤)، فى مضى ثلاث سنين كما وصفت.

(١) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ بِينته ﴾ ، وفي ( ب ) : ﴿ بِبِينته ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

7/ ٧٢

1/294

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( سنين » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ).

<sup>(</sup>٣) سبق برقم [ ٢٦٦٥ ] في باب الرجل يقتل ابنه .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص) : « القاتلة »، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>[</sup> ٢٧١٦ ] قال البيهقى فى المعرفة ( ٢/٦٦ كتاب الديات ـ باب تنجيم الدية على العاقلة ) : • هكذا قال الشافعى فى الخطأ أن النبى على قضى فيه بالدية فى ثلاث سنين ، وإنما أراد والله أعلم فى نقل العامة دون الخاصة ، وذلك بين فى كلامه ».

والذي قال في كتاب الرسالة من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي ﷺ - وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة . وبالله التوفيق » .

ونص كلام الشافعى فى الرسالة : « وجدنا عامًا فى أهل العلم أن رسول الله ﷺ قضى فى جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجانى ، وعامًا فيهم أنها فى مضى ثلاث سنين ، فى كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة » ( الرسالة ، ص ٢٤٥ بتحقيقنا ) .

وفی مصنفی عبد الرزاق ( ۹ / ٤٢٠ ـ ٤٢١ ) وابن أبی شیبة ( ۹/ ۲۸۶ ـ ۲۸۵ ) آثار عن عمر ، وابن عمر ، وإبراهیم النخعی وغیرهم أنهم قالوا بذلك .

وما لزم العاقلة من دية جرح وكان الثلث فما دونه فعليها أن تؤديه في مضى سنة من يوم جرح المجروح ، فإن كان أكثر من الثلث فعليها أن تؤدى الثلث في مضى سنة ، وما زاد على الثلث مما قبل أو كثر أدته في مضى السنة الثانية إلى الثلثين (١) ، فما جاوز الثلثين (٢) فهو في مضى السنة الثانية (ما لم يختلف الناس فيه في أصل الدية .

# [ ١١] أسنان الإبل في العمد وشبه العمد

قال الشافعي وَطِيْنِكَ : نص السنة في قـتل العمد الخطأ مائة من الإبـل منها : أربعون خَلِفَة في بطونها أولادها، والخلفة (٤): هي الحامل من الإبل، وقلما تحمل إلا تُنيَّة فصاعدا، فأي ناقة من إبل العاقلة حملت فهي خلفة ، وهي تجزئ في الدية ما لم تكن مَعيبةً .

قال : ولا يجزى فى الأربعين إلا الخَلفة (٥) ، وإذا رآها أهل العلم فقالوا : هذه خلفة ثنية أجزأت فى الدية / ، وجبر من له الدية على قبولها ، فإن أزلقت (٦) قبل تقبض لم تجزئ (٧) لأنها لم تدفع خَلفة ، فإن أجهضت بعد ما تقبض فقد أجزأت ، وإن دفعت وأهل العلم يقولون : هى خلفة ، ثم علم أنها غير خلفة فلأهل القتيل ردها وأخذهم بخلفة غيرها . وإن غاب (٨) أهل القتيل عليها فقالوا : لم تكن خلفة فالقول(٩) قولهم مع أيمانهم ؟ لأنه لم يعلم أنها خلفة (١٠) إلا بالظاهر .

/قال الربيع : وهذا عندى إذا قبضوها بغير رؤية أهل العلم.

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا قالوا في البُدُن : ليست خَلِفَة (١١) ، فقال أهل العلم : هي خلفة ، الزموها حتى يعلم أنها (١٢) ليست خلفة والستون التي مع الأربعين

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَى الثَّلْثِينَ ﴾ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فما جاوز الثلثين ٤ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَهَذَا مَعْنَى السَّنَّةِ ﴾ : سقط من ( ظ ) ، واثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الخَلْفَةُ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ، م ، ح ) : ﴿ خَلَفَةً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) أزلفت النافة: أجهَضَت .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : « لم تجز » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) في تاج العروس : ﴿ غَابِهِ ، يُغِيبُهِ إذا عابِهِ ﴾ وأظن أن الشافعي يريد هذا .

<sup>(</sup>۹ ـ ۱۰ ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ، ح ) : ﴿ في الذي ليسبت خلفة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ أَن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

كتاب ديات الخطأ / أسنان الإبل في العمد وشبه العمد \_\_\_\_\_\_

الحُلفة: ثلاثون حِقَّة ، وثلاثون جَذَعة ، وقد روى هـذا عن بعض أصحاب النبي ﷺ: وهو قول عدد ممن لقيت من أهل العلم(١) من المفتين :

[ ۲۷۱۷] أخبرنا مسلم بن خالد (٢)عن ابن جُريْج قال: قلت لعطاء: تغليظ الإبل ، فقال: ماثة من الإبل (٣)من الأصناف / كلها ، من كل صنف ثلثه (٤).

قال الشافعي وَلِحْتُكَ: والتغليظ كما قال عطاء، فيؤخذ في مضى كل سنة ثلاث عشرة، وثلث خلفة (٥) ، وعشر جذاع وعشر حقاق، ويجبر على أن يعطيه ثلث ناقة يكون شريكا له بها، لا يجبر على قيمة إذا (٢) كان يجد الإبل . ومثل هذا أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص ، بألا يكون على القاتل قصاص ، وذلك مثل الرجل يقتل ابنه أو يقتل وهو مغلوب على عقله بغير سكر أو صبى . وهكذا أسنان الدية المغلظة في الشهر الحرام ، وذي الرحم ، ومن غلظت فيه الدية ، لا يزاد على هذا في عدد الإبل ، إنما الزيادة في أسنانها . ودية العمد حَالَة كلها في مال القاتل .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَهُلُ الْعُلُم ﴾ : سقط من ( ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ابن خالد ﴾ : سقط من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ من الإبل » : سقط من ( ظ) ، وأثبتناه من ( ب، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ ثَلاثَةً ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ ثَلْتُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ حقة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ إِن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>[</sup> ٢٧١٧ ] جاءت رواية الـشافعى هكذا فــى المعرفة ( ١٩٧/٦ ــ كتاب الــديات ــ باب: ما جاء فى أســنان الإبل المغلظــة ) قال : مائة من الأصناف كــلها ، من كل صنــف ثُلُثه ، ويؤخذ فى مضى كــل سنة ثلاث عشرة وثُلُث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقائق .

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق: ( ٩ / ٢٨٤ ) كتاب العقول \_ باب شبه العمد \_ عن ابن جريج ، عن عطاء قال: أربعون خلفة وثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة . ( رقم ١٧٢٢١ ) .

ولا تعارض بين الروايتين ؛ لأن رواية الشافعي على ما يدفع كل سنة من الثلاث سنوات . ورواية عبد الرزاق على مقدار ما يدفع من الدية كلها .

وقد روی عبد الرزاق هذا عن عمر من طریق معـمر والثوری ،عن ابن أبی نجیح،عن مجاهد ، عنه . ( رقم ۱۷۲۱۷ ) .

وعن زيد بن ثابت من طريق الثورى عن محمد بن سالم وسليمان الشيبانى عن السنعبى عنه . (رقم ١٧٢٢) ولعل ذلك هو ما أشار إليه الشافعى بـقوله قبل هذه الرواية بقوله: وقد روى هذا عن بعض أصحاب النبى ﷺ .

# [١٢] أسنان الإبل في الخطأ

<u>۱۹۳ / ب</u> ص

7/1

قال الشافعى وَلِحَيْنِهِ: وإذا (١) قال رسول الله ﷺ فى قتيل / العمد الخطأ: مغلظة، منها أربعون حَلفة فى بطونها أولادها(٢)، ففى ذلك دليل على أن دية الخطأ الذى لا يخلطه عمد / مَخالفة هذه الدية. وقد اختلف الناس فيها ، فألزم القاتل عدد مائة من الإبل بالسُنَّة ، ثم ما لم يختلفوا فيه ، ولا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا: يلزمه ؛ لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار . فدية الخطأ أخماس: عشرون بنت مَخَاض ، وعشرون بنت مَخَاض ، وعشرون بنت لبُون ، وعشرون ابن لبون ذكر (٣)، وعشرون حقة ، وعشرون جذَعة .

[ ۲۷۱۸ ] أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب وربيعة بن أبى عبد الرحمن<sup>(۱)</sup>، وبلغه عن سليمان بن يسار: أنهم كانوا يقولـون: دية الخطأ : عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ذكر<sup>(٥)</sup>، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .

#### [ ١٣ ] في تغليظ الدية

قال الشافعي فطفي : وتغليظ الدية في العمد ، والعمد الخطأ ، والقتل في السهر الحرام. والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم كما تغلظ<sup>(1)</sup> في العمد غير<sup>(۷)</sup> الخطأ لا تختلف ، ولا تغلظ فيما سود ، هؤلاء . وإذا أصاب ذا رحم في الشهر الحرام والبلد الحرام ـ وهي مكة دون البلدان ـ لم يزد في التغليظ على / ما وصفت ، قليل التغليظ وكثيره في الدية سواء . فإذا قومت الدية المغلظة قومت على ما يجب من تغليظها .

1/1۲۹ ظ(ه)

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ظ ، م ) : ﴿ وَإِذْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) انظر أرقام [ ٢٦٤٦ ، ٢٦٤٧ ، ٢٧٤٣ ، ٢٧٠٤ ] في بابي العمد فيما دون النفس وديات الرجال الأحرار المسلمين .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ وعشرون بنو لبون ذكر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ابن أبي عبد الرحمن ﴾ : سقط من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ ذَكُور ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) : ﴿ تقدم ﴾ ، ما أثبتناه من (ص،ظ، م، ح) .

<sup>(</sup>٧) ا غير ١ : ساقطة من ( ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>[</sup> ۲۷۱۸ ] \* ط : ( ۲ / ۸۵۲ ) ( ٤٣ ) كتاب العقول ـ ( ٤ ) باب دية الخطأ في القتل ـ وفيه : عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون : دية الخطأ . . . إلخ .

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق : ( ٩ / ٢٨٦ ) كتاب العقول ـ باب أسنان دية الخطأ ـ عن ابـن جريج قال : قال ابن شهاب : عقل الخطأ خمسة أحماس . . . فذكر مثله . ( رقم ١٧٢٣ ) .

قال: وتغلظ فى الجراح دون النفس صغيرها وكبيرها بقدرها فى السن : كما تغلظ<sup>(۱)</sup> فى النفس . فلـو شبح رجل رجلا مُوضحة عمدا ، فأراد المشجوج الـدية أخذ من الشاجً خلفتين وجذعة ونصف جَذَعَة ، وحقَّة ونصف حقة .

۷<u>۳/ ب</u>

فإن قيل: كيف (٢) يكون نصف حقة ؟ قلت (٣): يكون شريكا فيها له نصفها ، / وللجانى النصف ؛ كما يكون البعير بينهما . وهذا هكذا (٤) فيما دون الموضحة مما له أرش باجتهاد لا يختلف .

فلو شبعً هاشمة كانت له فيها عشر من الإبل: أربع خلفات ، وثلاث (٥) حقاق ، وثلاث جذاع ، ولوث شبحه مُنقُلة كانت له فيها خمس عشرة: ست خلفات (٦) ، وأربع جذاع ونصف ، وأربع حقاق ونصف . ولو فقاً عينه كانت له خمسون من الإبل : عشرون خلفة ، وخمس عشرة جذعة ، وخمس عشرة حقة . وإذا وجبت له الدية خطأ فكان أرش شجة موضحة أخذت منه (٧) على حساب أصل الدية كما وصفت في العمد، فتؤخذ في الموضحة خمس من الإبل: بنت مخاض (٨) ، وبنت لبون ، وابن لبون (٩) ذكر ، وحقة ، وجذعة .

# [ ١٤] أي الإبل(١٠) على العاقلة ؟

قال الشافعي وَطَيْنِكَ : وقد حفظت عن عدد من أهل العلم أنهم قالوا: لا يكلف أحد غير إبله، ولا يقبل منه دونها . كان مذهبهم: أن إبله إن كانت حجازية لم يكلف ما هو خير منها ، وإن كانت مَهْرِيَّة (١١) لم يؤخذ منه ما هو شر منها ، ثم هكذا ما كان بين الحجازية والمهْريَّة من مرتفع الإبل ومنخفضها، وبهذا أقول، وهكذا إن كانت إبله عَوَادى(١٢)،

الإبل العوادى : هى التى ترعى العَدُوة ، وهى الحُلَّةُ من الكلا مثل النَّصِّى ، والصَّلْيَان ، والحَلَمة ، وما أشبهها .وقيل : التى ترعى العَضَاة لا تفارقها .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ السن تغلظ كما تغلظ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ كيف ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ظ ، م ، ح ) : ( قيل ) ، وما أثبتناه من ( ب) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ هَكَذَا ﴾ : ساقطة من ( ظ ) واثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦ ) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ظ، ح) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ( أرش موضحة أخذ منه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) ﴿ بنت مخاض ﴾: سقط من ( ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ ابن لبون ﴾ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ، م ، ظ ، ح ) : ﴿ أَي إِبِلَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١١) الإبل المَهْريّة : نسبة إلى حيٌّ مَهْرَة بن حَيْدان . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>۱۲) في ( صَّ ح ): ﴿ إِن كَانَ إِبِلَهُ عُوادَى ﴾، وفي (ظ): ﴿ إِن كَانَتَ إِبِلَهُ مَنْ عُوادَى ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

أو أوارك (١) أو حَمضية (٢) ، وإذا كان ببلد ولا إبل له كلف إبل أهل ذلك البلد، فإن لم يكن لأهل ذلك البلد (٣) إبل كلف إبل أقرب البلدان به عما يليه ، ويجبر على (٤) أن يؤدى الإبل بكل حال؛ لأن رسول الله ﷺ قضى عليه بها. فإذا كانت موجودة بحال كلفها / كما يكلف ما سواها من الحقوق التي تلزمه إذا وجدت، وإن (٥) سأل الذي له الدية غير الإبل، أو سألها الذي عليه الدية، لم يكن ذلك لواحد منهما، ويجبران (٢) على الإبل، إلا أن يجتمعا على الرضا بغير الإبل ، فيجوز لهما صرفها إلى ما تراضيا به (٧)؛ كما يجوز صرف الحقوق إلى ما يتراضيان عليه .

فإن كانت إبل الجانى ، وإبل عاقلته هى مباينة لإبل غيرهم ، فإن أتت (^/)عليها السنة فتبقى عجافا ، أو مرضى (٩) ،أو جربا ، فإذا كان هكذا (١٠) قيل للجانى: إن أديت إليه إبلا صحاحا شَرُوَى (١١) إبلك أو خيرا منها جبر على قبولها منك، وأنت متطوع بالفضل عن إبلك (١٢) وإبل عاقلتك. وإن أردت أن / تـؤدى شرًا من إبلك وإبل (١٣) عاقلتك لم يكن لك ، ولا لهم ، أن تؤدوا / إلا شرواها (١٤) ما كانت موجودة ، فإن نم توجد قيل: أد تيم صحاح غير معيبة مثل إبلك .

وإذا حكمنا عليه بالقيمة حكمنا بها على الأغلب من نقد البلد الذي به الجاني ،

1/٦٩٤

1/ 424

<sup>(</sup>۱) الإبل الأوارك : هي المقيمة في الحمض لا تبرحه ، والحمض : ما كان فيه ملوحة من النبات . وقيل : هي التي ترعى الأراك وهو شجر من الحمض معروف وأطيب ما رعته الماشية .

 <sup>(</sup>۲) في (م): ( خمصة ) ، وفي (ب): ( خميصة ) ، وما اثبتناه من ( ظ ، ح) .
 والإبل الحَمْضيَّة : التي ترعى الحَمْض ، وهو كفاكهة الإبل .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ لاَّهَل هذه البلد ﴾، وما أثبتناه من ( ب ،ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : • أقرب البلدان بما يليه ويبجبر على » ، وفي ( م ) : • أقــرب البلاد به بما يليه على » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ح ) : ﴿ وإذا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ،ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ ويجبر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) . . . .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ﴿ مَا تُرَاضِياً عَلَيْهِ ﴾ ، وفي ( ح ) : ﴿ مَا تُرَاضِياهِ ﴾ ، ومَا أثبتناه من ( ب، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ظ ، م ، ح ) : ﴿ بأن تأتى » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : « مراضا »، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) في (م): ﴿ إبلا صحاحا عجافا شروى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص،ط) . الشَّرُوي: المثل . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ظ) : ﴿ عُلَى إِبِلْكَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ص ) : ﴿ من تلك وإيل ﴾ ، وفي ( ظ) : ﴿ من إبلك أو إبل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>١٤) في ( ظ ) : ﴿ أَنْ تَوْدُوا شُرُواهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

117

۱۳۹/ب ظ(ه)

إن/كان دراهم فدراهم ، وإن كان دنانسير فدنانير ، ولم يحكم بقيمة نجم منها إلا بعد ما يحل على صاحبه . فإذا قومناه أخذناه به (١) مكانه ، فإن أعسر به أو مطل ، حتى يجد إبلا دفع الإبل ، وأبطلت القيمة (٢) ، فإذا حل نجم آخر قوم الإبل (٣) قيمة يومها .

# [10] إعواز الإبل

قال الشافعي رحمة الله عليه : وعامًّ في أهل العلم أن رسول الله على فرض الدية مائة من الإبل ، ثم قومها عمر وطي على أهل الذهب والورق ، فالعلم محيط ـ إن شاء الله ـ أن عمر لا يقومها إلا قيمة (٤) يومها، ولعله قوم الدية الحالة كلها في العمد ، وإذا قومها عمر قيمة يومها / فاتباعه أن تُقوم كلما وجبت على إنسان قيمة يومها ، كما لو قوم إبل رجل أتلفها لرجل (٥) شيئا ، ثم أتلف آخر بعدها مثلها ، قومت كل واحدة منهما قومت سرقة ليقطع (٦) صاحبها شيئا ثم سرق بعدها آخر مثلها ، قومت كل واحدة منهما قيمة يومها . ولعل عمر ألا يكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها فيه حين أعوزت ، ولا يكون قومها إلا برضا من الجاني وولى الجناية ، كما يقوم ما أعوز من الحقوق اللازمة غيرها، وما تراضي (٧) به من له الحق وعليه .

[ ٢٧١٩] أخبرنا مسلم بن خالد ،عن عبيد الله بن عمر،عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ومكحول وعطاء، قالوا : أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد رسول الله على مائة من الإبل، فَقَوَّم عمر وَ الله على أهل القرى أموالهم (^) ألف دينار أو النبي عشر ألف درهم ، فإن كان الذي أصاب من الأعراب فديته مائة من الإبل (٩)، لا

<sup>(</sup>١) في ( ظ) : ﴿ فَإِذَا قَوْمُنَاهُ أَخَذَنَا بِهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ، ح ) : ﴿ وَأَبْطَلْنَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ قومت الإبل ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ظ): «بقيمة»، وما أثبتناه من (ب، ص، م، ح).

 <sup>(</sup>٥) في(ص): (كما قوم إبل رجل أتـــلفها لرجل » ، وفي ( ب ) : (كما لو قومت إبـــل رجل أتلفها رجل »،
 وما أثبتناه من(ظ، م، ح) .

<sup>(</sup>٦) فيي ( ص ) : ﴿ لقطع ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ،ظ ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (م): (ومن تراضى) ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ، ح).

<sup>(</sup>٨) \* أموالهم ، : ساقطة من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ) : امائة من الألف ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>[</sup> ٢٧١٩ ] سبق برقم [ ٢٧٠٧ ] في باب ديات الأحرار المسلمين .

يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق (١).

قال: وهذا يدل على ما وصفت من أن عمر لم يقوم الدية على من يجد الإبل ، ولم يقومها إلا عند الإعواز ، ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهبا ولا ورقا لوجود الإبل، وأخذ الذهب والورق من القروى (٢) لإعواز الإبل ، فما أرى ـ والـله أعلم ـ أن الحق(٣) لا يختلف في الدية .

[ ٢٧٢٠] أخبرنا مسلم بن خالد (٤)، عن ابن جُريَّج ، عن عمرو بن شعيب قال: كان رسول الله ﷺ يُقَوِّم الإبل على أهل الـقرى أربعمائة دينـار وعدلها مـن الورق ، ويقسمها على أثـمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هانت نـقص من قيمتها<sup>(ه)</sup> مركم على أهل القرى / والثمن ، ما كان .

[ ٢٧٢١] أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، قال : قضى

```
(١) في ( ص ) : ( والورق ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .
```

[ ٢٧٢٠] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٩ / ٢٩٤ \_ ٢٩٦ ) كتاب العقول \_ باب كيف أمر الدية عن ابن جريج به، بهذا الاثر ، وما بعده مما فعله أبو بكر ﴿ وَاللَّهِ ، وما فعله عمر ﴿ وَاللَّهِ ، ويحسن بنا أن ننقله هنا .

عبد الرزاق عن ابسن جريج قال: قال عمرو بن شمعيب : كان رسول الله ﷺ يقسيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينمار أو عدلها من الورق ، ويقيمها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع ثمنها ، وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى، على نحو الثمن ما كان .

قال: وقضى أبو بكر في الدية على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل ، فأقام مائة من الإبل ستمائة دينار إلى ثمانمائة.

وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عشــر ألفا، وقال: إني أرى الزمان تختلف فيه الدية ، تنخفض فيه من قيمة الإبل وترتفع فيــه ، وأرى المال قد كثر ، وأنا أخشى عليكم الحكام بعدى ، وأن يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته بـالباطل ، وأن ترتفع ديته بغـير حق ، فتحمل على قــوم مسلمين فتجتاحهم ، فلبس على أهل القرى زيـادة في تغليظ عقل ، ولا في الشهر الحرام ، ولا في الحرم ، ولا على أهل القرى فيه تغليظ ، لا يزاد فيه على اثــنى عشر ألفا ، وعقل أهل البادية على أهل الإبل مائة من الإبل على أسنانها ، كما قضى رسول السله ﷺ ، وعلى أهل البقر مائنا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، ولو أقيم على أهل القرى إلا عقلهــم يكون ذهبا وورقا ، فيقام عليهم ، ولو كان رسول الله ﷺ قضى على أهل القرى في الذهب والورق عقلا مسمى لا زيادة فيه ، لاتبعنا قضاء رسول الله ﷺ فيه ، ولكنه كان يقيمه على أثمان الإبل ( رقم ١٧٢٧ ) .

[ ۲۷۲۱ ] انظر التخريج السابق .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ، م ) : ﴿ أَخَذَ الذَّهِبِ والورق من أهل القرى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : الأن الحق ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بِن خَالَد ﴾ : سقط من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ، م ) : ﴿ ثمنها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

كتاب ديات الخطأ / إعواز الإبل \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

أبو بكر وطائيك على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل، فأقدام مائة من الإبل بستمائة دينار .

[ ۲۷۲۲ ] أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه: أنه كان يقول: على الناس أجمعين ـ أهل القرى وأهل البادية ـ مائة من الإبل على الأعرابي والقروى .

[ ٣٧٢٣] أخبرنا مسلم، عن ابن جريج ، قال: قلت لعطاء: الدية؛ الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل حتى (١) كان عمر بن الخطاب وطائع ، فقوم الإبل عشرين وماثة (٢) كل ظ(٥) عير ، فإن شاء القروى أعطى ماثة ناقة ولم يعط ذهبا ، كذلك الأمر الأول .

قال: والدية لا تُقَوَّم إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بها (٥). ولو جاز / أن نقومها بغيرهما جعلنا على أهل البقر البقر ، وعلمي أهل الشاء الشاء ، فقد(٦) روى

ص (۱) في (م): د حين »، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ، ح) .

(٢) في (ب): ﴿ بعشرين ومائة ٤، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

(٣) في ( ص ، ظ ، م ) : ٥ وهو يؤخذ مثلها » ، وما اثبتناه من ( ب ، ح ) .

(٤) في ( ظ) : اوأجبت ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ،م ، ح ) .

(٥) فمي ( ب ) : ﴿ بهما ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

(٦) ﴿ فَقَدَ ﴾ : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ، م ، ح ) .

[ ۲۷۲۲ ] شمصنف عبد الرزاق: (۲۹۳/۹ ـ ۲۹۳) كتاب العقول ـ باب كيف أمر الدية ـ عن ابن جريج قال: أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يقول: على الناس أجمعين، أهل القرية، أو البادية مائة من الإبل، فمن لم يكن عنده إبل فعلى أهل الورق، وعلى أهل البقر البقر، وعلى أهل الغنم الغنم، وعلى أهل البز البز . قال: يعطون من أى صنف كان بقيمة الإبل ما كانت، إن ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذ.

[ ۲۷۲۳ ] #مصنف ابن أبي شيبة: (٩/ ١٣٢) كتاب الديات ـ أول الكتاب ـ عن مـحمد بن بكر ، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : إن شاء القروى أعطى مائة ناقة أو ماثتي بقرة ، أو الفي شاة ، ولم يعط ذهبا ؟

قال: إن شاء أعطى إبلا ولــم يعط ذهبا . قال: وقال عطاء : كان يقــال: على أهل الإبل الإبل ، وعلى أهل البقر البقر، وعلى أهل الشاء الشاء .

79٤/ب

هذا عن عمر كما رويت عنه قيمة الدنانير والدراهم (١). وجعلنا على أهل الطعام الطعام، وعلى أهل الخيل، وعلى أهل الحُلُلَ الحُلُلَ، بقيمة الإبل. ولكن الأصل (٢) و كما وصفت الإبل، فإذا أعوز (٣) فالقيمة قيمة /ما لا يوجد عا (3) وجب على صاحبه وليس ذلك إلا من الدنانير والدراهم.

قال: وإن وجدت العاقلة بعض (0) الإبل أخذ منها ما وجد وقيمة ما لم تجد(0) إذا لم تجد الوفاء منه بحال وإنما تقوم إبل من وجبت عليه الدية إن كانت الجناية بما تعقلها (0) العاقلة قومت إبلها ، وإن كانت مما يعقلها (0) الجانى قومت إبله إن اختلفت إبله وإبل العاقلة .

### [ ١٦ ] العيب في الإبل

قال الشافعي وَطَيِّكَ : ولا يكون للذي عليه الدية أن يعطى فيها بعيرا مَعيبًا عَيبًا (٩) يرد من مثل ذلك العيب في البيع ؛ لأنه إذا قضى عليه بشيء بصفة فبين أن ليس له (١٠) أن يؤدى فيه معيبا ،كما يقضى عليه بدينار فلا يكون له (١١) أن يؤديه معيبا . وكذلك (١٢) الطعام / يقضى به عليه وغيره ، لا يكون له أن يؤديه معيبا (١٣) .

۸۳۳ ب

[ ٢٧٢٤] قال الشافعي وَلَيْكِ : لم أعلم مخالفا أن رسول الله وَلَيْكُ قضى بالدية على العاقلة، وهذا (١٤) أكثر من حديث الخاصة ، ولم أعلم (١٥) مخالفا في أن العاقلة العصبة

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج رقم [ ٢٧٢٠ ] في هذا الباب .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): ﴿ ولكن الأمر »، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ، م ) : ﴿ فَإِذَا أَعُورَت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٤ \_ ٥) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): ﴿ مَا لَمْ تُوجِدُ ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ ( بِ ، ص ، م ، ح ) . ﴿

<sup>(</sup> ٨ \_ ٧ ) في ( ظ ، م ) : ﴿ تعقله » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ا عيبا ، : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ظ ) : ﴿ يقضي عليه بدنانير ، فليس له ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٣\_ ١٣) ما بين الرقمين سقط من ( ظ) ، واثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٤) في (ظ) : ﴿ وهكذا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٥) في ( ظ ، م ) : ﴿ الحاصة وقد ذكرناه من الحديث الحاصة ولم أعلم ٤، وما أثبتناه من ( ب ،ص،ح) .

<sup>[</sup>٢٧٢٤] هذا كما قال الشافعي : متواتر لا يحتاج إلى دليل . ويكفي أن الديات تسمى على المعاقل.

انظر: رقم [ ٢٦٨٦] ففيه أن عمر أخطأ فأسقط جنينا ، فقال عمر لعلى : عزمت عليك لتقسمنها في قومك أي في قريش ، ففعل على .

وهم القرابة من قبل الأب .

[ ۲۷۲۰ ] وقضى عـمر بن الخطاب عـلى على بن أبـى طالب ﷺ بأن يعـقل عن موالى صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم ؛ لأنه ابنها.

قال (۱): وعِلْمُ العاقلة أن ينظر إلى القاتل والجانبي ما دون القتل مما تحمله العاقلة (۲) من الخطأ فإن كان له إخوة لأبيه حمل عليهم جنايته على ما تحمل العاقلة (۳) ، فإن احتملوها لم ترفع إلى بنى جده وهم عمومته ، فإن لم يحتملوها رفعت إلى بنى جده فإن (٤) لم يحتملوها لم ترفع إذا عجز عنها أقاربه إلى أور (٤) لم يحتملوها رفعت إلى بنى أب ودونهم أقرب منهم حتى يعجز عنها من هو أقرب أقرب / الناس به ، ولا ترفع إلى بنى أب ودونهم أقرب منهم حتى يعجز عنها من هو أقرب منهم كأن رجلا من بنى عبد مناف جنى ، فحملت جنايته بنو عبد مناف ، فلم تحملها بنو عبد مناف ، فترفع (٦) إلى بنى قصى ، فإن لم تحملها رفعت إلى بنى كلاب ، فإن لم تحملها رفعت إلى بنى كلاب ، فإن لم تحملها رفعت إلى بنى أوى ، فإن لم تحملها رفعت إلى بنى فهر (۷) ، فإن لم تحملها رفعت إلى بنى غالب ، فإن لم تحملها رفعت إلى بنى فهر (۷) ، فإن لم تحملها رفعت إلى بنى مالك ، فإن لم تحملها رفعت إلى بنى النضر / فإن لم تحملها رفعت إلى بنى كنانة كلها ، ثم (۸)هكذا حتى تنفد قرابته أو تحتمل الدية .

قال: ومن فى الديوان (٩)ومن ليس فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله ﷺ على العاقلة ولا ديوان ، حتى كان الديوان حين كثر المال فى زمن عمر بن الخطاب ولي الله علي العاقلة ولا ديوان ، حتى كان الديوان حين كثر المال فى زمن عمر بن الخطاب ولي الله علي العاقلة ولا ديوان ، حتى كان الديوان حين كثر المال فى زمن عمر بن الخطاب ولي الله علي العاقلة على العاقلة ولا ديوان ، حتى كان الديوان حين كثر المال فى زمن عمر بن الحقال الله والله والله

<sup>(</sup>١) ﴿ قَالَ ﴾: ساقطة من ( ص ، ظ ، م ، ح ) ، واثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢\_٣) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥ ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ح ) : ﴿ فرفع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (م): (إلى بني فهم »، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ، ح).

<sup>(</sup>A) (ثم ): ساقطة من (ص ، م) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ، ح).

<sup>(</sup>٩) في ( ظ) : ﴿ وَمَنْ هُو فَي الدِّيوانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>[</sup> ۲۷۲۰ ] \* السنن الكبرى : ( ۱۰۷/۸ ) كتاب الديات ـ باب مــن العاقلة التى تغرم ـ من طــريق سفيان ، عن حماد، عن إبراهيم أن الزبير وعليا وَلِلْفِيْكِ اختصما فى موال لصفية إلى عمر بن الخطاب وَلِلْفِيْكِ فقضى بالميراث للزبير وَلِحَقِيْكِ والعقل على على وَلِيْنِكِ.

# [١٧] ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم

قال الشافعي نُولِظِينَهُ: ولم أعلم مخالفا في أن المرأة والصبي وإن (١) كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئا ، وكذلك المعتوه عندى \_ والله أعلم \_ ولا يحمل العقل (٢) إلا حر بالغ ، ولا يحملها من البالغين فقير . فإذا (٣) قضى بها ورجل فقير فلم يحل نجم منها حتى أيسر أخذ بها ، وإن (٤) قضى بها وهو غنى ثم حلت ، وهو فقير ، طرحت عنه ، إنما ينظر إلى حاله يوم يحل .

وإنما  $^{(0)}$  ينبغى للحاكم أن يكتب إذا حكم أنها على من احتمل من عاقلته يوم يحل  $^{(7)}$ . كل نجم منها . فإن عقل رجل نجما ثم أفسلس فى الثانى ، ترك من أن يحقل . ثم إن  $^{(V)}$  أيسر فى الثالث أخذ بذلك النجم ، وإن حل النجم  $^{(A)}$  وهو ممن يعقل ، ثم مات ، أخذ من ماله ؛ لأنه قد كان وجب / عليه بالحلول واليسر والحياة . ولم أعلم مخالفا فى ألا يحمل أحد من الدية إلا قليلا ، وأرى على مـذاهبهم أن يحمل على من  $^{(P)}$  كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار ، ومن كان دونه ربع دينار / ولا يزاد على هذا ولا ينقص عن هذا، ويحملون إذا عقلوا الإبل على قدر هـذا حتى يشترك النفر فى بعير فيقبل منهم ، إلا أن يتطوع أحد بأكثر فيؤخذ منه .

۱/۲۷/ب ح

1/79

# [ ١٨ ] عَقْلِ الموالي

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ﴿ إِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ وَلَا تَحْتَمُلُ الْعَاقِلَةِ ﴾ وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣\_٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ إِن ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) « حل النجم » : سقط من (ص) ، وفي (ظ) : « حل ذلك النجم » ، وما أثبتناه من (ب ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ): ﴿ مَذَهَبُهُمُ أَنْ يَحْمُلُ مِنْ ﴾، وفي ( ص،م ، ح): ﴿ مَذَاهِبُهُمْ أَنْ يَحْمُلُ مِنْ ﴾، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ) : ﴿ الموالي المعتقين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،ص ،م ، ح ) .

تحتمل(١) العقل ، فإن كانت لــه قرابة تحتمل بعض العقل بدئ بهم، فــإن عجزوا عقل عنه مولاه الذي أعتقه. ثم أقرب الناس إليه (٢) كما يعقلون عن مولاه الذي أعتقه لو جني(٣).

وهكذا إذا لم يكن لواحد من الجانين (٤) قرابة عقل عنه الموالى من أعلى وأسفل على ما وصفت ، وإن (٥) كان للمولى المُعتِق موال (٦) من فوق وموال من أسفل ، لم يعقل عنه مواليه (٧) من أسفل عقل عنه مواليه من فوق ، فإن عجزوا ولم تكن لهم عاقلة ، عقل عنه (٨) مواليه من أسفل ؛ وإنما جعلت مواليه من فوق يعقلون عنه ومن فوقهم من مواليهم ؛ لأنهم عصبته (٩) وأهل ميراثه من دون مواليه من أسفل ، ولم / أجعل على الموالى من أسفل عقل بحال حتى لا يوجد نسب ولا موال من (١٠) فوق بحال ، ثم يحملونه بأنه يعقل عنهم لا لأنهم ورثة ، ولكنهم يعقلون عنه (١١) كما يعقل عنهم .

قال:/ والسائبة مُعْتَق ، كالمُعْتَق غير السائبة .

# [ ١٩ ] عقل الحلفاء

قال الشافعى: ولا يعقل الحليف بالحلف ، ولا يُعقَلُ عنه بحال، إلا أن يكون مضى بذلك خبر لازم ولا أعلمه . ولا يعقل العديد (١٢) ، ولا يُعقَلُ عنه ولا يسرث ولا يورث وإنما يعقل بالنسب والولاء الذي هو نسب (١٣) وميراث الحليف ، والعقل عنه منسوخ ، وإنما يثبت (١٤) من الحلف أن تكون الدعوة واليد واحدة لا غير ذلك .

1/vv 2

1/181 ظ(0)

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ قرابة أنه تحتمل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِلَيْهِ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ لُو كَانَ حِيا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ظ ) : ﴿ الجانبين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ، م ، ح ) : ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ ( بِ ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ مُوالُ ﴾: ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>( -</sup> ۸ ) ما بین الرقمین سقط من ( ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٩) في (ب، ح): ( عصبة ٤) وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) ( من ؛ : ساقطة من ( ظ ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ،م ) .

<sup>(</sup>١١) ا عنه ) : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) العَديد من القوم : من يُعَدُّ فيهم . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ظ) : ﴿ النسب ﴾ ،وفي ( م ) : ﴿ لسبب ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>١٤) في ( ب ) : ﴿ إِنْمَا ثَبِت ﴾ ، وما أثبتناه من( ص ، ظ ،م ، ح ) .

### [ ٢٠] عقل من لا يعرف نسبه

قال الشافعي رَطِيْنِينَ : وإذا كان الرجل أعـجميا ، وكأن يكـون نوبيا(١) فجنبي ، فلا عقل على أحد من النوبة حتى يكونوا يـثبتون أنسابهم/ إثبات أهـل الإسلام ، ومن ثبت نسبه قضيت عليه بالعقل بالنسب ، فأما إن أثبتوا قراهم وكانوا يقولون : إنما يكون في القرية (٢) أهل النسب ، لم أقيض عليهم (٣) بالعقل بحال إلا بإثبات النسب ، وكذلك كل قبيلة أعجمية أو غيرها لم تثبت أنسابهم (٤).

وكل من لم يثبت نسبه من أعجمي ، أو لقيط ، أو غيره ، لم يكن له ولاء ، فعلى المسلمين أن يعقلوا عنه ؛ لما يجمع بيه وبينهم من ولاية الدين ، وأنهم يأخذون ماله إذا مات . ومن انتسب إلى نسب فهو منه ، إلا أن تثبت بــينة قاطعة بما تقطع الــبينة على<sup>(٥)</sup> · الحقوق بخلاف ذلك؛ ولا تقبل / البينة على دفع نسب بالسماع .

وإذا حكمنا على(١) أهل العهد والمستأمنين في العقل حكمنا عليهم حكمنا(٧) على المسلمين ، يلزم ذلك عواقلهم الذين (٨) يجرى حكمنا عليهم ، فإذا كانت عاقلة لا يجرى عليها حكمنا ألزمنا الجاني ذلك ، وما عجزت عنه عاقلة \_ إن كانت له ألزمناه في ماله دون غير(٩) عاقلته منهم، ولا نقضي به على أهل دينه إذا لم يكونوا عُصَبَّة له؛ لأنهم لا يرثونه، ولا على المسلمين ؛ لقطع الولاية بين المؤمنين والمشركين ، وأنهم لا يأخذون ماله على المراث، إنما بأخذونه فَنْنًا.

#### [ ٢١] أين تكون العاقلة ؟

قال الشافعي وَطُنُّتُهُ: والعاقلة النسب. فإذا جنى الرجل بمكة وعاقلته بالشام ، فإن لم

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ص ) : ﴿ وَكَانَ نُوبِيا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ إنما كان يكون في القرابة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ٩ عليه ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ) : ﴿أنسابِها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ).

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (عن)، وما أثبتناه من (ب، ص، م، ح).

<sup>(</sup>٦ ــ ٧) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في (م): (الذي)، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ، ح).

<sup>(</sup>٩) ﴿ غيرٍ ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، ح ) ، واثبتناها من ( ظ ، م ) .

يكن مضى بذلك (١) خبر يلزم بخلاف القياس، فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام فيأخذ عاقلته بالعقل، ولا يحمله أقرب الناس إلى عاقلته بمكة بحال / وله عاقلة بأبعد منها. وإن امتنعت عاقلته من أن يجرى عليهم الحكم جوهدوا حتى يؤخذ منهم، كما يجاهدون على كل حق لـزمهم ، فإن لم يقدر عليهم لم يؤخذ مـن غيرهم ، وكان كحق عليهم غلبوا عليه متى قدر عليهم أخذ منهم .

قال :وقد قيل: يحمله عاقلة الرجل ببلده ،ثم أقرب العواقل بهم ،ولا ينتظر بالعقل

غائب يقدم ، ولا رجل ببلد يؤخــذ منه بكتاب ، والله أعلم. وإن (٢) كانت العاقلة حاضرة

فغاب منهم رجل يحتمل العقل ،أخذ من ماله ما يلزمه . وإذا كانت العاقبة كثيرا يحتمل العقل بعضهم على ما وصفت ؛ أن الرجل يحتمل(٣) من العقل ويفضل، وكانوا حضورا 1/1 بالبلد وأموالهم ، فقد قيل: يأخذ الوالي /من بعضهم دون بعض ؛ لأن العقل لزم الكل، -121/ب وأحب إلى أن (٤) يَفُضُّ (٥) ذلك /عليهم حتى يستووا فيه، وإن قل كل ما يؤخذ من كل واحد منهم ، وإن كان من يحضر من العاقلة يحتمل العقل ، ومنهم جماعة غُيّب عن البلد، فقد قيل: يؤخذ من الحضور دون الغُيَّب عن البلد على المعنى الذي وصفت في

> قال : ولا أرد الذي أخذت منه على من لـم آخذ منه ، وهذا يـشبه مذاهب كـثيرة لأهل العلم ، والله أعلم . ومن قال هذا القول قال : لو تغيب بعض العاقلة ولم يوجد له مال حاضر ، ثم أخذ العقل ممن بقى ثم حضر الغائب لم يؤخذ منه شيء ، وقال ذلك فيه لو كان حاضرا وامتنع من أن يؤدي العقـل. وإذا كانت إبل العاقلة مخـتلفة أدى كل رجل(٨) منهم من إبله، ويجبرون على أن يشترك النفر في البعير(٩) بقدر ما يلزمهم من

> مثل المسألة التي قبلها (٦). ومن ذهب إلى هذا قال: الجناية من غير من تؤخذ منه ، وكلُّ يلزمه اسم عاقلة ، فأيهم أخذ منه فهو مُفَضَّ عليه مما أخذ منه ، ولا يؤخر حاضر بغائب

لغائب غيره (٧).

<sup>(</sup>١) ﴿ بِذَلَكَ ﴾ :ساقطة من ( ب ، ح ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ، م ، ح ) : ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ،م،ح): « يحمله » ، وفي (ص): « يحتمله »، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ﴿ وَأُوجِبِ أَن ﴾ ، وفي ( ح ) : ﴿ وَأَحَبِ أَن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) فَضَّ المال على القوم : فَرَّقه . ( تاج العروس ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ فِي الْمُسَالَةُ التِي قبلها ﴾، وفي ( ظ) : ﴿ فِي مثل المُسَالَةُ قبلها ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ص،ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ح ) : ﴿ وَلَا يَوْخَذَ حَاضَرَ بِغَائْبُ غَيْرِهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ظ ) : ا كل واحد ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ). .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : «التعجيز » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

العقل. وإذا جنى الحر على الحر خطأ، فما لزمه من دية أو أرش جناية ، وإن قَلَّتُ جعلتها على العاقلة .

وإذا جنى الحر على العبد خطأ ففيها قولان :

أحدهما: أن تحمله العاقلة عنه ؛ لأنها (١)جناية حر على نفس محرمة .

والثاني : لا تحمله العاقلة؛ لأنه(٢) قيمة لا دية .

وإذا جنى الحر جناية عمد لا قصاص فيها بحال مثل: أن يقتل ذميًّا ، أو وَتَنيًّا ، أو مستأمنًا ، فالدية في ماله لا تضمن العاقلة منها شيئا (٣). وكذلك إذا جنى رجل على رجل جائفة ،أو ما لا قصاص فيه ، فهو في ماله دون عاقلته .

۷۸/ ب

وإذا جنى الصبى والمعتوه جناية خطأ ضمنتها العاقلة ،/ وإن جنيا عمدا فقد (٤) قيل: تعقلها العاقلة ،كالخطأ فى ثلاث سنين ،وقيل: لا تعقلها العاقلة ؛لأن النبى ﷺ إنما قضى أن تحمل العاقلة الخطأ فى ثلاث سنين (٥). ويدخل هذا أنا إن قضينا (٦) به عمدا إلى ثلاث سنين ، فإنما يقضى بدية المعمد حَالَة ، وإن قضينا بها حَالَة (٧) فلم يقض على المعاقلة بدية إلا فى ثلاث سنين . ولا تعقل العاقلة جناية عمد بحال .

## [ ۲۲ ] جماع الديات فيما دون النفس

[۲۷۲٦] قال الشافعي وَلِيْكِ : أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر (^) بن محمد بن عمرو بن حزم: عمرو بن عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لـعمرو بن حزم:

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ أَحَلَمُهَا أَنْ تَحْمَلُهُ الْعَاقَلَةُ لَانَهُ ﴾ ، وفي ( ظ) : ﴿ أَحَلَمُهَا تَحْمَلُهُ الْعَاقَلَةُ عَنْهُ لَأَنْهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : « لا تحتمله لأنه » ، وفي ( م ) : « لا يحمله للعاقلة لأنه » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ شيئا ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) « فقد » : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) انظر رقم [ ٢٧١٦ ] وتعليق البيهقي عليه في باب حلول الدية .

<sup>(</sup>٦) في ( ص، ح ) : ﴿ أَنَا قَضِينًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَإِنْ قَضِينًا بِهَا حَالَةً ﴾ : سقط من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ،ظ ) .

<sup>( -</sup> ٩) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup> ۲۷۲۲ ] ﴿ ط : ( ۲ / ۸٤۹ ) ( ٤٣ ) كتاب العقــول ــ (١) باب ذكر العقول ــ ( رقم ١) وفيــه : وفي المأمورية ثلث الدية .

وانظر: توثيق كتاب عمرو بن حزم ،وأن بعض العلماء صححه في [ رقمي ١٩٨٨ ، ٢٠٨١ ] .

وفى الأنف إذا أُوعى جَدْعا (١)مائة من الإبل ، وفى المأمومة ثبلث النفس ، وفى الجائقة مثلها، وفى العين خمسون ،وفى اليد خمسون ،وفى الرجل خمسون ،وفى كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ،وفى السن خمس (٢) ،/وفى المُوضحة خَمْس .

۲۳۶<u>ب</u> ۲

#### [ ٢٣ ] باب دية الأنف

قال الشافعي وَلَيْنَكَ : وفيما قطع من المَارِن (٣) ففيه من الدية بحساب المارن ، إن قطع نصفه ففيه النصف ، أو ثلثه/ ففيه الثلث .

قال: ويحسب بقياس مارن الأنف نفسه، ولا يفضل واحدة من صفحتيه (٤) على واحدة، ولا رَوْثَته على واحدة، ولا رَوْثَته على شيء لو قطع من مؤخره، ولا الحاجز من منخريه منه (٥) على ما سواه، وإن أوعيت الروثة (٧) إلا الحاجز ، كان فيما أوعيت سوى الحاجز من الدية / بحساب ما المام فقيه حكومة، فإذا شق فلم يلتئم فتبين انفراجه على من دية المارن بقدر ما ذهب منه ، وحكومة إن لم يذهب منه شيء.

[ ۲۷۲۷ ] قال : وقد روى عن ابن طاوس، عن أبيه قال: عند أبي (^) كتاب عن النبى عن النبى الإنف إذا قطع المارن مائة من الإبل » .

قال الشافعي رحمه الله :حديث ابن طاوس في الأنف أبين من حديث آل حزم ، ومعلوم أن الأنف هو المارن؛ لأنه غضروف يقدر على قطعه بلا قطع لـغيره ، وأما العظم فلا يقدر على قطعه إلا بمؤنة وضرر(٩) على غيره من قطع ، أو كسر ، أو ألم شديد .

قال الشافعي رُطِيُّكِينَ : ففي المَارِن الدية . ومذهب من لقيت أن في المارن الدية . وإذا

<sup>(</sup>١) أُوعى جَدْعا: أي قطع جميعه . ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ا خمسين ، وما اثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) المَارِن : الأنف ، أو طرفه ، أو مالان منه . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص): ﴿ صفحته ؛ وما أثبتناه من (ب، ظ، م، ح).

<sup>(</sup>٥) ﴿ منه ﴾ :ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ).

<sup>(</sup>٧) الرَّوْثة : طرف الأرنبة . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ): < كان عند أبي ، , وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .</li>

<sup>(</sup>٩) في (ظ): ١ وضرب، ، وما أثبتناه من (ب، ، ص ، م ، ح) .

<sup>[</sup> ۲۷۲۷ ] # مصنف عبد الرزاق : ( ۹ / ۳۳۹ ) كتاب العقول ـ باب الأنف ـ عن ابن جريج ، عن ابن طاوس قال: . . . نحوه . ( رقم : ١٧٤٦٤ ) .

قطع بعض المارن فأبين ، فأعاده المجنى عليه أو غيره ، فالتأم ففيه عقله تاما(١) كما يكون لو لم يعد ولو لم يلتئم . ولو قطعت منه قطعة فلم تُوعَب وتدلت، فأعيدت ، فالتأمت ، كان(٢) فيها حكومة ؛ لأنها لم تُجدع ، إنما الجَدعُ القَطْع .

وإذا ضرب الأنف فاستَحشف (7) حتى لا يتحرك غضروفه ، ولا الحاجز بين منخريه ، ولا يلتقى منخراه ، ففيه حكومة لا أرش تام . ولو كانت الجناية عليه فى هذا عمدا لم يكن فيه قود ، ولو خلق هكذا أو جنى عليه فصار هكذا ، ثم قطع كانت فيه حكومة أكثر من حكومته إذا استحشف ، وما أصابه من هذا الاستحشاف وبقى (3) بعضه دون بعض ففيه حكومة بقدر ما أصابه (3) من الاستحشاف . وإنما منعنى أن أجعل استحشافه كشلل اليد ، أن فى اليد منفعة تعمل ، وليس فى الأنف أكثر / من الجمال ، أو سد موضعه ، وأنه مجرى لما يخرج من الرأس ويدخل فيه ، فكل (7) ذلك قائم فيه . وإن كان قد نقص الانضمام أن يكون عونا على ما يدخل الرأس (8) من السعوط .

۷۹/ب ح

ولم يحز أن يجعل فيه إذا استحشف ثم قطع ،الديمة كاملمة . وقد جعلت في استحشافه حكومة وهو ناقص مما(٨) وصفت .

## [ ٢٤] الدية (٩) على المارن

قال الشافعي ولطي : وإذا قطع من العظم المتصل بالمارن شيء من (١٠) المارن ، كانت فيه حكومة مع دية المارن، وكذلك لو قطع دون المارن فصار جائفا ، وصار المارن منقطعا منه (١١)، فإنما فيه حكومة وهكذا لو قطع معه من محاجر العينين والحاجبين والجبهة شيء لا يوضح، كانت فيه حكومة .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « عقل تام » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) فمى ( ظ ، م ) : ﴿ كانت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) استحشف الأنف : يبس غضروفه فعَدم الحركة الطبيعية . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ): ﴿ هَذَا اسْتَحْشَافَ وَفِي ﴾، وفي ( ص ،م ،ح): ﴿ هَذَا اسْتَحْشَافَ وَبَقَى ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( ما أصاب ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١ ـ ٧ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( با ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (م): ﴿ الزيادة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ، ح) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ، م ، ح ) : ( مع ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ منه ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

ولو أوضح شيء مما قطع من جلده ولحمه كانت فيه مُوضحَة (١)، أو هُشم كانت فيه هاشمة ، كذلك مُنْقَلَة . ولو قطع ذلك قطعا كانت فيه(٢) حكومة أكثر من هذا كله ؛ لأنه أزيد من المنقلة، ولا يبين أن يكون فيه مأمومة (٣) لأنه لا يصل إلى دماغ ، والوصول إلى الدماغ مقتل (٤)، كما يكون وصول الجائفة إلى الجوف مقتلا (٥).

۱٤۲/ب ظ(٥)

## [ ٢٥ ]/ كسر الأنف وذهاب الشم

قال الشافعي وَطُعْنِينَ : وإذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة . ولو جبر أعوج كانت فيه الحكومة بقدر عيب (٦) العوج. ولو ضرب الأنف فلم يكسر لم يكن فيه حكومة؛ لأنه ليس / بجرح ولا كسر عظم . ولو كسر الأنف (٧) أو لم يكسر ، فانقطع عن المجنى عليه أن يشم ريح شيء بحال ، فقد قيل: فيه الدية . ومن قال هذا قالـ لو جدع وذهب عنه الشم ، فجعل فيه الدية (٨)، وفي الجدع دية .

يأتي ذلك الوقت ، فإن مات قبله أعطى ورثبته الدية ، وإن جاء وقال: لا أشم شيئا أعطى الدية بعـد أن يحلف ما يجـد رائحة شيء بحال . وإن قـال: أجد ريح ما اشتدت رائـحته وحُدَّت ، ولا أجد ريح ما لانت رائحته ، وقد كنت أجدها ، فكان يعلم / لذلك قدر جعل فيه بقدره . وإن كان لا يعلم له قدر ولا أحسبه يعلم ففيه حكومة بقدر ما يصف منه ، ويحلف فيه كله ، وإن قضى له بالدية ، ثم أقر أنه يجد رائحة قضى عليه برد الدية . وإن مر بريح مكروهة فوضع يده على أنفه فقيل: قد وجد الرائحة ، ولم يقر بأنه وجدها لم

قال: وإن كان قد ذهب (٩) الشم عنه في وقت الألم، ثم يعود إليه بَعْدُ انتظرته حتى

يَرُدُّ الدية ؛ من قبَلِ أنه قد يضع يده على أنفه ولم يجد شيئا (١٠)من الريح، ويضعها حاكًا

لهِ وممتخطأ ، وعبثا ، ومُحَدِّثًا نفسه ، ومن غبار أو غيره .

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ): ﴿ويبين أن يكون مأمومة ﴾، وفي ( ظ ): ﴿ولا يبين أن يكون مأمومة ﴾، وما أثبتناه من (ب ،ص، ح) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) في ( ب ) : ﴿ يَقْتُل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ) : ١ عيوب ٢ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص) : ﴿ وَلُو كَسُرْتَ الْأَنْفُ ﴾ ، وفي ( ح ) : ﴿ وَلُو ضُرِّبِ الْأَنْفُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،ظ ،م ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ): (دية) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، م ): ﴿ كَانَ قِدْ يَذْهُبِ ﴾، وفي ( بٍ) : ﴿ كَانَ ذَهُبٍ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ ) : ﴿ ويجد شيئا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

## [ ٢٦ ] الدية في اللسان

قال الشافعي وَلِحَيْثُ : وإذا قطع اللسان قطعا (١) لا قود فيه خطأ ففيه الدية. وهو في معنى الأنف ، ومعنى ما قضى النبي وَلَيْ فيه بدية من تمام خلقة المرء ، وأنه لديس في المرء/ منه إلا واحد ، ومع أنه لا اختلاف بين أحد حفظت عنه بمن لقيته في أن في اللسان إذا قطع الدية ، واللسان مخالف للأنف في معان ، منها : / أنه المُعبَّرُ عما في القلب ، وأن أكثر منفعته ذلك وإن كانت فيه المنفعة بمعونته على إمرار الطعام والشراب ، وإذا جنى على اللسان فذهب الكلام من قطع ، أو غير قطع ففيه الدية تَامَّة ؛ ولا أحفظ عن أحد لقيته من أهل العلم في هذا خلافا.

وإذا قطع من اللسان شيء لا يذهب الكلام قيس (Y)، ثم كان فيما قطع منه بقدره من اللسان، فإن قطع حذية من اللسان تكون ربع اللسان فذهب من كلامه قدر ربع الكلام ، ففيه ربع الدية . وإن ذهب أقل من ربع الكلام (Y) ففيه ربع الدية وإن ذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية أجعل عليه الأكثر من قياس ما أذهب من كلامه أو لسانه .

وإذا ذهب بعض كلام الرجل أعتبر عليه بأصول الحروف من التهجى، فإن نطق بنصف التهجى ولم ينطق بنصفه فيله نصف البدية. وكذلك ما نبطق به مما زاد أو نقيص على النصف ففيه بحساب (٤)، وسواء/كل حرف أذهبه منه خف ،على اللسان وقل هجاؤه، أو ثقل على اللسان وكثر هجاؤه: كالشين، والصاد ، والزاى (٥) والألف ، والتاء ، والراء، سواء لكل واحد منها حصته من الدية من العدد (٦)، ولا يفضل بنعضها على بعنض في ثقل وخفة، وأى حرف منها لم يفصح به حين ينطق به ، كما ينطق به قبل يجنى عليه ، وإن خف لسانه لأن ينطق بغيره يريده فهو كما لم يخف لسانه بأن ينطق به ، له أرشه من العقل تاماً ، مثل أن يريد أن ينطق بالراء فيجعلها باء ، أو لاما ، وما في هذا المعنى .

قال: وإن نطق بالحرف مبينا له غير أن لسانه ثقل عما كان عليه قبل يجنى عليه ، ففيه حكومة . وإن جنى على رجل كان أرت (V) أو V أو V أو كان لسانه

(١) ﴿ قطعا ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

1/10

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ فتبين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ح ) : ﴿ ربع كلامه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ النصف بحساب ﴾ ، وفي ( ب ): ﴿ النصف ففيه بحسابه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م،ح ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَالزَّاى ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ): ﴿ الدية بالعدد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب،ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) أَرَتُّ : أي في لسانه عجمة . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ظ) : ١ لم يفصح بحرف ٢ ، وما أثبتناه من ( ب، ص ، م ، ح ) .

يخف به فزاد في خفته ونقص عن إفصاحه به ، أو زاد في رتَّته أو لثغه(١) على ما كان(٢) في الحرف ، ففيه حكومة لا أرش الحرف تامًّا ، وإذا جنى على لسان المُبَرْسَم (٣) الثقيل وهو يفصح(٤) بالكلام ، ففيه ما في لسان الفصيح الخفيف . وكذلك إذا جني على لسان الأعجمي وهو ينطق بــلسانه ، وكذلك إذا جني على لسان الصبــي وقد حركه ببكاء ، أو بشيء يعبره اللسان ، فبلغ ألا ينطق (٥) ، ففيه الدية ؛ لأن العام الأغلب أن الألسنة ناطقة حتى يعلم أنها لا تنطق، وإن (٦) بلغ أن ينطق ببعض الحروف ولا يـنطق ببعضها ،كان له من الدية بقدر ما لا ينطق (٧) بـ . وإذا جني على لسان رجـل كان ينطق به ، ثم أصابه مرض فذهب منطقه ، أو على لسان الأخرس ففيهما حكومة.

وإذا جنى الرجل على لسان الرجل فقال: جنيت عليه وهو أبكم ، أو يفصح ببعض الكلام ولا يفصح ببعض (٨). فالقول قوله حتى يأتي المجنى عليه بأنه كان ينطق ، فإذا جاء بذلك لم يقبل قول الجاني إلا ببينة ،ومن كان له لسان ناطق فهو ينطق حتى يعلم خلاف ذلك . وهكذا لو قال: جنيت عليه وهو أعـمي ، فإن قامت بينة أنه كان يبصر لم يقبل قول الجاني أنه حدث على بصره ذهاب(٩) إلا ببينة ، ولو عرف المجنى عليه ببكم ، أو عمى ، ثم ادعى أولياؤه أن بصره صح ، وأن لسانه فَصَحَ ، كان القول قول الجانى ، وكلفوا هم والمجنى / عليه البينة أنه عاد إليه بصره بعد ما ذهب(١٠) وأفصح بعد البكم .

فإن خلق للسان طرفان ، فسقطع رجل أحد طرفيه (١١)، فإن أذهب الكلام ففيه الدية، وإن أذهب بعضه / ففيه من الديسة بحساب ما ذهب منه ، وإن أذهب الكلام أو بعضه، فأخذت له الدية ثم نطق بعدها ، رد ما أخذ له من (١٢) الدية . وإن نطق ببعض

<sup>(</sup>١) اللُّبُغة : أن يعدل بحرف إلى حرف ، كأن تصير الراء لاما . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ أَو لَثَغُه عَمَا كَانَ ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) المُرْسَم : من به علة يهذى فيها . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): «المبرسم أو الثقيل وهو يفصح »، وفي (م): ﴿ المبرسم وعلى أن فصح »، وما أثبتناه من (ب، ص، ح) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ( فبلغ لا ينطق ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ وَلَا يَفْصَحُ بِبَعْضُ ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من( ب ، ظ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : ١ على أن بصره ذهب ، وما أثبتناه من (ب، ص،م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ بعد ما ذهب ﴾ : سقط من (ب، م، ص، ح)، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ظ): ﴿ الطرفين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ظ) : ﴿ ثم نطق بقد ما أخذ من ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م، ح ) .

الكلام الذي ذهب ولم ينطق ببعض(١) ، رد من الدية بقدر ما نطق به من الكلام .

قال: وإن قطع أحد الطرفين ولم يذهب من الكلام شيء ، فإن كان الطرفان مستويى المخرج من حيث افترقا ، كان فيه من الدية بقياس اللسان ربعا كان أو أقل أو أكثر ، فإن كان المقطوع زائلا عن حد مخرج اللسان ولم يذهب من الكلام شيء ففيه حكومة ، وإن كان الحكومة أكثر من قدره من قياس اللسان (٢)، لم يبلغ بحكومته قدر قياس اللسان . وإن قطع / الطرفان جميعا وذهب الكلام ، فيه الدية . وإن كان أحد الطرفين في حكم الزائد من اللسان ، جعل فيه (٣) دية وحكومة بقدر الألم .

۱٤۳/ب ظ (٥)

وإذا قطع الرجل من باطن اللسان شيئا فهو كما قطع من ظاهره ، وفيه من الدية بقدر ما منع من الكلام ، فإن لم يمنع كلاما فيه من الدية بحساب اللسان . وإذا قطع الرجل من اللسان شيئا (٤) لم يمنع الكلام ،أو يمنع بعض (٥) الكلام ولا يمنع بعضه ، كان فيه الأكثر مما منع من الكلام ، أو قياس اللسان .

## [ ۲۷ ]/ اللَّهَاة (٦)

<u>۳۳۰/ب</u>

قال الشافعي ولط الله على الرجل (٧) لهاة الرجل عمدا، فإن (٨) كان يقدر على القصاص منها ففيها القصاص، وإن كان لا يقدر على القصاص منها أو قطعها / خطأ، ففيها حكومة .

۲۸ / ۱

## [ ۲۸ ] دية الذَّكر (٩)

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا قطع الذكر فأوعب ، ففيه الدية تامة ؛ لأنه في معنى الأنف ؛ لأنه من تمام (١٠) خِلْقة المرء . وأنه ليس في المرء منه إلا واحد . ولم أعلم

<sup>(</sup>١) ﴿ بِبَعْضِ ﴾ : ساقطة من ( ظ ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ من قياس اللسان ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ) : ﴿ جعلت فيه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ شَيْئًا ﴾ : ساقطة من ( ص) ، واثبتناها من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ا بعض ، : ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>٧) «الرجل»: ساقطة من (ظ)، وأثبتناها من (ب، ص، م، ح).

<sup>(</sup> ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في (م): ﴿ ذكر الدية ﴾ ، وما اثبتناه من (ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ): ﴿ في أنه من تمام ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

خلافا في أن في (١) الذكر إذا قطع الدية تامة ، وقــد يخالف الأنف في بعض أمره . وإذا قطعت حَشَفَتُه فأُوعبت ففيها الدية تــامة ، ولم أعلم في هذا بين أحــد لقيته(٢) خلافا . وسواء في هذا ذكر الشيخ الفاني الذي لا يأتي النساء إذا كان ينقبض وينبسط، وذكر الخَصيّ، والذي لم يأت امرأة قط ، وذكر الصبي ؛ لأنه عضو أبين (٣) من المرء سالم ، ولم تسقط فيه الدية بضعف في شيء منه ، وإنما يسقط أن يكون فيه دية تامة بأن يكون به كالشلل فيكون منبسطا لا ينقبض ، أو منقبضا لا ينبسط ، فأما بغير ذلك(٤) من قرح فيه أو غيره من عيوبه ؛ جذام ، أو برص ،أو عوج رأس ، فلا تسقط الدية فيه بواحد من هذا . والقول في أن الذكر ينقبض ويـنبسط قول المجنى عليه مع يمينه ؛ لأنــه عورة ، فلا أكلفه أن يأتي ببينة أنه كان ينقبض وينبسط، وعلى الجاني البينة إن ادعى بخلاف ما قال المجنى عليه .

وإذا جنى الرجل على ذكر الرجل فجافه ، فالتأم ، ففيه حكومة . وكذلك إذا جرحه أى جرح كان ، فلم يشله ففيه حكومة ، فإن أشله ففيه الدية تامة .

قال الشافعي (٥): وإذا جني على ذكر الأشل(٦) ففيه حكومة ، وإذا جني عليه فقطع منه حذَّية (٧) حتى يبينها ، فإن كانت من نفس الذكر (٨) دون الحشفة ثم أعادها فالتأمت ، أو لم يعدها فسواء ، فيها بقدر حسابها / من الذكر (٩) بقياس الذكر (١٠) في الطول والعرض معا، في طوله وعرضه فيه(١١) الحشفة .

وإن كانت الجناية في الحشفة ففيها قولان:

أحدهما : أن الحساب في الجناية بالقياس من الحشفة دفع دية (١٢)؛ لأن الدية تتم في الحشفة لو قطعت وحدها ؛ لأن الذي يلي الجماع هي ، فإذا ذهبت فسد الجماع .

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي ﴾ :ساقطة من ( ظ ، م ) ،وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): (أحد ممن لقيته)، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ، ح).

<sup>(</sup>٣) في ( ص ،م ، ح ) : ﴿ يبان ﴾ ، وفي ( ظ) : ﴿ باني ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ وَأَمَا لَغَيْرِ ذَلِكَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ا قال الشافعي ١ : سقط من ( ص ، ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ) : ﴿ جني عليه والذكر أشل ﴾، وفي ( م ): ﴿ جني على الذكر الأشل ﴾،وما أثبتناه من ( ب،ص،ح).

<sup>(</sup>٧) الحذية : ما قطع طولًا من اللحم أو القطعة الصغيرة . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>A \_ P) ما بين الرقمين سقط من( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ﴿ ويقاس الذَّكر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ظ ، م ) : ﴿ فَفَيه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،ص ، ح ) . .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ دفع دية ﴾ : سقط من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ظ) .

والثاني: أن فيها بحساب الذكر كله .

۲۹۷ / ب

<u> ۱/۱٤٤</u> ظ(۵)

ولو قطع من الذكر حِذْية أو جافها ، فكان الماء والبول/ينصب منها ،كان فيها الأكثر عا ذهب من الذكر بالقياس ،أو الحكومة فيه (١) في نقص(٢) ذلك وعيبه في الذكر ،وفي ذكر العبد ثمنه كما (٣) في ذكر الحر ديته ،ولو / زاد قطع الذكر ثمن العبد أضعافا .

ولو جنى رجل على ذكر رجل فقطع حشفته ، ثم جنى عليه آخر<sup>(٤)</sup> فقطع ما بقى منه، كانت<sup>(٥)</sup> فى حشفته الدية ، وفيما بقى منه<sup>(١)</sup> حكومة . وفى ذكر الحَصَى الدية تامة؛ لأنه ذكر بكماله ، والأنثيان غير الذكر .

وإذا جنى الرجل على ذكر الرجل فلم يشلل وانقبض وانبسط وذهب جماعه ،لم تتم فيه الدية؛ لأن الذكر ما كان سالما فالجماع غير ممتنع ، إلا من حادث في غير الذكر ، ولكنه لو انقبض فلم ينبسط أو انبسط فلم ينقبض ، كان هذا شللا ، وكانت فيه (٧) الدية تامة .

## [ ۲۹ ] ذكر الحنثي

قال الشافعى وَ الله و الله و

<sup>(</sup>١) ﴿ فِيهِ ﴾ : ساقطة من ( ب ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ آخر ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ كَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) . . .

<sup>(</sup>٦) ﴿ منه ٤ : ساقطة من ( ب ، ح ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : « فكان فيه » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( يحلفون ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : ﴿ بأنه كان ذكرا ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ بأنه كان بان ذكرا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،ص، ح ).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ بَانَ ﴾: ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ،ص ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) : ﴿ قضى على ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

بان ولم يصفوا ، أو وصفوا فأخطؤوا وقف حتى يعلم ؛ فإن لم يعلم ففيه حكومة .

وإن عدا رجل على خنثى مشكل فقطع ذكره ، وأنثيبه وشفريه عمدا ، فسأل الحنثى (۱) القود قيل: إن شئت وقفناك، فإن بنت ذكرا أقدناك بالذكر والأنثيين ، وجعلنا لك حكومة فى الشفرين (۲). وإن بنت أنثى فلا قود لك عليه وجعلنا لك دية امرأة تامة فى الشفرين وحكومة فى الذكر والأنثيين وإن مت قبل تبين فلك دية امرأة تامة وحكومة ( $(^{7})$ )؛ لأنا على إحاطة من أنك ذكر أو أنثى، فأعطيناك دية أنثى بالشَّفْرِين ، وحكومة  $(^{3})$  بالذكر والأنثيين ولو بنت  $(^{6})$  ذكرا أعطيناك دية رجل بالذكر والأنثيين وحكومة بالشفرين  $(^{7})$ ، فكان ذلك أكثر عا أعطيناك أولا، فيدفع إليك  $(^{9})$  ما لا يشك أنه لك ، وإن كان  $(^{A})$  لك أكثر منه ، ولا يدفع إليك ما لا يدرى لعل لك أقل منه .

وهكذا لو كان الجانى على (٩)هذا الخنثى المشكل امرأة لا يختلف . ولو أراد القود لم يقد حتى يتبين أنثى ، فيقاد في الشفرين وتكون له حكومة في الذكر والأنثيين ، أو يبين ذكرا فيكون له ديتان في الذكر والأنثيين وحكومة في الشفرين ، ولا يكون له قود بأنها ليست بذكر . وهي وإن كانت قطعت له شفرين فإنما قطعت شفرين زائدين (١٠) في خلقته / إن كان ذكرا ، لا شفرين كشفريها اللذين هما من تمام خلقتها (١١).

ولو جنى / عليه خنثى مشكل مثله كان هكذا، لا يقاد حتى يتبين الجانى والمجنى عليه معا، فإن(١٢) كانا ذكرين ففيهما (١٣) القود، وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فلا قود (١٤).

۲۸۲ رب ۲/۳۲۱ را

<sup>(</sup>١) في ( م ) : « الأنثى » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ،ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ، م ) : ﴿ حكومة بالشفرين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ دية امرأته وحكومة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤ ، ٦ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ، ح ) ، واثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : (ولو كنت ٩ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص) : ﴿ فيدفع الثلث ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ) : ﴿ الجاني عليه على ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ، ظ ، م ، ح ) : ﴿ وَاللَّدْنَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) : «كشفريهما اللذين هما من تمام خلقتهما » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ،ظ ، ح ) . .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ) : ﴿ فَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ظ ، م ) : ﴿ بينهما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>١٤) في ( م ) : « فلا قود بينهما » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ،ظ ، ح ) .

وإذا جنى الرجل على الخنثى (١) المشكل فقطع له ذكرا وأنثيين وشفرين ، فسأل عقل 1/2 أقل ماله أعطيته إياه ، ثم إن بانت له زيادة زيدت (٢) ، وذلك / إن أعطيته دية امرأة فى الشفرين وحكومة فى الذكر والأنثيين فتبين ذكرا فأزيده دية رجل ، ونصف ديته حتى أتم له بالأنثيين دية وبالذكر دية ، وأنظر فى حكومة الذكر الذى أخذت (٣) له أولا والأنثيين ، فإذا كانت أكثر من حكومة الشفرين رددت (٤) على الجانى ما زادت حكومة الذكر والأنثيين على دية الشفرين ، ثم جعلتهما (٥) قصاصا من الدية ، والنصف الذى (٢) زدته إياها .

قال: ولو جنى رجل وامرأة على خنثى مشكل ، فقطعا الذكر والأنثيين والشفرين ، فسأل الحنثى القود ، كان كجناية كل واحد منهما على الأنثى، ولا يقاد حتى يتبين (٧) ذكرا، فيقاد من الذكر ويحكم له / على المرأة بالأرش ؛ أرش امرأة (٨)، أو يتبين امرأة (٩) فيقاد من المرأة ويحكم على الرجل بالأرش ؛ أرش امرأة (١).

ولو خلق لرجل ذكران أحدهما يبول منه ، والآخر لا يبول منه ، فأيهما بال منه فهو الذكر الذى يقضى به وتكون فيه الدية ، وفى الذى لا يبول منه حكومة ؛ وإن بال منهما جميعا فأيهما كان مخرجه أشد استقامة على مخرج الذكر فهو الذكر، وإن كانا مستويين معا فأبقاهما الذكر ، فإن أشكلا (١١) فلا قود له ، وفى كل واحد منهما حكومة أكثر من نصف دية ذكر .

#### [ ۳۰ ] دية العينين(١٢)

[ ۲۷۲۸ ] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله على لا عمرو بن حزم: « وفي العين

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ الرجل ﴾ ، ما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ظ، م) : « زيد » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ التي أخذت ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ الذي أحكُّم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ زيدت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ ثم جعلتها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ التي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): ﴿ وَلا يَقَادَ خَتْثَى تَبِينَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، م، ح).

<sup>(</sup>A) في (ظ): ﴿ بالأرش إذا بين امرأة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ أُو يَتَّبِّنَ امْرَأَةً ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ أَرْشُ امْرَأَةً ﴾ : سقط من ( ص ، ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ): ﴿ وَإِنْ أَشْكُلًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( م ) : ﴿ دية العين ٤، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>[</sup>۲۷۲۸]انظر رقم [ ۲۷۲۲] وتخريج الكتاب أيضاً وبيان تصحيح بعض العلماء له في (۱۹۸۸ ، ۲۰۸۱ ] .

خمسون، وفي اليد خمسون (١)، وفي الرجل خمسون ٣ .

قال الشافعي رحمه الله: وفي الحديث ما يبين أنه ﷺ يعني خمسين من الإبل.

قال: وهذا دليل على أن كل ما كان من تمام خلقة الإنسان وكان يألم بقطعه منه ، فكان في الإنسان منه اثنان ، ففي كل واحد منهما نصف الدية ، وسواء في ذلك العين العمشاء (٢) القبيحة الضعيفة البصر ، والعين الحسنة التامة البصر ، وعين الصبي والشيخ الكبير والشاب إن ذهب بصر العين ، ففيها نصف الدية ، أو بُخقَت (٣) ، أو صارت قائمة من الجناية ففيها نصف الدية . وإذا ذهب بصرها وكانت قائمة فبُخقَت ، ففيها حكومة . ولو كان على سواد العين بياض متنح عن الناظر(٤) ، ثم فقئت العين ، كانت ديتها تامة (٥).

ولو كان البياض على بعض الناظر كان فيها من الدية بحساب ما صح من الناظر ، وألغى ما يغطي من الناظر . ولو كان البياض رقيقا يبصر من وراثه ولا يمنع شيئا من البصر ولكنه يُكلَّه ، كان كالعلة من غيره ، وكان فيها(٢) الدية تامة . وإذا نقص البياض البصر ولم يذهب ، كان فيه من الدية بحساب نقصانه . وعلل البصر وقياس نقصه مكتوب في كتاب العمد (٧) . وسواء العين / الميمني واليسرى ، وعين الأعور ، وعين الصحيح ، ولا يجوز أن يقال في عين الأعور الدية تامة ، وإنما قضى رسول الله على العين بخمسين وهي نصف دية (٨) ، وعين الأعور لا تعدو أن/ تكون عينا.

۸٤/ب ح ۱/۱٤٥

قال<sup>(٩)</sup>: وإذا فقأ الرجل عين الرجل الأعور<sup>(١٠)</sup> فقال: فقأتهما وهي قائمة <sup>(١١)</sup>. وقال المفقوءة عينه إن كان حيا أو أولياؤه إن كان ميتا : فقأها صحيحة ، فالقول قول الفاقئ ، إلا أن يأتي المفقوءة عينه أو أولياؤه بالبينة أنه أبصر بها في حال ، فإذا جاؤوا بها بأنه كان يبصر بها في حال فهي صحيحة وإن لم يشهدوا أنه كان يبصر بها في الحال التي فقأها

<sup>(</sup>١) ﴿ وَفِي الْبِدَ خَمْسُونَ ﴾: سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ العمياء ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) بُخقت : أي أصيبت بالعَور . ( القاموس ) . :

 <sup>(</sup>٤) في (م): «على الناظر»، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ، ح).
 والناظر: هو عَدَسة العين.

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( كاملة » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ظ) : ﴿ وَكَانَتَ فِيهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : كتاب جواح العمد ، الأبواب رقم (٥٩) ذهاب السبصر ، و(٦٠) المنقص في البصر ، و(٦١) اختلاف الجانى والمجنى عليه في البصر .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : «الدية » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ قَالَ ؛ سَاقَطَةُ مِنْ ﴿ بِ ﴾ ، وأثبتناها مِنْ ﴿ صُ ، طُ ، م ، ح ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ الأعور ﴾ : ساقطة من ( ظ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١١) العين القائمة : هي فاقدة البصر والحدقة صحيحة .

فيه(١) ، حتى يأتى الفاقئ بالبينة أنه فقاها قائمة.

1/10

۱۹۸/ب

۲۳۲/ب

وهكذا إذا فقاً عين الصبى فقال: فقاتها ولا يبصر ، وقال أولياؤه: فقاها وقد أبصر ، فعليهم البينة أنه أبصر بها بعد أن ولد ، ويسع الشهود الشهادة على أنه كان يبصر بها ، وإن لم يتكلم إذا رأوه يتبع الشيء ببصره وتطرف عيناه (٢) ويتوقاه .

وهكذا إن أصاب اليد فقال: أصبتها شلاء، وقال المصابة يده: صحيحة، فعلى المصابة يده أن يأتى بالبينة (٦) أنها كانت في حال تنقبض وتنبسط، فإذا جاء بها فهي على الصحة (٤) حتى يأتى الجانى بالبيئة أنها شلت بعد الانقباض والانبساط وأصابها شلل (٥).

وهكذا إذا قطع ذكر الرجل أو الصبى فقال: قطعته أشل ، أو قد قطع بعضه (٦) ، فعلى المقطوع ذكره أو أولياؤه البينة أنه كان يتحرك في حال ، فإذا جاء بها فهى على الصحة (٧) حتى يعلم أنه أشلّ بعد الصحة ، وإذا أصاب عين الرجل القائمة ففيها حكومة.

## [ ٣١] / دية أشفار العينين

/ قال الشافعي والله : وإذا قطع جفون / العينين حتى يستأصلها ففيها (٨) الدية كاملة، في كل جفن ربع الدية؛ لأنها أربعة في الإنسان ، وهي من تمام خلفته ، ومما يألم (٩) بقطعه قياساً على أن النبي الله جعل في بعض ما في الإنسان (١٠) منه واحد الدية، وفي بعض ما في الإنسان منه اثنان نصف (١١) الدية .

ولو فقأ العينين وقطع جفونهما، كان في العينين الدية وفي الجفون الدية؛ لأن العينين

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ح ) : ﴿فقاْها به فيها ٤،وفي ( م ) : ﴿ فقاْها فيها ٤ ، وما أثبتناه من( ب، ظ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ظ ، م ، ح ) : (عنه ، وما أثبتناه من (ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ ببينة ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ): « فإذا جنى بها فهى على الصحة » ، وفي ( ص ): « فبإذا جاء بها فهى على الصحيحة »، وما أثبتناه من ( ب ،م ، ح) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ص ، م ، ح ) : ﴿ شَلَاء ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ أَن قَدْ قطع أو بعضه ﴾ ، وفي ( ب) : ﴿ أَو قال قَدْ قطع بعضه ﴾،وما اثبتناه من (ص،م ،ح ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ص ) : « فإذا جاؤوا بها فهـي على الصحيحة » ، وفي ( م ) : « فإذا جاؤوا بها فـهي على الصحة »،
 وما أثبتناه من ( ب ،ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ظ) : ﴿ العين حتى يستأصلهما ففيهما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ) : ﴿ خلقه ومن لم يألم ﴾ ، وفي ( ص) : ﴿ خلقته ومما لم يألم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح): ﴿ في بعض الإنسان ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ) .

<sup>(</sup>١١) ( نصف ) : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

كتاب ديات الخطأ / دية الحاجبين واللحية والرأس \_\_\_\_\_\_ ٣٠٣

غير الجفون. ولو نتف أهدابهما فلم تنبت كان فيهما (١) حكومة ، وليس فى شعر الشفر (٢) أرش معلوم ؛ لأن الشعر بنفسه يقطع (7) فلا يألم به صاحبه ، وينبت ويقل ويكثر ولا يشبه ما يجرى فيه الدم ، وتكون فيه الحياة فيألم المجنى عليه بما ناله مما يولم ، وما أصيب (3) من جفون العينين ففيه من الدية بحسابه .

## [ ٣٢ ] دية الحاجبين واللحية والرأس

قال الشافعي وَلِيْ الله وَ وَإِذَا نَتَفَ حَاجِبًا الرَّجِلُ عَمَدًا فَلا قُود فَيهما، فإن قطع جلدتهما حتى يذهب الحاجبان، فكان يقدر على قطع الجلد كما قطع ففيها (٥) القود، إلا أن يشاء المجنى عليه العقل؛ فإن شاء فهو في مال الجانبي . وكذلك إن كان قطعهما عمدا والقصاص لا يستطاع فيهما ففيهما حكومة في مال الجاني ، وفيهما حكومة إذا قطعهما خطأ إلا أن يكون حين قطع جلدهما أوضح عن العظم فيكون فيهما الأكثر من مُوضحتين أو حكومة.

وهكذا / السلحية والساربان والرأس ينتف ، لا قود في النتف. وقد قيل: فيه (٦) حكومة إذا نبت ، وإن لم ينبت / ففيه حكومة أكثر منها، وإن قطع من هذا شيء بجلدته كما وصفت في الحاجبين ففيه الأكثر(٧) من حكومة الشين ، وموضحة أو مواضح إن أوضح موضحة ، أو مواضح (٨) بينهن صحة من الرأس أو اللحية لم توضح .

الخاجب يُشْتَر (١٠) . قال : ما سمعت فيه بشيء .

قال الشافعي رُطِيُّك : فيه حكومة بقدر الشُّتّر (١١) والألم .

۸۵/ب ح ۱٤٥ ظ(٥)

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ فيها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ وليس في الشعر ﴾ ، وفي ( ظ) : ﴿ وليس في الشفر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): « الشفر بنفسه يقطع » ، وفي ( ب ) : « الشعر بنفسه ينقطع » ، وما أثبتناه من( ص ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( وما أصيبت » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ الجلدة كما قطع ففيهما ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ،ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فَيهِ ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ) : ﴿ أكثر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،ص، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>A) ﴿ أو مواضح »: سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ).

<sup>(</sup>٩) ﴿ بن خالد ﴾: سقط من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ظ ).

<sup>(</sup>١٠) في (م، ح) : ﴿ يشق ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ) ، ومن مصنف عبد الرزاق .

<sup>(</sup>١١) في ( م ، ح ) : ﴿ الشق ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، ص ) .

<sup>[</sup> ۲۷۲۸ م / ۱] \* مصنف عبد الرزاق : (۹ / ۳۲۱) كتاب العقول ـ باب الحاجـب ـ عن ابن جريج به . رقم : (۱۷۳۷۸ ) .

وشُمُّر الحاجب : قطعه وشقه .

[۲۷۲۸م/ ۲] أخبرنا مسلم، عن ابن جُريَّج قال: قلت لعطاء: حلق الرأس له نَذْر (١) ؟ قال: لم أعلم .

قال الشافعي وَلَيْنَ : لا نَذْرَ (٢) في الشعر معلوم ، وفيه إذا لم ينبت أو نبت (٣) معيباً حكومة بقدر الآلم ، أو الآلم (٤) والشين .

#### [ ٣٣ ] دية الأذنين

قال الشافعي وَطِيَّكِ : وفي الأذنين (٥) إذا اصطلمتا (٦) ففيهما الدية ، قياسا على ما قضى النبي ﷺ فيه بالدية من الاثنين (٧) في الإنسان . أخبرنا مسلم بن خالد (٨) ، عن ابن جريج قال : قال عطاء : في الأذن إذا استوعبت (٩) : نصف الدية .

قال الشافعى خُولَيْك : وإذا اصطلمت الأذنان ففيهما الدية ، وفى كل واحدة منهما نصف الدية ، وإن ذهب سمعهما ولم يصطلما ففى السمع الدية ، وإن ضربتا فاصطلمتا وذهب السمع ففى الأذنين الدية ، والسمع الدية (١٠)، والأذنان غير السمع .

قال: وإن كانت الأذنان مُستَحْشَفَتَيْن بهما من الاستحشاف ما باليد من الشلل ، وذلك أن تكونا إذا حركتا لم تتحركا /ليُبس (١١) أو غمزتا بما يؤلم لم تألما ، فقطعهما ، ففيهما حكومة(١٢) لا دية تامة .

وإن ضربهما إنسان صحيحتين فصيرهما إلى هذه الحال ففيهما قولان : أحدهما : أن ديتهما تامة كما تتم دية اليد إذا شُكَّت .

(١) النذر: هو القَدْر، وفي المخطوط والمطبوع: ﴿ قدر ﴾، وما أثبتناه من رواية البيهقي عن الشافعي ، والسياق الآتي، ومصنف عبد الرزاق .

(٢) في ( ص ، ب ، م ) : ﴿ لَا قَدْر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، ح ) .

(٣) في ( ص ، م ) : ( ينبت ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، ح ) .

(٤) ﴿ أَوَ الْأَلُمِ ﴾ : سقط من( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

(٥) في ( ص، م ، ح ) : ﴿ وَفِي الْإِنسَانِ الْأَذْنَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

(٦) اصطلمتا: أي استؤصلتا . ( القاموس ) .

(٧) في ( ص ، ح ) : ﴿ الأنشين ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ الاثنتين ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

(A) ابن خالد ) : سقط من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ) .

(٩) استوعبت: استؤصلت . ( القاموس ) .

(١٠) في (ظ، م) : ﴿ وَفِي السَّمَعِ الَّذِيَّةِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، ح ) .

(١١) في (ظ): ﴿ إذا حركتا تتحركا لليبس ﴾، وفي (م): ﴿ إذا حركتا لم تتحركا لليبس ﴾، وما أثبتناه من (ب ، ص، ح).

(١٢) في ( ص) : ﴿ فقطعهما حكومة ﴾ ، وفي ( ظ ): ﴿ فقطعهما ففيها حكومة ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، م ،ح).

<sup>: (</sup>٩ / ٣١٩) المصدر السابق : (٩ / ٣١٩) كتاب المعقول ـ باب حلق الرأس ، عن ابن جريم به . رقم : (٢٧٢٨م / ٢] المصدر (١٧٣٧٢).

والثاني : أن فيهما حكومة ؛ لأنه لا منفعة فيهما في حركاتهما ، كالمنفعة في حركة اليد، إنما هما جمال ، فالجمال باق .

وإذا قطع من الأذن شيء ففيه بحسابه من أعلاها كان أو أسفلها ، بحسابه من القياس في الطول والعرض ، لا في أحدهما دون الآخر (١) . وإن كان قطع بعضه أشين من بعض لم أزد فيه للشين ، ولا أزيد للشين (٢) فيما جعلت فيه أرشا معلوما شيئا في مملوك ولاحر (٣) ألا ترى أنه إذا قبل في المُوضِحة : خمس من الإبل (٤) ، فلو لم يشن بالموضحة حر ولم ينقص ثمن مملوك (٥) ، / فأعطيت الحر خمسا والمملوك نصف عشر قيمته بلا شين، كنت أعطيت الحر ما وقت له من اسم الموضحة فيما أصيب به (٦) ، والعبد ؛ لأنه في معناه، فإذا أعطيتهما بما لا يشين ولا ينقص الثمن ، فإن شان ونقص الشمن لم يجز أن أزيدهما شيئا ، فأكون قد (٧) أعطيتهما مرة على ما وقت لهما من الجراح ، ومرة على الشين ، فيكون هذا حكماً مختلفاً .

## [٣٤] دية الشَّفْتَيْن

قال الشافعي رحمة الله عليه : وفي الشفتين الدية ، وسواء العليا منهما والسفلي ، وكذلك كل ما جعلت فيه الدية من شيئين (^) أو أكثر أو أقل ، فالدية فيه (^) على العدد ، لا يفضّل أيمن منه على أيسر ، ولا أعلى منه (^\) على أسفل ، ولا أسفل على أعلى ، ولا ينظر إلى عدده ، وما قطع / من الشفتين / فبحسابه (١٢) . وكذلك إن قطع من الشفتين شيء ، ثم قطع بعده شيء ، كان عليه فيما قطع بحساب ما قطع . وفي الشفتين المقود إذا قطعتا عمدا . وسواء الشفتان الغليظتان والرقيقتان ،

۲۸/ب ح ۲۱۲۱<u>۱</u> ظ(ه)

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ إحداهما دون الأخرى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص،ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ وَلا أَزِيدُ فَي الشَّينَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ شيئا في الحر ولا في المملوك ٤، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ مِن الْإِبْلِ ﴾ : سقط مِن (ب، ص، م، ح) ، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ وَلَمْ يَتَقَصَ ثَمَنَ الْمُلُوكُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ظ ، ح ) : ﴿ أَصِيبَ بِهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،م ) .

<sup>(</sup>٧) ( ب القطة من ( ص ، ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

 <sup>(</sup>A) في (ظ، م، ح): (من شين)، وما أثبتناه من (ب، ص).

<sup>(</sup>٩) ( فيه » : سأقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) (منه ): ساقطة من (ص ، ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ﴿ وَلا إِلَى جَمَالُه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ظ ، ح ) : ( وما قطع معه من الشفتين فبحساب » ، وفي ( ص ، م ) : ( وما قطع من الشفتين فبحساب»، وما أثبتناه من ( ب ) .

والتامتان والقصيرتان إذا كان قصرهما من خلقتهما.

/ \*\*\*

وإن أصاب إنسان شفتين/ فيبستا حتى تصيرا مقلصتين لا تنطبقان على الأسنان، أو استرختا فيبستا (١) حتى تصيرا لا تقلصان عسن الأسنان إذا كشر أو ضحك أو عمد تقليصهما ، ففيهما الدية تامة . فإن أصابهما جان فكانتا مقلصتين عن الأسنان بعض التقليص لا تنطبقان عليها كلها ، وترتفعان إلى فوق ،أو كانتا مسترخيتين تنطبقان على الأسنان ولا تتقلصان إلى فوق كما تقلص الصحيحتان ، كان فيهما من الدية بحساب ما قصرتا عن بلوغه مما يبلغه الشفتان السالمتان ، يرى ذلك أهل البصر به ، ثم (٢) يحكمون فيه ؛ إن كان نصفا أو أقل أو أكثر .

وإن شقَّ فيهما شَقًا ثم التأم أو لم يلتئم ، ولـم يقلص عن الأسنان ، ففيه حكومة . وإن قلص عن الأسنان شيئا حتى يكون كما قطع منهما ،فإن كان إذا مد التأم، وإذا أرسل عاد، فهذا انقباض لافتراق الشفة ،وليس بشىء قطعه فأبانه منها،فليس فيه عقل معلوم ، وفيه حكومة بقدر الشين والألم .ولو قطع من الشفة شىء كان فيها بحساب ما قطع .

والشفة : كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى وأسفل مستديرا بالفم كله مما<sup>(٣)</sup> ارتفع عن الأسنان واللثة . فإذا قطع من ذلك شيء طولا حسب طوله وعرضه ، وطول الشفة التي أ قطع منها العليا<sup>(٤)</sup> كانت أو السفلى ، ثم كان فيه بحساب الشفة التي قطع منها<sup>(٥)</sup>.

## [ ٣٥ ] دبة اللَّحْيَيْن

قال الشافعي وَلِيْ : والأسنان العليا ثابتة في عظم الرأس، والأسنان السفلي ثابتة في عظم (٦) اللحيين ملتصقتين ، فإذا قلع (٧) اللحيان من أسفل معا ففيهما الدية تامة (٨)، وإن قلع أحدهما وثبت الآخر ففي المقلوع نصف الدية ، وإن لم يثبت، وسقط الآخر معه ففيهما الدية معا. وفي الأسنان اللتي فيهما في كل سن خمس مع الدية في اللحيين وليست تشبه الأسنان اليد فيها الأصابع في الكف ؛ لأن منفعة الكف واليد بالأصابع ، فإذا ذهبت لم يكن فيها كبير منفعة .

<sup>(</sup>١) ﴿ فيبستا ﴾ : ساقطة من ( ب، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ﴿ لَم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ فيما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من ( ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٦) «عظم»: ساقطة من ( ص ، ظ ، م ، ح ) ، واثبتناها من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ، ح ) : « قطع » ، وما أثبتناه من ( ب، ظ ) .

<sup>(</sup>۱) على رحل م م م ح ) . « فطع م ، وما البساء من رب، هـ ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ تَامَةُ ﴾ : ساقطة من( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

واللحيان إذا ذهبا ذهبت الأسنان ، وهما وقاية اللسان ، ومنّعًا لما يدخل الجوف، ورد الطعام حتى يصل إلى الجوف ففيهما الدية دون الأسنان . ولو لم يكن فيهما سن فذهبا كانت فيهما الدية لما وصفت ، وإن ضربا فيبسا (۱) حتى لا ينفتحا ولا ينطبقا كانت فيهما الدية . وكذلك (۲) لو انفتحا فلم ينطبقا ، أو انطبقا فلم ينفتحا ، كانت فيهما الدية (۳) ، ولا شيء في الأسنان ؛ لأنه لم يجن على الأسنان بشيء ، إنما جنى على اللحيين . وإن كانت منفعة الأسنان قد ذهبت إذا لم يتحرك اللحيان ، وإن ضرب الملحيان (٤) فشانهما وهما ينطبقان وينقتحان ففيهما حكومة بقدر الشين / لا يبلغ بها دية .

۱۹۹<u>/ ب</u> ص

۱٤٦<u>/ ب</u> ظ(٥)

۸۷/ ب

[ ٣٦] / دية الأسنان

[ ۲۷۲۹ ] قال الشافعي وَ النَّبِينَ مالك بن أنس (٥) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (٦) عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول / اللَّه ﷺ لعمرو ابن حزم : ﴿ في السن خمس ﴾ .

[ ۲۷۳۰ ] أخبرنا مسلم ، عن ابن جُريْج (٧)، عن ابن طاوس ، عن أبيه .

[ ۲۷۳۱ ] قال الشافعي رحمه الله : ولم أر بين أهل العــلم خلافا في أن رسول الله عليه قضى في السن بخمس ، وهذا أكثر من خبر الخاصة وبه أقول .

فالثنايا (٨)، والرباعيات(٩) ، والأنياب(١٠)، والأضراس ، كلها ضـرس الحلم وغيره

(١) في (ظ، ح): ﴿ وإذا ضربتا فيبستا ﴾ ، وفي (ب): ﴿ وإن ضرب فيبس » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

(۲ ـ ٣ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من( ب ، ص ،ظ ، ح ) .

(٤) ﴿ وَإِنْ ضَرِبِ اللَّحِيانَ ﴾ : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب،ص ، م ، ح ) .

(٥) د بن أنس ٢ : سقط من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

(٦) ﴿ بن محمد بن عمرو بن حزم ﴾ : سقط من ( ب ، ص ،م ، ح ) ، واثبتناه من ( ظ ) .

(٧) في ( ب ) : ﴿ أخبرنا مسلم عن أبيه عن ابن جريج ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

(٨) الثنايا : الأضراس الأربع التي في مقدمة الفم . ثنتان من فوق ، وثنتان من أسفل . ( القاموس ) .

(٩) الرباعيات : السن التي بين الثنية والناب . ( القاموس ) .

(١٠) الناب: السن خلف الرباعية . ( القاموس ) .

[٢٧٢٩] انظر رقم [ ٢٧٢٦ ] وتصحيح بعض العلماء لهذا الكتاب وتخريجه في [ ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ] .

[ ٢٧٣٠] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٣٤٤/٩ ) كتاب العقــول باب الأسنان ــ عن معمر ، عــن ابن طاوس ، عن أبيه أن النبي ﷺ قضى في السن بخمس من الإبل. ( رقم ١٧٤٩ ) .

وهذا مرسل .

\* مصنف ابن أبي شيبة :(٩/ ١٨٥) كتاب الديات \_ كم في كل سن \_ عن ابن عيبنة ،عن ابن طاوس به. [٢٧٣١] هذا من المتواتر ، وفي كتاب عمرو بسن حزم وغيره كحديث عمرو بسن شعيب عسن أبيه عن جده مرفوعا: ﴿ في الأسنان خمس خمس » ، وفي رواية : ﴿ في السن خمس ، خمس » . رواه ابن أبي شيبة (٩/ ١٨٦) كتاب الديات \_ كم في كل سن رقم : (٧٠١٥ ، ٧٠١٥) .

أسنان ، وفي كل واحد منها إذا قلع (١) خمس من الإبل ، لا يفضل منها سن على سن .

[ ٢٧٣٢] أخبرنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبى غطفان بن طريف المُرَّى: أن مروان بن الحكم بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا فى المضرس ؟ فقال عبد الله ابن عباس : فيه خمس من الإبل . قال : فردنى إليه مروان فقال : أتجعل مقدم الفم (٢) مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس : لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع ؟ عقلها سواء .

قال الشافعي رحمه الله: و هذا (٣) كما قال ابن عباس \_ إن شاء الله .

قال: والدية المؤقتة على العدد لا على المنافع .

قال: وفى سن من قد ثُغرَ (٤) واستخلف له سن بعد(٥) سقوط أسنان اللبن ففيها عقلها خسمس من الإبل ، فإن نبت بعد ذلك رد ما أحد من العقل . وقد قيل: لا يرد شيئا إلا أن يكون من أسنان اللبن ، فإن استخلف لم يكن له شيء .

وإذا ثُغرَ الرجل واستخلفت أسنانه ، فكبيرها ، ومتراصفها ، وصغيرها ، وتامها ، وأبيضها ، وحسنها ، سواء في العقل . كما يكون ذلك سواء (٢) فيما خلق من الأعين والإصابع التي يختلف حسنها وقبحها . وأما إذا نبتت الأسنان مختلفة ينقص بعضها عن بعض نقصًا متباينًا ، نُقص من أرش الناقصة / بحساب ما نقصت عن قرينتها ، وذلك (٧) مثل الثنية تنقص عن النية التي هي قرينتها (٨)، مثل أن تكون كنصفها أو ثلثيها أو أكثر، فإذا تفاوت النقص بينهما (٩) فنزعت الناقصة منهما ، ففيها من العقل (١٠) بقدر نقصها عن التي تليها ، وإن كان نقصها عن التي تليها متقاربا كما يكون في كثير من الناس كنقص الأشر (١١) ودونه ، فنزعت ففيها خمس من الإبل . وهكذا هذا في كل سن نقصت عن

1/11

 <sup>(</sup>۱) في ( ظ ): ( وفي كل واحدة منها قلع ٢،وفي ( ص ، م ، ح ): ( وفي كل واحد منهما إذا قلع ٢،وما اثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ الْأَنْفَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ) : ﴿ وَهَكَذَا ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ، ص ، ح ، م ) .

<sup>(</sup>٤) قال الأزهرى: ﴿ أَرَادَ الشَّافِعِي بَقُولُهُ: ﴿ قَدْ ثَغْرَ سَنَّهُ ﴾ أي سقطت رواضعه، ثم نبتت فقلعت ﴾ (الزاهر، ص: (٤٨٤) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ح ) : ﴿ من بعد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ،م، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ سُواء ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وفي ( ب) فيه تحريف ، وما اثبتناه من ( ظ ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب) : ﴿ فيهما » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص) : ﴿ ففيها العقل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) أُشُر الأسنان: هو التحزيز الذي يكون فيها خلقة . ( القاموس ) .

<sup>. (</sup> ۲ / ۲۲۲ ) \*ط : ( ۲ / ۲۲۲ ) (٤٣ ) كتاب العقول ـ ( ۱۳ ) باب : العمل في عقل الأسنان ـ ( رقم ۸ ) . \* مصنف عبد الرزاق : ( ۹ / ۳٤٥ ) الموضع السابق ـ عن مالك به . ( رقم ١٧٤٩٥ ) .

۲۳۷/ب

نظيرتها كالرباعيتين تنقص إحداهما / عن خلقة الآخرى ، ولا تقاس الرباعية بالثنية؛ لأن الأغلب أن الرباعية أقصر من الثنية، ولا أعلى الفه من الثنايا وغيرها بأسفله ؛ لأن ثنية أعلى الفه غير ثنية أسفله . وتقاس العليا بالعليا ، والسفلى بالسفلى على معنى ما وصفت .

قال : ولو كانت لرجل تُبيَّان ، فكانت إحداهما مخلوقة خلقة ثنايا الناس تفوت الرباعية في الطول بأكثر مما تطول به الثنية الرباعية ، والثنية الاخرى تفوتها فوتًا دون ذلك، فنزعت التي هي أطول ، كان فيها أرشها (۱) تامًا ، وفوتها للأخرى (۲) التامة كالعيب فيها أو غير الزيادة . وسواء ضربت الزائدة (۳) أو أصابت صاحبتها (٤) علة ، فزادت طولا أو نبت هكذا ، فإذا أصيبت (٥) هذه الطائلة / أو التي تليها الاخرى ، ففي كل واحدة منهما خمس من الإبل ، وإذا أصيبت من واحدة (٦) من هاتين شيء ففيها بقياسها ، ويقاس السن عما ظهر من اللثة منها . فإن أصاب اللثة مرض فانكشفت عن بعض (٧) الأسنان بأكثر مما انكشفت به عن غيرها (٨) ، فأصيبت سن مما انكشفت عنها اللثة فيبست السن مثله . وإذا قال ما لا يمكن مثله ، لم يكن القول / قوله . وأعطى المجنى عليه على قدر ما بقى من لثته ، لم ينكشف عما بقى من أسنانه ، وإن انكشفت اللثة عن جميع الأسنان فهكذا أيضا إذا علم أن باللثة مرضا ينكشف مثلها بثله ، فإن جهل ذلك فاختلف الجانى فيما المجنى عليه على قدر ما والمجنى عليه فقال المجنى عليه مع عينه ، إن كان ذلك يكون في خلق الآدميين ، وإن مرض ، فالقول قول المجنى عليه مع عينه ، إن كان ذلك يكون في خلق الآدميين ، وإن كان لا يكون في خلق الآدميين كان (٩) القول قول الجانى حتى يدعى المجنى عليه ما يمكن كان لا يكون في خلق الآدميين كان (٩) القول قول الجانى حتى يدعى المجنى عليه ما يمكن كان لا يكون في خلق الآدميين كان (٩) القول قول الجانى حتى يدعى المجنى عليه ما يمكن

ولو خلقت لرجل أسنان قصار كلها من أعلى ، والسفلى طوال أو قصار من أسفل، والعليا طوال أو قصار فسواء . ولا تعتبر أعالى الأسنان بأسافلها ، في كل سن قلعت منها

أن يكون في خلق الآدميين (١٠).

<sup>(</sup>١) في ( ظ) : « أرشا » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص، ح ) : ﴿ وَفُوقَهَا الْأَخْرَى ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ وَفُوتِهَا الْأَخْرَى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ، م ) : « الزيادة » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٤ \_ ٥ ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ وإذا أصيبت واحدة ﴾، وفي ( ب ) : ﴿ وإذا أصيب من واحدة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص، م، ح ) .
 (٧) ﴿ بعض ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٨) في ( ظ) : ( به منه عن غيرها ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ).

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وفي ( ب ) فيه تحريف ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ح ) .

خمس من الإبل ، وكذلك لو كان مقدم الفم من أعلى طويلا والأضراس قصار ،أو مقدم الفم قصيرا والأضراس طوال ، كانت فى كل سن أصيبت له خمس من الإبل، ويعتبر بمقدم الفم على مقدمه (١)، فلو نقصت ثنايا رجل (٢) عن رباعيته نقصانا متفاوتا كما وصفت ، نقص من دية الناقص منها بقدره ، أو كانت (٣) ثنيته تنقص عن رباعيته نقصانا بينًا (٤) فأصيبت إحداهما ، ففيها بقدر ما نقص منها . أو كانت رباعيته (٥) تنقص عن ثنيته نقصانا لا تنقصه الرباعيات (٢) ، فيصنع فيهما هكذا ، وكذلك يصنع فى الأضراس ينقص بعضها عن بعض .

وإنما قلت هذا في الأسنان إذا (٧) اختلفت ، ولم أقله لو خلقت كلها قصارا ؛ لأن الاختلاف هكذا لا يكون في الظاهر إلا من مرض حادث عند استخلاف الذي يُثغر ، أو جناية / على الأسنان تُنقُصُها ، وإذا كانت الأسنان مستوية الخلق ومتقاربة (٨)، فالأغلب أن هذا في الظاهر من نفس الخلقة بلا (٩) مرض ، كما تكون نفس الخلقة (١٠) بالقصر.

قال(١١): ولو خلقت الأسنان طوالا فجنى عليها جان فكسرها من أطرافها ، فانتقص منها حتى يبقى ما لو نبت لرجل كان من الأسنان تامًا ، فُجنى عليها إنسان بعد هذا جناية كان(١٢) عليه في كل سن منها بحساب ما بقى منها (١٣)، ويطرح عنه بحساب ما ذهب . وإذا (١٤) اختلف الجانى والمجنى عليه فيما ذهب منها قبل الجناية ، فالقول قول المجنى عليه مع يمينه ، ما أمكن أن يصدق .

1/19

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ على مَوْ خَرِه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ) : « الرجل » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أُو كَانَتَ ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، م ، ح) : ( متباينا ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ أَو كَانَ رَبَاعِيةٍ ﴾ ، وفي ( ظ ، م ) : ﴿ أَو كَانَ رَبَاعِيتُه ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ، ح) . ؛

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ، ح) : ﴿ الرباعيتان ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ إِن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح) .

<sup>(</sup>A) في ( ص، ح) : ﴿ ومتفاوتة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح) .

<sup>(</sup>١١) قال » : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ، ح) ، واثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ظ): ﴿ كَانْتَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب،ص، م ، ح).

<sup>(</sup>١٣) ﴿ منها ﴾ : ساقطة من ( ظ ، م ، ح ) ، واثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>١٤) في ( ب ) : ﴿ وَإِنَّ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ،م ، ح) .

۱٤۷/ب ظ(ه)

## [ ٣٧ ] / ما يحدث من النقص في الأسنان

قال الشافعي وَخَيْثُ : وإذا ذهب حد السن أو الأسنان بكلال (١) لا تكسُّر (٢) ، ثم جنى عليها ، ففيها أرشُها تامًا ، وذهاب أطرافها كلال لا يُنقص (٣) . فإذا ذهب من أطرافها ما جاوز الحد ،أو من طرف واحد منها نقص عن الجانى عليها بقدر ما ذهب منها.

ولو أن رجلا سحل (٤) سن رجل أو ضربها ، فأذهب حدها أو شيئا منها ، كان عليه من عقل السن بحساب ما ذهب منها .

وإذا أخذ لشىء (٥) من حدها أرشا ، ثم جنى عليها جان بعد أخذه الأرش ، نقص عن الجانى من أرشها بحساب ما نقص منها . وكذلك إن جنّى عليها رجل فعفى له عن الأرش. وإذا وهى فم الرجل من مرض أو كبر ، فاضطربت أسنانه أو بعضها ، فربطها بذهب أو لم يربطها به ، فقلع رجل المضطربة منها (٦) فقد قيل: فيها عقلها تاما ، وقيل: فيها حكومة أكثر من الحكومة فيها لو ضربها رجل فاضطربت ثم ضربها آخر فقلعها .

۸۹/ب ح

وإذا ضربها رجل فنغَضَت (٧) ثم (٨) / انتظر بها قدر ما يقول أهل العلم بها (٩) أنها إذا تركته (١٠) فلم تسقط فعليه أرشها (١١) تامّا، وإن لم تسقط فعليه (11) حكومة، ولا يتم فها عقلها حتى تسقط .

1/224

ولو أن رجلا نُغضَت سنه / ثـم أثبتها، فثبتـت حتى لا ينكر شدتهـا ولا قوتها ، لم يكن على الجانى علميها شيء ، ولو نزعت بعد كان فيها أرشهـا تامًا فإن قال : ليست في الشدة كما كانت ، كان القول قوله ، وله فيها حكومة على الذي أنغضها ، والحكومة على

<sup>(</sup>١) بكلال: أي بإعياء . ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): ﴿ لا كسر » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ظ ، م ، ح ) : ﴿ لا نقص ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) سُحُل : أي نحت وقشر . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : «شيء » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ منها ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) فنغضت : أي اضطربت وتحركت . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٨) ا ثم » : ساقطة من (ب، ظ، م، ح)، وأثبتناها من (ص) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ بِهِا ﴾ :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ،ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ﴿ تُركت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١ ـ ١٢) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

النازع ، وقيل : أرشها تامًا .

ولو ندرت سن رجل حتى يخرج سنخها (۱) فلا تعلق بشىء ثم أعادها فثبتت (۲)، ثم قلعها رجل لم يكن على الجانب الآخر أرش ولا حكومة ، ولم يكن للذى أعادها (۳) إعادتها ؛ لأنها ميتة . وهكذا لو وضع سن شاة أو بهيمة مما يذكى أو سن غيره مكان سن له انقلعت ، فقلعها / رجل لم ين أن يكون عليه حكومة ، وقد قيل : في هذا حكومة . وهكذا لو وضع مكانها سن ذهب أو سن ، ما كان .

۰ ۰ ۷/ ب ص

وإذا قلعت سن رجل بعد ما يُثْغر ففيها أرشها تامًا ، فإن نبتت بعد (٤) أخذه الأرش لم يردَّ عليه (٥) شيئا ، ولو جنى عليها جان آخر فقلعها وقد نبتت صحيحة لا ينكر منها قوة ولا لونًا ، كان فيها أرشها تامًا . وهكذا لو قطع لسان رجل أو شيء منه فأخذ له أرشًا ، ثم نبت لم يردَّ شيئًا من الأرش ، فإن نبت صحيحًا كما كان قبل القطع ، فجنى عليه جان ففيه الأرش أيضًا تامًا . وإن بقيت السن واللسان متغيرين عما كانا (٦) عليه من فصاحة اللسان ، أو قوة السن ، أو لونها ، ثم قلعت ففيها حكومة .

7/9.

[ ٣٨ ]/ العيب في ألوان الأسنان

1/18A d(0)

قال الشافعي في في الله الله الله الله الرجل سودًا (٧) كلها ، أو ثُغرَت سودًا ، أو ما دون السواد من حُمْرة أو خُضْرة ، أو ما قاربها ، وكانت ثابتة لا تَنْغُض ، وكان (٨) و ما دون السواد من حُمْرة أو خُضْرة ، أو ما قاربها ، وكانت ثابتة لا تَنْغُض ، وكان (٨) يعصَى بقدمها / ويمضغ (٩) بمؤخرها بلا ألم يصيبه فيما عض (١٠) أو مضغ عليه منها (١١)، فجنى إنسان على سن منها ، ففيها أرشها تاما . وإن نبتت بيضا ثم ثغرت فنبتت سودا أو حمرا أو خضرا ، سئل أهل العلم بها، فإن قالوا : لا يكون هذا إلا من حادث مرض في أصولها ، فجنى جان على سن منها ففيها حكومة ، لا يبلغ بها عقل سن . فإن أشكل

<sup>(</sup>١) السُّنْخ : أصل الثنايا . ( المصباح ) ، ونَلُوت : سقطت .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بعد ﴾ : ساقطة من ( م) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) «عليه»: ساقطة من (ص، ظ،م)، والسناها من (ب، ح).

<sup>(</sup>٦) في ( ظ) : ﴿ وَإِنْ بِقِيتِ السَّنِ مَتَغَيْرًا عَمَا كَانَ ﴾ ، وفي ( ب): ﴿ وَإِنْ نَبِتِ السَّنِ وَاللَّسَانَ مَتَغَيْرِينَ عَمَا كَانَا ﴾ ، وما اثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): ﴿ أسود » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ٩ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص )، واثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م): ﴿ ويعض ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ منها ﴾ : ساقطة من ( ص ، م ، ح ) ، واثبتناها من ( ب ، ظ ) .

عليهم، أو قالوا: قد (١) تَسُودُ من غير مرض فجنى إنسان على سن منها ففيها أرشها تامًا . وهكذا إذا نبتت بيضًا فاسودت من (٢) غير جناية ، وإذا نبتت بيضًا فجنى عليها جان فاسودت (٣) ولم تنقص قوتها ، فعليه حكومة . وكذلك إن اخضرت أو احمرت ، وتنقص كل حكومة فيها عن السواد؛ لأن السواد أشبه (٤) . وإن اصفرت من الجناية جعل في غيرها ، وإذا انتقصت قوتها مع تغير لونها (٥) زيد في حكومتها .

ولو أن إنسانا نبتت أسنانه بيـضا ، ثم أكل شيئا يُحَمِّرُها أو يُسَوِّدها أو يُخَضِّرها ، ثم جنى عليها جان فقلع منها شيئا (٦)، ففيها أرشها تامًا ؛ لأن بَيَّنَا أن هذا من غير مرض .

وإذا جنى رجل على سن رجل فاسودت مكانها ، فعليه حكومة . وكذلك إن آلمها ثم اسودت بعد ، وإن أقامت مدة لم تسود ثم اسودت بعد ، مثل أهل العلم ، فإن قالوا: / هذا لا يكون إلا من جناية الجانى ، فعليه حكومة إذا ادعى ذلك المجنى عليه ، وحلف . وإن قالوا : قد يحدث ، فالقول قول الجانى مع يمينه ، ولا حكومة عليه .

قال : في الأسنان والأضراس منفعة بالمضغ ، وحبس الطعام ، والريق ، واللسان وجمال ، فلا يجوز أن يجنى الرجل على الرجل فتسود سنه وتبقى لم يذهب  $^{(V)}$  منها شيء إلا حسن اللون ، فأجعل فيها الأرش تامّا ؛ لأن المنفعة بها أكثر من الجمال ، وقد بقى من جمالها أيضا سد موضعها. وليست كاليد تُشكّ فتذهب المنفعة منها  $^{(N)}$ ، ولا $^{(P)}$  كالعين تُطفّأ فتذهب المنفعة منها  $^{(N)}$ . ألا ترى أن اليد إذا شلت ثم قطعت ، أو العين إذا طفئت فقئت ، لم يكن في واحدة منها إلا حكومة  $^{(N)}$ .

وإنما زعمت أن السواد(١٢) إذا لم يعلم أنه من مرض في السن ينقصها ألا ينقص(١٣)

۹۰/ب

<sup>(</sup>١) ﴿ قَدَ ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ، م): ﴿ أَشْيَنَهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص، ح) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): ﴿ الوانها » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): ﴿ سَنَّا ﴾ ، وما أثبتناه من (ص، ظ، م، ح) .

<sup>(</sup>٧) في (ص ، ح) : ﴿ أَن يَذْهِبِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ظ ، م) .

<sup>(</sup>A) ( منها » : ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

٨) و منها ١٠ . سافظه من (ط) ، والبشاها من (ب، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) : ﴿ منهما حكومة ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ، ح ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ) : ﴿ وَإِذَا رَعْمَتُ السَّوَادِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ب ، ح ) : ﴿ لَا يَنقَص ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ظ ) .

٣١٤ \_\_\_\_\_ كتاب ديات الخطأ / أسنان الصبي

عقلها، أنى جمعلت ذلك كالزَّرَق (١) ، والشَّهْلَة (٢) ، والعَمَش ، والعيب في العين لا ينقص عقلها ؛ لأن المنفعة في كل طرف فيه عقل وجمال والمنفعة أكثر من الجمال(٣) .

وإذا جنى الرجل على السن السوداء التي سوادها من مرض معلوم نقص عنه من عقلها بقدر ذلك على ما وصفت .

## [ ٣٩] أسنان الصبي

قال الشافعي وَلِيْ : وإذا نزعت سن الصبي لم يُثغر انتظر به ، فإذا ثُغر (٤) فُوه كله ولم تنبت السن التي نزعت ففيها خمس من الإبل ، وإذا نبتت بطول التي نظيرتها أو متقاربة ففيها حكومة ، وإن نبتت ناقصة الطول (٥) عن التي تقاربها نقصا (٦) متفاوتا كما وصفت، أخذ له من /أرشها بقدر / نقصها . وإن نبتت غير مستوية النبتة بعوج كان إلى (٧) داخل الفم أو خارجه أو في شق كانت / فيها حكومة . وإن نبتت سوداء ، أو حمراء ، أو صفراء ففيها حكومة ، وفي كل واحد من هذا في الحكومة / بقدر كثرة شين السواد على الحمرة ، والحمرة على الصفرة . وإن نبتت قصيرة عن التي تليها بما تفوت به سن ما (٨) يليها ففيها بقدر ما نقصها ، وسواء كان النقص في جميع السن أو بعضها دون بعض. وإن نبتت مفروقة الطرفين ففيها بحساب ما نقص مما بين الفرقين ، وكذلك إن بعض. وإن نبتت مفروقة الطرفين وليس في شينها شيء في هذا الموضع ، وإن نبتت سنه ، ونبت كانت ناقصة أحد (٩) الطرفين وليس في شينها شيء في هذا الموضع ، وإن نبتت سنه ، ونبت له سن زائدة معها لم يكن عليه في نبات السن الزائدة شيء .

وإن مات المنزوعة سنه ولم يستخلف من فيه شيء ففيها قولان :

<sup>(</sup>١) الزَّرَق : خضرة في سواد العين ، وقيل : هو أن يتغشى سوادها بياض .

<sup>(</sup>٢) فيي (ب): ﴿ الشهولة ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ، ح ) .

والشَّهْلَة : أقل من الزَّرق في الحدقة ، وأحسن منه . ( المصباح ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ): ( فيه عمل وجمال أكثر من الجمال )، وفي ( ص ، ح ): ( فيه عقل وجمال ومنفعة أكثر الجمال ) ،
 وفي ( م ) : ( فيه عقل وجمال ومنفعة أكثر من الجمال ) ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ فإن أثغر » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .
 الثَّغُر: الثنايا إذا نبتت بعد السقوط . ( المصباح ) .

<sup>(</sup>o) في (ظ) : ﴿ وَإِنْ نَقَصَتَ الطُّولُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ نقصانا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ( بعوج أو صفراء كان ذلك ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( عما ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ أَحَدُ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

أحدهما: أن في سنه حكومة ؛ لأن الأغلب أن(١) لو عاش نبتت .

والثانى: أن فيها خمساً من الإبل، ولا يخرج من أن يكون هذا فيها حتى يستخلف، وإن استخلف من فيه ما إلى عنب سنه المنزوعة ثم مات نظر، فإن كان ما إلى جنبها استخلف وعاش المنزوعة سنه مدة لا تبطئ السن المنزوعة إلى (٣) مثلها ففيها عقلها تامّا في القولين.

وإن مان في وقت تبطئ السن المنزوعة إلى مثلها ، أو كانت إحداهما تقدمت الأخرى بأن ثغرت قبلها (٤)، كانت فيها حكومة في قول من قال : في سن الصبي (٥) إذا مات قبل يَتَنَامُ (٦) نبات سنه حكومة . ودية في القول الآخر .

<del>۹۱/ب</del> ح

وإذا ثغرت سن فطلعت ، فلم يتتام (٧) طلوعها حتى تستوى بنظيرتها ، / حتى قلعها رجل آخر انتظر بها ، فإن نبتت ففيها حكومة أكثر من حكومتها لو قلعت قبل تثغر ، وإن لم تنبت ففيها عقلها تامًا ، وقد (٨) قيل : فيها من العقل بقدر ما أصاب (٩)منها .

قال الشافعي (1): وإذا نزعت سن الصبى فاستخلف(11) فوه ولم تستخلف ، فأخذ لها أرشها ، ثم نبتت رد الأرش . وإذا قلعت سن الصبى (17) فَطَلَّ بعضها ثم مات الصبى قبل يتتام (17) طلوعها ، فعليه ما نقص منها في قول من قال (18) : يلزمه دينها إذا مات قبل طلوعها ، وحكومة في قول من لا يلزمه في ذلك إلا حكومة .

## [ ٤٠ ] السن الزائدة

قال (١٥): وإذا قلعت السن الزائدة ففيها حكومة ، وإذا اسودت ففيها حكومة (١٦) أقل من الحكومة التي في قلعها .

```
(١) ﴿ أَنْ ﴾ : ساقطة من (م، ح)، وأثبتناها من (ب، ص، ظ).
```

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ٩ من فيه إلى ٤ ، وما أثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِلَى ﴾ : ساقطة من( ص) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ كُلُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ قُولَ مِن قَالَ: ليس في سن الصبي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) في (ب): (تمام)، وما أثبتناه من (ص، ظ، م، ح).

 <sup>(</sup>٨ ـ ٩ ) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ منها قال الشافعي ﴾ : سقط من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ،ظ ) .

<sup>(</sup>١١ ـ ١٢) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ب ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ب ) : ﴿ يَلْتُتُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٤) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۷) ما قال ۱۰ منافظه من رض عرب م عرب واستناها من رب .

<sup>(</sup>١٥) في ( ب ) : ﴿ قَالَ الشَّافَعِي ﴾ ، ومَا أَثْبَتَنَاهُ مِنَ ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٦) ﴿ حَكُومَةَ ﴾ : ساقطة من ( ب ، ح ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

## [ ٤١ ] قلع السن وكسرها

قال الشافعي رُخُتُ : وإذا كسرت السن من مخرجها فقد تم عقلها، وكذلك سواء لو قلعها (۱) من سنخها في كل واحدة منها خمس من الإبل، وإن كسرت فتم عقلها ثم نزع إنسان سنخها ففيما نزع منها حكومة، وإن كسر إنسان نصف سن رجل أو أقل، أو أكثر، ثم نزع آخر السن من سنخها ففيها بحساب (۲) ما بقى ظاهرا من السن، وحكومة السنخ . وإنما تسقط الحكومة في السنّخ إذا تم عقل السن، وكانت الجناية واحدة فنزعت بها السن من السنّخ .

وإذا ضرب رجل السن فصدعها ففيها حكومة بقدر الشين والنقص لها ، وإذا كسر الرجل من سن الرجل شيئا من ظاهرها أو باطنها أو منهما جميعا، ففى ذلك بقدر ما نقص من السن كأنه/ أشظاها من ظاهر أو باطن، ولم يقصم الموضع الذى أشظاها منه /بها(٣) ، قيس طول ما أشظى منها وعرضه ، فكان ربع السن فى الطول والعرض ، ثم قيس بما يليه فكان نصف ظاهر السن ، وكان فيه ثمن ما فى السن ، وعلى هذا الحساب يصنع بما جنى عليه منها (٤)، فإن أشظاها حتى تهدم موضعه من السن قيس ذلك بالطول والعرض، ولم ينظر فيه إلى أن يكون الموضع الذى هدمه من السن أو أشظاه أرق مما سواه من السن ولا أغلظ .

### [ ٤٢ ] حلمتي الثديين

قال الشافعي وَلَحْشَيْهُ: وكل ما قلتُ : الدية أو نصفها أو ربعها إذا أصيب من رجل فأصيب أمن امرأة ففيه/ من دية المرأة بحسابه (٦) من دية الرجل ، لا تزاد فيه المرأة على قدره من أرشها (٧) على الرجل ، ولا الرجل على المرأة إذا كانا سواء في الرجل والمرأة، ولا

<u>۷۰۱/ب</u> ص

1/189

<sup>(</sup>١) في ( ب) : ﴿ وَكِذَا لُو قَلْعُهَا ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) . `

<sup>(</sup>٢) ﴿ بحساب ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) د بها » : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ح ) : ﴿ بما جني عليها منها ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ بما جني منها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ح ) : ا إذا أصيبت من رجل فأصيبت ، ، وفي ( ظ) : « إذا أصيب من رجل أو أصيبت »، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص) : ﴿ فَفَيه دية المرأة بجناية »،وفي (م ):﴿ فَفَيه من دية المرأة بجناية »،وما أثبتناه من ( ب ، ظ، ح )

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ( من أن ثمنها » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

يختلف شيء من المرأة ولا الرجل إلا الثديين، فإذا أصيبت حلمتا ثديي الرجل(١) ، أو قطع ثدياه ففيهما حكومة . وإذا أصيبت حلمتا ثديي (٢) المرأة ، أواصطلَم (٣) ثدياها ، ففيهما الدية تامة؛ لأن في ثدييها منفعة الرضاع ، وليس ذلك في ثديي الرجل ، ولثدييها جمال ولولدها فيهما منفعة، وعليها بهما شين لا يقع ذلك الموقع من الرجل في جمال له (٤) ، ولا شين عليه كهي .

وإذا ضرب شدى امرأة قبل أن تكون مرضعا فولدت فلم يأت لها لبن في ثديها المضروب ، وحدث في الذي(٥) لم يضرب أو لم يحدث لها لـبن في ثدييها معا (٦) ، لم يلزم الضارب بأن لم يحدث اللبن / في ثدييها ، إلا أن يقول أهل العلم به: هذا لا يكون إلا من جنايته ، فيجعل فيه حكومة .

وإذا ضرب ثدياها وفيهما لبن فذهب اللبن فلم يحدث بعد الضرب، ففيهما حكومة أكثر من الحكومة في المسألة قبلها ، لا دية تامة . فإن ضرب ثدياها فغابا (٧)ولم يسقطا ، ففيهما حكومة .

ولو(٨) ضربا فماتا ولا يعرف موتهما إلا بـأن لا يألما إذا أصابهما ما يؤلم الجسد ، ففيهما ديتهما تامة . وفي أحدهما \_ إذا أصابه ذلك \_ نصف ديتهما ، وإذا استرخيا فكانا إذا رد طرفاهما على آخرهما لم يَنْقَبِضا، كانت في هذا حكومة هي أكثر من الحكومة/ فيما سواه؛ لأنه لو اجتمع مع هذا ألا يألما إذا أصابهما ما يؤلم ، كان موتا وعيبا .

ولو قطع ثدى المرأة (٩) فجافها ، كانت فيه نصف ديستها ودية جائفة . ولو قطع ثدياها فجافهما (١٠)، كانت فيهما ديـتهما ودية جائفتهما ، ولو فعــل هذا برجل كانت في ثدييه حكومة ، وفي جائفته جائفة .

وقد قيل في ثديي الرجل : الدية ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) اصطَّلَم: استأصل . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، ح ) : ﴿ جِمَالُه ﴾ ، وما أثبتناه من( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) فيي (ظ) : ﴿ التِي ﴾، وما أثبتناه من (ب، ص، م، ح) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ جميعًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) غَابُه : عابه . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>A) في (ظ): (وإن)، وما أثبتناه من (ب، ص، م، ح).

<sup>(</sup>٩) فمى ( ظ) : ﴿ وَلُو قَطْعُ أَحَدُ ثُلَيْنِي المُرَاةِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ،ح ) .

<sup>(</sup>١٠) فمي (ص ) : ﴿ فجافاهما ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ فجافا بهما ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، ح ) .

## [ ٤٣ ] النكاح على أرش الجناية

قال الشافعي فطيني : وإذا شجّت المرأة الرجل مُوضِحة ، أو جنت عليه جناية غير موضحة ، عمداً أو خطأ ، فتزوجها على الجناية ، كان النكاح ثابتا والمهر باطلاً ، ولها مهر مثلها ، وعلى عاقلتها أرشها في الخطأ . ولا يجوز المهر (١) من جناية خطأ ولا عمد ؛ من قبل / أن جناية / الخطأ تلزم العاقلة ، وتقبل إبلهم منها ، وإن اختلفت إبلهم ، ويؤخذ منهم أسنان معلومة ، فإذا أدَّوا أعلى منها في السن وما يصلح لما يصلح له ما عليهم قبل منهم ، وهذا كله لا يجوز في البيغ ، والمهر لا يصلح إلا بما يجوز في البيع .

۳۹۲۱ ح ۲/۱٤۹

وكذلك إن كانت الجناية عمدا فنكحها عليها ، جاز النكاح وبطل المهر ؛ لانها إنما يلزمها بالجناية إبل ، فأى إبل أدتها من إبل البلد بسن معلومة (٢) قبلت ، وهذا لا يجوز في البيوع (٣) ، فإذا نكحت على الجناية في الخطأ والعمد فالنكاح ثابت ، ولها مهر مثلها، طلقها قبل الدخول عليها (٤) أو لم يطلقها .

وإذا نكحها على جناية عمد بطل القود ؛ لأنه عفو عن القود فلا سبيل إلى قتلها . وإن صارت الجناية نفسا ، ولا إلى القود منها في شيء من الجراحة ، وتؤخذ منها الدية في العمد حَالَة ، ومن عاقلتها في الخطأ ، ولها في ماله مهر مثلها ، والله أعلم (٥).

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ح ) : ﴿وَلَا يَجُورُ فِي الْمُهِرِ ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ وَلَا يَجُورُ بِالْمُهِرِ ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ) : « ليس معلوم » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( في البيع ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ عليها ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من( ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): \* تم الكتاب والحمد لـله رب العالمين ، وصلواته على محمد وآله الطبيين " ، وفي (م): \* تم الكتاب والحمد لله رب المعالمين " ، وفي (ح): \* تم الكتاب بعون الله وتوفيقه ، والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد نبي الرحمة وآله وسلم تسليما " .

# ۱/۳۹ <u>ص</u>

## ( ٦٣) / كتاب الحدود وصفة النفى (١) $\frac{1/48}{5}$ [1] باب

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّه ﴾ [المائدة: ٣٨].

قال (٢) الشافعي ولي الله على على الله على على على على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الأحاديث (٣).

قال الشافعى: فقلت لبعض الناس: قد احتج هؤلاء بما يرى من ظاهر القرآن، فما الحجة عليهم ؟ قال: إذا وجدت لرسول الله ﷺ دليلاً على معنى ما أراد الله تعالى، قلنا: هذا كما وصفت، والسنة الثابتة عن رسول الله ﷺ أن القطع في ربع دينار فصاعداً.

1/۷۰۲

[۲۷۳۳] / قال الشافعي فطي : أخبرنا سفيان ، عـن ابن شهاب ، عـن عَمْرَة بنت عبد الرحمن، عن عائشة فطيني : أن رسول الله ﷺ قال: « القطع في ربع دينار فصاعدا».

[٢٧٣٣] ﴿ خِ : (٤/ ٢٤٩) ( ٨٦) كتاب الحدود \_ ( ١٣ ) باب قول الله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا الله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا الله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا الله عن عمرة به .

قال البخارى : تابعه عبد الرحمن بن خالد ، وابن أخى الزهرى ، ومعمر عن الزهرى . ( رقم ٢٧٨٩ ) .

وعن إسماعيل بن أبى أويس ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة نحوه . ( رقم ١٧٩٠ ) .

ومن طريق يحيى بن أبى كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى ، عن عمرة بنت عبد الرحمن نحوه . ( رقم ١ / ٦٧٩١ ) .

\* م : (٣ /١٣١٢) ( ٢٩ ) كتاب الحدود ـ (١) باب حد السرقة و نصابها ـ عن سفيان بن عيينة به .
 ( رقم ١ / ١٦٨٤ ) .

ومن طریق سلیمان بن کثیر و إبراهیم بن سعد ، عن ابن شهاب به .

ومن طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة و عمرة.

وغير ذلك من الطرق عن عائشة ( ١ \_ ٤ / ١٦٨٤ ) \_

<sup>(</sup>۱) فی ( م ) : « الحدود وصفة النفی وباب الولاء » ، وفی ( ص ) : « الحدود »، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) . (۲ ـ ۳ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

[٢٧٣٤] قال الشافعي وَطَيْنِهِ : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ قطع سارقاً في مجَنَّ فيمته ثلاثة دراهم .

۹۶/ب ح

قال الشافعي ولخي : وهذان الحديثان متفقان ؛ لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي علي كانت ربع دينار ، وذلك أن الصرف كان على عهد / رسول الله علي اثنى عشر درهما بدينار (١) ، وكان كذلك بعده فرض عمر الدية اثنى عشر ألف درهم على أهل الورق ، وعلى أهل الذهب ألف دينار (٢) .

[٢٧٣٥] وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس : في الدية اثنى عشر ألف درهم . [٢٧٣٦] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن

(١) مصنف عبد الرزاق : ( ٩ / ٢٩٦ ) كتاب العقول ـ باب كيف أمر الدية ـ عن ابن عيينة ،عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال : قتل مولى لبنى عدى بن كعب رجلاً من الأنصار فقضى النبى ﷺ فى ديته اثنى عشر الف درهم . وقال : وهمو المذى يقول : ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِه ﴾ [التوبة : ٤٧] .

قال البيهقى فى المعرفة ( ٢ / ٢٠٨ ) : أجد حديث عكرمة ، قد رواه محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً .

ثم ساقه بسنده ، وقال : ورواه أيضاً سفيان بن عيينة عن عمرو مرة موصولاً

(٢) سبق في أرقام [ ٢٧٠٧ ، ٢٧١٠ ، ٢٧١٩ ] .

[٢٧٣٤] ط: ( ٢ / ٨٣١ ) ( ٤١ ) كتاب الحدود \_ ( ٧ ) ما يجب فيه القطع . ( رقم ٢١ ) .

خ : (٤ / ٢٤٩) الموضع السابق - عن إسماعيل ، عن مالك به . ( رقم ١٧٩٥ ) .

ومن طرق أخرى عن نافع به : ( أرقام ٦٧٩٦ ـ ٦٧٩٨ ) .

\* م : ( ٤ / ١٣١٢ \_ ١٣١٤ ) الموضع السابق \_ عن يحيى بن يحيى، عن مالك به . ( رقم ٦ / ١٦٨٦) .
 ومن طرق أخرى عن نافع به .

[۲۷۳۵] مصنف ابن أبي شيبة : ( 9 / ۱۲۸ ـ ۱۲۹ ) كتاب الديات ـ أول الكتاب ـ عن إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة قال : إني الأسبح كل يوم اثنتي عشرة مرة ألف تسبيحة قدر ديتي ـ أو قدر ديته .

أما عن ابن عباس وأبي هريرة فلم أعثر لهما من قولهما ذلك .

وقد روى ابن عباس ذلك مرفوعاً ، انظر الرقم السابق [ ٢٧٣٤ ] .

[٢٧٣٦] # ط: ( ٢ / ٨٣٢ ) ( ٤١ ) كتاب الحدود \_ ( ٧ ) ما يجب فيه القطع . ( رقم ٢٣ ) . وليس فيه تفسير مالك للأترجة .

\*مصنف عبد الرزاق : ( ۱۰ / ۲۳۷ ) كتاب الحدرد \_ باب في كم تقطع يد السارق \_ عن ابن عينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أن سارقاً سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده . ( رقم ١٨٩٧٢).

> قال: والأترنجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي . وعن معمر عن أيوب مثله . (رقم ١٨٩٧٣).

أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، عن عمرة: أن سارقاً سرق أترجة فى عهد عثمان ، فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهماً بدينار ، فقطع عثمان يده . قال مالك : وهى الأترجة التى يأكلها الناس .

[۲۷۳۷] قال الشافعي فطی : أخبرنا ابن عیینة ، عن حمید الطویل قال : سمعت قتادة ، یسأل أنس بن مالك عن القطع فقال (۱) : حضرت أبا بكر الصدیق قطع سارقاً فی شیء ما یسوی ثلاثة دراهم ، أو قال : ما یسرنی أنه لی بثلاثة دراهم .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فقلت لبعض الناس: هذه سنة رسول الله عليه تحد: د أن القطع في ربع دينار فصاعداً » فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعداً ؟ قلت له: وما حجتك في ذلك ؟

[۲۷۳۸] قال: روينا عن شريك ،عن منصور، عن مجاهد ، عن أيمن ،عن النبي ﷺ

(١) في ( ب ) : ﴿ فقال أنس ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) ، و البيهقي في الكبري ٨ / ٢٥٩ .

[۲۷۳۷] \* مصنف عبد الرزاق : ( ۱۰ / ۲۳۲ ـ ۲۳۷ ) الموضع السابق ـ عن الثورى عن حميد به نحوه . (رقم ۱۸۹۷ ) .

وعن الثورى قال : وأخبرنى شعبة، عن قتادة ، عن أنس قال : خمسة دراهم . ( رقم ١٨٩٧١ ) . ه مصنف ابن أبى شيبة : ( ٩ / ٤٧٠ ) كتاب الحدود \_ فى السارق : من قال : يقطع فى أقل من عشرة دراهم \_ من طريق مروان بن معاوية ، عن حميد قال : سئل أنس : فى كم يقطع يد السارق ؟ فقال : قد قطع أبو بكر فيما لا يسرنى أنه لى بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم .

[٢٧٣٨ ـ ٢٧٣٩] هاتان الروايتان و التي بعدهما لمن يحاور الشافعي ، وليست رواية الشافعي .

♣ س : ( ٨ / ٨٢ \_ ٨٢ ) ( ٤٦ ) كتاب قطع السارق \_ القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده \_ من طريق سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن عطاء ، عن أيمن قال : لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجن ، وثمن المجن يومئذ دينار . (رقم ٤٩٤٣ ) .

ومن طريق سفيان عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن نحوه ( رقم ٤٩٤٤ ) .

ومن طريق سفيان ،عن منصور ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن أيمن نحوه ( رقم ١٩٤٥ ) .

ومن طریق علی بن صالح ، عن منصور ، عن الحکم عن مجاهد و عطاء عن أیمن نحوه ( رقم ٤٩٤٦ ) .

ومن طريق الحسن بن حى عن منصور ، عن الحكم ، عن عطاء ومجاهد ، عن أيمن نحوه . وفيه « ديناراً أو عشرة دراهم » . (رقم ٤٩٤٧ ).

ومن طريق شريك ، عن منصور ، عن عطاء ومجاهد عن أيمن ابن أم أيمن يرفعه قال : لا تقطع الله إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار ( رقم ٤٩٤٨ ) .

ومن طريق جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال : لايقطع السارق في أقل من ثمن المجن . ( رقم ٤٩٤٩ ) .

قال النسائي : وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة ، وقد روى عنه حديث آخر =

شبيها بقولنا .

قلنا : أو تعرف أيمن ؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا عن تُبيع (١) ابن امرأة كعب عن كعب ، فهذا منقطع ، والحديث المنقطع (٢) لا يكون حجة .

1/90

[۲۷۳۹] قال : فقد روينا عن شريك بن عبد الله ، عن مجاهد ، / عن أيمن بن أم أين أخى أسامة لأمه .

قلنا : لا علم لك بأصحابنا أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله ﷺ يوم حنين قبل يولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي ﷺ فيحدث عنه .

> ۳۳۹ / ب ۲

قال الشافعي وَلِيُنِينَ : فقلت :هذا رأى من عبد الله بن / عمرو (١) . وفي رواية عمرو بن شعيب . والمجان قديماً وحديثاً سلّع تكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ ربيع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) ، و تهذيب التهذيب ١ / ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : ﴿ و المنقطع » ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) في ( ب ) : ﴿ عبد الله بن عمر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>=</sup> يدل على ما قلناه .

ثم روى من طريق عطاء ، عن أيمن مولى ابن الزبير ، عن تبيع ، عن كعب قال : من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى . . . وفي رواية فصلى العشاء الآخرة ، فأتم ركوعهن و سجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزله ليلة القدر .

ومن طريق ابن جريج ، عن عطاء ، عن أيمن مولى ابن عمر عن تُبيِّع نحوه وقال : « ثم شهد صلاة العتمة في جماعة ﴾ .

وهذا هو الحديث الذي أشار إليه الإمام الشافعي هنا .

<sup>[</sup>٢٧٣٩] المصدر السابق نفسه .

<sup>[</sup>۲۷٤٠] \* س : ( ۸ / ۸۶ ) الموضع السابق ـ عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كان ثمن المجنّ على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم . (رقم ٤٩٥٦ ) .

<sup>#</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٩ / ٤٧٠ ) كتاب الحدود \_ في السارق ، من قال : يقطع في أقل من عشرة دراهم \_ من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت النبي عشرة دراهم \_ من طريق أبن إسحاق عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت النبي قول : « القطع في ثمن المجنّ » .

رسول الله ﷺ فى ربع دينار قطع فى أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس من تقبل روايته (١) ، وتترك علينا سننًا رواها توافق (٢) أقاويلنا ، وتقول : غلط ، فكيف ترد روايته مرة وتحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئاً يخالف قولنا ؟

[٢٧٤١] قال : فقد روينا قولنا عن على عليه ال

قلنا : ورواه الزَّعَافري عن الشعبي عن على عَلَيْكُلِم .

[٢٧٤٣] قال : فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال : ﴿ لَا تَقَطُّعُ اللَّهِ إِلَّا فَي عَشَّرَةً

قال البيهقى ـ رحمه الله تعالى : أما رواية داود الأودى الزعافرى عن عامر الشعبى عن على وَخُوَقِبُهُ فَى القطع ، فلم أقف عليها بعد ، وإنما روايته فى أقل الصداق ، وقد أنكرها عليه علماء عصره فإن كان قد روى أيضاً فى القطع فهو منكر ، وداود لا يحتج بمثله ، وقد روى من وجه آخر مظلم عن على وَخُوَقِبُهُ وهو ضعيف لا يحتج بمثله . ثم روى من طريق جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن على وَخُوَقِبُهُ لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.

ثم قال عقبه : هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء ( السنن الكبرى ٨ / ٢٦١ ) .

\* مصنف عبد الرزاق: ( ۱۰ / ۲۳۳ ) كتاب الحدود \_ باب في كم تقطع يد السارق \_ عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن يحيى بن الجزار ، عن على لا يقطع في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم . ( رقم ١٨٩٥٧ ) .

قال المارديني في الجوهر النقي : وجه آخر ضعيف ، إلا أنه أجود من الرواية التي ذكرها البيهقي بلا شك . ( هامش السنن ٨ / ٢٦١ ) .

[ ٢٧٤٢] \* السنن الكبرى للبيهقى : ( ٨/ ٢٦٠ ) كتاب السرقة \_ ما جاء عن الصحابة وللنظام فيما يجب به القطع \_ من طريق القعنبى ، عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليًا وَلِيْتُ قطع يد سارق فى بيضة من حديد ثمن ربع دينار .

[٢٧٤٣ ] هذا قول خصم الشافعي وروايته .

\* مصنف عبد الرزاق: ( الموضع السابق ) عن الثورى ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن القاسم=

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « ليس ممن لا تقبل روايته » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ علينا سننا إنما توافق ﴾ ، وفي ( ب ) : ﴿ علينا أشياء رواها توافق ﴾ ،وما أثبتناه من ( م ،ح) .

<sup>( -</sup> ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ( عن الشعبي ) : ساقطة من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>[</sup>٢٧٤١] هذه رواية خصم الشافعي أيضاً .

٣٢ \_\_\_\_\_ كتاب الحدود وصفة النفى

دراهم ، .

[۲۷٤٤] قلنا : فقد روى الثورى ، عن عيسى بن أبى عزة ، عن الشعبى ، عن عبد الله ابن مسعود : أن رسول الله عليه قطع سارقاً فى خمسة دراهم ، وهذا أقرب من أن يكون محيحاً عن عبد الله من حديث المسعودى ، عن القاسم ، عن عبد الله .

۹۵/ب ح

قال: فكيف لم تأخذوا (١) بهذا ؟ قلنا : هذا حديث لا يخالف حديثنا ، إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع (٢) في خمسة وأكثر .

[٢٧٤٥] قال : فقد روينا عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية .

[۲۷٤٦] قال الشافعي رحمة الله عليه : قلت : رواه عن عمر بحديث غير صحيح ، وقد رواه معمر عن عطاء الخراساني عن عمر قال : « القطع في ربع / دينار فصاعداً » .

<u>۷۰۲/ب</u> ص

(١) في ( ص ) : ﴿ وكيف تأخذوا ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

(٢) في ( م ) : ﴿ فقطع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم .

وهذه هي الرواية التي أشار إليها الشافعي .

[٢٧٤٤] \* س : ( ٨ / ٨٨) ( ٤٦ ) كتاب قطع السارق ـ ( ٨ ) القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ـ عن محمد بن المثنى ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن عيسى [ ابن أبي عزة ] ، عن الشعبى ، عن عبد الله أن النبي على قطع في قيمة خمس دراهم .

[ قال المارديني في الجوهر النقى : الثورى مدلس ، وقد عنعن، وابن أبي عزة ضعفه القطان ، وذكره الذهبي في كتاب الضعفاء ، والشعبي عن ابن مسعود منقطع ] .

[٧٧٤٥] هذه أيضًا من رواية الخَصم :

\* مصنف عبد الرزاق: ( ۱۰/ ۲۳۳) كتاب الحدود \_ باب فى كم تقطع يد السارق \_ عن يحيى بن يزيد وغيره ، عن الثورى ، عن عطية بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أتى عمر ابن الخطاب برجل سرق ثوبًا ، فقال لعثمان: قَومًه . فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه . ( رقم ١٨٩٥٣) .

# مصنف ابن أبي شيبة : ( ٩ / ٤٧٦ ) كتاب الحدود ـ من قال : لا يقطع في أقل من عشرة دراهم ـ عن شريك، عن عطية به .

[۲۷٤٦] \* مصنف عبد الرزاق : ( ۱۰ / ۲۳۰ ) الموضع السابق ـ عن معمر ، عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال : إذا أتحذ السارق ما يساوى ربع دينار قطع . ( رقم ١٨٩٦٢ ) .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبى شيبة : ( ٩ / ٤٧٤ ) كتاب الحدود \_ من قال : لا تقطع فى أقل من عشرة دراهم \_ عن ابن المبارك ووكيع ، عن المسعودى ، عن القاسم ، عن ابن مسعود أنه قال : لا يقطع إلا فى ديناز أو عشرة دراهم .

فلم ير أن يحتج به ؛ لأنه ليس بثابت .

قال الشافعي ولي : وليس في أحد حجة مع رسول الله على ، وعلى المسلمين اتباعه، فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ، ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث، واستعمل ظاهر القرآن .

#### [٢] السارق توهب له السرقة

[٢٧٤٧] قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن صفوان بن عبد الله

Say Say Say

[ ۲۷٤٧ \_ ۲۷٤۷ ] ★ ط: ( ۲ / ۲۳۵ \_ ۸۳۵ ) (٤١ ) كتاب الحدود \_ ( ۹ ) باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان . ( رقم ۲۸ ) .

قال ابن عبد البر: هكذا رواه جمهور أصحاب مالك مرسلاً.

 \* د : ( ٤/ ٥٥٣ \_ ٥٥٥ ) (٣٢) كتاب الحدود \_ ( ١٤ ) باب من سرق من حرز \_ من طريق أسباط،

 عن سماك بن حرب ، عن حميد ابن أخت صفوان ، عن صفوان بن أمية نحوه . ( رقم ٤٣٩٤ ) .

قال أبو داود : ورواه زائدة ، عن سماك عن جعيد بن حجير قال : نام صفوان . . . ورواه مجاهد وطاوس أنه كان نائماً فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به ، فأخذ .

قال الحافظ في حميد : مقبول . وقد تُوبعُ كما سيأتي .

♣ س : ( ۸ / ۸۸ \_ ۷۰ ) (۲۶) كتاب قطع السارق \_ (٤) الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته ، و( ٥ )
 ما يكون حرزاً وما لا يكون \_ من طريق أسباط نحوه كما عند أبى داود . ( رقم ٤٨٨٣ ) .

ومن طریق سعید ، عن قتادة عن عطاء ، عن طارق بن مرقع ، عن صفوان بن أمیة نحوه . (رقم ٤٨٧٩).

> ومن طريق زهير ، عن عبد الملك بن أبى بشير ، عن عكرمة ، عن صفوان به . وقال ابن القطان : وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان . ( رقم ٤٨٨١ ) .

ومن طريق أشعث ( بن سَوَّار) عن عكرمة ، عن ابن عباس قال كان صفوان . . .

فذكر نحوه . ( رقم ٤٨٨٢ ) .

وأشعث بن سوار ضعيف .

ومن طریق حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دینار ، عن طاوس ، عن صفوان نحوه ( رقم ٤٨٨ ) .

\* المستدرك : ( ٤ / ٣٨٠ ) (٤٦) كتاب الحدود ـ من طريق زكريا بن إسحاق ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس أن صفوان . . .

وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

ومن طريق أسباط بن نصر ، عن سماك بن حرب ، عن حميد ابن أخت صفوان به .

وقد صحح الحديث الحاكم كما ترى ، وصجحه ابن عبد الهادى ، ومجموع طرقه تقويمه وتصححه .

( وانظر مزيداً من تخريجه في الإرواء ٧ / ٣٤٩ ـ ٣٤٩ ) .

[۲۷٤۸] قال الشافعي وَالله : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، مثل معنى حديث ابن شهاب ، عن النبي ﷺ في أمر صفوان .

7/97

قال الشافعي ثولي : فقال قائل : لا تقطع يد هذا ، وكيف تقطع / يد هذا (٤) ولم يقم عليه الحد حتى ملك ما تقطع فيه يده ؟ فقيل لبعض من يقول قوله : لا نرضى بترك السنة حتى نخطئ مع تركها القياس . قال : وما القياس ؟ قلنا : متى يجب الحد على من سرق ؟ أحين سرق ، قلنا ، وبذلك سرق ؟ أحين سرق ، قلنا ، وبذلك قلت وقلنا : لو أن سارقاً سرق شيئاً لم يكن الذى سرق يَسوَى ما تقطع فيه اليد ، فحبسه الإمام ليستثبت سرقته ، فلم تقم عليه البينة حتى صارت السرقة تسوى ما تقطع فيه اليد وأكثر، قال: لا تقطع ؛ لأن الحد إنما وجب يوم كان الفعل . قلنا : وبهذا قلنا نحن وأنت: لو سرق عبد من سيده فحبسه الإمام فاعتقه السيد لم يقطع . ولو كان مكاتباً سرق فأدى فعتق لم يقطع ؛ لأنه حين سرق لم يكن عليه (٥) قطع . ولو قذف عبد حرّا فاعتقه سيده فعتق لم يقطع ؛ لأنه حين سرق لم يكن عليه (٥) قطع . ولو قذف عبد حرّا فاعتقه سيده قذف ، لم يكن له إذا ارتفع حين فرغ من القذف ، ورفع إلى الإمام وهو حر حُدَّ حَدَّ عبد ؛ لأن الحد إنما وجب يوم قذف ، وكذلك لو كان المقذوف عبداً ، فاعتقه سيده ساعة قذف ، لم يكن له إذا ارتفع ألى الإمام حد ؛ لأنه مملوك، وكذلك إن زنى عبد فاعتقه سيده مكانه ، ثم رفع إلى الإمام حد عد ؟ لأنه الحد إنما وجب عليه يوم زنى . قال : نعم ،قبل: فسارق صفوان سرق وصفوان مالك . ووجب الحد عليه ، وحكم به رسول الله على الله مالك . ووجب الحد عليه ، وحكم به رسول الله على مقل المالك . المناس الله وصفوان مالك . المناس المن

<sup>(</sup>١) ﴿إِنَّهُ ﴾ : ليست في ( ح ) ، وفي ( ب ) : ﴿ إِنَّ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ وجب سارق ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ : سقط من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَكَيْفُ تَقْطَعُ يَدْ هَذَا ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ عليه ﴾ : سأقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ فسارق صفوان مالك ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٧٤٨] سبق تخريجه في الصفحة السابقة مع تخريج الحديث السابق .

كتاب الحدود وصفة النفي / ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق \_\_\_\_\_ ٣٢٧

فكيف درأت عنه ؟ قال : إن صفوان إنما وهب له (١) الحد . قيل : صفوان وهب له رداء نفسه في الخبر عنه . قال : فإني أخالف (٢) صاحبي فأقول : إذا قضى الحاكم عليه، ثم وهب له قطع ، وإن وهب له / قبل يقضى الحاكم لم يقطع (٣) ؛ لأن خروج حكم الحاكم قبل مضى الحد (٤) كمضى الحد . قيل : وهذا خطأ أيضاً . قال : ومن أين ؟ قلنا : أرأيت لو اعترف السارق أو الزاني أو الشارب ، فحكم الإمام على المعترفين كلهم بحدودهم ، فرجعوا ؟ قال : لا يحدون . بحدودهم ، فرجعوا ؟ قال : لا يحدون . قلنا : أو ليس قد زعمت أن خروج حكم الحاكم كمضى الحد ؟ قال : ما هو مثله . قلنا : فلم شبهته به ؟

## [٣] ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق

[٢٧٤٩] قال الشافعى وَلَيْنِينَ : أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أن أبيا بكر الصديق وَلِينِينَ قطع يبد سارق اليسرى ، وقد كان أقطع اليبد والرجل .

 <sup>(</sup>١) في ( م ) : «إنما وجب له ١ ، وما أثبتناه من ( ب، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ فإن أخالف ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ لَا يَقَطُّع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : الحكم ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٧٤٩] \* ط: (٢ / ٨٣٥ ـ ٨٣٦ ) ( ٤١ ) كتاب الحدود ـ ( ١٠ ) باب جامع القطع وقد اختصره الإمام الشافعيٰ هنا .

ولفظه في الموطأ: أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه ، فكان يصلى من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ، ثم إنهم فقدوا عقدًا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق ، فجعل الرجل يطوف معهم ، ويقول : اللهم عليك بمن بيت هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلى عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به ، فاعترف به الأقطع ، أو شهد عليه به فامر به أبو بكر الصديق ، فقطعت يده السرى .

وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندى عليه من سرقته .

<sup>\*</sup>مصنف عبد الرزاق : ( ۱۰ / ۱۸۸ ) كتاب الحدود \_ باب قطع السارق \_ عن معمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة نحو القصة مع طول .

ولكن فيه : فقطعت رجله .

٣٢٨ ----- كتاب الحدود وصفة النفى/ ما جاء فى أقطع اليد والرجل يسرق [٢٧٥٠] وذكر عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن صفية بنت أبى عبيد . عن أبى بكر مثله .

[۲۷۵۰] \* السنن الكبرى للبيهقى: (٨ / ٢٧٤) كتاب السرقة \_ باب السارق يعود فيسرق ثانيا ، وثالثا ، ورابعا \_ من طريق موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن صفية بنت أبى عبيد نحوه ، إلا أن فيه : ( فاراد أبو بكر خُطْئِكُ أن يقطع رجله ، ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها ويتنفع بها ، فقال عمر : لا والذى نفسى بيده لنقطعن يده الاخرى .

فأمر به أبو بكر فراتين فقطعت يده .

هذا ، وقد قال البيهةى فى المعرفة ، وفى كتاب القديم : عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن صفية بنت أبى عبيد عن أبى بكر مثله ( ٧ / ٤١٢ ) أى ﴿ عبيد الله ﴾ بدل : ﴿ عبد الله ﴾ وهما أخوان ، وعبد الله ضعيف ، والآخر ثقة .

\* مصنف عبد الرزاق: ( ۱۰ / ۱۸۸ ) كتاب الحدود \_ باب قطع السارق \_ عن ابن جريج قال: أخبرنى عبد ربه بن أبى أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة حدثه أن النبى على المارت بعبد سرق، فأتى به أدبع مرات فتركه، ثم أتى به الخامسة فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله.

المراسيل لابي داود ( ص ٢٠٦ ) كتاب الحدود ــ من طريق ابن جريج به .

قال البيهقى : وهو مرسل حسن بإسناد صحيح .

وقد نقل البيهتي عن الشافعي في القديم قال: أخبرني الثقة من أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: «إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله».

قال البيهقى : وذكره أيضاً فى الجديد ، وسقط من رواية الربيع ، وهو فيما كتب إلى أبو نعيم الإسفراثينى ، عن أبى عوانة ، عن المزنى ، عن الشافعى قال : أخبرنا بعض أصحابنا . . . فذكره .

قال البيهقى : وفى رواية حرملة و المزنى عن الشافعى قال : أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن محمد ابن أبى حميد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله مثله .

\* د: ( ٤ / ٥٦٥ - ٥٦٧ ) ( ٣٢ ) كتاب الحدود - ( ٢٠ ) في السارق يسرق مواراً - من طريق مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: ﴿ اقتلوه ﴾ ، فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، فقال : ﴿ اقطعوه ﴾ ، قال : فقطع ، ثم جيء به الثانية فقال : ﴿ اقتلوه ﴾ ، فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، فقال : ﴿ اقطعوه ﴾ ، فأتى به قال : ﴿ اقتلوه ﴾ ، فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال : ﴿ اقطعوه ﴾ ، فأتى به ثم أتى به الرابعة ، فقال : ﴿ اقتلوه ﴾ ، فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال : ﴿ اقتلوه ﴾ ، فأتى به الخامسة فقال : ﴿ اقتلوه ﴾ .

قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ، ثم اجتررناه فالقيناه في بثر ، ورمينا عليه الحجارة .

قال المنذري : هذا حديث منكر ، ومصعب بن ثابت ليس بالقوى في الحديث .

\* المستدرك: (٤ / ٤٨٢) (٤٦) كتاب الحدود - من طريق عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، عن يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب: أن رجلاً سرق على عهد رسول الله على . فأتى به النبى على فقال: « فاقطعوه »، ثم سرق أيضاً فقطع ، ثم سرق على عهد أبى بكر فقطع ، ثم سرق فقطع حتى قطعت قوائمه ، ثم سرق الخامسة ، فقال أبو بكر فالحيد : =

1/ 48 .

قال الشافعي رحمه الله : فقال قائل : إذا قطعت يده ورجله ثم سرق ، حبس وعزر ولم يقطع ، فلا يقدر على أن يمشى . / قيل :

[ ۲۷۵۱] قد روینا هذا عن رسول الله ﷺ وأبی بکر فی دار (۱) الهجرة ، وعمر یراه ویشیر به علی أبی بکر وقد روی عنه أنه قطع أیضاً فکیف خالفتموه ؟

[۲۷۵۲] قال (٢): قاله على بن أبي طالب عليك الله

(١) في ( م ) : ﴿ وأبي بكر مثله في دار » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح) .

(٢) في (ب، ص) : (قيل) ، وما أثبتناه من (م، ح) .

كان رسول الله ﷺ أعلم بهذا حين أمر بقتله ، اذهبوا به فاقتلوه ، فدفع إلى فتية من قريش ، فيهم عبد الله بن الزبير : أمَّرُونى عليكم ، فَأُمَّرُوه ، فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه .

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .

قال الذهبي ، بل منكر .

ومهما يكن من أمر فهذه الطرق على ما في كل منها من مقال يقوى بعضها بعضاً ، والله تعالى علم .

أما ما أشار إليه الشافعي من فعل أبي بكر ، ومشورة عمر له فقد روى :

\* ابن أبى شيبة فى المصنف : ( ٩ / ٥١٠ ) كتاب الحدود \_ عن وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد ، فقال عمر : السنة اليد .

المحلّى لابن حزم: (١١ / ٣٥٦ ) كتاب السرقة \_ ذكر ما يقطع من السارق. (رقم: ٢٢٨٣ ) \_ من طريق وكيع عن سفيان الثورى ، عن عبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن أبى بكر ، عن أبيه قال: أراد أبو بكر قطع الرجل ، بعد اليد والرجل ، فقال عمر: السنة فى اليد.

قال ابن حزم : فهذا عمر وَلِيُّنك لم ير السنة إلا في اليد .

\* السنن الكبرى للبيهقى : ( ٨ / ٢٧٣ \_ ٢٧٤ ) كتاب السرقة \_ باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعا \_ من طريق وكيع به \_ كما عند ابن حزم .

وفى هذا دليل على أنه سقط من رواية ابن أبى شيبة كلمة ( والرجل ) بعد قوله : ( بعد اليد ) . وهذا إسناد على شرط الشيخين ، ولكن لم يسمع القاسم من جده أبى بكر .

أما الرواية عن عمر أنه قطع اليد ، بعد اليد والرجل فقد روى :

\* عبد الرزاق في المصنف: ( ١٠ / ١٨٧ ) كتاب الحدود \_ باب قطع السارق \_ عن معمر ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : شهدت لرأيت عمر قطع رِجْلَ رَجُلٍ بعد يد ورِجْل سرق الثالثة . ( رقم : ١٨٧٦٨ ) .

وهذا إسناد على شرط البخارى .

[٢٧٥١] انظر التخريج السابق .

[٢٧٥٢] \* مصنف عبد الرزاق : ( ١٠/ ١٨٦ ـ ١٨٧ ) كتاب الحدود ـ باب قطع السارق .

عن معمر ، عن جابر ، عن الشعبي قال : كان على لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ، ونكل ، وكان يقول : إنى لاستحيى الله ألا أدع له يدا ياكل بها ويستنجى . (رقم: ١٨٧٦٤).=

1/ ٧٠٣

1/97

[۲۷۵۳] قلنا: فقد رويتم عن على بن أبى طالب / على في القطع أشياء مستنكرة، وتركتموها عليه ، منها: أنه قطع بطون أنامل صبى ، ومنها أنه قطع القدم من نصف القدم ، وكل ما رويتم عن على على في القطع غير ثابت عندنا ، فكيف تركتموها عليه لا مخالف له فيها ، واحتججتم / به على سنة رسول الله على التي لا حجة في أحد معها ، وعلى أبى بكر وعمر في دار الهجرة ، وعلى ما يعرفه أهل العلم ؟ أرأيت حين قال الله عز وجل : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُما جَزَاءً بِما كَسَبًا ﴾ [ المائدة : ٣٨ ] ولم يذكر اليد والرجل إلا في المحارب، فلو قال قائل يعتل بعلتكم: أقطع يده ولا أزيد عليها؛ لأنه إذا قطعت يده ورجله ذهب بطشه ومشيه فكان مستهلكاً ، أتكون الحجة عليه إلا ما مضى من السنة والأثر ، وإن اليد والرجل هي مواضع الحد وإن تلفت (١) ، أرأيت حين مضى من السنة والأثر ، وإن اليد والرجل هي مواضع الحد وإن تلفت (١) ، أرأيت حين أن قال الذي وحل الزاني والقاذف لو حُدّ مرة ثم عاد ، أليس يُعَادُ له أبداً ما عاد ؟ أرأيت أن قال قائل : قد ضرب مرة فلا يُعادُ لهُ ، ما الحجة عليه إلا أن يقال : للضرب موضع ، فمتى كان الموضع قائماً حد عليه . وكذلك الأيدى والأرجل ما كان للقطع موضع أتى فمتى كان الموضع قائماً حد عليه . وكذلك الأيدى والأرجل ما كان للقطع موضع أتى

عليها ، وهو أقطع اليد والرجل مستهلك ، فكيف لم يمتنعوا من استهلاكه، واعتلوا في ترك قطع اليسرى بالاستهلاك ؟ وكيف حدوا من وجب عليه القتل بالقتل ، وهذا أقصى

كتاب الحدود وصفة النفي / ما جاء في أقطع آليد والرجل يسرق

<sup>(</sup>١) ﴿ وَإِنْ تَلَفَّتَ ﴾ : سقط من ( ص، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب) .

وعن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عائد الأزدى ، عن عمر أنه أتى به الثالثة فأراد أن يقطعه ، أنه أتى برجل قد سرق يقال له :سدوم فقطعه، ثم أتى به الثانية فقطعه ، فقال له على : لا تفعل ، إنما عليه يد ورجل ، ولكن احبسه . (رقم : ١٨٧٦٦ ) .

وعن الثورى ، عن منصور ، عن أبى الضحى أن عليًا كان يقول : إذا سرق قطعت يده ، ثم إذا سرق الثانية قطعت رجله ، فإن سرق بعد ذلك لم نر عليه قطعاً .

<sup>\*</sup> مصنف ابن أبي شيبة : ( ٩ / ٩ · ٥ ) كتاب الحدود ـ في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود ـ عن جرير ، عن منصور ، عن أبي الضحى ، وعن مغيرة عن الشعبى به ، كما عند عبد الرزاق . وعن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه قال : . فذكر نحو أثر عبد الرزاق .

<sup>[</sup>٢٧٥٣] \* مصنف عبد الرزاق: ( ١٠ / ١٨٥ ) الموضع السابق عن معمر ، عن قتادة أن عليا كان يقطع البد من الأصابع ، والرجل من نصف الكف . ( رقم : ١٨٧٦ ) .

وعن الثورى عن أبى المقدام قال : أخبرني من رأى عليًا يقطع يـد رجل من المفصـل . ( رقم: ١٨٧٦ ) .

وعن الثورى ، عن يحيى بن عبد الله التيمى ، عن حبال بن رفيدة التيمى أن عليًا كان يقطع الرجل من الكف . ( رقم : ١٨٧٦٢ ) .

وعن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة أن عمر كان يقطع القدم من مفصلها ، وأن عليًا ـ من غير عكرمة ـ كان يقطع القدم ـ أشار لي عمرو ـ إلى شطرها . ( رقم : ١٨٧٥٩) .

غاية الاستهلاك ، ودرؤوا الحدود ههنا (۱) لعلة الاستهلاك ، مع خلاف السنة والأثر ، وكيف يقطعون يديه ورجليه لو قطع من أربع أناسى(۲) يدين ورجلين ؟ أرأيت لو قال قائل : إنه إذا قطع من كل رجل عضوا منه بقى له ثلاثة ، وإذا أتيت على أعضائه الأربعة كان مستهلكاً فلا أقطعه إلا لواحد أو اثنين .

فإن قال قائل : قال الله عز وجل : ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٍ ﴾ [ المائدة : ٤٥ ] .

<del>۹۷/ب</del> ح قال: فأتأول ما كانت حال المقتص منه مثل حال المقتص (٣) له، وأقول: أنت لا تقص من جرح واحد إذا أشبه / الاستهلاك، وتجعله دية، والإتيان على قوائمه عين (٤) الاستهلاك، ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعاً، فكذلك للقطع موضع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## [٤] باب السن التي (٥) إذا بلغها الغلام قطعت يده

[٢٧٥٤] قال الشافعي ولحيث : أخبرنا سفيان بن عيبنة ، عن عبيد الله بن عمر (٦)، عن نافع ، عن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله على يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردنى ، وعرضت عليه يوم الحندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى ، قال نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر : هذا فرق بين الصغير والكبير ، وكتب لعماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ولابن أربع عشرة (٧) في الذرية .

قال الشافعي وَلِحَيْثُ : وبهذا قلنا ، تقام الحدود على من استكمل خمس عشرة سنة (٨) وإن لم يحتلم ؛ لأنه فصل بين المقاتلة وبين الذرية . وذلك أنه إنما يجب القتال على من تجب عليه الفرائض ، ومن وجبت (٩) عليه الخدود ، ولا

<sup>(</sup>١) في (ص ، ح ) : ﴿ ودرء الحدود هنا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ( أناس ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ منه مثل حال المقتص ﴾ : سقط من (ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص ، ح): (عندك) ، وفي (م): (عند) ، وما اثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) ﴿ التي ﴾ : ساقطة من ( م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب، ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ عن عبد الله بن عمر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في (ص): ﴿ ولأربع عشرة ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، م ، ح).

<sup>(</sup>A) ا سنة ، : ساقطة من (ب، ص ، ح ) ، واثبتناها من (م ) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠ ) في (ص ، م ، ح ) : ( وجب ، ، وما أثبتناه من (ب ) .

<sup>[</sup>٢٧٥٤] سبق برقمي [١٨٧٢ ، ١٨٨٤ ] في بابي : من لا يجب عليه الجهاد ، وإعطاء النساء والذرية .

7/91

أعلم (١) في هذا مخالفاً . وقد أجاز رسول الله ﷺ في القتال ابن خمس عشرة ، فقال قائل : لا تقام الحدود (٢) على الغلام إذا لم يحتلم (٣) حتى يستكمل (٤) تسع عشرة ، ولا على الجارية حتى تستكمل (٥) سبع عشرة ، فلا أدرى ما أراد بهذه السنين ، ولا إلى أى شيء ذهب ؟ أرأيت لو قال قائل : لا أقيم عليه الحد حتى يبلغ أربعين سنة ؛ لأنها السن التي ذكرها الله تبارك وتعالى ،/ ما حجته عليه ؟ أرأيت (٦) إذا فرق بين الجارية والغلام، وهي إذا بلغت المحيض والغلام إذا بلغ الحلم ، فذلك وقت (٧) وجوب الحد عليهما ، ما الحجة فيما قال من الفرق بينهما ؟ وخالفه أصحابه في هذا وقالوا قولنا فيه، فقالوا (٨) : يقام الحد على من استكمل خمس عشرة سنة (٩) ذكراً كان أو أنثى ، واحتجوا بحديث ابن عمر فيه .

# [٥] في الثَّمَر (١٠) الرَّطْب يُسْرَق

[٢٧٥٥] قال الشافعي والله : أخبرنا مالك : عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن

[۲۷۵۵] ط: ( ۲ / ۸۳۹ ) ( ٤١ ) كتاب الحدود \_ ( ١١ ) باب ما لا قطع فيه \_ عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبداً سرق وديًا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده ، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده ، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم ، فسجن مروان العبد ، وأراد قطع يده ، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج ، فسأله عن ذلك ، فاخبره أنه سمع رسول الله على يقول : لا قطع في تَمر ولا كثر » . والكثر : الجماً ر ، فقال الرجل : فإن مروان بن الحكم أخذ غلاماً لي ، وهو يريد قطعه ، وأنا أحب أن تمشى معى إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله على ، فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال : أخذت غلاماً لهذا؟ فقال : نعم . فقال : فما أنت صانع به . قال : أدت قطع يده . فقال له رافع : « لا قطع في ثمر ولا كثر » . فأمر وان بالعبد فأرسل .

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ح ) : ﴿ وَلَمْ أَعْلَمْ ﴾ ، وَمَا أَثْبَنَاهُ مِنْ ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ح ) : ( لا يقام الحد ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ إذا لَم يحتلم ﴾ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٤ ــ ٥ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦ ) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ أَوْ رَأَيْتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ فَذَلَكَ الْوَقْتَ وَقَتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في ( م ) : « فقال » ، وما إثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) ...

<sup>(</sup>٩) ﴿ سَنَةَ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص ) : « التمر » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>\*</sup> د: ( ٤٩/٤ ) - ٥٥ ) (٣٢) كتاب الحدود ـ (١٢) باب مالا قطع فيه ، عن عبد الله بن مسلمة ، عن مالك به . ( رقم: ٤٣٨٨ ) .

كتاب الحدود وصفة النفي/ في الثمر الرطب يسرق \_\_\_\_\_\_

يحيى (١) بن حَبَّان ، عن رافع بن خَدِيج : أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : ﴿ لا قطع فَى ثمر ولا كُثُر (٢) ﴾ .

۷۰۳/ب <del>ص</del>

[۲۷۵۲] قال الشافعى في : / أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج : أن النبى على قال : ﴿ لا قطع في ثمر ولا كثر (٤) ﴾ .

قال الشافعي وَطَيْنَهِ : وبهذا نقول: لا قطع في ثمر معلق ، ولا غير مُحرَز ، ولا في جُمَّار ؛ لأنه غير محرز ، وهو يشبه (٥) حديث عمرو بن شعيب .

قال الشافعي وَلِيْكِي: احتج بهذا الحديث بعض الناس وقال : هذا حديث رافع بن خديج يخبر أن لا قطع في ثمر معلق ، فمن هنا قلنا : لا يقطع في الثمر الرطب .

۴٤٠/ب <del>م</del>

قال الشافعي رحمه الله: فقلت/له: إذا ذهبت هذا المذهب فيه، فالثمر اسم جامع للرطب من التمر (٦)واليابس من التمر والزبيب وغيره، أفتسقط القطع عمن سرق تمرآ في

<sup>(</sup>١ ، ٣) في (م) : ﴿ محمد يحيى ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح)

<sup>(</sup>٢ ، ٤) في ( ص ) : ﴿ وَلَا كُنْز ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب، م ، ح ) والموطأ ٢ / ٨٣٩ ( ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( وهذا يشبه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ من التمر ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

 <sup>#</sup> ت: (٤/٥٣ \_ ٥٣ ) (١٥) كتاب الحدود \_ (١٩) باب ما جاء: ﴿ لا قطع في ثمر ولا كثر ٢ \_ من طريق الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبّان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج به .

قال أبو عيسى : هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبّان ، عن رافع بن خديج عن النبى على نحو رواية الليث بن سعد ، وروى مالك بن أنس ، وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبّان ، عن رافع بن خديج عن النبى على ، ولم يذكروا فيه : « عن واسع بن حبان ) .

<sup>\*</sup> ابن حبان ـ الإحسان : ( ۱۰ / ۳۱۲ ـ ۳۱۲ ) (۲۰) كتاب الحدود ـ (٥) باب حد السرقة ـ من طريق سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبّان ، عن عمه واسع بن حبان أن غلاماً سرق وديًا من حائط ، فرفع إلى مروان فأمر بقطعه ، فقال رافع بن خديج : إن النبي على قال: « لا قطع في ثمر ولا كثر » . ( رقم : ٤٤٦٦ ) .

ورجال الشافعي على شرط الشيخين ، وقد ظهر اتصال الحديث بالطريق الثاني .

والكَثْر : جُمَّار النخل ، وقيل : طلعها .

<sup>[</sup>۲۷۵٦] مضى تخريجه في تخريج الحديث السابق .

٣٣٤ ----- كتاب الحدود وصفة في النفي / باب النفي والاعتراف في الزنا بيت ؟ قال: لا. قلنا : فكذلك الثمر الرطب المحرز ؛ لأن اسم الثمر يقع على هذا (١) كما يقع على هذا .

۹۸ /ب

/ قلت: أرأيت الذميين إذا زنيا أتحكم بينهما بحكم الإسلام أم بحكمهم ؟ قال: فإن قلت بحكمهم ؟ قلنا: فيلزمك أن تجيز بينهم ما وصفنا (٢) بما أبطله حكم الإسلام، ويلزمك إن كان في دينهم أن من سرق من أحد كان السارق عبداً للمسروق أن تجعله له عبداً. قال: لا أجعله عبداً ، ولكن أقطعه . قلنا: فأنت تحكم بينهم مرة بحكم (٣) الإسلام ومرة بحكم (٤) أهل الكتاب ، ونقول: إنك تجيز بينهم ثمن الخمر والخنزير ، فكيف حكمت مرة بحكم الإسلام وحكمت مرة بخلافه ؟ وخالفه صاحبه فقال قولنا في اليهوديين يرجمان ، وتحصن اليهودية المسلم ، ثم عاد فوافقهم (٥) في أن أجاز بينهم ثمن الخمر والخنزير ، وهذا في كتاب إلى الطول ما هو .

#### [7] باب النفي والاعتراف (٦) في الزنا

[ ۲۷۰۷ ] قال الشافعي ولحظي : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني (٧) ، أنهما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله وكلي فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله عز وجل ، وقال الآخر \_ وهو أفقههما : أجل يا رسول الله، فاقض بيننا (٨) بكتاب الله (٩) عز وجل، واثذن لي في أن أتكلم ، قال: ( تكلم » قال: إن ابني كان عَسيفاً على

<sup>(</sup>١) في (ص، ح) : ﴿ التمريقع على هذا ٤ ، وفي (م) : ﴿ التمر على هذا ٤ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( ما وصفت ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤ ) في ( م ) : ٩ حكم ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ فُوافَقُه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ٩ والاغتراب ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) ( الجهني ) : ساقطة من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>A) في (ب ، ح ) : ( اقض بيننا ) ، وما أثبتناه من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) لفظة الجلالة ليس في ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٧٥٧] # ط : ( ٢ / ٨٢٢ ) (٤١) كتاب الحدود \_ (١) باب ما جاء في الرجم . ( رقم ٦ ) .

<sup>\*</sup>خ: (٤/ ٢١٦) (٨٣) كتاب الأيمان والنذور \_ (٣) باب كيف كانت يمين النبي على \_ عن إسماعيل (ابن أبي أويس ) عن مالك به . ( رقم : ٣٦٣ \_ ٦٦٣٤ ) .

هم : ( ٣ / ١٣٢٤ \_ ١٣٣٥ ) (٢٩) كتاب الحدود \_ (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنى \_ من طريق الليث ، عن ابن شهاب به .

ومن طرق أخرى عن الزهرى به .

والعُسيف: الأجير .

1/99

هذا، فزنى بامرأته ، فأخبرت أن على ابنى الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لى . ثم إنى سألت أهل العلم فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم / على امرأته. فقال رسول الله ﷺ: ( أما والذى نفسى بيده (١) ، الأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، أمّا غنمك وجاريتك فرد عليك » (٢) وجلد ابنه مائة وغربه عاماً ، وأمر أنيسًا الأسلمى أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها (٣) ، فاعترفت فرجمها .

قال الشافعي : وبهذا قلنا : وفيه الحجة في أن يرجم(٤)من اعترف مرة إذا ثبت عليها.

[٢٧٥٨] وقد روى ابن عيينة بهذا الإسناد عن النبي ﷺ .

[٢٧٥٩] وروى عبادة بن الصامت الجلد والنفي عن النبي ﷺ .

قال الشافعي رُطِيَّكُ : فخالف بعض الناس هذا الحديث فيما وصفت لك فقال: لا يرجم باعتراف مرة ، ولا يرجم حتى يعترف أربعا (٥).

[ ٢٧٦٠] وقد أمر النبى ﷺ أنيساً إن اعترفت أن يرجمها ، وأمر بذلك عمر بن الخطاب أبا واقد الليثى ، وخالفه أيضاً فقال: إذا اعترف الزانى فالحق على الإمام أن يبدأ فيرجم ثم الناس ، وإذا قامت البينة رجم الشهود ، ثم الإمام ، ثم الناس .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَمَا وَالَّذِي نَفْسَى بِيدُه ﴾ : سقط من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : ﴿ فرد إليك ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) والموطأ ٢ / ٨٢٢ (٦) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ح ) : ١ فارجمها ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (م) : ا في يرجم ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ وَلَا يُرْجُمُ مَنْ يَعْتَرُفَ أَرْبُعًا ﴾ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْ ( بٍ ، م ، ح ) .

<sup>[</sup>۲۷۰۹] هم : (٣ / ١٣١٦ \_ ١٣١٦ ) (٢٩) كتاب الحدود \_ (٣) باب حد الزني \_ عن يحيى بن يحيى التميمى ، عن هشيم ، عن منصور ، عن الحسن ، عن حطًان بن عبد الله الرَّقَاشيّ ، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿ خذوا عنى ، خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم › . ( رقم ١٢ / ١٢٩٠ ) .

<sup>[</sup>٢٧٦٠] أما إرسال أنيس إلى امرأة الأسلمي فسبق في حديث هذا الباب ، رقم [ ٢٧٥٧] ، أما الشق الثاني فقد رواه مالك :

<sup>\*</sup> ط: ( ٢ / ٨٢٣ ) (31) كتاب الحدود \_ (١) باب ما جاء في الرجم \_ عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً ، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امزأته يسألها عن ذلك ، فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب ، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله ، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع ، وغمّت على الاعتراف ، فأمر بها عمر ، فرجمت . ( رقم ٩) .

[٢٧٦١] قال الشافعي رحمه الله: أمر رسول الله ﷺ برجم ماعز ، ولم يحضره ، وأمر أنيساً بأن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ، ولم يقل : أعلمني لأحضرها . ولم أعلمه أمر (١) برجم فحضره ، ولو كان حضور الإمام حقًا حضره رسول اللَّه ﷺ . وقد أمر عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي يأتي امرأة ، فإن اعترفت رجمها . ولم يقل : أعلمني أحضرها . وما علمت إماماً عندنا (٢) حضر رجم / مرجوم ، ولقد أمر عثمان بن عفان برجم امرأة وما حضرها .

1/ V - £

99/ب

قال الشافعي ﴿ وَلِي عِنْ النَّبِ النَّهِ النَّهِ وَلَا يَجَلُّدُ ، وَالْجَلَّدُ مُسُوخٌ عَنَ النَّبِ ، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَاللَّاتِي/ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ مَنكُمْ فَإِن شَهدُوا فَأَمْسكُوهُنَّ فِي الْبُيُوت حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَنَّ سَبيلاً 🕥 ﴾ [النساء] . وهذا قبل نزول الحدود .

[٢٧٦٢] ثم روى الحسن عن حطَّان الرَّقَاشيّ ،عن عبادة ،عن النبي ﷺ. أنه قال : « خذوا عنى خذوا عنى (٣) ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، الثيب بالثيب جلد ماثة والرجم » فهذا أول ما نزل الجلد .

[٢٧٦٣] ثم قال عمر بن الخطاب على المنبر: الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا كان قد أحصن، ولم يذكر جلدا ، ورجم رسول الله عليه ماعزا ولم يجلده ، وأمر

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ يَأْمُر ٤ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ عندنا ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ح ) ،

<sup>(</sup>٣) ﴿ خَذُوا عَنِي ﴾ : سقط من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من (ب) .

<sup>[</sup>٢٧٦١] \*خ : ( ٢٠٦/٤ ) ( ٨٦ ) كتاب الحدود \_ (٢٨) باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت \_ عن عبد الله بن محمد الجعفي ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن يعلى بن حكيم ، عن عكرمة، عن ابن عباس رفي الله على قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي على قال له : ﴿ لَعَلَكُ قَبَّلْتُ ، أو غمزت، أو نظرت ؟ ، قال : لا يا رسول الله . قال: ﴿ أَنكتُهَا ؟ ﴾ \_ لا يكني \_ قال: نعم ، فعند ذلك أمر برجمه . ( رقم ٦٨٢٤ ) .

<sup>\*</sup> م : ( ٣ / ١٣١٩ ) كتاب الحدود \_ (٥) باب من اعترف على نفسه بالزني \_ عن أبي كامل فضيل ابن حسين الجحدري ، عن أبي عَوَانة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي علي رجل قصير أعضل ، ليس عليه رداء ، فشهد على نفسه اربع مرات أنه زني ، فقال رسول اللّه ﷺ: ﴿ فلعلُّك ؟ ﴾ قال : لا ، واللَّه إنه قد زني الأخرُ ، قال فرجمه ، ثم خطب فقال: ﴿ أَلَا كُلُّمَا نَفُرنا غَازِينَ فَي سَبِيلِ اللَّهُ خَلْفَ أَحَدُهُم لَهُ نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكُّنبة ، أما والله إن يُمكنِّي من أحدهم لأنكَّلنه عنه ) . ( رقم ١٧ / ١٦٩٢ ) .

<sup>[</sup>٢٧٦٢] سبق تخريجه في هذا الباب برقم [ ٢٧٥٩] .

<sup>[</sup>٢٧٦٣] ﴿ خ : (٤ / ٢٥٧ ) (٨٦ ) كتاب الحدود \_ (٣٠) باب الاعتراف بالزني \_ عن على بن عبد الله عن=

رسول الله ﷺ أنساً أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها، وكل هذا يدلك على أن الجلد منسوخ عن الثيب ، وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد.

فإن قال قائل: لا أنفى أحداً، فقيل لبعض من يقول قوله:

[۲۷٦٤] ولم رددت النفى فى الزنا وهو ثابت عن النبى ﷺ وأبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وابن مسعود ، والناس عندنا إلى اليوم ؟ قال : رددته .

سفيان ، عن الزهرى، عن عبيد الله ، عن ابن عباس رفي قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قاتل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن ، إذا قامت البينة أو كان الحمل ، أو الاعتراف .

قال سفيان : كذا حفظت ـ ألا وقد رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده . ( رقم ٦٨٢٩ ) .

♣ م : (٣ / ١٣١٧) (٢٩) كتاب الحدود \_ (٤) باب رجم الثيب في الزني \_ من طرق عن سفيان عن الزهرى به .

ومن طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب به ، وفيه : ﴿ إِنَّ اللّه قد بعث محمداً ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف ». ( رقم ١٥ / ١٦٩١ ) .

هذا وقد أحال حديث سفيان على هذا الحديث.

[٢٧٦٤] أما ثبوت النفي عن النبي ﷺ فقد مر في حديث رقم [ ٢٧٥٧ ] وأما من ذكرهم الشافعي فقد روى: `

\* عبد الرزاق في المصنف: ( ٧ / ٣١٤) باب النفي \_ عن معمر ، عن الزهرى ، وسئل: إلى كم ينفى الزانى؟ قال: نفى عمر من المدينة إلى البصرة ، ومن المدينة إلى خيبر .

وعن ابن جريج قال : سمعت ابن شهاب يحدث بهذا الحديث .

وعن الثوري ، عن أبي إسحاق أن عليًا نفي مَن الكوفة إلى البصرة .

وعن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عبد الله في البكر تزنى بالبكر، قال: يجلدان مائة وينفيان. وعن ابن جريج عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر نفي إلى فدك ، وعمر.

\*مصنف ابن أبي شيبة : (١٠ / ٨٢ \_ ٨٤ ) كتاب الحدود \_ في البكر والثيب ، ما يصنع بهما إذا فجرا \_ من طريق ليث ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد . . . أن رجلاً وقع على جارية بكر ، فأحبلها فاعترف ، ولم يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر فجلد ، ثم نفى .

وفي باب النفي من أين إلى أين ( ٨٣ ـ ٨٤ ) :

عن وكيع عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن عمر نفي إلى فدك .

وعن جرير ، عن مغيرة ، عن ابن يسار مولى لعثمان قال : جلد عثمان امرأة في زنا ، ثم أرسل بها مولى له يقال له : المهرى إلى خيبر فنفاها إليها .

وعن وكيع عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن يحيي أن عليا نفي إلى البصرة .

وعن عبد الرحيم بن سليمان، عن الأجلع، عن أبى إسحاق قال: أتى على بجارية من همدان فضربها وسيرها إلى البصرة سنة .

وعن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أن أبا بكر نفى رجلاً وامرأة حولاً =

[٢٧٦٥] لأن رسول الله ﷺ قال : « لا تسافر المرأة سفراً يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي مُحْرَم (١) ».

فقلت له: سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما لا يلزمها من الأسفار . وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل ، وأمرت بالقرار في بيتها ، وقيل لها : صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتتني، ولا يفتتن بك أحد (٢)، وليس هذا مما يلزمها بسبيل . أرأيت لو قال قائل يستخف بخلاف السنة : لا أجلدها فَتَمْجُن (٣) ، ما الحجة عليه إلا ترك الحجة بالكتاب والخبر، أو رأيت إذا اعتللت في النفي بأن النبي عليه أن تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم ، ما هو من حد الزنا ؟ قال : إنهما يجتمعان في معنى أن في النفي سفرا .

/قلنا: وإذا اجتمع الحديثان من الصنفين المختلفين في معنى من المعانى ، أزلت (٤) أحدهما بالآخر ؟ قال : نعم ، قلنا : إذا كان النفى من أثبت ما روى عن رسول الله علم والأثمة بعده والناس إلى اليوم عندنا أن نقول كما قلت لما اجتمعنا في أن فيه (٥) سفراً أبحنا للمرأة أن تسافر ثلاثاً أو أكثر مع غير (٦) ذي رحم محرم (٧) ، قال : لا ، قلنا: فلم كان لك أن تزيل أحدهما بالآخر ، ولا يكون ذلك لنا عليك ؟

وقلت (^) : أرأيت إذا اعتللت بأنك تركت النفى ؛ لأن فيه سفراً مع غير ذى محرم ، إن زنت بكر ببغداد فجلدتها ، فجاء أبوها وإخوتها وعدد كثير كلهم محرم لها فقالوا : قد فسدت ببغداد وأهلها بالمدائن ، وأنت تبيح السفر مع ذى محرم إلى ما يبعد ، وتبيحه أقل من ثلاثة مع غير ذى محرم ، وقد اجتمع لك الأمران ، فنحن ذوو محرم (٩) فتنفيها عن

1/481

1/1...

ح

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿ إِلَّا مِع ذِي رحم محرم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص ،ح) .

<sup>(</sup>٢) ( أحد ) : ساقطة من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( يمجن١ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ أَرَايِتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص) : ﴿ اجتمعنا أن فيه ﴾ ، وفي ( ب ) : ﴿ اجتمعا في أن فيه » ، وما أثبتناه من ( م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ غِيرٍ ﴾ : ساقطة من ( م ، ح ) ، و أثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ١ ذي رحم ٢ ، وفي ( ب ) : ١ ذي محرم ٢ ، وما اثبتناه من ( م ) .

<sup>(</sup>٨) فمى ( ص ، م ، ح ) : ﴿ قَلْنَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ١ فو رحم ٢ ، وفي ( م ، ح ) ، ١ فو محرم ٢ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>=</sup> وعن أبي أسامة ، عن ابن جريج عن الزهري أن عمر نفي إلى البصرة .

<sup>[</sup>٢٧٦٥] \*خ : (١/ ٣٤١) (١٨) كتاب تقصير الصلاة \_ (٤) باب في كم يقصر الصلاة \_ عن مسدد ، عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رائب عن النبي على قال : « لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم » . ( رقم ١٠٨٧ ) .

<sup>#</sup> م : (٢/ ٩٧٥) (١٥)كتاب الحج \_ (٧٤) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره \_ من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله ، عن نافع به . ( رقم ٤١٣ / ١٣٣٨) .

بغداد ، فتخرج مع ذى محرم إلى سفر (١) قد تبيحه لها مع غير ذى محرم إلى أهلها ، وتنحيها عن بلد قد فسدت به ولا تزال (٢) بذلك منعماً علينا . قال : لا أنفيها لأنها (٣) مالكة لنفسها فلا أنفيها . قلنا: فقد زال المعنيان اللذان اعتللت بهما ، فلو كنت تركت النفى لها من أجلهما (٤) نفيتها في هاتين الحالتين .

وقلنا له : أرأيت إن كانت ببادية لا قاضى عند قريتها (٥) إلا على ثلاث ليال أو أكثر، فادعى عليها مدع حقًا ،أو أصابت حدًا ، قال: تُرفَع إلى القاضى ، قلنا : مع غير ذى محرم ؟ قال : نعم ،قلنا : فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثاً أو أكثر مع غير ذى محرم ، قال : هذا يلزمها . قلنا : فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فيما سن فيه رسول الله على وأخبر به عن الله جل وعلا فيها .

۲۰۰۱/ب ۳۰۶<u>/</u>ب

قال/ الشافعي خلي : وقلنا : أرأيت إذا اعتللت في المرأة بما اعتللت به ، أيحتاج الرجل إلى ذي محرم ؟ قال : لا ، قلنا : فلم لم تنفه ؟ قال : إنه حد واحد ، فإذا زال عن أحدهما زال عن الآخر . قلنا : وهذا أيضاً من شبهكم التي تعتلون (٦) بها وأنتم تعلمون أنكم مخطئون فيها أو تَغبُون (٢) موضع الخطا . / قال : وكيف ؟ قلنا : ما نقول في ثيب حر زني ببكر ، وثيب حر زني بأمة ، وثيب حر زني بمستكرهة ؟ قال : على الثيب في هذا كله الرجم ، وعلى البكر مائة ، وعلى الأمة خمسون وليس على المستكرهة شيء . قلنا : وكذلك إن كانت المرأة ثيباً ، ومن زني بها عبداً رجمت وجلد العبد خمسين ؟ قال : نعم . قلنا : ولم ، أليس لأنك تلزم كل واحد منهما حد نفسه؟ ولا تزيله عنه بأن يشركه فيه غيره ؟ قال : نعم . قلت : فلم لا يكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفياً والنفي حده ؟

[٢٧٦٦] قال : فقد نفي عمر رجلاً وقال : لا أنفي بعده .

قلت : نفي عمر رجلاً في الخمر، والنفي في السنة على الزاني والمخنث وفي الكتاب

<sup>(</sup>١) في ( ب، ص ) : ﴿ إِلَى شَهْرٍ ﴾ ، وما أثبتناه من ( م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ تزال ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ لانها ﴾ : ساقطة من ( ص ) ،وأثبتناها من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : (الأجلها » ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (م، ح): ﴿ قربها ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ تعملون ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ص ، ح ) : « تعنون » ، وما أثبتناه من ( م ) .

<sup>[</sup>٢٧٦٦] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٧ / ٣١٤) عن ابن جريج ، عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غرب في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل ، قال: فتنصر ، فقال عمر: لا أغرب مسلماً بعده

٣٤ ـــــ كتاب الحدود وصفة النفي/ ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت

على المحارب ، وهو خلاف نفيهما لا على أحد غيرهم ، فإن رأى عمر نفياً فى الخمر ، ثم رأى أن يدعه فليس الحمر بالزنا ، وقد نفى عمر فى الزنا فكيف (١) لم تحتج بنفى عمر فى الزنا ؟ وقد تثبتنا(٢) نحن وأنت أن ليس فى أحد مع رسول الله ﷺ حجة ؟

قال الشافعي وطي : وقال قائل : لا أرجم إلا بالاعتراف (٣) أربع مرات ؛ لأنهن يقمن مقام أربع شهادات ، قلنا : وإن كن يقمن مقام أربع شهادات ، فإن اعترف أربع مرات ثم رجع ؟ قال : لا يحد ، قيل : فهذا يدلك على فرق بين الاعتراف / والشهادة ، أو رأيت إن قلت : يقوم مقام الشهادة ، فلم زعمت أن السارق يعترف مرة فيقطع ، وكيف لا تقول حتى يعترف مرتين ، إن اعترف بحق لرجل مرة ألزمته أبداً ، فجعلت الاعتراف مرة أقوى من البينة ، ومرة أضعف ، قال: ليس الاعتراف من البينة بسبيل ، ولكن الزهرى روى أنه اعترف عند النبي لله أربع مرات ، قلنا : وقد روى ابن المسيب أنه اعترف مرارا فردده (٤) ولم يذكر عددها ، وإنما كان ذلك في أول الإسلام ؛ لجهالة الناس بما عليهم .ألا ترى أن رسول الله وي يقول في المعترف: «أيشتكى؟ أبه جنّة ؟» لا يرى أن النبي أحداً ستر الله عز وجل عليه أتى يقر(٦) بذنبه إلا وهو يجهل حدّه ؟ أو لا ترى أن النبي أحداً ستر الله عز وجل عليه أتى يقر(٦) بذنبه إلا وهو يجهل حدّه ؟ أو لا ترى أن النبي وأمر عمر وطري أبا وأقد الليثى بمثل ذلك ، ولم يأمره بعدد اعتراف .

#### [٧] ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت

[۲۷۹۷] قال الشافعي وَطَيِّكُ : / أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله الله بن عبد الله بن

1/1.1

1 88 / ب

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ فلم ؛ ، ومَا أَثْبَتناهُ مِنْ ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) فمی (ب ) : ( تبینا ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ( ص ، م ، ح ): « باعتراف » ، وما اثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (م، ح): ( يرددها » ، وما أثبتناه من (ب، ص) .

<sup>(</sup>٥) فيي (ب ) : ﴿ أَمْ بِهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ عليه أن يقر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>۲۷۹۷] # ط : (۲ / ۸۲۲ – ۸۲۷ ) ( ٤١ ) كتاب الحدود \_ (۳) باب جامع ما جاء في حد الزني . (رقم ١٤) .

<sup>\*</sup>خ : ( ۲ / ۱۰۳ ) ( ۳٤ ) كتاب البيوع \_ ( ٦٦ ) باب بيع العبد الزانى \_ عن إسماعيل بن أبي أويس \_ عن مالك به . ( رقم ٢١٥٣ \_ ٢١٥٤ ) .

<sup>#</sup> م : ( ٣/ ١٣٢٩ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود \_ (٦) باب رجم اليهود، أهل الذمة في الزني \_ عن عبد الله ابن مسلمة ، عن مالك به . ( رقم : ٣٢ / ١٧٠٣ ) .

زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها (١) ولو بضفير ١ .

قال (٢) ابن شهاب: لا أدرى أبعد الثالثة أم الرابعة (٣).

الم ١٠٠١] قال الشافعي وُطَائِيني: / أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن على المائعي وُطَائِيني :

محمد بن على : أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ حَدَّتُ جارية لها زنت .

[٢٧٦٨] قال الشافعي وَلِي : وكان الأنصار ومن بعدهم يَحُدُّون إماءهم ، وابن . مسعود يأمر به، وأبو بَرْزَة حَدُّ وليدته (٤) .

فإن قال قائل : لا يحد الرجل أمته ، وإنما ذلك إلى الإمام ، واعتلوا فيه بأن قالوا : إن كان صاحب الأمة لا يعقل الحد ؟ قلنا : إنما يقيم الحد من يعقله . وقلنا لبعض من . يقول هـذا القـول : قـد (٥) قـال الله تبارك وتعـالى : ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نَشُوزُهُنَّ فَعَظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ [ النساء : ٣٤] .

قال الشافعي وَطُوْنِينَ : فقد أباح الله عز وجل أن يضرب الرجل امرأته وهي حرة غير ملك يمين . قال : ليس هذا بحد ، قلت : فإذا أباحه الله عز وعلا فيما ليس بحد فهو في الحد الذي بعدد أولى أن يباح ؛ لأن العدد لا يتعدى ، والعقوبة لا حد لها ، فكيف أجزته في شيء ، وأبطلته في غيره ؟

[۲۷٦٨] قال : روينا عن ابن عباس ما يشبه قولنا .

قلت : أو في أحد مع رسول الله ﷺ حجة ؟ قال : لا . قلنا : فلم تحتج به،

(١) في ( م ) : ﴿ فَاجْلِدُوهَا ثُمْ إِنْ رَنْتَ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمْ بِيعُوهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص، ح ) .

(٢ ـ ٣ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب، م ، ح ) .

(٤) في (م) : ﴿ أَبُو بِرَرَةَ يَجَلُّدُ وَلَيْدَتُهُ الْحِدُ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص) .

(٥) ﴿ قد ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ح ) .

[٢٧٦٨] \* مصنف عبد الرزاق :(٧/ ٣٩٤) الحدود ـ باب زنى الأمة ـ عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار به . وعن ابن عيينة به .

♣مصنف ابن أبي شيبة : (٩ / ٥١٤ ـ ٥١٥) كتاب الحدود ـ في الرجل يزني مملوكه ـ عن ابن عيينة به . [٢٧٦٨] \* مصنف عبد الرزاق : (٧/ ٣٩٤) القذف والرجم والإحصان ـ باب زنا الأمة ـ عن البوري ، عن حماد ، عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزنى جاء إلى عبد الله ( ابن مسعود ) فقال : إن جارية لى زنت . فقال : اجلدها خمسين قال : ليس لها زوج . قال : إسلامها إحصانها .

كما روى ذلك عن عمر ، وعلى . أرقام : (١٣٦٠١ ، ١٣٦٠٤ ـ ١٣٦٠١ ـ ١٣٦١١).

\* مصنف ابن أبي شيبة : ( الموضع السابق ) روى ذلك عن زيد ، وأبا برزة ، وابن عمر وعن أشياخ الأنصار ، وأنس ، وابن مسعود .

[٢٧٦٨] \* مصنف عبد الرزاق :(٧/ ٣٩٦ ـ ٣٩٧) من طويق ابن جريج والثورى كلاهما عن عمرو بن دينار ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : كان لا يرى على عبد حداً .

٣٤٢ ـــــ كتاب الحدود وصفة النفي / ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت

وليس عن ابن عباس بمعروف؟ فقال لي بعض من يقول لا يحد الرجل أمته (١) إذا زنت : إذا تركت الناس يحدون إماءهم أليس / في الناس الجاهل أفَّيُولِّي الجاهل حداً ؟

1/1-4

1/4.0

قال الشافعي رُطُّنِّكِ : قلت له : لما أمر رسول الله ﷺ من زنت أمته أن يحدها كان ذلك لكل من كانت /له أمة ،والحد موقت معروف .قال : فلعله أمر بهذا أهل العلم ،

قلت : ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل ،ونحن نسألك عن مثل هذا ،قال : وما هو ؟ أرأيت رجلاً خاف نشوز امرأته، أو رأى منها بعض ما يكره في نفسه ، أله ضربها ؟ قال :

نعم ، قلت له : ولم ؟ قال : رخص الله عز وجل في ضرب النساء ، وأذن رسول الله ﷺ أن يؤدب الرجل أهله .

قلنا : فإن اعتل عليك رجل في ضرب المرأة في النشوز والأدب بمثل علتك في الحد وأكثر ؟ فقال : الحد مؤقت ، والأدب غير مؤقت . فإن أذنت لغير العالم في الضرب خفنا (٢) مجاوزته العدد ، قال: يقال له : أدب ولا تجاوز العدد ، قلنا فقال : وما العدد ؟ قال: ما يعرف الناس. قلت: وما يعرفون؟ قال: الضرب غير المبرح ، ودون الحد .

قلنا : قد يكون دون الحد ضربة ، وتسعة وثلاثين ، وتسعة وسبعين ، فأي هذا يضربها ؟ قال : ما يعرف الناس . قلنا : فإن قيل لك : لعله لم يؤذن إلا للعالم ،قال : حق العالم والجاهل على أهلهما واحد . قلنا : فلم عبت علينا بأمر النبي ﷺ من زنت أمته أن يحدها ، ثم زعمت أن (٣) ليس للعالم أن يحد أمته ؟ فإن اعتللت بجهالة الجاهل فأجز للعالم أن يحدما وأنت لا تجيزه ، وإنما أدخلت شبهة بالجاهل، وأحد يعقل لا يجهل خمسين ضربة غير مبرحة ، ثم صرت إلى أن أجزت للجاهلين أن يضربوا نساءهم بغير أن توقت ضرباً . فإن انبعت في ذلك الخبر عن النبي ﷺ (٤) ، ولم تجز لاحد / أن يتأول عليك ؛ لأنه جملة ـ فهو عام للعالم ولغيره . قال : نعم .

۱۰۲/ب

قلنا : فلم لم تتبع الخبر الذي هو أصح منه عن رسول الله ﷺ في أن يحد الرجل أمته ، فأثْبَتُّ أضعف الخبرين ، وجعلت العالم والجاهل فيهما سواء بالخبر، ثم منعت العالم والجاهل أن يحد أمته ؟ ما ينبغي أن يبين خطأ قول بأكثر من هذا .

قال الشافعي رُطِّنيني : ما إلى العلة بالجهالة ذهب من رد هذا ، ولـ كانت العلة بالجهالة ممن يحد إذاً لأجازه للعالم دون الجاهل ، فهو لا يجيزه لعالم ولا لجاهل ،

 <sup>(</sup>١) في ( م ) : ( امرأته ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب ) : ١ خفت ٩ ، وما أثبتناه من ( ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، ح ) : ( أنه » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ، ح ) : « رسول الله » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

كتاب الحدود وصفة النفي/ باب ما جاء في الضرير . . . إلخ ولقد (١)رد أقوى الخبرين وأخذ بأضعفهما ، وكلا الحديثين نأخذ به نحن ، ونسأل الله تعالى التوفيق.

# [٨] باب ما جاء في الضرير في (٢) خلقته لا من مرض يصيب الحد

[٢٧٦٩] أخبرنا الربيع قال (٣): قال الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد

[٢٧٦٩] قال البيهقى بعد أن رواه في السنن الكبرى من طريق الشافعي ( ٨ / ٢٣٠ ): هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلاً .

\* د : ( ٤ / ٦١٥ \_ ٦١٧ ) ( ٣٢ ) كتاب الحدود \_ ( ٣٤ ) باب في إقامة الحد على المريض - عن أحمد بن سعيد الهمداني ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله على من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني ، فعاد جلدة على عظم ، فدخلت عليه جارية لبعضهم ، فهش لها فوقع عليها ، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال : استفتوا رسول الله على ؟ فإنى قد وقعت على جارية دخلت على ، فذكروا ذلك لرسول الله على ، وقالوا : ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به ، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ، ما هو إلا جلد على عظم ، فأمر رسول الله على أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة . ( رقم : ٤٤٧٢ ) .

➡ س : (الكبرى : ٤ / ٣١١) ( ٦٧ ) كتاب الرجم - ( ٣٨ ) الضرير فى الخلقة يصيب الحدود ، وذكر
 اختلاف الناقلين لخبر أبى أمامة بن سهل فيه - من طريق زيد بن أبى أنيسة ، عن أبى حازم ، عن سهل
 ابن حيف مرفوعاً نحوه .

ومن طريق ابن عيينة ، عن أبى الزناد ، عن أبى أمامة بن سهل أن النبى ﷺ أتى بضرير كان جوار سعد ، فاعترف ، فقال : اجلدوه بائكال النخل \_ يعنى من النخل .

ومن طریق سفیان قال : حفظناه من یحیی بن سعید ، عن أبی أمامة قال : كان رجل عند جوار سعد . . .

ومن طريق سفيان عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد . . . وهو الطريق الذي هنا .

ومن طريق هشيم عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة أن النبي ﷺ نحوه .

ومن طريق أبي إسحاق ، عن الزهري ، عن أبي أمامة قال مرض رجل . . . نحوه .

ومن طريق محمد بن إسحاق عن ابن عبد الله بن الأشج ، عن أبى أمامة عن سعيد بن سعد قال: كان بين أبياتنا رجل ضرير الجلد . . . فذكر نحوه .

ومن طريق يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل أن امرأة حملت، فقيل لها: ممن ؟ فقالت : من مقعد . . . فذكر نحوه .

قال أبو عبد الرحمن النسائي : أجودها حديث أبي أمامة مرسل .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « وقد رد » ، وما اثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( من ) ، وما أثبتناه من ( ص، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب، ص ، ح ) .

٣٤٤ ـــــ كتاب الحدود وصفة النفي/ باب ما جاء في الضرير... إلخ

وأبى الزَّنَاد، كلاهما عن أبى أمامة بن سهل بن حُنَيْف: أن رجلاً \_ قال أحدهما: أحبَن (١)، وقال الآخر : مُقْعَد \_ كان عند جوار سعد، فأصاب امرأة حبَل ، فرمته به ، فسئل فاعترف، فأمر النبي ﷺ به . قال أحدهما : جلد بأثْكال النخل ، وقال الآخر : بأثْكُول(٢) النخل .

قال الشافعي رحمه الله : وبهذا ناخذ إذا كان الرجل مَضنُو الخَلْق (٣)، قليل الاحتمال ، يُرَى أن ضربه بالسوط في الحد تلف في الظاهر ، ضرب بأثكال النخل ؛ لأن الله عز وجل / قد حَدَّ حُدُودًا ، منها حدود تأتي على النفس، الرجم ، والقتل غير الرجم بالقصاص فبينهما ، وحد بالجلد ، فبين رسول الله على النفس، الجلد ، وكان بينًا في كتاب الله عز وجل ، ثم سنة رسول الله على أن الضرب لم يرد به التلف ، وأنه إنما أريد به والله أعلم (٤) \_ النكال للناس عن المحارم ، ولعله طهور أيضاً . فإذا كان معروفاً عند من يحد أن حده للضرير تلف ، لم يضرب المحدود بما يتلفه ، وضربه بما ضربه به رسول الله على . فإن قيل : قد يتلف الصحيح المُحتَمل فيما يُرَى ، ويسلم غير المحتمل ، قيل : إنما يعمل من هذا على الظاهر ، والآجال بيد الله عز وجل .

قال الشافعي ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكَ : فأما الحبلي والمريض فيؤخر حَدُّهما حتى تضع الحبلي ويبرأ المريض ، وليس (٥) كالمَضنُو من خلقته ، فخالفنا بعض الناس / فقال : لا أعرف الحد إلا

(١) أحبن : أي به داء في البطن يعظم منه ويَرم .

7/1/1

ه ۷۰ ب ص

<sup>(</sup>٢) الإثكال والأنكول : هو العرجون الذي فيه أغصان الشماريخ التي عليها البسر والثمر .

<sup>(</sup>٣) مَضْنُو : أي مريض مرضًا لا يرجى برؤه .

<sup>(</sup>٤) في (ب ) : ﴿ وَأَنَّهُ إِنَّا أُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾، وفي (م ): ﴿ إِنَّا أَرِيدُ بِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾، وما أثبتناه من ( ص، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ، ح ) : ﴿ وليسا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص ) .

 <sup>+</sup> جه: (۲/ ۸۰۹) (۲۰) کتاب الحدود ـ (۱۸) باب الکبیر و المریض یجب علیه الحد ـ من طریق یعقوب بن عبد الله بن الأشح ، عن أبی أمامة ، عن سعید بن سعد بن عبادة قال : کان بین أبیاتنا رجل مُخدَج . . . نحوه .

ومن طريق يعقوب ، عن أبي أمامة ، عن سعد بن عبادة عن النبي ﷺ . . . نحوه .

<sup>\*</sup> سنن الدارقطني : ( ٣ / ٩٩ ) كتاب الحدود \_ من طريق فليح ، عن أبى حارم ، عن سهل بن سعد أن وليدة في عهد النبي على حملت من الزنا . . . نحوه .

قال الدارقطني : كمذا قال ، والصواب : عن أبي حارم ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن النبي

ومن طریق سفیان ، عن أبی الزناد ، ویحیی بن سعید ، عن أبی أمامة بن سهل بن حنیف ، عن أبی سعید الخدری نحوه مرفوعاً .

قال ابن حجر فى التلخيص الحبير (٣ / ١٠٩ طبعة مؤسسة قرطبة ): فإن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة و أرسله مرة .

واحد وإن كان مُضنُّوًا من خلقته (١) . قلت : أترى الحد أكثر ، أم الصلاة ؟ قال : كلُّ فَرض . قلنا : قد يؤمر من لا يستطيع القيام في الصلاة بالجلوس ، ومن لا يستطيع الجلوس بالإيماء ، وقد يزيل الحد (٢) عمن لا يجد إليه سبيلاً .

قال الربيع : يريد كأن سارقاً سرق ولا يدين له ولا رجلين ، فلم يجد الحاكم إلى أخذ ما وجب عليه من القطع سبيلا ، قال : هذا اتباع ومواضع ضرورات . قلنا : وجلد المُضْنُو ّ بأثكال النخل اتباع لرسول الله ﷺ ،وهو الذي لا ينبغي خلافه وموضع ضرورة .

#### [٩] الشهادة في الزنا

/ قال الشافعي ﴿ وَاللَّهِ عَالَ الله تبارك وتعالى في القذفة (٣): ﴿ لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ عَالَمُ الله عَامُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ 📆 ﴾ [ النور ] .

> قال الشافعي ولطي : فلا يجوز في الزنا الشهود (٤) أقل من أربعة بحكم الله عز وجل ،ثم بحكم رسوله ﷺ . فإذا لم يكملوا أربعة فهم قذفة ،وكذلك حكم عليهم عمر ابن الخطاب فجلدهم جلد القذفة (٥) ولم أعلم بين أحد لقيته ببلدنا اختلافاً فيما وصفت من أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة ، وأنهم إذا لم يكملوا أربعة حُدُّوا حد القذفة ، وليس هكذا شيء من الشهادات غير شهود الزنا .

> [ ٢٧٧٠] قال الشافعي ولا الخبرنا مالك: عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال (٦) رسول الله ﷺ : ﴿ نعم ﴾ .

> قال الشافعي وطي : ففي هذا ما يبين أن شهود الزنا أربعة (٧) ، وأن ليس لأحد دون الإمام أن يقتل ، ولا يعاقب بما رأى .

<sup>(</sup>١) ﴿ من خلقته ﴾ : سقط من ( ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ،م ، ح ) : ﴿ الحج ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) وهو الصواب بدليل تفسير الربيع بعده .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ١ القذف ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م): ( في الزنا من الشهود » ، وما اثبتناه من ( ب، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ يجلدهم جلد القذف ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٧٧٠] سبق برقم [ ٢٦٥٨] في باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله ، ورواه مسلم .

[۲۷۷۱] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المُسيَّب : أن رجلاً بالشام وجد مع امرأته رجلاً فقتله أو قتلها ، فكتب معاوية إلى أبى موسى الأشعرى بأن يسأل له عن (١) ذلك عليّا عَلَيْكِم ، فسأله ، فقال على (٢) : إن هذا لشيء ما هو بأرض العراق ، عزمت عليك لتخبرني ، فأخبره ، فقال على : أنا أبو الحسن ، إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برُمَّته (٣) .

1/1 - 8

قال الشافعي رَخْتُكِ ؛ وبهذا كله ناخذ، ولا أحفظ عن / أحد قبلنا من أهل العلم فيه مخالفاً .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فقال بعض الناس: إن قتل رجل رجلاً في داره ، فقام عليه أولياء القتيل فقال : وجدته في داري يريد السرقة فقتلته ، نظرنا (٤) فإن كان المقتول يُعْرَف بالسرقة دَرَأْنا عن القاتل القتل وضَمَّنَّاه الدية ، وإن كان غير معروف بالسرقة أقدنا ولى القتيل منه .

قال (٥) الشافعى : فقلت له : رسول الله ﷺ لم يأذن لسعد بن عبادة فى رجل لو وجده مع امرأته حتى يأتى بأربعة شهداء ، وعلى بن أبى طالب ﷺ يقول : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط بِرُمَّتِه ، فكيف خالفت سنة رسول الله ﷺ والاثر عن على ﷺ ؟

[۲۷۷۲] قال : روينا عن عمر بن الخطاب أنه أهدره ، فقلت له : قد روى عمر أنه أهدره فقال : هذا قتيل الله ، والله لا يُودَى أبداً . وهذا عندنا من عمر أن البينة قامت عنده على المقتول ، أو على أن ولى المقتول أقرّ عنده بما وجب (٦) به أن يقتل المقتول .

<sup>(</sup>١) في (م): « يسأل عن » ، وما أثبتناه من (ب، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ على ﴾ : ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ب، ص، ح)

<sup>(</sup>٣) الرَّمَّة : قطعة من حبل يُشدَّ بها القاتل إذا قيد إلى القصاص .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( فقتلته نظر ) ، وفي ( م ) : ( فقتله نظرنا ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) بداية سقط من (ص).

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ يُوجِب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٧٧١] سبق برقم [ ٢٦٥٩ ] في باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله .

<sup>[</sup>۲۷۷۲] \* مصنف عبد الرزاق: ( ۹ / ٤٣٥ ) كتاب العقول ـ باب الرجل يجد على امرأته رجلاً ـ عن معمر، عن القاسم بن محمد قال: أحسبه عن عبيد بن عمير قال: استضاف رجل ناساً من هذيل ، فأرسلوا جارية لهم تحتطب ، فأعجبت الضيف ، فتبعها ، فأرادها على نفسها ، فامتنعت ، فعاركها ساعة ، فانفلتت منه انفلاتة ، فرمته بحجر ، ففضت كبده ، فمات ، ثم جاءت إلى أهلها ، فأخبرتهم ، فذهب أهلها إلى عمر ، فأخبروه ، فأرسل عمر فوجد آثارهما ، فقال عمر : قتيل الله لا يُودى أبداً .

قال الزهرى : ثم قضت القضاة بعد بأن يُودَى . ( رقم : ١٧٩١٩) .

قال : هل رويتم (١) هذا الخبر ؟ قلنا : لا، قال:فالخبر على ظاهره ، قلنا : فأنت تخالف ظاهره ،قال : وأين ؟ قلنا :عمر لم يسأل أيعرف المقتول بالزنا أم لا ، وأنت لا تجيز فيمن عرف بالزنا أن يعقل ويقتل به (٢) من قتله ، إلا أن تأتى عليه بينة ، وعمر لن يجعل فيه دية ،وأنت تجعل فيه دية ، قال : فأنا (٣) إنما قسته على حكم لعمر بن الخطاب ، قلت : وما ذلك الحكم ؟

<u>۱۰٤/ب</u> ح

w/ 48x

[۲۷۷۳] قال : روی عمرو بن دینار أن عمر کتب فی رجل من بنی شیبان قتل نصرانیاً من / أهل الحیرة : إن کان القاتل معروفاً بالقتل فاقتلوه ، وإن کان غیر معروف بالقتل فذروه ولا تقتلوه ، فقلت : وهذا غیر ثابت (٤) عن عمر ، وإن کان ثابتاً عندك فتقول فقال: لا، بل یقتل القاتل للنصرانی کان معروفاً بالقتل أو غیر معروف به ، فقلت له : أیجوز لاحد ینسب إلی شیء من العلم أن یزعم أن قصة (٦) رواها عن رجل لیست کما قضی به ویخالفها ، ثم یقیس علیها إذا ترکها فیما قضی بها فیه لم یکن له أن لیشبه علیه غیرها ؟ (۷)

قال الشافعي رَطِيُّكِي : وقلت له أيضاً : تخطئ القياس الذي رويت عن عمر أنه أمر

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ هَارُويِتُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( م ، ح ) .

<sup>(</sup>۲) في (م، ح) : ﴿ أَن يَقْتُل وَيَقْبُدُ بِهِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ، ح ) : ﴿ فَإِنِّي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « فهذا وغيره ثابت » ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ أَفْتَقُولَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ، ح ) : ﴿ قضية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) نهاية السقط من ( ص ) المشار إليه في الصفحة السابقة وأثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>[</sup>۲۷۷۳] \* مصنف عبد الرزاق: ( ۱۰ / ۹۶ ) كتاب العقول ـ باب دية أهل الكتاب ـ عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز ،أن عمر بن الخطاب قضى في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة ؛ نصرانيًا أو يهوديًا ، فكتب : إن كان لصّاً عاديًا فاقتلوه ، وإن كانت إنما هي طيرة منه في عرض فأغرموه أربعة آلاف درهم . ( رقم : ۱۸٤۸۲ ) .

وعن ابن جریج قال : أخبرنی عمرو بن دینار ، عن رجل أن أبا موسی كتب إلی عمر بن الخطاب فی رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب ، فكتب إليه عمر : إن كان لصا أو حارباً فاضرب عنقه ، وإن كان لطيرة منه فی غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم ( رقم : ١٨٤٨٠ ) .

وعن عبد الله بن محرر قال : سمعت أبا مليح بن أسامة يحدث أن مسلماً قتل رجلاً من أهل الكوفة ، فكتب فيه أبو موسى إلى عمر ، فكتب فيه عمر : إن كانت طائرة منه فأغرمه الدية ، وإن كان خلقاً أو عادة ، فأقده منه . ( رقم : ١٨٤٨١ ) .

أن ينظر في حال القاتل المعروف (١) بالقتل فيقاد ، أو غير معروف به فيرفع عنه القود، وأنت لم تنظر في السارق ولا إلى القاتل ، إنما نظرت إلى المقتول ؟ قال : فما تقول ؟ قلت: أقول بالسنة الثابتة عن رسول الله والخبر عن على بن أبى طالب عليه الأمر الذي يعرفه أهل العلم . قال : وما يعرف أهل العلم ؟ قلت : أما يكون الرجل ببلد غرباً لا يعرف بالسرقة فيقتله رجل ، فيسأل عنه بذلك البلد فلا يعرف فيه (٢) بالسرقة ، وهو معروف ببلد غيره بالسرقة ؟ قال : بلى . قلت : أما يعرف بالسرقة ثم يتوب؟ قال : بلى ، قلت : أما يكون أن يدعوه رجل لضغن منه عليه فيقول : اعمل لى عمل كذا ثم يقتله ، ويقول : دخل على ؟ قال : بلى ، قلت : وما يكون غير سارق فيبتدئ السرقة فيقتله رجل وأنت تبيح له قتله ثم تقتله (٣) به ؟ قال : بلى ، قلت : فإذا / كانت هذه خلالات وأكثر منها في القاتل والمقتول محكنة عندك ، فكيف جاز أن قلت ما قلت بلا كتاب ولا سنة ولا أثر ولا قياس على أثر ؟ قال : فتقول / ماذا ؟قلت: أقول : إن جاء عليه بشهود يشهدون على ما يحل دمه أهدرته ، فلم أجعل فيه عقلاً ولا قوداً ، وإن لم عن على على شهود أقصصت ولية منه ، ولم (٤) أقبل فيه قوله ، وتبعت فيه السنة ثم الأثر عن على على على شيء ، ثم يرمونه عن على على شيء ، ثم يرمونه على على أخين .

1/1·0 T

-

## [١٠] باب أن الحدود كفارات (٥)

[٢٧٧٤] قال الشافعي وطي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن أبي

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( أمعروف ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَيه ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ح )

<sup>(</sup>٣) ( ثم تقتله » : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ﴿ وَإِنْ لُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ باب أن في الحدود كفارات ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>[</sup>۲۷۷٤] \* خ : ( ٤ / ٢٤٧ ) ( ٨٦ ) كتاب الحدود \_ ( ٨ ) باب الحدود كفارة \_ عن محمد بن يوسف ، عن ابن عيينة ، عن الزهرى ، عن أبي إدريس الخولاني به ( رقم : ١٧٨٤ ) .

وقوله : وقرأ عليهم الآية ، أى آية بيعة النساء ، أى أخذ عليهم البيعة على ما فيها : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَن لاَ يُشْرِكْنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْنَانَ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَآرْجُلُهِنَّ وَلا يَمْصِينَكَ فِي مَعْرُوفَ ﴾ .

إدريس ، عن عبادة بن الصامت قال : كنا مع رسول الله ﷺ في مجلس فقال : « بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ـ وقرأ عليهم الآية \_ فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل ، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » .

قال الشافعي فِطْتُكِ : ولم أسمع في الحدود حديثاً أبين من هذا .

[۲۷۷۰] وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال : ﴿ وَمَا يَدْرِيكُ ؟ لَعْلِ الْحَدُودُ نَزَلْتُ كَفَارَةً لَلْذُنُوبِ ﴾ وهو يشبه هذا ،وهو أبين منه .

[۲۷۷٦] وقد روى عن رسول الله ﷺ حديث معروف عندنا وهو غير متصل الإسناد فيما أعرف ، وهو أن رسول الله ﷺ قال : « من أصاب منكم من هذه القاذورات (١) / شيئاً فليستتر بستر الله ، فإنه من يُبدِّ لنا صَفْحَته نُقِمْ عليه كتاب الله عز وجل » .

[۲۷۷۷] قال : وروى أن أبا بكر أمر رجلاً في زمان النبي على أصاب حداً

(١) في ( م ) : ﴿ القاذورة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

[۲۷۷۰] \* السنن الكبرى للبيهقى : ( ٨ / ٣٢٩ ) كتاب الحدود \_ باب الحدود كفارات \_ من طريق أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن أبى ذئب ، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ ما أدرى تُبَعُ ٱلمَينَا كان أم لا ؟ ، وما أدرى ذا القرنين ، أنبيًا كان أم لا ؟ وما أدرى، الحدود كفارات لأهلها أم لا ؟ » .

قال البيهقى: فهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر ، ورواه هشام الصنعانى عن معمر ، عن ابن ابى ذئب ، عن الزهرى عن النبى عليه مرسلا ، قال البخارى : وهو اصح ، و لا يثبت هذا عن النبى عليه قال : ﴿ الحدود كفارة ﴾ .

ثم قال : قد كتبناه من وجه آخر عن ابن ذئب موصولا .

ثم رواه من طريق آدم بن أبى إياس ، عن ابن أبى ذئب ، عن المقبرى ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ . . . فذكر بنحوه .

قال : فإن صح فيحتمل أنه ﷺ قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله ، ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة و غيره .

ثم بين البيهقى أن فى قصة ماعز والغامدية ما يبين أن الحدود كفارة وحيث صلى على الجهنية ، وقال فى شانها: « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل ممن جادت بنفسها لله ؟» . وأمر بالاستغفار لماعز .

[۲۷۷۳] سبق برقم [ ۱۷۹۸ ] .

[۲۷۷۷] \* ط: ( ۲ / ۸۲۰) ( ٤١) كتاب الحدود \_ ( ۱ ) باب ما جاء فى الرجم \_ عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، من سعيد بن المسيب ، أن رجلاً من أسلم جاء إلى أبى بكر الصديق فقال له : إن الأخر زنى فقال له أبو بكر : هل ذكرت هذا لأحد غيرى ؟ فقال : لا، فقال له أبو بكر : فتب إلى الله ، واستتر بستر الله ؛ فإن الله=

ه ۱۰/ب

بالاستتار، وأن عمر أمره به ، وهذا حديث صحيح عنهما .

قال الشافعي فطفي : ونحن نحب لمن (١) أصاب الحد أن يستتر ، وأن يتقى الله عز وجل ، ولا يعود لمعصية الله ، فإن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده .

#### [١١] باب حد الذميين إذا زنوا

قال الله تبارك وتعالى لنبيه ﷺ في أهل الكتاب : ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ﴾ قرأ: إلى ﴿ بَيْنَهُم بِالْقَسْط ﴾ [ المائدة : ٤٢ ] .

قال الشافعي وَلِي عَلَيْ : وفي هذه الآية ما في التي قبلها من أمر الله تبارك وتعالى له بالحكم بما أنزل الله إليه ، قال : وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّه ﴾ إن حكمت ، لا عزماً أن تحكم .

قال الشافعي وَطَيْنَه : / وحكم رسول الله ﷺ في يهوديين زنيا بأن رجمهما ، وهذا معنى قول الله (٢) عز وجل : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْط ﴾ [المائدة : ٤٢] ومعنى

1/1-7

۲

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وَنَحَنُّ يَجِبُ عَلَيْنَا لَمْنَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( قوله » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>=</sup> يقبل التوبة عن عبادة ، فلم تُقْرِره نفسه ، حتى أتى عمر بن الخطاب ، فقال له مثل ما قال لأبى بكر ، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر ، فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله على ، فقال له : إن الأخر رنى ، فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله على ثلاث مرات ، كل ذلك يعرض عنه رسول الله على ، فقال الله على أهله فقال : « أيشتكى أم به جنّة ؟ » فقالوا : يا رسول الله ، فأمر به والله إنه لصحيح ، فقال رسول الله على : « أبكر أم ثيب ؟ » ، فقالوا : بل ثيب يا رسول الله ، فأمر به رسول الله ، يقلو رجم (رقم : ٢) .

قال ابن عبد البر: مرسل باتفاق الرواة عن مالك ، وهو موصول فى الصحيحين عن أبى هريرة . هذا ولكن ليس فى الرواية الموصولة أنه جاء إلى أبى بكر وعمر ،وهو محل الشاهد هنا. والله عز وجل أعلم .

قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [ المابدة : ٤٩ ] والدليل الواضح أن من حكم عليهم من أهل دين الله فإنما يحكم بينهم بحكم المسلمين ، فما حكمنا به على مسلم حكمنا به على من خالف الإسلام ، وحكم به عليهم ولهم .

[۲۷۷۸] قال الشافعي وَطَيِّكَ : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي عمو يردين (١) على المرأة يقيها الحجارة.

1/ 454

۷۰۲ */ ب* 

قال الشافعي ولحق : فأمر الله عز وجل نبيه ﷺ / بالحكم بينهم بما أنزل بالقسط ، ثم حكم رسول الله ﷺ بينهم (٢) بالرجم ، وتلك سنته (٣) على الثيب المسلم إذا زنى، ودلالة على أن ليس لمسلم حكم بينهم أبدأ أن يحكم بينهم إلا / بحكم الإسلام .

قال الشافعى رحمه الله: قال لى قاتل: إن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بَمْ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَ

[۲۷۷۹] وقد روى بعض أصحابك عن سفيان الثورى ، عن سِماك بن حرب ، عن

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ يَجْنَىءَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م،ح ) ، والموطأ ٢ / ٨١٩ ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) ابينهم ١ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ح ) : ﴿ سنة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ ناسخة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٧٧٨] سبق برقم [ ١٩٦٢ ] وخرج هناك ، وهو في الموطأ والصحيحين .

<sup>[</sup>۲۷۷۹] \* مصنف عبد الرزاق : ( ۷ / ۳٤۲ ) باب المسلم يزنى بالنصرانية \_ عن الثورى ، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبى بكر كتب إلى على يسأله عن مسلمين تزندقا ، وعن مسلم زنى بنصرانية ، وعن مكاتب ترك بقية من كتابة ، وترك ولدا أحراراً ؟

فكتب إليه على رُطِيْنِك : أما اللذين تزندقا ـ فإن تابا ، وإلا فاضرب عنقهما ، وأما المسلم فأقم عليه الحد ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها ، وأما المكاتب فيؤدى بقية كتابته، وما بقى فلولده الأحرار . (رقم : ١٣٤١٦) .

قال البيهقى : قابوس بن مخارق لا يحتج به . وهذا الأثر مرسل ( المعرفة ٦ / ٣٧٤ ) . ونقل البيهقى فى المعرفة عن الشافعى فى القديم قال :

وأخبرنا محمد بن خالد الجندي ، عن معمر ، عن الزهري ، قال: مضت السنة أن يرد أهل الكتاب=

قابوس بن مُخَارق : أن محمد بن أبى بكر كتب إلى (١) على بن أبى طالب ﷺ / فى مسلم زنى بذمية : أن يحد المسلم ، وتدفع الذمية إلى أهل دينها .

قال الشافعي وطفيه : فإذا كان هذا ثابتاً عندك ، فهو يدلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم ، أو يترك الحكم عليهم (٢) ، ولو كان الحكم لازماً للإمام في حال لزمه أن يحكم بينهم في حد واحد حد فيه المسلم ، ولم تحد الذمية . قال : وكيف لم تحد الذمية من قبل أنها لم ترض حكمه ، وأنه مخير في أن يحكم فيها أو يدع الحكم ، قال : فما الحال التي يلزمه فيها أن يحكم لهم وعليهم ؟ قلت : إذا كانت بينهم وبين مسلم أو مستأمن تباعة ، فلا يجوز أن يحكم لمسلم ولا عليه إلا مسلم ، ولا يجوز أن يكون عقد بالمستأمن أمانا على ماله ودمه حتى يرجع أن يحكم عليه إلا مسلم قال : فهذا زنا واحد ، وقد رد فيه على عليها الذمية على أهل دينها . قلنا (٣) : إنه لم يكن لها بالزنا على المسلم شيء تأخذه منه ، ولا للمسلم عليها شيء فيحكم لها وعليها ، وإنما كان حد فأخذه ، إن كان حديثكم ثابتاً عنه من المسلم ورد الذمية إلى أهل دينها (٤) بلا وصفنا من أنها لم ترض حكمه ، وأنه مخير في الحكم لها وعليها .

[٢٧٨٠] قال الشافعي وَلِيُّكِينِي : فقال : وقد روى بجالة عن عمر بن الخطاب وطيُّك

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) ، والبيهقي في الكبرى ٨ / ٢٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) قال البيهقى : كذا قال الشافعى فى كتاب الحدود ، ونص فى كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار فى أحد
 من المتعاهدين الذين يجرى عليهم الحكم إذا جاؤوه فى حد لله ، وعليه أن يقيمه . ( المعرفة ٢ / ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣\_٤) ما بين الرقمين سقط من (م) ، واثبتناه من (ب، ص، ح) .

إلى حكامهم في حدودهم ومواريثهم .

قال الزهرى : إلا أن يأتونا راغبين في السنة فتقام عليهم ، فيحكم عليهم بذلك .

قال : وأخبرنا بعض أصحابنا عن الضحاك بن عثمان ، عن موسى بن سعد ، عن سليمان بن يسار قال: إذا جاءنا أهل الكتاب يطلبون حكمنا، حكمنا عليهم فإن لم يأتونا راغبين في السنة لم نلتفت إليهم.

<sup>[</sup>٢٧٨٠] سبق في تخريج رقم [ ١٩٢٤ ] وهو في البخاري دون قوله : ﴿ وانهوهم عن الزمزمة ﴾ .

<sup>#</sup> سنن سعيد بن منصور: ( ٢ / ١١٩ رقم ٢١٨٠) عن سفيان ، عن عمرو سمع بجالة يحدث عمرو ابن أوس وجابر بن زيد ، قال : كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر بن المخطاب ويحقي قبل وفاته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين المجوس وحُرمهم، وانهوهم عن الزمزمة . 
\*مصنف عبد الرزاقي : ( ٦ / ٤٩ \_ ٠٠ ) كتاب أهل الكتاب \_ لا يُهود ولود ولا يُنصر - عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار قال : سمعت بجالة التميمي نحوه ( رقم : ٩٩٧٢) .

وعن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار به . ( رقم ٩٩٧٣ ) .

والشافعي وَطُشِي قال هنا : بجالة مجهول ليس بالمشهور . . . إلخ بينما قال في الجزية : وحديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك عمر ، وكان رجلاً في زمانه كاتباً لعماله .

قال البيهقي في إزالة هذا الإشكال : ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد ،=

1/1.4

أنه كتب : ﴿ فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزُّمْزَمَة ﴾ .

فكيف لم تأخذوا به ؟ فقلت له : بجالة رجل مجهول ، ليس بالمشهور ، ولا يعرف أن جَزْء بن معاوية (١) كان لعمر بن الخطاب رطي عاملاً ، ونحن نسألك فإن قلت ما قلنا فلم تحتج بأمر قد علمت أنه (٢) لا حجة فيه ؟ وإن قلت : بل نصير إلى حديث بجالة فحديث بجالة موافق / لنا؛ لأن عمر إنما حملهم - إن كان - على ما كان حاملاً عليه المسلمين ؛ لأن المحارم (٣) لا يحللن للمسلمين ، ولا ينبغي للمسلم الزمزمة . وهذا يدل إن كان ثابتاً على أنهم يحملون على ما يحمل عليه المسلمون ، أفنحملهم على ما نحمل عليه المسلمين ، ونتبعهم كما نتبع المسلمين ؟ (٤) . قال: لا ،قلت : فقد خالفت ما رويت عن عمر قال: فإن قلت : أتبعهم فيما رأيت أنه يتبعهم (٥) فيه عمر. قلت: ولم تتبعهم أنت فيه إلا أنه يحرم عليهم ؟ قال: نعم ، قلت: فكذلك تتبعهم في كل ما علمت أنهم مقيمون عليه مما يحرم عليهم قال: فإن قلت: أتبعهم في هذا الذي رويت أن عمر يتبعهم (٦) فيه خاصة ، فال : قلت: فيلزمك أن تتبعهم في غيره إذا علمتهم مقيمين عليه ، وأن تستدل بأن عمر إنما يتبعهم في شيء بلغه أنهم مقيمون عليه مما يحرم عليهم (٧) أن يتبعهم في مثله وأعظم منه مما يحرم عليهم ، فيلزمك أن تعلم أن عمر صيرهم أن حكم عليهم إلى ما يحكم به على المسلمين ، فتعلم أن الله تبارك وتعالى أمر بالحكم بينهم بالقسط ، ثم حكم بينهم رسول الله ﷺ بالرجم، وهي سنته التي سن بين المسلمين، وقال ﷺ فيها: ﴿ لاَقضين فيما بينكم بكتاب الله عز وجل » ، ثم زعمت عن عمر أنه حرم عليهم ما يحرم على

<sup>(</sup>۱) في (ص): «حربن معاوية »، وما اثبتناه من (م، ب، ح)، والبيهقي في الكبرى ٨ / ٢٤٧، وإن كانت كتبت فيها بتسهيل الهمزة إلى ياء.

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ أَن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، ح ) : الجرائم ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : (فحملتهم على ما يحمل عليه المسلمون ، وتبعتهم كما نتبع المسلمين » ، وما اثبتناه من ( ح ، م ) ، وفي ( ص ) سقط في هذه العبارة .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦) في ( ب ) : ﴿ تبعهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، ح ) : ( عليه ، ، وما أثبتناه من ( ب، م ) .

ويقال: ابن عبدة حين صنف كتاب الحدود، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية . ( المعرفة ٦ / ٣٧٤).
 وهذه الرواية وإن كانت للخصم ؛ فقد قال الشافعي في القديم :

كتب إلى جزء بن معاوية : أن فرقوا . . . ثم ذكره . ( المعرفة ٦ / ٣٧٣ ) .

والزَّمْزَمَة : صوت خفى لا يكاد يُفهَم ، يديرونه في خياشيمهم وحلوقهم ، ولا يستعملون السنتهم أو شفاههم اثناءه ، ويفهم بعضهم عن بعض بهذا الصوت

المسلمين ، ثم زعمت عن على عليه الله دفع نصرانية إلى أهل دينها ، فكل ما زعمنا وزعمت حجة لنا ، وكل ما زعمت تعرفه ولا نعرفه نحن حجة لنا ، ولا يخالف قولنا ، وأنت تخالف (١) ما تحتج به . قال منهم قائل : وكيف لا تحكم بينهم إذا جاؤوك مجتمعين أو متفرقين؟ قلت : أما متفرقين فإن الله عز وجل يقول : ﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ﴾ [ المائدة : ٤٢ ] ، فدل قول / الله تبارك وتعالى : ﴿ فَإِن جَاءُوكَ ﴾ على أنهم مجتمعون، ليس إن جاءك بعضهم دون / بعض ، ودل على أن له الخيار إذا جاؤوه في الحكم أو الإعراض عنهم ، وعلى أنه إن حكم فإنما (٢) يحكم بينهم حكمه بين المسلمين.

۱۰۷/ب

ح ۱/۷۰۷

قال الشافعي وطي : ولم أسمع أحداً من أهل العلم ببلدنا يخالف في أن اليهوديين اللذين رجم رسول الله ﷺ في الزنا كانا موادعين لا ذميين .

قال الشافعي فطفي : وقال لي بعض من يقول القول (٣) الذي أحكى خلافه : إنه (٤) ليس للإمام أن يحكم على موادعين وإن رضيا حكمه ، وهذا خلاف السنة ، ونحن نقول: إذا رضيا (٥) حكم الإمام فاختار الإمام الحكم حكم عليهما .

قال الشافعي خلي : وقد كان أهل الكتاب مع رسول الله على بناحية المدينة موادعين زماناً ، وكان أهل الصلح والذمة معه/ بخيبر وفدك ووادى القرى ومكة ونجران واليمن يجرى عليهم حكمه على ، ثم مع أبى بكر حياته ، ثم مع عمر صدرا من خلافته ، حتى أجلاهم عمر لما بلغه عن رسول الله على ، ثم في ولايته حيث (٦) تجرى أحكامه بالشام والعراق ومصر واليمن ، ثم مع عثمان بن عفان ، ثم مع على بن أبى طالب صلوات الله عليه ، لم نعلم أحداً ممن سمينا حكم بينهم في شيء ، ولو حكموا بينهم لحفظ بعض ذلك إن لم يحفظ كله .

قال الشافعي يُطَالِبُ : وأهل الذمة بشر لا يشك (٧) بأنهم يتظالمون فيما بينهم ، ويختلفون ، ويتطالبون (٨) بالحقوق ، وأنهم يعقلون أو بعضهم ما لهم / وما عليهم ، وما

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ح ) : « مخالف » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ قائماً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : " من يقول في القول " ، وفي ( م ) : " من يقول لي القول " ،وما أثبتناه من ( ب ) ,

<sup>(</sup>٤) في (ص، م، ح): ﴿ لنا ﴾ ، وما اثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ، ح ) : « رضينا » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ص ، م ) : « وحيث » ، وما أثبتناه من ( ح ) .

<sup>(</sup>٧) ( يشك ) : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) في ( م ) : « يتظالمون » ، وما أثبتناه من ( ب، ص ، ح ) .

نشك أن الطالب حريص على (١) من يأخذ له حقه ، وأن المطلوب حريص على من يدفع عنه ما يُطْلَب به ، وأن كلا قد يحب أن يحكم له من يأخذ له ، ويحكم عليه من يدفع عنه ، وأن قد يرجو كل في حكام المسلمين والعلم بحكمهم (٢) أو الجهالة به ما لا يرجو في حاكمه ، وأن لو كان على حكام المسلمين الحكم بينهم إذا جاءهم بعض دون بعض ، في حاكمه ، وأن لو كان على حكام المسلمين الحكم بينهم إذا جاءهم في بعض الحالات فجاءهم بعض دون بعض أو (٣) إذا جاؤوهم مستجمعين لجاؤوهم في بعض الحالات مستجمعين .

قال الشافعي رحمة الله عليه: ولا نعلم أحداً من أهل العلم روى عن رسول الله عليه الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجم، ولا عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بَجَالة مما يوافق حكم الإسلام ، وسماك بن حرب عن على عَلَيْكُمْ مما يوافق قولنا في أنه: ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وهاتان الروايتان ، وإن لم تخالفانا غير معروفتين (٤) عندنا ، ونحن نرجو أن لا نكون بمن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت(٥) خبره بمعرفته عنده .

قال الشافعي وَطِيْك : فقال لى بعض الناس : فإنك إذا أبيت (٦) الحكم بينهم رجعوا إلى حكامهم فحكموا بينهم بغير الحق عندك .

قال الشافعي وطهي : فقلت له : وأنا إذا أبيت (٧) الحكم فحكم حاكمهم بينهم بغير الحق ، ولم أكن أنا حاكماً ، بما أتى (٨) من حكم حكامهم ، أترى تركى أن أحكم بينهم في درهم لو تظالموا فيه ، وقد أعلمتك ما جعل الله تبارك و تعالى لنبيه والحي من الخيار في الحكم بينهم أو الترك لهم ، وما أوجدتك من الدلائل على أن الخيار ثابت بأن لم يحكم رسول الله ولا من جاء بعده من أثمة الهدى \_ أو ترى تركى الحكم بينهم أعظم، أم تركهم على الشرك بالله تبارك وتعالى ؟ قإن قلت : فقد أذن الله تبارك وتعالى بأخذ

<sup>1/1.4</sup> 

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( عن ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ،ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص، م ، ح ) : ﴿ في أحكام المسلمين بالعلم بحكمهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فجاءهم بعض دون بعض أو ﴾ : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ يَخَالُفَا غَيْرِ مَعْرُوفَيْنَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ يتستر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص، ح ) : ( أثبت ) ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ص ، ع ) . \* ألبت \* ، وما ألبتناه من ( ب ) .
 (٧) في ( ص ، م ، ح ) : \* أثبت \* ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>A) في ( ص ، ب ، م ) : ( فما أنا من حكم حكامهم » ، وما أثبتناه من ( ح ) .

الجزية منهم وقد علم (١) أنهم مقيمون على الشرك به معونة لأهل دينه (٢) ، فإقرارهم على على ما هو أقل من الشرك أحرى أن لا يعرض فى نفسك منه شيء إذا أقررناهم على أعظم الأمور ، فأصغرها أقل من أعظمها .

قال الشافعى وَلَحْيَىٰ : فقال لى قائل (٣) : فإن امتنعوا أن يأتوا حكامهم ؟ قلت : أخيرهم بين أن يرجعوا إليهم ، أو يفسخوا الذمة ، قال : فإذا خيرتهم (٤) فرجعوا وأنت تعلم أنهم يحكمون بينهم بالباطل عندك ، فأراك قد شركتهم فى حكمهم .

قال الشافعي في الله : لست شريكهم في حكمهم ، وإنما وفيت لهم بذمتهم، وذمتهم أن يأمنوا في بلاد المسلمين لا يجبرون على غير دينهم ، ولم يزالوا يتحاكمون (٥) إلى حكامهم برضاهم ، فإذا امتنعوا من حكامهم قلت لهم : لم تعطوا الأمان على الامتناع والظلم ، فاختاروا أن تفسخوا (٦) الذمة أو ترجعوا إلى من لم يزل يُعلّم أنه / كان يحكم بينكم منذ كنتم ، فإن اختاروا فسخ الذمة فسخناها ، وإن لم يفعلوا ورجعوا إلى حكامهم ، فكذلك لم يزالوا لا يمنعهم منه إمام قبلنا ، ورجوعهم إليهم شيء رضوا به لم نشركهم نحن فيه .

قال الشافعي فطی : ولو رددناهم إلى حكامهم لم يكن رَدُّنَا لهم(٧) مما يشركهم (٨) ، ولكنه منع لهم من الامتناع .

قال : وقلت / لبعض من يقول هذا القول : أرأيت لو أغار عليهم العدو فَسبَوهم ، فمنعوهم من الشرك وشرب الخمر وأكل الخنزير ، أكان على أن أستنقذهم إن قويت لذمتهم ؟ قال : نعم . قلت : فإن قال قائل : إذا استنقذتهم ورجعوا آمنين أشركوا وشربوا الخمر وأكلوا الخنزير ، فلا تستنقذهم فتشركهم في ذلك ، ما الحجة ؟ قال : الحجة أن نقول : استنقذهم (٩) لذمتهم . قلت : فإن قال : في أي ذمتهم وجدت أن تستنقذهم ؟ هل تجد بذلك خبراً ؟ قال : لا ، ولكن معقول إذا تركتهم آمنين في بلاد

 $|x| = \frac{1}{N} \left( 1 - |x| \right) t^{\frac{1}{N}} = 0$ 

۷۰۷/ب

1/1-9

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « وعلم » ، وما أثبتناه من ( ب، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : « دينهم » ، وما أثبتناه من ( ب، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، ح ) : « فقال قائل » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، ح ) : ( أخبرتهم » ، وما أثبتناه من ( ب، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ يحاكمون ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ فَاخْتَارُوا بِينَ أَنْ تَفْسَخُوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، ب ، م ) : " لم يكن رددناهم » ، وما أثبتناه من ( ح ) .

<sup>(</sup>A) في (م): ا مشركون ، ، وما اثبتناه من (ب، ص، ح) .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : ﴿ استنقذتهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص ، ح ) .

المسلمين أن عليك الدفع عما (١) في بلاد المسلمين . قلب : فإن قلت : أدفع عما في بلاد المسلمين للمسلمين فأما لغيرهم فلا ، قال : إذا جعلت لغيرهم الأمان فيها كان عليك الدفع عنهم ، قلت : وحالهم حال المسلمين ؟ قال : لا ، قلت : فكيف جعلت على الدفع عنهم وحالهم مخالفة حال المسلمين ؟هم وإن استووا في أن لهم المقام بدار المسلمين / مختلفون فيما يلزم لهم المسلمين .

1/188

قال الشافعي رحمه الله : وإن جاز لنا القتال عنهم ونحن نعلم ما هم عليه من الشرك واستنقاذهم لو أسروا، فردهم إلى حكامهم، وإن حكموا بما لا نرى أخف وأولى (٢) أن يكون لنا والله أعلم .

قال الشافعي ولحظين : فقال لى بعض الناس: أفرأيت (٣) إن أجزت الحكم بينهم ، كيف تحكم ؟ قلت : إذا اجتمعوا على الرضا بى فأحب إلى أن لا أحكم ، لما وصفت لك ، ولأن ذلك لو كان فضلاً حكم به من كان قبلى ، فإن رضيت بأنه مباح لى لم أحكم حتى أعلمهم أنى إنما أجيز بينهم ما يجوز بين المسلمين ، وأرد بينهم ما يرد بين المسلمين ، وأعلمهم أنى لا أجيز بينهم إلا شهادة الأحرار المسلمين العدول ، فإن رضوا بهذا فرأيت أن أحكم بينهم حكمت ، وإن لم يرضوا معاً لم أحكم ، وإن حكمت فبهذا أحكم .

۱۰۹/*ب* ح

قال: وما حجتك في أن لا تجيز شهادتهم بينهم (٤) ؟ قلت : قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُم ﴾ إلى قوله (٥): ﴿ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاء ﴾ [ البقرة : ٢٨٢] وقول الله جل وعز : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلُ مِنكُمْ ﴾ [ الطلاق : ٢ ] ففي هاتين الآيتين والله أعلم و دلالة على أن الله عز وعلا إنما عنى المسلمين دون غيرهم ، ولم أر المسلمين اختلفوا في أنها على الأحرار العدول من المسلمين خاصة دون المماليك العدول والأحرار غير العدول ، وإذا زعم المسلمون أنها على الأحرار المسلمين العدول ، والمماليك فلماليك العدول ، والمماليك العدول ، والمماليك العدول ، والمماليك العدول ، وأن لم يكونوا عدولاً ، فهم خير من المشركين كيفما كان المشركون في أديانهم (٢) ، فكيف أجيز شهادة الذي هو شر ، وأرد شهادة الذي هو خير

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( عمن ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( وإنما حكموا بما لا نرى أخب وأولى » ، وما أثبتناه من ( ب، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( أرأيت » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) ﴿ بينهم ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) « قوله » : ساقطة من ( م ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب، ص ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ قُولُهُ ﴾ : ساقطه من ( م ، ح ) ، والساها من ( ب ، ص )

<sup>(</sup>٦) في (ب): ( ديانتهم ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

قال الشافعي والتماع عنده أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عنده أعظمهم بالله شركا أسجدهم للصليب والزمهم للكنيسة .

فقال قائل: فإن الله عز وجل يقول: ﴿ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [ المائدة : ١٠٦] .

قال الشافعى ولحق : والله أعلم بمعنى ما أراد من هذا ، وإنما يفسر ما احتمل الوجوه ما دلت عليه سنة أو أثر عن بعض أصحاب رسول الله على لا مخالف له ، أو أمر اجتمعت (١) عليه عوام الفقهاء . / فقد سمعت من يتأول هذه الآية على لا من غير قبيلتكم من المسلمين ، ويحتج فيها بقول الله عز وجل : ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصّلاة فَيقْسِمَانِ بِاللّهِ إِن ارْتَبْتُم ﴾ إلى ﴿ الآثِمِينَ ١٠٠٠ ﴾ [ المائدة ] فيقول : الصلاة للمسلمين ، والمسلمون يتأثمون من (٢) كتمان الشهادة لله ، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ، ولا عليهم .

قال الشافعي فطي : وسمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله تبارك وتعالى (٣) : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ [ الطلاق : ٢ ] والله أعلم : ورأيت مُفْتِي أهل دار الهجرة والسنة يفتون (٤) أن لا تجوز شهادة غير المسلمين / العدول .

قال الشافعي : وذلك قولي .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وقلت لمن يخالفنا في هذا فيجيز شهادة أهل الذمة : ما حجتك في إجازتها ؟ فاحتج بقول الله جل وعز : ﴿ أَوْ آخَرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [ المائدة :  $1 \cdot 1$  قلت له : إنما ذكر الله جل ثناؤه هذه الآية في وصية مسلم (٥) ، افتجيزها في وصية مسلم في السفر (٦)؟ قال : لا . قلت : أو تحلفهم إذا شهدوا ؟ قال : لا . قلت : ولم ، وقد تأولت أنها في وصية مسلم ؟ قال : لأنها منسوخة . قلت : فإن نسخت فيماً (٧)

1/11.

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ أَجِمَعَتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ح ) : ﴿ في ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « بقوله تعالى » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص): «يقضون»، وفي (ح): «يجوز»، وما اثبتناه من (ب، م).

<sup>(</sup>a) في ( ب ) : ﴿ في وصية مسلم في السفر » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ح ) : ﴿ بِالسَّفِر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ بِمَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، م ، ح ) .

أنزلت فيه فلم تثبتها (١) فيما لم تنزل فيه ؟

فقال لى بعض الناس : فإنما أجزنا شهادتهم للرفق بهم ، ولئلا تبطل حقوقهم .

قال الشافعي ولحقي : وقلت له : كيف يجوز أن تطلب للرفق (٢) بهم فتخالف حكم الله عز وجل : في أن الشهود الذين أمر أن يقبلوا هم المسلمون (٣) ؟ .

قال الشافعى: وقلت له: المذهب الذى ذهبت (٤) إليه خطأ من وجوه: منها أنه خلاف ما زعمت أنه حكم الله عز وجل من أن الشهادة التى يحكم بها شهادة الأحرار المسلمين، وإنًّا لم نجد أحداً من أثمة المسلمين / يلزم قوله أجاز شهادتهم. ثم خطأ فى قولك طلب الرفق (٥) بهم .

قال: وكيف قلت ؟ أرأيت عبيداً عدولاً مجتمعين في موضع في (١) صناعة (٧) أو تجارة شهد بعضهم لبعض بشيء ؟ قلت: لا تجوز شهادتهم. قلت: إنهم في موضع (٨) لا يخلطهم فيه غيرهم. قال: وإن قلت: فإن كانوا في سجن ؟ قال: وإن قلت، فأهل السجن والبدو والصيادون إن كانوا أحراراً غير معدلين ولا يخلطهم غيرهم شهد بعضهم لبعض ؟ قال: لا تجوز شهادتهم. قلت: فإن قالوا لك: لا يخلطنا غيرنا، وإن أبطلت شهادتنا ذهبت دماؤنا وأموالنا. قال: وإن ذهبت فأنا لم أذهبها. قلت: فإن قالوا: فاطلب الرفق بنا بإجازة شهادة (٩) بعضنا لبعض ؟ قال: لا أطلب الرفق لكم بخلاف حكم الله جل وعز ؟ قال: الأحرار العدول المسلمون / قلت: فإن قالوا لك: وما حكم الله جل وعز؟ قال: الأحرار العدول المسلمون / قلت: فالعبيد العدول الذين (١١) يعتق أحدهم الساعة فتجيز شهادته أقرب من العدول في كتاب الله عز ذكره أم الذمي الذي يسلم فتجيز (١٢) إسلامه قبل إجازة شهادته ؟ قال: بل العبد العدل ، قلت: فلم (١٣) (ددت الأقرب من

٣٤٤/ب

<sup>(</sup>١) في (م): ( تبينه ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ، ح ) : ( الرفق ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب ، ح ) : ﴿ الَّذِينَ أَمْرُوا أَنْ يَقْبِلُوا هُمُ الْمُسْلِمُونَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ، ح ) : ( تذهب ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (م) : ﴿ للرفق » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ فَي ﴾ : ساقطة من ( ب، م ) ، وأثبتناها من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>۷ - ۱۸) ما بین الرقمین شفط من رم ) ، وابساه من رب ص ، ح

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ( الرفق بنا بشهادة » ، وما أثبتناه من ( ب، م ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ قلت ﴾ : ساقطة من ( ب ، ح ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ص، م ، ح ) : ﴿ الذي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( م ، ح ) : ﴿ فَتَخْتَبُر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص ) .

<sup>(</sup>١٣) في (ص ) : ﴿ قُلْتَ : نَعُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، م ، ح ) .

شرط الله جل ذكره وعز وأجزت الأبعد منه ، لو كان أحدهما جائزاً جاز العبد ولم يجز الذمى أو الحر غير العدل ولم يجز الذمى ، وما من المسلمين أحد إلا خير من أهل الذمة ، وكيف يجوز أن ترد شهادة مسلم بأن تعرفه يكذب على بعض الأدميين ، وتجيز شهادة ذمى وهو يكذب على الله تبارك وتعالى ؟ .

كتاب الحدود وصفة النفي/باب حد الذميين إذا زنوا

[ ٢٧٨١] قال الشافعي وطائي : فقال قائل: فإن شريحاً أجاز شهادتهم فيما بينهم.

له من أهل دار الهجرة والسنة ؟

الأمانة ، ويَعَفُّ .

1/111

فقلت له : أرأيت شريحاً لو قال قولاً لا مخالف / له فيه مثله ، ولا كتاب فيه ، أيكون قوله حجة ؟ قال : لا ، قلت : فكيف تحتج به على الكتاب ، وعلى المخالفين (١)

قال الشافعي رحمه الله: فإن احتج من يجيز شهادتهم بقول الله جل وعز: ﴿ أَوْ اَخُرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [ المائدة : ١٠٦] فقال: من غير أهل دينكم (٢)، فكيف لم تجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر، كيف لم تجزها بين (٣) جميع المشركين وهم غير أهل الإسلام (٤) ؟ أرأيت لو قال قائل: إذا كان غير أهل الإسلام هم المشركون، فجاز لك أن تجيز شهادة بعضهم دون بعض بلا خبر يلزم؟ فأنا أجيز شهادة أهل الأوثان ؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب نبذوه وبدلوه، إنما ضلوا بأنهم وجدوا آباءهم على شيء فلزموه، وأرد شهادة (٥) أهل الكتاب الذين أخبرنا الله عز وجل أنهم قد بدلوا، ما الحجة عليهم ؟ فإن قال: في أهل الكتاب من يصدق ويؤدى الأمانة، ففي أهل الأوثان من يصدق، ويؤدى

۷۰۸ / ب

قال الشافعي وطي : ما علمت / من خالفنا في الحكم بين أهل الكتاب إلا تَرَك فيه التنزيل والسنة لما روى فيه من الأثر والقياس عليه وما يعرفه أهل العلم ، ثم لم يمتنع أن جهل وخَطًا مَنْ عَلِم .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وقال لي (٦) منهم قائل: فإذا حكمت بينهم أبطلت

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ، ح ) : ﴿ مَخَالَفِينَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ من أهل دينكم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): ( من » ، وما البتناه من ( م ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ إِسَلَامٍ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ وأراد بشهادة ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ لَى ٢ : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>[</sup>۲۷۸۱] \* أخبار القضاة لوكيع: ( ٢ / ٢٥٦ ) من طريق مجالد، عن الشعبى قال: كان وكيع يجيز شهادة كل ملة على ملتها، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي، إلا المسلمين، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها.

/۱۱۱/ب

النكاح بلا ولى ولا شهود ، وهو جائز بينهم ؟ قلت: نعم، قال : وتبطل بينهم ثمن الخمر والخنزير ؟ قلت : نعم ، قال : وإن قتله بعضهم لبعض أو غيرهم لهم ، لم تقض عليه بثمنه ؟ قلت : نعم ، قال : فهى أموالهم أنت تقرهم يتمولونها ، قال: (١) فقلت له : إن إقرارهم / يتمولونها (٢) لا يوجب عكى أن أحكم لهم بها . قال : وكيف لا يجب عليك أن تحكم لهم بها . قال : وكيف لا يجب عليك أن تحكم لهم بما تقرهم عليه ؟ قلت له : أمّا أقرهم على الشرك ، وأقر عليه أبناءهم ورقيقهم؟ قال : بلى، قلت: فلو أسلم بعض رقيقهم حكمت عليه بالخروج من ملكه ، السي أحمده على الإسلام ، وأجبر السيد على بيعه ولا أدعه يسترقه ، ولا أعيده إلى الشرك ؟ قال : بلى ، قلت : أفرته على شيء ثم لم أحكم له بما أقررته عليه . وقد كان في حال مُقرًا عليه ؟ قال : بلى ، قلت : أو ما أقره على حكم حكامه وأنا أعلم لرجل كان السارق عبداً للمسروق ، فأقرهم على ذلك إذا رضوه ، أفرأيت لو ترافعوا إلى الرجل أن السارق عبد للمسروق ؟ قال : لا ، قلت : ومن حكم بعضهم أن ليس لرجل أن ينكح إلا امرأة واحدة لا يطلقها، ومن حكم بعضهم أن ليس للمرأة أن تنكح إلا رجلا (٢) واحداً ، أفرأيت لو ترافعوا إلى ألزمتهم ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فأراك تقرهم على أشياء من أحكامهم إذا صاروا إليك لم تحكم لهم بها ، وحكمت عليهم حكم الإسلام .

على بعض وذلك جائز عندهم ؟ قال : أرد (٥) الربا ، قلت : فإن تحاكموا إليك وقد نكح الرجل حريمته (٦) في كتاب الله ، قال : أرد النكاح ، قلت : فإن تحاكم إليك مجوسيان وقد أحرق أحدهما لصاحبه غنما قد اشتراها بين يديك بمائة ألف ، وأربح فيها مائة ألف على أن يقذها لهم فوقذها كلها، وتلك عنده ذكاتها فأحرقها / أحدهم أو مسلم (٧) ، فقال: قد أحرق هذا مالى الذي ابتعت (٨) بين يديك ، وأربحت فيه بمحضرك بمثل ما ابتعته به وهو مائة (٩) ألف ؟ قال: لا يغرم شيئاً . قال : ولم ؟ هذا مالى تقرني عليه مذ كنت ،

قال الشافعي رضي الله عليه : وقلت لبعضهم : أرأيت (٤) إذا تحاكموا إليك وقد أربى بعضهم

1/114

<sup>(</sup>۱ ـ ۲ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ،وأثبتناه من ( ب، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (م): « زوجاً » ، وما اثبتناه من (ب، ص ، ح) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَرَائِتَ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ أَرَادَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ١ محرمه ) ،وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح )

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ﴿ وأسلم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص ، ح ) .

 <sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( ابتعته ) ، وما اثبتناه من ( ص ، م ، ح ).

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، م ) : « مائتا » ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

وتجارتى أحرقها ؟ قال : هذا حرام ، قلت : فإن قال لك : أرأيت الخمر والخنزير أحلال هما ؟ قال : لا ، قلت (١) : فإن قال : فلم أجزت بيعهما عندك وحكمت على من استهلكهما بثمنهما إن كانا (٢) يتمولان ، وتقرهم على تمولهما وهما حرام ، ولم تحكم لى بثمن الميتة وهي تَمَوُّلٌ ، وقد كانت حلالاً قبل قتلها (٣) عندك و جلدها حلال عندك (٤) إذا دبغته ؟ وإن كانت الميتة و الخنزير لم تكن حلالاً قط عندك (٥) ، ولا يكون الخنزير حلالاً بحال أبداً .

1/450

قال الشافعي وَطِيْكَ : فقال لى بعضهم : قولنا : / هذا مدخول غير مستقيم فما حجتك في قولك ؟ فوصفت له كتاب الله تبارك وتعالى بأن يحكم (٦) بينهم بحكمه الذي أنزل على نبيه ﷺ ، ثم حكم رسوله(٧) ﷺ الذي حكم به بين المسلمين في الرجم .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وقلت له (٨) :

[۲۷۸۲] أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس أنه قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه على نبي المناس المنا

ألم يخبركم الله عز وجل في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله تبارك اسمه وبدلوا وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا : ﴿ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا يَكْسِبُون ﴿ ﴾ [ البقرة ] ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم ؟ والله ما

<sup>(</sup>١) ﴿ قلت ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ أَنْ كَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ، ح ) : « قبل أن أقتلها » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ عندك ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ عندك ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ أَنْ نَحَكُم ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح )

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ رسول الله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>A) « له » : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب، ص ، ح ) .

<sup>[</sup>۲۷۸۲] \* خ : (٤ / ٣٧٥ ـ ٣٧٥) ( 90 ) كتاب أخبار الآحاد ـ ( ٢٥ ) باب قول النبي ﷺ : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » ـ عن موسى بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن سعد به . ( رقم ٣٣٦٧) . وأخرجه كذلك في ( ٩٧ ) كتاب التوحيد ـ ( ٤٢ ) باب قول الله تعالى: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنَ ﴾ في رقمي ( ٧٥٧ ـ ٧٥٢٧ ) .

وفى ( ٥٢ ) كتاب الشهادات . ( ٢٩ ) باب لا يسأل أهمل الشرك عن الشهادة وغيرهما . ( رقم ٢٦٨٥).

1/۷۰۹ ص ۱۱۲/ب ع

رأينا أحداً منهم سألكم (١) عما / أنزل الله إليكم ، وقلت له (٢) : أمرنا / الله جل وعز بالحكم بينهم بكتاب الله المنزل على نبيه ﷺ ، وأخبر أنهم قد بدلوا كتابه الذي أنزل ، وكتبوا الكتاب بأيديهم فقالوا : ﴿ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مّمًا يَكْسُبُون ﴿ البقرة ] .

قال الشافعي ولحظي : وقلت له: ترك أصحابك ما وصفنا من حكم الله تبارك وتعالى ثم حكم رسوله ولحظي ، فإذا قبل لهم : لم أقمتم الحدود على المعاهدين وإن لم يكونوا يرونها في دينهم ، وأبطلتم الحدود في قذف بعضهم بعضاً وإن كانوا يرونها بينهم ؟ قالوا: بأن (٣) حكم الله تبارك وتعالى على خلقه واحد . وبذلك أبطلنا الزنا بينهم ونكاح الرجل حريحته (٤) في كتاب الله جل وعز ، وإن كان ذلك جائزاً بينهم . فإذا قبل لهم : فحكم الله يدل على أن نحكم بينهم حكمنا في الإسلام (٥) ، قالوا : نعم . فإذا قبل : فلم (١) أجزتم بينهم ثمن الحنزير وغرمتم ثمنه ، وليس من حكم الإسلام أن يجوز ثمن الحرام ؟ قالوا : هي أموالهم ، وقد أبطلوا أموالهم بينهم .

قال الشافعي ولي : فرجع بعضهم إلى قولنا ، وقال : هذا قول مستقيم على كتاب الله عز وجل ، ثم سنة نبي الله ﷺ لا يختلف ، وأقام بعضهم على قولهم مع ما وصفت لك من تناقضه ، وسكت عن بعض ؛ للاكتفاء بما وصفت لك مما لم أصف .

#### [١٢] حد الخمر

[٢٧٨٣] قال الشافعي وَلِين : أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن قَبيصة بن

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ يَسَالُكُم ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ( له » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ فَإِنْ ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) فمی ( ب ) : ﴿ حربجه ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ،م ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ فِي أَهِلِ الْإِسْلَامِ ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ قيل لهم : فلم ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب، ص ، ح ) .

<sup>[</sup>۲۷۸۳] \* د : ( ٤ / ٦٢٥ ـ ٦٢٦ ) ( ٣٧ ) كتاب الحدود ـ ( ٣٧ ) باب إذا تتابع في شرب الخمر ـ عن أحمد ابن عبدة الضبي ، عن سفيان ، عن الزهرى ، عن قبيصة بن ذؤيب مرفوعا به .

وزاد : قال سفيان : حدث الزهرى بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما : كونا وافدَى أهل العراق بهذا الحديث .

· Andrews

/111

ذُوَيْب \_ يرفعه إلى النبى / ﷺ \_ قال : ﴿ إِن شُرِب الحَمْرِ فاجلدوه، ثم إِن شُرِب فاجلدوه ، ثم إِن شُرب فاجلدوه ، ثم إِن شُرب فاقتلوه ﴾ . فأتى برجل قد شُرب (١) فجلده ، ثم أتى به الثانية فجلده ، ثم أتى به الثانية فجلده ، ووضع القتل فكانت رخصة . قال سفيان (٢) : ثم قال الزهرى لمنصور بن المعتمر ومُخَوَّل : كونا

قال أبو داود: روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله ابن عمر ، وأبو غطيف الكندى ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة . وهذا الحديث مرسل ؛ لأن قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح .

عت : (٤/ ٤٨ \_ ٤٩) ( ١٥ ) كتاب الحدود \_ ( ١٥ ) باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه \_ عن أبي كريب ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن معاوية قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه عن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ».

قال : وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله ابن عمرو

\* المستدرك: ( ٤ / ٣٧١ - ٣٧١) (٤٦) كتاب الحدود ـ من طريق ابن أبى ذئب ، عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة وَلِحْتُكِ أَنَّ النبى ﷺ قال فى الحمر : ﴿ إِنْ شَرِبِهَا فَاجِلْدُوه ، فإن عاد فاجلدُوه ، فإن عاد فى الرابعة فاقتلُوه » .

ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي ، وعبد الله بن عمرو ، وشرحبيل بن أوس ، وهؤلاء من الصحابة - رضوان الله علمه .

ثم ساق أحاديث هؤلاء وصحح بعضها على شرط الشيخين أو أحدهما ووافقه الذهبي . وقد وافقه الذهبي على حديث أبي هريرة ، بل قال : على شرط البخاري ومسلم .

 <sup>(</sup>١) د فاتني برجل قد شرب ؛ : سقط من ( ص ، م ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ سَفِيانَ ﴾ : ساقطة من ( ص ، م ، ح ) ،وأثبتناها من ( ب ) . ﴿

وَافْدَى أَهُلُ الْعُرَاقُ بِهِذَا الْحُدَيْثِ.

قال الشافعي ولطيني : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه بين(١) أحد من أهل العلم علمته .

[۲۷۸٤] قال الشافعى فطي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة ، أنها قالت : سئل رسول الله على عن البتع(٢) فقال : ( كل شراب أسكر فهو حرام » .

[۲۷۸۰] قال الشافعى: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد: أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إنى وجدت من فلان (٣) ريح شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب ، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاماً.

[۲۷۸٦] قال الشافعي وطي : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن على بن أبي طالب عليه قال: لا أُوتَى بأحد شرب خمراً أو نبيذاً مسكراً إلا حددته.

<sup>(</sup>١) في (ص، م، ح): (عند)، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) والبتُّع: نبيذ العسل.

 <sup>(</sup>٣) ﴿ مَن فلان ٤ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٧٨٤] # ط : ( ٢ / ٨٤٥ ) ( ٤٢ ) كتاب الأشربة \_ ( ٤ ) باب تحريم الخمر . ( رقم ١٩ ) .

 <sup>♦ +</sup> ١٢ ) ( ٧٤ ) كتاب الأشرية \_ ( ٤ ) باب الخمر من العسل وهو البتع ـ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به ( رقم : ٥٥٨٥) .

<sup>﴾</sup> م : ( ٣/ ١٥٨٥) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة \_ (٧) باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام \_ عن يحيي بن يحيي ، عن مالك به . ( رقم ٢٧/ ٢٠٠١ ) .

<sup>[</sup>٥٨٧٠] ﴿ ط : ( ٢ / ٨٤٢ ) ( ٤٢ ) كتاب الأشربة \_ (١) باب الحد في الخمر . ( رقم ١ ) .

 <sup>★</sup>خ: (٤ / ١٥ ) (٧٤ ) كتاب الأشربة \_ (١٠) باب الباذق \_ تعليقا: قال البخارى: وقال عمر:
 وجدت من غبيد الله ربح شراب ، وأنا سائل عنه ، فإن كان يسكر جلدته .

والطلاء : هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ .

وعبيد الله هو ابن عمر ، جاء ذلك في رواية عبد الرزاق .

<sup>\*</sup> المصنف: ( 9 / ٢٢٨ ) كتاب الأشربة \_ باب الربح \_ عن معمر ، عن الزهرى ، عن السائب بن يزيد قال : شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة ، ثم أقبل علينا فقال : إنى وجدت من عبيد الله ابن عمر ربح الشراب الذى شرب ، فإن كان مسكراً جلدته ، قال : فشهدته بعد ذلك يجلده . ( رقم ١٧٠٢٨ ) .

وعن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب ، وهو يجلد رجلاً وجد منه ربح شراب ، فجلده الحد تامًا . ( رقم ١٧٠٢٩ ) .

<sup>[</sup>۲۷۸٦] لم أعثر عليه عند غير الشافعي ، وهو مرسل .

٣٦٦ ----- كتاب الحدود وصفة النفي / باب ضرب النساء

۱۱۳/ب

/ قال : روینا فیه عن عمر أنه شرب فضل شراب رجل حده ، قلنا : رویتموه عن رجل مجهول عندکم لا تکون روایته حجة ، قال : وکیف یعرف المسکر ؟ قلنا : لا نحد أحداً أبداً لم یسکر حتی یقول: شربت الخمر ، أو یشهد به علیه ، أو یقول : شربت ما یسکر ، أو یشرب من إناء هو ونفر فیسکر بعضهم ، فیدل ذلك علی أن الشراب مسكر ، فأما إذا غاب معناه فلا یضرب فیه حداً ولا تعزیراً ؛ لانه إما الحد ، وإما أن یکون مباحاً ، وإما أن یکون مغیب المعنی ، ومغیب المعنی لا یحد فیه أحد ولا یعاقب ، إنما یعاقب الناس علی الیقین ، وفیه کتاب کبیر ، وسمعت الشافعی یقول : ما أسکر کثیره فقلیله حرام .

۷۰۹ ب

قال الشافعي وَلِحْنِيْ : يقال : لم قال : إذا شرب تسعة فلم يسكر ، ثم شرب العاشر فسكر ،/ فالعاشر هو حرام ، فقيل له : أرأيت لو شرب عشرة فلم يسكر ؟ فإن قال : حلال ، قيل له : فإن خرج فأصابته الريح فسكر ؟ فإن قال : حرام ، قيل : أفرأيت شيئاً يشربه رجل حلالاً ثم صار في بطنه حلالاً ، فلما أصابته الريح قلبته فصيرته حراماً ؟

## [١٣] باب ضرب النساء

[۲۷۸۷] قال الشافعي نطي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهرى ، عن عبد الله (۲) بن عبد الله بن عمر ، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال رسول الله على أزواجهن ، فائذن تضربوا إماء الله » قال : فأتاه عمر فقال: يا رسول الله ، ذَثر النساء (۳) على أزواجهن ، فائل رسول الله في ضربهن ، فأطاف بآل محمد على أساء كثير كلهن يشكون أزواجهن ، ولا تجدون أولئك على القد أطاف (٤) الليلة بآل محمد سبعون امرأة يشكون أزواجهن ، ولا تجدون أولئك

1/118

2

خياركم ، .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « المسكر » ، وما اثبتناه من ( ب، م ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ب ، م ) : « عبيد الله » ، وما أثبتناه من ( ح ) ، وكما هو في المخطوط والمطبوع في الموضع السابق ، ( رقم : ٢٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) ذَر النساء على أزواجهن : أي اجترأن عليهم ، فأظهرن العصيان لهم .

<sup>(</sup>٤) في ( ص، ح ) : ٩ طاف ، ، وما أثبتناه من ( ب ) ، والبيهقي في الكبرى ٧ / ٥٠٥ .

<sup>[</sup> ٢٧٨٧ ] سبق في كتاب النكاح باب نشوز الرجل على امرأته برقم [ ٢٣٤١] .

قال الشافعي وَلِحْشِي : وقد أَذِن رسول الله ﷺ بضرب النساء إذا ذَثِرُن على أزواجهن.

[٢٧٨٨] وبلغنا أن رسول الله ﷺ أذن بضربهن ، ضرباً غير مُبرِّح .

[٢٧٨٩] وقال : ﴿ اتقوا الوجه » .

قال الشافعي : وقد أذن الله عز وجل بضربهن إذا خيف نشوزهن، فقال : ﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾ إلى ﴿ سَبِيلاً (٣٠) [ النساء ] .

قال: ولو ترك الضرب كان أحب إلى؛ لقول النبى ﷺ: « لن يضرب خياركم » . وإذا أذن الله عز وجل ثم رسوله (١) ﷺ في ضرب الحرائر ، فكيف عاب رجل أن يقيم سيد الأمة على أمته حد الزنا ، وقد جاءت به السنة ، وفعله أصحاب رسول الله ﷺ بعده .

#### [١٤] السوط الذي يضرب به

[ ۲۷۹۰] قال الشافعي رُخِين : أخبرنا مالك : عن زيد بن أسلم : أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله ﷺ (٢) ، فدعا له رسول الله ﷺ بسوط ، فأتى بسوط مكسور ، فقال : « فوق هذا » ، فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، فقال : « بين هذين ». فأتى بسوط قد رُكب به ولأنَ . فأمر به رسول الله ﷺ فجلد، ثم قال (٣) : « أيها الناس ، قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله ، فمن أصاب منكم من هذه القاذورات (٤)

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ١ رسول الله » ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ على عهد رسول الله ﷺ ) : سقط من ( ص ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ح ) : ( فأمر به فجلد فقال » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ القاذورة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>[</sup>۲۷۸۸] هم : (۲ / ۸۹۰) (۱۰) كتاب الحج \_ (۱۹) باب حجة النبي ﷺ ـ من طريق حاتم بن إسماعيل المدنى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله فى حديث طويل فيه قول رسول الله ﷺ : ﴿ فَاصْرِبُوهِنْ صَرِبًا غَيْرُ مَبْرِح ﴾ . (رقم ١٤١/ / ١٢١٨) .

<sup>[</sup>۲۷۸۹] \* م : ( ٤ / ٢٠١٦ \_ ٢٠١٧ ) ( ٤٥ ) كتاب البر و الصلة والأداب ـ (٣٢ ) باب النهى عن ضرب الوجه ـ من طريق سفيان ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ﴾ . ( رقم ١١٢ / ٢٦١٧ ) .

وانظر مزيدا من تخريجه في صحيفة همام بن منبه ( ص ٤٠ ـ ٤٢ رقم ١٢ ) .

<sup>[</sup>٢٧٩٠] سبق جزء منه برقم [ ١٧٩٨] في كتاب الوصايا ـ باب الوصية للوارث .

وثمرة السوط: عقدة طرفه ، وركب به : أى ذهبت عقدة طرفه ، والقاذورات : كل فعل يستقبح ، وصفحته : نجانبه والمراد : من يظهر ما ستره أفضل .

۱۱<u>۶/</u>۰۱ - ح

٣٦٨ ----- كتاب الحدود وصفة النفى / باب الوقت فى العقوبة والعفو عنها شيئاً فليستتر بستر الله؛ فإنه من يُبُد لنا صَفْحَتَه (١) نُقِمْ عليه / كتاب الله » .

قال الشافعي رحمه الله : هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة ، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ،ويقول به ، فنحن نقول به .

قال الشافعي وَلِيْ : ولم يبلغ في جلد الحد أن ينهر الدم في شيء من الحدود ولا العقوبات ، وذلك أن إنهار الدم في الضرب من أسباب التلف ، وليس يراد بالحد التلف، إنما يراد به النكال أو الكفارة .

# [١٥] باب الوقت في العقوبة والعفو عنها

[۲۷۹۱] قال الشافعى بولي : أخبرنا إبراهيم بن محمد ،عن عبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر (۲) ، عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة : أن رسول الله علي قال : « تجافوا لذوى الهيئات عن عثراتهم » .

قال الشافعى وطي : سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول : ( يجافى للرجل ذى الهيئة عن عثرته ما لم يكن حداً »، قال: وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم: الذين ليسوا يعرفون (٣) بالشر فَيَزل أحدهم الزلَّة .

[٢٧٩٢] قال الشافعي رُطِيُّك : أخبرنا مالك ، عن أبي الرجال ، عن أمَّه عمرة بنت

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ من يبدل صفحته ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) فى (ب ، ح ): " عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر "، وما أثبتناه من (ص) ، و التهذيب ٦ / ٣٤٥، ٣٤٥ . (٣) فى ( ب ) : " وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين لا يعرفون " ، وفى ( ص ) : " وذوو الهيئات الذين ليسوا يعرفون " ، وما أثبتناه من ( ح ) والبيهقى فى المعرفة ١٣ / ٧٥ ( ١٧٥٢٠ ) .

<sup>[</sup>۲۷۹۱] سبق برقم [ ۲۰٦٥ ] في كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة الحربي ـ باب المسلم يدل على عورة المسلمين .

<sup>[</sup>٢٧٩٢] ﴿ ط : ( ١ / ٢٣٨ ) (١٦ ) كتاب الجنائز \_ ( ١٥ ) باب ما جاء في الاختفاء . ( رقم ٤٤ ) .

<sup>#</sup> السنن الكبرى : ( ٨ / ٢٧٠ ) كتاب السّرقة ـ باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن ـ من طريق يحيى ابن صالح ، عن مالك ، عن أبى الرجال ، عن عمرة عن عائشة ﴿ اللَّهِ اللَّمَ عَلَى اللَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَل

ومن طریق أبی قتیبة ، عن مالك به مرفوعاً موصولاً .

قال البيهقي : و الصحيح مرسل .

ولكن صاحب الجوهر النقى قال: يحيى بن صالح ثقة ، أخرج له الشيخان وغيرهما ، وأبو قيية مسلم بن قتيبة أخرج له البخارى فى صحيحه ، فهذان ثقتان ، زادا الوصل فيقبل منهما ، وتابعهما عبد الله بن عبد الوهاب فرواه عن مالك كذلك ، كذا أخرجه صاحب التمهيد من حديثه ، فظهر بهذا أن الصحيح فى هذا الحديث أنه موصول . والله تعالى أعلم .

عبدالرحمن: أن رسول الله ﷺ لعن المختفى والمختفية. قال الربيع: يعنى النباش، والنباشة .

قال الشافعي ولي : وقد رويت أحاديث مرسلة عن النبي ﷺ في العقوبات / وتوقيتها، تركناها لانقطاعها (١).

1/۱۱٥

1/117

ح ۱/۷۱۰

#### [١٦] / صفة النفي (٢)

أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي وَلَيْنِكِ : النفي ثلاثة وجوه : منها نفي نصا بكتاب الله عز وجل وهو قول الله جل وعز في المحاربين : ﴿ / أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْض ﴾ . [المائدة : ٣٣] وذلك النفي أن يطلبوا فيمتنعوا ، ثم يطلبوا فيمتنعوا (٣) ، فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله تبارك وتعالى ، إلا أن يتوبوا قبل أن يُقدر عليهم ، فيسقط عنهم حق الله ، وتثبت عليهم حقوق الآدميين.

والنفي في السنة وجهان :

أحدهما : ثابت عن رسول الله ﷺ وهو نفى البكر الزانى ، يجلد مائة وينفى سنة .

[۲۷۹۳] وقد روى (٤) عن رسول الله ﷺ أنه قال : ( لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل ) ، ثم قضى بالنفى والجلد على البكر .

والنفي <sup>(ه)</sup> الثاني :

[٢٧٩٤] أنه يروى عن النبي ﷺ مرسلاً ، أنه نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال

<sup>(</sup>١) في (ح) بعد هذا : « تم الكتاب بعون الله وتوفيقه . الحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد نبى الرحمة وآله ، وسلم تسليمًا كثيرا ؟ .

<sup>(</sup>٢) في (ح): ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله . صفة النفي ؛ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : (فيمنعوا ) في الموضعين ، وما أثبتناه من ( ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ح ) : ﴿ يروى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَالْجِلْدُ عَلَى الْبِكُرُ وَالنَّفِي ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٧٩٣] سبق برقم [ ٢٧٥٧ ] في باب النفي والاعتراف بالزنا .

<sup>[</sup>٢٧٩٤] \* قال البيهقى فى المعرفة (٦/ ٣٣٩): قال الشافعى: أخبرنا سفيان حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن رينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة قالت: دخل النبى على الله بنت أم سلمة وعندها مخنث ، فسمعه النبى وهو يقول لعبد الله بن أبى أمية: يا عبد الله إذا فتح الله عليكم الطائف غدًا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان .

<sup>\*</sup>خ: ( ٣ / ١٥٧ ) ( ٦٤ ) كتاب المغازى \_ (٥٦) باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان \_ عن الحميدى ، عن سفيان به .

قال ابن عبينة : وقال ابن جريج : المخنث : هَيْت . ( رقم ٤٣٢٤ ) .

<sup>\*</sup> السنن الكبرى : ( ٨ / ٢٧٤ ) كتاب الحدود \_ باب ما جاء في نفي المختثين \_ من طريق عَبْلَة ، =

. /3.39

ح

لأحدهما: هَيْت وللآخر : ماتع ، ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى الحمَى ، وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي ﷺ ، وحياة أبي بكر ، وحياة عمر ، وأنه شكا الضيق فأذن له بعض الأثمة أن يدخل المدينة في الجمعة يوماً يتسوق ، ثم ينصرف ، / وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون به ، حتى (١) لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه ، وإن كان لا يثبت كثبوت (٢) نفي الزنا .

## [١٧] باب

قال الشافعي عفا الله عنه في الرجل إذا طلق امرأته وله منها ولد : فالمرأة أحق بالولد حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين ، فإذا بلغ خير أيهما شاء ، وعلى الأب نفقته ما أقام عند أمه ، فإن نكحت المرأة فالجدة مكان الأم تقوم مقام الأم<sup>(٣)</sup> ، وإن كان للجدة زوج فهي بمنزلة الأم إذا تزوجت لا يقضى لها بالولد .

قال الربيع : إن كان زوج الجدة جد<sup>(٤)</sup> الغلام كان أحق بالغلام ، وإن كان غير جده لم يكن أحق به .

<sup>(</sup>١) د حتى ١ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ ثبوت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) و تقدم مقام الأم ، : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) ا جد ، : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد ، عن موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبى ربيعة قال : كان المختون على عهد رسول الله ﷺ ثلاثة : ماتع ، وهدم ، وهيت ، وكان ماتع لفاختة بنت عمرو بن عائذ خالة رسول الله ﷺ ، وكان يغشى بيوت النبى ﷺ ويدخل عليهن ، حتى إذا حاصر الطائف سمعه رسول الله ﷺ وهو يقول لخالد بن الوليد : إن افتتحت الطائف غدا فلا تنفلتن منك بادية بنت غيلان ، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فقال رسول ﷺ : « لا أرى هذا الخبيث يفطن لهذا إلا يدخل عليكن بعد هذا » لنسائه .

قال : ثم أقبل رسول الله ﷺ قافلاً حتى إذا كان بذى الحليفة قال : « لا يدخلن المدينة » ، ودخل رسول الله ﷺ يوماً رسول الله ﷺ يوماً في ، فجعل له رسول الله ﷺ يوماً في كل سبت يدخل فيسأل ، ثم يرجع إلى منزله ، فلم يزل كذلك عهد رسول الله ﷺ وأبى بكر ، وعلى عهد عمر ظاميًا .

ونفي رسول الله ﷺ صاحبيه معه : هدم ، والآخر :هيت .

<sup>\*</sup> د : ( ٥/ ٣٦ ط عوامة ) ( ٣٦ ) كتاب الأدب ـ (٦١) باب الحكم في المختئين ـ من طريق الأوزاعي عن أبي يسار القرشي ، عن أبي هاشم ، عن أبي هريرة أن النبي على أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فقال رسول الله يجهز : « ما بال هذا ؟ فقيل : يا رسول الله ، يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفي إلى النقيع، قالوا : يا رسول الله، ألا تقتله ؟ قال: « إني نهيت عن قتل المصلين » ( رقم ٤٨٩٠ ) . والنقيع : ناحية عن المدينة وليس بالبقيع .

#### [۱۸] باب

[٢٧٩٥] قال: وحديث مالك أن عمر أو عثمان قضى أحدهما في أمة غرت من نفسها .

قال الشافعي وطائية: وإذا غرت المرأة رجلاً بنفسها ثم استحقت ، كانت لمالكها ، وكان على الزوج المهر بالإصابة ملكاً للمالك ، وكان أولاده أحرارًا ، وعليه قيمتهم يوم ولدوا لا يوم يؤخذون ؛ لأنه(١) لم يقع عليهم الرق .

#### [19] باب

[۲۷۹۹] قال الشافعى رُحَالِيَّكَ : أخبرنا مالك، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتى عليه بأربعة شهداء ؟ قال رسول الله ﷺ : « نعم » .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فمن قتل ممن لم تقم بينة بما يوجب قتله فعليه القود، ولو صُدِّق الناس بهذا أدخل الرجلُ الرجلُ منزله فقتله ، ثم قال: وجدته يزني / بامرأتي .

[۲۷۹۷] قال : وروى عن النبى ﷺ أنه قال : « لا يحل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان . . . » .

[۲۷۹۸] وروی عنه ﷺ أنه قال : ﴿ مَنْ بَدُّلَ دينه فاقتلوه ﴾ .

ولا يعدو الكافر بعد إيمان ، الْبُدُّل دينه بالكفر (٢) أن تكون كلمة الكفر والتبديل

(١) في ( ب ) : ﴿ لأنهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص، ح ) .

(٢) في ( ص ، ح ) : ( والمبدل لدينه الكفر » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

[۲۷۹۰] # ط: ( ۲ / ۷٤٠) ( ۳٦ ) كتاب الأقضية \_ ( ۲۱ ) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه \_ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما فى امرأة غرت رجلاً بنفسها ، وذكرت أنها حرة فتزوجها ، فولدت له أولاداً فقضى أن يفدى ولده بمثلهم .

قال يحيى : سمعت مالكاً يقول : و القيمة أعدل ـ إن شاء الله تعالى . ( رقم ٢٣) .

[٢٧٩٦] سبق برقم [ ٢٦٥٨ \_ ٢٦٥٩) في باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله .

[٢٧٩٧] سبق برقم [ ٦٢٤ ] وخرج هناك ، وهو متفق عليه من طريق عبد الله بن مسعود رُطُّيُّك .

[۲۷۹۸] \* خ : (٤ / ۲۷۹) ( ۸۸ ) كتاب استتابة المرتدين و المعاندين وقتالهم ـ من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : أتى على رُخْفُ بزنادقة فاحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ؛ لنهى رسول الله ﷺ: ﴿ لا تعذبوا بعذاب الله ﴾ ولقتلتهم ؛ لقول رسول الله ﷺ: ﴿ من بدل دينه فاقتلوه ﴾. ( رقم ٦٩٢٢ ) .

انظر رقمي [ ٦٢٥ ـ ٦٢٦ ] وتخريجهما .

1/11V C توجب عليه القتل ، وإن تاب ، كما يوجب عليه القتل من الزنا وإن تاب ، أو يكون معناهما : من بدل دينه أو من كفر بعد إيمانه فأقام (١) على الكفر والتبديل ، ولا فرق بين من بدل دينه فأظهر ديناً معروفاً ، أو ديناً غير معروف ، فإن قال قائل : هو إذا رجع عن النصرانية فإذا (٢) تاب قبلت توبته تَرْكَ الصليب والكنيسة ، فقد يقدر على المقام على النصرانية مستخفياً ولا يعلم صحة رجوعه إلا (٣) الله عز وجل ، فسواء رجع إلى دين يظهره أو دين لا يظهره، وقد كان المنافقون مقيمين على إظهار الإيمان والاستسرار بالكفر ، فأخبر الله جل وعز رسوله على ذلك عنهم فتولى حسابهم على (١) سرائرهم ، ولم يجعل فأخبر الله عز وجل إلى العباد أن يحكموا إلا على الظاهر ، وأقرهم النبي على على المناكحة والموارثة ، وأسهم لهم سهمان المسلمين إذا حضروا الحرب (٥).

۱۱۸/ب ح

# [ ٢٠] / حد السرقة والقطع (١) فيها ،وحد قاطع الطريق وحد الزاني (٧) حد السرقة

أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وِاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٨) ﴾ [ الماندة ].

[۲۷۹۹] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة والعُمرِي ، عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قال : « القطع في ربع دينار فصاعدًا » .

[ ۲۸۰۰] قال الشافعي وطي : أخبرنا مالك ،عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ قطع سارقاً في مِجَنِّ (٨) قيمته ثلاثة دراهم

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَو كَفُر بِعِدْ إِيمَانَ فَأَقَامَ ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ فإن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب ، ح): ﴿ إلى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ إِلَى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) بعد هذا في ( ص، ح ) :باب الولاء ، ويأتي في آخر كتاب المكاتب ـ إن شاء الله تعالى ، في المجلد الثامن.

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ القاطع ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) هذه الترجمة ليست في ( ح ) وفيها : ﴿ بعم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

<sup>(</sup>٨) المجَنّ : آلة يستتر بها في الحرب .

<sup>[</sup>٢٧٩٩] سبق برقم [ ٢٧٣٣ ] وخرج هناك في أول كتاب الحدود ، إلا أنه رواه هناك عن سفيان فقط .

<sup>[</sup>٣٨٠٠] سبق برقم [ ٢٧٣٤ ] وخرج هناك في أول كتاب الحدود .

قال الشافعي فطين : فدلت سنة رسول الله عَيْكُ على من أراد الله قطعه من السراق البالغين غير المغلوبين . وهذا مكتوب في باب غير هذا (١) ، ودلت على من أراد قطعه فكان من بلغت سرقته ربع دينار فصاعداً . وحديث ابن عمر موافق لحديث عائشة ؟ لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي ﷺ ومن بعده ربع دينار .

[ ٢٨٠١] قال الشافعي ضافي : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقا سرق أُترُجَّة في عهد عثمان بن (٢) عَفَانَ وَطَيِّنِهِ ، فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهما بدينار (٣)، فقطع يده . قال مالك : /هي الأُترُجَّة التي يأكلها الناس .

قال الشافعي (٤) : فحديث عثمان يدل على ما وصفت من أن الدراهم كانت اثنا عشر بدينار ، وكذلك أقام عمر الدية اثنى عشر ألف درهم . ويدل حديث عثمان على أن القطع في الثمر الرطب ، صلح بيبس (٥) أو لم يصلح ؛ لأن الأترج لا يببس ، فكل ما له ثمن هكذا يقطع فيه إذا بلغ قيمته ربع دينار، مصحفاً كان أو سيفاً أو غيره مما يحل ثمنه ، فإن سرق خمراً أو خنزيراً لم يقطع ؛ لأن هذا حرام الثمن ، ولا يقطع في ثمن الطنبور ولا المزمار .

[٢٨٠٢] قال الشافعي وطائي : أخبرنا ابن عيينة ، عن حميد الطويل: أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع ، فقال أنس : حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقاً في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم .

[٢٨٠٣] قال الشافعي وطي : أخبرنا غير واحد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على بن أبي طالب عليه الله قال : القطع في ربع دينار فصاعداً .

قال الشافعي رَطِيُّك : فبهذا كله ناخذ . فإذا أخذ سارق قومت سرقته في اليوم الذي سرقها فيه ، فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطع ، وإن نقصت عن (٦) ربع دينار لم يقطع ،

<sup>(</sup>١) انظر أول كتاب الحدود .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، وأثبتناه من (ب، ح) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الشَّافِعِي ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص): ( يتبين ) ، وما أثبتناه من (ب ، ح).

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ح ) : ﴿ من ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>٢٨٠١] سبق برقم [ ٢٧٣٦ ] وخرج هناك في أول كتاب الحدود .

<sup>[</sup>۲۸۰۲] سبق برقم [ ۲۷۳۷ ] وخرج هناك في أول كتاب الحدود [٢٨٠٣] سبق برقم [ ٢٧٤٢ ] وخرج هناك في أول كتاب الحدود .

ولو حبس لتثبت البينة عليه وكانت (١) يوم سرقها لا تسوى ربع دينار فلم تصح البينة حتى صارت تسوى ربعًا لم يقطع . ولو قومت يوم سرقها بربع دينار، فحبس لتصع عليه البينة ، فرخصت حتى صارت لا تُسوَى ربع دينار قطع ؛ لأن القيمة يوم سرق ،ولا يلتفت إلى ما بعد سرقته من غلاء السلعة ورخصها . وما سرق من طعام رطب ، أو يابس،أو خشب ، أو غيره مما يحوزه الناس في ملكهم يسوى ربع دينار قطع . والأصل ربع دينار، فلو غلت الدراهم حتى يكون درهمان بدينار قطع (٢) في ربع دينار ، وإن كان ذلك نصف درهم . ولو رخصت حتى يصير الدينار بمائة درهم قطع في ربع دينار ، وذلك خمسة وعشرون درهما . وإنما الدراهم سلعة كالثياب و النعم (٣) وغيرها ، فلو سرق ربع دينار أو ما يسوى ربع دينار ، أو ما يسوى عشر شياه ، كان يقطع في الربع وقيمته عشر شياه . وكذلك لو سرق ما يسوى ربع دينار وذلك ربع شاة ، كان إنما يقطع في ربع الدينار . وإذا (٤) كان الأصل الدينار فالدراهم عرض من العروض ، لا ينظر إلى رخصها ولا إلى غلائها . والدينار الذي يقطع في ربعه انثقال . فلو كان يجوز ببلد أنقص منه لم يقطع حتى يكون سرق ما يسوى ربع دينار مثقالاً ؛ / لأنه الوزن الذي كان على عهد رسول الله ﷺ ، ولا يقطع حتى يكون سرق من حرز (٥)، ويكون بالغا يعقل .

# [٢١] باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود

[٢٨٠٤] قال الشافعي وطي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن عمر بن حفص ، عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على النبي ﷺ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ، قال نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر : هذا فرق بين الذرية والمقاتلة ، ثم كتب إلى عماله : أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ولابن أربع عشرة في الذرية .

قال الشافعي وطيُّك : فبكتاب (٦) الله عز وجل ،ثم بهذا القول نأخذ . قال الله عز

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وَكَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « قطعت » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( الغنم ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في( ص) : ﴿ إنما القطع في الربع الدينار ، وقيمته ربع دينار ، وإذا ٣ ، وما اثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) الحرز : المكان الذي يُحفُّظ فيه ، والجمع : أحراز .

<sup>(</sup>٦) فيّ ( ص ) : ﴿ فكتابٍ ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>۲۸۰٤] سبق برقمي [ ۱۸۷۲ ، ۱۸۸۴ ] وخرج هناك .

كتاب الحدود وصفة النفي/باب ما يكون حرزا ولا يكون . . . إلخ وجل : ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَفُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [ النساء : ٦] الآية (١) ، فمن بلغ النكاح من الرجال وذلك الاحتلام والحيض من النساء خرج من الذرية ، وأقيم عليه الحدود كلها ، ومن أبطأ ذلك عنه واستكمل خمس عشرة سنة أقيمت عليه الحدود كلها ، السرقة وغيرها .

# [٢٢] باب ما يكون حرزا ولا يكون و المرقة بعد ما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه

الله : أن صفوان بن أمية قيل له : من لم يهاجر هلك ، فقدم صفوان المدينة ، فنام في الله : أن صفوان بن أمية قيل له : من لم يهاجر هلك ، فقدم صفوان المدينة ، فنام في المسجد وتوسد رداءه ، فجاء سارق وأخذ رداءه من تحت رأسه ، فأخذ صفوان السارق فجاء به النبي على ، فأمر به رسول الله على أن تقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أرد هذا ، هو عليه صدقة . فقال رسول الله على : « هلا قبل أن تأتيني به ؟ » .

[٢٨٠٦] وأخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن النبي ﷺ مثله .

[٢٨٠٧] قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد

<sup>(</sup>١) ﴿ الآية ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>[</sup> ٢٨٠٩ ـ ٢٨٠٦ ] سبقا برقمي [ ٢٧٤٧ ـ ٢٧٤٨ ] وخرجا هناك في باب السارق توهب له السرقة .

<sup>[</sup>٢٨٠٧ ـ ٢٨٠٨] سبقا برقمي [ ٢٧٥٥ ـ ٢٧٥٦ ] وخرجا هناك في باب في الثمر الرطب يسرق .

ولكن وقع خطأ من الكاتب في رواية مالك ،كما نبه البيهقى:المعرفة ( ٦ / ٤٠٤ ) فرواية مالك ليس فيها « واسع بن حبان » بين « محمد بن يحيى بن خبان » و « رافع بن خديج » .

وقد رواها الشافعي على الصواب كما في باب الثمر الرطب يسرق ، قال البيهتي بعد أن روى هذه الرواية التي فيها « عن عمه واسع بن حبان » :

<sup>«</sup>هكذا وقع هذا الحديث في كتاب القطع في السرقة ، وهـو غلط مـن الكاتب والصواب ما نقلناه منقولاً عن كتاب الحدود » .

وقد ذكر الشافعي في القديم أنه مرسل بين محمد بن يحيى بن حبان ورافع ، وإنما هو موصول من حديث ابن عيينة [ الرواية الثانية هنا وهناك ] .

ثم بين البيهقي أن مالكاً لم يتفرد بعدم ذكر « واسع » بين « محمد بن يحيى » و « رافع » كما لم يتفرد سفيان بن عيينة بذكره ، فقال :

ورواه الفريابي وجماعة عن الثوري مرسلا دون ذكر ﴿ واسع بن حبان ﴾ [أي وافقوا مالكاً في ذلك].

قال : " ورواه أبو عيسى عن قتيبة ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد ، عن عمه أن رافع بن خديج قال : سمعت . . . فذكره مختصراً موصولاً » .

٣٧٦ ـــــــــــــــ كتاب الحدود وصفة النفي/باب ما يكون حررا ولا يكون ... إلخ

ابن يحيى بن حَبَّان ، عن عمه واسع بن حبان؛ أن رافع بن حَديج أخبره : أنه سمع النبي عَلِيْ قال : ﴿ لا تقطع اليد في ثَمَر ولا كَثَر ﴾ .

[۲۸۰۸] أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن النبي ﷺ مثله .

[۲۸۰۹] قال الشافعي ولطيخ : أخبرنا مالك ، عن ابن (١) أبي حسين ، عن عمرو ابن شعيب ،عن النبي ﷺ أنه قال: «لا قطع في شمر معلق، فإذا آواه الجَرِين ففيه القطع».

هذا وقد ذكر الشافعي الرواية الأولى؛ رواية مالك مختصرة في الموضعين وأحال عليها رواية سفيان،
 ولكنه ذكر في السنن الرواية كاملة ، وذكر أيضاً من رواية سفيان ولم يحله .

قال الشافعي في السنن ( 1 / ١٨١ - ١٨٢ ): عن مالك ، يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ابن حبّان أن عبداً سرق وديّا من حائط رجل ، فغرسه في حائط سيده ، فخرج صاحب الوديّ يلتمس وديّه ، فوجده ، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم ، فسجن العبد ، وأراد قطع يده ، فأنطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج ، فسأله عن ذلك ، فأخبره أنه سمع رسول الله على يقول : « لا قطع في ثمر ولا كثر » .

فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلامى ، وهو يريد قطع يده ، وأنا أحب أن تمشى معى إليه ، ولتخبره بالذى سمعت من رسول الله ﷺ ، فمشى معه رافع حتى أتى مروان فقال : أخذت غلاماً لهذا ؟ قال : نعم ، فقال : ما أنت صانع به ؟ قال : أردت قطع يده ، فقال له رافع : إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا قطع فى ثمر ولا كثر » ، فأمر مروان بالعبد فأرسل . (رقم ٥٥٠).

وقال في الرواية الثانية :

عن سفیان بن عیینة ، عن یحیی بن سعید ، عن محمد بن یحیی بن حبّان ، عن عمه واسع بن حبان أن عبداً سرق ودیًا من حائط رجل ، فجاء به ، فغرسه فی مکان آخر ، فأتی به مروان بن الحکم ، فأراد أن يقطعه ، فشهد رافع بس خدیج أن النبی علی قال : ( لا قطع فی ثمر ولا کشر ». ( رقم ۵۰۱ ) .

والكَثَر : جُمَّار النخل ، وقيل : طلعها .

هذا وقد اعتبر بعض الباحثين أن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد ، وأنه لا يستبعد أن محمد ابن يحيى بن حبان سمع من رافع بن خديج .

ولكن أقول : إن ابـن عبد البر والبيهقي أخبرا بكـون روايـة مالك منقطعة واللـه تعالى أعلـم ( انظر هامش السنن للشافعي ٢ / ١٨٢ ) .

[۲۸۰۹] \* ط: ( ۲ / ۸۳۱) ( ٤١ ) كتاب الحدود ـ ( ٧ ) باب ما يجب القطع فيه ـ عن مالك ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين به ، وليس فيه « عن عمرو بن شعيب » . ( رقم ٢٢ ) ..

قال ابن عبد البر: لم تختلف رواة الموطأ في إرساله ،ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو،=

قال الشافعي ولحظي : فأنظر أبدا إلى الحال التي يسرق فيها السارق ، فإذا سرق السرقة ففرق بينها وبين حرزها فقد وجب الحد عليه حينئذ ، فإن وهبت السرقة للسارق قبل القطع ، أو ملكها بوجه من وجوه الملك قطع ؛ لأني إنما أنظر إلى الحال التي سرق (١) فيها ، والحال التي سرق فيها هو غير مالك (٢) للسلعة . وأنظر إلى المسروق ، فإن كان فيها ، والحال التي سرق فيها هو غير مالك (٣) تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فالله مُحرز فاقطع فيه ، وإن كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في مثل (٤) ذلك الموضع محرز فلا يقطع فيه .

قال الشافعي وَطَيْنَه : فرداء صفوان كان محرزاً باضطجاعه عليه ، فمثله كل من كان . في موضع مباح فاضطجع على ثوبه فاضطجاعه حرز له ، كان في صحراء ،أو حمام ،

<sup>(</sup>١) في (ص ) : ﴿ يُسْرَقَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص): ﴿ غيره مالك ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فِي المُوضِعِ الذِي ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ مثل ٤ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب )

وغيره :

<sup>\*</sup> د: ( 0 / ٧٨ طبعة عوامة ) ( ٣٣ ) كتاب الحدود \_ ( ١٣ ) باب ما لا قطع فيه \_ عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق ، فقال : «من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع » . ( رقم ٢٩٩٠ ) .

<sup>\*</sup> س: ( ٧ / ٤٦١ من ط دار المعرفة ) ( ٤٦) كتاب قطع السارق ـ (١١) التمر المعلق ـ يسرق ـ عن قتيبة ، عن أبى عوانة ، عن عبد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : سئل رسول الله على في كم نقطع اليد ؟ قال : ﴿ لا تقطع اليد في ثمر معلق ، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ، ولا تقطع في حريسة الجبل ، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن ، ( رقم ٤٩٧٢).

وفى (١٢) الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ـ عن قتيبة ، عن الليث به ،كما عند أبى داود . ( رقم ٤٩٧٣ ط دار المعرفة ) .

ومن طريق عمرو بن الحارث وهشام بن سعد ،عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه عن جده في حديث طويل فيه : وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع . . . ( رقم ٤٩٧٤ ) .

<sup>\*</sup> المستلوك: ( ٤ / ٣٨١ ) كتاب الحدود ـ من طريق ابن عبد الحكم ، عن عمرو به، وقال : هذه سنة تفرد بها عمرو بن العاص ، إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب بن محمد ، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع ، عن ابن عمر .

أو غيره ؛ لأنه هكذا يحرز في ذلك الموضع . وأنظر إلى متاع السوق ، فإذا ضم بعضه إلى بعض في موضع بياعاته ، وربط بحبل ، أو جعل الطعام في حبس (١) وخيط عليه ، فسرق أي هذا أحرز به فأقطع فيه ؛ لأن الناس مع شحهم على أموالهم هكذا يحرزونه . وأي إبل الرجل كانت تسير وهو يقودها فقطر بعضها إلى بعض ، فسرق منها ، أو مما عليها شيئاً قطع فيه ، وكذلك إن جمعها في صحراء أو أناخها ، وكانت بحيث ينظر إليها قطع فيها . وكذلك الغنم إذا آواها إلى المراح ، فضم بعضها إلى بعض ، واضطجح حيث / ينظر إليها ، فسرق منها شيء قطع (٢) فيه ؛ لأن هذا (٣) إحرازها . وكذلك لو نزل في صحراء فضرب فسطاطا وآوى فيه متاعه ، و اضطجع فيه ، فإن سرق الفسطاط ،أو المتاع من جوف الفسطاط فأقطع فيه ؛ لأن اضطجاعه فيه حرز للمتاع والفسطاط ، إلا أن الأحراز تختلف ، فيحرز بكل ما يكون العامة تحرز بمثله ، و الحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمرة ؛ لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه ، فمن سرق من حائط شيئاً من ثمر معلق لم يقطع ؛ فإذا آواه الجَرين قطع فيه . وذلك أن الذي تعرفه (٤) العامة عندنا أن الجرين حرز ، وأن الحائط غير حرز ، فلو اضطجع مضطجع في صحراء أو (٥) وضع ثوبه بين يديه ، أو ترك أهل الأسواق متاعهم في مقاعد ليس عليها حرز ، ولم يضم بعضها إلى بعض ، ولم تربط ، أو ألقى أهل الأسواق ما يجعل مثلها في السوق بسبب كالحباس الكبار ، ولم يضموها ولم يحزموها ، أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضى على الطريق ليست مقطورة ، أو أناخها بصحراء ولم يضطجع عندها ، أو ضرب فسطاطا لم يضطجع فيه فسرق من هذا شيء لم يقطع ؛ لأن العامة لا ترى هذا حرزا .

۷۱/ ب ص

والبيوت المغلقة حرز لما فيها ، فإن سرق سارق من بيت مغلق ، فتح الغلق ، أو نقب البيت ، أو قلع الباب فأخرج المتاع من حرزه ، قطع ، وإن كان البيت مفتوحاً ، فدخل فسرق منه لم يقطع . فإن كان على الباب المفتوح حجرة مغلقة أو دار مغلقة ، فسرق منها قطع ، وقد قيل : إن كانت دونه حجرة أو دار فهذا حرز ، وإن لم يكن مغلقاً . وكذلك بيوت السوق ما كانت مفتوحة ، فدخلها داخل فسرق منها لم يقطع ، وإن كان فيها صاحبها ، وهذه خيانة ؛ لأن ما في البيوت لا يحرزها قعود عندها .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ خيش ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ فأقطع ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب ): ( هكذا ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ الذي تعرف » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أَو ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

كتاب الحدود وصفة النفي/باب ما يكون حرزا ولا يكون . . . إلخ \_\_\_\_\_\_ ٣٧٩

قال الربيع : إلا أن يكون بصره يحيط بها كلها ، أو يكون يحرسها فأغفله ، فأخذ منها (١) ما يسوى ربع دينار قطع .

قال الشافعى: ولو كان بيت عليه حجرة ثم دار ، فأخرج السرقة من البيت والحجرة إلى الدار ، والدار للمسروق وحده ، لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار . وذلك أن الدار حرز لما فيها ، فلا يقطع حتى يخرج السرقة من جميع الحرز ، ولكن لو كانت الدار مشتركة وأخرج السرقة من البيت والحجرة إلى الدار قطع ؛ لأن المشتركة ليست بحرز لواحد من السكان دون الآخر . ولو نقب رجل البيت فأخرج المتاع من النقب كله قطع ، ولو وضعه في بعض النقب ثم أخذه رجل من خارج لم يقطع ؛ لأن الداخل لم يخرجه من جميع حرزه ، ولا الخارج .

قال : وإخراح الداخل إياه من النقب وغيره إذا صيره في غير حرز مثله ، ورميه به إلى الفج (٢)، يوجب عليه القطع .

قال الشافعي وَلِيْ : ولو أن نفراً حملوا متاعاً من بيت ، و المتاع الذي حملوه معاً ، فإن كانوا ثلاثة فبلغ ثلاثة أرباع دينار قطعوا ، وإن لم يبلغ ذلك لم يقطعوا . ولو حملوه متفرقاً ، فمن أخرج منه شيئاً يُسوَى ربع دينار قطع ، ومن أخرج ما لا يُسوَى ربع دينار لم يقطع ، وكذلك لو سرق سارق ثوباً فشقه ، أو حلياً فكسره ، أو شاة فذبحها في حرزها ، ثم أخرج ما سرق من ذلك ، قُوم ما أخرج على ما أخرجه ، الثوب مشقوق والحلى مكسور والشاة مذبوحة ، فإن (٣) بلغ ذلك ربع دينار قطع ، ولا ينظر إلى قيمته في البيت ، إنما ينظر إلى قيمته في الحال التي أخرجه به فيها من الحرز ؛ فإن كان يسوى ربع دينار قطع ، وإن لم يسو ربع دينار في الحال التي أخرجه بها لم يقطع ، وعليه قيمته صحيحاً قبل أن يشقه إن كان أتلفه ، وإلا فعليه رده ورد ما نقصه الخرق ، ولو دخل جماعة البيت ونقبوه معاً ، ثم أخرج بعضهم السرقة ولم يخرجها بعضهم قطع الذي أخرجها (٤) دون الذي لم يخرجها ، وكذلك لو كانوا جماعة فوقف بعضهم على الباب أو أخرجها (٤) دون الذي لم يخرجها ، وكذلك لو كانوا جماعة فوقف بعضهم على الباب أو في موضع يجمعهم (٥) ، فمن أخذ المتاع منهم قطع الذي أخرج المتاع من جوف البيت ، فعلى هذا ، هذا الباب كله (١) .

<sup>(</sup>١) ﴿ منها ﴾:ساقطة من ( ص ) ،واثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) الفَحِّ : الطريق . ( ص ) . ﴿ فَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بَعْضُهُمْ قَطْعُ الذِّي أَخْرِجُهَا ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>o) في ( ب ) : ( يحميهم » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٦) (كله » : ساقطة من (ص) ، واثبتناها من (ب) .

1/٧١

ومن سرق عبداً صغيراً، أو أعجمياً من حرز قطع ، ومن سرق من يعقل أويمتنع لم يقطع ، وهذه خديعة / وإن سرق الصغير من غير حرز لم يقطع ،ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر ؟ لأن هذا حرز مثله . وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر لم يقطع ، ما دام لم يفارق جميع حرزه (١) .

# [٢٣] قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق

[۲۸۱۰] قال الشافعى نطب : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن : أنها (۲) قالت : خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان لها وغلام لبنى عبد الله (۳) بن أبى بكر الصديق ، فبعثت مع المولاتين (٤) ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء ، قالت : فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه ، وجعل مكانه لبدأ أو فروة ، وخاط عليه ، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله ، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيه البرد ، فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة زوج النبى عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيه البرد ، فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة زوج النبى عنه أو (٥) كتبتا إليها واتهمتا العبد ، فسئل العبد عن ذلك فاعترف ، فأمرت به عائشة زوج النبى على الله عنه وحدوا فيه البرد ، وقالت عائشة خليها : القطع في ربع دينار فصاعداً .

قال الشافعى وَلِيْكَ : وهذا عندنا كان مُحْرَراً مع المولاتين ، فسرق من حروه ، وبهذا ناخذ بإقرار العبد على نفسه فيما يضره في بدنه (٧) وإن نقص بذلك ثمنه ، ونقطع العبد لأنه سرق ، وقد أمر الله عز وجل بقطع السارق ، ونقطعه وإن كان آبقا ، ولا تزيده معصية الله بالإباق خيراً .

[٢٨١١] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخبرنا مالك ، عن نافع : أن عبداً سوق

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ الحرز ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ١ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أنها ١ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « مولاتنان وغلام لابن عبد الله » ، وما أثبتناه من ( ب ) ، والموطأ ٢ / ٨٣٢ ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ١ مولاتين ٧ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ فِي يديه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>﴿</sup> ٢٨١٠] ﴿ ط : ( ٢ / ٨٣٣ \_ ٨٣٣ ) ( ٤١ ) كتاب الحدود \_ (٧) ما يجب فيه القطع . ( رقم ٢٥ ) . وفيه : برد مُرجَل .

والبرد المرجل: بالجيم والحاء ، أي عليه تصاوير الرجال أو الرحال .

<sup>[</sup>٢٨١١] # ط : ( ٢ / ٨٣٣ ) ( ٤١ ) كتاب الحدود \_ ( ٨ ) باب ما جباء في قطع الآبق والسارق . ( رقم ٢٨).

لابن عمر وهو آبق ، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده ، وقال : لا تقطع يد الآبق إذا سرق ، فقال له ابن عمر : فى أى كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده .

[٢٨١٢] قال الشافعى: أخبرنا مالك ، عن رُزَيْق بن حكيم: أنه أخذ عبداً آبقا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز: إنى كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق (١) لم يقطع ، فكتب عمر: إن الله عز وجل يقول: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٠) ﴿ [ المائدة ] ، فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه .

# [٢٤] قطع الأطراف كلها

[۲۸۱۳] قال الشافعى: أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه: أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل ، قدم على أبي بكر الصديق و واليك عن إليه أن عامل اليمن ظلمه ، فكان يصلى من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ، ثم إنهم افتقدوا حليًا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلى عند صائغ زعم (۲) أن الأقطع جاء به ، فاعترف به (۳) الأقطع أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندى من سرقته.

قال الشافعي رحمه الله: فبهذا نأخذ ، فإذا سرق السارق أولاً قطعت يده اليمني من مفصل الكف ثم حسمت بالنار ، فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من المفصل ثم حسمت بالنار ، ثم إذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت

<sup>(</sup>١) ﴿ إِذَا سَرَقَ ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) \* زعم » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِهِ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>[</sup>۲۸۱۲] \* ط: ( ۲ / ۸۳۶ ) في الكتاب و الباب السابقين ( رقم ۲۷ ) . وقد اختصره الشافعي ـ رحمه الله عز وجل .

<sup>[</sup>٢٨١٣] سبق برقمي [ ٢٦٧٥ ] ، [ ٢٧٤٩ ] وخرج من الموطأ و غيره في الرقم الأخير .

بالنار، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من المفصل ثم حسمت بالنار ، فإذا سرق الخامسة حبس وعزر . ويعزر كل من سرق إذا كان سارقاً من صبى (١) يدرأ فيه القطع ، فإذا درئ عنه القطع عزر .

قال الشافعى وَلَيْكُ : ويقطع ما يقطع به من خفة المؤنة عليه ، وأقربه من السلامة، وكان الذى أعرف من ذلك أن يجلس ويضبط ، ثم تمد يده بخيط حتى يبين مفصلها (٢)، ثم يقطع بحديدة حَدَّة (٣) ، ثم يحسم ، وإن وجد أرفق وأمكن من هذا قطع به ؛ لأنه إنما يراد به إقامة الحد لا التلف .

# [٢٥] من يجب عليه القطع

قال الشافعي رحمه الله: ولا يقطع السارق ولا يقام حد دون القتل على امرأة المراب المرب ولا مريض دَنِف (٤)، ولا بين المرض ، ولا في يوم مفرط البرد ولا الحر ، ولا في أسباب التلف ، ومن أسباب التلف التي يترك إقامة الحدود فيها إلى البرء: أن تقطع يد السارق فلا يبرأ حتى يسرق ، فيؤخر حتى تبرأ يده ، ومن ذلك أن يجلد الرجل فلا يبرأ جلده حتى يصيب حداً فيترك حتى يبرأ جلده ، وكذلك كل قرح أو مرض أصابه .

## [٢٦] ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة (٥)

[۲۸۱٤] قال الشافعي عفا الله عنه: أخبرنا مالك ،عن ابن شهاب،عن السائب بن يزيد: أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال: اقطع يد هذا فإنه سرق ، فقال له عمر: ماذا سرق ؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم.

قال الشافعي وظين : فبهذا كله نقول . والعبد إذا سرق من متاع سيده عما اؤتمن

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ جني ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ١ مفاصلها ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب): « بحديدة حديدة » ، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٤) مريض دنف : أي لازمه المرض . (٥) في ( ص ) : « الجناية » ، وما أثبتناه من ( ب ).

<sup>[</sup>٢٨١٤] # ط: ( ٢ / ٨٣٩ ) ( ٤١ ) كتاب الحدود \_ ( ١١ ) باب ما لا قطع فيه . ( رقم ٣٣ ) .

عليه ، أو لم يؤتمن ، أحق أن لا يقطع ، من قِبَلِ أن ماله أخذ بعضه بعضاً .

قال الشافعي رحمه الله : وقد قال صاحبنا (١) : إذا سرق الرجل من امرأته أو المرأة من زوجها من البيت الذي هما فيه لم يقطع واحد منهما، وإن (٢) سرق غلامه من امرأته، أو غلامها منه وهو يخدمهما ، لم يقطع ؛ لأن (٣) هذه خيانة (٤) ، فإذا سرق من امرأته أو هي منه من بيت مُحْرَز فيه لا يسكنانه معاً ، أو سرق عبدها منه أو عبده منها ، وليس بالذي يلي خدمتهما ، قطع ، أي هؤلاء سرق .

قال الشافعي رحمه الله : وهذا مذهب . وأراه يقول : إن قول عمر : خادمكم ومتاعكم ، أي الذي يلي خدمتكم ، ولكن قول عمر : خادمكم ، يحتمل عبدكم . فأرى ـ والله أعلم ـ على الاحتياط أن لا يقطع الرجل لامرأته ، ولا المرأة لزوجها ، ولا عبد واحد منهما <sup>(٥)</sup> سرق من متاع الآخر شيئاً ؛ للأثر والشبهة فيه .

قال : وكذلك الرجل يسرق متاع أبيه ، أو أمه ، أو أجداده (٦) من قبلهما ، أو متاع ولده ، أو ولد ولده ، لا يقطع واحد منهم . وإذا كان في بيت واحد ذوو رحم أو غير ذوى رحم ، فسرق بعضهم من بعض ، لم يقطع ؛ لأنها حيانة (٧) ، وكذلك أُجَرَاؤهم معهم في منازلهم ، ومن يخدمهم بلا أجر ؛ لأن هذا كله من جهة الحيانة (٨) . وكذلك من استعار متاعاً فجحده أو كان عليه دين فجحده (٩) أو كانت عنده وديعة فجحدها ، لم يكن عليه فيها قطع ، وإنما القطع على من أخرج متاعاً من حرز بغير شبهة ، وهذا وجه قطع السرقة .

قال الشافعي رَجْ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّ من حرز ، وليست بقطع للطريق .

[٢٨١٥] قال الشافعي: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب: أن مروان بن الحكم أتى

<sup>(</sup>١) يريد مالك رحمه الله تعالى ، انظر الموطأ ( ٢ / ٨٣٨ ) ، وكذلك فسره البيهقي في المعرفة ( ٦ / ٤٢٥ ) .

<sup>(</sup> ب ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ جناية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ا ولا واحد منهما ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : « متاع أبيه وأمه وأجداده ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : «جناية » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ﴿ الجناية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ أَوْ كَانَ عَلَيْهُ دِينَ فَجَحَلُهُ ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>١٠) الخُلُسة : ما يختطف بسرعة على غفلة .

<sup>[</sup>٢٨١٥] ﴿ ط : ( ٢ / ٨٤٠ ) في الكتاب والباب السابقين . ( رقم ٣٤ ) .

بإنسان قد اختلس متاعاً ، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد : ليس في الخُلْسَة قطع .

قال الشافعي وطي : ولو أسكن رجل رجلاً في بيت ، أو أكْراَه إياه ، فكان يغلقه دونه ، ثم سرق رب البيت منه قطع ، وهو مثل الغريب يسرق منه .

# [۲۷] غرم السارق

قال الشافعي ولي : وإذا وجدت السرقة في يد السارق قبل يقطع ردت إلى صاحبها وقطع، وإن كان أحدث في السرقة شيئاً ينقصها ردت إليه، وما نقصها ضامن عليه يتبع به، وإن أتلف السلعة قطع أيضاً وكانت عليه قيمتها يوم سرقها ، ويضمن قيمتها إذا فاتت، وكذلك قاطع الطريق، وكل من أتلف لإنسان شيئاً مما يقطع فيه أو لا يقطع ، فلا فرق بين ذلك ، ويضمنه من أتلفه ، والقطع لله لا يسقط غرمه ما أتلف للناس .

# [٢٨] حد قاطع الطريق

قَـالَ الشَّافَعَى ﴿ وَلَيْنِكَ : قَـالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ(١) وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا(٢) ﴾ الآية [ المائدة : ٣٣ ].

[٢٨١٦] قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس

(١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

[٢٨١٦] \* السنن الكبرى للبيهقى : ( ٨ / ٢٨٣ ) كتاب السرقة ـ باب قُطاع الطرق .

رواه من طريق الشافعي بهذا الإسناد ، ثم قال : ولإبراهيم بن أبي يحيى في هذا إسناد آخر .

ثم رواه من طريق عبد الرزاق ، عن إبراهيم ، عن داود ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في المحارب : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه ﴾ : إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب ، فإن قتل ، ولم يأخذ مالا قتل ، فإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف ، فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه .

ورواه أيضاً من طريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية ، عن أبيه ، عن عمه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس نحوه .

وفيه ضعفاء : محمد بن سعد العوفى و آباؤه .

قال : وروى عثمان بن عطاء ، عن أبيه عن على ولطيخ : قال : إن أخذ وقد أصاب المال ولم يصب الدم قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن وجد وقد أصاب الدم قتل وصلب .

وروى عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتاده نحوه من قوله قال : وروى ذلك عن قتادة عن مورق ، ورويناه عن سعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي . 1/۷۱۳ ص فى قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال ، قُتُلُوا وصُلِّبُوا . وإذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المال قُتُلُوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال / ولم يَقتُلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا (١) ، فتقام عليهم الحدود . وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً ، نفوا من الأرض .

قال الشافعي رحمه الله: وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب الله تبارك وتعالى . وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل ، أو السباء ، أو الجزية (٢) ، واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس والشيال إن شاء الله تعالى .

[ قال الشافعي : وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ، وكان على الإمام أن يقتلهم ، واحتج بالآية .

قال الشافعي : ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد ، فإذا أظفر بهم أقيم عليهم الحد ، أيُّ هذا الحدود كان حدهم .

قال الشافعى: قال الله عز وجل ] (٣): ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِم ﴾ [المائدة: ٣٤]، فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حق الله عنه، وأخذ (٤) بحقوق بنى آدم. ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعداً، قياساً على السنة في السارق.

قال الشافعي رحمة الله عليه : والمحاربون الذين هذه حدودهم : القوم يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم مجاهرة في الصحاري والطرق .

قال: وأرى ذلك فى ديار أهل البادية وفى القرى ، سواء ، إن لم يكن من كان فى المصر أعظم ذنباً فحدودهم واحدة . فإذا عرض اللصوص لجماعة ، أو واحد ، مكاثرة بسلاح (٥)، فاختلف أفعال العارضين ، فكان منهم من قتل وأخذ المال ، ومنهم من قتل ولم يأخذ مالاً ، ومنهم من أخذ مالاً ولم يقتل ، ومنهم من كَثَّر الجماعة وهيَّب ، ومنهم من كان ردْءاً للصوص يتقوون (٦) بمكانه ، أقيمت عليهم الحدود باختلاف أفعالهم على ما

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ يؤخذوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ أَوَ السَّبَاءُ وَالْجَزِّيَّةِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين مما نقله البيهقي عن الشافعي في هذا الموضع ( المعرفة ٦ / ٤٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ وسقط حد الله وأخذ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب) : ( مكابرة بسلاح ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) فيي ( ص ) : ﴿ يتقون ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

وصفت . وينظر إلى من قتل منهم وأخذ مالاً فيقتله ، ويصلبه ، وأحب إلى أن يبدأ بقتله قبل صلبه ؛ لأن في صلبه وقتله على الخشبة تعذيباً له يشبه المُثلَة ، وقد قال غيري: يصلب (١) ثم يطعن فيقتل . وإذا قتل ولم يأخذ مالاً ، قتل ودفع إلى أوليائه فيدفنوه، أو يدفنه غيرهم ، ومن أخذ مالاً ولم يقتل قطعت يـده اليمني ثـم حُسمَت ، ثـم رجلـه اليسرى ثم حسمت في مكان واحد ، وخلى ، ومن حضر وكثر وهيَّب ، أو كان ردءًا يدفع عنهم ، عُزَّرَ وحبس . وسواء افترقت أفعالهم كما وصفت في مقام واحد ، أو كانت جماعة كاثرت (٢) ففعلت فعلاً واحداً مثل : قتل وحده ، أو قتل وأخذ مال ، أو أخذ مال (٣) بلا قتل ، حُدَّ كل واحد منهم حد مثله بقدر فعله ، ولو هيبوا ولم يبلغوا قتلاً ، ولا أخذ مال عزروا ، ولو هيبوا وجرحوا ، أقصَّ منهم بما (١) فيه القصاص وعزروا وحبسوا . ولو كان القاتل قتل منهم رجلاً وجرح آخر ، أقص صاحب الجرح منه ثم قتل . وكذلك لو كان أخذ المال وجرح ، أقص صاحب الجرح منه(٥) ثم قطع ، لا تمنع حقوق الله حقوق الآدميين في الجراح وغيرها (٦) . ولو كانت الجراح بما لا قصاص فيه وهي عمد ، فأرشها كلها في مال الجارح يؤخذ ديناً من ماله ، وإن قتل أو قطع ، فأراد أهل الجراح عفو الجراح فذلك (٧) لهم . وإن أراد أولياء المقتولين عفو دماء من قتلوا لم يكن ذلك يحقن دماء من عفوا عنه ، وكان على الإمام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل.

قال الشافعي رحمه الله : وأحفظ عن بعض أهل العلم قبَلَنَا أنه قال : يقتلون وإن قتلوا عبداً أو ذمياً على مال يأخذونه ، وهذا مخالف للقتل على غير الغيلة .

قال : ولقوله هذا وجه ؛ لأن الله عز وجل ذكر القتل والصلب فيمن حارب(٨) وسعى فى الأرض فساداً ، فيحتمل أن يكون إذا نيل هذا من عبد أو ذمى من المحاربة أو الفساد، ويحتمل أن يكونوا إذا فعلوا ما فى مثله القصاص، وإن كنت أراه قد خالف سبيل القصاص فى غيره؛ لأن دم القاتل فيه لا يحقن بعفو الولى عنه ولا يصلحه، لو صالح فيه

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « بصلبه » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ كَابِرْت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ( أو أخذ مال » : سقط من ( ص )، واثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ مما ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ) .

<sup>(</sup>٥) د منه ، :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ وغيره ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ فَذَاكَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ( عن حارب » ، وما اثبتناه من ( ب ) .

كتاب الحدود وصفة النفى / الشهادات والإقرار فى السرقة . . . إلخ كتاب الحدود وصفة النفى / الشهادات والإقرار فى السرقة . . . إلخ كان الصلح مردوداً ، وفعل المصالح ؛ لأنه حد من حدود الله عز وجل ليس فيه خبر يلزم فيتبع ، ولا إجماع أتبعه ، ولا قياس بتفرق فيصح ، وإنما أستخير الله فيه (١) .

# [79] الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك

۷۱۷ / ب

قال الشافعي نطي : ولا يقام على سارق ولا محارب / حد إلا بواحد من وجهين: إما شاهدان عدلان يشهدان عليه بما في مثله الحد ، وإما باعتراف يثبت (٢) عليه حتى يقام عليه الحد . وعلى الإمام أن يقف الشاهدين في السرقة حتى يقولا سرق فلان ـ ويثبتاه بعينه \_ وإن لم يثبتاه باسمه ونسبه \_ متاعاً لهذا يَسُوَى رَبِع دينار ، وحضر المسروق منه يدعى ما قال الشاهدان ، فإن أكذب (٣) الشاهدين لم يقطع السارق ، وإن لم يحضر(٤) حبس السارق حتى يحضر فيدعى أو يُكذِّب الشاهدين ، وإذا ادعى مرة كفاه مالم يرجع بعدها ، فإذا لم يعرفا القيمة شهدا على المتاع بعينه ، أو صفة يثبتانها أنها أكثر ثمناً من ربع دينار ، ويقولان : سرق من حرز ، ويصفان الحرز ، لا يقبل منهما غير صفته ؛ لأنه قد يكون عندهما حرزا (٥) ، وليس عند العلماء بحرز ، فإذا اجتمع هذا أقيم عليه الحد ، وكذلك يشهد الشاهدان على قطاع الطريق بأعيانهم وإن لم يسموا أسماءهم وأنسابهم أنهم(٦) عرضوا بالسلاح لهؤلاء ، أو لهذا بعينه ، وأخافوه بالسلاح أو نالوه (٧) به ، ثم فعلوا ما فيه حد . فإن شهدوا على أخذ المتاع شهدوا كما يشهد شهود السارق على متاع بعينه ،أو بقيمته ، أو بصفته ،كما وصفت في شهادة السارق ، ويحضر أهل المتاع وأولياء المقتول . وإن شهد شاهدان من أهل رفقته(٨) أن هؤلاء عرضوا لنا فنالونا ، وأخذوا منا أومن بعضنا ، لم تجز شهادتهما لأنهما خصمان ، ويسعهما أن يشهدا أن هؤلاء عرضوا لهؤلاء ففعلوا وفعلوا ونحن ننظر ، وليس على الإمام عندى أن يقفهم فيسألهم : هل كنتم فيهم ؟ لأن أكثر الشهادة عليهم هكذا ؛ فإن شهدوا أن هؤلاء عرضوا ففعل بعضهم،

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وَأَنَا أَسْتَخْيَرِ اللَّهِ فَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « ثبت » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « فإن كذب » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « وإن يحضر » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( عند هذا حرزاً ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٦) الهم »: ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ وَأَخَافُوهُ بِالسَّلَاحِ وَنَالُوهُ بِهِ ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْ ( ص ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : « من أهل وقعته » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

٣٨٨ ----- كتاب الحدود وصفة النفى/ الشهادات والإقرار فى السرقة . . . إلخ لا يثبت أيهم فعل من أيهم لم يفعل ، لم يحدوا بهذه الشهادة حتى يثبت الفعل على فاعل (١) بعينه ، وكذلك السرقة .

قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز في الحدود شهادة النساء ، ولا يقبل في السرقة ولا قطع الطريق أقل من شاهدين ، ولا يقبل فيه شاهد ويمين ، وكذلك حتى يبينوا (٢) الجارح، والقاتل ، وآخذ المتاع بأعيانهم ، فإن لم يوجد شاهدان ، فجاء رب السرقة بشاهد حلف مع شاهده ، وأخذ سرقته بعينها ، أو قيمتها يوم سرقت إن فاتت ؛ لأن هذا مال يستحقه ، ولم يقطع السارق . و إن جاء بشاهد و امرأتين أخذ سرقته بعينها ، أو قيمتها يوم سرقها ؛ لأن (٣) هذا مال وتجوز شهادة النساء فيه ولا يختلف ، وهكذا يفعل من طلب قطاع الطريق بكل مال أخذوه ، وإن طلب جرحاً يقتص منه ، وجاء بشاهد لم يقسم في الجراح ، وأحلف المدعى عليه وبرئ ، وإن طلب جرحاً لا قصاص فيه وجاء بشاهد أحلف (٤) مع شاهده وأخذ الأرش، وإن جاء بشاهد على سرقته من حرز ، أو غير حرز ، أحلف مع شاهده ، وأخذ السرقة أو قيمتها إن لم توجد . ولا يقطع أحد بشاهد ويمين ، ولا يقتص (٥) منه من جرح ، ولا بشاهد وامرأتين ، وإن أقر السارق بالسرقة ووصفها وقيمتها وكانت عما يقطع به قطع (٦)

قال الربيع : يقطع إلا أن يرجع فلا يقطع ، وتؤخذ منه قيمة السلعة التي أتلف (٧) على ما أقر به أولاً.

قال الشافعي ري الشيخين : وقاطع الطريق كذلك ، ولو أقر بقتل فلان وجرح فلان ، وأخذ مال فلان أو بعض ذلك ، فيكفى كل واحد منهما الإقرار مرة ، ويلزم كل واحد منهما ما أقر به على ما أقر به ، فيحدان معا حدهما ، ويقتص عمن عليه القصاص منهما ، ويغرم كل واحد منهما ما يلزمه ؛ كما يفعل به لو قامت به عليه بينة عادلة . فإن أقرا بما وصفت ثم رجعا قبل يقام عليهما الحد ، لم يقم عليهما حد القطع ، ولا القتل ، ولا الصلّب بقطع الطريق ، ولزمهما حقوق الناس ؛ وأغرم السارق قيمة ما سرق، وأغرم قاطع الطريق قيمة ما أقر أنه أخذ لأصحابه . وإن كان في إقراره أنه قتل فلاناً دفع إلى وليه ، فإن شاء

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « على فاعله » ، وما أثبتناه من (ب ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ) : ۱ حتى يثبتوا » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ فإن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « حلف » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ ويقص ﴾، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ مما يقطع فيه قطع ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ أَتَلَفُّت ﴾، وما أثبتناه من ( ب ) .

1 / ٧١٤

قتله ، وإن شاء أخذ منه الدية ، وإن شاء عفا عنه ؛ / لأنه ليس بالحد يُقتَل ، إنما يقتل باعتراف قد رجع عنه ، ولو ثبت على الاعتراف قتُل ، ولم يَحْفِن دمه عَفْوُ الولى عنه . وإن كان أقر بجرح وكان يقتص منه اقتص منه ، وإن كان لا يقتص منه أخذ أرشه من ماله . ولو قال : أصبته بذلك الجرح الخطأ أخذ من ماله ، لا تعقل عاقلته عنه اعترافاً .

ولو قطعت بعض يد السارق بالإقرار ثم رجع ، كف عن قطع ما بقى من يده ، إلا أن يأمر هو بها على أنه لا يصلحه إلا ذلك ، فإن شاء من أمره قطعه ، وإن شاء فلا ،هو حينئذ يقطع على العيب، ولو قطعت يد المعترف بقطع الطريق ثم رجع ، لم تقطع رجله إذا كان لا يقام عليه إلا باعترافه ؛ إلا أن تثبت بينة عليه . فسواء تقدم رجوعه أو تأخر ، أو وجد ألما للحد خوفاً منه أو لم يجده ؛ وتؤخذ منهما حقوق الناس كما وصفت قبل هذه المالة .

قال الشافعي وَ وَجَل : ذكر الله تبارك وتعالى حد استتابة المحارب فقال عز وجل : ﴿ إِلا الله تبارك وتعالى حد استتابة المحارب فقال عز وجل : ﴿ الله تبارك وتعالى عنه أخاف (١) في المحاربة الطريق ، وفعل فيها ما وصفت من : قتل ، أو جرح ، وأخذ مال ، أو بعضه ، فاختلف أصحابنا فيه ، فقال بعضهم : كل ما كان لله عز وجل من حد يسقط فلا يقطع ، وكل ما كان للآدميين لم يبطل ؛ يجرح بالجرح ، ويؤخذ منه أرشه إن لم يكن فيه قصاص ، ويؤخذ منه قيمة ما أخذ ، وإن قتل دفع إلى أولياء القتيل ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، ولا يصلب ، وإن عفا جاز العفو ؛ لأنه إنما يصير قصاصاً لا حداً ، وبهذا أقول ، وقال بعضهم : يسقط عنه ما لله عز وجل وللناس كله ، إلا أن يوجد عنده متاع رجل بعينه فيدفعه إليه .

قال الشافعي رحمه الله : والله أعلم ـ السارق مثله قياساً عليه ، فيسقط عنه القطع، ويؤخذ ويغرم ما سرق (٢) ، وإن فات ما سرق

#### [٣٠] حد الثيب الزاني

[٢٨١٧] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخبرنا مالك ،عن ابن شهاب،عن عبيد الله

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فَمَن أَصَابِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( ويأخذ بغرم ما سرق » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup>٢٨١٧] سبق برقم : [ ٢٧٥٧] في باب النفي والاعتراف في الزنا .

ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود (۱)، عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى: أنهما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى النبى على فقال أحدهما : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله عز (۲)وجل . وقال الآخر ـ وهو أفقههما : أجل يا رسول الله ، اقض بيينا بكتاب الله عز وجل (۳) ، وائذن لى في أن أتكلم ، قال : « تكلم» ، قال : إن ابنى كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته ، فأخبرت أن على ابنى الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وجارية ، ثم إنى (٤) سألت أهل العلم فأخبرونى : إنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله على الله على ابنى بيده ، لاقضين بينكما بكتاب الله . على امرأته . فقال رسول الله على الله وجلد ابنه مائة وغربه عاماً ، وأمر أنيساً الاسلمى أن أما غنمك وجاريتك فَرَدُّ عليك » . وجلد ابنه مائة وغربه عاماً ، وأمر أنيساً الاسلمى أن يأتى امرأة الآخر ، فإن (٥) اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها ، قال مالك : والعسيف : والعسيف :

[۲۸۱۸] قال الشافعى وطائية : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن ، إذا قامت عليه البينة ،أو كان الحبران ، أو الاعتراف .

[٢٨١٩] قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ رجم يهودياً ويهودية زنيا .

[۲۸۲۰] قال الشافعى: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار، عن أبى واقد الليثى: أن عمر بن الخطاب فطي : أتاه رجل وهو بالشام ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً ، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثى إلى امرأته يسألها عن ذلك ،

<sup>(</sup>١) ﴿ ابن مسعود ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup> ب ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( ثم إنني ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup> ۲۸۱۸ ] سبق برقم : [ ۲۷٦٣ ] في باب النفي والاعتراف في الزنا ، وقد خرجناه هناك من الصحيحين ، ونخرجه هنا من الموطأ مصدر الإمام الشافعي :

 <sup>\*</sup> ط: ( ۲ / ۸۲۳ ) ( ٤١ ) كتاب الحدود \_ (١) باب ما جاء في الرجم \_ رقم ( ٨ ) .

<sup>[</sup>٧٨١٩] سبق برقم : [ ١٩٦٢] وخرج هناك . وهـو متفق عليـه ، وفي الموطأ كمـا سبق في : [ ١٩٦٢ ، ٢١٢٤] .

<sup>[</sup>٢٨٢٠] سبق برقم : [ ٢٧٦٠] في باب النفي والاعتراف بالزنا ، وخرج هناك .

فأتاها وعندها نسوة حولها ، فذكر لها الذى قال زوجها لعمر بن الخطاب ، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله ، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع ، وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت .

۷۱۶/ب

قال الشافعي: فبكتاب الله ، ثم سنة رسوله الله على الله على عمر ناخذ في هذا كله ، وإذا تزوج الرجل حرة مسلمة ، أو يهودية ، أو نصرانية ، أو لم يجد طَولاً فتزوج أمّة ثم أصابها بعد بلوغه فهو محصن ، وإذا تزوجت الحرة المسلمة / أو الذمية زوجاً حرا أو عبداً ، فأصابها بعد بلوغها فهي محصنة ، وأيهما زني أقيم عليه حد المحصن وسواء زني المحصن (١) بمحصنة ، أو بكر ، أو أمة ، أو مستكرهة ، وسواء زنت المحصنة بعبد، أو حر ، أو معتوه ، يقام على كل واحد منهما حده ، وحد المحصن والمحصنة أن يرجما بالحجارة حتى يموتا ، ثم يُغَسَّلاً ، ويصلى عليهما ، ويدفنا ، ولا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود ؛ لأن رسول الله على قد رجم رجلاً وامرأة ولم يحضرهما ، ولم يحضرهما ، ولم يحضر عمر ، ولا عثمان أحداً رجماه علمنا ، ولا يحضر ذلك الشهود على الزاني . أقل ما يحضر حد الزاني في الجلد والرجم أربعة ؛ لقول الله عز وجل : ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴾ [ النور ] .

# [٣١] وشهود الزنا أربعة

قال الشافعي وطفي : فإن زني بكر بامرأة ثيب ، رجمت المرأة ، وجلد البكر مائة ونفي سنة ، ثم يؤذن له في البلد الذي خرج منه ،وينفي المرأة والرجل الحران معاً إذا زنيا ،ولا يقام الحد على الزاني إلا بأن يشهد عليه أربعة شهداء عدول ؛ ثم يقفهم الحاكم حتى يثبتوا أنهم رأوا ذلك منه (٢) يدخل في ذلك منها ، دخول المرود في المُكْحُلة ، فإذا أثبتوا ذلك حد الزاني والزانية حدهما ، أو باعتراف من الزاني أو الزانية ، فإذا اعترف (٣) مرة وثبت عليها حد حده ، وكذلك هي ، وإن اعترف هو وجحدت هي ، أو اعترفت هي وجحد هو ، أقيم الحد على المعترف منهما ، ولم يقم على الآخر . ولو قال رجل : قد زعم أني زنيت به ، فاجلده لي لم يجلده ؛ لأن كل زعمت أنها زنت بي ، أو المرأة : قد زعم أني زنيت به ، فاجلده لي لم يجلده ؛ لأن كل

<sup>(</sup>١) ﴿ وسواء زنى المحصن ٢: سقط من (ب ) ، وأثبتناه من (ص ) .

<sup>(</sup>٢) ( منه ) : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من (ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ فَإِذَا اعترفت ﴾ .

٣٩٢ ----- كتاب الحدود وصفة النفى / ما يدرأ فيه الحد فى الزنا ولا يدرأ واحد منهما أقر بحد على غير نفسه يؤخذ به وإن كان فيه قذف لغيره .

قال الشافعى وَلِحْقِيْهِ : فمتى رجع المعترف منهما عن الإقرار بالزنا قُبِل منه ، ولم يرجم ، ولم يجلد . وإن رجع بعد ما أخذته الحجارة أو السياط كف عنه الرجم والجلد ، ذكر علة ، أو لم يذكرها .

وقال الله عز وجل في الإماء فيمن أحصن : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥] .

قال الشافعي رحمه الله: فقال من أحفظ عنه من أهل العلم: إحصانها إسلامها ، فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين؛ لأن العذاب في الجلد يتبعض ، ولا يتبعض في الرجم ، وكذلك العبد . وذلك لأن (١) حدود الرجال والنساء لا تختلف في كتاب الله عز وجل ، ولا سنة نبيه على ، ولا من (٢) عامة المسلمين ، وهما مثل الحُرين في أن لا يقام عليهما الحد إلا بأربعة كما وصفت في الحرين ، أو باعتراف يثبتان عليه ، لا يخالفان في هذا الحرين . واختلف أصحابنا في نفيهما ، فمنهم من قال : لا ينفيان كما لا يرجمان، ولو نفيا ، نفيا نصف سنة ، وهذا مما أستخير الله عز وجل فيه .

قال الربيع : قول الشافعي: أنه ينفي العبد والأمة نصف سنة.

قال الشافعي رحمه الله: ولسيد العبد والأمة أن يقيما عليهما حد الزنا ، فإذا فعلا لم يكن للسلطان أن يُثنِّى عليهما الحد. ولا نحكم بين أهل الكتاب في الحدود إلا أن يأتونا راغبين ، فإن فعلوا فلنا الخيار: أن نحكم ، أو ندع . فإن حكمنا ، حكمنا بحكم الإسلام، فرجمنا الحرين المحصنين في الزنا ، وجلدنا البكرين الحرين مائة ونفيناهما سنة ، وجلدنا العبد والأمة في الزنا خمسين خمسين مثل حكم الإسلام .

### [٣٢] ما يدرأ فيه الحد في الزنا و لا يدرأ

قال الشافعي وطيني : إذا استكره الرجل المرأة أقيم عليه الحد ، ولم يقم عليها ؛ لانها مُستكرَّهة ، ولها مهر مثلها ؛ حرة كانت أو أمة ، فإذا كانت الأمة نقصت الإصابة من ثمنها شيئا، قضى عليه مع المهر (٣) بما نقص من ثمنها وكذلك إن كانت حرة فجرحها جرحاً له أرش، قضى عليه بأرش الجرح: مع المهر، المهر (٤) بالوطء ، والأرش بالجناية . وكذلك لو

 <sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ وذلك أن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ من ﴾ :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص) : ﴿ فهي عليه مع المهر ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ) .

<sup>(</sup>٤) ا المهر ، : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

ماتت من وطئه كانت عليه دية الحرة ، وقيمة الأمة ، والمهر .

1/۷۱۵

ولو أن رجلاً أخذ مع امرأة فجاء ببينة أنه نكحها ، وقال : نكحتها وأنا أعلم أن لها زوجاً ، أو أنها في عدة من زوج ، / أو أنها ذات محرم ، وأنا أعلم أنها محرمة في هذه الحال ، أقيم عليه حد الزاني ، وكذلك إن قالت هي ذلك ، فإن ادعى الجهالة بأن لها زوجاً ، أو أنها في عدة ، أحلف ودرئ عنه الحد . وإن قالت : قد $^{(1)}$  علمت أني ذات زوج ولا يحل لي النكاح ، أقيم عليها الحد . ولكن إن قالت : بلغني موت زوجي واعتددت، ثم نكحت، درئ عنها الحد ، وفي كل ما درأنا فيه الحد أُلزِمه $^{(7)}$  المهر بالوطء .

### [٣٣] باب المرتد الكبير

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي وَلَيْكُ : قال : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فَتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّه ﴾ [ البقرة : ١٩٣ ] ، وقال الله عز وجل : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [ التوبة : ٥ ] ، وقال الله تبارك وتعالى اسمه : ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ الآية [ البقرة : ٢١٧ ] ، وقال : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الذينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشُركتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنُ مِن الْخَاسِرِينَ ( ۞ ) [ الزمر ] .

[۲۸۲۱] أخبرنا الثقة ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبى أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان : أن رسول الله ﷺ قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ) .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فلم يجز في قول النبي على الله يكل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحداهن الكفر (٣) بعد الإيمان ، إلا أن تكون كلمة الكفر تحل الدم كما يحل الزنا بعد الإحصان ، أو تكون كلمة الكفر تحل الدم إلا أن يتوب صاحبه . فدل كتاب الله عز وجل ، ثم سنة رسول الله على ،أن معنى قول رسول الله على الدم إيمان الكفر ، وقد وضعت هذه الدلائل مواضعها .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ا هي ؟ ، وما أثبتناه من (ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص): ١ إلزمته » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) في (ص): ( واحداً من الكفر ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>٢٨٢١] سبق برقم : [ ٦٢٤ ] وخرج هناك ، وهو متفق عليه من حديث ابن مسعود . -

وحكم الله عز وجل فى قتل من لم يسلم من المشركين ، وما أباح جل ثناؤه من أموالهم ، ثم حكم رسول الله على القتل بالكفر بعد الإيمان يشبه ـ والله أعلم ـ أن يكون إذا حقن الدم بالإيمان ثم أباحه بالخروج منه أن يكون حكمه حكم الذى لم يزل كافراً محارباً ، وأكبر منه ؛ لأنه قد خرج من الذى حقن به دمه ورجع إلى الذى أبيح الدم فيه والمال ، والذى (١) المرتد به أكبر حكماً من الذى لم يزل مشركاً ؛ لأن الله عز وجل أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك (٢) قبل شركه ، وأن الله جل ثناؤه كَثَر عمن لم يزل مشركاً ما كان قبله .

[۲۸۲۲] وأن رسول الله على أبان أن من لم يزل مشركاً ثم أسلم كفر عنه ما كان (٣) قبل الشرك ، وقال لرجل كان يقدم خيراً في الشرك : « أسلمت على ما سبق لك من خير » ، وأن من سنة رسول الله على فيمن ظفر به من رجال المشركين أنه قتل بعضهم ، ومن على بعض (٤) ، وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض (٥) ، فلم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه ، ولا تؤخذ منه فدية ، ولا يترك بحال حتى يسلم ، أو يقتل .

# [٣٤] باب ما يحرم به الدم من الإسلام

قال الشافعي وَ عَلَيْكَ : قال الله تبارك وتعالى لنبيه ﷺ : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا الشَّهُ لَوَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞﴾ إلى ﴿ لا

<sup>(</sup>١) ﴿ الذِّي ﴾ :ساقطة من (ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ المشرك ﴾ :ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من (ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب): « بعضهم » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) انظر رقم : ( ١٨٤٤ ، ١٩٢٩ ، ٢٠٢٣ ) .

<sup>[</sup>۲۸۲۷] #خ: ( ۱ / ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ) ( ۲۶) كتاب الزكاة ـ ( ۲۶ ) باب من تصدق في الشرك ثم أسلم ـ من طريق معمر ، عن الزهرى ، عن عروة عن حكيم بن حزام وظيف قال : قلت : يا رسول الله ، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم ، فهل فيها من أجر ؟ فقال النبي على سلف من خير » . ( رقم ١٤٣٦ ) .

 <sup>♦</sup> م: (١ / ١١٣ ) (١) كتاب الإيمان \_ ( ٥٥ ) باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده \_ من طريق يونس ، عن ابن شهاب به .

قال : والتحنث : التعبد. ( رقم ١٩٤ / ١٢٣ ) .

يَفْقَهُونَ ٣ ﴾ [ المنافقون ] .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فبين أن إظهار الإيمان عمن لم يزل مشركا حتى أظهر الإيمان ، وعمن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الإيمان ـ مانع لدم من أظهره في أى هذين الحالين كان ، وإلى أيِّ كفر صار : كفر يُسرُّه أو كفر يظهره ؛ وذلك أنه لم يكن للمنافقين دين يظهر كظهور الدين الذي له أعياد (١) وإتيان كنائس ، إنما كان كفر جحد وتعطيل ، وذلك بين في كتاب الله جل وعز ثم في(٢) سنة رسول الله ﷺ بأن الله أخبر عـن المنافقين بأنهم اتخذوا أيمانهم جُنَّة ، يعنى (٣) \_ والله أعلم \_ مـن القتل ، ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيمانهم جنة(٤) فقال: ﴿ ذَلكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا ﴾ [ المنافقون: ٣] فأخبر عنهم / بأنهم آمنوا ثم كفروا بعد الإيمان كفراً إذا سئلوا عنه أنكروه وأظهروا الإيمان وأقروا به ، وأظهروا التوبة منه ، وهم مقيمون فيما بينهم وبين الله على الكفر ، قال الله جل ثناؤه : ﴿ يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلَمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامهم ﴾ [ التوبة :٧٤] فأخبر بكفرهم وجحدهم الكفر ، وكذب سرائرهم بجحدهم ، وذكر كفرهم في غير آية وسماهم بالنفاق ؛ إذ أظهروا الإيمان وكانوا على غيره ، قال جل وعز : ﴿ إِنَّ الْمُنَافَقِينَ فَي الدُّرُك الأَسْفَل من النَّار وَلَن تَجدَ لَهُمْ نَصيرًا (١٤٥) ﴾ [ النساء ] ، فأخبر عز وجل عن المنافقين بالكفر ، وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره بأنهم في الدرك الأسفل من النار ، وأنهم كاذبون بأيمانهم ، وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا بأن ما أظهروا من الإيمان \_ وإن كانوا به كاذبين ـ لهم جُنَّة من القتل ، وهـم : الْمُسرُّون الكفـر ، المظهرون الإيمـان ، وبين على لسان نبيه (٥) ﷺ مثل ما أنزل في كتابه من أن إظهار القول بالإيمان جنة من القتل ، أقر من شهد عليه بالكفر بعد الإيمان (٦) أو لم يقر إذا أظهر الإيمان ، فإظهاره مانع من القتل . وبين رسول الله ﷺ إذا حقن الله دماء من أظهر الإيمان بعد الكفر أن لهم حكم المسلمين من الموارثة والمناكحة وغير ذلك من أحكمام المسلمين ، فكان بينًا في حكم الله عز وجل في (٧) المنافقين ، ثم حكم رسوله (٨) ﷺ ، أن ليس لأحد أن يحكم على

1/۸۱۱

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « الذي اعتاد » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) د في ٢ :ساقطة من ( ص ) ، و أثبتناها من (ب ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (ب): ( لسانه ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب): « بالإيمان بعد الكفر » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ في ٤ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من (ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : « رسول الله » ، وما أثبتناه من (ب ) .

٣٩٦ — كتاب الحدود وصفة النفى /باب ما يجرم به الدم من الإسلام أحد بخلاف ما أظهر من نفسه ، وأن الله إنما جعل للعباد الحكم على ما ظهر ؛ لأن أحداً منهم لا يعلم ما غاب إلا ما علمه الله عز وجل ، فوجب على من عقل عن الله أن يجعل الظنون كلها في الأحكام معطلة ، فلا يحكم على أحد بظن ، وهكذا دلالة سنن رسول الله على حيث كانت لا تختلف .

[۲۸۲۳] أخبرنا يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عطاء ابن يزيد عن عبيد الله بن عدى بن الحيار ، عن المقداد بن الأسود : أنه أخبره أنه قال : يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلنى ، فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ، ثم لاذ منى بشجرة فقال : أسلمت لله ، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله على : « لا تقتله » ، فقلت (۱) : يا رسول الله ، إنه قطع يدى ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها ، أفأقتله يا رسول الله ؟قال رسول الله على : « لا تقتله (۲) ، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال (۳) » .

قال الشافعي رحمه الله : فأخبر رسول الله ﷺ أن الله حرم دم هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه (٤) على دمه ، ولم يبحه بالأغلب ، أنه لم يسلم إلا مُتَعَوِّدًا من القتل بالإسلام .

قال الشافعي وظين : فأخبر رسول الله عَلَيْ المستأذن في قتل المنافق إذا أظهر الإسلام

<sup>(</sup>١ \_ Y) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من (ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب ) : ﴿ قالها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) ، و البيهقي في الكبرى ٨ / ١٩ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ خوف ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ بِهِ ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من (ب ) .

<sup>[</sup>٢٨٢٣] سبق برقم : [ ٢٦٣٧ ] في باب تحريم القتل من السنة .

<sup>[</sup>٢٨٢٤] \* ط: ( ١ / ١٧١ ) ( ٩) كتاب قصر الصلاة في السفر ـ ( ٢٤ ) باب جامع الصلاة . ( رقم ٨٤ ) . قال ابن عبد البر : هكذا رواه سائر رواة الموطأ مرسلاً ، وعبيد الله لم يدرك النبي على .

أن الله نهاه عن قتله ، وهذا موافق كتاب الله عز وجل بأن الإيمان جُنَّة ، وموافق سنة رسول الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار.

[٢٨٢٥] أخبرنا (١) عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة عن النبى عليه قال : « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد (٢) عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله وسنة نبيه على ، وهذا الله وكي ما غاب؛ لأنه عالم بقوله: «وحسابهم على الله » ، وكذلك قال الله عز وجل فيما ذكرنا وفي غيره ، فقال : ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِم مِنْ شَيْءٍ ﴾ [ الانعام : ٢٥] .

۸۱۱ / ب ص

[٢٨٣٦] وقال عمر بن الخطاب (٣) وطي لرجل كان يعرفه / بما شاء الله في دينه: أمؤمن أنت ؟ قال: نعم . قال: إني لأحسبك متعوذا. قال: أما في الإيمان ما أعاذني ؟ فقال عمر: بلي .

[٢٨٢٧] وقال رسول الله ﷺ في رجلين: ( هما (٤) من أهل النار )، فخرج أحدهما (٥)

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ حدثنا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ( فقد » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِن الخطاب ٤ : سقط من ( ب ) ، واثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ رجل هو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) ، والبيهقي في المعرفة ١٢ / ٢٤٧ ( ١٦٥٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( أحدهم » ، وما أثبتناه من (ص ) .

<sup>[</sup>٢٨٢٥] سبق برقمي : [ ١٩١٤ ، ١٩١٤ ] وهو متفق عليه .

<sup>[</sup>۲۸۲٦] في رواية البيهقي لهذا الأثر من طريق الشافعي قال الرجل : إن في الإسلام ما أعاذني ، قال ـ أي عمر : أجل إن في الإسلام ما أعاذ من استعاذ به . ( السنن الكبرى ٨ / ٢٠١ ) .

وفي المعرفة (٦ / ٣٠٢) قال الرجل: أفما في الإيمان ما أعاذني ؟ قال عمر: بلي .

<sup>[</sup>۲۸۲۷] \* خ : ( ۲ / ۳۷٦ ) ( ٥٦ ) كتاب الجهاد و السير \_ ( ١٨٢ ) باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر \_ من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن ابن المسيب عن أبى هريرة وَاللَّهِ قال : شهدنا مع رسول الله ﷺ ، فقال لرجل ممن يدعى الإسلام : «هذا من أهل النار »، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة ، فقيل : يا رسول الله ، الذي قلت : إنه من أهل النار ، فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً، وقد مات، فقال النبي ﷺ: « إلى النار » . قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ، ولكن به جراحاً شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على =

معه حتى أثخن الذى قال من أهل النار فآذته الجراح، فقتل نفسه. ولم يمنع رسول الله عليه من أن حقن دمه بإظهار الإيمان . ما استقر عنده من نفاقه، وعلم أن كان علمه من الله فيه من أن حقن دمه بإظهار الإيمان .

# [٣٥] تفريع المرتد

قال الشافعي رحمه الله: فأى رجل لم يزل مشركاً، ثم أظهر الإيمان في أى حال كان، في حال (١) لا يمتنع فيها بقهر من لقيه فغلبه له ، أو إيسار ، أو حبس ، أو غيره - حقن الإيمان دمه ، وأوجب له حكم الإيمان ، ولم يقتل بظن أنه لم يؤمن إلا مضطراً خائفاً . وفي مثل حاله من أنه (٢) يحقن دمه، ويوجب له حكم الإيمان في الدنيا من آمن، ثم كفر، ثم أظهر الإيمان ، فسواء شهد عليه بالكفر فجحد وأقر بالإيمان ، أو شهد شهادة الحق بعد الشهادة عليه، أو لم يشهد عليه ، فأقر بالكفر ثم أظهر الإيمان ، فمتى أظهر الإيمان (٣) لم يحلف على ما تقدم منه من القول بالكفر ، شهد عليه أو لم يشهد ، وحقن دمه بما أظهر من الإيمان .

قال الشافعى وَلِيَّ : وسواء كثر ذلك منه حتى يكون مرة بعد مرة ، أو مراراً ، أو أقل ، فى حقن الدم و إيجاب حكم الإيمان له فى الظاهر . إلا أنى أرى (٤) إذا فعل هذا مرة بعد أخرى أن يعزر ، وسواء كان مولوداً على الإسلام ثم ارتد بعد عن الإسلام ، أو كان مشركاً فأسلم شم ارتد عن (٥) الإسلام ، وسواء ارتد إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية (٦) ، أو جحد وتعطيل ودين لا يظهره (٧) ، فمتى أظهر الإسلام فى أى هذه

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي حَالَ ﴾ : سقط من ( ب ) ، و أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « أن » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ا فمتى أظهر الإيمان ١ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ إِلَّا أَنَّى لَا أَرِّى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ بعد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) د أو مجوسية » :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ يظهر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

الجراح ، فقتل نفسه ، فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال : « الله أكبر ، أشهد أنى عبد الله ورسوله » ، ثم أمر بلالاً ، فنادى فى الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر . ( رقم ٣٠٦٢ ) .

<sup>\*</sup> م : ( ۱ / ۱۰۰ - ۱۰۱ ) ( ۱ ) كتاب الإيمان ـ ( ٤٧ ) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ـ من طريق عبد الرزاق به : ( رقم ۱۷۸ / ۱۱۱ ) .

الأحوال كان ، وإلى أى هذه الأديان صار حقن (١)دمه ، وحكم له حكم الإسلام.

ومتى أقام على الكفر فى أى هذه الأحوال كان ، وإلى أى هذه الأديان صار (٢) استتيب، فإن أظهر التوبة حكم له حكم الإسلام ، وإن امتنع منها وأقام على الكفر قتل مكانه ساعة يأبى إظهار الإيمان . ولو ترك قتله إذا استتيب ، فامتنع ثلاثة أيام أو ستة أو مكن ماظهر الإيمان حقن ذلك دمه ، وحكم له حكم الإسلام (٣) . ولو ارتد وهو سكران ، ثم تاب وهو سكران لم يُخلّ حتى يفيق فيتوب مُفيقاً . وكذلك لا يقتل لو أبى الإسلام سكران حتى يُفيق ، فيمتنع من التوبة مفيقاً فيقتل . وإذا أفاق عرض عليه الإيمان، فإن (٤) امتنع من التوبة مفيقاً قتل ، ولو ارتد مغلوباً على عقله بغير السكر لم يحبسه الوالى ، ولو مات بتلك الحال لم يمنع ورثته المسلمون ميراثه ؛ لأن ردته كانت فى حال لا يجرى فيه عليه القلم ، وهو مخالف للسكران فى هذا الموضع ، و السكران : لو ارتد سكرانا ثم مات قبل يتوب ، كان ماله فيئاً . ولو تاب سكران ثم مات ، ورثه (٥) ورثته من المسلمين . ولو تاب سكران لم أعجل عليه (٦) حتى يفيق ، فيتوب مفيقاً ، وأجعل توبته توبة أحكم له بها حكم الإسلام حتى يفيق ، فإن ثبت عليها فهو الذى وأجعل توبته توبة أحكم له بها حكم الإسلام حتى يفيق ، فإن ثبت عليها فهو الذى أطلب منه ، و إن رجع بعد الإفاقة إلى الكفر ولم يتب ، قتل .

قال الشافعى (٧): ولو ارتد مفيقاً ثم أغمى عليه ، أو بُرْسِمَ (٨)، أو خَبَل بعد الردة لم يقتل حتى يفيق ، فيستتاب ، فإن امتنع من التوبة \_ وهو يعقل \_ قتل ، ولو مات مغلوباً على عقله ، ولم يتب كان ماله فيئاً .

قال : وسواء في الردة والقتل عليها : الرجل ، والمرأة ، والعبد ، والأمة ، وكل بالغ ممن أقر بالإيمان ، ولد على الإيمان أو الكفر ، ثم أقر بالإيمان .

قال الشافعي رحمة الله عليه: والإقرار بالإيمان وجهان: فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعى أنه دين نبوة ولا كتاب، فإذا شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله فقد أقر بالإيمان، ومتى رجع عنه قتل.

<sup>(</sup> ب ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « الإيمان » ، وما أثبتناه من (ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ا فإذا ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص): ﴿ ورث ﴾ ، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ٩ لم أعجل بتخليته » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ الشَّافِعِي ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) بُرْسم : أي به علة يُهْلَك فيها .

قال: ومن كان على دين اليهودية والنصرائية ، فهؤلاء يَدَّعُون دين موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما ، وقد بدلوا منه ، وقد أخذ (۱) عليهم فيهما الإيمان بمحمد رسول الله على فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه ، مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله ، فقد قيل لى : إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقول : لم يبعث إلينا ، فإن كان فيهم أحد هكذا فقال أحد منهم : أشهد / أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله (۲) لم يكن هذا مستكمل الإقرار بالإيمان ، حتى يقول : وإن دين محمد حق ، أو فرض ، وأبرا مما خالف دين محمد الم أو دين الإسلام ، فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان ، فإذا رجع عنه استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، وإن كان (٣) منهم طائفة تُعرَفُ بألا تقر بنبوة محمد الله وأن الله وأن الله وأن

محمداً عبده ورسوله فقد استكملوا الإقرار بالإيمان(٤) ، فإن رجعوا عنه استتيبوا ، فإن

قال : وإنما يقتل(٥) من أقر بالإيمان إذا أقر بالإيمان بعد البلوغ والعقل .

قال: فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ - وإن كان عاقلاً - ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده ، ثم لم يتب بعد البلوغ ، فلا يقتل ؛ لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ ، ويؤمر بالإيمان ، ويجهد عليه بلا قتل إن لم يفعله . وإن أقر بالإيمان وهو بالغ سكران من خمر ، ثم رجع استيب ، فإن تاب وإلا قتل ، ولو كان مغلوبا على عقله بسوى السكر لم يُسْتَتَب ، ولم يقتل إن أبى التوبة ، ولو أن رجلاً وامرأته أقرا بالإيمان ثم ارتدا ، فلم يعرف من ردتهما إقرارهما كان بالإيمان ، أو عرف (٦) وتركا على الشرك ببلاد الإسلام أو بلاد الشرك ، ثم ولد لهما ولد قبل الإقرار بالإيمان أو بعد الردة ، أو بعد ما رجعا عن الردة فذلك كله سواء إذا شهد على إقرارهما بالإيمان بدءاً شاهدان ، فإن نشأ أولادهما الذين لم يبلغوا قبل إسلامهما على الشرك لا يعرفون غيره ، ثم ظهر عليهم قبل البلوغ وبعد العقل أمروا بالإيمان ، وجبروا عليه ؛ ولا يقتلون إن امتنعوا منه ، فإذا بلغوا أعلموا أنهم إن لم بالإيمان ، وجبروا عليه ؛ ولا يقتلون إن امتنعوا منه ، فإذا بلغوا أعلموا أنهم إن لم

1/۸۱۱

تابوا وإلا قتلوا .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ١ وأخذ ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( وأن محمداً عبده ورسوله » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ كَانْتَ ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ بِإِسلام ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ يقبل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ أَوْ غَيْرِهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

يؤمنوا قتلوا ؛ لأن حكمهم حكم الإيمان ، فإذا لم يؤمنوا قتلوا ، وهكذا إذا لم يظهر عليهم إلا بعد البلوغ ، وسواء أي أبويهم أسلم ثم ارتد ، أو ولد (١) بعد إقرار أحد الأبوين بالإسلام والمقر بالإسلام منهما على الإقرار به أو مرتد ، فحكمه حكم الإسلام . وهكذا إذا أسلم قبل بلوغ الولد أحد الأبوين أوهما .

قال: ويقتل المريض المرتد عن الإسلام، والعبد، والأمة، والمكاتب، وأم الولد، والشيخ الفانى ، إذا كانوا يعقلون ولم يتوبوا، ولا تقتل المرأة الحامل حتى تضع ما فى بطنها ، ثم تقتل إن لم تتب ، فإذا أبى الرجل أو المرأة المرتدان الرجوع إلى الإيمان قتل مكانه ؛ لأن النبى على لما قال : ﴿ من بدل دينه فاقتلوه ﴿(٢) ، وقال فيما يحل الدم : ﴿ كفر بعد إيمان ﴿٦) كانت الغاية التى دل رسول الله على أن يقتل فيها المرتد : أن يمتنع من الإيمان ، ولم يكن إذا تؤنى به ثلاثا أو أكثر أو أقل (٤) إلا في حال واحدة : هى (٥) الامتناع من الإيمان ؛ لأنه قد يمتنع من التوبة بعد ثلاث ، ويتوب مكانه قبل ما يؤخذ وبعد ما يؤخذ . ومن كان إسلامه بإسلام أبويه ، أو أحدهما ، فأبى الإسلام ، هكذا يعلم أنه إن لم يسلم قتل ، ولو تؤنى به ساعة ويوماً كان أحب إلى أن يتأنى به من المرتد بعد إيمان نفسه .

#### [٣٦] الشهادة على المرتد

قال الشافعي ولحقي : ولو شهد شاهدان أن رجلاً ارتد عن الإيمان ، أو امرأة ، سئلا: فإن أكذبا الشاهدين قيل لهما : اشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتَبَرَّءَ (٢) مما خالف الإسلام من الأديان ، فإن أقراً بهذا لم يكشفا عن أكثر منه ، وكان هذا توبة منهما ، ولو أقرا وتابا قبل منهما .

### [٣٧] مال المرتد و زوجة المرتد

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام وله زوجة ، أو امرأة

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ إِذَا وَلَد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) انظر رقم [ ۲۷۹۸ ] ، [ ۲۲۰ ، ۲۲۲ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم [ ۲۸۲۱ ] .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « ثلاثاً وأكثر وأقل » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( من ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ وتبرآن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

۸۱۲/ب ص

عن الإسلام ولها زوج ، فغفل عنه أو حبس فلم يقتل ، أو ذهب عقله بعد الردة ، أو لحق بدار الحرب ، أو هرب عن بلاد الإسلام فلم يقدر عليه ، فسواء ذلك كله فيما بينه وبين زوجته ، لا تقع الفرقة بينهما حتى تمضى عدة الزوجة / قبل يتوب ويرجع إلى الإسلام ؛ فإذا انقضت عدتها \_ قبل يتوب \_ فقد بانت منه ، ولا سبيل له عليها ، وبينونتها منه فسخ بلا طلاق . ومتى ادعت انقضاء العدة في حال يمكن فيها أن تكون صادقة بحال فهي مُصدَقة ، ولا سبيل له عليها إن رجع إلى الإسلام ، فإن قالت بعد يوم أو أقل أو أكثر : قد أسقطت ولدا ، قد بان خلقه أو شيء من خلقه ، ورجع إلى الإسلام فجحد ،

قال الربيع : وفيه قول آخر : أنها إذا قالت : أسقطت سقطا بان خلقه أو بعض خلقه ، لم يقبل قولها إلا بأن تأتى بأربع نسوة (١) يشهدن على ما قالت ؛ لأن هذا موضع يمكن أن تراه النساء فيشهدن عليه .

قال الشافعى رحمه الله: وإن قالت: قد انقضت عدتى بأن حضت ثلاث حيض فى مدة لا يمكن أن تحيض فيها ثلاث حيض لم يقبل منها ، وإذا ادعت ذلك بعد مدة يمكن أن تحيض فيها ثلاث حيض ، كان القول قولها مع يمينها .

قال الشافعي رحمه الله : ولو ماتت ولم تَدَّعِ انقضاء العدة قبل يرجع إلى الإسلام قبل ثم رجع إلى الإسلام لم (٢) يرثها لانها ماتت وهو مشرك ، ولو رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها كانا على النكاح ، ولا يترك قبل يرجع إلى الإسلام يصيبها حتى يسلم ، ولو ماتت بعد رجوعه إلى الإسلام (٣) ولم تذكر انقضاء العدة ورثها، ولو كانت هي المرتدة كان القول فيما تحل به وتحرم عليه وتبينُ منه وتثبت معه ،كالقول لو كان هو المرتد وهي المؤمنة لا يختلف في شيء، إلا أنها إذا ارتدت عن الإيمان فلا نفقة لها في ماله في عدة ولا غيرها؛ لأنها هي التي (٤) حرمت فرجها عليه، وكذلك لو ارتدت إلى نصرانية أو يهودية لم تحلل له ؛ لأنها لا تترك عليها ، وإن ارتد هو أنفق عليها في عدتها ؛ لأنها لم تبن منه إلا بمضي عدتها . وأنه متى أسلم وهي في العدة ، كانت امرأته ، وإذا كان يلزمه في التي يملك رجعتها بعد طلاق نفقتها ؛ لأنه متى شاء راجعها ، كانت هكذا في مثل حالها في مثل (٥)

<sup>(</sup>١) في (ص): ٩ شهود؟ ، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ لا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) . .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَلُو مَانَتَ بَعَدُ رَجُوعُهُ إِلَى الْإِسْلَامُ ﴾ :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ التَّى ٤ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) « مثل » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

هذه الحال أو أكثر .

وإذا ارتد أحد الزوجين ولم يدخل بالمرأة فقد بانت منه ، و البينونة فسخ بلا طلاق لأنه لا عدة عليها ،وإن كان هو المرتد فعليه نصف المهر؛ لأن الفسخ جاء من قبله . وإن كانت هي المرتدة فلا شيء لها ؛ لأن الفسخ جاء من قبلها ، ولو ارتد وامرأته يهودية أو نصرانية ، كانت فيما يحل له (١) منها ويحرم عليه ، ويلزم لها كالمسلمة . ولو كانت المسألة بحالها غير أنها المرتدة وهو المسلم ، لم تحل له حتى تسلم ، أو ترجع إلى دينها الذي حلت به من (٢) اليهودية أو النصرانية ، ولم تبن منه إلا بإنقضاء عدتها ، ولم تقتل هي؛ لانها خرجت من كفر إلى كفر ؛ وسواء في هذا الحر المسلم ، أو العبد ، والحرة المسلمة ، أو الأمة لا يختلفون فيه . ولو ارتد الزوج فطلقها في حال ردته ، أو آلى منها ، أو تظاهر ،أو قذفها في عدتها ،أو كانت هي المرتدة ، ففعل ذلك وُقف على ما فعل منه ، فإن لم رجع إلى الإسلام وهي في العدة وقع ذلك كله عليها ،وكان بينهما اللعان ، وإن لم يرجع حتى تمضي عدتها ، أو تموت ، لم يقع شيء من ذلك عليها ، والتعن ليدرأ الحد ، وهكذا إذا كانت هي المرتدة وهو المسلم ، إلا أنه لا حد على من قذف مرتدة ، ولو طلقها مسلمة ثم ارتد أو ارتدت ، ثم راجعها في عدتها لم يثبت عليها رجعة ؛ لأن الرجعة إحداث تحليل له ، فإذا أحدثه في حال لا يحل له فيه لم يثبت عليها .

ولو أسلمت أو أسلم فى العدة بعد الرجعة ، لم تثبت الرجعة عليها ، ويحدث لها بعده رجعة إن شاء فتثبت عليها ، ولو اختلفا بعد انقضاء العدة فقال : رجعت إلى الإسلام أمس ، وإنما انقضت عدتك اليوم وقالت: رجعت اليوم ، فالقول قولها مع يمينها ، وعليه البينة أنه رجع أمس ، ولو تصادقا أنه رجع أمس وقالت: انقضت عدتى (٣) قبل أمس ، كان القول قولها مع يمينها ، ولو رجع إلى الإسلام فقالت : لم تنقض عدتى إلا بعد رجوعه ثم قالت بعدها : قد كانت انقضت عدتى ، كانت زوجته ، ولا تصدق بعد إقرارها أنها لم تخرج من ملكه ولو لم يسمع منها فى ذلك شىء قبل رجوعه، فلما رجع قالت مكانها : قد انقضت عدتى ، كان القول قولها مع يمينها .

1 ///

#### [44] / مال المرتد

قال الشافعي وَلِيُّنِّيهِ : إذا ارتد الرجل وكان حاضراً بالبلد ، وله أمهات أولاد ،

<sup>(</sup>١) « له » :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ من ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ عدتى ﴾ :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

and the second

ومُدبَرّات ، ومُدبَرّون ، ومكاتبات ، ومكاتبون ، وبماليك ، وحيوان ، ومال سوى ذلك وقف ذلك كله عنه ، ومنع إصابة أم ولده وجارية له غيرها . والوقف أن يوضع ماله سوى إناث الرقيق على يدى عدل ، ورقيقه من النساء على يدى عدلة من النساء ، ويؤمر من بلغ من ذكور رقيقه بالكسب ، وينفق عليه من كسبه ، ويؤخذ فضل كسبه ، وتؤمر ذوات الصنعة من جواريه وأمهات أولاده وغيرهم بذلك، ويؤاجر من لا صنعة له منهن من امرأة ثقة ومن مرض من رجالهم و نسائهم ومن لم يبلغ كسبأ أنفق عليه من ماله حتى يفيق ، فيقوى على الكسب أو يبلغ الكسب ، ثم يؤمر بالكسب كما وصفنا . وإن كان المرتد هاربا إلى دار الحرب ، أو غير دار الحرب ، أو متغيبا لا يدرى أين هو ؟ فسواء ذلك كله . ويوقف ماله ، ويباع عليه الحيوان كله (۱) ، إلا ما لا يوجد السبيل إلى بيعه من أمهات أولاده ، أو مكاتبيه ، أو مرضع لولده ، أو خادم يخدم زوجة له ، وينفق على زوجته ، وصغار ولده ، وزمناهم ، ومن كان هو مجبوراً على نفقتهم من خدمه ، وأمهات أولاده من ماله ، ويؤخذ كتابة مكاتبيه ويعتقون إذا أدوا عليه (۲) وله ولاؤهم ، ومتى رجع إلى الإسلام رد ماله عليه ، ولم يرد ما بيع من ماله ؛ لانه بيع ، والبيع نظر لمن يصير إليه المال، وفي حال لا سبيل له فيها هو (۳) على المال ، وإذا انقضت عدة امرأته يصير إليه المال، وفي حال لا سبيل له فيها هو (۳) على المال ، وإذا انقضت عدة امرأته قطعت عنها النفقة ، ولم يكن له عليها سبيل إذا رجع بعد انقضاء عدتها .

ولو برُسِم أو غلب على عقله بعدالردة ، تربص به يومين أو ثلاثة (٤) ، فإن أفاق وإلا بيع عليه كما يباع على الغائب الهارب ، وما كسب في ردته فهو كما ملك قبل الردة إذا قدر عليه ، فإذا رجع إلى الإسلام دفع إليه ماله كله ، وإن مات أو قتل ، قبل يرجع إلى الإسلام خُمِّسَ ماله ، فكان الحُمس لأهل الحمس ، والأربعة الاحماس لجماعة المسلمين ، وهكذا نصراني مات لا وارث له يخمس ماله ، فيكون الخمس لأهله ، وأربعة أخماسه لجماعة المسلمين .

ولو قال ورثة المرتد من المسلمين : قد أسلم قبل يموت كلفوا البينة ، فإذا (٥) جاؤوا بها دفع إليهم ماله على مواريثهم ، وإن لم يأتوا بها فهو على الردة حتى تعلم توبته ،

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ كُلُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ هُو ﴾ :ساقطة من ( ب) ، وأثبتناها من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ص): ( ثلاثاً » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَإِذَا ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

وإن كانت البينة عمن يرثه لم تقبل ، وكذلك لو كان أوصى بوصية فقال : متى مت فلفلان وفلان كذا ، ثم مات ، فشهد الموصى لهما بأنه رجع إلى الإسلام لم يقبلا ؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما جواز الوصية التى قد أبطلت بردته ، و لو كان تاب ثم مات ، فقيل : ارتد ثم مات مرتدا ، فهو على التوبة حتى تقوم بينة بأنه ارتد بعد التوبة ؛ لأن(١)من عرف بشىء فهو عليه حتى تقوم بينة بخلافه ، ولو قسم الحاكم ماله فى الحالين حين مات وقد عرفت ردته ، فقامت البينة(٢) على توبته ، رجع بها الحاكم على من دفعها إليه حيث كانوا حتى يردها(٣) إلى ورثته . وكذلك لو قسمها فى موته(٤) بعد توبته ، ثم قامت البينة على ردته بعد التوبة وموته مرتدا ، رجع الحاكم على ورثته حيث كانوا وأهل وصاياه ، وأخذ منهم ما أعطاهم من ماله ، حتى يصير لأهل الخُمْسِ والمسلمين .

#### [٣٩] المكره على الردة

قَـال الله تبارك وتعالى : ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ (٥) مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٠٠) [ النحل ] .

قال الشافعي رَطِيْنَ : ولو أن رجلاً أسره العدو فأكرهه على الكفر ، لم تَبِنْ منه امرأته ، ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد .

[۲۸۲۸] قد أكره بعض من أسلم في عهد النبي ﷺ على الكفر فقاله ، ثم جاء إلى النبي ﷺ فذكر له (٦) ما عذب به ، فنزل فيه هذا ، ولم يأمره النبي ﷺ باجتناب زوجته ،

<sup>(</sup>١) ( لأن » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿ بينة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ يردوها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص ) : ﴿ وَرَثُتُه ﴾ ، وما أثبتناه مَن ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ( فعليهم غضب ) : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>[</sup>۲۸۲۸] \* الستن الكبرى: ( ٨ / ٢٠٨ \_ ٢٠٩ ) كتاب المرتد \_ باب المكره على الردة \_ من طريق عبيد الله ابن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن أبيه قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبى في وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه ، فلما أتى النبى قال : « ما وراهك ؟ » قال : شر يا رسول الله ، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير ، قال : « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئناً بالإيمان ، قال : « إن عادوا فعد » .

ولا بشيء عما على المرتد ، ولو مات المكره على الكفر ، ولم تظهر له توبة ببلاد الحرب ، ورثه (۱) ورثته المسلمون ، ولو انفلت فرجع إلى بلاد الإسلام قيل له : أظهر الإسلام ، فإن فعل وإلا كان مرتداً بامتناعه من إظهار الإسلام ، يحكم عليه الحكم على المرتد . وإذا أسر الرجل، أو كان مستأمناً ببلاد العدو ، فشهد شاهدان على أنه كان يأكل الخنزير ويشرب / الحمر، ولم يشهدا على نفس الردة ولا على كلام كفر بين ، ثم مات ، ورث ماله ورثته من المسلمين ، إلا أن يقروا بأنه مرتد ، فيكون ماله فيئاً . فإن أقر بعضهم بردته ولم يقر بها(۱) بعضهم ، ورث الذين لم يقروا نصيبهم من ميراثه ، ويوقف نصيب الذين أقروا بردته حتى تستبان ردته ، وفيها قول آخر : أنه يغنم لانهم يُصَدَّقون على ما يملكون ولا يوقف ، ولو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد ، وقالا : ارتد مكرها ، أو

۸۱۳ / ب ص

ولو ادعى ورثته أنه رجع إلى الإسلام لم يقبل منهم إلا ببينة، فإن (٤) أقاموا بينة على أنهم رأوه فى مدة بعد الشهادة بالردة يصلى صلاة المسلمين قبلت ذلك منهم ، وورثتهم ماله ، ولو كان هذا فى بلاد الإسلام والمرتد ليس فى حال ضرورة لم أقبل هذا منهم حتى يشهد عليه شاهدان بالتوبة بعد الردة، ولم أقبل من ورثته أنه ارتد مسجوناً ولا محدوداً (٥) إذا لم تقطع البينة أنه سجن وحد ليرتد .

ارتد محدوداً (٣)، أو ارتد محبوساً، لم يغنم ماله ، وورثه ورثته من المسلمين . ولو قالا :

كان مخلى آمناً حين ارتد ، كانت تلك ردة وغنم ماله .

## [٤٠] ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله

قال الشافعى ولي : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فلم يوقف ماله ، فما صنع فيه فهو جائز ، كما يجوز له في ماله ما صنع قبل الردة : فإذا وقف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفا ، فإن أعتق أو كاتب ، أو دبر ، أو اشترى، أو باع فذلك كله موقوف لا ينفذ منه شيء في حال ردته ، فإن رجع إلى الإسلام لزمه ذلك كله إلا البيع ، فإذا فسخ بيعه فقد انفسخ ؛ لأنه لم يكن محولاً بينه وبين ماله في الحال الذي أحدث ذلك فيه حول الحجر ، إنما كان موقوفاً عنه ليقتل ، فيعلم أن ملكه كان زائلاً عنه بالردة إن لم يتب حتى يموت فيصير فيثاً أو يسلم ، فيكون فيعلم أن ملكه كان زائلاً عنه بالردة إن لم يتب حتى يموت فيصير فيثاً أو يسلم ، فيكون

<sup>(</sup>١) ﴿ وَرَثُهُ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ بِهَا ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣ ، ٥) في ( ص ) : ﴿ محددًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( ولو ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

على ما كان في ملكه أولاً ، فلما أسلم علمنا أن فعله فيما يملك .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو كان في ردته في يديه شيء يدعى أنه ملك له ، ثم أقر بذلك الشيء بعينه لغيره ، كان لغيره أخذه منه في حال ردته ، وكذلك يلزمه ما أقر به من الدين لأجنبي ، وكذلك يؤخذ من ماله ما لزم الرجل غير المرتد في ماله . ولو قال في عبد من عبيده في حال ردته : هذا عبد اشتريته ، أو وهب لي وهو حر كان حراً ، ولم ينتظر إسلامه بما أقر به لغيره ، إنما أرد ما أحدث إتلافه بلا سبب متقدم يقربه احتياطاً عليه لا حجراً عنه . وفيها قول آخر : أنه إذا حجر عليه فهو كالمحجور في جميع حالاته حتى يرجع إلى الإسلام فيفك عنه الحجر .

#### [٤١] جناية المرتد

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا جنى المرتد في حال ردته على آدمى جناية عمداً في مثلها قصاص، فالمجنى عليه بالخيار: في أن يقتص منه ، أو يأخذ قدر الجناية من ماله الذي كان له قبل الردة وما (١) اكتسب بعدها ، وذلك كله سواء . وكذلك إن كانت عمداً لا قصاص فيها ، وكذلك ما أحرق وأفسد لآدمى كان في ماله ، لا تسقطه عنه الردة .

قال : وإن كانت الجناية خطأ فهى فى ماله ، كما تكون على عاقلته إلى أجلها ، فإذا مات فهى حَالَة ولا تعقل العاقلة عنه شيئاً جناه فى حال ردته ، فإن كانت الجناية نفساً ، فهى فى ماله فى ثلاث سنين . فإن قتل ، أو مات على الردة ، فهى حَالَّة (٢) فى ماله ، وكذلك لو أسلم بعد الجناية كانت فى ماله فى ثلاث سنين ، فإن مات فهى حَالَّة (٣) . ولو كانت الجناية وهو مسلم ثم ارتد ، فإن كانت عمداً فهى كجنايته وهو مرتد ، وإن كانت خطأ فهى على عاقلته ؛ لأن الجناية لزمتهم إذ جنى وهو مسلم ، ولو ارتد وقتَل ، فأراد ولى القتيل القتل كان ذلك له ، وإذا قتله ، وهو على الردة ، فماله لمن وصفته من المسلمين . وكذلك لو قطع أو جرح أقصصنا منه ، ثم قتلناه على الردة فإن عجل الإمام فقتله على الردة ، أو مات / عليها قبل القصاص ، فلولى الدم والجرح عمداً عقل النفس والجراح فى مال الجانى المرتد ، ولو كان الجانى المرتد (٤) عبداً أو أمة ، فجنى على من

<sup>1/ 1/8</sup> 

<sup>(</sup>١) ه ما » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup> ص ) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٤) « ولو كان الجانى المرتد » :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

بينه وبينه القود ، كان لولى المجنى عليه الخيار فى القود ، أو أخذ العقل ، فإن (١) أراد القود فهو له ، وإن أراد العقل فهو له (٢) فى رقبة الجانى ، إلا أن يفدية سيده ، فإن فداه قتل على الردة ، وإن لم يفده قتل على الردة ، إلا أن يتوب فيباع ويعطى ولى المجنى عليه قيمة جنايته ، ويرد الفضل إن كان فيه فضل عن الجناية على سيده .

ولو جنى وهو مرتد عبد ثم عُته (٣) ، فاختار ولى الدم العقل ولم يتطوع مولاه بأن يفديه ، بيع مرتدًا معتوها ، فأعطى ولى الجناية قيمة جنايته ، وردَّ فَضل (٤) إن كان فى ثمنه على سيده ، فإذا أفاق ولم يتب ، قتل على الردة ، ولا يباع إلا بالبراءة من الردة والعته ، وما أحدث العبد من الجناية فى الردة مخالفة ما أحدث من الدين ، من قبل أن الجناية لا تسقط عن صبى ولا محجور عليه ولا عبد؛ لأنها بغير إذن المجنى عليه ، والدين يسقط عن المحجور عليه ، وعن العبيد ما كانوا فى الرق ؛ لأنه بإذن رب الدين .

#### [٤٢] الجناية على المرتد

قال الشافعي ولحق : وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فجني عليه رجل جناية ، فإن كانت قتلا فلا عقل ولا قود ، ويعزر ؛ لأن الحاكم الوالى للحكم عليه ، وليس للحاكم قتله حتى يستتاب ، وإن كانت دون النفس فكذلك ، ولو جنى عليه مرتداً ثم أسلم ، ثم مات من الجناية ، فالجناية هدر ؛ لأنها كانت غير (٥) ممنوعة بأن يحكم فيها بعقل أو قود ، ولو جنى عليه مرتداً فقطع يده ثم تاب، ثم قطع رجله ، كان له القود في الرجل إن شاء ؛ لأنه جنى عليه مسلماً ، ولو مات كانت لهم نصف الدية ؛ لأنه مات من جنايتين : جناية محنوعة ، وجناية غير محنوعة .

# [٤٣] الدَّيْن على المرتد

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة، ثم ارتد، قضى عنه دينه إن كان حالاً، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله، إلا أن يموت فيحل بموته، وكذلك

<sup>(</sup>١ ـ ٢ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٣) عُته : نقص عقله . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٤) فَيَ ( ص ) : ﴿ فَضَلَا ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ٍ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ عين ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ) .

كل ما أقر به قبل الردة لأحد .

قال: وإن لم يعرف الدين ببينة تقوم ، ولا بإقرار منه متقدم للردة ، ولم يعرف إلا بإقرار منه في الردة ، فإقراره (١) جائز عليه . وما دان في الردة قبل وقف ماله لزمه ، وما دان بعد وقف ماله : فإن كان من بيع رد البيع ، وإن كان من سلف وُقف ، فإن مات على الردة(٢) بطل ، وإن رجع إلى الإسلام لزمه ؛ لأنا نعلم برجوعه إلى الإسلام أن ماله لم يكن خرج من يده .

قال الربيع رحمه الله: وللشافعي ولا تخر: أنه إذا ضربه مرتداً ثم أسلم، ثم مات، أنه يدرأ عنه القود بالشبهة، ويغرم الدية، وله أيضاً قول آخر: أنه لا شيء عليه؛ لأن الحق قتله، كما أنه لو قطع يدى رجل فقطعنا يده قصاصاً، ثم مات من القصاص، لم يكن على آخذ القصاص (٣) شيء، والحق قتله. وكذلك المرتد إذا جرحه مرتداً ثم أسلم فمات، فلا شيء على من جرحه؛ لأنه الجرح منه كان مباحاً في وقته ذلك، فالحق قتله فلا شيء على من جرح.

## [٤٤] الدَّيْن للمرتد

قال الشافعي وَلِحْقِيْكَ: وإذا كان للمرتد دين حَالًا ، أخذ بمن هو عليه ، ويوقف (٤) في ماله ، وإن كان إلى أجله فهو إلى أجله ، فإذا حل وقف إلا أن يموت المرتد قبل ذلك ، أو يقتل على ردته ، فيكون الدين إلى أجله ، فإذا قبض كان فيئاً .

قال الربيع رحمه الله في رجل جرح مرتداً ثم أسلم ، ثم مات : ففيها قولان :

أحدهما : أنه يكون (٥) عليه الدية، لأنه مات مسلما .

والقول الثاني : أنه لا شيء على من جرحه، وإن أسلم فمات؛ من قِبَلِ أن الضربة كانت وهو مرتد فيها ، فالحق الذي قتله ، ولا شيء على من جرحه .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَإِقْرَارِهِ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>Y) في ( ص ) : \* قبل الردة » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ٩ على من أخذ القصاص » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( فوقف ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۵) في ( ب ) : ١ أن يكون ، وما أثبتناه من ( ص ) .

#### [٤٥] ذبيحة المرتد

قال الشافعي رحمة الله عليه : لا تؤكل ذبيحة المرتد إلى أى دين ما ارتد ؛ لأنه إنما أرخص (١) في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم .

۸۱۱ / ب <del>ص</del>

قال : فلو عدا على شاة رجل / فذبحها بغير إذنه ضمن قيمتها حية ، وهكذا (٢) كل ما استهلك ، ولو أمره أن يذبحها له وهو يعلمه مرتداً ، أو لا يعلمه ، لم يضمن شيئاً لأنه لم يتعد ، ولا يأكلها صاحب الشاة .

قال : لـو ذبح لنفسه ، أو استهلك متاعاً لنفسه ، أو قتـل عبداً لنفسه لـم يضمن ؟ لأنه إن قتل أو مات على ردته فكل مال وجدناه له فهو فيء ، وإن رجع إلى الإسلام علمنا برجوعه أنه إنما جني على ماله ، ولا يضمن لنفسه مال نفسه .

## [٤٦] نكاح المرتد

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولا يجوز للمرتد أن ينكح قبل الحجر ولا بعده مسلمة ؛ لأنه مشرك ، ولا وثنية لأنه لا يحل له إلا ما يحل للمسلمين ، ولا كتابية ؛ لأنه لا يقر على دينه ، فإن نكح فأصاب واحدة منهن فلها مهر مثلها، و النكاح مفسوخ ، ولا يكون للمرتد أن يزوج ابنته ، ولا أمته ، ولا امرأة هو وليها : مسلمة ، أو مشركة ، ولا مسلماً ، ولا مشركاً ، وإذا أنكح فإنكاحه باطل . والله الموفق .

#### [٤٧] الخلاف في المرتد

قال الشافعى وَلِحَيْثُ : يخالفنا (٣) بعض أهل ناحيتنا فى المرتد بوجهين : أحدهما : أن قائلاً منهم قال : من ولد على الإسلام فارتد قتلته إلى أى دين ارتد ، وقتلته وإن تاب ، وقال آخر منهم : من رجع إلى دين يظهره كاليهودية و النصرانية استتبته ، فإن تاب قبلت منه ، وإن لم يتب قتلته ، وإن رجع إلى دين يستخفى به كالزندقة وما يستخفى به قتلته ،

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « رخص » ، وما أثبتناه من ( ص ) ..

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ وَكَذَلْكَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ فَخَالَفُنَا ﴾ ، ومَا أثبتناه من ( ص ) .

كتاب الحدود وصفة النفى/ تكلف الحجة على قائل القول الأول. . إلخ \_\_\_\_\_\_ 811 وإن أظهر التوبة لم أقبلها، وأحسبه سوًى (١) بين من ولد على الإسلام ومن لم يولد عليه .

قال الشافعي رحمه الله : يوافقنا (٢) بعض أصحابنا من المدنيين والمكيين والمشرقيين

وغيرهم من أهل العلم في: أن لا يقتل من أظهر التوبة ، وفي أن يُسُوِّيَ بين من ولد على الإسلام ومن لم يولد عليه ، ودان ديناً يظهره ،أو ديناً يستخفى به ؛ لأن كل ذلك كفر .

قال الشافعي ولحين : و الحجة على من فرق بين من ولد على الإسلام ، ومن لم يولد عليه ، أن الله أنزل حدوده ، فلم نعلم كتاباً نزل<sup>(٣)</sup> ولا سنة مضت ، ولا أحداً من المسلمين خالف في الحدود بين أحد من المسلمين ولد على الكفر (٤) فأحدث إسلاماً ، أو ولد على الإسلام . والقتل على الردة حد ليس للإمام أن يعطله ، ولا يجوز لأحد إلا من فرضت طاعته أن يفرق بين الحدود ، والله تعالى أعلم .

# [٤٨] تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال: أقبل إظهار التوبة

إذا كان رجع إلى دين يظهره (٥) ولا أقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره (٦).

قال الشافعي ولحق : ولولا غفلة في بعض السامعين الذين لعل من نوى الأجر في تبيينهم أن يؤجر ما تكلفت (٢) ؛ لأنه إنما يكتفي في هذين القولين بأن يُحكيًا (٨) ، فيعلم أن ليس فيهما مذهب يجوز أن يغلط به عالم بحال . وأن كتاب الله تعالى ، ثم سنة نبيه ومن أوجز ثم المعقول ، والقياس ، يدل على غير ما قال من قال هذا والله أعلم . ومن أوجز ما بين به أن الأمر على غير ما قيل أن يقال :

[۲۸۲۹] قد روى أن رسول الله ﷺ قال : « من بَدَّلَ دينه فاضربوا عنقه » ، فهل يعدو هذا القول أبدأ واحداً من معنيين ؟ أن يكون من بدل دينه وأقام على تبديله ضربت

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( وأحسبه سواه ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ فوافقنا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) فى ( ص ) : ﴿ فلم يعلم كتاب أنزل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « وولد على كفر » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥ ، ٦) في ( ص ) : ﴿ يظهر ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup> س ) : « فى تنبيههم أن يؤجر بالتكليف » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ( يحكى ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>٢٨٢٩] سبق بأرقام [ ٦٢٥ ، ٦٢٦ ، ٢٧٩٨ ] ومجموع تخريجه فيها .

عنقه ، كما تضرب أعناق أهل الحرب ، أو تكون كلمة التبديل توجب القتل و إن تاب ،

كما يوجيه الزنا بعد الإحصان ، وقتل النفس بغير النفس . فليس قولك واحداً منهما ، وأن يقال له : لم (١) قبلت إظهار التوبة من الذي رجع إلى النصرانية واليهودية ودين أظهره ؟ ألأنك على ثقة من أنه إذا أظهر التوبة فقد صحت توبته ، أو قد يكون (٢) يظهرها وهو مشتمل على الكفر ودين النصرانية ، أو منتقل عنه إلى دين يخفيه ؟ ولم أثبت قول من أظهر التوبة وإن كان (٣)مستخفياً بالشرك ؟ أعلى علم أنت من أن هذا لا يتوب (٤) توبة صحيحة ، أم قد يتوب توبة صحيحة ؟ فلا يجوز لأحد أن يدعى علم هذا، لأنه (٥) لا يعلم حقيقة علم هذا أحد من الآدميين غير المؤمن نفسه ، وإنما تولى الله عز ذكره / علم الغيب. أو رأيت لو قال رجل : من استسر بالكفر قبلت توبته لضعفه في استسراره ، ومن أعلنه لم تقبل توبته لما انكشف به من الكفر بالله ، وإن المنكشف بالمعصية أولى أن تنفر القلوب منه ويكاد أن يؤيس من صحة توبته؛ لأنا رأينا من انكشف بالمعاصى سوى الشرك كان أحرى أن لا يتوب ، ما الحجة عليه ؟ هل هي إلا أن هذا مما لا يعلمه إلا الله جل وعز ، وأن حكم الله في الدنيا قبول ظاهر الآدميين وأنه تولى سرائرهم ، ولم يجعل لنبي مرسل ولا لأحد من خلقه أن يحكم إلا على الظاهر ، وتولى دونهم السرائر؛ لانفراده بعلمها ، وهكذا الحجة على من قال هذا القول .

وأخبر الله عز وجل عن قوم من الأعراب فقال : ﴿ قَالَت الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَّمْ تُؤْمنُوا وَلَكُن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُل الإيمَان في قُلُوبكُمْ ﴾ [ الحجرات : ١٤ ] فأعلم أنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم ، وأنهم أظهروه ، وحقن به دماءهم .

[ ٢٨٣٠] قال مجاهد في قوله عز وجل ﴿ أَسْلَمْنَا ﴾ قال: استسلمنا (٦) مخافة القتل والسباء. قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا الله جل ثناؤه عن المنافقين في عدد آي من كتابه

<sup>(</sup>١) ( لم ) :ساقطه من ( ص ) ،وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص) : « أو يكون » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ وَلَمْ أَبِيتَ قُولَ مِنْ أَظْهُرُ التَّوْبَةُ وَقَلَّا كَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « هذا ألا يتوب » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) ( لأنه » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ أَسَلُّمُنَّا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) . .

<sup>[</sup>٢٨٣٠] \* الدر المنثور (٦ / ٩٩ \_ ٠٠٠) سورة الحجرات ، قال : " أخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن

المنذر ، عن مجاهد برطيُّ في قوله : ﴿ قَالَت الأَعْرَابِ آمَنًا ﴾ قال : أعراب بني أسد بن خزيمة ، وفي

قوله : ﴿ وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ قال : استسلمنا مخافة القتل والسبي . .

بإظهار الإيمان والاستسرار بالشرك ، وأخبرنا بأن قد جزاهم بعلمه عنهم بالدرك الأسفل من النار فقال: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً (١٠٠٠) [ النساء ] فأعلم أن حكمهم في الآخرة النار بعلمه أسرارهم ، وأن حكمه عليهم في الدنيا إن أظهروا الإيمان جُنَّةٌ لهم ، وأخبر عن طائفة غيرهم فقال : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٢١﴾ [الاحزاب] وهذه حكاية عنهم وعن الطائفة معهم ، مع ما حكى من كفر المنافقين منفرداً ، وحكى من أن الإيمان لم يدخل قلوب من حكى من الأعراب ، وكل من (١)حقن دمه في الدنيا بما أظهر مما يعلم جل ثناؤه خلافه من شركهم ؛ لأنه أبان أنه لم يُولُّ الحكم على السرائر غيره ، وأن قد وَلَى نبيه الحكم على الظاهر ، وعاشرهم النبي ﷺ ولم يقتل منهم أحداً ، ولم يحبسه ، ولم يعاقبه ، ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال ، ولا مناكحة المؤمنين وموارثتهم ، والصلاة على موتاهم، وجميع حكم الإسلام ، وهؤلاء من المنافقين والذين في قلوبهم مرض والأعراب، لا يدينون ديناً يظهر بل يظهرون الإسلام ويستخفون بالشرك والتعطيل. قال الله عز رجل: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [النساء: ١٠٨] فإن قال قائـل : فلعل مـن سميت لم يظهر شركاً سمعه منه آدمي ، وإنما أخبر الله أسرارهم ـ فقد سمع من عدد منهم الشرك ، وشهد به عند النبي ﷺ فمنهم من جحده وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله ﷺ بما أظهر ، ولم يقفه على أن يقـول : أقـر (٢) ، ومنهم من أقر بما شهد به عليه وقال : تبت إلى الله وشهد شهادة الحق ، فتركه رسول الله ﷺ بما أظهر . ومنهم من عرف النبي ﷺ علَّته (٣).

[۲۸۳۱] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن أسامة بن زيد ، قال : شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاثة مجالس . . .

<sup>(</sup>١) ( من ) :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ أَقُورَ ﴾ ،وما البتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( عليه ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup>۲۸۳۱] لم تزد الرواية على ذلك، وهي منقطعة بين الزهري وأسامة وَلَيْتُكِ، وقد روى عن أسامة متصلا هذه المجالس.

ا - روى البزار من طريق عثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن أسامة قال : قال عبد الله بن عبد قال عبد الله بن عبد قال عبد الله بن عبد الله بن أبى - يعنى لأبيه : والله لا ندخل حتى تقول لمحمد : إن محمداً الأعز و أنت الأذلّ . [ قول أبيّ هذا ثابت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم ، خ رقم ١٠ / ٤٩٠ ، ومسلم رقم ١ / ٢٧٧٢ ] . قال : واستأذن عبد الله بن عبد الله رسول الله عليه في قتل أبيه فقال : « لا يتحدث الناس أن =

فإن قال قاتل: فقد قال الله عز وجل لرسول الله ﷺ: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِّنهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّه ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُمْ كَافِرُون ۞ ﴾ [ التوبة ] ، قيل : فهذا يبين ما قلنا ، وخلاف ما قال من خالفنا ، فأما أمره أن لا يصلى عليهم (١) فإن صلاته ـ بأبى هو وأمى ـ مخالفة صلاة غيره ، وأرجو أن يكون قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلى على أحد إلا غفر له ، وقضى أن لا يغفر للمقيم على شرك ، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له ، فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل : لم يمنع رسول الله ﷺ من الصلاة عليهم مسلماً ، ولم يقتل منهم بعد هذا أحداً . وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه على المسلمين ، / فلما كان جائزاً أن يترك الصلاة على المسلم إذا قام بالصلاة عليه بعض المسلمين ، لم يكن في ترك الصلاة معنى يغير ظاهر حكم الإسلام في الدنيا .

۸۱۰/ب

[ مسئد البزار ٧ / ٢٥ ]

قال البزار: عثمان بن عبد الرحمن لين الحديث -

٢ ـ وروى أحمد والحاكم وأبو داود والبزار من طريق محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن أسامة قال : دخلت مع رسول الله على عبد الله بن أبى في مرضه نعوده ، فقال له النبى على : « قد كنت أنهاك عن حب يهود » فقال عبد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات .

وفى رواية فمات فما نفعه .

[ المسند لأحمد ٥/ ٢٠١ \_ المستدرك ١/ ٣٤١ \_ مسند البزار ٧/ ٢٤ \_ ٢٥ \_ سنن أبي داود: ٣/ ٢٧٤] .

"وروى الشيخان وأحمد والبزار، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، أن أسامة بن زيد أخبره أن النبى على ركب حماراً ، وأردف وراهه أسامة ، وفي الحديث : حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي ، وفي المجلس عبد الله بن رواحة ، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خَمَّر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ، ثم قال : لا تغبروا علينا ، فسلم عليهم النبي على الله ، وقل فدعاهم إلى الله ، وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي : لا أحسن من هذا ، إن كان ما تقول حقاً ، فلا تؤذينا في مجالسنا ، وارجع إلى رحلك ، فمن جاهك منا فاقصص عليه .

قال عبد الله بن رواحة : اغشنا في مجالسنا ، فإنا نحب ذلك .

[ خ : رقم ۲۰۵۲ ، م : ۳ / ۱۶۲۲ \_ ۱۶۲۳ رقم ۱۷۹۸ ، والمسند ٥ / ۲۰۳ ، ومسند البزار ٧ / ۲۱ \_ ۲۲ ] .

فهذه ثلاثة مجالس شهدها أسامة وَلِيُظْيِيهِ من عبد الله بن أبي ، ويظهر فيها نفاقه . والله عز وجل وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) في (ص) : « أمره لا تصل عليهم » ، وما أثبتناه من (ب) .

 <sup>(</sup>٢) في (ص): ٤ على ما قامت الصلاة عليه ، وما أثبتناه من (ب).

محمداً قتل أصحابه ٥ .

[۲۸۳۲] وقد عاشرهم حذيفة فعرفهم (۱) باعيانهم ، ثم عاشرهم مع أبى بكر ، وعمر ، وهم يصلون عليهم ، وكان عمر خلي : إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة ، فإن أشار إليه أن اجلس جلس ، وإن قام معه صلى عليها عمر ، ولا يمنع هو ولا أبو بكر قبله ، ولا عثمان بعده المسلمين الصلاة عليهم ، ولا شيئاً من أحكام الإسلام، ويدعها من تركها بمعنى ما وصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسلم لا يعرف إلا بالإسلام كان أجوز (۲) تركها من المنافقين . فإن قال : فلعل هذا للنبي علي خاصة ، قيل : فلم لم يقتل أبوبكر ولا عمر ، ولا عثمان ، ولا على ولا غيرهم منهم أحداً ، ولم يمنعه حكم الإسلام ؟

[٢٨٣٣] وقد أعلمت عائشة ﴿ وَلَيْهِما : أن النبي ﷺ لما توفي اشرأب النفاق بالمدينة .

قال الشافعي يُحاتِبُ : ويقال لأحد إن قال هذا : ما ترك رسول الله ﷺ على أحد من أهل دهره لله حداً ، بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده ﷺ .

[۲۸۳۲] السنن الكبرى للبيهقى : ( ٨ / ٢٠٠ ) كتاب المرتد ـ باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقاً كان أو غيره ـ من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى فى قصة حذيفة بن اليمان قال : قال حذيفة : بينا النبى على سائر إلى تبوك نزل على راحلته ليوحى إليه ، وأناخها النبى على ، فنهضت الناقة تجر زمامها منطلقة ، فتلقاها حذيفة ، فأخذ بزمامها يقودها حتى أناخها ، وقعد عندها ، ثم إن النبى على قام فأقبل إلى ناقته ، فقال : ﴿ من هذا ؟ ﴾ فقال : حذيفة بن اليمان ، فقال النبى على قلان وفلان . . . ) رهط ذوى عدد من المنافقين .

قال : فلما توفى رسول الله ﷺ واستخلف عمر وَعْلَيْكَ ، كان إذا مات الرجل من صحابة النبى ﷺ من يظن عمر أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فقاده ، فإن مشى معه صلى عليه ، وإن انتزع من يد لم يصلى عليه .

قال البيهقي : هذا مرسل ، وقد روى موصولا من وجه آخر .

ثم رواه من هذا الوجه ،وهو من طريق يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ،عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير قال : بلغنا أن رسول الله ﷺ حين غزا تبوك . . . فذكر نحوه .

وفيه : ﴿ لَمْ يَعْلُمُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ ذَكَرْهُمْ لأَحَدُ غَيْرُ حَذَيْفَةً بن البِّمانُ ﴾ .

ولعل البيهقي يقصد بالموصول هنا أن الزهرى سمعه من عروة، ولكن عروة عن عمر مرسل، وقال : « بلغنا أن رسول الله ﷺ » .

[۲۸۳۳] \* السنن الكبرى للبيهقى : ( ٨ / ٢٠٠ - ٢٠١ ) فى الكتاب والباب السابقين من طريق الحارث بن أبى أسامة، عن يزيد بن هارون ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ، عن عبد الواحد بن أبى عون ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة وظيم قالت : قبض رسول الله ولا المات العرب ، واشرأب النفاق بالمدينة ، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبى لهاضها ،فو الله ما اختلفوا فى نقطة إلا طار أبى بحظها وغنائها فى الإسلام .

وكانت تقول مع هذا : ومن رأى ابن الخطاب عرف أنه خلق غناء الإسلام ،كان والله أَحُودُيًّا ، نسيج وحده ، قد أعد للأمور أقرانها .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ يَعْرَفُهُ ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْ ( بٍ ) .

<sup>(</sup>۲) ( أجوز » :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

٤١٦ ـــــ كتاب الحدود وصفة النفي/ تكلف الحجة على قائل القول الأول. . . إلخ

[٢٨٣٤] حتى قال في امرأة سرقت فشفع لها : ﴿ إِنَّا أَهْلُكُ (١) من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه » .

وقد آمن بعض الناس ثم ارتد ، ثم أظهر الإيمان ، فلم يقتله رسول الله ﷺ ، وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان .

[٢٨٣٥] وقال رسول الله ﷺ: ﴿ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » .

فأعلم أن حكمهم في الظاهر أن تمنع دماؤهم بإظهار الإيمان ، وحسابهم في المُغيَّبِ على الله .

[٢٨٣٦] وقال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَ الله عز وجل تولَى منكم السرائر ودراً عنكم بالبينات (٢) ، فتوبوا إلى الله واستتروا بستر الله ، فإنه من يُبُدِ لنا صَفَحَتَه نُقِمْ عليه كتاب الله عز وجل ﴾ .

[۲۸۳۷] وقال ﷺ: ﴿ إِنَمَا أَنَا بَشَرِ مَثْلَكُم وإِنْكُم تَخْتَصُمُونَ إِلَى قَلْعُلَ بَعْضُكُم أَنْ يُكُونَ أَلَحْنَ بَحْجَتُهُ مِنْ بَعْضَى لَهُ عَلَى نَحُو مَا أَسْمَعُ مَنْهُ ، فَمَنْ قَضِيتَ لَهُ بَشَّىء يَكُونَ أَلَحْنَ بَحْجَتُهُ مِنْ بَعْضَى لَهُ قَطْعَةً مِنْ النَّارِ ﴾.

فأعلم أن حكمه كله على الظاهر ، وأنه لا يحل ما حرم الله ، وحكم الله على الباطن ؛ لأن الله عز وجل تولى الباطن .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ هلك ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ) : « بالنيات » ، وما أثبتناه من ( ب ) والبيهقي في المعرفة ١٢ / ٢٥٢ ( ١٦٦٠٣ ) . .

<sup>[</sup>٢٨٣٤] \*خ: (٤/ ٢٤٨) ( ٨٦) كتاب الحدود \_ ( ١٢) باب كراهية الشفاعة في الحد \_ من طريق الليث ، عن ابن شهاب ،عن عروة،عن عائشة والحيث أن قريشاً أهمتهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول الله على ، ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله على ؟ فكلم رسول الله على ، فقال : « يا أيها الناس ، إنما ضل على فقال : « يا أيها الناس ، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » . ( رقم ٢٧٨٨ ) .

<sup>\*</sup> م : ( ٣ / ١٣١٥ ) ( ٢٩ ) كتاب الحدود \_ ( ٢ ) باب قطع السارق الشريف وغيره \_ من طريق الليث به . ( رقم ٨ / ١٦٨٨ ) .

<sup>[</sup>٢٨٣٥] سبق بأرقام : [ ٦١٩ ، ١٩١٤ ، ٢٦٣٦ ] ، وخرج في الأول.

<sup>[</sup>۲۸۳٦] مضى مثله تقريباً دون صدره فى رقم [ ۱۷۹۸] ورقم [ ۲۷۷۲ ] ، وخرج هناك : فى كتاب الوصية ــ باب الوصية للوارات ، وفى كتاب الجدود وصفة النفى ـ باب أن الحدود كفارات .

<sup>[</sup>٢٨٣٧] سبق برقم [ ١٧٩٧ ] ، وخرج هناك وهو في الموطأ والصحيحين وسيرويه الإمام الشافعي بعـد قليل في كتاب الأقضية مسنداً عن مالك في باب الإقرار ، والاجتهاد ، والحكم بالظاهر .

[۲۸۳۸] وقال عمر بن الخطاب ولحظيف لرجل أظهر الإسلام كان يعرف منه خلافه (۱): الله لاحسبك متعوذاً ، فقال : أما (۲) في الإسلام ما أعاذني ؟ فقال : أجل ، إن في الإسلام ما أعاذ من استعاذ به . قال : ولو لم يعلم قائل هذا القول ثبيئاً مما وصفنا إلا أنه وافقنا على قتل المرتد وأن يجعل ماله فيئاً ، فكان حكمه عنده حكم المحارب من المشركين، وكان أصل قوله في المحارب: أنه إذا أظهر الإيمان في أي حال ما كان؛ إسار ، أو تحت سيف ، أو غيرها ، أو على أي دين كان ، حقن دمه ، كان ينبغي أن يمنع من أن يقتل من أظهر الإيمان بأي حال كان ، و إلى أي دين رجع .

قال الربيع : إذا قال : بعض الناس ، فهم (٣) المشرقيون، وإذا قال : بعض أصحابنا ، أو بعض أهل بلدنا ، فهو مالك رحمه الله .

#### [٤٩] خلاف بعض الناس في المرتد و المرتدة

قال الشافعي وطائيته : وخالفنا بعض الناس في غير ما خالفنا فيه بعض أصحابنا من المرتد والمرتدة ، فقال : إذا ارتدت المرأة الحرة عن الإسلام ، حبست ولم تقتل ، وإن ارتدت الأمة تخدم القوم دفعت إليهم ، وأمروا بأن يجبروها على الإسلام .

[٢٨٣٩] قال : وكانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئاً رواه عن عاصم ، عن أبي رَزِيْن ، عن ابن عباس رُطِيْنِك في المرأة ترتد عن الإسلام : تحبس ولا تقتل .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( يعرف منه فقال ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ إِن ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ فهو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>٢٨٣٨] سبق قريبا في باب ما يحرم الدم من الإسلام من هذا الكتاب . رقم [ ٢٨٢٦] .

<sup>[</sup>٢٨٣٩] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٥ / ٥٦٣ طبعة دار الرشد ) كتاب الحدود \_ ( ١٦٧ ) في المرتدة ما يصنع بها \_ عن عبد الرحيم بن سليمان ووكيع ، عن أبي حنيفة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس قال : لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ، ولكن يحبسن ، ويدعين إلى الإسلام ، فيجبرن عليه . ( رقم ٢٨٩٩٤) .

<sup>\*</sup> قط: (٣/ ١١٨) الحدود \_ من طريق سفيان عن أبي حنيفة به نحوه . (رقم ١١٩) . ومن طريق أبي مالك النخعي ، عن عاصم به نجوه . (رقم ١٢٠) .

قال البيهقى فى المعرفة (7/7) وروينا عن عبد الرحمن بن مهدى أنه قال : سألت سفيان الثورى عن حديث عاصم فى المرتدة ، فقال : أما من ثقة فلا . ( وعاصم هو ابن أبى النجود ) . =

1/ ۸۱٦

وكلمنى بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث ، فسألناهم عن هذا الحديث ، فما علمت واحداً منهم سكت عن أن / قال : هذا خطأ ، والذي روى هذا ليس عمن يُثبِتُ أهل العلم حديثه ، فقلت له : قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم بحديثك .

[ ٢٨٤٠] وقد روى بعضهم عن أبي بكر : أنه قتل نسوة : ارتددن عن الإسلام .

فكيف لم تصر إليه ؟ قال : إنى إنما ذهبت<sup>(۱)</sup> في ترك قتل النساء إلى القياس على السنة ؛ لما نهى النبى على عن قتل النساء من أهل دار الحرب . كان النساء بمن ثبتت (٢) له حرمة الإسلام أولى - عندى - ألا يقتلن ، وقلت له: أو جعلتهن قياساً على أهل دار الحرب ؛ لأن الشرك جمعهن ؟ قال : لا ، قلت : ونهى رسول الله على فيما زعمت عن قتل الشيخ الفانى والأجير ، مع نهيه عن قتل النساء ، فإن قلت<sup>(٣)</sup> : نعم، قلت : أفرأيت

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ قَالَ : إنَّمَا ذَهْبُتُ ﴾ ، ومَا اثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ تُثبت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ قال ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

هذا وقد بين صاحب الجوهر النقى أن عاصماً وثقه جماعة، وقد رواه عن أبى حنيفة : الثورى ووكيع
 ومحمد بن الحسن ، كما أن الثورى تابع أبا حنيفة عن عاصم .

<sup>[</sup> ٢٨٤٠] قال الشافعي قبل ذلك في الأم في المرتد عن الإسلام - في كتاب الصلاة : قد حدث بعض محدثيكم عن أبي بكر الصديق أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام ، فما كان لنا أن نحتج به إذا كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث .

قال البيهقى فى السنن الكبرى ( ٨ / ٢٠٤ ): ضعفه فى انقطاعه ، وقد رويناه من وجهين مرسلين . وقد رواه من طريق سعيد بن منصور ،عن خالد بن يزيد بن أبى مالك الدمشقى عن أبيه أن أبا بكر الصديق فِخْتِيْ قتل امرأة يقال لها أم قرفة فى الردّة .

قال : وروى ذلك عن يزيد بن أبى مالك ، عن شهر بن حوشب ، عن أبى بكر رضي الله عن الله عن الله عن الله عن

كما رواه من طريق ابن وهب ، عن الليث ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى أن امرأة يقال لها : أم قرفة كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر الصديق رَخِيْقَك ، فلم تتب فقتلها [ وبين في المعرفة أن الوليد ابن مسلم رواه عن سعيد كذلك ] .

قال الليث : وذاك الذي سمعنا وهو رأيي . قال ابن وهب : وقال لي مالك مثل ذلك . وهذان مرسلان كما قال البيهقي .

ثم قال البيهقى فى المعرفة (٦ / ٣٠٨ ) : وروى لنا فى قتل المرتدة ، ولهم فى تركها من القتل مرفوعاً إلى النبى ﷺ ، لا ينبغى لاهل العلم أن يعتج بأمثال ذلك .

قال : وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن أم ولد رجل سُبَّت النبي ﷺ فقتلها، فنادى منادى رسول الله ﷺ أن دمها هدر.

قال : وروينا عن رجل من بلقين أن امرأة سبت النبي ﷺ فقتلها خالد بن الوليد فطُّ عنه .

شيخاً فانياً و أجيراً ارتدا ، أتقتلهما ، أم تدعهما لعلتك بالقياس على أهل دار الحرب ؟ فقال : بل أقتلهما ، قلت : فرجل ارتد فترهب ؟ قال : فأقتله ، قلت : وأنت لا تقتل الرهبان من أهل دار الحرب؟ قال : لا ، قلت : وتغنم مال الشيخ و الأجير و الراهب ، ولا تغنم مال المرتد ؟ قال: نعم ، قلت: لم ؟ ألأن المرتد لا يشبه أهل دار الحرب ؟ قال : ما يشبهه ، قلت : أجل ، ولئن كنت علمت أنه لا يشبهه فأردت أن تشبه على أهل الجهالة ليشرع قولك ، فإذا لم أقتل النساء من أهل دار الحرب لم أقتلهن عمن ثبتت له حرمة الإسلام يسرع هذا إلى قلوبهم بجهلهم والغباء الذي فيهم ، وأنت تعلم أن ليس في هذا القول أكثر من تعقلهم : إن هذه لمنزلة قريبة من المأثم ، إلا أن يعفو الله عز وجل . ولثن كان هذا منك (١) اجتهاداً أن من نسبك إلى العلم بالقياس ، لجاهل بالقياس، أرأيت إذا كان حكم المرتدة عندك ألا تقتل كيف حبستها ، وأنت لا تحبس الحربية إنما تسبيها وتأخذ مالها ، وأنت لا تستأمن هذه ، ولا تأخذ مالها ؟ أرأيت(٢) لو كان الحبس حقاً عليها ، كيف عطلت الحبس عن الأمة المرتدة إذا احتاج إليها أهلها ؟ أو رأيت أهل الأمة إذا احتاجوا إليها وقد سرقت ، أتقطعها إذا سرقت ، وتقتلها إذا قتلت ، ولا تدفعها إليهم لحاجتهم إليها ؟ قال : نعم ، قلت : لأن الحق لا يعطل عن الأمة كما لا يعطل عن الحرة؟ قال : نعم ، قلت : فكيف عطلت عنها الحبس إن كان حقًّا في هذا الموضوع ؟ أو حبست الحرة إن لم يكن الحبس حقًّا ؟ قال : وقلت له : هل تعدو الحرة أن تكون في معنى ما:

[ ٢٨٤١] قال رسول الله على : ﴿ من بدل دينه فاقتلوه ﴾ فتكون مبدلة دينها فتقتل ؟ أو يكون هذا على الرجل دونها ، فمن أمرك بحبسها ؟ وهل رأيت حبساً قط هكذا ؟ إنما الحبس ليبين لك الحد ، فقد بان لك كفرها ، فإن كان عليها قتل قتلتها ، وإن لم يكن فالحبس لها ظلم ، قال : فتقول ماذا ؟ قلت : أقول : إن قتلها نص في سنة رسول الله

[٢٨٤٢] لقوله : « من بدل دينه فاقتلوه » .

<sup>(</sup>١) « منك » :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( أو رأيت » ، وما أثبتناه من ( ب) .

<sup>[</sup>۲۸٤۱] سبق برقمی [ ۲۲۵ ـ ۲۲۲ ] ، وخرج هناك .

<sup>[</sup>٢٨٤٢] انظر التعليق السابق .

[۲۸٤٣] وقوله : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس » .

كانت كافرة بعد إيمان فحل دمها ،كما إذا كانت (١) رانية بعد إحصان ، أوقاتلة نفس بغير نفس قتلت . ولا يجوز أن يقام عليها حد ويعطل الآخر ، وأقول : القياس فيها على حكم الله تبارك وتعالى ، لو لم يكن هذا ، أن تقتل ، وذلك أن الله لم يفرق بينها وبين الرجل في حد . قال الله تبارك وتعالى : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديهُما ﴾ [ المائدة : ٣٨ ] ، وقال عز ذكره : ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِد مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةً ﴾ [ النور : ٢ ] ، وقال : ﴿ وَاللَّذِينَ يَرِمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور : ٢ ] ، وقال : ﴿ وَاللَّذِينَ يَرِمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور : ٤ ] ، وقال المسلمون في اللاتي يرمين المحصنات: يُجْلَدُن (٢) ثمانين جلدة ، ولم يفرقوا بينها وبين الرجل يرمي (٣) إذا رمت ، فكيف فرقت بينها وبين الرجل (٤) في الحد ؟ .

قال الشافعي عفا الله عنه: فقلنا له: النص عليك والقياس عليك ، وأنت تدعى القياس حيث تخالفه ، فقال: أما إن أبا يوسف قد قال قولكم فزعم أن المرتدة تقتل ؟ فقلت: أرجو أن يكون ذلك / خيراً له.

۸۱۲ / ب ص

قال الشافعي رحمه الله: ما يزيد قوله قولنا قوة ، ولا خلافه وهنا وقلت (٥) لبعض من قال هذا القول: قد خالفتم في المرتد أيضاً الكتاب والسنة في موضع آخر. قلت: أليس الأحياء مالكين أموالهم؟ قال: بلي، قلت: وإنما نقل الله ملك الأحياء إلى ورثتهم بعد موتهم؛ لأن الميت لا يملك؟ قال: بلي، قلت: فالحيّ خلاف الميت؟ ، قال: نعم، قلت: أفرأيت المرتد معنا في دار الإسلام أسيراً، أو هارباً، أو معتوهاً بعد الردة، أليس على ملك ماله لا يورث؛ لأنه حي ولا يحل دينه المؤجل؟ قال: بلي، قلت: أفرأيت إذا ارتد بطرسوس ولحق بدار الحرب نراه فترهب، أو كان يقاتل ونحن نراه، أيشك أنه حي؟ قال: لا ، قلت: وإنما ورث الله عز وجل الأحياء من الموتى؟ قال: ﴿ إِن امْرُوُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَد ﴾ [انساء: ١٧٦] وقال عز وجل:

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( كما كانت إذا كانت » ، وما أثبتناه من ( ب) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : " في اللائي يرمون المحصنات يجلدون " ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ وقال ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>٢٨٤٣] سبق في رقم [ ٦٢٤ ] ، وخُرج هناك .

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرّبُعُ مِبًا تَوَكُن ﴾ [النساء: ١٢]. قال: نعم، قلت: فكيف زعمت أن المرتد يورث كما يورث الميت، ويحل دّينّهُ المؤجل، وتعتق أمهات أولاده ومدبريه في لحوقه بدار الحرب، ونحن على يقين من حياته، أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله أن ورثت من حي ؟ وإنما ورث الله من (١) الموتى، والموتى خلاف الأحياء، وفي توريثك من حي خلاف حكم الله عز وجل، والدخول فيما عبت على من تنتحل (٢) أنك تتبع حكمه ؟ قال: ومن هو ؟ قلت:

[٢٨٤٤] عمر وعثمان قضيا في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ، ثم تعتد عدة المتوفى ، ثم تنكح .

والمفقود من لا يسمع له بذكر ، وقد يكون الأغلب من هذا أنه مات. وقد يفرق بين المرأة وزوجها بأشياء : من عجز عن جماعها ، وغير ذلك نفيا للضرر ، وفي ذهابه مفقوداً ضرر ، قد يغلب على الظن موته (٣) . فقلت : لا يجوز أن يؤذن لها تنكح بعد مدة وإن طالت حتى تكون على يقين من موته ؛ لأن الله عز وجل إنما جعل عليها العدة بعد موته . ثم قلت برأيك لا متقدم لك فيه ، ونقضت (٤) قولك وحدك: تورث من الحي في ساعة من نهار ، وإنما ورث الله عز وجل من الموتى ، فلو لم تَرُدٌ على هذا كنت لم تعب من قول الإمامين شيئاً إلا دخلت في أعظم منه وأولى بالعيب.

وقلت له : أنت تزعم أن القول الذي لا كتاب فيه ولا سنة لا يجوز إلا خبراً لازماً ، أو قياساً، فقولك في المرأة: لا تقتل خبر ؟ قال : لا ، إلا أنه إذا لحق بدار الحرب لم أقدر

<sup>(</sup>١) ﴿ من ﴾ :ساقطة من ( ب ) ،وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ١ على من سجل ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « قد يغلب على الظن بموته ؛ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( وقضيت ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup>٢٨٤٤] \* سنن سعيد بن منصور : ( ١ / ٤٤٩) كتاب الطلاق ـ باب الحكم في امرأة المفقود \_ عن هشيم عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر أنه قال : تربص امرأة المفقود أربع سنين ، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وتزوج إن شاءت . ( رقم ١٧٥٢) .

وعن هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن عمر مثل ذلك . ( رقم ١٧٥٣) .

<sup>\*</sup> السنن الكبرى للبيهقى : ( ٧ / ٤٤٥ ) كتاب العدد ـ باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشر ـ من طريق يونس بن يزيد ، عن الزهرى ، وزاد فيه : « وقضى بذلك عثمان بن عفان فخطي وعن عمر » .

وقد رواه الشافعي من طريق مالك ، عن يحيي بن سعيد به ، في كتاب اختلاف مالك والشافعي ــ باب في المفقود، وانظر المواريث . ( رقم ١٧٥٤) .

على قتله ولا استتابته ، قلت : أفرأيت إذا هرب في بلاد الإسلام ، أتقدر في حال هربه على قتله، أو استتابته ؟ قال : لا . قلت : وكذلك لو عُته بعد الردة أو غلب على عقله، بمعنى لم تكن قادراً على قتله ولا استتابته ؟ قال : نعم . قلت : فالعلة التي اعتللت بها من (١) أنك لا تقدر على قتله ولا استتابته في هذين (٢) المعنيين ، ولا نراك قسمت ميراثه فيهما ، وحكمت عليه حكم الموتى ، فلا أسمع قولك مع خلافه الكتاب إلا يتناقض(٣) ، وهذا الذي عبت على غيرك أقل منه .

قال : وقلت له: أرأيت لو كانت ردته ولحوقه بدار الحرب توجب عليه حكم الموتى، أما كان يلزمك لو رجع بعد لحوقه بدار الحرب تائباً (٤) أن تمضى عليه حكم الموتى ؟ قال : لا أمضى ذلك عليه وقد رجع ، قلت : فردته إذا عته ولحوقه لا يوجبان حكم الموتى عليه .

قال الشافعي عفا الله عنه : وقلت لبعضهم : أرأيت إذا حكمت عليه وهو بدار الحرب حكم الموتى ، فأعتقت أمهات أولاده ومدبريه ، وأحللت دينه البعيد الأجل ، وقسمت ميراثه بين ورثته ثم رجع تائبا (٥) ، وذلك كله قائم في أيدي من أخذه ، وأمهات أولاده والمدبرون حضور، هل يجوز في حكم مضى إلا أن ترده أو تنفذه ؟ قال : لا . قلت: فقل في هذا أيهما شنت : إن شنت فهو نافذ ، وإن شنت فهو مردود ؟ قال : بل نافذ في مدبريه و أمهات أولاده ولا يرجعون رقيقاً ، وفي دينه فلا يرجع إلى أجله (٦) وإن وجدته قائماً بعينه ؛ لأن الحكم نفذ فيه (٧) ، وما وجدت في أيدي ورثته رددته ؛ لأنه ماله وهو حي ، فقلت له : إنما حكمت في جميع ماله الحكم في مال الميت ، فكيف أنفذت بعضاً ورددت / بعضاً ؟ أرأيت لو قال قائل : بل (٨) أنفذ لورثته ؛ الأنهم يعودون عليه في حاجته ويرثهم ،ولا أنفذ لغرمائه ، ولا مدبريه، ولا أمهات أولاده ، ألا يكون(٩)

أقرب إلى أن يكون أعقل بشيء منك ، وإن كان هذا مما لا يجوز لأحد أن يفتي به ؟

1/ 11

 <sup>(</sup>١) في (ص): ﴿ فيه ﴾ ، وما أثبتناه من ( س).

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( هاتين ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ وألا يتناقض » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) في ( ص ) : ﴿ ثانيا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ أهله ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( لأن الحكم يفديه ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) ﴿ بل ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : « إلا أن يكون » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

قال : وقلت له : أيعدو المرتد أن يكون كافراً أو مؤمناً ؟ قال : بل كافر ، قلت :

[ ٢٨٤٥] فقد أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهرى ، عن على بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد أن رسول الله على قال : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) ، فكيف ورثت المسلم من الكافر ؟ قال : قد كانت ثبتت له حرمة الإسلام . قلت : أفرأيت لو مات بعض ولده وهو مرتد ، أتورثه منه ؟ قال : لا ؛ لأنه كافر ، قلت : ما أبعدك ، والله يصلحنا وإياك ، من أن تقف على تصحيح قول نفسك أو تتبع المسنة ، وإن زعمت أن حاله إن ثبت له حرمة الإسلام حال المسلمين في أن يورث بعد ذلك ، فكذلك ينبغي له أن يرث . وإن زعمت أن انتقاله عن الإسلام منعه ذلك ، ثم حول حكمه حتى صرت تقتله وتجعله في أسوأ من حال المشركين و المحاربين؛ لأن لك أن تدعهم من القتل ، وليس لك تركه منه ، فكيف ورثت منه مسلماً وهو كافر؟

فقلت له (۱): سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن على على الله بين ورثته من المسلمين (۲)، ونخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط، وقلت له: أرأيت أصل مذهب أهل العلم، أليس إذا ثبت عن النبي الله شيء لم يكن في أحد معه حجة ؟ قال: بلي. قلت:

[٢٨٤٦] فقد ثبت عن النبي علي الله علي الله الكافر ، ولا الكافر المسلم فكيف خالفته؟

قال الشافعي عفا الله عنه: فقال: فلعله أراد الكافر الذي لم يكن أسلم، فقلت له: أفترى في الحديث دلالة على ذلك؟ قال: قد يحتمله (٣). قلت: فإن جاز هذا لك لم يجز إلا بأن يكون المرتد يرث ولده وزوجته لو ماتوا مسلمين وهو في ردته، ويكون حكمه حكم المسلمين في الميراث قال: ما أقول بهذا. قلت: أجل: ولا أن تحول الحديث عن

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « ميراثه قال : فقلت له » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) انظر السنن الكبرى للبيهقي (٦ / ٢٥٤) ، والجوهر النقي عليه .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ قَدْ يَحْتَمَلُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup>٧٨٤٥] سبق في كتاب الصلاة \_ المرتد \_ رقم [ ٦٣٥ \_ ٦٣٦ ]، وخرج في هذين الرقمين وهو متفق عليه .

<sup>[</sup>٢٨٤٥] \* سنن سعيد بن منصور ( ١ / ١٢٣ رقم : ٣١١ ) ـ عن أبى معاوية عن الأعمش ، عن أبى عمرو الشيباني قال : أتى على بالمستورد العجلى ارتد عن الإسلام ، فعرض عليه الإسلام ، فأبى ، فضرب عنه وجعل ميراثه لورثته من المسلمين .

قال سعيد بن منصور: ليس هذا الحديث عند أحد إلا عند أبى معاوية . هذا وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبى عمرو الشيبانى ، ولكنه لم يذكر المستورد ( المصنف ١٠ / ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ـ . ٣٤٠ ـ . ٣٤٠ ) .

<sup>[</sup>٢٨٤٦] انظر التعليق السابق .

ظاهره بغير دلالة فيه ، ولا في غيره عمن الحديث عنه . ولو جاز ، جاز أن يقال هذا في أهل الأوثان (١) من المشركين خاصة . فأما أهل الكتاب فيرثهم المسلمون كما ينكحون نساءهم \_ قال : فإنما قلت ذلك لشيء رويته عن على عليه ، ولعل عليًا قد علم قول النبي عليه . قلت : أفعلمت عليًا عليه روى ذلك عن النبي عله ، فتقول : قد رواه ولم تقل ذلك إلا بعلم ؟ قال : ما علمت ، قلت : فيمكن أن يكون على عليه لم يسمعه ؟ قال : نعم . وهو يشبه أن لا يكون ذهب عليه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فقيل له : ليس بثابت عن على عليه ، وقد كلمتمونا على أنه ثابت فلم يكن لك فيه حجة ، ويعاد عليك بأكثر من حجتك ، فإن كانت فيها حجة لزمك ما زعمت أنه يلزمك وغيرك ، وإن لم يكن فيها حجة استدللت على أنك لم تحتج بشيء تجوز الحجة به . قال : وما هو ؟ قلت :

[٢٨٤٧] روى عن معاذ بن جبل رُطُّ أنه ورث مسلماً (٢) من كافر \_ أحسبه ذميًا .

[٢٨٤٨] وروى عن معاوية أنه ورث (٣) المسلم من الكافر ، ولم يورث الكافر من المسلم ؛ لأنه بلغه أن رجالاً منعهم من الإسلام أن يحرموا مواريث آبائهم . وأعجب مسروق بن الأجدع . وقاله غيره فقال : نرثهم ولا يرثونا (٤) ، كما يحل لنا نساؤهم ولا يحل لهم نساؤنا .

[٢٨٤٩] وروى عن محمد بن على: يرث المسلم الكافر، وعن سعيد بن المسيب. وفي هذا المعنى قول معاذ بن جبل، وهو يجوز عليك أن يقال: لم يذهب عليه قول النبي عليه وفيه معه من سمينا وغيرهم، وحديث النبي عليه ولا يحتمل ما زعمت أنه يحتمل: من أن يكون الحكم (٥) على بعض الكافرين دون بعض ، فنورث المسلم من الكافر الكتابي كما يحل لنا نساؤهم ، قال: لا يجوز إذا جاء الشيء عن النبي عليه إلا أن يؤخذ بجملته ولا يترك إلا بدلالة عنه ، أو من يروى الحديث عنه ، وقد يذهب على معاذ وغيره بعض حديثه .

طن

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ أَهُلُ الأَدْيَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup> ب ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ وقاله غيرهم فقال : يرثهم ولا يرثونه › ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ( الحكم » :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>[</sup>٢٨٤٧] سبق برقم [ ١٧٥٣ ] في كتاب المواريث .

<sup>[</sup>۲۸٤۸] سبق تخريجه برقم [ ۱۷۵۳ ] في كتاب المواريث .

<sup>[</sup>٢٨٤٩] انظر تخريج رقم [ ١٧٥٣ ] في كتاب المواريث .

قال الشافعي عفا الله عنه: فقيل له: لقلما رأيتك ترى أن لك الحجة في شيء إلا لزمك مثله أو أكثر منه ، ثم زعمت أنه ليس بحجة ، ثم لا يمنعك ذلك من العودة لمثله ، فإن كان هذا غباء فلو أمسكت عن أن تحتج ، وإن كان هذا عمداً أن تلبس على جاهل فهذا أسوأ لحالك فيما بينك وبين الله عز وجل ، ولعله لا يسعك ذلك ، وقد أدخلت عالماً كثيراً من أهل الغفلة والاستعجال بأن يكونوا مفتين في خلاف كثير من الكتاب والسنة .

فقال منهم قائل: فهل رويت في ميراث المرتد شيئاً عن أحد من أصحاب النبي عَلَيْتُهُ ؟ فقلت : إذا أبان رسول الله عَلَيْتُهُ أن الكافر لا يرث المسلم وكان كافراً ، ففي السنة كفاية من أن ماله مال كافر ولا وارث له ، فإنما هو فيء .

[۲۸۰۰] وقد روى أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد فقالا : لبيت المال .

قال الشافعي وطي : يعنيان أنه فيء .

قال الشافعي : فقال : فكيف حَمَّستَه ؟ قلت : المال ثلاثة أصناف : صدقة ، وغنيمة قوتل عليها وليس بواحد من هذين ، وفيء قسمته في سورة الحشر ، بأن كان لرسول الله على خمسه ، و الأربعة الاخماس لجماعة أهل الفيء ، قال : فقال بعضهم : فإن من أصحابكم من زعم أن ابن خطل ارتد فقتله النبي على ولم نسمع أنه غنم ماله ، فقلت له : أنتم تنسبون أنفسكم إلى الصبر على المناظرة و النصفة ، وتنسبون أصحابنا إلى الغفلة وأنهم لا يسلكون طريق المناظرة ، فكيف صرت إلى الحجة بقول واحد هو(۱) وأصحابه عندك كما تصف ؟ قال : أفعلمت أن النبي على غنم مال ابن خطل ؟ قلت : ولا علمته ورث ورثته المسلمين ، ولا علمت له مالاً . أفرأيت إن جاز لك أن توهم أن النبي على غنمه ؛ لأنه لم يرو عنه أنه غنمه ،أيجوز لأحد أن يتوهم أن النبي على غنمه ؟ قال : نعم . ولا يجوز واحد منهما ، ثم يجوز لثالث أن يقول : لم يكن له مال ، ثم قال : نعم . ولا يجوز واحد منهما ، ثم يجوز لثالث أن يقول : لم يكن له مال ، ثم إن إن أجزت التوهم جاز أن يقال : كان له مال فغنم بعضه وترك بعضه (٣) ، قال : لا يجوز ولـق بدار أن قال : فقد زعم بعض أصحابك أن رجلاً ارتد في عهد عمر خافي و فحق بدار

<sup>(</sup>١) ﴿ هُو ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ لُو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وترك بعضه ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup>٢٨٥٠] لم أعثر عليه ، وقد نقله عن الشافعي البيهقي في السنن (٦ / ٢٥٣ ـ ٢٥٣) .

۱۲۱/ب

1/177

الحرب فلم يتعرض (١) عمر لماله ، ولا عثمان بعده .

قلنا: لا نعرف هذا ثابتاً عن عمر ولا عن عثمان ، ولو كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه ، قال : فكيف ؟ قلت : أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله ، وتروون عن عمر وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول : لم يتعرض (٢) له ، وقد يكون بِيدَى من وثق به ، أو يكون ضمنه من هو في يده ولم يبلغه موته فيأخذه فيئاً .

قال الشافعي ولحي : فقال منهم قائل : فكيف قلت : إذا ارتد أحد الزوجين لم ينفسخ النكاح إلا بمضى العدة ؟ قلت : قلته أنه في معنى حكم رسول الله على ، قال : وأين ؟ قلت : إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين ، فأسلم أحدهما فحرم على الآخر ، قال : فجعل النبي على المنفي بينونة المرأة من الزوج أن تمضى عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاماً بدلالة عنه ممن روى الحديث ، كان هذان (٣) المسلمان متناكحين ، ثم أحدث أحدهما ما حرم به على الآخر ، فإن رجع قبل مضى عدة الزوجة كانا على أصل النكاح ، كما كان الحربيان ، قال : فهل خالف هذا من أصحابك أحد ؟ فقلت : أما أحد يكون قوله حجة فلا أعلمه ، وأصحابى عندك كما علمت ، فما مسألتك عن قول من لا تعتد بقوله وافقك أو خالفك .

## [ ٠٠] / اصطدام السفينتين والفارسين (١)

/ أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا اصطدم الفارسان لم يسبق أحدهما صاحبه  $^{(0)}$  بأن يكون صادماً ، فماتا معاً وفرساهما ، فنصف دية كل واحد منهما على  $^{(7)}$  عاقلة صادمه ، من قبل أن كل واحد منهما  $^{(Y)}$  في الظاهر مات من جناية نفسه وجناية غيره ، فترفع عنه جناية نفسه ، ويؤخذ له بجناية غيره ، وهكذا فرساهما ؛ إلا أن نصف قيمة فرس كل واحد منهما في مال صادمه دون عاقلته ، وهكذا لو أن عشرة يرمون بالمنجنيق أو  $^{(A)}$  عَرَّادة  $^{(P)}$  ، فوقع  $^{(11)}$  الحجر عليهم معاً ، فقتل كلَّ  $^{(11)}$  واحداً ، ضمن بالمنجنيق أو  $^{(A)}$  عَرَّادة  $^{(P)}$ 

<sup>(</sup>١ ـ ٢) في ( ص ) : « يعرض » ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( هكذا » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في (ص، ظ): « اصطدام الفارسان » ، وفي (ح): « بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله » ، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ الآخر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>A) \* أو » :ساقطة من ( ص ) ،وأثبتناها من ( ب ، ظ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) العَرَّادة : شيء أصغر من المنجنيق . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ ) : « فرجع » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ كُلُّ ﴾ :ساقطة من ( ص ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

عواقل التسعة تسعة أعشار دية الميت ؛ من قِبَلِ أنه مات من فعلهم وفعله ، فلا يعقلون فعله ، ويعقلون فعل أنفسهم .

قال : وهكذا لو كان اثنان فرميا بمنجنيق ، فرجع الحجر عليهما فمات أحدهما ، ضمنت عاقلة الباقى منهما نصف دية الميت ، كالمسألة فيه قبلها ، قال : ولو ماتا معاً ضمنت عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر ، وهكذا هذا الباب كله وقياسه .

قال: و إذا اشترك في الجناية من عليه عقل ومن لا عقل (١) عليه ضمن من عليه العقل ، وطرح حصة من لا عقل عليه ، كما وصفنا في الإنسان يجنى على نفسه هو وغيره ، فترفع حصته / ويقضى على غيره ، ومثل الإنسان والسبع يجنيان على الإنسان فيموت ، والجناية /خطأ من الجاني (٢)، فنصف عقل المجنى عليه على عاقلة الجاني ، وحصة السبع / منها هدر .

الم / ۱ / ۷۷ ظ(۲) / ب ۱۲۷ / ب ع/۷۷ / ب ص

قال الشافعي ولحقيق : فإن كانت سفينتان اصطدمتا فانكسرتا ، فكان لا يمكن كل واحد من أهل السفينتين المصطدمتين صرفها عن صدم الأخرى بوجه من الوجوه ولا حال من الأحوال، لا بإضرار بها وبركبانها (٣)، أو بلا إضرار بها ولا بركبانها (٤)، فالقول فيها كالقول في الفارسين يصطدمان، فإن كان لا يمكنهم ذلك بحال من الأحوال أبداً فما صنعا(٥) هَدَر.

قال: وإذا كان في السفينة أجراء فعملوا(١) فيها عملاً غرقت بسببه ، فإن كان رب السفينة معهم فأمرهم بذلك العمل ولا شيء فيها إلا لرب السفينة ، فلا شيء على الذين مدوها ، ولا على رب السفينة . فإن كان فيها شيء لغيره ، فإن كان ما أمرهم به عند أهل العلم بالبحر من صلاح السفينة ونجاتها لم يضمن ولم يضمنوا (٧) ، وإن كان من غير صلاحها ضمن في قول من يُضمَّنُ الأجير ، ومن ضمن الأجير ضمن صاحب السفينة إذا كان يأخذ (٨) عليها أجرا ، ولم يضمن الأجراء لصاحب السفينة ماهلك له من قبل أنهم بأمره فعلوا . ولو كان رب الطعام مع الطعام فأمرهم بذلك الفعل لم يضمنوا ؟

<sup>(</sup>١) ﴿ عَقَلَ ﴾ : ساقطة من ( ص ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ من الجانبي ﴾ : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ إِلَّا بِالْإِصْرَارِ بِهَا وَبِرَكَابِهَا ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ح ) ﴿ بركابها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ من الحال أبدًا كما صنعًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، ظ ): ﴿ يعملون ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَلَمْ يَضْمَنُوا ﴾ : سقط من ( ص ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup> ص ) في ( ب ، ظ ، ح ) : ﴿ أَخِذَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) . \*

لانهم فعلوه بأمره في واحد من القولين . قال : وإن كان في السفينة أُجَرَاء وليس فيها ربها ، ففعلوا هذا الفعل ،/ فمن ضَمَّنَ الأجير ضَمَّنَهم ، ومن لم يضمن الأجير لم يضمنهم إلا فيما فعلوا مما ليس فيه صلاح لها ، فيكون ذلك جناية يضمنونها .

1/171

۱۲۸/ب

1/179

## [٥١] / مسألة الحجام والخاتن والبيطار

/ أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فطفي : وإذ أمر الرجلُ الرجلَ (١) أن يحجمه ، أو يجترن غلامه ، أو يبيطر دابته ، فتلفوا من (٢) فعله ؛ فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمان عليه ، وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد(٣) الصلاح وكان عالماً به فهو ضامن، وله أجر ما عمل في الحالين في السلامة والعطب .

قال أبو محمد رحمه الله :وفيه قول آخر:أنه (٤) إذا فعل ما لا يفعل فيه مثله فليس له من الأجر شيء ؟ لأنه مُتَعَدُّ ، والعمل الذي عمله لم يؤمر به فهو ضامن ولا أجر له ، وهذا (٥) أصح القولين ، وهو معنى قول الشافعي رحمة الله عليه .

قال الشافعي: ولا أعلم أحداً ممن ضمن الصناع يضمن هؤلاء ، وإن في تركهم تضمين هؤلاء لما وجد به (١) من لا يضمن الصياغ (٧) الحجة عليهم ؛ لأنهم إذا ألقوا (٨) الضمان عمن لم يبعد من هؤلاء لزمهم إلقاؤه (٩) عمن لم يبعد من الصياغ ، وما علمت أنى سألت أحداً منهم ففرق بينهما بأكثر من أن قال : هذا أذن الصايغ . قلنا : وكذلك ذاك أذن للصانع، وما وجدت بينهما فرقاً ، إلا فرقاً خطر ببالى ، فقد يفرق الناس بما هو أبعد منه وأغمض ، وما هو بالفرق البين ، وذلك أن ما كان فيه روح (١٠) قد يموت بقدر الله(١١) لا من شيء عرفه / الآدميون ، فلما عالج هؤلاء فيه شيئاً فمات ، لم يكن

۱۲۹/ب

<sup>(</sup>١) الرجل ؛ :ساقطة من ( ب ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ص، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( في ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ إِرَادَةَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَنَّه ﴾ :ساقطة من ( ص ، ب ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): (وهو)، وما أثبتناه من (ب، ص، ح).

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ( وجدته ) ، وفي ( ب ) : ( وجه به ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ص ، ظ) : ﴿ الصناع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ح ) وكذلك في الموضعين التاليين .

 <sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ( الغوا » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ﴿ إِلْغَاوْهِ » ، وما أَثْبَتَناه من ( ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ ) : ﴿ مَا كَانَ الرَّوحِ ﴾ ، ومَا أَثْبَتَنَاهُ مِنَ ( بِ ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>١١) ( الله ) : ليست في ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

۷۷ /ب ظ (٦) الظاهر أنه مات<sup>(۱)</sup>من علاجهم ؛ لأنه يمكن أن يموت / من غيره ، فلم يضمن من قبل أنه مأذون له فيما فعل . وغير ذوى الأرواح مما صنع إنما جعل إتلافه بشيء يحدثه فيه الآدميون ، أو بحدث يرى . ومن فرق بهذا الفرق دخل عليه أن يقال: فأنت لو كان هؤلاء متعدين جعلتهم ماتوا بهذا الفعل ، وإن كان يمكن غيره ، فكذلك كان ينبغى أن تقول فى الصناع كلهم .

قال: وإذا استأجر الرجل الرجل (٢) أن يخبز له خبزاً معلوماً في تَنُّور ، أو فرن ، فاحترق الخبز ، سئل أهل العلم به: فإن كان خبزه في حال لا يخبز في مثلها باستيقاد التنور أو شدة حمرته (٣) أو تركه تركاً لا يترك مثله ، فهذا كله تعدُّ يضمن فيه بكل حال عند من يُضَمَّن الأجير ، ومن لم يُضَمَّنه . وإن قالوا: الحال التي خبز فيها ، والتي تركه / فيها ، والعمل الذي عمل فيه صلاح له (٤) لا إفساد ، لم يضمن عند من لا يُضَمَّن الأجير ، وضَمنَ عند من يُضَمِّن (٥) الأجير .

1/ ۷۷۸ ص

قال: وإذا استودع الرجل الرجل إناء من قوارير، فأخذه المستودع في يده ليحرزه في منزله، فأصابه شيء من غير فعله فانكسر، لم يضمن، وإن أصابه بفعله مخطئاً أو عامداً قبل أن يصير إلى البيت، أو بعد ما صار إليه، فهو له ضامن.

۱۳۱/ب ح

# (٥٢] / جناية معلم الكتاب (٥٢]

/ أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمة الله عليه: ومعلم الكتاب والآدميين كلهم مخالف لراعي البهائم وصناع الأعمال ، فإذا ضرب أحد من هؤلاء في استصلاح المضروب ، أو غير استصلاحه ، فتلف المضروب كانت فيه ديته على عاقلة ضاربه ، ولا يرفع عن أحد أصاب الآدميين العقل والقود في دار الإسلام إلا الإمام يقيم الحد ، فإن هذا أمر لازم للإمام (٦) ، ولا يحل له تعطيله . ولو عُزَّرَ فتلف على يديه كانت فيه الدية والكفارة، وإن كان يرى أن التعزير جائز له ، وذلك أن التعزير أدب لا حد من حدود الله ،

<sup>(</sup>١) د مات ) : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ): ﴿ رَجَلًا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ض ، ح) .

<sup>(</sup>٣) في (ص ، ح ) : ١ حموته ١ ، وفي ( ظ ) : ١ حمره ١ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) ا له ، : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ح ) : « عند تضمين » ، وما اثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ للإمام ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص، ظ ، ح ) .

۷۷۸ / ب

0

۱۳۳/ب

وقد كان يجوز تركه ولا يأثم من تركه فيه . ألا ترى أن أموراً قد فعلت على عهد رسول الله ﷺ كانت غير حدود لله(١) فلم يضرب فيها ، منها: الغلول في سبيل الله وغير ذلك ، ولم يؤت بحد قط فعفاه ؟

والموضع الثاني الـذي يبطل فيـه العقـل والقـود ، الرجل (٢) يعطى الختان فيختنه ، والطبيب فيفتح عروقه (٣) أو يقطع العرق من عروقه خوف أكلة أو داء فيموت في ذلك ، فلا نجعل فيه عقلاً ولا قوداً ؛ من قبَل أنه فعله بصاحبه بإذنه ، ففعله كفعله بنفسه إذا كان الذي فعل به(٤) ذلك بالغاً حرّا ، أو مملوكاً بإذن سيده، فإن كان مملوكاً بغير إذن سيده ضمن قيمته، فإن قال قائل: كيف يسقط عن الإمام أن يقتص (٥) في الجرح ،/ ويقطع في السرقة ، ويجلد في الحد ، فلا يكون فيه عقل ولا قود، ويكون الإمام / إذا أدب وله أن يؤدب ضامناً تلف المؤدِّب ؟ قيل : الحد والقصاص فرض من الله عز وجل على الوالي أن يقيمه ، فلا يحل له ترك إقامته والتعزير كما وصفت . إنما هو شيء رأى(٦) بعض الولاة أن يفعله على التأديب لا يأثم بتركه .

[٢٨٥١] وقد قيل (٧): بعث عمر فطيُّ : إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت ، فاستشار ، فقال له قائل : أنت مؤدب ، فقال له على عليه ال كان اجتهد فقد أخطأ ، وإن كان(٨) لم يجتهد فقد غش،عليك الدية . فقال : عزمت عليك لا تجلس حتى تضربها على قومك ، وبهذا ذهبنا إلى هذا ، وإلى أن خطأ الإمام على عاقلته دون بيت المال .

[٢٨٥٢] وقال على بن أبي طالب : ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئاً ؟ لأن(٩) الحق قتله، إلا من مات في حد الخمر ، فإنه شيء رأيناه بعد النبي ﷺ ، فمن

<sup>(</sup>١) ﴿ لَلَّه ﴾ : ليست في ( ب ، ص ، ح ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ( رجل ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ح ) : ﴿ عرقه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ به ٤ :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ يقص ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) . (٦) في ( ب ) : ﴿ شيء وإن رأى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ لَا إِنَّمْ بَتَرَكُهُ وَقَدْ قَيْلِ ﴾ ، وفي ( ظ ) : إ لا يأثم بتركه وقيل ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>A) اساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ لأَنَّ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>[</sup> ٢٨٥١] سبق برقم [ ٢٦٨٦ ] في كتاب جراح العمد ـ باب جناية السلطان .

<sup>[</sup>٢٨٥٢] سبق برقم [ ٢٦٨٥] في كتاب جراح العمد ـ باب جناية السلطان .

مات فيه (١) فديته . إما قال: على بيت المال، وإما قال: على الإمام، وكان معلم الكتاب والعبيد والطبيب (٢) وأجراء الصناعات في أضعف وأقل عذراً بالضرب من الإمام يؤدب الناس على المعاصى التي ليست فيها حدود، وكانوا أولى أن يضمنوا من تلف من الإمام (٣).

۱/۱۳٤ ح فأما البهائم فإنما هي أموال حكمها غير حكم الأنفس . ألا ترى أن الرجل يرمى الشيء فيصيب آدمياً ، فيكون عليه فيه (3) تجرير رقبة ، لم يقصد قصد معصية ، والمأثم مرفوع عنه في الخطأ ، ويكون عليه دية . وأن الله جل وعز / وعد قاتل العمد النار ، وليس البهائم في شيء من هذا المعنى ، والآدميون يؤدبون على الصناعات بالكلام فيعقلونه ، وليس هكذا مؤدب البهائم . فإذا خلى رب البهيمة بينها (0) وبين الرجل بما يجوز له ففعله، فإنما يفعله عن أمره ، أو بأمر الحاكم فيه أنه كأمره إذا كان ذلك غير تعد ، وهو (7) لو أمره في البهيمة بعدوان : فأمره بقتلها فقتلها ، لم يضمن له شيئاً ، من قبل أنه إنما فعله عن أمره ، فلا يضمن له ماله عن أمره ، ولو كان آثماً . ولو أمره (0) بقتل ابنه (0) فقتله ، لم يسقط عنه ذلك كما يسقط عنه (0) في البهيمة (0) والله أعلم .

ح ۱/۱۲۸

## [٥٢] / باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب

/أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قلت للشافعي رحمة الله عليه : فما تقول في الرجل يضرب امرأته الناشز (١١) فتؤتى على يديه فتموت ؟ والإمام يضرب الرجل في الأدب فيموت أو في حد فيموت ؟ أو الخاتن يؤتي على يديه فيموت ؟ أو الرجل يأمر الرجل يقطع شيئاً من جسده فيموت أحد من هؤلاء في شيء من ذلك ، أو المعلم يؤدب الصبي، والرجل يؤدب يتيمه فيموت ، وما أشبه ذلك ؟

<sup>(</sup>١) ﴿ فِيهِ ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ والطبيب ٢ :ساقطة من ( ب ، ص ، ح ) ، وأثبتناها من (ظ ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ مَا تَلْفُ مِن الْإِمَامِ ﴾ ، وفي ( ظ ) : ﴿ مِن تَلْفَ الْإِمَامِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَيه ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ا بينها ، : ساقطة من ( ب ، ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ هُو ﴾: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ( ولو كان إنما ولي أمره ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ﴿ أَبِيهِ ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) ( عنه ٧: ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ ) : ﴿ تُم الكتاب والحمد لله حق حمده ، وصلواته على خير خلقه محمد وآله ﴾ .

وفي (ح): « آخر الكتاب، الحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد خير خلقه ، وآله وسلم تسليما » . (١١) في ( ب ) : « الناشزة » ، وما اثبتناه من ( ص ، ح ) .

قال الشافعي وطفي : أصل هذه الأشياء من وجهين : يكون عليه في أحدهما العقل، ولا يكون عليه في الآخر العقل . فأما ما لا يكون فيه من ذلك عقل فما كان لا يحل للإمام إلا أخذه عمن عاقبه به ، فإن تلف المعاقب به منه لم يكن على الذي عاقبه به شيء، والمقيم عليه مأجور فيه ، وذلك مثل أن يزني وهو بكر فيجلده ، أو يسرق ما يجب فيه القطع فيقطعه (١) ، أو يجرح جرحاً فيقتص منه ، أو يقذف فيجلد حد القذف ، فكل ما كان في هذا المعنى من حد أنزله الله في كتابه أو سنة رسوله على الله على الإمام فيه .

قال: والوجه الثانى الذى يسقط فيه العقل: أن يأمر الرجل به الداء الطبيب أن يَبُطُّ (٢) جرحه (٣) ، أو الأكلة (٤) أن يقطع عضوا يخاف مشيها إليه ،أو يفجر له عرقاً ، أو الحجام أن يحتمه ، أو الكاوى أن يكويه ، أو يأمر أبو الصبى أو سيد المملوك الحجام أن يختنه فيموت من شيء من هذا ، ولم يتعد المأمور ما أمره (٥) به ، فلا عقل عليه ولا مأخوذ به (٢) إن حسنت نيته إن شاء الله تعالى . وذلك أن الطبيب والحجام إنما فعلاه للصلاح بأمر المفعول به ،أو ولد الصبى،أو سيد المملوك الذي يجوز عليهم (٧) أمره في كل نظر لهما ، كما يجوز عليهما أمر أنفسهما لو كانا بالغين .

فأما ما عاقب به السلطان في غير حدَّ وَجَبَ لله وتلف منه المعاقب ، فعلى السلطان عقل المعاقب ، وعليه الكفارة . ثم اختلف في العقل الذي يلزم السلطان . (^) فأما الذي اختار ، والذي سمعت بمن أرضى من علمائنا : أن العقل على عاقلة السلطان (٩). وقد قال غيرنا من المشرقيين : العقل على بيت المال ؛ لأن السلطان إنما يؤدب لجماعة المسلمين فيما فيه صلاحهم ، فالعقل عليهم في بيت مالهم . وهكذا الرجل يؤدب امرأته فتؤتى على يديه فتتلف، العقل على عاقلته . وهكذا كل أمر لا يلزم (١٠) السلطان أن يقوم به لله من حد أو قتل ، ولم يبحه المرء من نفسه على معنى المنفعة له، فناله منه سلطان أو غيره ،

۱۳۸/ب

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ح ) : ( فقطعه ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>۲) في (ص): ﴿ ينظر ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ح).

<sup>(</sup>٣) و يَبُطُّ جرحه: أي يشقه . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٤) الأكلة : داء في العضو يأتكل منه . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٥) في رَ ص ، ح ) : « ما أمر » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ فلا عقل ولا مأخوذية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( عليهما ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>. (</sup> ٨ ـ ٩) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ، ح ) : ﴿ أَمُو يَلْزُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) ؛ لأن السياق يقتضيه .

فلا يبطل العقل فيه(١).

۱/۱۳۹ ح فإن قال قائل: لم زعمت أن للسلطان أن يؤدب (٢) وأن يحد ،ثم أبطلت ما تلف بالحد ، وألزمته ما تلف بالأدب ؟ قلنا (٣): فإن الحد فرض على السلطان أن يقوم به ، وإن تركه كان لله عاصياً بتركه ، والأدب أمر لم يبح /له إلا بالرأى وحلال له تركه ، ألا ترى أن رسول الله على قد غلو انهم قد غلو أنهم قد غلو أنهم على عاقبهم ، ولو كانت العقوبة تلزم لزوم الحد ما تركهم كما قال رسول الله (٤) على ، وقطع امرأة لها شرف ، فكُلِّم فيها فقال : ( لو سرقت فلانة \_ لامرأة شريفة (٥) \_ لقطعت يدها ١٥٠١).

وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَقَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَدِيَةً مُسَلِّمَةً إِلَىٰ أَهْلِه ﴾ [ النساء : ٩٢ ] ، والذي يُعْرَف أَنَّ الخطأ أَنْ يرمى الشيء فيصيب غيره، وقد يحتمل معنى غيره.

قال الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه : ولم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن

۰۸۷ ا

للرجل أن يرمى الصيد وأن يرمى الغرض ، وأنه لو رمى واحداً منهما \_ ولا يرى إنساناً ولا شاة (٧) لإنسان \_ فأصابت الرمية إنساناً أو شاة / لإنسان ، ضمن دية المصاب إذا مات، وثمن الشاة إذا ماتت . فوجدت حكمهم له بإباحة الرمية إذا تعقب ، فمعناه معنى أن يرمى على أن لا يتلف مسلماً ولا حق مسلم ، ووجدته يحل له أن يترك الرمى ، كما وجدته يحل للإمام أن يترك العقوبة . وكان الشيء الذي يفعله الإمام وله تركه بالرمية يرميها الرجل مباحة له ، وله تركها ، فيتلف شيئاً فيضمنه الرامى أشبه به منه بالحد الذي فرض الله عز وجل أن يأخذه ، بل العقوبة به (٨) أولى أن تكون مضمونة إن جاء فيها تلف من الرمية ؛ لأنه لا / يختلف أحد في أن الرمية مباحة ، وقد يختلف الناس في العقوبات ، فيكره بعضهم العقوبة ، ويقول بعضهم : لا يبلغ بالعقوبة (٩) كذا ، ويقول

بعضهم : لا يزاد فيها على كذا ، وفي مثل معنى الرامى: الرجل يؤدب امرأته ؛ لأنه كان

۱۳۹/ب

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ بِه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ١ أن السلطان يؤدب ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ قَلْنَا ﴾ :ساقطة من ( ص ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ح ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( امرأة شريفة ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) سبق منذ قليل . رقم [ ٢٨٣٤ ] .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، ح ) : ﴿ وَلَا مَالًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) ( به ) :ساقطة من ( ب ) ، و أثبتناها من ( ص ؛ ح ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ العقوبة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

له أن يدعها ، وكان الترك خيراً له (١) ؛ لأن النبي ﷺ قال بعد الإذن بضربهن : « لن يضرب خياركم »، وكان الضارب إذا كان الترك خيراً له ، أولى أن يضمن إن كان تلف على المضروب ؛ لأنه عامد للضرب الذي به التلف في الحكم من الرامي الذي لم يعمد قط أن يصيب المرمى .

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فهل من شيء يبينه سوى هذا ؟ فهذا مكتفى به .

[۲۸۵۳] وقد قال على بن أبى طالب(٢) عليه : ما من أحد يموت فى حد فأجد فى نفسى منه شيئاً ؛ لأن الحق قتله ، إلا المحدود فى الخمر، فإنه شىء أحدثناه بعد النبى عليه، فمن مات منه فديته . لا أدرى قال: فى بيت المال، أو على الذى حده ، شك الشافعى .

[٢٨٥٤] قال الشافعي (٣): وبلغنا أن عمر بن الخطاب \_ رضوان الله عليه \_ بعث إلى امرأة في شيء بلغه عنها، فذعرها ففزعت ، فأسقطت، فاستشار عمر في سقطها ، فقال له على على المحلم لا أحفظها، أعرف أن معناها : عليه (٤) الدية ، فأمر عمر علياً على المحلم المعربها على قومه ، وقد كان لعمر ولحظي أن يبعث ، وللإمام أن يحد في الخمر عند العامة، فضما كان في البعثة تكف ، على المبعوث إليها، أو على ذي بطنها، فقال على وقال عمر: إن عليه مع ذلك الدية ، كان الذي نراهم ذهبوا إليه مثل الذي وصفنا : من أن لي أن أرمى على أن لا يتلف أحد برميتي ، فذهبوا \_ والله أعلم \_ إلى أنه وإن كانت له الرسالة فعليه على أن لا يتلف أحداً ، فإن تلف ضمن وكان المأثم \_ إن شاء الله (٥) \_ مرفوعاً (١).

1/12.

۱٤٠/ب

1/121

# [07] / الجمل الصؤول

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي ولطيُّك قال : حكى محمد بن الحسن

<sup>(</sup>١) ﴿ لَه ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) د بن أبي طالب ٤ :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ح) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ، ح ) : ﴿ أَنْ عَلَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِن شَاءَ الله ﴾ :سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص،ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ح ) : « تم الكتاب بعون الله وتوفيقه ، والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد نبي الرحمة وآله وسلم تسليمًا » .

<sup>[</sup>٢٨٥٣] سبق برقم [ ٢٦٨٥] في كتاب جراح العمد ـ باب جناية السلطان .

<sup>[</sup>٢٨٥٤] سبق برقم [ ٢٦٨٦] في كتاب جراح العمد ـ باب جناية السلطان .

قال : قال أهل المدينة : إذا صال الجمل على الرجل فأقام بينة بصياله عليه، (١) وأنه ضربه عند صياله (٢) فقتله ، أو عقره ، فلا ضمان عليه ؛ وإن لم يكن بينة إلا قوله ضمن . وقال أبو حنيفة فطيُّك : يضمن في الحالين؛ لأنه لا جناية لبهيمة تحل دمها ولا جرحها . وقال محمد بن الحسن وغيره ممن يقول بقوله (٣) فيه قولاً قد جمعته وحكيت ما حضرني فيه، وكله قالاه لى أو أحدهما ، وقلته لهما. فقال : فما تقول فيما اختلف فيه ؟ قلت : أقول بما (٤) حكيت عن أصحابنا أنهم قالوه . قال : فما حجتك فيه ؟ قلت : إن الله عز وجل منع دماء المسلمين إلا بحقها ، وإن المسلمين لم يختلفوا فيما علمت ، أو من علمت قوله منهم : في أن مسلماً لو أرادني في الموضع الذي لا يمنعني منه باب أغلقه ،ولا قوة لى بمنعه ولا مهرب أمتنع به منه ، وكانت منعتى منه(٥) التي أدفع عنى إرادته لى إنما هو<sup>(٦)</sup> بضربه بسلاح ، فحضرني (٧) سيف أو غيره ، كان لي ضربه بالسيف الأمنع حرمتي التي حرم الله عليه انتهاكها ، فإن أتى الضرب على نفسه فلا عقل عَلَيٌّ ولا قَوَد ولا كفارة؛ لأنى فعلت فعلاً مباحاً لى . فلما كان هذا في المسلم هكذا كان البعير أقل حرمة ، وأصغر قدراً ، / وأولى أن يجوز هذا فيه .

/١٤١/ ب

۷۸/ د

قال : إن البعير إن قتل لم يقتل (^)، والمسلم إن قَتَل قُتل . قلت : ما خالفتك في هذا ، فأين (٩) زعمت أنهما يجتمعان فيه ؟ وإنما جمعت بينهما حيث اجتمعا ، وفرقت بينهما حيث افترقا، وإنما قلت : / المسلم في الحال التي وصفت أراد فيها الجناية (١٠) ، فقال : ما قتلته إلا بجنايته (١١) ، ولولا الجناية ما حل لك دمه . قلت : فهل تكون الإرادة جناية ؟ قال : نعم . قلت : فما تقول فيمن (١٢) لو أرادني فحال بيني وبينه نهر أو خندق ، أو انكسرت رجله أو يده ، أو حبسه حابس وهو يريدني إلا أنه لم ينلني حيث هو بيد ولا بسلاح ، أكان يحل لي قتله ؟ قال : لا . قلت : ولو كان بحيث ينالني

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « قوله » ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، ح ) : ( مما » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص، ح ) : ﴿ وكانت منعتى فيه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ هُو ﴾ :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص، ح ) : ﴿ يحضرني ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( البعير لا يقتل إن قتل » ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص، ح ) : ﴿ فلا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ، ح ) : ﴿ وصفت إرادته فيها بجنايته ؛ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ، ح ) : ﴿ جناية ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ) : ﴿ فيما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ، ح ) .

فظفرت بسلاحه حتى صار غير قادر على ، أيحل لى قتله ؟ قال : لا . قلت : ولو جرحته جرحاً يمنعه من قتلى وهو يريدنى ، أكان يحل لى قتله ؟ قال : لا ، قلت : ولو أرادنى ولم يكن فى يده ما يقتلنى به ، أكان يحل لى قتله ؟ قال : لا . قلت : وأسمعك مزيدا (١) إلى حالات تزعم أن دمه فيها كلها محرم ، فلو كنت إنما أبحت دمه بالإرادة (٢) فقط انبغى أن تبيح دمه فى هذه الحالات كلها .

قال: فبأى شيء أبحت دمه ؟ قلت: بمنع الله ما حرم الله أن ينتهك منى ، فلما لم أجد مانعاً لدمى إلا ضربه ضربته ، فإذا صار إلى الحال التى لا يقدر فيها على قتلى فدمه محرم ؛ لأنه لم يفعل فعلاً يحل دمه ، إنما يفعل (7) فعلاً يحل منعه لا دمه ، فإن كان فى منعه حتفه فهو / أحله بنفسه ، وإن لم يكن فيه حتفه لم يحل لى قتله بعد أمانى من أن يقتلنى . وكذلك فى الحالات التى وصفت لك قبل أن أضربه ، فلو صار إلى حال أمتنع فيها منه بغير ضربه لم يحل لى ضربه . وكذلك (3) الجمل إذا لم أقدر على دفعه إلا بما دفعت به المسلم من الضرب ضربته (7) ، وإن أتت الضربة على نفسه ، وإن صار إلى الحال التى آمنه فيها على نفسى لم يحل لى ضربه ، ولو ضربته فقتلته غَرِمْت ثمنه ، فلم أبحها بجناية ، إنما الجناية الفعل لا الإرادة ، ولكن أبحتها لمنع (7) حرمتى ، وكذلك المجنون ، وكذلك الصبى .

۷۹۳ / ب

1/124

## [30] / الاستحقاق (٧)

قال الشافعي (٨) وطائب : وإذا اعترف الرجل دابة في يدى رجل ، و المعترفة في يديه ينكر أو لا ينكر ولا يعترف ، كلف المعترف البينة ، فإن جاء بالبينة أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب ، أو قالوا : لم يبع ولم يهب ، فليس ذلك مما ترد به شهادتهم ، وإنما ذلك على العلم ـ أحلف صاحب الدابة بالله: أن هذه لدابته (٩) ما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه ، ثم دفعت إليه . وإذا أسلف الرجل عبداً في طعام أو ثوباً ، أو عَرَضاً ، أو

<sup>(</sup>١) في (ص ، ح ) : « فأسمعك تريد » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص، ح ) : ﴿ لَإِرادة ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ، ح ) : « فعل » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ح ) ﴿ بمنع ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) الاستحقاق:الاستيجاب،أي إذا ادعى رجل شيئا في يد آخر وأقام بينة عليه حكم بها الحاكم له؛أي أوجبها له .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : « أخبرنا الشافعي » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ﴿ الدابة » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

۱ /۷۹٤ ص

دنانير، أو دراهم ، أو ما كان ـ فاستحق ما سلف من (١) ذلك / بطل البيع ؛ لأن الثمن العين الذي أسلفه . ولا تختلف في ذلك الدنانير والدراهم باعها وهو لا يملكها ، وهذا في بيوع الأعيان . فمن باع عينا ، أو اشترى بعين ، وشراؤه بالعين بيع للعين ، فاستحقت تلك العين انتقض البيع . وإذا باع صفة من الصفات مضمونة ، فقبضها المشترى ، فاستحقت ، لم ينتقض البيع . وذلك أن البيع لم يقع على تلك العين ، وإنما يقع (٢) على شيء مضمون بصفة في ذمة البائع كالدين عليه ، ولا يبرأ منه هو أبدأ إلا بأن يسلم لصاحبه ، فكلما استحق شيء بصفة رجع عليه ، حتى يستوفى تلك الصفة ، وإذا يسلم لصاحبه ، فكلما استحق شيء بصفة رجع عليه ، حتى يستوفى تلك الصفة ، وإذا ورف دنانير بأعيانها بدراهم بأعيانها ، فاستحقت الدراهم أو الدنانير ، لا فرق بين الدنانير والدراهم وغيرها ، بطل البيع فيها .

قال الربيع: من اشترى شيئاً بعينه بشيء بعينه ، فاستحق أحد الشيئين بطل البيع كله؛ لأن الصفقة وقعت على ما يجوز ، وما لا يجوز . وإذا استُحق من الدراهم شيء وإن قل ، بطل الصرف كله ؛ لأن الصفقة جمعت حلالاً وحراماً (٣) ، فبطلت كلها . وهو قول الشافعي .

قال الشافعي وَطَيِّنِينَ : وإذا اشترى الرجل جارية فأولدها من سوق من أسواق المسلمين أو غير أسواق المسلمين ، أو نكحته على أنها حرة ، فولدت له ، ثم استحقها سيدها ، فعليه مهر مثلها لسيدها ، وعليه قيمة أولادها منه يوم سقطوا ؛ لأن ذلك أول ما كان لهم حكم الدنيا ويأخذها سيدها مملوكة ، وإنما أعتق الولد بالغرور . ولو كانت أقرت بالرق فنكح على ذلك ، فإن ولده مماليك . ولو كان (٤) أمتان بين رجلين فاقتسماهما ، وصارت إحداههما لأحدهما فولدت منه ، ثم استحقها رجل آخر (٥) ، أخذها ومهر مثلها وقيمة ولدها ، وولدها أحرار ، وانتقض القسم بينهما (١) ، وصارت الجارية الباقية بينهما .

وإذا ابتاع الرجل جارية فماتت في يديه ، فالموت فوت ، ثم استحقها رجل كان له أن يرجع بالقيمة على الذي ماتت في يديه (٧) أن يرجع على البائع

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( في ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( وقع » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ٩ حملت حملاً حلالاً وحراماً » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ كَانْتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ آخر ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ منهما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَلَلْذَى مَاتَتَ فَي يَدِيهِ ﴾ : سَقَطَ مَن ( ص ) ، وأَثْبَتْنَاهُ مَن ( ب ) .

بالثمن الذى أخذ منه. وإن كانت ولدت له أولاداً فهم أحرار ، وعليه قيمتهم يوم سقطوا ، ولو كانت المسألة بحالها ولم تحت ،غير أنها زادت فى يديه أو نقصت بجناية أصابتها منه ، أو من غيره،أو بشىء من السماء ردها بعينها . ولا يقال لهذا : فوت ، إنما يقال لهذا : زيادة أو نقص، فيردها زائدة ولا شىء له فى الزيادة، وناقصة ، وعليه ما نقصها إلا أن يكون أخذ لها أرشا أكثر مما نقصها ، فعليه رده . ويرد النقص الذى من غير جنايته ؛ لأنه كان ضامناً لها ؛ لأنها ملك لغيره . فأما زيادة الأسواق ونقصانها فليست من الأبدان بسبيل ؛ لأنه قد يغصبها ثمن مائة بالغلاء ،ثم تزيد فى بدنها وتنقص أسواقها ، فتكون ثمن خمسين . أفيقال لهذا الذى زادت فى يده الذى يشهد رب الجارية وأهل العلم أنها اليوم خير منها يوم أخذ بالضعف فى بدنها، أغرم نصف قيمتها ،من قبل: أنها رخصت، ليس هذا بشىء ؛ إنما يغرم ما نقص (١) بدنها ؛ لأنه نقص عين سلعة المفصوب ، فأما نقص الأسواق فليس من جنايته ولا بسببها .

وإذا باع الرجلُ الرجلَ الأرض فبنى فيها،أو غرس،ثم استحق رجل نصفها ،واختار المشترى أن يكون له النصف بنصف الثمن (٢)،قسمت الأرض،فما وقع للمستحق فعلى المشترى قلع البناء والغراس منه،وكذا مثله (٣) ويرجع بما نقص الغراس والبناء على البائع وبنصف الثمن ، وكذلك الأرض بين الرجلين فيقتسمانها (٤) .

قال الربيع : آخر قول الشافعي وَلِي : أنه إذا استحق بعض ما اشترى فإن البيع كله باطل ، من قبل أن الصفقة جمعت حلالاً وحراماً ، / فبطلت كلها .

قال الربيع : وبأخذ رب الأرض أرضه ، ويقلع بناءه منها وغراسه ، ويرجع رب البناء والغراس على البائع بما غرم؛ لأنه غَرَّه ، فيأخذ منه ما أخذ منه .

#### [٥٥] الأشربة

[٢٨٥٥] أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن

۷۹۶ / ب

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ إنما يغرم نقص ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ نصف الثمن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ حمله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ فيقسمانها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup>٢٨٥٥] \* خ : ( ١ / ٩٧ ) ( ٤ ) كتاب الوضوء ـ ( ٧١ ) باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ـ عن على ابن عبد الله ، عن سفيان به . ( رقم ٢٤٢) . وطرفاه في ( ٥٥٨٥ ، ٥٥٨٦ ) .

<sup>\*</sup> م : ( ٣ / ١٥٨٦ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشرية \_ ( ٧ ) باب بيان أن كل مسكر خمر \_ من طريق ابن عيينة وغيره ، عن الزهرى به . ( رقم ٦٩ / ٢٠٠١ ) .

عيينة ، عن الزهرى ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة وَطَيْعًا قالت : قال رسول الله ﷺ : • كل شراب أسكر فهو حرام ، .

[٢٨٥٦] وأخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة ، عن عائشة ولا انها قالت : سئل رسول الله ﷺ عن البِتْع فقال : « كل شراب أسكر فهو حرام » .

[٢٨٥٧] وأخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله ﷺ سئل عن الغُبيْرَاء فقال: (لا خير فيها) ونهى عنها. قال مالك عن زيد بن أسلم: هي السُّكُرُكَة.

[٢٨٥٨] أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله على قال : « من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها ،حرمها في الآخرة » .

[٢٨٥٩] أخبرنا مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس رطيق

[٢٨٥٦] سبق برقم [ ٢٧٨٤ ] في كتاب الحدود ـ باب حد الخمر ، وهو متفق عليه.

والبغع : هو نبيذ العسل .

[٢٨٥٧] ۞ ط: ( ٢ / ٨٤٥ ) ( ٤٢ ) كتاب الأشربة \_ ( ٤ ) باب تحريم الخمر . ( رقم ١٠ ) . وهو مرسل .

قال ابن عبد البر: أسنده ابن وهب ، عن مالك ، عن زيد ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وما علمت أحداً أسنده عن مالك إلا ابن وهب .

وفيه : قال مالك : فسألت ريد بن أسلم : ما الغبيراء ؟ قال : هي الأسكركة .

والغييراء: نبيذ الذرة ، وقيل : نبيذ الارز ، وبه جزم أبو عمر .

[٨٥٨] ♦ ط : ( ٢ / ٨٤٦ ) في الكتاب والباب السابقين . ( رقم ١١ ) .

 ( ٤ / ١١ ) ( ٧٤ ) كتاب الاشرية \_ ( ١ ) باب قول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ لَمَلَّكُمْ تُقْلِعُونَ ﴾ \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ٥٧٥٥ ) .

♦ م: (٣/ ١٥٨٨) (٣٦) كتاب الأشربة \_ (٨) باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها \_ عن يحيى عن مالك به مختصراً . ( رقم ٧٦ / ٢٠٠٣) .

وعن عبد الله بن مسلمة بن قَعنَب عن مالك به . ( رقم ۷۷ / ۲۰۰۳ ) . وهناك طرق أخرى عن نافع به . ( ۷۲ ، ۷۸ ، ۲۰۰۳ ) .

[٢٨٥٩] ﴿ طُ : ( ٢ / ٨٤٦ \_ ٨٤٨ ) \_ ( ٤٢ ) كتاب الأشربة \_ ( ٥ ) باب جامع تحريم الخمر . ( رقم ١٣ ) .

خ : (٤ / ١٢ ) ( ٧٤ ) كتاب الأشربة ـ (٣) باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر ـ عن إسماعيل بن عبد الله ، عن مالك به .

وفيه : ٩ من فَضِيخ رَهُو وتمر . . . ؟ فقال أبو طلحة : قم يا أنس فهرقها فهرقتها . (رقم٥٥٨٢) .

\* م : ( ٣ / ١٥٧٢ ) (٣٦) كتاب الأشربة \_ ( ١ ) باب تحريم الحمر \_ من طريق ابن وهب ، عن مالك به . ( رقم ۹ / ١٩٨٠ ) .

والفضيخ : أن يشدخ البُسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلى ، فإن كان معه تمر فهو خليط . والمهرَاس : هو الحجر المنقور . قال : كنت أسقى أبا طلحة الأنصارى وأبى بن كعب وأبا عبيدة بن الجراح شراباً من فضيخ وتمر ، فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حُرِّمَت ، فقال أبو طلحة : يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها ، فقال أنس : فقمت إلى مهراًس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت .

[ ۲۸۹۰] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن إسحاق ، عن معبد بن كعب بن مالك ، عن أمه، وكانت قد صَلَّت القبلتين : أن رسول الله ﷺ نهى عن الخليطين وقال : « انتبذوا كل واحد منهما على حدته » .

[٢٨٦١] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي أوْفَى قال : نهي

# م : ( ٣/ ١٥٧٤ ـ ١٥٧٥) ( ٣٦ ) كتاب الأشربة ـ (٥) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ـ من طريق جرير بن حارم عن عطاء نحوه . ( رقم ١٦ / ١٩٨٦) .

ومن طريق ليث ، عن عطاء نحوه . ( رقم ١٧ / ١٩٨٦) .

ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج به . ( رقم ١٨ / ١٩٨٦ )

ومن طریق هشام الدستوائی ، عن یحیی بن أبی کثیر بالحدیث الثانی عند البخاری . ( رقم ۲۶/ ۱۹۸۸) .

[٢٨٦١] \* خ : ( ٤ / ١٤ ) ( ٧٤ ) كتاب الأشربة \_ ( ٨ ) باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي \_ عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد الواحد ، عن الشيباني ( أبي إسحاق ) قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفي رئيس قال : نهي النبي ﷺ عن الجر الأخضر . قلت : أنشرب في الأبيض ؟ قال : لا . ( رقم ٢٩٩٦ ) .

ورواية سفيان رواها الحميدى في مسنده : ( ٢ / ٣١٢ رقم ٧١٥ ) وفيه : نهى رسول الله ﷺ عن الشرب في الجر الأخضر والأبيض . قال سفيان : وثالثاً قد نسبته .

<sup>=</sup> والزهو: هو البسر دون الرطب.

<sup>.</sup> ۲۸٦٠] ♦ حم : ( ٦ / ١٨ ) حديث امرأة كعب بن مالك عن محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق به . قال الهيثمي : (وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس ، وبقية رجاله ثقات ، ( ٥ / ٥٥) .

أقول: رواية الحميدى صرح فيها ابن إسحاق بالتحديث فقال: (أخبرنى معبد ) فصح الحديث . (مسند الحميدى ١ / ١٧٣ رقم ٣٥٦ ) .

ورواه الطبراني أيضًا (٢٥ / ١٤٧) .

وللحديث شواهد في الصحيحين منها:

<sup>\*</sup>خ: (٤/ ١٥) (٧٤) كتاب الأشربة ـ (١١) باب من رأى الا يخلط البسر والتمر ـ عن أبى عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر رُخَائِكُ يقول : نهى النبى ﷺ عن الزبيب والتمر ، والبُّسر والرطب . (رقم ٥٦٠١) .

رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر الاخضر والابيض والاحمر .

[٢٨٦٢] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن مجاهد ، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال : لما نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية فقيل له : ليس كل الناس يجد سقاء ، فأذن لهم في الجر غير المُزفَّت .

[٢٨٦٣] أخبرنا سفيان ، عن الزهرى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : أن رسول

= ♦ س : ( ٨ / ٤٠٤ رقم ٥٦٣٧ ، ٥٦٣ ) ( ٥١ ) كتاب الأشربة \_ ( ٢٩ ) باب الجر الأخضر \_ من طريق سفيان به . وليس فيه « الأحمر » .

ومن طريق شعبة ، عن الشيباني ، وفيه : نهى رسول الله ﷺ عن نبيذ الجر الاخضر . قلت : فالأبيض ؟ قال : لا أدرى .

وكما ترى ليس في كتب التخريج : ﴿ وَالْأَحْمَرِ ﴾ غير ماهنا . و الله عز وجل أعلم .

[۲۸۶۲] \*خ : (٤/٤) ( ٧٤ ) كتاب الأشربة \_ ( ٨ ) باب ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهى ـ عن على بن عبد الله ، عن سفيان عن سليمان بن أبى مسلم الأحول ، عن مجاهد ،عن أبى عياض ، عن عبد الله بن عمرو وطائع به . ( رقم ٥٩٣ه ) .

\* م : ( ٣ / ١٥٨٥ ) ( ٣٦ ) كتاب الأشرية \_ ( ٦ ) باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدبَّاء والحنتُم والنقير ، وبيان أنه منسوخ ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً \_ من طريق سفيان به . وفيه كذلك « عن أبى عياض » بين مجاهد ، وعبد الله بن عمرو \_ رئيسًا . (رقم ٦٦/ ٢٠٠٠ ) .

هذا ونلحظ أن رواية الأم هنا ليس فيها : « عن أبي عياض » بين مجاهد وعبد الله بن عمرو . وقد رواها هكذا البيهقي في المعرفة ( ٦ / ٤٥٥ ) ونبه فقال : سقط من إسناده « أبو عياض ».

وقال في السنن الكبرى (٨ / ٣١٠): «وسقط من إسناد حديثه ـ أي الشافعي ـ « أبو عياض » وهو فيه» .

ورواية الشافعي في السنن موصولة ليس فيها سقط .السنن ( ٢ / ١٨٧ / رقم ٥٦١ ) .

[٢٨٦٣] هم : (٣/ ١٥٧٧ \_ ١٥٧٨ ) (٣٦ ) كتاب الأشربة \_ (٦ ) باب النهى عن الانتباذ في المزفت \_ من طريق سفيان به . وليس فيه : ﴿ والنقير ﴾ . (رقم ٣١ / ١٩٩٢ ) .

ومن طريق بهز ، عن وهيب ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبى هريرة عن النبى على أنه نهى عن الْمُؤَمَّت ، والْحَتْمَ ، والنقِير .

قال : قيل لابي هريَرة : ما الحنتم ؟ قال : الجرار الخضر . ( رقم ٣٢ / ١٩٩٢ ) .

ومن طريق ابن عون ، عن محمد ، عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال لوفد عبد القيس : «أنهاكم عن الدَّبَّاء والحُتَّم والنَّقِير والمُقَيَّر ﴾ ـ قال : والحنتم : المزادة المجبوبة ـ ولكن اشرب فى سقائك وأوكه . واللباء : هو القرع اليابس أى الوعاء منه . رقم ( ٣٣ / ١٩٩٢ ) .

والحنتم: الواحدة حنتمة ، هي جرار خضر ، وقيل : هي الجرار كلها ، وقيل : إنها جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف ، وقيل: جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر ، وقيل : مِن الطائف.

والنَّقير : جذع ينقر وسطه .

والْمُقَيْرِ : هُو الْمُزفِّت ، وهُو المطلَّى بالقار وهُو الزفُّت .

الله ﷺ قال: ﴿لا تنبذوا في الدُّبَّاء والمزفت، قال: ثم يقول أبوهريرة: فاجتنبوا الحناتم والنَّقِير.

[٢٨٦٤] أخبرنا سفيان قال : سمعت الزهرى يقول : سمعت أنساً يقول : نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت ،أن ينتبذ فيه .

[٢٨٦٥] أخبرنا سفيان ، عن ابن طاوس(١) ، عن أبيه : أن أبا وهب الجيشاني (٢)

وقال غيره عن سفيان : ﴿ عن المِزْرِ ﴾ ، قال : ﴿ وَمَا المَزْرِ ؟ ﴾ ، قال :شيء يصنع من الحب قال :

« کل مسکر حرام » .

ثم قال البيهقى : وهو من حديث سفيان مرسل ، وهو فى الحديث الثابت عن عمارة بن غزية ، عن أبى الزبير ، عن جابر أن رجلا قدم من جيشان ، وجيشان من اليمن ، فسأل النبى على عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر . فقال النبى على : ﴿ ومسكر هو ؟ ﴾ قالوا : نعم . قال رسول الله على : ﴿ كل مسكر حرام ، وإن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » .

روى هذا الحديث مسلم (٣/ ١٥٨٧) (٣٦) كتاب الأشربة \_ (٧) باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام . رقم (٧٢ / ٢٠٠٢) \_ من طريق عبد العزيز الدراوردى عن عمارة به . ويلاحظ أن في رواية البيهقي عن الشافعي في المعرفة (٦/ ٤٣٦) \* أبو وهب الجيشاني ، وكذلك في مسند الشافعي (ص: ٢٨٢) ، وكذلك في رواية ابن الأعرابي التي رواها البيهقي في السنن الكبرى . وقد رواها ابن الأعرابي عن سعدان ، عن سفيان به . ( السنن الكبرى ٨ / ٢٩٢) . ولم أعثر عليه

فى معجم ابن الأعرابى . وسواء أكان أبا وهب أو أبا تميم فأرجح أنه هو ديلم الحميرى الجيشانى الذى له صحبة ورواية . وقد روى له أبو داود قريباً من هذا الحديث .

روياه من طريق محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مَرْتُد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميرى قال : سألت رسول الله ، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً ، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقرى به على أعمالنا ، وعلى برد بلادنا . قال : « هل يسكر؟ » قلت : نعم . قال : « فاجتنبوه » .

قال : فإن الناس غير تاركيه ، قال : ﴿ فإن لم يتركوه فقاتلوهم » .

واللفظ لأبي داود .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( عن أبي طاوس ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ب ) : « أن أبا تميم الجيشاني » ، وما أثبتناه من ( ص ) ، والبيهقي في الكبرى (٨ / ٢٩٢) ، وفي المعرفة ١٣ / ١٧ ( ١٧٣٠٩) .

<sup>[</sup>٢٨٦٤] \*خ : ( \$ / ١٣ ) ( ٧٤ ) كتاب الأشربة \_ ( \$ ) باب الخمر من العسل وهو البتع ـ من طريق الزهرى عن أنس أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ لا تُتَبَدُوا فَى اللَّذِاء وَلا فَى المُزْفَّت ﴾ . وكان أبو هريرة يلحق معها الحُتُمُ والنَّقِر . ( رقم ٥٨٧ ) .

 <sup>\*</sup> م: (٣/ ١٥٧٧) في الكتاب و الباب السابقين ـ من طريق سفيان به . ( رقم ٣١ / ١٩٩٢) .
 ومن طريق ليث ، عن ابن شهاب به . ( رقم ٣٠ / ١٩٩٢) .

<sup>[</sup>٢٨٦٥] قال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث عن الشافعي : كذا وقع في هذه الرواية : ﴿ عن البتع ﴾ .

<sup>[</sup> د :٤ / ٢٥٤ رقم ٣٦٧٦ من طبعة عوامة (٢١) كتاب الأشربة \_ (٦) باب النهي عن المسكر ، =

. سأل رسول الله ﷺ عن البِّنع فقال : ﴿ كُلُّ مُسْكُر حَرَامُ ﴾ .

[۲۸۶۳] أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن أبى الزبير ، عن جابر : أن النبى ﷺ كان يتتبذ (١) له فى سقاء ، فإن لم يكن فَتَوْرٌ من حجارة .

[٢٨٩٧] أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ خطب الناس في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر : فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه ، فسألت ماذا قال ؟ قالوا : نهى أن ننتبذ (٢) في الدُّبَّاء والمُزَنَّت .

هذا ،وقد قال ابن حجر : أخطأ من قال : هو أبو وهب الجيشاني .

ولعل ابن حجر يقصد بأبى وهب الجيشاني من اسمه الديلم بن الهوشع الذي روى عن عبد الله ابن عمرو ، والضحاك بن فيروز وعنه ابن لهيعة والليث وجماعة ؛ لأن هذا تابعي والديلم صحابي .

وهناك أيضا: أبو تميم الجيشاني واسمه عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم ، وهو تابعي أيضاً روى عن عمر وعلى وأبي نضرة ومعاذ وقرأ عليه القرآن ، وروى عنه أبو الخير اليزني مرثد بن عبد الله .

وهذا لا يمنع أن يكون الذى معنا اسمه ديلم ، وكنيته أبو تميم ، أو أبو وهب ،على أنه لا يستبعد أن يكون أبو تميم ـ الذى اعتبره البعض أنه تابعى ؛ لأن روايته عن بعض الصحابة ـ أن يكون صحابياً روى عن الرسول على وعن بعض الصحابة .

والذى يقرب هذا أن ترجمة ديلم الحميرى قريبة من ترجمة أبى تميم فكلاهما جيشانى ، وكلاهما التقى بمعاذ ، وكلاهما روى عنه أبو الخير اليزنى مرثد بن عبد الله ، و الله عز وجل وتعالى أعلم .

[ التذكرة ١ / ٤٥٨ رقم ١٧٩١ ، ٢ / ٩١٦ رقم ٣٥٦١ ، ٤ / ٢٢١٢ رقم ٩١٣٥ \_ التقريب رقم ١٨٣] .

[٢٨٦٦] \* م : (٣/ ١٥٨٤) (٣٦) كتاب الأشربة \_ (٦) باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير ، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً ـ من طريق أبى خيثمة ،عن أبى الزبير ، عن جابر قال : كان يتبذ لرسول الله ﷺ في سقاء ، فإذا لم يجدوا سقاء ينبذ له في تُورٍ من حجارة . قالٍ بعض القوم ، وأنا أسمع لأبى الزبير : من برام ؟ قال : من برام .

والتُّور : الإناء . وتُور من برام : أي إناء من حجارة . ( رقم ٢٢ / ١٩٩٩ ) .

ومن طریق أبی عوانة بهذاً الإسناد : أن النبی ﷺ كان ينبذ له فی تور من حجارة . ( رقم ١٩٩٩/٦).

ومن طریق عبد الرزاق ، عن ابن جریج عن أبی الزبیر عن جابر قال : وکان رسول الله ﷺ إذا لم یجد شیئاً ینتبذ له فیه نُبذَ له فی تَوْر من حجارة رقم ( ۲۰ / ۱۹۹۹ ) .

[٢٨٦٧] ﴿ ط : ( ٢ / ٨٤٣ ) ( ٢ أ ٤) كتاب الأشربة \_ ( ٢ ) باب ما ينهى أن ينبذ فيه . ( رقم ٥ ) .

\* م: (٣ / ١٥٨١ ) في الكتاب و الباب السابقين ـ عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به . ( رقم ٤٨ / ١٩٩٧).

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ يَنْبَدْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : «أن ينبذ » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>=</sup> حم٤ / ٢٣١].

[٢٨٦٨] أخبرنا مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبى هريرة : أن رسول الله ﷺ نهى أن ينتبذ (١) في الدُّبَّاء والْمَزَفَّت .

[٢٨٦٩] أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار : أن رسول الله على أن ينبذ التمر والبُسْر جميعاً ، والتمر والزَّهُو جميعاً .

[ ۲۸۷۰] أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعُلَة المصرى (٢) : أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس : أهدى رجل لرسول الله على راوية من خمر ، فقال له النبى على : « أما علمت أن الله \_ تعالى ذكره \_ حرمها ؟ » قال : لا ، فسار إنسانا إلى جنبه فقال : « بم ساررته ؟ » قال: أمرته أن يبيعها، فقال رسول الله على : ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها » نفتح فم المزادتين حتى ذهب ما فيهما .

۷۹۸ / ب ص

[۲۸۷۱] أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، / عن طاوس ، عن ابن عباس ،

(١) في ( ص ) : ﴿ أَنْ يَنْبِذُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٢) في ( ص ) : ﴿ عن وعلة المصرى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) ، والبيهقي في المعرفة ١٣ / ٨ (١٧٢٩٠) .

( ٢٨ ٢٨] ﴿ ط : ( ٢ / ٨٤٣ ـ ٨٤٤ ) في الكتاب والباب السابقين . ( رقم ٦ ) .

\* م : (٣ / ١٥٧٧ ) في الكتاب والباب السابقين ـ من طريق الزهرى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة نحوه . ( رقم ٣١ / ١٩٩٢ ) .

[٢٨٦٩] \$ ط : ( ٢ / ٨٤٤ ) ( ٢٤ ) كتاب الأشربة \_ ( ٣ ) باب ما يكره أن ينبذ جميعاً . ولفظه هكذا في الموطأ : « أن رسول الله عليه نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعاً ، والتمر والزبيب جميعاً » .

قال ابن عبد البر: مرسل بلا خلاف أعلمه عن مالك .

والبُسْرِ : تمر النخل قبل إرطابه ، واحدته بُسْرة .

والرَّطُب : ما نضج مَنِ البسر . والزهو : هو البسر الملوَّن ، أي قبيل إرطابه .

هذا ورواية مسند الشافعي مثل ما في الأم ( ص ٢٨٣ ) ، والله عز وجل أعلم .

[٢٨٧٠] \* ط : ( ٤ / ٨٤٦ ) ( ٤٢) كتاب الأشربة \_ ( ٥ ) باب جامع تحويم الحمر . ( رقم ١٢ ) .

\* م: (٣/ ١٢٠٦) (٢٢) كتاب المساقاة \_ (١٢) باب تحريم بيع الحمر \_ عن سويد بن سعيد ،
 عن حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم .

ومن طريق مالك وغيره عن زيد بن أسلم به . ( رقم ٦٨ / ١٥٧٩ ) .

والرّاوية : المزادة التى يحمل فيها الماء ، وغيره . [٢٨٧١] \* خ : ( ٢ / ١١٩ ) ( ٣٤ ) كتاب البيوع ـ ( ١٠٣ ) باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه ـ عن الحميدى ، عن سفيان به . ( رقم ٢٢٢٣) .

\* م : ( ٣ / ١٢٠٧ ) ( ٢٢ ) كتاب المساقاة ـ ( ١٣ ) باب تحريم بيع الخمر ـ من طريق سفيان به .

غير أنه قال : « بلغ عمر أن سمرة باع خمراً . . . » إلخ .

وجَمَلُوها : أَذَابُوهَا .

فالرجل هنا هو سمرة \_ كما عند مسلم . والله تعالى أعلم .

قال : بلغ عمر بن الخطاب فطي أن رجلاً باع خمراً فقال : قاتل الله فلاناً باع الخمر ، أو ما علم أن رسول الله ﷺ قال : « قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجَملُوها وباعوها ؟ » .

[۲۸۷۲] أخبرنا سفيان ، عن أبى الجُويْرِية الجَرْمِي ، قال : ألا إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة ، فسألته عن البَاذَقِ فقال : سَبَق محمدٌ ﷺ الباذق ، وما أسكر فهو حرام .

[۲۸۷۳] أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رجالاً (١) من أهل العراق قالوا له : إنا (٢) نبتاع من ثمر النخل(٣) و العنب فنعصره خمراً فنبيعها ، فقال عبد الله: إنى أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أنى لا آمركم أن تبيعوها، ولا تباعوها ، ولا تعصروها ، ولا تسقوها ؛ فإنها رجس من عمل الشيطان .

[٢٨٧٤] أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه قال : كل مسكر خمر ،

[۲۸۷۲] \*خ : ( ٤ / ١٥ ) ( ٧٤ ) كتاب الأشربة \_ ( ١٠ ) باب البَاذَق ، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة \_ عن محمد بن كثير ، عن سفيان به ، وزاد : قال : الشراب الحلال الطيب ،قال : ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الحبيث . ( رقم ٥٩٨ه ) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ رَجَلًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِنَّا ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) ، والموطأ ٢ / ٨٤٧ (١٥) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ النخيل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) ، والموطأ ٢ / ٨٤٧ (١٥) .

والباذق : كلمة فارسية معربة ، و أصلها ﴿ بَادَةَ ﴾ وهي الحمر .

ومعنى ا سبق محمد الباذق » : أي سبق حكمه بتحريمها قبل أن تسمى الباذق .

<sup>[</sup>٢٨٧٣] ط : ( ٢ / ٨٤٧ ـ ٨٤٨ ) ( ٤٢ ) كتاب الأشربة ـ ( ٥ ) جامع تحريم الحمر . ( رقم ١٥) .

<sup>[</sup>٢٨٧٤] هذا الحديث ليس في موطأ يحيى بن يحيى عن مالك في النسخة التي بأيدينا .

وهو فى رواية أبى مصعب ( ٢ / ٥٢ ) كتاب الأشربة ـ باب النهى عن الانتباذ ، وقد رواه موقوفاً على ابن عمر ـ كما هنا .

وقال البيهقى : هكذا رواه مالك موقوفاً في أكثر الروايات عنه .

قال : ورواه روح بن عبادة عن مالك مرفوعاً . ( المعرفة ٦ / ٤٣٩ ) .

ورواه الغافقي في مسند الموطأ من طريق عبد الملك بن عبد العزيز الماجِشُون ، عن مالك مرفوعاً .

ثم قال : هذا في الموطأ موقوف غير مُعن ؛ فإنه أسنده دون غيره ، والله تعالى أعلم . ( مسند الموطأ ، ص: ٥٣٢ \_ ٥٣٣ ) .

وعلى هذا فثلاثة رووه عن مالك مرفوعاً : روح ، وعبد الملك ، ومعن .

<sup>#</sup> م: (٣/ ١٥٨٧ \_ ١٥٨٨) (٣٦) كتاب الأشربة \_ (٧) باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام \_ من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عمر حرام - من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ولم =

وكل مسكر حرام .

الا الخطاب المحروب ال

[۲۸۷٦] أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ،عن السائب بن يزيد : أنه أخبره : أن عمر ابن الخطاب وطلقي خرج عليهم فقال : إنى وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء ، وإنى سائل عما شرب ، فإن كان يسكر جلدته ، فجلده عمر الحد تاماً .

[۲۸۷۷] أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جُريج ، قال : قلت لعطاء : أتجلد في ربح الشراب ؟ فقال عطاء : إن الربح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعاً على شراب واحد فسكر أحدهم ، جلدوا جميعاً الحد تاماً .

يتب ، لم يشربها في الآخرة ، ( رقم ٧٣ / ٢٠٠٣ ) .

ومن طريق روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله على قال : ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام » . ( رقم ٧٤ / ٢٠٠٣ ) .

ومن طريق معن ، عن عبد العزيز بن المطلب ، عن موسى بن عقبة مثله . ( الرقم السابق ) .

ومن طريق يحيى القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال ـ ولا أعلمه إلا عن النبي على الله عن النبي على الله عن النبي على الله عن النبي على الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي على الله عن النبي الله عن النبي الله عن الله عن النبي الله عن النبي الله عن الله عن النبي الله عن النبي الله عن ا

<sup>[</sup> ٢٨٧٥] \* ط : ( ٢ / ٨٤٧ ) ( ٤٢ ) كتاب الأشربة \_ ( ٥ ) باب جامع تحريم الحدم ـ عن داود بن الحصين ، عن واقد ، عن محمود بن لبيد به .

وليس فيه : ﴿ وعن سلمة بن عوف بن سلامة ﴾ . ( رقم ١٤ ) .

والطِّلاَء : الشراب المطبوخ من عصير العنب . وأصله القطران الذي تطلى به الإبل .

<sup>[</sup>٢٨٧٦] سبق برقم: [ ٢٧٨٥ ] في باب حد الخمر من كتاب الحدود ، وهو في الموطأ ، ورواه البخارى تعليقاً . [٢٨٧٧] \* مصنف عبد الرزاق : ( ٩ / ٢٣٠ ) كتاب الأشربة ـ باب الريح ـ عن ابن جريج قال : قلت لعطاء :

الربح ، وهو يعقل ؟ قال : لا أحُدُّ إلا ببينة ، إن الربيح ليكون من الشراب الذي ليس به بأس . قال :

وقال عمرو بن دينار : لا أحُدُّ في الريح .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وقول عطاء مثل قول عمر لا يخالفه ، لا يعرف(١) الإسكار في الشراب حتى يسكر منه واحد ، فيعلم منه (٢) أنه مسكر ، ثم يجلد الحد على شربه ، وإن لم يسكر صاحبه قياساً على الخمر .

[۲۸۷۸] أخبرنا سفيان ، عن الزهرى ، عن السائب بن يزيد : أن عمر بن الخطاب رَضِيُّكُ خرج يصلي على جنازة ، فسمعه السائب يقول : إني وجدت من عبيد الله وأصحابه ريح شراب ، وأنا سائل عما شربوا ، فإن كان مسكرا حددتهم .

قال سفيان : فأخبرني معمر ،عن الزهري،عن السائب بن يزيد، أنه حضره يحدهم .

[٢٨٧٩] أخبرنا سفيان ، عن الزهرى ، عن قبيصة بن ذؤيب : أن النبي عليه قال : « إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إنْ شرب فاقتلوه » لا يدرى الزهرى أبعد الثالثة أو الرابعة ، فأتي برجل قد شرب فجلده ، ثم أتى به قد شرب فجلده ، ثم أتى به قد شرب فجلده ، ووضع القتل فصارت رخصة . قال سفيان : قال الزهرى لمنصور بن المعتمر ومُخَوَّل : كونا وَافِدَى أَهْلِ العراق بهذا الحديث.

[۲۸۸۰] أخبرنا سفيان ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت النبي ﷺ عام حنين يسأل (٣) عن رحل خالد بن الوليد ، فجريت من بين يديه أسأل عن رحل خالد ، حتى أتاه جريحاً ، وأتى النبي ﷺ / بشارب فقال : ﴿ اضربوه ﴾ فضربوه بالأيدى والنعال وأطراف الثياب ، وحثوا عليه التراب ، ثم قال النبي ﷺ : « بَكُّتُوه » فبكتوه (٤) ثم أرسله ، فلما كان أبو بكر وطي سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر : أربعين حياته ، ثم عمر ﴿ وَاللَّهِ عَتِي (٥) تتايع الناس في

الخمر فاستشار عمر عليًّا رَطِّيُّكُ فضربه ثمانين .

<sup>(</sup>١) ﴿ لَا يَعْرُفُ ﴾ :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) « منه » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ سَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) ، والبيهقي في الكبري ٨ / ٣١٩ .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ فبكته ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) ، والبيهقي في الكبري ٨ / ٣١٩ .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( ثم ) ، وما أثبتناه من ( ب ) ، والبيهقي في الكبرى ٨ / ٣١٩ .

<sup>[</sup>٢٨٧٨] انظر الأثر رقم [ ٢٧٨٥ ] وتخريجه .

<sup>[</sup>٢٨٧٩] سبق برقم [ ٢٧٨٣ ] ، وخرج هناك في كتاب الحدود ـ باب حد الخمر .

<sup>[</sup>٢٨٨٠] انظر تخريج الأثر رقم [ ٢٦٨٤ ] في كتاب جراح العمد ـ باب جناية السلطان :

[۲۸۸۱] أخبرنا مالك ، عن ثور بن زيد الدِّيلى : أن عمر بن الخطاب استشار فى الخمر يشربها الرجل ، فقال على بن أبى طالب ﷺ : نرى أن تجلده ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هَذَى ، وإذا هذى افترى ، أو كما قال . قال : فجلد عمر ثمانين فى الخمر .

[ ٢٨٨٢] قال الشافعي رحمة الله عليه : وبلغنا عن الحسن (١) بن أبي الحسن : أن على بن أبي طالب عليه قال : ليس أحد نقيم عليه حداً فيموت فأجد في نفسى منه شيئاً ؛ فإن الحق قتله ، إلا حد الخمر ؛ فإنه شيء رأيناه بعد النبي عليه الله ، وإما قال : على الإمام .

[۲۸۸۳] أخبرنا ابن أبى يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن على بن أبى طالب عليه قال : لا أوتى بأحد شرب خمراً ولا نبيذاً مسكراً إلا جلدته الحد .

[۲۸۸٤] أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبى جعفر محمد بن على : أن على بن أبى طالب جلد الوليد بسوط له طرفان .

[٢٨٨٥] أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر: أن عمر بن الخطاب وطيخ

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « الحسين » ، وما أثبتناه من ( ص) .

<sup>[</sup>٢٨٨١] \* ط: ( ٢ / ٨٤٢ ) ( ٤٢ ) كتاب الأشربة \_ ( ١ ) باب الحد في الخمر . ( رقم ٢ ) .

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق : ( ٧ / ٣٧٨ ) كتاب الحدود \_ باب حد الخمر \_ عن معمر ، عن أيوب عن عكرمة أن عمر . . . نحوه . ( رقم ١٣٥٤٢) .

<sup>[</sup>٢٨٨٢] سبق برقم [ ٢٦٨٥ ] ، وخرج هناك وانظر :

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق: ( ٧ / ٣٧٨ ) الموضع السابق \_ عن الثورى ، عن أبى حصين عن عمير بن سعيد النخعى قال: قال على . . . نحوه . ( رقم ١٣٥٤٣ ) .

<sup>[</sup>۲۸۸۳] لم أعثر عليه ، وقد سبق في باب حد الخمر . رقم [ ۲۷۸٦ ] .

<sup>[</sup>٢٨٨٤] \* السنن الكبرى للبيهقى : ( ٨ / ٣٢١ ) كتاب الأشربة ـ باب ما جاء فى عدد حد الخمر ـ من طريق أبى سعيد بن الأعرابى ، عن سعدان بن نصر ، عن سفيان بهذا الإسناد وفيه : أن عليًا وَطُقِيُّه جلد رجلاً فى الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان .

قال البيهقي : وهذ. ' واية منقطعة ، والله تعالى أعلم .

والانقطاع بين أبى جعفر وجده على ، فهو لم يدركه ، والله عز وجل أعلم . [٢٨٨٥] همسف عبد الرزاق : ( ٩ / ٢٤٠ ـ ٢٤٠ ) كتاب الأشربة ـ باب من حد من أصحاب النبى على عن ابن جريج قال : سمعت أيوب بن أبى تميمة يقول : لم يحد في الخمر أحد من أهل بدر إلا قدامة بن مظعون . ( رقم ١٧٠٧٥ ) .

وعن معمر عن الزهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب . . . فذكر جلد عمر =

قال : إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده ، وكان قدامة بدريًا .

سمعت الشافعى نطبي وهو يحتج فى ذكر المسكر فقال (١) كلاماً قد تقدم لا أحفظه، فقال له (٢): أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر ؟ فإن قال : حلال، قيل : أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر ؟ فإن قال : حرام ، قيل له : أفرأيت شيئاً قط شربه رجل وصار فى جوفه (٣) حلالاً ثم صيرته الريح حراماً ؟

وقول الشافعي رحمة الله عليه : إن ما أسكر كثيره فقليله حرام ؟

[٢٨٨٦] أخبرنا (٤) مالك ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله عن أبي نهي أن ينبذ في الدُّبَاء والمزَفَّت (٥).

٠٥١/١٥ ظ (٥)

## [٥٦] / الوليمة

أخبرنا انربيع بن سليمان قال : حدثنا الشافعى رفي الملاء ، قال  $^{(7)}$ : إنيان دعوة الوليمة حق ، والوليمة التى تعرف وليمة العرس ، وكل دعوة كانت على إملاك  $^{(V)}$ ، أو نفاس ، أو ختان ، أو حادث لسرور  $^{(A)}$  ، دعى إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها ، ولا أرخص لأحد في تركها ، ولو  $^{(P)}$  تركها لم يبن لى أنه عاص بتركها  $^{(1)}$ ، كما يبين في وليمة العرس .

فإن قال قائل : وهل يفترقان وكلاهما يكلف عند حادث (١١) سرور ، ومن حق المسلم على المسلم أن يسره ؟ قيل : قد يجتمعان في هذا ، ويجتمع في هذا أن يعمل الرجل عند غير حادث (١٢) الطعام فيدعو عليه ، فلا أحب أن يتخلف عنه ، ويفترقان في

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فكان ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) ( له » : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وصار في جوفه ﴾ :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ،واثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ قال الربيع : حدثنا الشافعي قال ١ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ﴿ ملال ٢ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : « سرور »، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وفي ( ب ) : فيه تحريف ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>١١\_ ١٢) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>=</sup> لقدامة في قصة طويلة . ( رقم ١٧٠٧١ ) .

<sup>[</sup>٢٨٨٦] سبق في هذا الباب برقم [ ٢٨٦٨ ] .

أنبي لم أعلم أن (١) النبي ﷺ ترك الوليمة على عرس ، ولم أعلمه أولم على غيره (٢) .

[۲۸۸۷] وأن النبي ﷺ أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشاة، ولم أعلمه (٣) أمر بذلك ، أظنه قال : أحداً غيره ، حتى :

[٢٨٨٨] أولم النبي ﷺ على صفية ؛ لأنه كان في سفر ،بسويق وتمر .

قال الشافعى وَطَيْنَ : وإن كان المدعو صائماً أجاب الدعوة وبارك (٤) وانصرف ، ولم نحتم عليه أن يأكل ، وأحب الى آن لو فعل (٥) وأفطر إن كان صومه غير واجب ، إلا أن يأذن قبل وبعد له رب الوليمة .

[۲۸۸۹] قال الشافعى رحمة الله عليه : أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين : أن أباه دعا نفراً من أصحاب النبى ﷺ فأتاه فيهم أبى بن كعب ، وأحسبه قال : فبارك وانصرف .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنَ ﴾ :ساقطة من ( ظ ) ،وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ أُولُم أَعلم على غيره ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): (ولم أعلم) ، وما أثبتناه من (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): (وترك) ، وما أثبتناه من (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ١ وأحب إلى لو فعل ١ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>[</sup>٢٨٨٧] سبق برقمي [ ٢٢٦١ ـ ٢٢٦٢ ] في كتاب النكاح ـ باب الصداق ، وقد رواه مالك والشيخان .

<sup>[</sup>۲۸۸۸] \*خ: (٣/ ٣٧٧) ( ٢٧ ) كتاب النكاح \_ ( ٦٠ ) باب البناء في السفر \_ عن محمد بن سلام ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس قال : أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حُيي ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ، فما كان فيها من خبز ولا لحم ، أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن ، فكانت وليمته . ( رقم ٥١٥٩ ) .

 <sup>♣</sup> م: (٢ / ٢ / ١٠٤٧) (١٦) كتاب النكاح \_ (١٤) باب فضيلة إعتاق الأمة ، ثم يتزوجها \_ من طريق سليمان ، عن ثابت عن أنس في حديث طويل فيه : « فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق، حتى جعلوا من ذلك سواداً حيساً ، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس . . . فقال أنس : فكانت تلك وليمة رسول الله ﷺ عليها . ( رقم ٨٨ / ١٣٦٥) .

<sup>\*</sup> د : ( ٤ / ٢٧٥ \_ ٢٧٦ ) ( ٢٢ ) كتاب الأطعمة \_ ( ٢ ) باب استحباب الوليمة عند النكاح \_ من طريق بكر بن وائل، عن الزهرى، عن أنس بن مالك: أن النبى ﷺ أولم على صفية بسويق وتمر . ( رقم ٣٧٣٧ طبعة عوامة ) .

<sup>[</sup>۲۸۸۹] \* مصنف عبد الرزاق : ( ۱۰ / ٤٤٨ ) كتاب الجامع \_ باب الوليمة \_ عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : تزوج أبى فدعا الناس ثمانية أيام ، فدعا أبى بن كعب فيمن دعا ، فجاء يومئذ وهو صائم ، فصلى ؛ يقول : دعا بالبركة ، ثم خرج . ( رقم ١٩٦٦٥ ) .

[۲۸۹۰] قال الشافعى رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة ، سمع (۱) عبيد الله بن أبى يزيد يقول: دعا أبى عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ، ووضع الطعام ، فمد عبد الله ابن عمر يده وقال: إنى صائم .

[۲۸۹۱] قبال الشافعى وَلَيْنِكَ : أخبرنا مسلم بن خالد (٢) عن ابن جُريَّج ـ قبال الشافعى : لا أدرى ، عن عطاء ، أو غيره ـ قال : جاء رسول ابن صفوان إلى ابن عباس وهو يعالج زمزم يدعوه وأصحابه ، فأمرهم فقاموا ، واستعفاه ، وقال : إن لم يعفنى جته .

٧٩٩ / ب

/ قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا قدر الرجل على إتيان الوليمة بحال لم يكن

(١) في ( ظ ) : ﴿ أَخْبُرُنَا بِن عَيِينَةَ عَمَنْ سَمَّع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

(٢) ﴿ بِن خَالَد ﴾ : سقط من ( ب ، ص ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

[۲۸۹۰] ♦ خ: (٣/ ٣٨١) (٢٧) كتاب النكاح \_ (٧٤) باب إجابة الداعى فى العوس وغيره . ( رقم ١٧٩٥) .
 ♦ م: (٣/ ٣٨٠) (١٠٥٣) كتاب النكاح \_ (١٦) باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوته \_ كلاهما من طريق ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ،عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :
 و أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها » .

قال : وكان عبد الله يأتى الدعوة في العرس وغير العرس ، ويأتيها وهو صائم . ( رقم ١٠٣ / ١٤٢٩ ) .

ولم أعثر على الأثر الذي معنا هنا .

وفي ( ب ، ظ ) : ﴿ سمع عبد الله بن أبي يزيد ﴾ ، وهو خطأ من الكاتب .

والصحيح ما أثبتناه : «سمع عبيد الله بن أبى يزيد » كما في رواية البيهقي في المعرفة ( ٥ / ٤٠٤ ) والسنن الكبرى ( ٧ / ٢٦٣ ) . عن الشافعي .

وهو عبيد الله بن أبى يزيد المكى : روى عن أبيه وابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسين بن على وجماعة . وعنه شعبة وابن عيينة وحماد بن زيد وآخرون . وثقه ابن معين ، وابن المدينى ، وغير واحد ، وقال ابن عيينة : مات سنة ست وعشرين وماثة وله ست وثمانون سنة . روايته عند الشافعى وأحمد والكتب الستة .

وقال ابن حجر في التقريب : ثقة كثير الحديث من الرابعة .

التذكرة ( ٢ / ١١١٠ رقم ٤٣٧٨ ) ، تهذيب الكمال ( ١٩ / ١٧٧رقم ٣٦٩٦ ) التقريب ( رقم ٤٣٥١ ) .

[ ٢٨٩١] \* مصنف عبد الرزاق : ( ١٠ / ٤٤٨ ) كتاب الجامع \_ باب الوليمة \_ عن معمر ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبى رباح قال : دُعى ابن عباس إلى طعام وهو يعالج من أمر السقاية شيئاً ، فقال للقوم : قوموا إلى أخيكم ، وأجيبوا أخاكم فاقرؤوا عليه السلام ، وأخبروه أنى مشغول . (رقم ١٩٦٦٤ ) .

له عذر فى تركها ، اشتد الزحام أو قل(1) ، لا أعلم الزحام يمنع من الواجب ، والذى (1) يجب ذلك عليه من قصد صاحب الوليمة قصده بالدعوة ، فأما من قال له رسول صاحب الوليمة : قد أمرنى أن أوذن من رأيت ، فكنت بمن رأيت أن أوذنك فليس عليه أن يأتى الوليمة (1) ؛ لأن صاحب الوليمة لم يقصد قصده ، وأحب إلى ان لا يأتى . ومن لم يُدْع ، ثم جاء فأكل ، لم يحل له ما أكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة .

وإذا دعى الرجل إلى الوليمة وفيها المعصية من المسكر أو الخمر ، أو ما أشبه ذلك من المعاصي الظاهرة نهاهم (٤) ، فإن نحوا ذلك عنه ، وإلا لم أحب له أن يجلس ، فإن علم قبل أنّ (٥) ذلك عندهم فلا أحب له أن يجيب ولا يدخل مع (٦) المعصية . وإن رأى صوراً في الموضع الذي يدعى فيه ذوات أرواح لم يدخل المنزل الذي تلك الصور فيه إن كانت تلك منصوبة لا توطأ ، فإن كانت توطأ فلا بأس / أن يدخله ، وإن كانت صوراً غير ذوات (٧) أرواح مثل صور الشجر فلا بأس ، إنما المنهى عنه أن يصور ذوات الأرواح التي هي خلق الله ، وإن كانت المنازل مستترة فلا بأس أن يدخلها ، وليس في الستر (٨) شيء أكرهه أكثر من السرف . وأحب للرجل إذا دعاه (٩) الرجل إلى الطعام أن يجيبه .

[۲۸۹۲] قال الشافعي رحمة الله عليه : بلغنا أن النبي ﷺ قال : « لو أهدى إلى ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كُراع لأجبت » .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ أَوْ قَالَ ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ في الذي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الوليمة ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ نهاهم ﴾ :سأقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) « أن »: ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ في ﴾ ، وما البتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ١ ذات ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ فِي السَّر ﴾ : سقط من ( ظ ) ، واثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : ﴿ دعى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>[</sup> ۲۸۹۲] \*خ : ( ۳ / ۳۸۱ ) ( ۲۷ ) کتاب النکاح \_ ( ۷۳ ) باب من أجاب إلى کراع \_ من طريق الأعمش ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ قال : « لو دعيت إلى كُراع لأجبت ، ولو أهدى إلىّ كُراع لقبلت » .

والكراع: مُستَدَقُ الساق من الرَّجْل ، ومن حد الرسغ من اليد ، وقال ابن فارس : كراع كل شيء طرفه .

[۲۸۹۳] قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس ابن مالك: أن النبي ﷺ أتى أبا طلحة وجماعة معه فأكلوا عنده، وكان ذلك في غير وليمة.

[٢٨٩٤] قال الشافعي وطي : وَدَعَتِ امرأة سعد بن الربيع النبيَّ عَلَيْقُ ونفراً من أصحابه، فأتاها رسول الله عَلَيْقُ ومن دعت فأكلوا عندها .

[٢٨٩٣] ♦ ط : ( ٢ / ٩٢٧ \_ ٩٢٨ ) ( ٤٩ ) كتاب صفة النبي ﷺ . وقد اختصره الشافعي هنا . ونصه في الموطأ:

حدثني عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : أنه سمع أنس بن مالك يقول : قال أبو طلحة لأم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله ﷺ ضعيفاً ، أعرف فيه الجوع ، فهل عندك من شيء ؟ فقالت : نعم . فأخرجت أقراصا من شعير ، ثم أخذت خماراً لها ، فلفت الخبز ببعضه ، ثم دسته تحت يدي ، وردتني ببعضه ، ثم أرسلتني إلى رسول الله ﷺ . قال : فذهبت به ، فوجدتُ رسول الله على جالساً في المسجد ومعه الناس ، فقمت عليهم . فقال رسول على : « آرسلك أبو طلحة؟ ) قال : فقلت : نعم . قال : ﴿ للطعام ؟ ﴾ . فقلت :نعم . فقال رسول الله ﷺ لمن معه : ﴿ قومُوا ﴾ . قال : فانطلق ، وانطلقت بين أيديهـم ، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته . فقال أبو طلحة : يا أم سليم ، قد جاء رسول الله عِلْمَ بالناس ، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم ، فقالت : الله ورسوله أعلم . قال : فانطلق أبو طلحة ، حتى لقى رسول الله ﷺ ، فأقبل رسول الله ﷺ وأبو طلحة معه حتى دخلا . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ هلمي يا أم سليم ، ما عندك ؟ › ، فأتت بذلك الخبز ، فأمر به رسول الله ﷺ ففت ، وعصرت عليه أم سليم عكة لها ، فآدمته . ثم قال رسول ﷺ ما شاء الله أن يقول . ثم قال : ﴿ الله لعشرة باللخول » ، فأذن لهم ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم خرجوا . ثم قال : ﴿ اثذن لعشرة ﴾ ، فأذن لهم ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم خرجوا . ثم قال : ﴿ اثذن لعشرة»، فأذن لهم ، فأكلو حتى شبعوا ، ثم خرجوا . ثم قال : ﴿ اتَّذَنْ لَعَشَّرَةَ ﴾ ، فأذن لهم ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم خرجوا . ثم قال : ﴿ اتذن لعشرة. ﴾ ،حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون رجلاً ، أو ثمانون رجلاً . ( رقم ١٩ ) .

\*خ: (٣/ ٣٣) ( ٧٠) كتاب الأطعمة (٦) باب من أكل حتى شبع ـ عن إسماعيل عن مالك به ـ بتمامه . ( رقم ٥٣٨١ ) .

\* م : ( ۳۲ / ۱۲۱۲ ) ( ۳۲ ) کتاب الأشربة \_ ( ۲۰ ) باب جواز استتباعه غیره إلى دار من یثق برضاه \_ عن یحیی بن یحیی، عن مالك به \_ بتمامه . ( رقم ۱٤۲ / ۲۰٤ ) .

[٢٨٩٤] \* معرفة السنن والآثار: ( ٥ / ٤٠٩ ـ ٤١٠) كتاب الصداق ـ باب الوليمة ـ من طريق عبد العزيز ابن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : دعت امرأة من الأنصار رسول الله على إلى طعام صنعته له ، فذهبت معه . . . فجاءت رسول الله على بخبز ولحم فاكل و أكلنا معه ، ثم صلى رسول الله على ولم يتوضأ .

قال البيهقى : وهكذا رواه جماعة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ثم قال : وهذه المرأة كانت امرأة سعد بن الربيع ـ كما قال الشافعي .

ثم ساق الحديث من طريق سعيد بن سلمة المدنى ، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله : أن النبى ﷺ رأى عمرة امرأة سعد بن الربيع ذبحت له و لأصحابه شاة فأكلوا ، ثم قاموا إلى الصلاة ولم يتوضأ أحد منهم .

قال : وبمعناه رواه أيضاً عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر .

#### [٢٨٩٥] قال الشافعي رحمة الله عليه : وإني لأحفظ أن النبي ﷺ قد أجاب إلى

وقد ذكر البيهقى فى كتاب الطهارة ـ باب لا وضوء مما يطعم أحد ، أن الشافعى روى الحديث فى سنن حرملة عن عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج مختصراً ، ثم قال : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر ؟ إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر .

قال البيهةى : وهذا الذى قاله الشافعى محتمل ؛ وذاك لأن صاحبى الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر ، مع كون إسناده من شرطهما ؛ ولأن عبد الله بن محمد بن عقيل قد رواه أيضاً عن جابر ، ورواه عنه جماعة ؛ إلا أنه قد روى عن حجاج بن محمد وعبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج ، عن ابن المنكدر قال : سمعت جابر بن عبد الله ، فذكروا الحديث .

فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهمًا من ابن جريج فالحديث صحيح على شرط صاحبى الصحيح . والله تعالى أعلم . ( المعرفة ١ / ٢٥٠ ) .

[٢٨٩٥] من ذلك حديث أبي طلحة السابق . رقم [ ٢٨٩٣ ] . ومن هذا ما رواه :

ا ـ \* خ : ( ٢ / ٨٣ ) ( ٢٤ ) كتاب البيوع \_ ( ٢١ ) باب ما قيل في اللحام والجزار \_ من طريق الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي مسعود قال : جاء رجل من الانصار يكني أبا شعيب قال لغلام له قصاب : اجعل لي طعاماً يكفي خمسة من الناس ، فإني أريد أن أدعو النبي على خامس خمسة ، فإني قد عرفت في وجهه الجوع ، فدعاهم ، فجاء معهم رجل ، فقال النبي على : ﴿ إِن هذا قد تبعنا ؛ فإن شت أن يرجع رجع ؛ ، فقال : لا ؛ قد أذنت له . ( رقم ٢٠٨١) .

\* م: (٣ / ١٦٠٨) (٣٦) كتاب الأشربة \_ ( ١٩) باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام \_ من طريق الأعمش به . ( رقم ١٣٨ / ٢٠٣٦) .

٢-٠خ: (٣/ ١١٥ ـ ١١٦ ) (٦٤ ) كتاب المغازى ـ (٢٩ ) باب غزوة الحندق ، وهي الأحزاب (رقم ٢٠١١ ـ ٢٠٢ ) ، قال :

حدثنا حَلادُ بن يحيى ، حدثنا عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه قال : أتيت جابراً وَعَلَيْتُ فقال : إنا يوم الحندق نحفر فعرضت كُدية شديدة ، فجاؤوا النبي على فقالوا : هذه كدية عرضت في الحندق فقال : أنا نازل ، ثم قام وبطنه معصوب بحجر ، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً ، فأخذ النبي على المعول فضرب في الكدية ، فعاد كثيباً أهْيل أو أهيم . فقلت : يا رسول الله ، اثذن لي إلي البيت . فقلت لامرأتي : رايت بالنبي يلي شيئا ما كان في ذلك صبر ، فعندك شيء ؟ فقالت : عندى شعير وعناق . فذبحت العناق ، وطحنت الشعير ، حتى جعلنا اللحم بالبرمة ، ثم جئت النبي يلي والعجين قد انكسر ، والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج ، فقلت : طعيم لي ، فقسم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، قال : «كم هو ؟» فذكرت له ، فقال : « كثير طيب » ، قال : « قل لها : لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي » ، فقال : « قوموا » ، فقام المهاجرون والأنصار ، فلما دخل على امرأته قال : ويحك ، جاء النبي يلي بالمهاجرين والأنصار ومن معهم ، قالت : هل سألك ؟ قلت : نعم ، فقال : « دخلوا ولا النبي تضي بالمهاجرين والأنصار ومن معهم ، قالت : هل سألك ؟ قلت : نعم ، فقال : ادخلوا ولا أضحابه ثم ينزع ، فلم يزل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ، ويُخمَّرُ البرمة والتنور إذا أخذ منه ، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع ، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا ، وبقى بقية ، قال : « كلى هذا و أهدى، أصحابه ثم ينزع ، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا ، وبقى بقية ، قال : « كلى هذا و أهدى،

حدثنى عمرو بن على ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا حنظلة بن أبى سفيان ، أخبرنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله وطنيع قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبى على خَمَصاً شديداً ، فانكفيت إلى امرأتى فقلت : هل عندك شيء ، فإنى رأيت برسول الله على خمصاً شديداً ، فأخرجت إلى جرابا =

غير دعوة في غير وليمة .

۲۲ /۱ ظ(ه)

### [٥٧] / صدقة الشافعي ولين (١)

قال (۲) الربيع بن سليمان: مما وجدت للشافعي مما أقرأ عليه بخطه (۳): هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعي خلي في صحة منه، وجواز من أمره، وذلك في صفر سنة ثلاث وماتين، أن الله عز وجل رزق أبا الحسن بن محمد بن إدريس مالاً، فأخذ محمد بن إدريس من مال ابنه أبي الحسن بن محمد بن إدريس (٤) أربعمائة دينار جياداً صحاحاً مثاقيل (٥)، وضمنها محمد بن إدريس لابنه أبي الحسن بن محمد بن إدريس.

وأشهد محمد بن إدريس شهود هذا الكتاب أنه تصدق على ابنه أبى الحسن بن محمد ابن إدريس بثلاثة أعبد: منهم وصيف أشقر خصى يقال له : صالح ، ووصيف نوبى خباز

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « الصدقة » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (ب، ص) ، وأثبتناه من (ظ) .

<sup>(</sup>٤) د بن إدريس ، : سقط من ( ب ، ص ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٥) مثاقيل : مؤونة .

فيه صاع من شعير ، ولنا بهيمة داجن فذبحتها ، وطحنت الشعير ، ففرغَتُ إلى فراغى ، وقطعتها فى برمتها . ثم وليت إلى رسول الله على . فقالت : لا تفضحنى برسول الله على وبمن معه . فجئته فساررته ، فقلت : يا رسول الله ، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعاً من شعير كان عندنا ، فتعال أنت ونفر معك ، فصاح النبى على : « يا أهل الحندق ، إن جابراً قد صنع سُوراً ، فحى هلا بكم ، فقال رسول الله على : « لا تنزلن برمتكم ، ولا تخبزن عجينكم حتى أجىء » . فجئت وجاء رسول الله على قيم الناس، حتى جئت امرأتى فقالت : بك و بك ، فقلت : قد فعلت الذى قلت . فأخرجت له عجيناً ، فبصق فيه وبارك ، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ، ثم قال : « ادع خابزة فلتخبز معى ، واقدحى من برمتكم ولا تنزلوها » ، وهم ألف ، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا ، وإن برمتنا لتغط كما هى ،

<sup>\*</sup> م : ( ۳ / ۱٦۱۰ \_ ۱٦۱۱ ) ( ۳٦ ) كتاب الأشربة \_ ( ۲۰ ) باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك \_ من طريق حنظلة بن أبى سفيان به .( رقم ۱٤١ / ٢٠٣٩ ) .

٣- \* خ : ( ٢ / ٨٦ ) ( ٣٤ ) كتاب البيوع ـ ( ٣٠ ) باب الحياط ـ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال : إن خياطاً دعا رسول الله على الطعام صنعه . قال أنس بن مالك : فذهبت مع رسول الله على إلى ذلك الطعام ، فقرب إلى رسول الله على خبزاً ومرقاً فيه دبًا وقديد ، فرأيت النبى على يتبع الدباء من حوالى القصعة . قال : فلم أول أحب الدباء من يومنذ . ( رقم ٢٠٩٢ ) .

<sup>\*</sup>م: (٣/ ١٦١٥) (٣٦) كتاب الأشربة \_ (٢١) باب جواز أكل المرق \_ من طريق مالك به .

۲۲ / ب

يقال له: بلال (١)، وعبد فرانى (٢) قصار يدعى سالما، وبأمة شقراء يدعى فلانة، / وقبضهم محمد بن إدريس لابنه أبى الحسن، من نفسه ، وصاروا مالاً (٣) من مال ابنه أبى الحسن، وخرجوا من ملك محمد بن إدريس .

وأشهد محمد بن إدريس شهود هذا الكتاب أنه تصدق على ابنه أبى الحسن بن محمد ابن إدريس بجميع حليه وهو: مسكتان، ودُمنُكُجَان (٤) ، وقلادة، كل ذلك من الذهب ، وبمثل هذا حلى من الورق، وقبضه له من نفسه، ودفعه إلى أمه تقبضه له، وتحفظه عليه، وصار كل ما تصدق به محمد بن إدريس على أبى الحسن بن محمد مالا من مال أبى الحسن بن محمد .

وأشهد محمد بن إدريس شهود هذا الكتاب أنه تصدق بمسكنه الذي بمهبط ثنية كدى من مكة قبالة دار منيرة على (٥) يسار الخارج من مكة في شعب محمد بن إدريس ، وهما المسكنان اللذان أحدهما المسكن الذي بفناء دار محمد بن إدريس العظمى أحد هذين المسكنين ، المسكن الذي بناه محمد بن إدريس إلى جنب المنزل الذي يعرف بجابر بن محمد ، وذلك المنزل أحد حدوده كدى ، وحده الثاني الرحبة التي بفناء دار محمد بن إدريس العظمى ، والحد الثالث طريق شعب / محمد بن إدريس ، والحد الرابع طريق (٢) الشعب العظمى إلى ذي طوى (٧) . والمسكن الثاني (٨) سقائف حجارة نجيرتها وحجرتها (٩) على رأس الجبل الذي فيه الخزانة الصغيرة ، وهذا المنزل الذي يعرف بفلان بن عبد الجبار، والمنزل الذي يعرف بعمرو المؤذن ـ تصدق محمد بن إدريس بهذين المسكنين بجميع حقوقهما وأرضهما وبنائهما وعامرهما وطرقهما وكل حق هو لهما داخل فيهما وخارج منهما على ابنه أبي الحسن بن محمد بن إدريس صدقة (١٠) محرمة ، لا تباع ، ولا تورث (١١) ، حتى يرثها الله الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، يملك أبو الحسن من

<sup>(</sup>١) في ( ص ، : ﴿ بلبل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>۲) في (ظ): «قراى»، وفي (ص): «نراى»، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٣) ﴿ مَالًا ﴾ :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ وَخَلَخَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ عن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب، ص ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ طريق ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): (إلى طوى)، وما أثبتناه من (ب، ص).

 <sup>(</sup>A) في (ظ): ﴿ الذي ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ١ مجيرها وحجرها ، ، وفي ( ظ ) : ١ لجابرها وحجرتها ، ،ومَا اثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : ( أبي الحسن محمد بن إدريس صدقة » ، وفي ( ظ ) : ( أبي الحسن بن محمد صدقة » ،
 وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١١) في (ظ): ﴿ وَلا تُوهِبِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

منافعها (1) ما يملك من منافع الصدقات المحرمات ما عاش أبو الحسن بن محمد بن إدريس، لا حق فيها لأحد معه حتى (1) تعتق أم أبى الحسن بن محمد ، فإذا عتقت أم أبى الحسن ابن محمد بن إدريس كانت أسوته في هذين المسكنين .

فإذا انقرض أبو الحسن فهذان المسكنان لولد أبى الحسن بن محمد ، وولد ولده (7) الذكور والإناث ،الذين عمود نسب آبائهم إليه ما تناسلوا ، وجدتهم أم أبى الحسن بن محمد معهم لها كحظ واحد (3) منهم حتى تموت ، فإذا (6) انقرض أبو الحسن وولده (7) وولد ولده فهذان المسكنان لأم أبى الحسن حتى تنقرض ، فإذا انقرضت فهذان المسكنان لفاطمة وزينب ابنتى محمد بن إدريس وولد إن ولد لمحمد بن إدريس ،بعد هذا الكتاب  $\hat{m}_{n}$  أ (7) فيه سواء ما تناسلوا ، ولا يكون هذا المسكنان (7) لأحد من ولد محمد بن إدريس ، ولا ولد (7) ولده ولا ولد أبى الحسن بن محمد ولا ولد ولده من الإناث ، إلا بنت (7) عمود نسب أبيها (7) إلى محمد بن إدريس ، أو إلى أبى الحسن بن(7) محمد ابن إدريس ، فإذا انقرضوا فهذان المنزلان (7) صدقة على آل شافع بن السائب ، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين وابن السبيل (7) والحاج والمعتمر .

وقد دفع محمد بن إدريس هذين المسكنين إلى أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى ، فهما بيده لأبى الحسن بن محمد ، ثم $^{(10)}$  لمن سمى معه وبعده ، وأخرجهما محمد بن إدريس من ملكه وجعلهما على ما شرط  $^{(17)}$  في هذا الكتاب لأبى الحسن بن محمد  $^{(17)}$ 

<sup>(</sup>١) في ( ظ ): ﴿ يملك أبو الحسن منافعها ﴾ ، وفي ( ب ) : ﴿ يملك أبو الحسن منافعهما ﴾، وما أثبتناه من ( ص ).

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ معه فيه حتى ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ب ) : ﴿ وُولَاهُ ﴾ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ لَهَا حَظَ أَحَدَ ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ فإن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ وُولِدُهُ ﴾ :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) شُرَعًا : سواء.

 <sup>(</sup>A) في ( ص ، ظ ) : ( هذا المسكن ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَلَدَ ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : (بنتا) ، وفي ( ظ ) : ( ابنتا ) ،وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ أَبِيهَا ﴾ :ساقطة من ( ظ ) ،وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>ُ (</sup>١٢) ﴿ بن ﴾: ساقطة من ( ظ ) ،وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ص ) : ﴿ فهذان المسكنان المنزلان ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٤) ﴿ وَابِنَ السَّبِيلِ ﴾ :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>١٥، ١٧) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>· (</sup> ١٦) في ( ص ) : ﴿ على شرطه › ،وما أثبتناه من ( ب ) .

ومن سمى معه ، وبعده شهد على إقرار محمد بن إدريس بما فى هذا الكتاب، وعلى أن أبا الحسن بن محمد المولود بمصر المُتَصَدَّق (١) عليه بما فى هذا الكتاب على ما شرط فيه صغير يلى محمد بن إدريس أبوه القبض له والإعطاء منه، وما يلى الآب من ولده الصغار.

# [٥٨] البحيرة والوصيلة والسائبة والحام

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي وُطَيَّك : قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا جَمَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَة وَلا سَائِبَة وَلا وَصِيلَة وَلا حَام ﴾ [ المائدة : ١٠٣] ، فلم يحتمل إلا ما جعل الله ذلك نافذاً على ما جعلتموه ، وهذا إبطال ما جعلوا منه على غير طاعة الله جل وعز .

۸۰۱/ ب

الوصيلة ، ويَحْمُون الحَام على غير معان ، سمعت كثيراً من طوائف العرب يحكون فيه الوصيلة ، ويَحْمُون الحَام على غير معان ، سمعت كثيراً من طوائف العرب يحكون فيه فتجتمع / حكايتهم على أن ما حكوا عنه (٢) عندهم من العلم العام الذى لا يشكون فيه، ولا يمكن في مثله الغلط ؛ لأن فيما ذكروا أنهم سمعوا عوامهم يحكونه (٣) عن عوام من كان قبلهم ، فكان مما حكوا مجتمعين على حكايته أن قالوا : البَحيرة : الناقة تنتج بطونا فيشق مالكها أذنها ، ويخلى سبيلها ، ويحلب لبنها في البطحاء ، ولا يستجيزون الانتفاع بلبنها . ثم زاد بعضهم على بعض فقال بعضهم : تنتج خمسة بطون فتبحر . وقال بعضهم : وذلك إذا كانت تلك البطون كلها إناثاً . والسائبة : العبد يعتقه الرجل عند الحادث مثل البرء من المرض أو غيره من وجوه الشكر : أو أن يبتدئ عتقه فيقول : قد أعتقتك سائبة ، يعنى : سيبتك فلا تعود إلى " ولا لي الانتفاع بولائك ، كما لا يعود إلى الانتفاع بملكك ، وزاد بعضهم فقال :السائب وجهان :هذا أحدهما ،والسائبة أيضاً يكون من وجه آخر : وهو البعير فينجح عليه صاحبه الحاجة ، أو يبتدئ الحاجة أن يسيبه فلا يكون عليه سبيل .

قال الشافعي رحمه الله: ورأيت مذاهبهم في هذا كله فيما صنعوا أنه فيه (٤) كالعتق . قال: والوصيلة : الشاة تنتج الأبطن ، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لها ،قيل :

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « متصدق » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : لا منه ، ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ يحكون ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فيه ٤ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>[</sup>٢٨٩٦] سبق برقمى [ ١٧٦٧ ] في كتاب الفرائض ـ باب المواريث و [ ١٨١٥ ] في كتاب الوصايا ـ باب الحلاف في الولاء .

وصلت أخاها ، وزاد بعضهم : تنتج الأبطن الخمسة عناقين عناقين في كل بطن ، فيقال : هذه وصيلة تصل كل ذي بطن بأخ له معه . وزاد بعضهم فقال : قد يوصلونها في ثلاثة أبطن ويوصلونها في خمسة ، وفي سبعة . قال : والحام : الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين فَيُخَلَّى، ويقال: قد حمى هذا ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء ، وزاد بعضهم فقال : يكون لهم من صلبه وما أنتج مما خرج من صلبه عشر من الإبل ، فيقال : قد حمى هذا ظهره .

قال: وأهل العلم من العرب أعلم بهذا بمن لقيت من أهل التفسير ، وقد سمعت من أهل التفسير من يحكى معنى ما حكيت عن العرب ، وفيما سمعت من حكايتهم نصا ودلالة من أخبارهم أنهم كانوا يبحرون البحيرة ، ويسيبون السائبة ، ويوصلون الوصيلة ، ويحمون الحام على وجوه ، جماعها :أن يكونوا مؤدين بما يصنعون من ذلك حقا عليهم من نذر نذروه فوفوا به ، أو فعلوه بلا نذرهم ، أو بحق وجب عليهم عندهم فأدوه ، وكان عندهم إذا فعلوه خارجاً من أموالهم بما فعلوا فيه مثل (١) خروج ما أخرجوا إلى غيرهم من المالكين ، وكانوا يرجون بأدائه البركة في أموالهم ، وينالون به عندهم مكرمة مع التبرر بما صنعوا فيه .

قال الشافعي وَوَاقِينَ : وكان فعلهم يجمع أموراً منها أمر واحد ، برّ في الأخلاق ، وطاعة الله عز وجل في منفعته . ثم شرطوا في ذلك الشيء شرطاً ليس من البر ، فأنفذ البر ، ورد الشرط الذي ليس من البر ، وهو : أن أحدهم كان يعتق عبده سائبة ، ومعنى يعتقه سائبة : هو أن يقول : أنت حُر سائبة ، فكما أخرجتك من ملكي وملكتك نفسك فصار ملكك لا يرجع إلى بحال أبداً ، فلا يرجع إلى ولاؤك ، كما لا يرجع إلى ملكك ، فكان العتق جائزاً في كتاب الله جل وعز برا فيه ، ثم في سنة رسول الله على ألم من منط عوام المسلمين . وكان الشرط بأن العتق سائبة لا يثبت ولاؤه لمعتقه شرطاً مبطلاً في كتاب الله تبارك وتعالى ، نصاً بقول الله جل وعز (٢) : ﴿ مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَة وَلا سَائبة وَلا وَسِيلة وَلا حَام (٣) ﴾ [ المائدة : ١٠٣ ] والله أعلم ؛ لأنا بَينًا (٤) أن قول الله جل وعلا : ﴿ وَلا سَائبة في كما يحتمل إلا معنيين : أحدهما: أن العبد / إذا أعتق سائبة لم يكن حراً ، كما لم تكن البحيرة والوصيلة والحام على ما جعل مالكها من تبحيرها وتوصيلها وحماية لم تكن البحيرة والوصيلة والحام على ما جعل مالكها من تبحيرها وتوصيلها وحماية

1 /A·۲ ص

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ من ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ١ تبارك وتعالى بقوله عز وجل » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ه ولا حام ، :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ لأَنْ بِينًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

ظهورها ، فلما أبطل الله عز ذكره شرط مالكها فيها ، كانت على أصل ملك مالكها قبل أن يقول مالكها ما قال .

قال الشافعي (١): فإن قال قائل: أفتوجدني في كتاب الله عز وجل في غير هذا بياناً، لأن الشرط إذا بطل في شيء أخرجه إنسان من ماله لغير حق (٢) بني آدم رجع إلى أصل ملكة ؟ قيل: نعم . قال الله عز ذكره: ﴿ اتَّقُوا اللّه وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرّبا ﴾ [ البقرة : ٢٧٨] ، وقال عز وجل : ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٢٧٦) ﴾ [ البقرة ] وفي الإجماع : أن من باع بيعاً فاسداً فالبائع على أصل ملكه لا يخرج من ملكه إلا والبيع فيه صحيح ، والمرأة تنكح نكاحاً فاسداً هي على ما كانت عليه لا زوج لها .

قال الشافعي ولخليني : ويحتمل لقائل لو قال بظاهر الآية إذا لم يكن من أهل العلم أبطل الشرط في السائبة كما أبطله في البحيرة والوصيلة والحام ، وكلها على أصل ملكها لمائكها لم تخرج منه ، ولا عتق للسائبة ؛ لأن سياق الآية فيها واحد .

قال : وهذا قول وإن احتملته الآية لا يقوم ، ولا أعلم قائلاً يقول به . والآية محتملة المعنى الأول قبله الذى ذكرت أنه أحد المعنيين ، وهو أن قوله جل وعز : ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَة وَلا سَائِبَة وَلا وَصِيلَة وَلا حَام ﴾ [ المائدة : ١٠٣] يعنى (٣) \_ والله أعلم على ما جعلتم ، فأبطل في البحيرة والوصيلة والحام ؛ لأن العتق لا يقع على البهائم ولا تكون إلا مملوكة للآدميين ، ولا تخرج من ملك مالكها منهم إلا إلى مالك منهم . وأكثر السائبة إذا كان من الإبل والبهائم قبل التسييب وبعده سواء ، لا تملك أنفسها كهى ، وإذا كان من الإبل والبهائم قبل التسييب وبعده سواء ، لا تملك أنفسها كهى ، وإذا كان من الناس يخرج من ملك مالكه للآدمى إلى أن يصير مثله في الحرية ، وأن يكون مالكاً كما يكون معتقه مالكاً ، وكان الذي أبطل الله تعالى \_ والله أعلم \_ من السائبة (٤) أن يكون كما قال خارجاً من ولائه بشرطه ذلك في عتقه ، وأقرَّ ولاؤه لمعتقه كما أقر ملك البحيرة والسائبة والوصيلة لمالكه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإن قال قائل : هل على ما وصفت دلالة من كتاب الله عز وجل تبين ما قلت من خلاف بني آدم للبهائم وغير بني آدم من الأموال ، أو سنة ، أو إجماع ؟ قيل : نعم . فإن قال قائل : فأين هي ؟ قيل : قال الله عز وجل : ﴿ فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ ١ الله على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب الْعَقَبَةُ ١٠٠ إلى قوله : ﴿ فَا مَتْرَبَةٍ ١٠٠ البلد ] . ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب

<sup>(</sup>١) ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ : سقط من ( ص ) ، و أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( بغير عتق ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يعني ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) « من السائبة » :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

كتاب الحدود وصفة النفي/بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ———— ٤٦١ الله إليه حين ذكر تحرير الرقبة ، وقال الله عز وجل في المظاهرة (١): ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ [ المجادلة : ٣ ] ، وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ: ﴿ فَدِيَةٌ مُسلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَة ﴾ [ النساء : ٢٩ ] ، وقال في الحالف : ﴿ فَكَفّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة ﴾ [ المائدة : ٨٩ ] ، وكان حكمه تبارك وتعالى فيما ملك (٢) الآدميون من الآدميون أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين :

أحدهما : فك الملك عنهم بالعتق فيكون العتق طاعة لله عز وجل بِرّا جائزاً ، ولا يملكهم آدمي بعده .

والآخر : أن يخرجهم مالكهم إلى آدمى مثله ويثبت له الملك عليهم ، كما يثبت للمالك الأول بأى وجه صيرهم إليه .

قال: فكان حكم الله \_ والله أعلم \_ في البهائم ما وصفت: من أن العتق لا يقع عليها ، ولا تزايل ملك صاحبها ما كان حيًا ، إلا إلى مالك من الآدميين يقول فيه: قد أخرجتها من ملكي، وكان هكذا كل ما سوى بني آدم مما يملك بنو آدم نصًا في كتاب الله عز وجل ، ودلالة بما ذكرت فيما سوى الآدميين من بهيمة ومتاع ومال . ولا أعلم مخالفاً في أن امرأ لو قال لمماليكه (٣) من الآدميين : أنتم أحرار عتقوا ، ولو قال لملكه من البهائم : أنتم أحرار لم تعتق (٤) بهيمة ولا غير آدمي .

# [٥٩] بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام

۸۰۲/<u>ب</u> ص

[۲۸۹۷] أخبرنا / الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ،عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ولي وج النبي الله أنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : إن أحب إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقالت لها عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك ، فأبوا عليها ، فجاءت من عند أهلها ورسول الله علي جالس ، فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع بذلك رسول الله علي فسألها ،

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( المتظاهر ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ ملكه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ لَمَالَكُه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ لَمْ يَعْتَقُوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>٢٨٩٧] سبق برقم [ ١٨٠٨ ] في كتاب الوصايا ـ باب الولاء و الحلف ، وهو متفق عليه .

فأخبرته عائشة ، فقال رسول الله على الله الله على الله على الله واشترطى لهم الولاء ، فإن (١) الولاء لمن أعتق ، ففعلت عائشة وله على النبى الله على النبى الله على النبى عليه ثم قال: (أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق .

[۲۸۹۸] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة ولحقيق : أنها أرادت أن تشترى جارية تعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال : « لا يمنعك(٢) ذلك فإن الولاء لمن أعتق » .

[٢٨٩٩] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن بريرة جاءت تستعين عائشة، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا، قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله على فقال: هلا يمنعك (٣) ذلك فاشتريها، وأعتقيها فإنما(٤) الولاء لمن أعتق ٤.

[۲۹۰۰] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك و ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته .

الخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا محمد بن الحسن ، عن عمود بن إبراهيم أبي يوسف(٥) ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر : أن

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فَإِنَّمَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) في ( ب ) : ﴿ لا يمنعنك › ، وما أثبتناه من ( ص ) ، والبيهقي في الكبرى · ١ / ٢٩٥ ، ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ فإن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ بن يوسف ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) ، والبيهقي في الكبرى ١٠ / ٢٩٢ .

<sup>[</sup>۲۸۹۸] سبق برقم [ ۱۸۰۷ ] في كتاب الوصايا ـ باب الولاء و الحلف ، وهو متفق عليه .

<sup>[</sup>٢٨٩٩]# ط : ( ٢ / ٧٨١ ) ( ٣٨ ) كتاب العتق والولاء ــ (١٠) باب مصير الولاء لمن أعتق . ( رقم ١٩ ) .

<sup>\*</sup> خ : ( ۲ / ۲۲۱ ) ( ٥٠ ) كتاب المكاتب \_ ( ٤ ) باب بيع المكاتب إذا رضى \_ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك به . ( رقم ٢٥٦٤ ) .

<sup>[</sup>٢٩٠٠] سبق برقم [ ١٨٠٤ ] في كتاب الوصايا ـ باب الولاء والحلف ، وهو متفق عليه .

<sup>[</sup>٢٩٠١] انظر تخريج الحديث رقم [ ١٧٥٧ ] في كتاب الفرائض ـ باب المواريث .

وانظر التعليق على رقم [ ١٨٠٥ ] في كتاب الوصايا ـ باب الولاء والحلف .

النبي ﷺ قال : ﴿ الولاء لُحْمَة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ﴾ .

قال الشافعي ولحق : فكان في حديث عائشة عن النبي على في بريرة في إبطال شرط مالكيها الذين باعوها على عائشة على أن الولاء لهم وإثباته لبريرة العتق ، دلالة على مثل معنى قول الله عز وجل: ﴿ وَلا سَائِبَة ﴾ ، فإن الله جل وعلا أبطل التسييب إذا شرط مالكه أن لا يكون له ولاء المعتق المسيب ، وأبطل رسول الله على شرط مالك بريرة الذي باعها أن له الولاء (١) دون معتقها ، و ثبت الولاء لمن أعتق ، فكان في قوله : ﴿ إنما الولاء لمن أعتق » معنيان :

أن لا يكون معتق أبداً يزول عنه الولاء بإزالته إياه عن نفسه مع عتق ولا قبله ولا بعده، ولا بحال من الحالات اختلاف دينين ولا غيره ولو زال عن أحد زال عن عائشة؛ إذ لم تملك بريرة إلا بشرط تعتقها وولاؤها للذى ملكها إياها (٢)، فقال رسول الله على الولاء لمن أعتق ، وكان معتق السائبة معتقًا، وإنما شرط أن لا يكون له ولاء، فكان ولاؤه يشبت (٣) بحكم الله عز وجل ، ثم حكم رسول الله على لا ينتقل عنه .

1 / ۸۰۳

والمعنى الثانى : أن لا يكون الولاء إلا للمعتق ، فمن أعتق من خلق الله ممن يقع العتق عليه / كان الولاء للمعتق ، ولا يجوز غير هذا أبدأ بدلالة الكتاب والسنة .

### [٦٠] بيان تفريع العتق

قال الشافعي ولحي : وإذا أعتق الرجل عبده سائبة فهو حر وله ولاؤه . (٤) وإذا أعتق الكافرعبداً له مؤمناً ، فهو حر وله ولاؤه (٥) . وكذلك لو أعتق مؤمن كافراً ، ولا عذر لاحد من أهل العلم في الشك في هذا ، والله أعلم ؛ لأن الذي أعتق عبده سائبة ، والكافر يسلم عبده فيعتقه ، والمؤمن يعتق عبده الكافر ، لا يعدون أبداً أن يكونوا مالكين يجوز عتقهم . ففي كتاب الله عز وجل دلالة في إبطال التسييب أن الولاء لمن أعتق ، وفي قبوله : ﴿ ادْعُوهُمْ لا بَائِهِمْ هُو أَقْسَطُ عندَ اللّه فَإِن لَمْ تَعَلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخُوانكُمْ فِي الدّينِ وَمَوالِيكُم ﴾ [ الاحزاب: ٥ ] فنسبهم لشيئين : إلى الآباء ، وإلى الولاء ، كما نسبهم إلى الأباء نسبهم إلى الولاء نقول للذي أنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ اللّه نسبهم إلى الولاء ، كما نسبهم إلى الرّباء نسبهم إلى الولاء ، كما نسبهم إلى الرّباء نسبهم إلى الولاء ، كما نسبهم إلى الولاء نسبهم إلى الولاء ، كما نسبهم المن ين وجل : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنْعَمْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنْعَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنْعَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنْعَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنْعَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَنْعَمْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُمْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ الْولَاءُ اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ وَلِهُ عَلْهُ وَالْعُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمْ اللّهُ الْعَلْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْ

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ أَن الولاء ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ إِياهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) . :

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ وَكَانَ وَلَاؤُهُ ثَبُّتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤ \_ ٥ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ نسبهم إلى الولاء ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

37٤ \_\_\_\_\_ كتاب الحدود وصفة النفى / الخلاف فى السائبة والكافر يعتق المؤمن عَلَيْه ﴾ [ الاحزاب : ٣٧ ] ولو عزب (١) على أحد علم هذا من كتاب الله عز وجل كان فى قول رسول الله ﷺ : ﴿ إنما الولاء لمن أعتى ﴾ (٢) دليل على أن المسيب والمؤمن يعتق

الكافر، والكافر يعتق المؤمن، لا يعدون أن يكونوا معتقين ؛ فيكون في سنة رسول الله على الله أعتق، أو يكونوا غير مالكين، فلا يختلف المسلمون في أن من أعتق ما لا يملك لم يكن حرّا ، ولا يكون هؤلاء معتقين .

## [٦١] الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن

قال الشافعي فطي : ولا أحفظ عن أحد لقيته من فقهاء المكين والمشرقيين خلافاً فيما قلت : من أن ولاء (٣) السائبة والمؤمن يعتقه الكافر لمن أعتقهما . وقد حفظت عن بعض المدنيين من أهل الحديث هذا ، وخالفنا بعض أصحابنا في ميراث السائبة . فقال أحدهم : يوالي من شاء ، وقال آخر : لا يوالي من شاء ، وولاؤه للمسلمين ، وقال قائل هذا : وإذا أعتق الكافر عبده ـ والعبد مسلم ـ فولاؤه للمسلمين ، وإذا أسلم سيده الذي أعتقه لم يرجع إليه ولاؤه . ولو أعتق رجل كافر عبداً كافراً ، ثم أسلم العبد المعتق قبل المولى المعتق ، كان ولاؤه للمسلمين ،إذا مات ورثوه ، فإن أسلم السيد المعتق قبل يموت رجع إليه ولاؤه؛ لأنه قد كان ثبت له الولاء . ولو أسلم العبد المعتق قبل المولى المعتق بوللمولى المعتق بنون مسلمون ، كان ولاؤه لبنيه المسلمين .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وقد وصفت موضع الحجة على هذا القول من الكتاب والسنة ، ووصفت بعد هذا الحجة عليه ، وهذا قول ينقض بعضه بعضاً . أرأيت إن زعم أن الكافر يعتق الكافر ، فيكون الولاء ثابتاً للكافر على الكافر ، ثم أسلم العبد المعتق والمولى كافر فخرج (٤) الولاء - زعم - من يديه بإسلامه ، أرأيت إذا زعم أيضاً أن الكافر إذا أعتق عبداً مسلماً لم يكن له ولاؤه وإن أسلم ، وإن كان للكافر ولد مسلمون كان لهم ولاؤه ، فكيف يرثه ولد المولى المعتق بأن كان ولد المولى المعتق مسلمين ، إذا لم يكن الولاء لأبيهم ، فكيف يرثونه بولاء أبيهم ؟ إنما ينبغى أن يكونوا في قوله كأسوة المسلمين في ولائه . وكيف إذا ورثوه بالولاء ، ثم أسلم المولى المعتق إذا كان كافراً ،

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ غرب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الأحاديث السابقة في الباب السابق.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَلَاء ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( يخرج ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

كتاب الحدود وصفة النفى / الخلاف فى السائبة والكافر يعتق المؤمن \_\_\_\_\_\_ 870 والذى أعتق كافراً ، رجع إليه الولاء وقد أحرزه بنوه دونه ؟ فإن كانوا أحرزوه دونه لم يرجع إليه . وإن كانوا أحرزوه بسببه فالولاء له ، ولكنه لا يرث ؛ لاختلاف الملتين.

قال الشافعي رحمة الله عليه: ويلزم قائل هذا القول أن يسأل عن السائبة أَعَتَقَها مالك؟ فإن قال: نعم ، قيل له: فقد قضى رسول الله عليه أن الولاء لمن أعتق (٤) ، وإن قال: لا ، قيل له: فلم تعتق السائبة ؟ (٥) ولو لم يعتقها مالكها لم تعتق ، ويلزم في السنة (٦) هذا في النصراني يعتق المسلم ، فإن قال: النصراني مالك (٧) معتق ، قيل: فقد قضى رسول الله عليه أن الولاء لمن أعتق ، وإن قال: لا يكون مالكاً لمسلم ، فليس المسلم المعتق يجوز عتقه ؛ لأنه أعتقه غير مالك ، فإن قال: ألا ترى أن المولى لا يرثه ؟ قيل له: وما للميراث والولاء والنسب ؟ فإن قال: فأبن أنه إذا منع ميراثه ثبت له الولاء

۸۰۳/ ب

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ خارجة عن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢ \_ ٣) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الأحاديث في الباب قبل السابق .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ فإن قال له فلم تعتق السائبة › ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ ويلزمه في الشبه › ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>۱) في رب ) . • ويترمه في السبه • • وما البناه من رض

<sup>(</sup>٧) ﴿ مالك › :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

عليه ؟ قيل : نعم . أرأيت لو قتله مولاه أيرثه ؟ فإن قال : لا . (١) قيل له : أفيزول ولاؤه عنه ؟ فإن قال : لا (٢) ، قيل : فما أزال الميراث لا يزيل الولاء ، فإن قال: أما ههنا فلا ، قيل : فكيف قلت هناك ما قلت: ما أزال الميراث أزال الولاء ؟ وقيل له : أما رأيت (٣) إذ نسب الله عز وجل إبراهيم خليله عليه الله أبيه ، وأبوه كافر ، ونسب ابن نوح ـ وهو كافر ـ إلى أبيه نوح عليه الأبوة باختلاف الملتين ؟ فإن قال : لا ، قيل : فتنقطع الأبوة بانقطاع قيل : أفيرث الأب ابنه و الابن أباه ؟ فإن قال : لا ، قيل : فتنقطع الأبوة بانقطاع الميراث ؟ فإن قال : لا ، قيل : فتنقطع الأبوة بانقطاع الميراث ؟ فإن قال : لا ، قيل : وهما معاً سبب؟ الميراث اختلاف (٤) الدينين . وقد يمنع بأن يكون دونه من يحجبه ، وذلك لا يقطع ولاء ولا نسباً ، والحجة تمكن على قائل هذا القول بأكثر من هذا ، وفي أقل من هذا كفاية ، إن شاء الله تعالى .

#### [77] الخلاف في الموالي

قال الشافعى في الله على الله و وافقنا بعض الناس فى السائبة ، والمشرك يعتق المسلم ، فقال هذا القول نص الكتاب والسنة ، وخالفنا هؤلاء من المشرقيين ، فقالوا : إذا أسلم الرجل على يديه أن ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل عنه لم يكن له أن ينتقل بولائه ، وهكذا اللقيط ، وكل من لا ولاء له ، يوالى من شاء وينتقل بولائه ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل عنه لم يكن له أن ينتقل بولائه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فقيل لبعض من يقول هذا القول : إلى أى شيء ذهبتم فيه ؟ فقال :

[۲۹۰۷] ذهبنا إلى أن عبد العزيز بن عمر حدث عن ابن موهب ،عن تميم الدارى : أن رجلاً أسلم على يدى رجل ، فقال له النبى على الله النبى المله الله النبى المله الله على يدى رجل ، فقال له النبى المله الله : إن كان هذا الحديث ثابتاً كنت قد خالفته . فقال : وأين ؟ قلت : زعمت أن

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) . .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ أَرَأَيْتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( باختلاف ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>[</sup>۲۹۰۲] سبق الكلام عليه وتخريجه في رقم [ ۲۷۵۹ ] في كتاب الفرائض ـ باب المواريث ، وقد رواه البخارى تعليقاً ورواه الحاكم وصحح إسناده على شرط مسلم .

۱/۸۰٤

النبى على قال: (1) : فما زعمت لا يدل على أن إسلام المرء على يدى المرء يثبت له عليه ما يثبت العتق على المعتق المعتق الفيكون له إذا أعتق أن ينتقل بولائه ؟ قال: لا ، قلت: فقد خالفت الحديث، فزعمت أنه إنما يثبت له الولاء ما رضى به ولم ينتقل ، وإذا انتقل / الولاء عنه حتى يعقل عنه. أو رأيت إذا والى فكان لو مات ورث المولى الولاء ، كيف كان له أن ينتقل بولائه وقد ثبت الولاء عليه ، وثبت له على عاقلة الذي والاه أن يعقلوا عنه ؟ أو يجوز أن يكون في إسلام المرء على يدى (٢) غيره أو موالاته إياه إلا (٣) واحد من قولين: أحدهما : أن يثبت بالإسلام (٤) والموالاة ما يثبت بالعتق ، وما يثبت من ولاء عندنا وعندك لم يتحول ، كما لا يتحول النسب، أو يكون الإسلام والموالاة لم يثبتا شيئا؛ لأنهما ليسا من معانى النسب ولا الولاء .

فأما ما ذهبت إليه فليس واحداً من القولين ، وزعمت أنه ثابت ، وللمولى أن ينتقل حتى يعقل عنه . أو رأيت إن قالت العاقلة : لا نعقل عن هذا شيئاً ؛ لأن هذا لا ذو نسب ولا مولى ، وله الخيار في أن ينتقل عنه ، فاجعل لنا ولصاحبنا الذى والاه الخيار في أن ندفع ولاءه ، فالمولى من أعلى أولى أن يكون هذا له من المولى من أسفل ، ما تقول له ؟ وإن جاز هذا لك جاز لغيرك أن يجعل الخيار للأعلى ولا يجعله للأسفل ، وهذا لا يجوز لواحد منكما ، أرأيت ولدا إن كانوا للمسلم على يدى الرجل ، وكانوا لا ولاء لهم ، أيجر ولاءهم كما يجره  $^{(a)}$  المعتق للأب إذا أعتق ؟ قال : فإن قلت : نعم ، قلت  $^{(a)}$  : فقله ، قال : فإذا يتفاحش على فأزعم أنه إذا أسلم جر الولاء ، وإذا انتقل به انتقل ولاؤه ، ويتفاحش بي  $^{(a)}$  أن أقول : قد كان لهم في أنفسهم مثل الذى له ، فإن قلت : يجر الأب ولاءهم قطعت حقوقهم  $^{(a)}$  في أنفسهم ، وإن قلت : بل لهم في أنفسهم مثل ما له زعمت أنه لا يجر ولاءهم ، ولذلك  $^{(a)}$  أقول : لا يجر ولاءهم . قلت : ويدخل عليك فيه أفحش من هذا ، قال : قد أرى ما يدخل فيه ، أثابت الحديث ؟ قلت : لا ، وأنت تعلم أنه ليس بثابت ، وأن ابن موهب رجل ليس بالمعروف بالحديث ، قلت : لا ، وأنت تعلم أنه ليس بثابت ، وأن ابن موهب رجل ليس بالمعروف بالحديث ،

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ قال ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ) : « على يد » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ أَنْجَزُ وَلَاءُهُمْ كُمَّا نَجْزُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ قَلْتَ ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱) ه قلت ۱ . سافظه من ( ص ) ، واستناها من ( ب

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( في ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ( حقهم » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ وَكَذَلْكَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

ولم يلق تميماً الدارى، وهو غير ثابت من وجهين.

[٣٩٠٣] وقد قلت في اللقيط بأن عمر قال لمن التقطه :هو حر ولك ولاؤه .

قلت : أنت تقول في اللقيط : أنه يوالي من شاء ؟ قال : نعم ، إن لم يوال عنه السلطان ، وإذا والى عنه السلطان فهذا حكم عليه . قلت : افتثبت عليه موالاة السلطان فلا يكون له إذا بلغ أن ينتقل بولائه ، أو يكون له الانتقال بولائه إذا بلغ ؟ قال : فإن قلت : بل له الانتقال بولائه كما يكون له أن يوالي ، ثم ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه ؟ فقلت له : فموالاة السلطان إذا عته (١) غير حكم عليه ، قال : نعم ، وكيف يجوز أن تكون حكماً عليه ؟ قلت : المسألة عليك ؛ لأنك بها تقول . قال : ما يصلح الحكم إلا على المتقدم من الخصومة ، وما ههنا متقدم من خصومة . قلت : فقل ما شئت . قال : فإذا قلت : فهو حكم . قلت : فقد رجعت إلى أن قلت بما أنكرت أن يكون يصلح الحكم إلا على المتقدم من خصومة ، وما ههنا متقدم من خصومة . قال : فلا أقوله ، وأقول : له أن ينتقل بولائه . قلت : فقد خالفت ما رويت عن عمر ، ولا أسمعك تصير إلى شيء إلا خالفته، قال : فبم (٢) تركت الحديثين؟ قلت : بالدلالة في السائبة أن حكم الله عز وجل أن يبطل التسييب ويثبت العتق ،ويكون الولاء لمن أعتق،وما جامعتنا عليه ؟ في النصراني بمعنى كتاب الله عز وجل ونص سنة رسول الله عليه ، ولما يلزمك فيما جامعتنا عليه في النصراني يعتق المسلم ؛ لأن رسول الله ﷺ قال: « إنما الولاء لمن أعتق » وهذا معتق ، فلزمت فيهما معنى الكتاب والسنة . ثم اضطرب قولك فزايلت معناهما . قال : ذهبت إلى حديث ثبت (٣) .

قلت : أما الذي رويت عن النبي ﷺ لا يثبت عندنا ، وأما الذي رويت عن عمر فلو ثبت لم يكن في أحد حجة مع رسول الله ﷺ ، مع أنه ليس بيّن أن يثبت ، وفي قول رسول الله ﷺ: " فإنما الولاء لمن أعتق ، معنيان بينان: أن الولاء لا يزول عمن أعتق ، ولا يثبت إلا لمعتق ؛ لأن قوله: " فإنما الولاء لمن أعتق ، نفي أن يكون الولاء لغير معتق . وذلك أن من / قال: إنما أردت كذا فقد بين ما أراد ، ونفي أن يكون أراد غيره . وكذلك

۸۰٤/ب

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ إِذَا عَنْهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ فلم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ثبت ١ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>[</sup>٢٩٠٣] سبق برقم [ ١٧٦٠ ] في كتاب الفرائض ـ باب المواريث .

إنما وقعت (١) بهذا المعنى ، فأخذت بأحد معنيى الحديث وتركت الثانى . وهذا ليس لك ولا لأحد ، مع أنا وإياك لا نختلف فى أن الولاء نسب من الأنساب لا يزول ، قال : أجل .

قلت : أفرأيت رجلاً لا أب له ولا ولاء ، أله أن ينتسب (١) إلى رجل بتراض منهما ؟ قال : لا يجوز النسب إلا بفراش ، أو في معنى فراش من الشبه (٣)، فإذا لم يكن فراش ولا معنى فراش، وذكر (٤) أنهما يتراضيان بالنسب فلا نسب، قلت : وكذلك لو أراد رجل أن ينفى (٥) من وُلد على فراشه ، ورضى بذلك المنفى ، قال : لا يكون ذلك لهما . قلت : وذلك أن إثبات النسب من الفراش ونفيه عن (٦) الفراش للنافي وللمنفى وغيرهما شيء ، فيكون للولد المنفى ولعشيرته فيه حق لأنهم يرثونه ، ويعقلون عنه ، ويعقل عنهم . ولو جاز إقراره على نفسه لم يجز على غيره ممن له حق في ميراثه وعقله . قال: نعم. قلت : أفكذلك تجد المولى المعتق ؟ قال : سواء ، قلت : فكيف لم تقل هذا في المولى الموالى الموالى المعتق ؟ قال : سواء ، قلت : فكيف لم تقل هذا في المولى الموالى المعتق ، أو يثبت له به الحق على عشيرته ممن والاه أن يعقلوا عنه ، وكما لم يزل عنهم ولاء المعتق ، أو يثبت لهم عليه ميراث ، فلا تعطيهم ولا تمنع منهم إلا بأمر ثابت ؛ لأن في ذلك حكماً عليهم وعلى غيرهم ممن كان ولم يكن ، ولهم ولغيرهم ممن كان ولم يكن . قال : وذكرت له غير هذا مما في هذا كفاية عنه .

قال : فإن من أصحابك من وافقك في الذي خالفناك فيه من اللقيط والموالى ، وقال فيه قولك ، وخالفك في الذي وافقناك فيه من السائبة ، والذمي (٧) يعتق المسلم، قلت : أجل . وحجتنا عليه كهي عليك أو أوضح ؛ لانك قد ذهبت إلى شبهة لا يعذرك بها أهل العلم ويعذرك بها الجاهل ، وهم لم يذهبوا إلى شبهة يعذر بها جاهل ولا عالم ، موافقتك حيث وافقتنا حجة عليك ، وموافقتهم حيث وافقونا حجة عليهم ، وليس لأحد أن يخرج من معنى كتاب الله عز وجل ، ثم سنة رسول الله عليهم ، ولا من واحد منهما

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وقفت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ يثبت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ السنة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وَذَكُرا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ يَتَفَى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ من ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( الذي » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ( فيها ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

٧٠ ــــــ كتاب الحدود وصفة النفي / تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام

فى أصل ولا فرع ، وإنما فرقنا بين العالمين و الجاهلين بأن (١) العالمين علموا الأصول فكان عليهم أن يتبعوها الفروع ، فإذا زايلوا (٢) بين الفروع والأصول فأخرجوا الفروع من معانى الأصول ، كانوا كمن قال بلا علم أو أقل عذراً منه ؛ لأنهم تركوا ما يلزمهم بعد علم به (٣) ، والله يغفر لنا ولكم معاً .

فإن قال : قد يَغْبَون فعلهم ، قلت : ومن غَبِيَ عنه (٤) مثل هذا الواضح كان حقاً عليه ألا يعالج الفتيا ؛ لأن هذا مما لا يجوز<sup>(٥)</sup> أن يخطئ فيه أحد لوضوحه .

# [٦٣] تفريع البحيرة والسائبة(٦)والوصيلة والحام

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولما قال الله (٧) جل وعز : ﴿ مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةُ وَلا صَيلَةَ وَلا حَامٍ ﴾ [ المائدة : ١٠٣] فكان في قول الله جل وعز : ﴿ مَا جَعَلَ اللّه مِنْ بَحِيرَةً ﴾ الآية دلالة على ما جعل الله لا على ما جعلتم، فكان دليلاً على أن قضاء الله جل وعز أن لا ينفذ ما جعلتم ، وكانت البحيرة والوصيلة والحام من البهائم التي لا يقع عليها عتق ، وكان مالكها أخرجها من ملكه إلى غير ملك آدمي مثله ، وكانت الأموال لا تملك شيئاً إنما يملك الأدميون ، كان المرء إذا أخرج من ملكه شيئاً إلى غير مالك من الأدميين بعينه ، أو نير عينه ، كمن لم يخرج من ملكه شيئاً وكان ثابتاً عليه كما كان قبل إخراجه. وكان أصل هذا القول فيما ذكرنا من كتاب الله جل وعز ، فكل من أخرج من ملكه شيئاً من بهيمة و متاع غير الآدميين ، فقال : قد أعتقت هذا ، أو قد (٨) قطعت ملكه شيئاً من بهيمة و متاع غير الآدميين ، فقال : قد أعتقت هذا ، أو وهبه له ولا باعه ملكي عن هذا ، أو وهبت هذا ، أو بعته أو تصدقت به ، ولم يسم من وهبه له ولا باعه أن يقول ما قال ، ولا تصدق به عليه بعين ولا صفة ،كان قوله باطلاً ؛وكان في ملكه كما / كان قبل أن يقول ما قال ، ولم يخرج من ملكه ما كان حيًا بحال ، إلا أن يخرجه إلى آدمي يعينه أن يقول ما قال ، ولم يخرج من ملكه ما كان حيًا بحال ، إلا أن يخرجه إلى آدمي يعينه أن يقول ما قال ، ولم يخرج من ملكه ما كان حيًا بحال ، إلا أن يخرجه إلى آدمي يعينه أن يقول ما قال ، ولم يخرج من ملكه ما كان حيًا بحال ، إلا أن يخرجه إلى آدمي يعينه أن يقول ما قال ، ولم يخرج من ملكه ما كان حيًا بحال ، إلا أن يخرجه إلى آدمي يعينه أنه المؤلفة عليه بعين ولا عقد المنافقة ، كان حير بمن ملكه ما كان حيًا بحال ، إلا أن يخرجه إلى آدمي يعينه أنه ولا يفرد عن ملكه ما كان حيًا بحال ، إلا أن يخرجه إلى آدمي يعينه ولا على المؤلفة بالمؤلفة عن المؤلفة عن المؤلفة عن مؤلفة عن المؤلفة عن المؤل

٥٠٨/ ١

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فَإِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( زيلوا » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِه ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « قد يعنون فعلهم . قلت : ومن عني عنه » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ لأن هذا من لا يجوز » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ والسائية ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ وأما ما قال الله › ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) قد » : ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب) .

كتاب الحدود وصفة النفى / تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام \_\_\_\_\_\_ [٧٠] أو يصفه(١) حين أخرجه من ملكه ، ولا يكون خارجاً من ملكه إلا ومالك له مكانه لا بعد ذلك بطرفة عين .

قال الشافعي وطلي : والسائبة إذا كانت من الإبل كالبحيرة . وهكذا الرقيق إذا أخرجهم مالكهم من ملكه إلى غير ملك ، كالبهائم و المتاع ، إلا أن يخرجهم بعتق أو كتابة ، فإنها من أسباب العتق ، وما كان من سبب عتق كان مخالفاً .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كانت البحيرة والوصيلة والسائبة والحام نذراً فأبطلها . الله عز وجل ، ففي هذا لغيره دلالة أن من نذر ما لا طاعة لله فيه لم يبر نذره ، ولم يكفره ؛ لأن الله تبارك وتعالى أبطله ؛ ولم يذكر أن عليه فيه كفارة ، والسنة عن رسول الله عليه قد جاءت بمثل الذي جاء به كتاب الله تبارك وتعالى .

[٢٩٠٤] قال الشافعي وَطَيْنِي : أخبرنا مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلى ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة وَلَيْنِي : أن النبي عَلَيْقَ قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » .

[ ٢٩٠٥] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة وعبد الوهاب ابن عبد المجيد ، عن أبي المهلب ، عن عمران ابن عبد المجيد ، عن أبوب بن أبي تميمة ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران ابن حصين : أن رسول الله على قال: ( لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) . وكان الثقفي ساق هذا الحديث فقال : نذرت امرأة من الأنصار انقلبت على ناقة للنبي على أن تنحرها ، فذكر ذلك للنبي على ققال : ( لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) .

قال الشافعى فران : ولم يأمر الله، ثم لم يأمر رسول الله على في واحد من الأمرين بكفارة إذا بطل النذر ، والمعصية في هذا الحديث أن تنحر المرأة ناقة غيرها ، وذلك أنها مما لا تملك . فلو أن امرءا نذر أن يعتق عبد رجل لم يكن عليه عتقه ، وكذلك أن يهدى شيئاً من ماله، وكذلك كل ما نذر أن يفعله مما لا طاعة في فعله ، لم يكن عليه أن يفعله ، ولا عليه كفارة بتركه .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ بعينه أو بصفة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>٢٩٠٤] سبق برقم [ ١٤٢٤ ] في كتاب النذور ـ باب نذر التبرر، وخرج هناك ، وقد رواه مالك في الموطأ والبخاري من طريقه .

وقد رواه الشافعي مسندا في الموضع السابق رقم [١٤٢٥] .

<sup>[</sup> ٢٩٠٥] سبق بأرقام [ ١٤٢٦ ـ ١٤٢٩ ] في كتاب النذور ـ باب نذر التبرر ، وقد رواه مسلم .

[۲۹۰۳] قال الشافعى رحمه الله: أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس: أن النبى على من أبى إسرائيل وهو قائم فى الشمس فقال: ( ماله ؟ ) فقالوا: نذر أن لا يستظل ولا يقعد ولا يكلم أحداً ويصوم، فأمره النبى على الناس (١)، ويتم صومه ، ولم يأمره بكفارة .

### [75] الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز وجل

قال الشافعي رحمة الله عليه : فقال قائل في رجل نذر أن يذبح نفسه قال : يذبح كبشا ، وقال آخر : ينحر مائة من الإبل ، واحتجا فيه معا بشيء يروى(٢) عن بعض أصحاب النبي عليه .

فيقال لقائل هذا : وكيف يكون في مثل هذا كفارة ؟ فقال : إن الله عز وجل يقول في المتظاهر : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة : ٢] وأمر فيه بما رأيت من الكفارة (٣) .

قال الشافعي ولحظيه : فقيل لبعض من يقول هذا القول : أرأيت إذا كان كتاب الله عز وجل يدل على إبطال ما جعل لا طاعة لله فيه من البحيرة ، ولم يأمر بكفارة ، وكانت السنن من النبي ولله تدل على مثل ذلك من إبطال النذر بلا كفارة ، وكان في قوله: « لا نذر » دلالة على أن النذر لا شيء إذا كان في معصية ، وإذا كان لا شيء كان كما لم يكن . وليس في أحد من بني آدم قال قولا يوجد (٤) عن النبي ولي خلاف ذلك القول حجة . قال : وقلت له : كان من طلاق أهل الجاهلية الظهار والإيلاء ، فحكم الله عز وجل في الإيلاء بتربص أربعة أشهر ، ثم يفيئوا أو يطلقوا (٥) . وحكم في الظهار

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ ويكلم الناس ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ واحتجا معا فيه بشيء روى › ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٣) قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نَسَائهِمْ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَفَيَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَّاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْمَامُ سَيِّينَ مِسْكَينًا ﴾ [ المجادلة ] .

 <sup>(</sup>٤) في (ص): (قال قولاً يؤخذً )، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) قال الله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَاتِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رُحِيمٌ ( ٢٣٣ وَإِنْ عَزَمُوا الطّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رُحِيمٌ ( ٢٣٧ ﴾ [ البقرة ] .

<sup>[</sup>٢٩٠٦] سبق برقم [ ١٤٣٠ ] في كتاب النذر ـ باب نذر التبرر ، وخرج هناك ، وقد رواه البخاري .

۸۰۵/ ب ص

بكفارة / وجعلها مؤقتة ، ولم يحكم بكفارة إلا وقّتها أو وقّت (١) من يعطاها ، أو دل عليها ، ثم جعل الكفارات كما شاء ، فجعل في الظهار والقتل مكان عتق الرقبة صوم شهرين (٢) ، وزاد في الظهار إطعام ستين مسكيناً . وجعل ذلك رسول الله علي في الذي يصيب أهله في رمضان (٣) ، وحكم الله عز وجل في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وقال عز وجل : ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَة أَيّام ﴾ [ المائدة : ٨٩ ] ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مّريضاً أَوْ بِهِ أَذَى مّن رأسه فَفِدْيَةٌ مَن صيام أَوْ صَدَقة أَوْ نُسكُ ﴾ [ البقرة : ١٩٦] ، فبين رسول الله على عن الله عز وجل بأن الصوم ثلاث ، أو نُسكُ ﴾ [ البقرة : ١٩٦] ، فبين رسول الله على عن الله عز وجل بأن الصوم ثلاث ، والإطعام ستة مساكين فَرقا (٤) من طعام ، والنسك شاة ، فكانت الكفارات تَعَبداً ، وخالف الله عز وجل بينها (٥) كما شاء ، لا معقب لحكمه ، أفتجد ما ذهبت إليه من الرجل وخالف الله عز وجل بينها (٥) كما شاء ، لا معقب لحكمه ، أفتجد ما ذهبت إليه من الرجل ينذر أن ينحر نفسه في شيء من معني كتاب الله أو سنة نبيه على الله أو سنة نبيه على الله أو سنة نبيه الكبش مثلاً ؟ وكذلك البعير والجدى والبقرة من الصيد يصيبه المحرم ، أفتجد يكون فيه الكبش مثلاً ؟ وكذلك البعير والجدى والبقرة من الصيد يصيبه المحرم ، أفتجد الكبش ثمناً لإنسان أو كفارة إلا وهو مثل ما أصيب ؟

قال الشافعي وَعُنِينَ : فإن قال قائل : لما رأيت الظهار منكراً من القول وزوراً وجُعلَتْ فيه (٧) كفارات ، قست المنكر والزور من كل شيء ، فجعلت فيه كفارة . قيل له \_ إن شاء الله : فما تقول فيمن شهد بزور ، أيكفر ؟ وما تقول فيمن أربَى في البيع أو باع حراماً ، أيكفر ؟ وما تقول فيمن أربَى في البيع أو باع حراماً ، أيكفر ؟ وان قال : نعم ، فهذا خلاف من لقينا من أهل العلم ، وإن قال : لا ، قيل : قد تركت أصل مذهبك وقولك ، فإذا جعلته قياساً فيلزمك أن تقيسه على كل (٨) شيء من الكفارة ، ثم تجعل فيه من الكفارة كما تجعل في

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ إِلَّا وَقَتُهَا وَوَقَتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٢) قال الله عز وجل : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطْتًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْتًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً ﴾ إلى قوله
 تعالى : ﴿ فَمَن لُمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَنَابِعَيْن تَوْبَةً مُنَ الله ...﴾ [ النساء : ٩٢] .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم [ ٩٢٥ ] كتاب الصيام ـ باب الجماع في رمضان والخلاف فيه ، ففيه حديث مالك بسنده إلى أبى هريرة أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره النبي ﷺ بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .

وتخريجه هناك ، وهو متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) الفَرَق : مكيال يسع خمسة عشر صاعاً ، والصاع: اربعة أمداد ، فيكون لكل مسكين من الستين مُدًّا.

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ بينهما ٤. ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ أَو كَبِشَا أَو كَفَارَةً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ منكرا من القول وجعل فيه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص )٠

<sup>(</sup>A) < كل، :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .</li>

الذى قسته ، وأنت لم تجعله أصلاً ولا قياساً . فإن قال قائل (١) : فاجعله أصلا لقول الذى قاله ، قيل له (٢) : إن شاء الله ،فقد اختلف قوله فيه ، فإنه الأصل<sup>(٣)</sup> والسنة موجودة بإبطاله ، كما وصفنا ، ولا حجة مع السنة .

# [٦٥] إقرار بنكاح مفسوخ

قال الربيع : من ههنا أملى علينا الشافعي \_ رحمة الله عليه \_ هذا الكتاب .

قال الشافعي وطي (٤): « شهد شهود هذا الكتاب أن فلان ابن فلان الفلاني ، وفلانة بنت فلان الفلانية ، أشهداهم في صحة من أبدانهما وعقولهما وجواز من أمورهما ، وذلك في شهر كذا من سنة كذا ،أن فلان ابن فلان الزوج ملك عقدة نكاح فلانة بنت فلان في شهر كذا من سنة كذا ، وكان الذي ولي عقدة نكاحها من ولاتها فلان ابن فلان الفلاني الذي زوجها ، وكان من شهود هذه العقدة فلان ابن فلان وفلان ابن فلان أوكان الصداق كذا وكذا ، ومن شهوده (٦) فلان وفلان ، وأن الزوج فلان ابن فلان وفلان أنهما قد أثبتا أن هذه العقدة من النكاح الذي وصفت في هذا الكتاب وشهودها وشهود مهرها ، كانت يوم وقعت وفلانة في عدة من وفاة زوجها فلان ابن فلان لم تنقض عدتها منه ، فكان نكاحها مفسوخا ، فلا نكاح بين فلان وفلانة إلا أن يجددا (٧) نكاحاً بعد انقضاء عدة فلانة ، ولا تباعة لواحد منهما على صاحبه في صداق ولا نفقة » شهد على ذلك .

# [٦٦] وضع كتاب عتق عبد

قال الشافعي رحمه الله : ﴿ هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان الفلاني في صحة من بدنه وعقله وجواز من أمره ، وذلك في شهر كذا من سنة كذا لمملوكه المولد الذي يدعى (^^) فلان ابن فلان ، أنى أعتقتك رجاء رضا الله تبارك وتعالى وطلب ثوابه ، فأنت حر لا

<sup>(</sup>١) ﴿ قَاتِلُ ﴾: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) ( له » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( فأيه الأصل ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ قَالَ الشَّافِعِي وَلِمُنْتُنِكُ ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ وَفَلَانَ ﴾ ، وِمَا أَثْبَتْنَاهُ مِن ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص): «كذا وكذا وكذا ، ومن شهوده »، وما أثبتناه من (ب).

<sup>. (</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ وَفَلَانَةَ حَتَّى يَجَدُدا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ) : ﴿ المولد و يدعى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

سبيل لى ولا لأحد في رق عليك ، ولى ولعقبي ولاؤك وولاء عقبك بعدك (١). شهده.

وإن كان أعجمياً وصفه بصفته وصناعته ، وإن كان خصيا كتب : « هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان الفلانى فى صحة من بدنه وعقله وجواز أمره ، وذلك فى شهر كذا من سنة كذا لمملوكه الخصى الذى يدعى : فلان » ، ويصفه بجنسه وهيئته : « أنى أعتقتك وأخرجتك من مالى ومن ملكى رجاء ثواب الله ورضاه ، فأنت حر لا سبيل لى ولا لأحد فى رق عليك، ولى ولاؤك ولعقبى من بعدى . شهد »، وذلك أنه لا يكون له عقب .

وإن كانت جارية كتبت لها كما كتبت للخصى ، وإن كان(٢) ولاء عقبها يكون له من المملوك، فلا يجوز أن يكتب : « ولى ولاؤك وولاء عقبك من بعدك » ، وقد لا يكون له ولاء عقبها ، إنما يجوز أن يكتب هذا فى الرجل الذى له ولاء عقبها ، إنما يجوز أن يكتب هذا فى الرجل الذى له ولاء عقبها بكل حال .

1 / V91 — ولو لم يكتب هذا في الرجل كان له ، وكذلك يكون له في الجارية من المملوك فإن شح على هذا فأحب أن يكتب كتاباً بما (٣) يجوز منه في / قول كل أحد كتب : « هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان الفلاني في صحة من بدنه وعقله وجواز من أمره ، وذلك في شهر كذا من سنة كذا لمملوكته فلانة بنت فلان » ويصفها : « أني أعتقتك طلب ثواب الله تبارك وتعالى ، فأنت حرة ولا سبيل لى ولا لأحد في رق عليك ، ولى ولعقبي من بعدى ولاؤك وولاء كل عقب كان لك من مملوك » .

قال :وقد اختلف الناس فقال بعضهم :إذا ولدت من مملوك ثم عتق (٤) جر الولاء ، وبهذا نقول ،وقال غيرنا : الولاء ثابت لأهل الأم ، ولا يضره أن لا يزيد في الكتاب على الأم على ما وصفت ، والله أعلم .

#### [٦٧] كراء الدور

قال الشافعى ولحظينى : ﴿ هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان الفلانى : إنى آجرتك الدار التى بالفسطاط من مصر فى موضع كذا من قبيلة كذا ، أحد حدود جماعة (٥) هذه الدار التى أجَّرْتك ينتهى إلى كذا ، والثانى والثالث والرابع أجرتك جميع هذه الدار بارضها وبنائها ومرافقها اثنى عشر شهراً ، أول هذه الشهور المحرم من سنة كذا، وآخرها ذو الحجة من سنة كذا بكذا وكذا ديناراً صحاحاً مثاقيل خلقان (٦) جياداً وازنة أفرادا ، ودفعت إلى

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وَوَلَاءُ عَتَقَكَ بِعَدَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ) : ﴿ وهي وإن كان ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِمَا ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، واثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ( ثم عتقت ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ جِمَاعَةً ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) خُلْقَان : أي مصمته : لا كسر فيها . جمع أخْلَق وهو المصمت الأملس . ( القاموس ) .

هذه الدنانير كلها وافية وبَرِثْتَ إلى منها ، ودفعت إليك هذه الدار الموصوفة في هذا الكتاب في هلال المحرم من سنة كذا ، بعدما عرفت أنا وأنت جميع ما فيها ولها من بناء ومرافق ، ووقفنا عليه ، فهي بيدك بهذا الكراء إلى أن تنقضي هذه المدة تسكنها بنفسك وأهلك وغيرهم ، وتسكنها من شئت ، وليس لك أن تسكنها رحا دابة ، ولا عمل حداد ، ولا قصار ولا سكني تضر بالبناء ، ولا بضرر بين ، ولك المعروف من سكن الناس ، واستأجرتك أن تخرج جميع ما في ثلاثة آبار مغتسلات في هذه الدار ، وهي البئر بعد ما رأيت أنا وأنت تلك الآبار ، وعرفنا أن طول البئر التي في موضع كذا ذاهبة في الأرض عشرة أذرع ، وعرضها ثلاثة أذرع محدودة ، وأن في تلك البئر محل مجتمع آبار مغتسلات من خلاء وماء ، وشيء إن خالطه غيره (١) ثماني أذرع ، وأن في البئر (٢) التي في موضع كذا وكذا ، فتخرج (٣) جميع ما في هذه الآبار الموصوفة بما ذكرنا في هذا الكتاب منها ، وتنحيه عن موضع كذا وكذا ، ودفعتها إليك ، وبرثت إليك منها ، وضمت لي ما وصفت في هذا الكتاب حتى توفينيه (٤) دما ضمنت لي في انسلاخ ذي الحجة من سنة كذا وكذا . شهد » .

وإن خفت أن ينتقض الكراء، فإن العراقيين ينقضونه بالعدد ، فإذا أجرته سنة كتبت : « أجرته سنة أولها شهر كذا وآخرها شهر كذا بخمسين ديناراً منها شهر كذا ، أول الشهور بأربعين ديناراً ، وأحد عشر شهراً وتسميها بعشرة دنانير » والله الموفق .

#### [٦٨] باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد

« هذا ما اشترى فلان ابن فلان الفلانى ، من فلان ابن فلان الفلانى ، وفلان وفلان صحيحا الأبدان لا علة بهما من مرض ولا غيره، جائزا الأمر فى أموالهما ، وذلك فى شهر كذا من سنة كذا اشترى منه غلاماً أَمْرَد (٥) مربوعاً (١)، أبيض ، حسن الجسم ، جَعْداً (٧)،

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( إن خالطه عبرة » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ و أَنْ البُّر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « مخرج » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( حتى توفينيها » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أمرد ﴾ :ساقطة من ( ب ) ،واثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) مربوعا: أى معتدلا بين الطول والقصر.

<sup>(</sup>٧) جَعْدًا : أى شبعره فيه التواء وتقبُّض ، وله معنى آخر : وهو أن يكون معصوب الجوارح شديد الأسر والحَلْق غير مسترخ ولا مضطرب . وهذا هو المعنى المراد هنا . ( تاج العروس ) .

/۷۹۱ ب ص أعين (١) ، أفرق الثنايا (٢) ،أرَج (٣) ، حلوا ، يسمى فلانا ، بكذا وكذا ديناراً خُلْقان وازنة أفراداً ، بعد ما عرف فلان وفلان هذا العبد بعينه ، ورأياه معاً ، وقبض فلان هذا العبد من فلان ، وافياً بعد ما تبايعا وتفرقا بعد البيع حتى من فلان ، وافياً بعد ما تبايعا وتفرقا بعد البيع حتى غاب كل واحد منهما عن صاحبه من الموضع الذي تبايعا فيه بعد التراضي منهما جميعاً بالبيع ، ولفلان على فلان في هذا العبد بيع / الإسلام وعهدته ، لا داء ، ولا غائلة ، ولا عيب ظاهر ، ولا باطن ، ولا شين ، فما أدرك فلاناً في هذا العبد أو في شيء منه من تباعة فعلى فلان خلاص ذلك لفلان حتى يسلمه له ، كما باعه إياه أو يرد إليه ثمنه الذي قبض منه وافياً ، وهو كذا وكذا ديناراً جياداً مثاقيل أفراداً خُلْقان . شهد على إقرار فلان ومعرفتهما بأعيانهما وأنسابهما فلان ابن فلان » (٤) .

# [79] شراء عبد آخر

الهذا ما اشترى فلان ابن فلان الفلانى من فلان ابن فلان الفلانى ، اشترى منه غلاماً أمرد (٥) بربريًا ،مربوعًا ، حسن الجسم جَعْدا ،أفرق الثنايا ، أعين ، أزج ، حلوا ، يدعى : فلاناً بكذا وكذا ديناراً مثاقيل أفرادا ، خلقان جياداً ، ودفع فلان ابن فلان هذا العبد الموصوف فى هذا الكتاب إلى فلان ، وقبضه فلان (١) منه ، ودفع فلان إلى فلان هذا الثمن الموصوف فى هذا الكتاب وبرئ إليه منه ، وتفرقا بعد تبايعهما وتقابضهما ، ومعرفة كل واحد منهما بما باع واشترى . شهد على إقرار فلان وفلان ومعرفتهما وأسمائهما وأنسابهما ، وأنهما صحيحا العقل والأبدان ، جائزا الأمر يوم تبايعا هذا العبد، وأشهداهما فى هذا الكتاب فى شهر كذا من سنة كذا شهد على ذلك فلان » (٧)

قال الشافعي رحمه الله: هذا أقل ما أعرفه بينًا من كتب العهدة .

قال الشافعي رَطِيني : ومن اشترى فله عهدة الإسلام ، وليس له شين ولا عيب ولا

<sup>(</sup>١) الأعين : ذو العين ، أي الذي عظم سواد عينه في سعة .

<sup>(</sup>٢) الثنايا : من الأضراس ، الأربعة التي في مقدّم الفم ، اثنتان من فوق ، واثنتان من أسفل .

<sup>(</sup>٣) أَزَجٌ : دقيق الحاجبين في طول .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وأنسابهما فلان وفلان ﴾، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) الأمرد : الذي يخلو وجهه من الشعر .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ وقبض فلان ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( شهد على إقرار فلان » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

داء ولا شيء ينقص من ثمن العبد قليل ولا كثير ، وله الخلاص ، أو يرد (١) عليه الثمن وافياً، وسواء شرط هذا أو لم يشرطه ، إنما الشرط احتياطاً ؛ لجهالة الحكام . ولو ترك أيضاً إشهادهما بصحتهما (٢) في أبدانهما وعقولهما وإجازة أمورهما في أموالهما كان هذا على الصحة حتى يعلم غيرها ، وليس مما يجب تركه ، ولو ترك : « وتفرقا بهذا البيع والقبض عن تراض منهما جميعاً » ما ضره ؛ لأنهما إذا جاءا بعد البيع بيوم أو أكثر فقد تفرقا بعد البيع ، والبيع تام على التراضى حتى ينقضاه ، ولو ترك : « وبرئ إليه من الثمن » ما ضره إذا كتب : « دفع » ، ولو ترك التاريخ في البيع ما ضره ، غير أنى لا أحب في كتاب العهدة شيئاً تركه احتياطاً ،البائم (٣) والمشتزى معاً .

وأقل ما يجزئ في كتاب العهدة ذكر صفة المُشتَرَى ، وذكر الثمن ، وقبضهما ، ثم للمشترى على البائع كل شرط سميناه وإن لم يشرطه (٤) ، وهكذا يكتب بشراء الأمة ، وسواء صغير العبيد وإمائهم ، وكبيرهم ، وسبيهم ، ومُولَّدهم ، يوصف كل واحد منهم بجنسه وحليته ويقال: مُولَّد إن كان مولداً ، وهكذا في شراء الحيوان كله : الإبل، والبقر، والغنم ، والحيل ، عرابها (٥) ، وهُجُنها (٢) ، ويراذينها(٧) ، والبغال والحمير وغير ذلك من الحيوان ويصف الفرس بشيته (٨)، ويقال: «اشترى منه فرساً كُميَّتا (٩) أحمر، أغرَّ (١٠)، سائل الغرة (١١)، مُحَجَّلاً (١٢) إلى الرُّكب ، مربوعاً ، وثيق الخلق ، نَهْد المُشَاش (١٣) ،

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ الحَلاص ويرد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( لصحتهما ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ للبائع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « سمياه وإن لم يشترطه » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) العراب : خيل عراب ، أي كراثم سالمة عن الهجنة .

<sup>(</sup>٦) هجنها : الهجين من الخيل : الذي ولدتهُ برذونة من حصان عربي ، جمع مُجُن وهواجن .

<sup>(</sup>٧) البواذين : جمع برذون : وهي دابّة الحمل الثقيل ، وتطلق على الخيول التركية و العراب من الخيل .

<sup>(</sup>٨) الشِّية : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره ، وأصله من الوشى ، والهاء عوض من الواو المحذوفة كالزُّنّة والوزن ، وأصلها : د وَشَيْه ، والوشى النفس . ( النهاية ) .

<sup>(</sup>٩) الكميت : من الخيل الذى خالط حمرته سواد غير خالص . وقيل : بين الأسود والأحمر ، يستوى فيه المذكر والمؤنث .

<sup>(</sup>١٠) الأغرُّ : الأبيض .

<sup>(</sup>١١) الغرّة: بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم .

<sup>(</sup>١٢) محجّل : هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ، ويجاوز الأرساغ ، ولا يجاوز الركبتين .

<sup>(</sup>١٣) نهد المشاش : الْمُشَاش : رؤوس العظام ، مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين ، ونهد المشاش : مرتفعها .

جَدُّل الأساطين (١) ، مستدير الكَفَل (٢) ، مشرق الهادى ( $^{(n)}$ ) ، محسوم الأذن  $^{(1)}$  ، رباع جانب ، وقارح  $^{(0)}$  جانبه الآخر ، من الخيل التي تعرف ببني فلان من نتاج بلدة كذا  $^{(0)}$ 

ثم يسوق الكتاب في دفع الثمن وقبض الفرس والتفرق بعد البيع عن تراض كما وصفت في شراء العبيد ، وإن كان اشترى منه بعيراً كتب : « اشترى منه بعيراً من النعم التي تعرف ببني فلان ، أصْهَب (٢) جسيماً بازلاً (٧) عليه علم بني فلان موضع كذا ، وثيق الخلق ، أهدك المشفر (٨) ، دقيق الخطم (٩) ، ضخم الهامة » ، وإن كان له صفة غير هذا بينت صفته ، ثم تسوق الكتاب كما سقته في العبد والفرس، وإنما قلت: من النعم التي تعرف ببني فلان، ولم أقل: من نعم بني فلان ؛ احتراساً من تباعة بني فلان ، واحتياطاً على الحكم .

۱ / ۷۹۱

وكتاب كل ما بيع من الحيوان ككتاب العبد ، والفرس ، والبعير ، فإذا كان / العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه منه فالبيع جائز ، والمشترى يقوم مقام البائع في النصف الذي ابتاع منه . ولو طلب الذي له نصف العبد الشفعة في العبد لم أر له فيه شفعة .

فإن قال قائل: كيف لا تجعل الشفعة في كل شيء قياساً على الشفعة في الأرضين؟ قيل له: لما وجدنا المسلمين يزعمون أنه يجوز لي أن أكون مالكاً معك، ولا يكون لك إخراجي من ملكي بقيمة ملكي، ولا بأكثر ولا بأقل من قيمته، ولا لي ذلك عليك، وتموت فيرثك ولدك أو غيرهم، فلا يكون لي إخراجهم من حقوقهم التي ملكوها عنك (١٠) بشيء، ولا يكون لهم إخراجي بشيء، وتهب نصيبك فلا يكون لي إخراج من وهبت له من نصيبك الذي ملك عنك بشيء إلا برضاه، وقالوا ذلك في كل ملك ملكه رجل

<sup>(</sup>١) **الأساطين :** في القاموس ، الأسطوان من الجمال : الطويل العنق المرتفع ، والأساطين : قوائم الدابة، والجدل : المعصوب ، وفي ( ب ) : « حديد الأساطين » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) الكَفَل : العجز أو ردفهُ ، أو القطن للدابة وغيرها ، جمع أكفال .

<sup>(</sup>٣) الهادى : العنق ، جمع هادون وهداة ، وهوادى الإبل : أعناقها ، ومشرق الهادى : جميلها .

<sup>(3)</sup> **المحسوم**: المقطوع .

<sup>(</sup>٥) القارح من ذى الحافر : الذى شقّ نابهُ وطلع ، وهو بمنزلة البازل من الإبل . وهو فى السنة الأولى حولى ، ثم جذع ، ثمّ ثنى ، ثمّ رباع ، ثم قارح . وقيل : هو الناقة استبان حملها .

<sup>(</sup>٦) أصهب : أي ليس بشديد البياض .

<sup>(</sup>٧) بازلا: أي طلع نابه ، فهو في تاسع سنيَّه .

<sup>(</sup>٨) أهدل المشفر : استرخى مشفره ، والمشَّفر للبعير كالشفة للإنسان .

<sup>(</sup>٩) الخطم : مقدم أنف البعير وفمه .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : ﴿ الَّذِينَ مَلَكُوهُ عَنْكُ ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مَنَ ( بِ ) .

عن آخر بغير الشراء في كل ما يملك ، لم يستنوا أرضاً ولا غيره(١).

[٢٩٠٧] ثم قال رسول الله على: « الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » ، دلت سنة رسول الله على دلالة بينة (٢) على أن لا شفعة فيما لا يقسم، ولا يقسم شيء بذرع وقيمة (٣) ويحدد الأصول ولا البناء على الأرضين (٤) والشجر عليها ، فاقتصرنا بالشفعة على الأرضين (٥) وماله أرض خاصة ، فكان العبيد والثياب وكل ما جاوز (٦) الأرضين وماله أرض من غراس وبناء خارجاً من السنة في الشفعة، مردوداً على الأصل ؛ أن من ملك شيئاً عن غيره تم له ملكه ، ولم يكن لغيره أن يخرجه منه إلا برضاه ، والله أعلم .

## [٧٠] بيع البراءة

[۲۹۰۸] قال الشافعى رحمة الله عليه: الذى أذهب إليه من البيع بالبراءة أن من باع حيواناً بالبراءة برئ من كل عيب إلا عيباً كتمه البائع من المشترى وقد علمه ، كما قضى عثمان بن عفان وطفي ، فإن علم البائع عيباً فكتمه فالبيع مردود بالعيب . فإن قال : لم أعلم وقد باع بالبراءة فالقول قوله مع يمينه ما علم عيبا فكتمه . وقد خالفنا في هذا غير واحد ، فمن أراد الأخذ بقولنا كتب أو يكتب : "ودفع فلان ابن فلان ، إلى فلان ابن فلان العبد الموصوف في هذا الكتاب الذي اشتراه منه ، وقبضه فلان بعدما تبرأ إليه فلان

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ لا يستثنوا رضاه ولا غيره ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ دَلَالَةُ مِنْهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ١ وقيمته ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مِن ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « الأرض » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ وكل ما جاز ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>٢٩٠٧] \* خ : ( ٢ / ١٢٨ ) ( ٣٦ ) كتاب الشفعة \_ (١) باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة \_ عن مُسدَّد ، عن عبد الواحد ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضي قال : قضى النبى رضي بالشفعة في كل مالم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . ( رقم ٢٢٥٧ ) .

<sup>[</sup>۲۹۰۸] ط: ( ۲ / ۲۱۳ ) ( ۳۱ ) كتاب البيوع - (٤) باب العيب في الرقيق - عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم ، وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه لى ، فاختصما إلى عثمان بن عفان . فقال الرجل : باعني عبد الله بن عمر عبداً وبه داء لم يسمه . وقال عبد الله : بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له : لقد باعه العبد وما به داء يعلمه ، فأبي عبد الله أن يحلف ، وارتجع العبد ، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم . ( رقم ٤ ) .

ابن فلان من كل عيب ظاهر وباطن فيه » .

والاحتياط أن لا يستأنف كتاب وثيقة إلا على ما يجيزه جميع الحكام إذا وجد السبيل إليها ، وقد كان من الحكام من يجيز أن يقول : وبرئ إليه فلان من مائة عيب بهذا العبد المشترى ، وبرأته من مائة عيب ، فإذا زادت رده ، وإن نقصت فقد أبرأه من أكثر مما وجد فيه فليس له رده بعيب دون المائة . ومن الحكام من لا يجيز التبرؤ من عيب كتم، ولا عُلم . ولو سمى له عدداً فوجد به ذلك العدد أو أقل أبداً إلا بعيب يريه إياه حتى يكون المشترى قد رآه وعرفه ، ومن أوثق هذا أن يكتب : « وبرئ فلان إلى فلان من كل عيب » ويصفه: إما كَيُّ ، وإما أثر جرح ، وإما نقص من خَلْق ، وإما زيادة فيه ، وإما غير ذلك من العيوب فيصفه بعينه ، وموضعه ، ثم يكتب : ومن كذا وكذا عيباً وقفه عليها قد رآها فلان ، وبرئ منها بعد معرفتها .

#### [٧١] الاختلاف في العيب

قال الشافعى فواقيد : وإذا باع رجل رجلاً عبداً ولم يتبرأ من عيب ، فقبضه المشترى ثم ظهر منه على عيب ، فقال المبتاع للبائع : كان هذا العيب عندك . وقال البائع : بل حدث عندك ، فإن كان العيب مما لا يحدث مثله ، مثل : الأصبع الزائدة وغير ذلك مما يخلق مع الإنسان ، أو الاثر لا يحدث مثله في مثل هذه المدة التي تبايعا فيها ، فالعبد مردود على البائع بلا يمين . إذا قال رجلان عدلان من أهل الصناعة التي فيها العيب : هذا عيب لا يحدث مثله . وإن كان قد يحدث مثل ذلك العيب فالشراء تام ، والمشترى يريد نقضه ، فالقول قول البائع مع يمينه ، إلا بأن يأتي/ المشترى ببينة عليه بأنه كان عنده ، إما بإقرار من البائع وإما بأن رآه (١) الشاهدان في العبد ، فيرد بلا يمين ، ولو تصادقا أن العيب كان بالعبد ، وادعى البائع التبرؤ من العيب ، وأنكر ذلك المشترى ، فالقول قول المشترى مع بينه ؛ ولا يصدق البائع على أنه تبرأ إليه ويكلف البينة ، فإن هو جاء بها وإلا حلف المشترى ورد عليه .

مس به ۱۳۹۱

وأصل معرفة العيب : أن يُدْعَى له رجلان من أهل العلم به ، فإذا قالا : هذا عيب ينقص من ثمن العبد والأمة والمُشْتَرَى ما كان حيواناً أو غيره شيئاً ، قل أو كثر ، فهو عيب لصاحبه الخيار في الرد به ، أو قبضه إن لم يكن قبَضَه ، وإجازة البيع . ومتى

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : ( وإما أن رآه ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

اختار البيع بعد العيب لم يكن له رده ، وإن ظهر على عيب غير العيب الذى اختار وحبس المبيع بعده ، كان له رد العبد بالعيب الذى ظهر عليه .

وإن اشترى رجل عبداً قد دلس فيه بعيب (١) فلم يعلم به حتى حدث عنده به عيب آخر ، لم يكن له رده بالعيب ، وقُوِّم العبد صحيحاً ومعيباً ، ثم رد عليه قيمة ما بين الصحة والعيب ، مثل أن يكون اشترى العبد بخمسين ديناراً ، وقيمته صحيحاً مائة ، ومعيباً بتسعين ، فيرجع المشترى على البائع بعشر الثمن وهو خمسة دنانير ؛ ولا يكون له أن يرجع بعشرة دنانير ؛ لأنه لم يبعه إياه بالقيمة .

وكذلك لو اشتراه (٢) بمائة وهو ثمن خمسين ، فقوم ، فوجد العيب نقصه العشر وذلك خمسة دنانير من قيمته ، فيرجع عليه بعشرة دنانير لأنها أصل الثمن ، ولست التفت إلى قيمته فيما يتراجعان فيه ، إنما أنظر إلى قيمته لأعرف كم قدر العيب منها ، أعشرا أو أقل ؟ أو أكثر ؟ فآخذ العشر من أصل الثمن لا من القيمة . وإن رضى البائع أن يأخذ العبد معيباً لا يرجع على المشترى بقمية العيب الذى يحدث عنده ، فليس عليه أن يرد قيمة العيب . ويقال : إن شئت فتطوع بأخذ العبد معيبا(٣) لان الشراء لك صحيح ، إلا أن لك فيما دلس لك أن ترد إن شئت ، وإن شئت فأمسك العبد ولا ترجع في العيب بشيء ، ولو دلس له بعيب في أمة فأصابها ولم يعلم، فإن كانت ثيبا ردها بالعيب إن شاء ، وليس وطؤها بأكثر من الخدمة والخراج ، وإن كانت بكراً لم يكن له ردها ؛ لأنه قد نقصها ذهاب العذرة ، ويرجع بما نقصها (٤) العيب ؛ وذلك أنه حدث بها عيب عنده ، فهي كالمسألة قبلها ، ولو كان أعتقها في هذا كله أو أحبلها فهذا فوت ، فله أن يرجع بقيمة العيب (٥)، وكذلك لو ماتت عنده .

فإذا اشترى نصف عبد فأراد أن يكتب شراء كتب : « هذا ما اشترى فلان ابن فلان من فلان ، اشترى نصف عبد فَرَّانى محتلم ، ضخم الهامة ، عَبل (٦) العظام ، مربوع القامة، حسن الجسم ، حالك السواد ، يدعى فلانا ، بكذا وكذا ديناراً جياداً مثاقيل أفراداً خُلْقان ، وذلك بعد ما عرف فلان ابن فلان وفلان هذا العبد الذى تبايعا نصفه ، ورأياه وتبايعا فيه ، وتفرقا عن موضعهما الذى تبايعا فيه حتى غاب كل واحد منهما عن صاحبه

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « قد دلس فيه عيب » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( اشترى » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ فَتَطُوعَ فِي أَخَذُ هَذَا مَعَيِّباً ﴾ ، ومَا أثبتناه مِن ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ بِمَا غُصِبِهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( بقيمة العبد » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) العَبْل : الضَّخْم من كل شيء .

1 / ۷۹۳ ص بعد البيع والتراضى منهما جميعاً ، ودفع فلان ابن فلان إلى فلان نصف هذا العبد الموصوف في هذا الكتاب ، وقبضه فلان كما يقبض مثله ، وذلك أنهما أحضرا هذا العبد المبيع نصفه ، وسلم له النصف يقوم فيه مقام فلان البائع ، لا حائل له (١) دون نصفه ، ودفع إليه فلان الثمن وافياً ، وبرئ إليه منه ، ولفلان ابن فلان على فلان ابن فلان بيع الإسلام وعهدته ، لاداء، ولا غائلة (٢)، ولا شين ، ولا عيب ظاهر ولا باطن ، في العبد الذي ابتاع نصفه ، فما أدرك فلان ابن فلان من دَرك في نصف هذا العبد الذي / اشترى من فلان ، أو في شيء منه فعلى فلان خلاصه ، أو يرد إليه الثمن الذي قبض منه وافياً. وهو : كذا وكذا ديناراً مثاقيل جياداً أفراداً خُلقان وازنة . شهد على إقرار فلان وفلان ومعرفتهما بأسمائهما وأنسابهما ، وأنهما يوم كتب هذا الكتاب صحيحان لا علة بهما من مرض ولا غيره ، جائزا الأمر في أموالهما ، وذلك في شهر كذا من سنة كذا ٤.

وهكذا شراء ثلث عبد وربعه ، وثلث أمة وربعها ، ودابة ، وغيرها .

فإذا ظهر على عيب في العبد رده، وإن لم يكن اشترى إلا عشره؛ لأن للعشر نصيبًا من العيب ، وهو في العيب مثل العبد لا يختلفان ، ويختلفان في الاستحقاق . فلو أن رجلاً اشترى عبداً فاستحق منه شيء قل أو كثر ، كان للمشترى الخيار في أخذ ما يبقى من العبد بما يصيبه من الثمن ، أو رده والرجوع بالثمن ؛ لأنه لم يسلم له العبد كما بيع .

قال الربيع : رجع الشافعي فطفي بعد ، وقال : إذا اشترى عبداً ، أو شيئاً فاستحق بعضه ، فالبيع باطل ؛ لأن الصفقة جمعت شيئين حلالاً وحراماً ، فكان البيع منفسخاً ولا يثبت .

قال: ولو اشترى نصف عبد من رجل ونصف الآخر لم يبعه (٣) فاستحق على الذى لم يبع نصفه ، لم يكن لهذا أن يرجع ؛ وذلك أن نصفه فيه بحاله ، ففى هذا ما يخالف نصف العبد وفيما كان فى مثل معناه ، وإذا اشترى عبدين فى صفقة ، فأراد أن يكتب شراءهما كتب : ﴿ هذا ما اشترى فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ، اشترى منه عبدين أسودين: أحدهما : نوبى أسود وصيف (٤) ، خماسى ، حلو ، جَعْد ، رجل معتدل ، حسن القوام ، خفيف الجسم ، متراصف الأسنان ، مسنون الوجه . والآخر : فرانى ،

<sup>(</sup>١) ( له » :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) غائلة : صفة لأى خصلة مهلكة ، كأن يكون العبد مسروقًا فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذى أداه فى ثمنه ، أى أتلفه وأهلكه ، يقال : غاله يغوله واغتاله يغتاله : أى ذهب به وأهلكه . ( النهاية ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَنَصِفَ الْآخِرُ لَمْ يَبِعُهُ ﴾ ؛ سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٤) الوصيف : الغلام دون المراهق .

غليظ، مربوع ، حالك السواد ، بعيد ما بين المنكبين ، معتدل ، جعد قطط (۱) ، حسن الجسم ، أفلج الثنايا من أعلى فيه ، محتلم ، اشترى فلان ابن فلان هذين العبدين الموصوفين في هذا الكتاب بكذا وكذا ديناراً جياداً مثاقيل أفرادا خُلْقان وازنة ، وتبايع فلان ابن فلان وفلان ابن فلان العبدين الموصوفين في هذا الكتاب ، وقبض فلان ابن فلان هذا الثمن وافياً ، وتفرقا حتى غاب كل واحد منهما عن صاحبه بعد التراضى منهما جميعاً بالبيع وتقابضهما، ولفلان على فلان بيع الإسلام وعهدته لا داء ، ولا غائلة، ولا عيب ظاهر ، ولا باطن ، واحد منهما ، أو في شيء منهما ، أو من واحد منهما ، من ذرّك فعلى فلان خلاصه حتى يسلمه (۲) له كما باعه ، أو يرد إليه الثمن واحد منهما ، من درّك فعلى فلان خلاصه حتى يسلمه (۲) له كما باعه ، أو يرد إليه الثمن الذي قبض منه وافياً ، وهو كذا وكذا ديناراً » .

وهكذا إذا اشترى عبداً وأمة ، أو ثلاثة أعبد أو أكثر ، موصوف كل واحد من المشترى يصفه كما وصفت ، ويصف الثمن كما وصفت ، وهكذا إذا اشترى عبدين وأمة ، وما جمعته الصفقة يكتب عهدته، ويكتب كل شيء منه بصفته، فإن اشترى عبدين وأمة ، فأراد أن يكتب عهدتهم ويجعل لكل واحد منهم ثمناً معلوماً ، كتب : « هذا ما اشترى فلان من فلان ، اشترى منه عبداً من صفته كذا وكذا ، وعبداً من صفته كذا وكذا ، وأمة من صفتها كذا وكذا ، اشترى منه هذين العبدين والأمة الموصوفين في هذا الكتاب عائة دينار، وثمن العبد الفارسي من هذه المائة الدينار ثلاثون دينارا ، وثمن العبد النوبي من هذه المائة الدينار ثلاثون دينارا ، وثمن العبد النوبي وفلان هؤلاء الرقيق الثلاثة بعد رؤيتهم ومعرفتهم ، وتفرقا بعد البيع ، وقبض فلان جميع وفلان هؤلاء الرقيق الثلاثة بعد رؤيتهم ومعرفتهم ، وتفرقا بعد البيع ، وقبض فلان جميع اشترى من فلان أو في واحد منهم فعلى فلان خلاصه حتى يسلمه له أو يرد إليه الثمن الشترى من فلان أو في واحد منهم فعلى فلان فيما اشترى من فلان بيع الإسلام وعهدته لا شين ، ولا عيب ، ولا داء ظاهر ولا باطن . شهد على إقرار فلان وفلان بجميع ما في هذا الكتاب بعد معرفتهما معاً به ، وعلى أنهما يوم أقراً به صحيحان لا علة بهما من مرض ولا غيره ، جائزا الأمر ، شهد فلان وفلان وكتبوا » .

قال: وإذا أردت أن تكتب عهدة هؤلاء الرقيق بمعنى أبين من هذا فاكتب: « هذا

۷۹۳ / ب

<sup>(</sup>١) قَطَط : أي شعره ذو جعودة .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « حتى يسلم » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

ما اشترى فلان من فلان ، اشترى منه (١) عبداً نوبياً من صفته كذا بعشرين ديناراً ، وعبداً فارسياً من صفته كذا بعشرين ديناراً ( $^{7}$ ) ، وأمة مولدة من صفتها كذا بستين ديناراً ، اشترى منه هؤلاء الرقيق الثلاثة كل واحد منهم بما سمى له من الثمن ، بعد معرفة فلان وفلان بجميع هؤلاء الرقيق ( $^{7}$ ) ورؤيتهم له قبل البيع وبعده ، وقبض فلان هؤلاء الرقيق ( $^{3}$ ) من فلان ، وقبض فلان جميع الثمن من فلان ، وتبايعا على ذلك ، وتفرقا بعد البيع عن تراض منهما جميعاً ، ولفلان فيما اشترى من فلان بيع الإسلام وعهدته لا داء ظاهر ولا باطن ( $^{6}$ ) ولا عيب ظاهر ولا باطن ، فما أدرك فلاناً في هؤلاء الرقيق أو في واحد منهم من ذرك ( $^{7}$ ) من أحد من الناس فعلى فلان خلاصه ، أو رد ثمن من أدركه فيه الدرك وافياً بما وقع فيه ثمنه ، وجميع أثمانهم مائة دينار مفرقة على ما في هذا الكتاب . شهد على إقرار فلان وفلان ومعرفتهما بأعيانهما ، وأنسابهما ، وأنهما يوم كتبا ( $^{8}$ ) هذا الكتاب على إقرار فلان وفلان ومعرفتهما بأعيانهما ، وأنسابهما ، وأنهما يوم كتبا ( $^{8}$ ) هذا الكتاب صحيحان ، جائزا الأمر في أموالهما ـ فلان وفلان وفلان ».

#### [٧٢] وثيقة في المكاتب أملاها الشافعي

قال الشافعي ولحي : « هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان في شهر كذا من سنة كذا ، وهو صحيح لا علة به من مرض ولا غيره ، وجائز الأمر في ماله لمملوكه فلان الفلاني الذي صفته كذا وكذا . أنك سألتني أن أكاتبك على كذا وكذا ديناراً مثاقيل جياداً تؤديها إلى منجمة في مضى عشر سنين ، كلما مضت سنة أديت إلى كذا وكذا ديناراً . وأول نجومك التي تحل لي عليك انسلاخ سنة كذا ، كل نجم منها بعد مضى سنة حتى يكون أداؤك آخرها انسلاخ سنة كذا ، فإذا أديت جميع ما كاتبتك عليه ـ وهو كذا وكذا ـ فأنت حر لوجه الله عز وجل لا سبيل لى ، ولا لأحد عليك ، ولى ولاؤك وولاء عقبك من بعدك، فإن عجزت عن نجم من هذه النجوم فلى فسخ كتابتك . شهد على إقرار السيد وفلان الفلاني المملوك بما في هذا الكتاب » .

<sup>(</sup>١) ﴿ اشترى منه ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) ( ديناراً » :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) (ولا باطن): سقط من (ص)، وأثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٦) الدَّرُك : الاستحقاق ، أي استحق لأحد من الناس غير البائع .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ كتبنا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

# [٧٣] وثيقة في المدبر

قال الشافعي رحمة الله عليه : « هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ، في شهر كذا من سنة كذا، وهو صحيح لا علة به من مرض ولا غيره ، جائز الأمر في ماله لمملوكه فلان الفلاني ، صفته كذا وكذا . أنى دَبَرْتُك ، فمتى ما مت فأنت حر لوجه الله لا سبيل لأحد عليك ، ولى ولاؤك وولاء عقبك من بعدك . شهد على إقرار فلان ابن فلان السيد وفلان ابن فلان الفلاني المملوك ، بما في هذا الكتاب » .

# (٦٤) كتاب الأقضية [١] باب

1/۸۱۸ ص SAV-

/ أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: تولى الله السرائر وعاقب عليها ، ولم يجعل لأحد من خلقه الحكم إلا على العلانية ، فإذا حكم الحاكم بالظاهر الذي جعل إليه ولم يتعاط الباطن (١) الذي تولى الله دونه ، وإذا حكم والمحكوم له يعلم أن ما حكم له به حق في الظاهر عند الحاكم ، وباطل في علمه دون الحاكم ، لم يكن له أن يأخذه ، وأخذه حرام عليه ، ولا يُحِلُّ حاكم شيئا ولا يُحرِّمُهُ ، إنما الحكم على الظاهر كما وصفنا ، والحلال والحرام على ما يعلم المحكوم له والمحكوم عليه ، وتفسيره في كتاب الاقضية ، وهو : كتاب الشاهد واليمين .

قال الشافعي وطيني : الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح .

[۲۹۰۹] قال الشافعي عفا الله عنه: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله (۲) بن أبى يزيد ، عن أبيه ، قال: أرسل عمر إلى رجل من بنى زُهْرَة كان ساكناً معنا ، فذهبنا معه، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية . فقال: أما الفراش فلفلان ، وأما النطفة فلفلان، فقال عمر (۳) فخائينه : صدقت ، ولكن رسول الله عليه قضى بالفراش .

قال الشافعي رحمه الله : إذا اعترف الرجل بوطء وليدته لحق به ولدها ، إلا أن يدعى أنه قد استبرأها بعد الوطء ، ثم لم يقربها ، وتفسيره في كتاب الطلاق .

قال الشافعي عفا الله عنه : وإذا توفى الرجل عن المرأة أو طلقها ، فانقضت عدتها في الوفاة أو الطلاق ، ثم تزوجت فولدت عند الزوج الآخر لاقل من ستة أشهر من يوم

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ الظن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : « عبد الله » ، وما أثبتناه من ( ب ) ، والبيهقي في الكبرى ٧ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ عمر ٢ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) ، والبيهقي في الكبرى ٧ / ٢٠٤ .

<sup>[</sup>٢٩٠٩] سبق تخريجه في رقم [١١٧٦] في كتاب الحج ـ باب كمال الطواف .

وقد رواه سفیان فی جامعه والحمیدی فی مسنده ، وابن ماجه مختصراً .

وإسناده صحيح كما قال البوصيري .

ملك عقدة نكاحها بساعة ، فالولد للأول . فإن كان ميتاً لحق به ، وإن كان (١) حيّا لحق به إلا أن ينفيه بلعان . ولو ادعاه الآخر لم يكن ابنه ؛ لأنه لا يمكن أن يكون منه إلا من زنا ، وولد الزنا لا يلحق . وأقل ما يكون له الحمل ستة أشهر تامة فأكثر .

قال الشافعي و و الشافعي و التنافع و

قال الشافعي: وقال بعض الناس: ولو ترك ثلاثمائة دينار فقسمها ابنان له، فيأخذ كل واحد منهما خمسين ومائة، ثم يقر أحدهما برجل فيقول: هذا أخى، وينكره الآخر. فالذى أحفظ من قول المدنيين المتقدم: أن نسبه لا يلحق به، وأنه لا يأخذ من المال قليلاً ولا كثيراً، وذلك أن الأخ لم يقر له بدين ولا وصية، إنما زعم أن له حقاً بميراث (^). وإذا كان له حق بأن يكون وارثاً ورث، كما يرث وعقل فى الجناية، فلما كان هذا لا يثبت عليه لم يثبت له، ولا يثبت له ميراث (٩) إلا بأن يثبت له نسب، وهذا أصح ما فيه عندنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ﴿ كَانَ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ أَوَ أَلَحْقَتُهُ الْقَافَةُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ٩ فينسب إليه ٩ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ أَن يَنفِيهِ وَلَا لَلَابِن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥ ، ٦) في ( ص ) : ﴿ ينسب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) ( له » ; ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( حق ميراث ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ وَلا يَثْبَتُ مِيرَاثُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

قال أبو محمد الربيع : لا يثبت نسبه ، ولا يأخذ من الميراث شيئاً ؛ لأن المال فرع النسب ، وإذا لم يثبت النسب ، وهو الأصل ، لم يثبت الفرع الذي هو تبع للأصل .

قال الشافعي: وقال مالك وابن أبى ليلى: لا يثبت النسب ويأخذ خمسين ديناراً من الذى أقر له وذهب إلى أنه أقر بنسبه على نفسه وعلى غيره ، فلم يأخذا منه إلا ما أقر به على نفسه ، وأسقطا إقراره على غيره . وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: لا يثبت نسبه ، ويقاسم الذى / أقر به ما في يديه نصفين ؛ لأنه أقر أنه وإياه في مال أبيه سواء . وهذا أبعد عندنا من الصواب والله تعالى أعلم . وكلها إذا سمعها السامع رأى له مذهباً .

۸۱۸/ <u>ب</u> ص

قال الشافعي عفا الله عنه: لا يقسم صنف من المال مع غيره - لا يقسم عنب مع خلّه (۱) ، ولا أصل مع أصل غيره ، وإذا كان شيء من هذه الأصول يحيا بغير ما يحيا به غيره لم يقسم معه ؛ لأنها مختلفة الأثمان متباينة ، فلا يقسم نَضْح مضموماً إلى عَثري (۲) ، ولا عثرى مضموماً إلى بعل ، ولا بعل مضموماً إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع ؛ لأن أثمانها متباينة ، والبعل : الذي أصوله قد بلغت الماء ، فاستغنى عن أن يسقى ، والنضح : ما يسقى بالبئر .

قال الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء ، إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال ، وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبَل:

[٢٩١٠] أن رسول الله علي قضى فيما أفسدت ناقة البَراء بن عازب أن على أهل

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ لَا يَقْسُمُ عَنْبُ مِعْ خُلُ ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) العَشْرِيّ : ما سقى من النخل سحًا ، أو الذي لا يسقيه إلا ماء المطر .

<sup>[</sup>۲۹۱۰] \* د: (٤ / ٢٠٥ ط عوامة ) (١٨ ) كتاب البيوع - (٩١ ) باب المواشى تفسد زرع قوم - من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن حرام بن مُحيَّصة ، عن أبيه : أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسول الله على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وعلى أهل المواشى حفظها بالليل . ( رقم ٣٥٦٤ ) .

ومن طريق الفريابي ، عن الأوزاعي ، عن الزهرى ، عن حرام ، عن البراء قال : كانت له ناقة ضارية . . . فذكر نحوه . ( رقم ٣٥٦٥ ) .

والحديث رواه الشافعي كما في المسند من طريقي مالك والأوزاعي قال :

أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن حرام بن سعد بن محيَّصة أن ناقة للبراء بن عازب ولحقيقة خطفة الله على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشى بالليل فهو ضامن على أهلها .

أخبرنا أيوب بن سويد ، حدثنا الأوراعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة عن البراء بن عارب =

--- كتاب الأقضية / أدب القاضي وما يستحب للقاضي

الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها ، فإنما يضمنونه ىقىمة(١) لا بقيمتين .

[ ٢٩١١] ولا يقبل قول المدعى ؛ لأن النبي ﷺ قال: ١ البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه " .

#### [7] أدب القاضي وما يستحب للقاضي

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي محمد بن إدريس قال : أحب أن ۱۸۸۸ ب یقضی القاضی / فی موضع بارز للناس ، لا یکون دونه حجاب ، وأن یکون متوسطا للمصر وأن يكون في غير المسجد ليكثر (٢) من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد ، ويكون

(١) في ( ص ) : ﴿ بِالقَيْمَةُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

(٢) في ( ب ) : ﴿ لَكُتُرة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

نحوه . ( المسند ص ١٩٥ ) .

وقد نبه الدارقطني إلى أن في رواية الشافعي من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعي: ١ عن حرام، عن أبيه إن شاء الله ، عن البراء ، (٣/ ١٥٥ \_ ١٥٦) .

والحديث في موطأ مالك : (٢ / ٧٤٧ ) (٣٦) كتاب الأقضية \_ (٢٨) باب القضاء في الضواري والحريسة . ( رقم ٣٧).

قال ابن عبد البر: ﴿ هَكَذَا رُواهُ مَالُكُ وأصحابِ ابن شهابِ عنه مُرَسَلًا والحديث من مُراسيل الثقات ، وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من العراق بالقبول ، وجرى عمل أهل المدينة عليه ٩ .

هذا ، وقد سبقت رواية أبي داود : ﴿ عن حرام بن محيصة ، عن أبيه ، عن البراء ﴾ والحديث رواه ابن حبان من طريق عبد الرزاق ، عن معمر به .

[ الإحسان ٧ / ٩٩ ، والموارد ص ٢٨٤ ] .

والحاكم في المستدرك ( ٢ / ٤٧ ـ ٤٨ ) كتاب البيوع ـ من طريق محمد بن كثير والفريابي ، عن الأوزاعي به .

[٢٩١١] \* السنن الكبرى للبيهقي : (١٠ / ٢٥٢) كتاب الدعوى والبينات ـ باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه . من طريق جعفر بن محمد الفريابي ، عن الحسن بن سهل ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ، عن ابن أبي مليكة قال : كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف ، فكتبت إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس ولي أن رسول الله علي قال : ﴿ لُو يَعْطَى النَّاسِ بِدَعُواهُمْ لادعي رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر ؟ .

وهذا إسناد صحيح ، كما قال ابن حجر في بلوغ المرام . (ص ٤٦٢).

والحديث المتفق عليه يوافق هذا المعنى ، وإن كان أنقص في اللفظ .

ذلك في أرفق (١) الأماكن به ، وأحراها أن لا يسرع (٢) ملالته فيه .

قال: وإذا كرهت له أن يقضى في المسجد فلأن يقيم(٣) الحد في المسجد أو يعزر أكره.

قال الشافعي فطيني : ولا يقضي القاضي وهو غضبان .

[٢٩١٢] أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي بكُرة : أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لا يقضي القاضي ـ أو لا يحكم الحاكم ـ بين اثنين وهو غضبان ﴾.

قال الشافعي رحمة الله عليه : حديث رسول الله ﷺ يدل على أن لا يقضى الرجل وهو غضبان (٤) ، وكان معقولاً في الغضب تغير العقل والفهم (٥) ، فأي حال جاءت عليه يعلم هو من نفسه تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها ، فإن كان إذا اشتكى الأوجاع أو اهْتُمَّ أو حَزَن أو بَطرَ فرحا / تغير لذلك فهمه أو خلقه \_ لم أحب له (٦) أن يقضى . وإن كان ذلك لا يغير عقله ، ولا فهمه ، ولا خلقه ، قضى ، فأما النعاس فيغمر القلب شبيهاً بغمر الغَشَّى ولا يقضى ناعساً ، ولا مغمور القلب من هَمُّ ، ولا وجع(٧) يغمر

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أُوفَقَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ أَنْ يَسْرَعُ ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ أَنْ يَشْرَعُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( في المسجد كنت لأن يقيم ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م): (ب، ص) عضبان ، وما أثبتناه من (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ والفاهم » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ ثُم أَحِب له ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ٩ من هم أو وجع ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>\*</sup> خ: (٢ / ٢٥٨) (٥٢) كتاب الشهادات \_ (٢٠) باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود \_ عن أبى نعيم، عن نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة قال : كتب ابن عباس رَطُّ اللَّهِ ! أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه . ( رقم ٢٦٦٨) .

<sup>\*</sup> م: (٣ / ١٣٣٦) (٣٠) كتاب الأقضية \_ (١) باب اليمين على المدعى عليه \_ من طريق محمد بن بشير ، عن نافع بن عمر به .

وقد روى الفريابي ، عن سفيان ، عن نافع بن عمر اللفظ كاملاً كما هنا .

وهو إسناد صحيح ، لكن خالف رواية الجماعة بالزيادة في المتن . والله عز وجل و تعالى أعلم . [ السنن الكبرى للبيهقي (١٠ / ٢٥٢) ] .

<sup>[</sup>٢٩١٢] خ : (٤ / ٣٣٢) (٩٣) كتاب الأحكام ـ (١٣) باب هل يقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان ؟ ـ عن آدم عن شعبة ، عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد نحوه . ( رقم ٧١٥٨ ) .

<sup>\*</sup> م : (٣ / ١٣٤٣ ـ ١٣٤٤) (٣٠) كتاب الأقضية \_ (٧) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان \_ من طريق أبي عوانة عن عبد الملك نحوه . ( رقم ٦ / ١٧١٧).

ومن طريق سفيان وغيره عن عبد الملك نحوه . ( الرقم نفسه ) .

قلبه.

قال: وأكره للقاضى الشراء والبيع والنظر فى النفقة على أهله وفى ضيعته ؛ لأن هذا أشغل لفهمه من كثير من الغضب. وجماع ما شغل فكره يكره له وهو فى مجلس الحكم أكره له (١). ولو اشترى أو باع لم أنقض البيع ولا الشراء لأنه ليس بمحرم ، وإنما كره لئلا يشتغل فهمه . وكذلك لو قضى فى الحال التى كرهت له أن يقضى فيها لم أرد من حكمه (٢) إلا ما كنت راداً من حكمه (٣) فى أفرغ حالاته ، وذلك إذا حكم بخلاف الكتاب والسنة (٤)، وما وصفت مما يرد به الحكم .

قال: وإذا اختصم الرجلان إلى القاضى فبان له فى (٥) أحد الخصمين اللدد ، نهاه عنه ، فإن عاد زبره (٦) فيه . ولا يبلغ (٧) أن يحبسه ولا يضربه إلا أن يكون فى ذلك ما يستوجب ضرباً أو حبساً ، ومتى بان (٨) له الحق عليه قطع به الحكم عليه .

۱/۷٦٢ ص ۱/۲۲٤

# <sup>۲۲۲/ب</sup> [۳] / الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر

[۲۹۱۳] / أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: أن رسول الله على قال : « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحجته من بعض ، فأقضى له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً ، فإنما أقطع له قطعة من النار » .

قال الشافعي ولحظين : وفي هذا الحديث دلالة على أن الأئمة إنما كُلِّفُوا القضاء على الظاهر ؛ لقول رسول الله ﷺ : « فمن قضيت له بشيء من حق أخيه » ، فأخبر ﷺ أن

<sup>(</sup>١) « له » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( حكم كحلال الكتاب والسنة ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ١ من ١ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) زَبُرُه : أي رجره ونهره .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ فَإِنْ عَادَ رَجَرُهُ وَلَا يَبِلُغُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( م ) : ( ومتى ما بان ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>[</sup>٢٩١٣] سبق برقم [١٧٩٧] في كتاب الوصايا ـ باب الوصية للوارث ، وهو في الموطأ ، ومتفق عليه .

كتاب الأقضية / الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر —

قد يكون هذا في الباطن محرماً (١) على من قضى له به ، وأباح القضاء على الظاهر ، ودلالة على أن قضاء الإمام لا يُحلُّ حراماً ولا يحرم حلالا؛ لقوله: ﴿ فَمَن قَضِيتُ لَهُ بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ٧. ودلالة على أن كل حق وجب لي ببينة أو قضاء قاض ، فأقررت بخلافه، أن قولي أولى ؛ لقوله: فمن قضيت له بشيء في الظاهر فلا يأخذه إذا كان في الباطن ليس له ، وأن الباطن إذا تبين بإقراره فيما يمكن أن يكون بحال حكم عليه به ، وهو أن لا يأخذ ، وإذا لم يأخذ (٢) فهو غير آخذ ، فأبطل إقراره بأن لا حق له فيما قُضيَ له به من الحق . ودلالة على أن الحكم على الناس يجيء على نحو ما يُسْمَع(٣) منهم مما لفظوا به ، وإن كان قد يمكن أن يكون نياتهم أو غيبهم غير ذلك ؛ لقوله: « فمن قضيت / له فلا يأخذ » ؛إذ القضاء عليهم / إنما هو بما لفظوا به ، لا بما غاب عنه ، وقد وكلهم فيما غاب عنه منهم بنية أو قول إلى أنفسهم . ودلالة على أنه لا يحل لحاكم أن يحكم على أحد إلا بما لفظ، وأن لا يقضى عليه بشيء مما غيب الله عنه من أمره من نية ، أو سبب ، أو ظن ، أو تهمة ؛ لقول النبي ﷺ : « على نحو ما أسمع منه » .

وإخبار النبي ﷺ (٤) أن من قضيت له فلا يأخذه ، أن القضاء على ما يسمع منهما، وإنه قد يكون في الباطن عليهما (٥) غير ما قضى عليهما بما لفظا به ، فقضى بما سمع، ووكلهم فيما غاب إلى أنفسهم ، فمن قضى بتوهم منه على سائله أو بشيء يظن أنه حلف (٦) به ، أو بغير ما سمع من السائلين ، فخلاف كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه قضى ؛ لأن الله عز وجل استأثر بعلم الغيب ، وادعى هذا علمه ، ولأن رسول الله ﷺ قضى بما سمع ، وأخبر أن قد يكون غيبهم غير ظاهرهم ؛ لقوله : « فمن قضيت له بشيء فلا يأخذه ، ورسول الله ﷺ أولى الناس بعلم هذا لموضعه الذي وضعه الله تعالى به ، وكرامته التي اختصه الله بها من النبوة ونزول الوحي عليه ، فوكلهم في غيبهم إلى أنفسهم ، وادعى هذا علمه ، ومثل هذا :

[٢٩١٤] قضاؤه لعبد بن زمعة بالولد ، وقوله لسودة : ﴿ احتجبي منه ﴾ عندما رأى

۲۲٤/ب

<sup>(</sup>١) في ( ص ،ح ) : ( محرمة » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ وإذا لم يأخذه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ح ) : ( على الناس على نحو فيما يسمع ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ح ) : ﴿ وَإِخْبَارُهُ ﷺ ﴾ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْ ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ عليهما ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ خلق ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٩١٤] سبق تخريجه في رقم [١٧٥٨] في كتاب الفرائض ـ باب المواريث ، وهو متفق عليه .

74/1

شبهاً بينًا ، فقضى بالظاهر ، وهو فراش (١) زمعة . ودلالة على أنه من أخذ من مال مسلم شيئاً فإنما يقطع لنفسه قطعة من النار ، والفيء مال المسلمين ، فقياساً على هذا أن / من أعطى أحداً منه شيئاً لم يكن مستأهلاً له ، ولم يكن حقّا له فيه (٢) ، فهو آخذ من مال المسلمين ، وكلهم أكثر حرمة من واحدهم ، فإنما أخذ قطعة من النار ، ومتى ظفر بماله ، أو بمن يحكم عليه ، أخذ من ماله بقدر ما أخذ منه مما لم يكن مستأهلاً له ، ولم يكن حقّا له ، فوضع في بيت مال المسلمين .

[۲۹۱۰] قال الشافعي رُحِاتِكُ : أخبرنا الدراوردى ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن (٣) الحارث ، عن بُسْرِ بن سعيد ، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص : أنه سمع رسول الله على يقول : ﴿ إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » . قال يزيد : فحدثت فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » . قال يزيد : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن حزم فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .

قال الشافعي رحمه الله: ومعنى الاجتهاد من الحاكم: إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه ، فأما وشيء من ذلك موجود فلا ، فإن قيل : فمن أين قلت هذا وحديث النبي على ظاهره الاجتهاد ؟ قيل له : أقرب ذلك :

[۲۹۱٦] قول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل : « كيف تقضى ؟ » قال : بكتاب الله ، قال: « فإن لم يكن ؟ » قال : قال: « فإن لم يكن ؟ » قال :

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : ﴿ وَفُرَاشِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ؛ فيه ، :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ح ) : ﴿ عن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) ، والبيهقي في الكبرى ١٠ / ١١٨ .

<sup>[</sup> ٢٩١٥] خ : (٤ / ٣٧٢) (٩٦) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة \_ (٢١) باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ـ عن عبد الله بن يزيد المقرى ، عن حيوة بن شريح ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد به .

وفي آخره : وقال عبد العزيز بن المطلب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ . (رقم ٧٣٥٧) .

<sup>\*</sup> م: (٣ / ١٣٤٢) (٣٠) كتاب الأقضية \_ (٦) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ \_ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به . ( رقم ١٥ / ١٧١٦ ) .

<sup>[</sup>٢٩١٦] \* د: ( ٤ / ٢١٥ ـ ٢١٦ طبعة عوامة ) (١٩) كتاب الأقضية \_ (١١) باب اجتهاد الرأى في القضاء \_ عن حفص بن عمر ، عن شعبة ، عن أبي عون ، عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة ، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ : أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: وكيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ » قال: أقضى بكتاب الله ، قال: « فإن لم تجد في كتاب الله ؟ » ==

قال: فبسنة رسول الله قال : ﴿ فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيى، ولا آلو ، فضرب رسول الله ﷺ صدره ، وقال : ﴿ الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله » .

ت: (٣ / ٩ \_ ٠ 1) أبواب الأحكام \_ (٣) باب ما جاء في القاضى كيف يقضى \_ عن هناد ، عن وكيم عن شعبة به ، مثل طريق أبي داود الأول . ( رقم ١٣٢٧ طبعة بشار ) .

ومن طریق محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدی ، عن شعبة به مثل طریق أبی داود الثانی . ( رقم ۱۳۲۸).

قال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده عندى بمتصل ، وأبو عون الثقفي اسمه : محمد بن عبيد الله .

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤ / ٣٣٧) :

قال البخارى فى تاريخه (٢/ ٢٧٧ رقم ٢٤٤٩) : الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ ، وعنه أبو عون لا يصح ، ولا يعرف إلا بهذا ، وقال الدارقطنى فى العلل : رواه شعبة ، عن أبى عون هكذا ، وأرسله ابن مهدى وجماعات عنه ، والمرسل أصح .

قال أبو داود: أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ: أن رسول الله ، وقال مرة: عن معاذ ، وقال ابن حزم: لا يصح ؛ لأن الحارث مجهول ، وشيوخه لا يعرفون . قال : وادعى بعضهم فيه التواتر ، وهذا كذب بل هو ضد التواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبى عون، عن الحارث ، فكيف يكون متواترا، وقال عبد الحق: لا يسند، ولا يوجد من وجه صحيح ، وقال ابن الجوزى في « العلل المتناهية » : لا يصح ، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ، ويعتمدون عليه ، وإن كان معناه صحيحاً .

وقال ابن طاهر فى تصنيف له مفرد فى الكلام على هذا الحديث: اعلم أننى فحصت عن هذا الحديث فى المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل ، فلم أجد له غير طريقين ، أحدهما: طريق شعبة ، والأخرى: عن محمد بن جابر ، عن أشعث بن أبى الشعثاء ، عن رجل من ثقيف ، عن معاذ ، وكلاهما لا يصح ، قال : وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين فى وكتاب أصول الفقه ، والعمدة فى هذا الباب على حديث معاذ ، قال : وهذه زلة منه ، ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة .

قلت : أساء الأدب على إمام الحرمين وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة ، مع أن كلام إمام الحرمين أشد بما نقله عنه ، فإنه قال : والحديث مدون في الصحاح ، متفق على صحته ، لا يتطرق إليه التأويل، كذا قال رحمه الله، وقد أخرجه الخطيب في كتاب « الفقيه والمتفقه » من رواية عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ بن جبل ، فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتاً ، لكان كافيًا في صحة الحديث وقد استند أبو العباس بن القاص في صحته ، إلى تلقى أثمة الفقه والاجتهاد له بالقبول ، قال : وهذا القدر مُغْنِ عن مجرد الرواية ، وهو نظير أخذهم بحديث : « لا وصية لوارث » . مع كون راويه إسماعيل بن عياش » . انتهى كلام ابن حجر .

وقال ابن العربي في أحكام القرآن : فإن قيل : هذا الحديث لا يصح ، قلنا : قد بينا في شرح الحديث ، وكتاب نواهي الدواهي صحته، وأخذ الخلفاء كلهم بذلك (١ / ٤٥٢ ـ ٤٥٣ أحكام القرآن ).

\_\_\_\_ كتاب الأقضية / الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر

أجتهد رأيي ، قال : « الحمد لله الذي وفق رسبولَ رسول الله لما يحّب رسول الله (١) » .

فأخم النبي عليه أنّ الاجتهاد بعد أن لا يكون كتاب الله ولا سنة رسوله (٢) ؛ ولقول الله عز وجل : ﴿ وَأَطَيعُوا اللَّهُ وَأَطَيعُوا الرَّسُولُ ﴾ [ المائدة : ٩٢ ] ، وما لم أعلم فيه /مخالفاً من أهل العلم ، ثم ذلك موجود في قوله : « إذا اجتهد » ؛ لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة وإنما هو شيء يحدثه من قبَل نفسه ، فإذا كان هذا هكذا فكتاب الله والسنة والإجماع أولى به(٣) من رأى نفسه ، ومن قال :الاجتهاد أولى ، خالف الكتاب والسنة برأيه ، ثم هو مثل القبلة التي من شهد مكة في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة لم يجز له غير معاينتها ، ومن غاب عنها توجه <sup>(٤)</sup> إليها باجتهاده .

فإن قيل : فما الحجة في أنه ليس للحاكم أن يجتهد على غير كتاب ولا سنة وقد قال

رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا اجتهد الحاكم ﴾ ، وقال معاذ : ﴿ أَجتهد رأيي ، ورضى بذلك (٥) رسول الله ﷺ / بأبي هو وأمى ، ولم يقل رسول الله (٦) ﷺ : إذا اجتهد على الكتاب والسنة ؟ قيل : لقول الله عز وجل: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة : ٩٢] ، فجعل الناس تبعاً لهما، ثم لم يهملهم ؛ ولقوله جل وعز (٧) : ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ [الانعام : ١٠٦] ولقوله: ﴿ مَن يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ﴾ [النساء : ٨٠] ، ففرض علينا اتباع رسوله ، فإذا كان الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان افترض الله عز وجل لا مخالف فيهما وهما عينان ، ثم قال : « إذا اجتهد » ، فالاجتهاد ليس بعين قائمة ، إنما هو شيء يحدثه من نفسه ، ولم يؤمر باتباع نفسه ، إنما أمر باتباع غيره ، فإحداثه على الأصلين اللذين افترض الله عليه أولى به من إحداثه على غير أصل أمر باتباعه وهو رأى نفسه ،

ولم يؤمر باتباعها (٨) ، فإذا كان الأصل أنه لا يجوز أن يتبع نفسه ، وعليه أن يتبع

<sup>(</sup>١) ﴿ لما يحب رسول الله ﴾ :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>۲) « رسوله » : ساقطة من ( ص ، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِهِ ﴾ :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ وجه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ح ) : « ذلك » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ رَسُولُ الله ﴾ : سقط من ( ص ، ح ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ح ) : « ولقول الله عز وجل » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : « باتباعه » ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

۲/۲۲

غيره، والاجتهاد شيء يحدثه من عند نفسه ، والاستحسان / يدخل على قائله كما يدخل على من اجتهد على غير كتاب ولا سنة ،ومن قال هذين القولين قال قولاً عظيماً الأنه وضع نفسه في رأيه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعهما (١) في أن يتبع رأيه كما اتبعا ، وفي أن رأيه أصل ثالث أمر الناس باتباعه ، وهذا خلاف كتاب الله عز وجل الأن الله تبارك وتعالى إنما أمر بطاعته وطاعة رسوله ، وزاد قائل هذا القول رأياً آخر على حياله بغير حجة له في كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه ولا أثر ، فإذا كانا موجودين فهما الأصلان ، وإذا لم يكونا موجودين فالقياس عليهما لا على غيرهما .

فإن قال قائل: فأين هذا؟ قيل: مثل الكعبة من رآها صلى إليها، ومن غاب عنها (٢) توجه إليها بالدلائل عليها ؟ (٣) لأنها الأصل ، فإن صلى غائباً عنها برأى نفسه بغير اجتهاد بالدلائل عليها (٤) كان مخطئاً، وكانت عليه الإعادة . وكذلك الاجتهاد ، فمن اجتهد على الكتاب والسنة كان مخطئاً .

ومثل قول الله تعالى : ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ﴾ [المائدة: ٩٥] والمثل للمقتول، وقد يكون غائباً فإنما يجتهد على أصل الصيد المقتول، فينظر إلى أقرب الأشياء به شبها فيهديه. وفي هذا دليل على أن الله عز وجل لم يبح الاجتهاد إلا على الأصول؛ لأنه جل وعز إنما أمر بمثل ما قتل، فأمر بالمثل على الأصل ليس على غير أصل.

[٢٩١٧] ومثل أذان ابن أم مكتوم في عهد رسول الله ﷺ ، وكان رجلاً أعمى لا

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ واضعها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) ( عنها » :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص، ح ) : ( كذلك » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>۲۹۱۷] ♦ ط: (١ / ٧٤) (٣) كتاب الصلاة ـ (٣) باب قدر السحور من النداء ـ عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِن بلالاً ينادى بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم، . وعن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله أن رسول الله ﷺ مثله .

قال : وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادى حتى يقال له : أصبُحتَ أصبُحتَ .

<sup>\*</sup>خ: (١ / ٢٠٩) (١٠) كتاب الأذان \_ (١١) باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره \_ من طريق مالك به . ( رقم ٦١٧) . .

<sup>\*</sup> م: (١/ ٧٦٨) (١٣) كتاب الصوم \_ (٨) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر \_ من طريق الليث به . ( رقم ٣٦ / ١٠٩٢ ) .

وليس به : ﴿ وكان ابن أم مكتوم . . . ﴾ إلخ .

ينادى حتى يقال له :أصبحت، أصبحت ، فلو جاز الاجتهاد على غير أصل لجاز لابن أم ٢٢٦/ب مكتوم أن يؤذن بغير إخبار / غيره له أن الفجر قد طلع ، ولكن لما لم يكن فيه آلة الاجتهاد على الأصل لم يجز اجتهاده حتى يخبره (١) من قد اجتهد على الأصل ، وفي إخباره على غير اجتهاد على الأصل أن الفجر قد طلع تحريم الأكل الذي هو حلال لي ، وتحليل (٢) الصلاة التي هي حرام على أن أصليها إلا في وقتها . وفي إخبار الحاكم على غير أصل لرجل له أربع نسوة أن واحدة قد حرمت عليه تحريم امرأة كانت له، وتحليل الخامسة له فيكون كل واحد من هؤلاء قد أحل وحرم برأى نفسه ؟ ولجاز أن يجتهد الأعمى فيصلى برأيه ولا رأى له، ولجاز أن يصلي الأعمى ولا يدري أزالت الشمس أم لا برأي نفسه ، ولجاز أن يصوم رمضان برأى نفسه أن الهلال قد طلع ، ولجاز إذا كانت دلائل القبلة أن يدع الرجل النظر إليها والاجتهاد عليها ويعمل في ذلك برأى نفسه على غير أصل ، كما إذا كان الكتاب والسنة (٣) موجودين فآمره يترك الدلائل وآمره يجتهد برأيه ، وهذا خلاف كتاب الله عز وجل ؛ لقول الله (٤) تبارك وتعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [ البقرة : ١٤٤ ] ، ولقوله عز وجل: ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [ البقرة : ١٨٧ ] .

[٢٩١٨] ولقول رسول الله ﷺ : ﴿ صوموا لرؤيته ﴾ .

[٢٩١٩] ولصلاة النبي ﷺ بعد (٥) الزوال، ولكان إذًا يجوز لكل أحد علم كتاب الله

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ يخبروه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ ويحلل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ كما الكتاب والسنة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ لقوله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ بعد ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ح ) .

<sup>[</sup>٢٩١٨] \* خ : (٢ / ٣٣) (٣٠) كتاب الصوم ـ (١١) باب قول النبي ﷺ : ﴿ إِذَا رأيتُم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ٢ ـ عن آدم ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ﴿وَلِيْتُكُ قَالَ : قَالَ النبي ﷺ . أو قال : قال أبو القاسم ﷺ : ﴿ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدة شمبان ثلاثين ٤ . ( رقم ١٩٠٩ ) .

<sup>♦</sup> م: (٢/ ٧٦٢) (١٣) كتاب الصيام ـ (٢) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ـ عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة به . ( رقم ١٩ / ١٠٨١ ) .

<sup>[</sup>٢٩١٩] \* خ : (١ /١٨٧ ـ ١٨٨) (٩) كتاب مواقيت الصلاة ـ (١١) باب وقت الظهر عند الزوال ـ عن حفص ابن عمر، عن شعبة، عن أبي المنهال، عن أبي بُرزّة: كان النبي ﷺ يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه =

۷٦٤/ب ص ۲۲۷<u>/</u>1 ع

وسنة رسوله ﷺ أو لم يعلمهما (١) إن يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة رأيه(٢) بغير قياس عليهما ؛ لأنه إذا جاز له أن يجتهد على غير كتاب ولا سنة فلا يعدو أن يصيب / أو يخطئ ، وليس ذلك منه على الأصول التي أمر (٣) باتباعها ، فيكون إذا اجتهد عليها مؤدياً لفرضه، فقد أباح لكل من لم يعلم الكتاب / والسنة، وجهلهما أن يكون رأى نفسه، وإن كان أجهل الناس كلهم فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، مثل رأى من علم الكتاب والسنة؛ لأنه إذا كان أصله أن من علمهما واجتهد على غيرهما جاز له ، فما معنى من علمهما ومن لم يعلمهما في موضع الاجتهاد إذا كان على غيرهما إلا سواء ؟ غير أن الذي علمهما يفضل الذي لم يعلمهما بما (٤) نصا فقط ، فأما بموضع (٥) الاجتهاد فقد سوى بينهما ، فكان قد جعل العالمين والجاهلين في درك علم ما ليس فيه كتاب ولا سنة سواء، فكان للجاهلين إذا نزل بهم شيء من جهة القياس بما يستدرك قياساً أن يكون هو فيه والعالم سواء ، وأن يقتدى برأى نفسه ؛ لأنه إذا كان العالم عنده إنما يعمل في ذلك على غير أصل فأكثر حالات الجاهل أن يعمل على غير أصل ، فاستويا في هذا المعنى ، ولكان لكل (٦) من رأى رأياً فاستحسنه جاهلاً كان أو عالماً، جاز له إذا لم يكن في ذلك كتاب ولا سنة ، وليس كل العلم يوجد فيه كتاب وسنة نصًّا ، وكان قد جعل رأى كل أحد من الآدميين الجاهل والعالم منهم أصلاً يتبع كما تتبع السنة ؛ لأنه إذا أجاز الاجتهاد على غير أصل لم يزل ذلك به في نفسه ورآه حقاً له وجب عليه أن يأمر الناس باتباع الحق ، وهذا خلاف القرآن ؛ لأن الله عز وجل فرض عليهم فيه اتباعه واتباع رسوله ﷺ ، وزاد قائل هذا : واتباع نفسك، فأقام الناس في هذا الموضع مقاماً عظيماً بغير شيء جعله الله لهم ولا رسوله ﷺ . فإن قبل :

<sup>(</sup>١) في (ص): « بعلمها » ، وما أثبتناه من (ب ،ح) .

<sup>(</sup>٢) في (ب، ح): (برأيه)، وما أثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٣) في (ص ) : ﴿ أَمَرِنَا ﴾ ، ومَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ ( بِ ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ح ) : ﴿ بهما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص ، ح) : « موضع » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ كُلُّ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

ويقرأ ما بين الستين إلى المائة ، ويصلى الظهر إذا زالت الشمس ... الحديث . ( رقم ٥٤١ ) . \* م : (١ / ٤٤٧) (٥) كتاب المساجد \_ (٤٠) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها من طريق شعبة به .

وفي (١ / ٤٢٩) (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ (٣١) باب أوقات الصلاة ـ عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، عن بدر بن عثمان ، عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبيه عن رسول الله ي خير ن طويل : • ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس » . ( رقم ١٧٨ / ١٦٤) .

[ ۲۹۲۰] فقد أمر النبى ﷺ / سعدًا أن يحكم فى بنى قريظة، فحكم برأيه ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ وافقت حكم الله عز وجل فيهم ﴾ ، ففى هذا دليل على أنه إنما قال برأيه ، فوافق الحكم على غير أصل كان عنده من النبى ﷺ .

[۲۹۲۱] وأن قوما من أصحاب النبى ﷺ خرج لهم حوت من البحر ميت فأكلوه ، ثم سألوا عنه النبى ﷺ ، فقال : « هل بقى معكم (١) من لحمه شىء ؟ »، ففى هذا دليل على أنهم إنما أكلوه يومئذ برأى أنفسهم .

[۲۹۲۲] وأن النبي ﷺ كان يبعث عماله وسراياه ويأمر الناس بطاعتهم ما أطاعوا الله، وقد فعل بعضهم شيئاً في بعض مغازيهم ، فكره ذلك رسول الله ﷺ ،وهو الرجل

<sup>(</sup>١) ﴿ مَعْكُم ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ح ) .

<sup>[</sup> ۲۹۲۰] خ: (٣ / ١١٩) (٦٤) كتاب المغازى \_ (٣٠) باب مرجع النبي على من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة ومحاصرته إياهم \_ عن محمد بن بشار ، عن عندر ، عن شعبة ، عن سعد ، عن أبى أمامة ، عن أبى سعد ، أبى سعيد الخدرى و والله على خلال الله على حكم سعد بن معاذ ، فأرسل النبي على الله الله على سعد ، فقال : « هؤلاء فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: « قوموا إلى سيدكم \_ أو خيركم » فقال : « هؤلاء نزلوا على حكمك »، فقال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم . قال : « قضيت بحكم الله \_ وربما قال : بحكم الملك » . ( رقم ٢١٢١ ) .

وسعد هو ابن إبراهيم ، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف .

<sup>#</sup> م : (٣ / ١٣٨٨ \_ ١٣٨٩) (٣٢) كتاب الجهاد والسير \_ (٢١) باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب \_ من طريق شعبة به . ( رقم ٦٤ / ١٧٦٨ ) .

<sup>[</sup> ٢٩٣١] \* خ : ( ٣ / ١٦٥) ( ٦٤) كتاب المغارى \_ (٦٥) باب غزوة سيف البحر \_ عن مسدد ، عن يحيى ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، عن جابر قال : غزونا جيش الخَبِط وأُمَّر أبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداً ، فالقى البحر حوتاً ميَّناً لم نر مثله ، يقال له : العنبر فأكلنا منه نصف شهر . . . فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي على ، فقال : ( كلوا رزقاً أخرجه الله ، أطعمونا إن كان معكم » ، فأتاه بعضهم بعضو فأكله . (رقم ٢٣٦٢) .

 <sup>(</sup>٣٤) ١٥٣٦ - ١٥٣٦) (٣٤) كتاب الصيد والذبائح - (٤) باب إباحة ميتات البحر - من طريق زهير،
 عن أبي الزبير ، عن جابر ، وفيه : « فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا » . ( رقم ١٧ / ١٩٣٥ ) .
 [٢٩٢٢] الرجل الذي أمر الرجل أن يلقي نفسه في النار :

<sup>\*</sup>خ: (٣/ ١٦٠) (١٤) كتاب المغارى \_ (٥٩) باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى ، وعلقمة بن مجزّر المدلجى، ويقال: إنها سرية الأنصارى \_ من طريق الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبى عبد الرحمن ، عن على مُحلِّفِ قال: بعث النبى على سرية فاستعمل رجلاً من الأنصار ، وأمرهم أن يطيعوه ، فغضب ، فقال: أليس أمركم النبى على أن تطيعونى ؟ قالوا: بلى ، قال: فاجمعوا لى حطباً، فجمعوا ، فقال: أوقدوا ناراً ، فأوقدوها ، فقال: ادخلوها ، فهمّوا ، وجعل بعضهم يمسك بعضاً ، ويقولون: فرزنا إلى النبى على من النار فما زالوا حتى خمدت النار ، فسكن غضبه ، فبلغ =

النبى ﷺ فقال : « لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة » . ( رقم ٤٣٤٠ ) . وطرفاه في (٧١٤٥، ٧٢٥٧ ) .

♣ م: (٣/ ١٤٦٩) (٣٣) كتاب الإمارة \_ (٨) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في
 المعصية \_ من طريق الأعمش به .

وفيه : ﴿ إنما الطاعة في المعروف ؟ .

والذي جاء بالهدية:

\* خ : (٢٤٧/٤) (٣٣) كتاب الأحكام \_ (٤١) باب محاسبة الإمام عماله \_ من طريق هشام بن عروة ، عن أبى حميد الساعدى أن النبى على استعمل ابن اللتبية على صدقات بنى سليم ، فلما جاء إلى رسول الله على وحاسبه قال: هذا لكم وهذه هدية أهديت لى ، فقال رسول الله على : ( فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك \_ إن كنت صادقاً ؟ ) .

ثم قام رسول الله على أمور مما ولاتى الناس ، وحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : « أما بعد ؛ فإنى أستعمل رجالاً منكم على أمور مما ولاتى الله، فيأتى أحدكم فيقول : هذا لكم ، وهذه هدية أهديت لى، فهلاً جلس فى بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً ؟ فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا \_ قال هشام \_ بغير حقه ، إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلأعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار، أو شاة تَيْعَر ، ثم رفع يديه \_ حتى رأيت بياض إبطيه \_ ألا هل بلَّغت ، . (رقم ١٩٧٧) . \* م : ( ٣ / ١٤٦٣) (٣٣) كتاب الإمارة \_ (٧) باب تحريم هدايا العمال \_ من طريق هشام بن عروة به . (رقم ٢٧ / ١٨٣٢) .

. والرجل الذي قال: أسلمت لله فقتل:

\* خ: (٣/ ١٤٧) (٦٤) كتاب المغازى \_ (٤٥) باب بعث النبى ﷺ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة \_ من طريق هُشيم ، عن حُصين ، عن أبى ظَبيّان ، عن أسامة بن زيد وَشِيْكُ يقول : بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحرقة ، فصبحنا القوم ، فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم ، فلما غَشيناه قال : لا إله إلا الله ، فكف الأنصارى ، فطعنته برمحى حتى قتلته ، فلما قدمنا بلغ النبى ﷺ فقال : ﴿ يَا أسامة ، أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟ ﴾ قلت : كان متعوذا ، فما زال يكررها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . ( رقم ٢٦٩٤ ) .

# م: (١ / ٩٧) (١) كتاب الإيمان ـ (٤١) باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله ـ من طريق هشيم به . ( رقم ١٥٩ / ٩٦ ) .

وقد يكون المراد ما رواه :

\*خ: (٤ / ٢٦٥ \_ ٢٦٦) (٨٧) كتاب الديات \_ (١) باب قول الله تعالى : ﴿ وَمَن يَقَتْلُ مُؤْمناً مُتَعَمِداً فَعَبَداً فَعَبَداً فَعَبَداً ﴿ وَمَن يَقَتْلُ مُؤْمناً مُتَعَمِداً فَعَبَداً فَعَبَداً الله بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدى عن المقداد بن عمرو الكندى [ وهو ابن الأسود ] ، قال : يا رسول الله ، إن لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب يدى بالسيف فقطعها ، ثم لاذ بشجرة وقال : أسلمت لله ، آقتله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله فضرب يدى بالسيف فقطعها ، ثم لاذ بشجرة وقال : أسلمت لله ، تقتله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله ، فإنه طرح إحدى يدى ، ثم قال ذلك بعدما قطعها ، آقتله ؟ قال : ﴿ لا تقتله ﴾ . قال : يا رسول الله ، فإنه طرح إحدى يدى ، ثم قال ذلك بعدما قطعها ، آقتله ؟ قال : ﴿ رقم قال : ﴿ لا تقتله فَإنه عَبْرلتك قبل أن يقول كلمته التي قال ﴾ . ( رقم ٦٨٦٥ ) .

\* م : (١ / ٩٦) (١) كتاب الإيمان ـ (٤١) باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله ـ من طريق يونس به . ( رقم ١٥٧ / ٩٥) .

أما الرجل الذي لاذ بالشجرة فأحرقوه فلم أعثر عليه .

الذى لاذ بالشجرة فأحرقوه، والذى أمر الرجل أن يلقى نفسه فى النار، والذى جاء بالهدية، وكل هذا فعلوه برأيهم ، فكره ذلك رسول الله ﷺ ، والرجل الذى قال : أسلمت لله ، فقتل ، فكره ذلك رسول الله ﷺ .

قيل له: فما احتججت من هذا يشبه (۱) أنه لنا دونك . أما أولا: فأمر رسول الله عليهم أمراء لله السراياه وأمرائه بطاعة الله عز وجل ورسوله واتباعهما ، وأمره من أمر عليهم أمراء أن يطيعوهم ما أطاعوا الله ، فإذا عصوا الله عز وجل فلا طاعة لهم عليهم ، ففى نفس ما احتججت به أنه إنما أمر الناس بطاعة الله وطاعة أمرائهم إذا كانوا مطيعين لله ، فإذا عصوا فلا طاعة لهم عليكم . وفيه أنه كره لهم كل شيء فعلوه / برأى أنفسهم من الحرق والقتل ، وأباح لهم كل ما عملوه مطيعين فيه لله ولرسوله ، فلو لم يكن لنا حجة في رد الاجتهاد على غير أصل إلا ما احتججت به أن النبي على كره لهم ، ونهاهم عن كل أمر فعلوه برأى أنفسهم ، لكان لنا فيه كفاية .

۱/۷٦٥ ص

وإن قيل : فقد أجاز رأى سعد في بنى قريظة ، ورأى الذين أكلوا الحوت على غير أصل . قيل : أجازه لصوابه ، كما يجيز رأى كل من رأى بمن يعلم أو لا يعلم إذا كان بحضرته من يعلم خطأه وصوابه ، فيجيزه من يعلم ذلك / منه إذا أصاب الحق بمعنى إجازته (٢) له أنه الحق ، لا بمعنى رأى نفسه منفرداً دون علمك ؛ لأن رأى ذى الرأى على غير أصل قد يصيب وقد يخطئ ، ولم يؤمر الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله أو سنة رسوله على الذى قد عصمه الله من الخطأ وبرأه منه ، فقال تعالى : ﴿وَإِنَّكَ نَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقيم (٥) الشورى ]، فأما من كان (٣) رأيه خطأ أو صوابا فلا يؤمر أحد باتباعه .

ومن قال للرجل يجتهد رأيه (٤) ، فيستحسن على غير أصل ، فقد أمر باتباع من يمكن منه (٥) الخطأ وأقامه مقام رسول الله ﷺ الذى فرض الله اتباعه . فإن كان قائل هذا ممن يعقل ما تكلم به ، فتكلم به بعد معرفة هذا ، فأرى للإمام (٦) أن يمنعه ، وإن كان غبيًا علم هذا حتى يرجع . فإن قيل : فما معنى قوله له : ٩ احكم ، ٩ قيل : مثل قول الله (٧) عز وجل : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] على معنى استطابة أنفس

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ح ) : ﴿ شبهًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، ح ) : ﴿ إجازتك » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، ح ) : ( من إنما ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ب): ﴿ بِرأَيه » ، وما أثبتناه من (ص ، ح ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( ص ، ح ) : ( يمكن فيه ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ح ) : ﴿ الإمام ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ قوله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

٧٢٨/ ب

المستشارين أو المستشار منهم ، والرضا بالصلح عن(١) ذلك، ووضع الحرب بذلك السبب ، لا أن برسول الله ﷺ حاجة إلى مشورة أحد ،والله عز وجل / يؤيده بنصره ، بل لله ورسوله المنّ والطول على جميع الخلق ، وبجميع الخلق (٢) الحاجة إلى الله عز وجل ، فيحتمل أن يكون قوله ﷺ له : ﴿ احكم ﴾ على هذا المعنى ، أو يكون(٣) قد علم من رسول الله ﷺ سنة في مثل هذا فحكم على مثلها ، أو يحكم فيوفقه الله تعالى ذكره لأمر رسوله ، فيعرف رسول الله ﷺ صواب ذلك فيقره عليه ، أو يعرف غير ذلك فيعمل رسول الله ﷺ في ذلك بطاعة الله عز وجل .

فإن قيل : فُيحكُم رسول الله ﷺ من قد يخطئ ؟ قيل : نعم ، ولا يبرأ أحد من الأدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، كما ولى أمراء ففعل بعضهم بعض ما كره برأيه على معنى الاحتياط منهم للدين ، فردهم في ذلك إلى طاعة الله عز وجل ، وأجاز لهم ما عملوا لله من طاعة (٤)؛ لأنه ﷺ إنما كان يجوز هذا من سنته ؛ لأن الله عز وجل اختصه بوحيه وانتخبه لرسالته ، فما كان من أمر من أحد أمرائه أقرهم عليه فبطاعة (٥) الله عز وجل أقرهم ، وما كره لهم بأن كانوا فعلوه طلب طاعة الله عز وجل فبطاعة الله كره لهم ، وليس يعلم مثل هذا من رأى أحد صوابه من خطائه أحد بعد رسول الله ﷺ فيجوز لأحد أن يقول برأيه؛ لأنه لا مُبيِّن لرأيه ، أصواب هو أم خطأ ، وإنما على الناس أن يتبعوا طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، وهو كتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه ﷺ ، وإذا غُبي علمهما على أحد / فالدلائل عليهما ؛ لأنهما اللذان رضي الله عز وجل ورسوله ﷺ لعباده ، وأمروا باتباعه ﷺ .

1/449

فإن قيل: فقد أكلوا الحوت بغير حضور النبي ﷺ بلا أصل عندهم؟ قيل: لموضع الضرورة والحاجة إلى أكله، على أنهم ليسوا على يقين من حله(٦) ، ألا ترى أنهم سألوا عن ذلك.

[۲۹۲۳] أو لا ترى أن (٧) أصحاب أبي قتادة في الصيد الذي صاده (٨) إذ لم يكن بهم

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ٩ على ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ على جميع خلقه ولجميع خلقه ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ وَأَنْ يَكُونَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ١ ما عملوا من طاعة الله ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ح ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( فيه طاعة ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ح ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، ح ) : ﴿ من أكله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَن ﴾ : ليست في ( ص، ح ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ، ح ) : ( صادوه » ، وما أثبتناه من (ب ) .

<sup>[</sup>٢٩٢٣] # ط : (١ / ٣٥٠) (٢٠) كتاب الحج ـ (٢٤) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ـ عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، عن نافع مولى أبي قتادة الانصاري عن أبي قتادة: أنه كان مع رسول الله ﷺ حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ، فرأى حمارًا =

ضرورة إلى أكله أمسكوا؛ إذ لم يكن عندهم أصل حتى سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك .

٥٦٧ <u>ص</u>

# [٤] / مشاورة القاضى

قال الشافعي رحمه الله: أحب للقاضي أن يشاور ، ولا يشاور في أمره إلا عالماً بكتاب وسنة وآثار وأقاويل الناس ، وعاقلاً يعرف القياس ، ولا يحرف الكلام ووجوهه، ولا يكون هذا في رجل حتى يكون عالماً بلسان العرب ، ولا يشاوره إذا كان هذا (١) مجتمعاً فيه حتى يكون مأموناً في دينه ، لا يقصد إلا قصد الحق عنده ، ولا يقبل ممن كان هكذا عنده شيئاً أشار به عليه على حال حتى يخبره أنه أشار به من خبر يلزم ، وذلك : كتاب ،أو سنة ،أو إجماع ،أو من قياس على أحدهما ولا يقبل منه وإن قال هذا له حتى يعقل منه ما يعقل ، فيقفه عليه ، فيعرف منه معرفته ، ولا يقبله منه وإن عرفه هكذا حتى يسأل: هل له وجه يحتمل غير الذي قال ؟ فإن لم يكن له (٢) وجه يحتمل غير الذي قال، أو كانت سنة ولم يختلف في روايتها ، قبله ٠

وإن كان للقرآن وجهان ، أو كانت سنة رويت مختلفة ، أو سنة يحتمل ظاهرها وجهين ، لم يعمل بأحد الوجهين حتى يجد دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على أن الوجه الذى عمل به هو الوجه الذى يلزمه (٣) ، والذى هو أولى به من الوجه الذى تركه ، وهكذا يعمل فى القياس . لا يعمل بالقياس أبداً حتى يكون أولى بالكتاب، أو السنة (٤) ، أو الإجماع ، أو أصح فى المصدر من الذى ترك ، ويحرم عليه أن يعمل بغير هذا من قوله : استحسنت؛ لأنه إذا أجاز لنفسه استحسنت، أجاز لنفسه أن يُشرع فى الدين ، وغير جائز له أن يقلد أحداً من أهل دهره ، وإن كان أبين فضلاً فى العقل والعلم منه ، ولا يقضى أبداً إلا بما يعرف .

وإنما أمرته بالمشورة ؛ لأن المشير ينبهه لما يغفل عنه ، ويدله من الأخبار على ما لعلم

<sup>(</sup>١) ﴿ هَذَا ﴾ :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ( له » : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « يلزم » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : « أو بالكتاب والسنة » ، وما أثبتناه من ( ب) .

وحشيًا فاستوى على فرسه ،فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه ، فأبوا عليه ،فسألهم رمحه فأبوا ، فأخذه ، ثم شد على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ﷺ ، وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله ﷺ سألوه عن ذلك فقال : ﴿ إنما هي طُعْمَةَ أطعمكموها الله ـ عز وجل ﴾ .

<sup>#</sup>خ: (٢/ ٣٣٦) (٥٦) كتاب الجهاد \_ (٨٨) باب ما قبل في الرماح \_ من طريق مالك به . (رقم ٢٩١٤).

<sup>#</sup> م : ( ٣ / ٨٥٢ ) (١٥) كتاب الحج \_ (٨) باب تحريم الصيد للمحرم \_ من طريق مالك به . ( رقم المحرم \_ من طريق مالك به . ( رقم ٥٧ / ١٩٦٦).

أن يجهله . فأما أن يقلد مشيراً فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله على ، وإذا اجتمع له علماء من أهل زمانه أو افترقوا ، فسواء ذلك كله؛ لا يقبله إلا تقليداً لغيرهم من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يدلونه عليه حتى يعقله كما عقلوه ، فإن لم يكن في عقله ما إذا عقل القياس عقله ، وإذا سمع الاختلاف ميزّه ، فلا ينبغي له أن يقضي ولا ينبغي لأحد(١) أن يستقضيه، وينبغي له أن يتحرى أن يجمع المختلفين ؛ لأنه أشد لتقصيه العلم، وليكشف بعضهم على بعض بعب بعضهم قول بعض ، حتى يتبين له أصح القولين على التقليد أو القياس .

## [٥] حكم القاضي

1/074

قال الشافعي ولا غيره ، وإذا حكم القاضي بحكم ، / ثم رأى الحق في غيره ، فإن رأى الحق في الحادث بأنه كان خالف في الأول كتاباً ، أو سنة ، أو إجماعاً ، أو أصح المعنيين فيما احتمل الكتاب أو السنة ، نقض قضاءه الأول على نفسه ، وكل ما نقض على نفسه نقضه / على من قضى به إذا رفع إليه ، ولا يقبله (٢) عمن كتب به إليه ، وإن كان إنما رأى قياساً محتملاً أحسن عنده من شيء قضى به قبل (٣) . والذى قضى به قبل يحتمل القياس ، ليس الآخر بأبين حتى يكون الأول خطأ في القياس يستأنف الحكم في القضاء الآخر بالذى رأى آخراً ؛ ولم ينقض (٤) الأول ، وما لم ينقضه على نفسه لم ينقضه على أحد حكم به قبله . ولا أحب له أن يكون منفذاً له ، وإن كتب إليه (٥) قاض غيره؛ لأنه حينئذ مبتدئ الحكم فيه، ولا يبتدئ الحكم بما يرى غيره أصوب منه . وليس على القاضى أن يتعقب حكم من كان قبله ، فإن تظلم محكوم عليه قبله نظر فيما تظلم فيه، فإن وجده قضى عليه بما وصفت في المسألة الأولى من خلاف كتاب، أو سنة ، أو إجماع ، أو قياس ، فهذا خطأ يرده عليه ، لا يسعه غيره ، وإن لم يكن خلاف واحد من هؤلاء ، أو كان يراه باطلاً بأن (١) قياساً عنده أرجح منه وهو يحتمل القياس (٧) ، لم يرده؛ لأنه إذا أو كان يراه باطلاً بأن (١) قياساً عنده أرجح منه وهو يحتمل القياس (٧) ، لم يرده؛ لأنه إذا

 <sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ﴿ فلا ينبغي أن يقضى ولا لأحد ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ٩ ولم يقبله ٢ ،وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ قضى به من قبل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م): (ولم يتتقض)، وما اثبتناه من (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ وَإِنْ كَتَبِ بِهِ إِلَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ أَن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( وهو غير القياس ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

احتمل المعنيين معاً فليس يرده من خطأ بين إلى صواب بين ، كما يرده من (١) خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع من خطأ بين إلى صواب بين .

قال: وإذا تناقد الخصمان بينتهما وحجتهما عند القاضى ، ثم مات ، أو عزل،أو ولى غيره ، لم يحكم حتى يعيدا (٢) عليه حجتهما وبينتهما ،ثم يحكم ، وينبغى أن يخفف (٣) فى المسألة عن بينتهما إن كانوا بمن يسأل عنه . وهكذا شهوده يعيد تعديلهم ، ويخفف فى المسألة ويوجزها لئلا تطول . ويجب للقاضى والوالى أن يولى الشراء له والبيع رجلاً مأموناً غير مشهور بأنه يبيع له ولا يشترى خوف المحاباة بالزيادة له فيما اشترى منه ، أو النقص فيما اشترى له ، فإن هذا من مآكل كثير من الحكام ، وإن لم يفعل لم أفسد له شراء ولا بيعاً ، إلا أن يستكره (٤) أحداً على ذلك إلا بما (٥) أفسد به شراء السوقة .

قال: ولا أحب لحاكم أن يتخلف عن الوليمة إذا دعى لها ، ولا أحب له أن يجيب وليمة بعض ويترك بعضاً . إما أن يجيب كلاّ (٦) أو يترك كلاّ ويعتذر ، ويسالهم أن يحللوه ويعذروه . ويعود المرضى ، ويشهد الجنائز ، ويأتى الغائب عند قدومه ومخرجه .

قال: وإذا تحاكم إلى القاضى أعجمى لا يعرف لسانه لم يقبل الترجمة عنه إلا بشاهدين عدلين ، يعرفان ذلك اللسان لا يشكان فيه ، فإن شكا لم يقبل ذلك عنهما ، وأقام ذلك مقام الشهادة ، فيقبل فيه ما يقبل في الشهادة ، ويرد فيه ما يرد فيها .

#### [٦] مسائل القاضى وكيف العمل عند شهادة الشهود

قال الشافعى فطي : وإذا شهد الشهود عند القاضى ، فإن كانوا مجهولين كتب حلية كل واحد منهم ورفع فى نسبه إن كان له نسب ، أو ولائه إن كان يعرف له ولاء ، وسأله عن صناعته إن كانت (٧) له صناعة ، وعن كنيته إن كان يعرف بكنية ، وعن مسكنه

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ في ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، م) : « يعيدوا » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ١ يحيف ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) ( يستكره » : ساقطة من ( م ) ، وفي ( ص ) : ( يشير » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : ﴿ إِلَّا مَا ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْ ( بٍ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ إِمَا أَنْ يَجِيبُ بَعْضاً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ كَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص) .

كتاب الأقضية / مسائل القاضى وكيف العمل عند شهادة الشهود \_\_\_\_\_\_\_ . ه وموضع بياعاته ومصلاه .

وأحب له إن كان الشهود ليسوا عن يعرف بالحال الحسنة المبررة (١) والعقل معها أن يفرقهم ، ثم يسأل كل واحد منهم على حدته عن شهادته ، واليوم الذى شهد فيه ، والموضع الذى شهد فيه (٢) ، ومن حضره ، وهل جرى ثَمَّ كلام ، ثم يثبت ذلك كله . وهكذا أحب إن كان ثَمَّ حال حسنة ولم يكن سديد العقل (٣) أن يفعل به هذا ، ويسأل من كان معه في الشهادة على مثل حاله عن مثل ما يسأل ، ليستدل به (٤) على عورة إن كان في شهادته (٥) وشهادة غيره ، فيطرح من ذلك ما لزمه إثباته (١) ، وإن جمع الحال الحسنة والعقل لم يقفه ولم يفرقهم .

وأحب للقاضى أن يكون أصحاب مسائله جامعين للعفاف فى الطعمة والأنفس ، وافرى العقول ، برآء من الشحناء بينهم وبين الناس ، أو الحيف على أحد ، أن يكونوا (٧) من أهل الأهواء والعصبية (٨) والمماطلة للناس، وأن يكونوا (٩) جامعين للأمانة فى أديانهم، وأن يكونوا (١٠) أهل عقول لا يتغفلون بأن يسألوا الرجل عن عدوه (١١) ليخفى حسناً أو يقول قبيحا ، فيكون ذلك جرحاً عندهم ، أو يسألوه عن صديقه فيخفى قبيحا ويقول حسناً ، فيكون ذلك تعديلاً عندهم .

قال الشافعي رفظتي : ويحرص الحاكم على أن لا يُعْرَف له صاحب / مسألة (١٢) مراب ضحتال له .

قال: وأرى أن يكتب لأهل المسائل صفات الشهود على ما وصفت ، وأسماء من شهدوا له ، ومن شهدوا عليه ، وقدر ما شهدوا فيه ، ثم لا يسألون أحداً عنهم حتى

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ المبرزة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَالْمُوضِعُ الَّذِي شَهْدَ فَيْهِ ﴾ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ شد العقل ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ سيد العقل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) ؛ به ٢: ساقطة من ( ب ، ص ) ، وأثبتناها من ( م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أَوَ اخْتَلَافَ إِنْ كَانَ فَي شَهَادَتَه ﴾ :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ إِثْبَاتِهِ ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ بَأَنْ يَكُونُوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : « والعصبة » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩ \_ ١٠) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ) : « لا يتغفلوا لمن يسألوا عن عدوه » ، وفي ( م ) : «لا يتغفلوا بأن يسألوا عن عدوه » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ مسألة ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

قد ۲<u>/ ب</u> ۲

يخبروه بمن (١) شهدوا له ، وشهدوا عليه ، وقدر ما شهدوا فيه . فإن المسؤول عن الرجل قد يعرف ما لا يعرف الحاكم من أن يكون الشاهد عدوا للمشهود عليه ، أو حنقاً (٢) عليه / أو شريكاً فيما شهد فيه ؛ وتطيب نفسه على تعديله في الستر ويقف على الكثير (٣) ، ولا يقبل تعديله إلا من اثنين ، ولا المسألة عنه إلا من اثنين ، ويخفي على (٤) كل واحد منهما أسماء من دفع إلى الآخر لتنفق مسألتهما أو تختلف . فإن اتفقت بالتعديل قبلها ، وإن اختلفت أعادها مع غيرهما . فإن عدل رجل وجرح لم يقبل الجرح إلا من شاهدين ، وكان الجرح أولى من التعديل ؛ لأن التعديل يكون على الظاهر، والجرح يكون على الباطن.

قال: ولا يقبل الجرح من أحد من خلق الله فقيه عاقل دين ولا غيره ، إلا أن يقفه على ما يجرحه إذا  $^{(0)}$  كان ذلك مما يكون جرحاً عند الحاكم قبله منه ، وإذا لم يكن جرحاً عنده لم يقبله؛ فإن الناس يختلفون ويتباينون في الأهواء ، فيشهد بعضهم على بعض بالكفر ، ولا يجوز لحاكم  $^{(1)}$  أن يقبل من رجل – وإن كان صالحاً – أن يقول لرجل : ليس بعدل ولا رضا ، ولعمرى إن من كان عنده كافراً لغير عدل ، وكذلك يسمى بعضهم بعضاً على الاختلاف بالفسق والضلال فيجرحونهم  $^{(1)}$  ، فيذهب من يذهب إلى أن أهل الأهواء لا تجوز شهادتهم فيجرحونهم  $^{(1)}$  من هذا المعنى ، وليس هذا بموضع جرح لأحد . وكذلك من يجرح  $^{(1)}$  من يستحل بعض ما يحرم هو من نكاح المتعة ، ومن إتيان النساء في أدبارهن ، وأشباه ذلك مما لا يكون جرحاً عند أهل العلم ، ولا يقبل الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح ، وبالسماع ،أو بالعيان ، كما يقبلها عليه  $^{(1)}$  فيما لزمه من الحق ، وأكثر من نسب إلى أن تجوز شهادته بغياً حتى يعد  $^{(1)}$  اليسير – الذي لا يكون جرحاً – جَرْحاً .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ ثم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): (حيفًا)، وما أثبتناه من (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ في اليسير ويقف في الكثير ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ١ عن ٢ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ إِلَّا بَأَنْ يَقْفُهُ عَلَى مَا يَجْرَحُهُ بِهِ فَإِذًا ﴾ ، ومَا أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ( للحاكم » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup> س ) : « فيخرجونهم » ، وما أثبتناه من من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ص): ( من يخرج » ، وما أثبتناه من (ب ، م) .

<sup>(</sup>١) في رض . ﴿ مَن يَحْرِج \* ، وَمَا السَّهُ مَنْ رَبُّ ، مَا

<sup>(</sup>١٠) في (ب): ﴿ كما لا يقبلها عليه » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) : ﴿ حتى يعتد ﴾ ، وما أثبتناه من (ص) .

لقد حضرت رجلاً صالحاً يجرح رجلاً صالحاً مستهلاً بجرحه ، فالح عليه : بأى شيء تجرحه ؟ فقال : ما يخفى على ما تكون الشهادة به مجروحة ، فلما قال له الذى يسأله عن الشهادة : لست أقبل هذا منك إلا أن تُبيّن ، قال: رأيته يبول قائماً . قال : وما بأس بأن يبول قائماً ؟ قال : ينضح على ساقيه ورجليه وثيابه ، ثم يصلى قبل أن ينقيه ، قال : أفرأيته فعل فصلى قبل أن ينقيه وقد نضح عليه ؟ قال : لا . ولكنى أراه سيفعل . وهذا الضرب كثير في العالمين ، والجرح خفى لا يقبل لخفائه ولما وصفت من الاختلاف إلا بتصريح الجرح . ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقف (١) المعدل عليه فيقول : عَدْلٌ عَلَيَّ ولى ، ثم لا يقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به (٢) ، فإن كانت معرفته به باطنة متقادمة قُبلَ ذلك منه ، وإن كانت معرفته به ظاهرة (٣) حادثة لم يقبل ذلك منه .

## [٧] ما تجوز به شهادة أهل الأهواء

قال الشافعي رحمة الله عليه: ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث أو من ذهب منهم  $^{(3)}$  إلى أمور اختلفوا فيها ، فتباينوا فيها تباينا شديداً ، واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته ، وكان ذلك منهم متقادماً ، منه ما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم ، فلم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة يقتدى به ، ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه  $^{(0)}$  وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه ، ولا يرد  $^{(7)}$  شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله ، وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول . وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله بها بعد الشرك ، ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه ، وقد رغب لهم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها ، ولم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم .

فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهاداتهم(٧) ماضية ، لا ترد من خطئه (٨)

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : " إلا بأن يوقفه » ، وفي ( م ) : " إلا بأن يؤدب » ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ به » : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) فى ( م ) : " وإن كانت معرفة ظاهرة » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) في (م): ( والأحاديث والقياس أو من ذهب منهم » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) في (ص): « أخطأه » ، وما أثبتناه من (ب ، م) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ وَلَا رَدٌّ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مَنَّ ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( فشهادته ) ، وفي ( م ) : ( فشهادتهم » ، وما أثبتناه من (ص ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( خطأ » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

في تأويله . وذلك أنه قد يستحل من خالفه الخطأ (١) إلا أن يكون منهم من يعرف ١/٥٦٩ باستحلال شهادة الزور على الرجل ؛ / لأنه يراه حلال الدم ، أو حلال المال ، فترد (٢) شهادته بالزور . أو يكون منهم من يستحل ، أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه، ويشهد له بالبت ولم يحضره ولم يسمعه ، فترد شهادته من قبل استحلال (٣) الشهادة بالزور . أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له ، فترد شهادته من جهة العداوة ، فأي هذا كان فيهم أو في غيرهم ، ممن لا ينسب إلى هوى رددت شهادته ، وأيهم سلم من هذا أجزت شهادته ، وشهادة من يرى الكذب شركا (٤) بالله أو معصية له يوجب عليها النار أولى أن تطيب النفس عليها من شهادة (٥) من يخفف المأثم عليها ، وكذلك إذا كانوا ممن يشتم قوماً على وجه بتأويل (٦) في شتمهم ، لا على وجه العداوة ، وذلك أنا إذا أجزنا شهادتهم على استحلال الدماء كانت / شهادتهم بشتم الرجال أولى أن لا ترد (٧) لأنه متأول في الوجهين والشتم أخف من القتل .

فأما من يشتم على العصبية (٨) ، أو العداوة لنفسه ، أو على ادعائه أن يكون مشتوما (٩) مكافئاً بالشتم ، فهذه العداوة لنفسه ؛ وكل هؤلاء ترد شهادته عمن شتمه على العداوة.

وأما الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه ولا تقبلوا حديثه ؛ لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع ، وليست بينه وبين الرجل عداوة ، فليس هذا من الأذي الذي يكون به القائل لهذا فيه مجروحاً عنه لو شهد بهذا عليه ، إلا أن يعرف بعداوة له ، فترد بالعداوة لا بهذا القول ، وكذلك إن قال : إنه لا يبصر الفتيا ولا يعرفها ، فليس هذا بعداوة ولا غيبة إذا كان يقوله لمن يخاف أن يتبعه فيخطئ باتباعه ، وهذا من معانى الشهادات ، وهو لو شهد عليه بأعظم من هذا لم يكن هذا غيبة ، إنما الغيبة أن يؤذيه بالأمر لا بشهادته لأحد يأخذ به منه حقًّا في حد ، ولا

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ يَتَحَلُّلُ مِن حَالَتُهُ الْحُطَّا ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ يَتَحَلُّ مِن حَالَتُهُ الْحُطَّأَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ٩ فرد ٩ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( استحلاله ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ( من يرى آثم به شركاً ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ب ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): «شهادته»، وما أثبتناه من (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ تأويل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ) : ٩ بشتم الرجل أولى أن ترد ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ، م ) : ( المعصية » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، م ) : ﴿ مستوياً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

كتاب الأقضية / شهادة أهل الأشربة ----

قصاص ، ولا عقوبة ، ولا مال ، ولا حد لله ، ولا مثل ما وصفت من أن يكون جاهلاً بعيوبه ، فينصحه فى أن لا يغتر به فى دينه إذا أخذ عنه من دينه من لا يبصره ، فهذا كله معانى الشهادات التى لا تعد غيبة .

قال: والمستحل لنكاح المتعة ، والمفتى بها ، والعامل (١) بها ممن لا ترد شهادته . وكذلك لو كان موسراً فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة ؛ لأنا نجد من مفتى الناس وأعلامهم من يستحل هذا ،وهكذا المستحل الدينار بالدينارين ، والدرهم بالدرهمين يدأ بيد والعامل به ؛ لأنا نجد من أعلام الناس (٢) من يفتى به ، ويعمل به ، ويرويه ، وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن ، فهذا كله عندنا مكروه محرم ، وإن خالفنا الناس فيه ، فرغبنا عن قولهم، ولم يَدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول (٣) لهم: إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم (٤) ؛ لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم ، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله .

## [٨] شهادة أهل الأشربة

قال الشافعي في في عليه عن شرب من الخمر شيئاً وهو يعرفها خمراً ، والخمر العنب الذي لا يخالطه ماء ولا يطبخ بنار ، ويعتق حتى يسكر ، هذا مردود الشهادة (٥) ؛ لأن تحريمها نص في كتاب الله عز وجل ، أسكر (٦) أو لم يسكر ، ومن شرب ما سواها من الأشربة من المنصف (٧)والخليطين ، أو مما سوى ذلك مما زال أن يكون خمراً ، وإن كان يسكر كثيره (٨) ، فهو عندنا مخطئ بشربه، آثم به ، ولا أرد به شهادته . وليس بأكثر مما أجزنا (٩) عليه شهادته من استحلال الدم المحرم عندنا ، والمال المحرم عندنا ، والفرج المحرم عندنا (١٠) ، ما لم يكن (١١) يسكر منه . فإذا سكر منه فشهادته مردودة ؛ من قبل المحرم عندنا

<sup>(</sup>١) في (م): ( العالم » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : ﴿ أَعَلَامُ الَّذِينَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤ ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ).

 <sup>(</sup>٥) في ( م ) : " حتى يمكن هذا مردود الشهادة ) ، وفي ( ص ) : " حتى يسكر مردود الشهادة ) ، وما أثبتناه
 من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) فمي ( ب ) : ﴿ سكر ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) الْمَنْصَف : من العصير اسم مفعول : ما طبخ حتى بقى على النصف .

<sup>(</sup>٨) ( ص ) : ﴿ كثرة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ( أمرنا » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( م ) : ﴿ اللَّمُ المُحرُّمُ عَنْدُنَا وَالْفَرْجُ عَنْدُنَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ يَكُنُّ ﴾: ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

أن السكر محرم عند جميع أهل (١) الإسلام، إلا أنه قد حكى لى عن فرقة أنها لا تحرمه، وليست من أهل العلم ، فإذا كان الرجل المستحل للأنبذة يحضرها مع أهل السفه الظاهر(٢)، ويترك لها الحضور للصلوات وغيرها ، وينادم عليها ، ردت شهادته بطرحه المروءة وإظهاره السفه ، وأما إذا لم يكن ذلك (٣) معها ، لم ترد شهادته من قبل الاستحلال .

#### ۱۹۲*۰ ب* ص

## [٩]/ شهادة أهل العصبية

قال الشافعي ولحظيني: من أظهر العصبية بالكلام فدعا إليها ، وتألف عليها ، وإن لم يكن يشهر نفسه بقتال فيها فهو مردود الشهادة لأنه أتى محرماً . لا اختلاف بين علماء المسلمين علمته فيه. الناس كلهم عباد الله، لا يخرج أحد منهم من عبوديته ، وأحقهم (٤) بالمحبة أطوعهم له، وأحقهم من أهل طاعته بالفضيلة أنفعهم لجماعة المسلمين من إمام عدل أو عالم مجتهد أو معين لعامتهم وخاصتهم ، وذلك أن طاعة هؤلاء طاعة عامة كثيرة (٥) ، فكثير الطاعة خير من قليلها، وقد جمع الله الناس بالإسلام ونسبهم إليه، فهو أشرف أنسابهم.

قال (٢): فإن أحب امرءا فليحبب (٧) عليه، وإن خص امرؤ قومه بالمحبة ما لم يحمل على غيرهم ما ليس يحل له ، فهذا صلة ليست بعصبية . وقل (٨) امرؤ إلا وفيه محبوب ومكروه ، فالمكروه في محبة الرجل من هو منه أن يحمل على غيره ما حرم الله عليه من البغى ، والطعن في النسب ، والعصبية (٩) ، والبغضة على النسب ، لا على معصية الله ولا على جناية من المبغض على المبغض ، ولكن بقول (١٠) : أَبغضُه لأنه من بنى فلان ، فهذه العصبية المحضة التي ترد بها الشهادة ، فإن قال قائل : ما الحجة في هذا ؟ قيل له : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة ﴾ [ الحجرات : ١٠ ] .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَهُلَ ﴾ :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : ( السنة الطاهر » ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ذَلَكَ ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ،ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ﴿ وأحبهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ كثيرة ﴾ :ساقطة من ( م ) ، وفي ( ص ) : ﴿ كثيراً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ قَالَ ﴾ :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ب ) : « فإن أحب امرءًا فليحب » ، وفي ( م ) : « فإن أحب أمرد فليحبب » ، وما أثبتناه من ( ص).

 <sup>(</sup>A) في ( م ) : ( بمعصية ولا أقل ، ، وفي ( ص ) : ( بعصبية ولا أقل ، ، وما أثبتناه من ( ب) .

 <sup>(</sup>٩) في ( ص ، م ) : ﴿ والعصبة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ).

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ﴿ بقوله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

[٢٩٢٤] وقال رسول الله عَلَيْتُهُ : ﴿ وَكُونُوا عِبَادُ اللَّهِ إِخُواناً ﴾ .

فإذا صار رجل إلى خلاف أمر الله تبارك اسمه ، وأمر رسول الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله المتلاف يعذر به يخرج به من العصبية ، كان مقيماً على معصية ، لا تأويل فيها ، ولا اختلاف بين المسلمين فيها / ومن أقام على مثل هذا كان حقيقاً أن يكون مردود الشهادة .

۲٤ / ب

#### [١٠] شهادة الشعراء

قال الشافعي رحمة الله عليه: الشعر كلام حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، غير أنه كلام باق سائر، فذلك فضله على الكلام. فمن كان من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين وأذاهم والإكثار من ذلك، ولا بأن يمدح فيكثر الكذب، لم (١) ترد شهادته.

ومن أكثر الوقيعة في الناس على العصبية (٢) أو الحرمان حتى يكون ذلك (٣) ظاهراً كثيراً مُستَعْلَناً ، وإذا رضى مدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك (٤) كثيراً ظاهراً مستعلناً كذباً محضاً ، ردت شهادته بالوجهين ، وبأحدهما لو انفرد به ، وإن كان إنما يمدح فيصدق (٥) ويحسن الصدق ،أو يفرط فيه بالأمر الذي لا يمحض أن يكون كذباً ، لم ترد شهادته .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ لمن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « الغضب » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( ومن كان إنما يمدح فيتصدق ) ، وفي ( ص ) : ( ومن كان إنما يمدح فيصدق ) ، وما أثبتناه
 من ( ب ) .

<sup>[</sup>۲۹۲٤] \* ط: (۲ / ۷۰۷ ـ ۹۰۸) (٤٧) كتاب حسن الخلق ـ (٤) باب في المهاجرة ـ عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِياكُم ، والظّن ؛ فإن الظّن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تعافسوا ، ولا نام ، ولا نا

<sup>\*</sup>خ: (٤/ ١٠٣ ـ ١٠٤) (٧٨) كتاب الأدب \_ (٥٨) باب ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُن ﴾ \_ من طريق مالك به . ( رقم ٢٠٦٦) .

<sup>\*</sup> م: (٤ / ١٩٨٥) (٤٥) كتاب البر والصلة والأداب ـ (٩) باب تحريم الظن والتجسس ـ من طريق مالك به . ( رقم ٢٨ / ٢٥٦٣) .

ومن شَبَّبَ بامرأة بعينها ليست عمن (١) يحل له وطؤها حين شبب ، فأكثر فيها وشهرها ، وشهر مثلها بما يُشبَّب ـ وإن لم يكن زنى ـ ردت شهادته . ومن شبب فلم يسم أحداً لم ترد شهادته؛ لأنه يمكن أن يشبب بامرأته وجاريته . وإن كان يسأل بالشعر (٢) أو لا يسأل به ، فسواء ، وفي مثل معنى الشعر في رد الشهادة من خرق (٣) أعراض الناس وسألهم أموالهم (٤) ، فإذا لم يعطوه إياها شتمهم .

فأما أهل الرواية للأحاديث التي فيها مكروه (٥) على الناس فيكره ذلك لهم ولا ترد شهادتهم ؛ لأن أحداً قلما يسلم من هذا إذا كان من أهل الرواية . فإن كانت تلك الأحاديث عضة (٦) بحر أو نفى نسب (٧) ، ردت بذلك شهاداتهم (٨) إذا أكثروا روايتها ، أو عمدوا أن يرووها فيحدثوا بها ، وإن لم يكثروا . وأما من روى الأحاديث التي ليست بمحض الصدق ولا بيان الكذب ، وإن كان الأغلب منها أنها كذب ، فلا ترد الشهادة بها . وكذلك رواية أهل زمانك من الإرجاف وما أشبهه ، وكذلك المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضة النسب ، أو عضة بحر (٩)، أو فاحشة ، فإذا خرج إلى هذا وأظهره كان مردود الشهادة .

#### [١١] شهادة أهل اللعب

[٢٩٢٥] قال الشافعي فِطْشِّك : يكره من وجه الخبر اللعب بالنَّرْد ، أكثر مما يكره

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ﴿ مما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ﴿ الشَّعْرِ ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : ﴿ رد الشهادة من مزق ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ وسؤالهم أموالهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( بمكروه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) العضة : رمى المرء بالبهتان والكذب .

 <sup>(</sup>٧) في (ص): ( عضة بحد أو نفى بشبب » ، وفي ( م ) : ( عضة بحد أو نفى نسب » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : « شهادتهم » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (م): (عصبة النسب أو عصبة بحد » ، وفي (ص): (عضة النسب أو عضة بحد » ، وما أثبتناه من (ب) .

<sup>[</sup>۲۹۲۰] \* م : ( ٤ / ۱۷۷۰) (٤١) كتاب الشعر ـ (١) باب تحريم اللعب بالنَّرْدَشير ـ من طريق عبد الرحمن ابن مهدى عن سفيان عن علقمة بن مَرْئُد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه أن النبى ﷺ قال : ﴿ من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ﴾ . ( رقم ١٠ / ٢٢٦٠٠) .

۱/٥٧٠ ص ولا نحب اللعب بالشطرنج وهى (٢) أخف من النرد ، ويكره اللعب بالحَزَّة والقرِّق (٣)، وكل ما لعب الناس به ؛ لأن اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا المروءة ، ومن / لعب بشىء من هذا على الاستحلال له لم ترد شهادته . والحَزَّةُ تكون قطعة خشب (٤) فيها حفر يلعبون بها ، إن غفل (٥) به عن الصلوات فأكثر حتى تفوته ، ثم يعود له حتى تفوته ، رددنا شهادته على الاستخفاف بمواقيت الصلاة . كما نردها لو كان جالساً فلم يواظب على الصلاة ، من غير نسيان ، ولا غلبة على عقل .

فإن قيل: فهو لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها للعب إلا وهو ناس ؟ قيل: ولا يعود للعب الذى يورث النسيان ، وإن عاد له وقد جربه يورثه ذلك فذلك استخفاف . فأما الجلوس والنسيان فما لم يجلب على نفسه فيه شيئاً إلا حديث النفس الذى لا يمتنع به (٦) منه أحد ولا يأثم به ، وإن قبح ما يحدث به نفسه والناس يمتنعون من اللعب . فأما ملاعبة الرجل أهله وإجراؤه الخيل ، وتأديبه فرسه ، وتعلمه الرمى ، ورميه ، فليس ذلك من اللعب ولا ينهى عنه . وينبغى للمرء ألا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة القرآن، ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها ، وكذلك لا يتنفل حتى يخرج من المكتوبة ؛ لأن المكتوبة أوجب عليه من جميع النوافل .

## [١٢] شهادة من يأخذ (٧) الجُعُل على الخير

قال الشافعي رحمه الله: ولو أن القاضى (^) ، والقاسم، والكاتب للقاضى، وصاحب الديوان، وصاحب بيت المال ، والمؤذنين ، لم يأخذوا جعلا وعملوا محتسبين كان أحب إلى . وإن أخذوا جعلا لم يحرم عليهم عندى ، وبعضهم أعذر بالجعل من بعض ، وما منهم أحد كان أحب إلى أن يترك الجعل من المؤذنين .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ﴿ يكره لشيء من الملاهي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ وهو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) القرُق : لعبة بها خطوط مستديرة مقسمة إلى أربع وعشرين قطعة يصف بداخلها حصيات .

<sup>(</sup>٤) في (ص): (خشبة) ، وفي (م): (حسنة) ، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ إِنْ عَقَلَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) « به » : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ).

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( أخذ » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ﴿ ولو أخذ القاضى ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

قال: ولا بأس أن يأخذ الرجل الجعل عن الرجل فى الحج إذا كان قد حج عن نفسه، ولا بأس أن يأخذ الجعل على أن يكيل للناس ، ويزن لهم ، ويعلمهم القرآن ، والنحو ، وما يتأدبون به من الشعر مما ليس فيه مكروه .

قال الربيع: سمعت الشافعي وَطَيْتُك يقول: لا تأخذ في الأذان بأنه (١) أجرة ، ولكن خذه على أنه من الفيء .

# [١٣] شهادة السُّوَال

قال الشافعي وَ الله على المسألة في الجائحة تصيب الرجل تأتي على ماله (٢) ، ولا في / حَمَالة الرجل بالديات والجراحات ، ولا في الغُرم ؛ لأن هذه مواضع ضرورات، وليس فيها كبير سقاطة مروءة. وهكذا لو قطع برجل ببلد فسأل ، لم أر أن هذا يحرم عليه إذا كان لا يجد المضى منها إلا بمسألة ، ولا ترد شهادة أحد بهذا أبداً ، فأما من يسأل عمره كله، أو أكثر عمره ، أو بعض عمره وهو غنى بغير ضرورة (٣) ، ولا معنى من هذه المعانى ويشكو الحاجة ، فهذا يأخذ ما لا يحل له ، ويكذب بذكر الحاجة ، فترد بذلك شهادته .

قال: ومن سأل وهو فقير لا يشهد على غناه لم تحرم عليه المسألة ، وإن كان ممن يعرف بأنه صادق ثقة ، لم ترد شهادته . (3) وإن كان تغلبه الحاجة ، وكانت عليه دلالات أن يشهد بالباطل على الشيء ، لم تقبل شهادته (0) ، وهكذا إذا (1) كان غنياً يقبل الصدقة المفروضة من غير مسألة ، كان قابلا (0) ما لا يحل له ، فإن كان ذلك يخفى عليه أنه محرم عليه لم ترد شهادته ، وإن كان لا يخفى (0) عليه أنه محرم عليه ردت شهادته . فأما غير الصدقة المفروضة يتصدق بها على رجل غنى فقبلها فلا يحرم عليه ، ولا ترد بها (0) شهادته .

<sup>(</sup>١) ﴿ بِأَنَّهِ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ تَأْتَى عَلَى مَالُه ﴾ : سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : " لغير ضرورة » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

 <sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ إِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ): ﴿ عن غير مسألة كان ذليلا ﴾ ، وفي ( ص ): ﴿ من غير مسألة كان قليلاً ﴾،وما أثبتناه من ( ب) .

<sup>(</sup>A) في ( م ) : ( وإن كان يخفي ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ بِهَا ﴾:ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

#### [١٤] شهادة القاذف

قال الشافعي رحمة الله عليه : من قذف مسلماً \_ حددناه أو لم نحدده \_ لم نقبل شهادته حتى يتوب ، فإذا تاب قبلنا شهادته ، فإن كان القذف إنما هو بشهادة لم تتم في الزنا (١) حددناه ، ثم نظرنا إلى حال المحدود ، فإن كان من أهل العدل عند قذفه قبل يقذف(٢) بشهادته قلنا له : تب، ولا توبة إلا إكذابه نفسه ، فإذا أكذب نفسه فقد تاب ، حدُّ أو لم يحد ، وإن أبي أن يتوب ، وقد قذف و(٣) سقط الحد عنه بعفو أو غيره مما لا يلزم المقذوف اسم القذف ولم تقبل شهادته أبداً حتى يكذب نفسه. وهكذا قال عمر للذين / شهدوا على من شهدوا عليه حين حدهم ، فتاب اثنان فقبلت (٤) شهادتهما ، وأقام الآخر على القذف فلم يقبل شهادته (٥) ، ومن كانت حاله عند القذف بشهادة أو غير شهادة حال من لا تجوز شهادته بأنه غير عدل حد أو لم يحد فسواء ، ولا تقبل شهادته حتى تحدث له حال يصير بها عدلاً ، ويتوب من القيل بما وصفت من إكذابه نفسه ، وتجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب على رجل في قذف.

وتجوز شهادة ولد الزنا (٦) على رجل في الزنا .

وشهادة المحدود في الزنا إذا تاب على الحد في الزنا ، وهكذا المقطوع في السرقة ، والمقتص منه في الجراح إذا تابوا ، ليس ههنا إلا أن يكونوا عدولاً في كل شيء ، أو مجروحين في كل شيء ، إلا ما يشركهم فيه من لا عيب فيه من هذه العيوب ، فشهدوا فيكونون خصماء ، أو أَظنَّاء ، أو جارين إلى أنفسهم ، أو دافعين عنها ، أو ما ترد به شهادة العدول . وهكذا تجوز شهادة البدوى على القروى ، والقروى على البدوى ، والغريب على الآهل ، والآهل على الغريب ، ليس من هذا شيء ترد به الشهادة إذا كانوا كلهم عدولا.

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ بشهادة من لم يقم والزنا ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ بشهادته لم يقم والزنا ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قبل يقذف ؟ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَبِي أَن يَتُوبِ وَقَدْ قَذْفُ وَۗ : سقط من ( ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ فقبل » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) سبق برقم [ ١٨٠١] في كتاب الوصايا ـ الوصية للوارث ، وخرج هناك .

<sup>(</sup>٦) في (م) : ﴿ شهادة وإن الزنا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

وإذا كان معروفاً أن الرجلين قد يتبايعان فلم يحضرهما (١) أحد ، ويتشاتمان ولا يحضرهما أحد ، ويقتل أحدهما الآخر ولا يحضرهما أحد ، فحضور البدوى القروى ، والقروى البدوى حتى يشهد على ما رأى ، واستشهد عليه جائز . وقد لا يشهد لأنه حاضر يشهد غيره ،ثم يشتغل (٢) المُشْهَدُ أو يموت ، أو يطمئن إلى صاحبه (٣)، فلا يكون له شاهد غير بدوى أو بدويين . وكذلك قد يكون له شهود غيره يغيبون ، أو يموتون ، فلا يمنع ذلك البدوى أن تجوز (٤) شهادته إذا كان عدلاً .

قال الشافعى فطفي في الرجل يغنى فيتخذ الغناء صناعته ، يؤتى عليه ويأتى له ، ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً ، والمرأة : لا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو المكروه الذى يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوباً إلى السفه وسقاطة المروءة ، ومن رضى بهذا لنفسه كان مستخفاً ، وإن لم يكن محرماً بين التحريم . ولو كان لا ينسب نفسه إليه ، وكان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها ، ولا يؤتى لذلك ولا يأتى (٥) عليه ، ولا يرضى به ، لم يسقط (١) هذا شهادته ، وكذلك المرأة .

قال الشافعي رحمه الله في الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين أو كان (٧) يَجْمَع عليهما ، ويغشى لذلك (٨) : فهذا سفه ترد به شهادته ؛ وهو في الجارية أكثر من قبل أن فيه سفها ودياثة ، وإن كان لا يجمع عليهما ولا يُغْشَى لهما (٩) ، كرهت ذلك له ، ولم يكن فيه ما ترد به شهادته .

قال: وهكذا الرجل يَغْشَى بيوت الغناء ويغشاه المغنون إن كان لذلك مدمنا ، وكان لذلك مستعلناً عليه مشهوداً عليه ، فهى بمنزلة سفه ترد بها شهادته . وإن كان ذلك يقل منه لم ترد به شهادته ؛ لما وصفت من أن ذلك ليس بحرام بَيِّن . فأما استماع الحُداء ونشيد الأعراب فلا بأس به كثر أو قل ، وكذلك استماع الشعر.

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ فلا يحضرهما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( ثم يتتقل ) ، وفي ( م ) : ( ثم يشغل ) ، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ أَو يَظْهُر إِلَى صَاحِبُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : ﴿ أَوْ تَجُورُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ وَلا يَوْتِي كَذَلْكَ وَلا يَاتِي ﴾ ، وفي ( ب ): ﴿ وَلا يَأْتِي لَذَلْكَ وَلا يَؤْتِي ﴾، وما أثبتناه من ( م ).

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ بل يسقط ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ وكان ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) « لذلك » :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) د لهما ، :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

أبيه ، قال: ( هيه ؟ فأنشدته بيتاً . فقال: ( هيه ؟ ، فأنشدته حتى بلغت مائة بيت . فقال: ( هيه ؟ ، فأنشدته حتى بلغت مائة بيت .

[٢٩٢٧] قال الشافعي رُطائيني : وسمع رسول الله ﷺ الحداء والرجز .

[۲۹۲۸] وأمر ابن رواحة في سفره فقال : ﴿ حرك القوم ﴾ فاندفع يرتجز .

[٢٩٢٩] وأدرك رسول الله ﷺ ركباً من بني تميم معهم حاد ، فأمرهم أن يحدوا

[۲۹۲۳] هم: ( ٤ / ١٧٦٧ ) ( ٤١ ) كتاب الشعر \_ أول الكتاب \_ من طريق سفيان بن عيينة به . ( رقم ١ / ٢٧٠٥) .

[۲۹۲۷] \* غ : (٤ / ۱۲۱) (۷۸) كتاب الأدب \_ (٩٥) باب ما جاء في قول الرجل : « ويلك » \_ عن مسدد، عن حماد ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك . وأيوب، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله علي في سفر ، وكان معه غلام له أسود يقال له : أنجشة يحدو ، فقال له رسول الله علي : « ويحك يا أنجشة ، رويدا ؛ بالقوارير » . ( رقم ١٦٦١ ) .

وفى (٤ / ١١٨ \_ ١١٩ ) الكتاب نفسه \_ (٩٠) باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه \_ من طريق يزيد بن أبى عبيد ، عن سلمة بن الاكوع قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر ، فسرنا ليلاً فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع : ألا تسمعنا من هنيهاتك . قال : وكان عامر رجلاً شاعراً ، فنزل يحدو بالقوم يقول :

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وَالْقَيَــنُ سكينــة علـــينا إذا صبح بنـا أتيـنا

وبالصياح عولوا علينا

فقال رسول الله ﷺ : « من هذا السائق ؟ » قالوا:عامر بن الأكوع، فقال : « يرحمه الله . . . » . ( رقم ٢١٤٨) .

\* م : ( ٤ / ١٨١١) (٤٣) كتاب الفضائل \_ (١٨) باب رحمة النبي على بالنساء \_ من طريق حماد بن زيد به ( حديث أنجشة ) . ( رقم ٧٠ / ٢٣٢٢) .

وفي ( ٣ / ١٤٢٧ ـ ١٤٢٨) (٣٢) كتاب الجهاد ـ (٤٣) باب غزوة خيبر ـ من طريق يزيد بن أبى عبيد به ( حديث سلمة بن الأكوع ) . ( رقم ١٢٣ / ١٨٠٧ ) .

[۲۹۲۸] # السنن الكبرى للبيهقى : (١٠ / ٢٢٧ ـ ٢٢٨) كتاب الشهادات ـ باب لا بأس باستماع الحداء ونشيد الأعراب كثر أو قلّ ـ من طريق إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، عن عبد الله بن رواحة ولحظيني أنه كان مع رسول الله على في مسير له ، فقال له : « يا بن رواحة ، انزل فحرك الركاب » ، فقال : يا رسول الله ، قد تركت ذلك ، فقال له عمر ولحظينيه : اسمع وأطع ، قال : فرمى بنفسه وقال :

والله لولا أنت ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا وثبت الاقدام إن لاقينا وثبت الاقدام إن لاقينا

[٢٩٢٩] المصدر السابق : ( ١٠ / ٢٢٨) الكتاب والباب السابقان ، من طريق أبي سعيد الأعرابي ، وغيره ، =

وقال : ﴿ إِن حادينا وني من آخر الليل ﴾ قالوا : يا رسول الله ، نحن أول العرب حداء بالإبل ،قال : ﴿ وكيف ذلك ؟ ﴾ قالوا (١) : كانت العرب يغير بعضها على بعض ، فأغار رجل منا فاستاق إبلاً ، فنددت (٢) ، فغضب على غلامه فضربه بالعصا فأصاب يده ، فقال الغلام: وايداه وايداه / قال : فجعلت الإبل / تجتمع (٣) قال : فقال: هكذا فافعل، والنبي (٤) عليه يضحك فقال : همن أنتم ؟ ، قالوا : نحن من مضر (٥) ، فقال النبي عليه : ﴿ ونحن من مضر (٢) » ، فانتسب تلك الليلة حتى بلغ في النسبة إلى (٧) مضر .

۲٤۱/ب ۴ ۱/۵۷۱ ص

قال الشافعي رحمة الله عليه: فالحداء مثل الكلام والحديث المُحَسَّن باللفظ ، وإذا كان هذا هكذا في الشعر ، كان تحسين الصوت بذكر الله (٨) ، والقرآن أولى أن يكون محبوباً .

[ ۲۹۳۰] فقد روى عن رسول الله ﷺ أنه قال : « ما أَذِنَ الله لشيء (٩) أَذِنَهُ لنبي حسن الترنم بالقرآن » .

[٢٩٣١] وأنه سمع عبد الله بن قيس يقرأ فقال : ﴿ لَقَد أُوتِي هَذَا مِن مزامير

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ قَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، م ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ب ) : ﴿ فتبلدت ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ( فحملت الإبل تجتمع ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ فَافْعَلُ قَالَ : وَالنَّبِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ إِلَى ﴾ :ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>A) في (م): (كان تحسن الصوت كان بذكر الله »، وما أثبتناه من (ب، ص).

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ لنبي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>[</sup>۲۹۳۰] \*خ: (٤ / ٤١٥) (٩٧) كتاب التوحيد ـ (٥٢) باب قول النبى ﷺ : « الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة ، وزينوا القرآن بأصواتكم » ـ من طريق ابن أبى حازم ، عن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة به . ( رقم ٤٤٧٤ ) .

ولفظه : ﴿ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَشَّى ۚ مَا أَذِنَ لَنْبَي حَسَنَ الصَّوْتَ بِالقَرَّآنَ يَجْهُرُ بِهِ ﴾ [ أي استمع ] .

<sup>#</sup> م: ( ۱ / ٥٤٥ ) ( ٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها \_ ( ٣٤ ) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ـ من طريق عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن الهاد به . ( رقم ٢٣٣ / ٧٩٢ ) .

<sup>[</sup> ۲۹۳۱] \*خ: ( ٣ / ٣٥١) ( ٦٦) كتاب فضائل القرآن \_ ( ٣١ ) باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن \_ من طريق أبي يحيى الحِمَّانِي ، عن بُريَّد بن عبد الله بن أبي بردة ، عن جده أبي بردة عن أبي موسى =

آل داود ، .

قال الشافعي وَلِحَتَىٰ : ولا بأس (١) بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بها بأى وجه ما كان ، وأحب ما يقرأ إلى حَدْراً وتحزينا (٢).

قال الشافعي رحمة الله عليه: ومن تأكدت عليه أنه يغشى الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة ، ولا يستحل صاحب الطعام ، فتتابع ذلك منه رددت ( $^{(7)}$  شهادته ؛ لأنه يأكل محرماً إذا كانت الدعوة دعوة رجل بعينه  $^{(3)}$ . فأما إن كان طعام سلطان ، أو رجل يتشبه بالسلطان ، فيدعو الناس إليه فهذا طعام عامة  $^{(0)}$  مباح ، ولا بأس به .

ومن كان على شيء مما وصفنا أن الشهادة ترد به ، فإنما ترد شهادته ما كان عليه ، فأما إذا نزع وتاب قبلت شهادته.

قال: وإذا نثر على الناس فى الفرح فأخذه بعض من حضر لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد ؛ لأن كثيراً يزعم أن هذا مباح حلال ؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه . فأما أنا فأكرهه لمن أخذه ؛ من قبل أنه يأخذه من أخذه ، ولا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره ، إما بفضل قوة وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد به قصده (٢) ، إنما قصد به قصد الجماعة فأكرهه لآخذه ؛ لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا إذنه (٧)، وأنه خلسة وسنخف .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ وَلَا يَأْتَينَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( حدداً وتجريداً ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في (ص، م): ١ ردت) ، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ محرما إذا كانت الدعوة لرجل بعينه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( عام ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ( قصده » : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ بلا أذية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

نحوه . ( رقم ۲۸ ۵۰ ) .

ولفظه : ﴿ يَا أَبَا مُوسَى ، لقد أُوتِيت مزماراً من مزامير آل داود ﴾ .

<sup>#</sup> م : ( ١ / ٥٤٦ ) ( ٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها \_ ( ٣٤ ) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ـ من طريق مالك بن مغول ، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحوه . ( رقم ٧٣٥ / ٧٩٣ ) .

ومن طریق یحیی بن سعید ، عن طلحة ، عن أبی بردة ، عن أبی موسی نحو لفظ « خ » . ( رقم ٢٣٦ / ٧٩٣) .

### [١٥] كتاب القاضي

قال الشافعي في في وما ينبغي عندي لقاض ولا لوال من ولاة المسلمين أن يتخذ كاتباً ذميًا ، ولا يضع الذمي في موضع يتفضل به مسلماً . وينبغي أن نعزز المسلمين (١) بأن لا يكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم ، والقاضي أقل الخلق بهذا عذراً . ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتباً لأمور الناس(٢) حتى يجمع أن يكون عدلاً جائز الشهادة ، وينبغي له (٣) أن يكون عاقلاً ، لا يَخْدَع ، ويحرص على أن يكون فقيها لا يؤتى من جهالة ، وعلى أن يكون نزها بعيداً من الطمع ، فإن كتب له عبده (٤) في حاجة نفسه وضيعته دون أمر المسلمين فلا بأس (٥) ، وكذلك لو كتب له رجل غير ذلك (١) .

## [١٦] القَسَّام

قال الشافعى ولطي : والقسام فى هذا بمنزلة ما وصفت من الكتاب ، لا ينبغى أن يكون القاسم إلا عدلاً مقبول الشهادة مأموناً ، عالماً بالحساب ، أقل ما يكون منه ألا يكون غبياً (٧) يخدع ، ولا ممن ينسب إلى الطمع .

### [١٧] الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه

قال الشافعى رحمة الله عليه : إذا شهد الشهود عند القاضى ، فينبغى أن يكون له نسخة بشهادتهم (٨) عنده ، وأن يتولى ختمها، ورفعها ، ويكون ذلك بين يديه ، ولا يغيب عنه ، ويليه بيديه ، أو يوليه أحداً بين يديه . وأن لا يفتح الموضع الذى فيه تلك الشهادة

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَنْ نَعْرَفُ المُسْلَمِينَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( لأمور المسلمين » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، م ) : ﴿ عنده ﴾، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فلا بأس ﴾ : سقط من ( ص ، م ) ، واثبتناه من ( ب ).

<sup>(</sup>٦) في (ب ) : ﴿ غير عدل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ٩ منه ألا يكون لا غبيا ، ، وفي ( ب ) : ٩ منه ولا يكون غبيا ،، وما أثبتناه من ( ص ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ بِشَهَادَتُهُم ﴾ :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

إلا بعد نظره إلى خاتمه أو علامة له عليه، وأن لا يبعد منه، وأن يترك في (١) يدى المشهود له نسخة تلك الشهادة إن شاء ، ولا يختم الشهادة ويدفعها إلى المشهود له وليس في يديه نسختها ؛ لأنه قد يعمل على الخاتم ويحرف الكتاب، وإن أغفل ولم يجعل نسختها عنده ، وختم الشهادة ودفعها إلى المشهود له ثم أحضرها وعليها خاتمه لم يقبلها ، إلا أن يكون يحفظها ، أو يحفظ معناها .

فإن كان لا يحفظها ولا معناها فلا يقبلها بالخاتم ، فقد يغير الكتاب ويغير الخاتم ، وأكره قبوله أيضا توقيعه بيده للشهادة ، وإيقاع الكاتب بيده ، إلا أن يجعل في إيقاعه وإيقاع كاتبه : شهد فلان عند القاضي على ما في هذا الكتاب وهي : كذا وكذا ديناراً لفلان على فلان ، أو هي دار كذا شهد (7) بها فلان لفلان حتى / لا يدع في (7) الشهادة موضعاً في الحكم إلا أوقعه بيده . فإذا عرف كتابته (٤) وذكر الشهادة ، أو عرف كتاب كاتبه وذكر الشهادة ، جاز له أن يحكم به ، وخير من هذا كله أن تكون النسخ كلها عنده، فإن أراد يقطع (٥) الحكم أخرجها من ديوانه ثم قطع (٦) عليه الحكم ، فإن ضاعت من ديوانه ، ومن يدى صاحبها الذي أوقع له ، فلا يقبلها إلا بشهادة قوم شهدوا على شهادة القوم ؛ كتابه كانوا أو غير (٧) كتابه .

قال: وكذلك لو شهد قوم على أنه حكم لرجل ولا يذكر هو حكمه له ، فسألوه (٨) أن يستأنف حكماً جديداً بما شهدوا به عليه ، لم يكن ذلك لهم ؛ لأنهم يشهدون على فعل نفسه وهو يدفعه ، ولكنه يدعه ولا يبطله ولا يحقه . وإذا رفع ذلك إلى حاكم غيره أجازه ، كما يجيز الشهادة على حكمه الحاكم الذي يلي (٩) بعده ؛ لأن غيره لا يعرف منه ما يعرف من نفسه. وإذا جاء الذي يقضى عليه ببينة على أن الحاكم ــ / وهو حاكم ــ أنكر أن يكون حكم بما شهد به هؤلاء عليه ودفعه ، فلا ينبغى له أن ينفذه ، إنما ينفذه (١٠) إذا

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ وَأَنْ يَتَرَكُ لَهُ فَي ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ ( بِ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( يشهد » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) و في ٤ :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ عرف كتابه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٥) في ( ب ) : \* فإذا أراد أن يقطع » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ وقطع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ( شهادة القوم كتابته أو غيره ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ، م ) : ( حكمه فسأله » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، م ) : ﴿ على حكم الحاكم يلى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ إنما ينفذه ٤: سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

OYE

علم أنه لم يدفعه .

### [١٨] كتاب القاضي إلى القاضي

قال: ويقبل القاضى كتاب كل قاض عدل ، ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين ، ولا يقبله بشاهدين عدلين حتى يفتحه ويقرأه عليهما ويشهدان على ما فيه . وأن القاضى الذى أشهدهما عليه قرأه بحضرتهما ، أو قرئ عليهما ، وقال : اشهدا (١) أن هذا كتابى إلى فلان ، فإذا شهدا على هذا قبله ؛ وإذا لم يشهدا على هذا ولم يزيدا على أن يقولا: هذا خاتمه ، وهذا كتابه دفعه إلينا لم يقبله . وقد حضرت قاضياً جاءه كتاب قاض مختوم، فشهد عنده شاهدان أن هذا كتاب فلان ابن فلان إليك ، دفعه إلينا وقال : اشهدوا عليه ففتحه ، وقبله ، فأخبرنى القاضى المكتوب إليه أنه فض كتاباً آخر من هذا القاضى كتب إليه فى ذلك الأمر بعينه ، ووقف عن إنفاذه ، وأخبرنى هو أو من أثق بخبره ، أنه رد إليه الكتاب يحكى له كتابا (٢) ، فأنكر كتابه الآخر ، وبلغه أو ثبت عنده أنه كتب الكتاب وختمه ، فاحتيل له فوضع كتاب مثله مكانه ، ونحى ذلك الكتاب، وأشهد على ذلك الكتاب وهو يرى أنه كتابه .

قال الشافعي في الشيخ : فلما كان هذا موجوداً لم يجز أن يقبل من الشهود حتى يقرأ عليهم (٣) الكتاب ويقبضوه قبل أن يغيب عنهم . وينبغى للقاضى أن يأمرهم أن يأخذوا نسخة كتابه في أيديهم ، ويوقعوا شهاداتهم (٤) فيه . فلو انكسر خاتمه ، أو ذهب بعض كتابه ، شهدوا أن هذا كتابه قبله ، وليس في الخاتم معنى ، إنما المعنى فيما قطعوا به الشهادة ، كما يكون معانى في إذكار الحقوق ، وكتب التسليم بين الناس .

قال: وإذا كتب القاضى إلى القاضى بما ثبت عنده ، ثم مات القاضى الكاتب أو عزل قبل يصل (٥) كتابه إلى القاضى المكتوب إليه ، ثم وصل قبله ، ولم يمتنع من قبوله بموته ولا عزله ؛ لأنه يقبل ببينته كما يقبل حكمه . ألا ترى أنه لو حكم ، ثم عزل ، أو مات قبل حكمه ، هكذا يقبل كتابه ؟

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « اشهدوا » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( يحكي له كتابه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ عليه ﴾ ،وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ شهادتهم ﴾، وما أثبتناه من ( ص ، م ) . .

<sup>(</sup>٥) في (ص): « فسئل يصل » ، وما أثبتناه من (ب ، م) .

قال: ولو كتب القاضى إلى القاضى فترك أن يكتب اسمه فى العنوان (١) ،أو كتب اسمه بكنيته (٢) فسواء. وإذا قطع الشهود أن هذا كتابه إليه قَبِلَهُ ،ألا ترى أنى إنما أنظر إلى موضع الحكم فى الكتاب ، ولا أنظر إلى الرسالة ولا الكلام غير الحكم ، ولا الاسم . فإذا شهد الشهود على اسم الكاتب والمكتوب إليه قبلته .

قال الشافعي رحمة الله عليه: كتاب القاضي كتابان:

أحدهما : كتاب يُثبت ، فهذا يستأنف المكتوب إليه به الحكم .

والآخر: كتاب حكم منه ، فإذا قبله أشهد على المحكوم له (7) أنه قد ثبت عنده حكم قاضى بلد (3) كذا وكذا، فإن حكم (6) بحق أنفذه له ، وإن كان (7) حكم عنده بباطل لا يشك فيه لم ينفذه له ، ولم يثبت له الكتاب. وإن كان (7) حكم له بشىء يراه باطلاً وهو عما اختلف الناس فيه ، فإن كان يراه باطلاً من أنه يخالف كتاباً ، أو سنة ، أو إجماعاً ، أو قياساً في معنى واحد منهما ، فهذا من الباطل الذى ينبغى له أن يرده ، وإن كان عما يحتمل القياس ، ويحتمله غيره (7) ، وقل ما / يكون هذا ، أثبته له ، وينفذه ، ولم يردده ، وخلى بينه (8) وبين حكم الحاكم يتولى منه ما تولى ، ولا يشركه بأن يكون مبتدئاً للحكم به وهو يراه باطلاً .

ويقبل القاضى كتاب القاضى فى حقوق الناس فى الأموال والجراح (١٠) وغيرها ، ولا يقبلها حتى تثبت إثباتاً بيناً .

والقول في الحدود اللاتي لله عز وجل واحد من قولين :

أحدهما: أنه يقبل فيها كتاب القاضى .

والآخر: لا يقبله حتى تكون الشهود يشهدون عنده، فإذا قبلها لم يقبلها إلا قاطعة.

قال: وإذا كتب القاضى لرجل بحق على رجل في مصر (١١) من الأمصار ، فأقر ذلك

1/0VY ص

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ( في العتق ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ١ بكنية ، ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ( له » :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ قاضى له ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ فَإِنْ كَانَ حَكُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : ﴿ يحتمله القياس ويحتمل غيره ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ): « ولم ينفذه وخلى بينه » ، وفي ( ص ) : « ولم ينفذه يردده وخلى بينه »،وما أثبتناه من ( م ).

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : ﴿ فِي الأموال والخراج ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ) : ﴿ من مصر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

الرجل أنه المكتوب عليه (١) بذلك الكتاب ، رفع فى نسبه أو لم يرفع ، أو نسبه إلى صناعته (٢) أو لم ينسبه إليها ، أخذ به ، وإن أنكر لم يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه هو المكتوب عليه (٣) بهذا الكتاب . فإذا رفع فى نسبه ، أو نسبه إلى صناعة أو قبيلة ، أو أمر يعرف به فأنكره ، فقامت عليه بينة بهذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة (٤) أخذ بذلك الحق.

وإن كان في ذلك البلد أو غيره رجل يوافق هذا الاسم والنسب والقبيلة والصناعة (٥) فأنكر المكتوب عليه وقال : قد يكتب بهذا في هذا البلد (٦) على غيرى ممن يوافق هذا الاسم ، وقد يكون به من غير أهله ممن يوافق هذا الاسم (٧) فيعرف أن ثم من يوافق هذا الاسم (٨) والنسب والقبيلة والصناعة (٩)، لم يقض على هذا بشيء حتى يُباين بشيء لا يوافقه غيره ، أو يقر ، أو تقطع بينة على أنه المكتوب / عليه ، فإن لم يكن هذا لم يؤخذ به .

۲٤۲ / <u>ب</u>

قال: وإذا كان بلد به قاضيان (١٠) كبغداد ، يكتب أحدهما إلى الآخر(١١) بما يثبت عنده من البينة ، لم ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه ، إنما يقبل البينة في البلد الثانية التي لا يكلف أهلها إتيانه (١٢) . وكتاب القاضى إلى الأمير ، والأمير إلى القاضى، والخليفة إلى القاضى سواء ، لا يقبل إلا ببينة كما وصفت من كتاب القاضى إلى القاضى .

# [١٩] أجر القُسَّام

قال الشافعي رحمة الله عليه : ينبغي أن يعطى أجور (١٣) القُسَّام من بيت المال ، ولا يأخذون من الناس شيئاً ؛ لأن القُسَّام حُكَّام ، فإن لم يعطوه خلى بين القسام وبين من

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ الْمُكتوبِ إليه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ صنعته ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( المكتوب إليه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ص): ﴿ بِهِذَا البِلد في هذا البِلد ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، م) .

 <sup>(</sup>٧ - ٨) ما بين الرقمين سقط من ( ب ، ص ) ، وأثبتناه من ( م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، م ) : « والنسب والصناعة » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( م ) : ﴿ وَإِذَا كَانَ لَدِيهِ قَاضِيانَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ﴿ فَكُتُبُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخِرِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ص ) : ﴿ إِثْبَاتُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ب ) : ﴿ أَجِر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

طلب (١) القَسْم ، واستأجروهم بما شاءوا قل أو كثر. وإن كان في المقسوم لهم أو المقسوم عليهم صغير، فأمر بذلك (٢) وليه، فإذا جعلوا له معا جُعلاً على قسم أرض فذلك صحيح، فإن سموا على كل واحد منهم شيئاً معلوماً ، أو على كل نصيب شيئاً معلوماً \_ وهم بالغون يملكون أموالهم \_ فجائز . وإن لم يسموه وسموه على الكل ، فهو على قدر الأنصباء ، لا على العدد. ولو جعلته على العدد أوشكت أن آخذ من قليل النصيب ، مثل جميع ما قسمت له ، فإذا أنا أدخلت عليه بالقسم إخراجه من ماله ، ولكنه يؤخذ منه القليل من الجعل بقدر القليل ، والكثير بقدر الكثير (٣). وإن في نفسى من الجعل على الصغير ، وإن قل شيئاً ، إلا أن يكون ما يستدرك (٤) له بالقسم أغبط له بما يخرج من الجعل ، فإن لم يكن كذلك كان في نفسي من أن أجعل عليه شيئاً ، وهو ممن لا رضا له

قال الشافعي وطين : وإذا شهد القسام على ما قسموا - قسموا (٥) ذلك بأمر القاضى أو بغير أمره \_ لم تجز شهادتهم لشيئين :

أحدهما : أنهم يشهدون على فعل أنفسهم .

والآخر : أن المقسوم عليهم لو أنكروا أنهم لم يقسموا عليهم ، لم يكن لهم جُعْلٌ ، ولا بد للقسام من أن يأتوا بشهود غير أنفسهم على فعلهم .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا تراضى القوم بالقاسم يقسم بينهم ، كان بصيراً بالقسم أو لم يكن بصيراً به ، فقسم ، فلا أنفذ قسمه إذا كان بغير أمر الحاكم ، حتى يتراضوا بعد ما يعلم كل واحد منهم ما صار إليه (٦) ، فإذا رضوا أنفذته بينهم ، كما أنفذ بينهم لو قسموا من أنفسهم . فإن كان فيهم صغير أو غائب أو مولى عليه لم أنفذ من القسم شيئاً إلا بأمر الحاكم (٧)، فإذا كان بأمر الحاكم نفذ .

وإذا تداعى القوم إلى القسم وأبي عليهم شركاؤهم ، فإن كان ما تداعوا (٨) إليه

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ٩ من يطلب » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup> م ) : ( والمقسوم عليهم صغير قام بذلك ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ وَالْكُثِيرِ بَقَدُرِ الْقَلْيُلُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (م): ﴿ مَا يَسْتَدُلُ ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ (بِ ،ص) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ قسموا ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ مَا صَارَ لَه ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مَنَ ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ) : ﴿ بأمر حاكم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ، م ) : « ما تدعوا » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

يحتمل القسم حتى ينتفع واحد منهم بما يصير إليه مقسوماً أجبرتهم (1) على القسم ، وإن لم تنتفع البقية بما يصير إليهم ، إذا بعض بينهم ، وأقول (1) لمن كره القسمة : إن شئتم جمعت لكم حقوقكم فكانت مشاعة تنتفعون بها، وأخرجت لطالب القسم حقه كما طلبه. وإن شئتم قسمت بينكم نفعكم ذلك أو لم ينفعكم . وإن طلب أحدهم القسم وهو / لا ينتفع بحقه ولا غيره لم أقسم ذلك له ، وكأن هذا مثل السيف يكون بينهم ، أو العبد وما أشبهه . فإذا طلبوا منى أن أبيع لهم فأقسم بينهم الثمن ، لم أبع شيئاً ، وقلت لهم : تراضوا في حقوقكم فيه بما شئتم (1) ، كأنه كان ما بينهم سيف أو عبد أو غيره .

۵۷۲<u>ب</u> ص

## [٢٠] السهمان في القسم

قال الشافعى رفي النبخى للقاسم إذا أراد القسم أن يحصى أهل القسم ، ويعلم مبلغ حقوقهم . فإن كان فيهم (٤) من له سدس وثلث ونصف قسمه على أقل السهمان وهو : السدس ، فجعل لصاحب السدس سهما ولصاحب الثلث سهمين ، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم ، ثم قسم الدار ستة أجزاء ، وكتب أسماء أهل السهمان في رقاع من قراطيس صغار ، ثم أدرجها في بندق من طين ، ثم دور البندق . فإذا استوى درجه ثم ألقاه في حجر رجل لم يحضر (٥) البندقة ولا الكتاب ، أو حجر عبد أو صبى ، ثم جعل السهمان فسماها أولاً وثانياً وثالثاً ، ثم قال : أدخل يدك وأخرج على الأول بندقة واحدة ، فإذا أخرجها فضها ، فإذا خرج اسم صاحبها جعل له السهم الأول . فإن كان صاحب السدس فهو له ، ولا شيء له غيره . وإن كان صاحب الثلث فهو له ، والسهم الذي يليه . وإن كان صاحب النصف فهو له والسهمان اللذان يليانه ، ثم يقال : أدخل يدك فأخرج بندقة على السهم الفارغ الذي يلى ما خرج ، فإذا خرج فيها اسم رجل فهو كما وصفت حتى تنفذ السهمان .

قال (٦) : وإذا قسم أرضاً فيها أصل،أو بناء،أو لا أصل فيها ولا بناء، فإنما يقسمها (٧)

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م) : ﴿ أَجِرِهِم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ وَاقْنَ ﴾ بدل : ﴿ وَأَقُولَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ١ كما شئتم » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ فَإِذَا كَانَ مَنْهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : « ثم يحضر » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ قَالَ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) . .

<sup>(</sup>٧) في (م) : ﴿ فَإِنَا نَقْسُمُهَا ﴾ ، وفي (ص) : ﴿ فَإِنْهَا نَقْسُمُهَا ﴾ ، وما أثبتناه من (ب) .

1/124

على القيمة لا على الذرع ، فيقومها قيما ، ثم يقسمها كما وصفت (1). وإن كان المقسوم عليهم بالغين فاختاروا أن نقسمها على الذرع ، لم نعد عليها القيمة (7) ، ثم يضرب عليها / بالسهمان ، فأيهم خرج سهمه (7) على موضع أخذه ، وإذا فضل رد فيه عليه وأخذ فضلاً إن كان فيه ، لم نجز القسم بينهم حتى يلزم على هذا ، إلا بعد ما يعرف كل واحد منهم بموقع سهمه (3) ، وما يلزمه ويسقط عنه . فإذا علمه كما يعلم البيوع ثم رضى به أجزته في ذلك الوقت ، لا على الأول كما كنت ألزمهم القرعة الأولى ، ولهم أن ينقضوه متى شاءوا . وإن كان فيهم صغيراً أو مولى عليه لم يجز هذا القسم ، وإنما يجوز القسم حتى يجبر عليه إذا كان كما وصفت في القسم الأول يخرج كل واحد منهم لا شيء له ولا عليه ، إلا ما كان خرج عليه سهمه .

قال: ولا يجوز أن يقسم الرجل الدار بين القوم فيجعل لبعضهم سفلاً ولبعضهم علواً ؛ لأن أصل الحكم أن من ملك السفل ملك ما تحته من الأرض وما فوقه من الهواء، فإذا أعطى هذا سفلاً لا هواء له ، وأعطى هذا علواً لا سفر, له ، فقد أعطى كل واحد منهما على غير أصل ما يملك الناس ، ولكنه يقسم ذلك بالقيمة ، ولا يعطى أحداً بقعة إلا ما ملكه ما تحتها وهواءها . وإن كان في الناس قسام عدول أمر القاضى من يطلب القسم أن يختاروا (٥) لأنفسهم قساماً عدولاً إن شاءوا من غيرهم ، وإن رضوا بواحد لم يقبل ذلك حتى يجتمعوا على اثنين ، ولا ينبغى له أن يشرك بين قسامه في الجُعل فيتحكموا على الناس ، ولكن يدع الناس حتى يستأجروا لأنفسهم من شاءوا .

## [٢١] ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم

قال الشافعي وَلِحْقَيْنَ : وإذا قسم القَسَّام بينهم ، فادعى بعض المقسوم بينهم غلطاً ، كلف البينة على ما يقول من الغلط ، فإن جاء بها رد القسم عنه .

قال: وإذا قسمت<sup>(٦)</sup> الدار بين نفر ، فاستُحِقَّ بعضها ، أو لحق الميت دين فبيع بعضها، انتقض القَسْم. ويقال لهم في الدين والوصية : إن تطوعتم أن تعطوا (٧) أهل

<sup>(</sup>١) ؛ كما وصفت ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ ثم نعيد عليها القيمة ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣ \_ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( يجاوروا ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ) : ﴿ قسم » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ) : ( تعطوه » ، وما اثبتناه من ( ب ) .

الدين والوصية أنفذنا القسم بينكم ، و إن لم تطوعوا ، ولم نجد للميت مالاً إلا (١) هذه الدار ، بعنا منها ونقضنا القسم .

قال: فإذا جاء القوم فتصادقوا على ملك دار بينهم ، وسألوا القاضى أن يقسمها بينهم ، لم أحب أن يقسمها . ويقول : إن شئتم أن تقسموا بين أنفسكم ، أو يقسم بينكم من ترضون فافعلوا ، وإن أردتم قسمى فأثبتوا البينة على أصول حقوقكم فيها . وذلك أنى إن (٢) قسمت (٣) بلا بينة فجئتم بشهود يشهدون أنى قسمت (٤) بينكم هذه الدار إلى حاكم غيرى ، كان شبيها أن يجعلها حكماً منى لكم بها ، ولعلها لقوم آخرين ليس / لكم فيها شيء ، فلا نقسم إلا ببينة . وقد قيل : يقسم ويشهد أنه (٥) إنما قسم على إقرارهم ، ولا يعجبنى هذا القول لما وصفت . فإذا ترك الميت دوراً متفرقة ، أو دوراً ورقيقاً ، أو دوراً وأرضين ، فاصطلح الورثة \_ وهم بالغون من ذلك \_ على شيء يصير لبعضهم دون بعض ، لم أردده ، وإن تشاحوا (٢) فسأل بعضهم أن يقسم له داراً كما هي ، ويعطى غيره بقيمتها داراً غيرها بقيمتها ، لم يكن ذلك له ، ويقسم كل دار بينهم فيأخذ كل رجل منهم حقه . وكذلك الأرضين ، والثياب (٧)، والطعام ، وكل ما احتمل أن يقسم .

1/0٢٢

قال الشافعي رحمة الله عليه: العدل يجب على القاضى في الحكم ، وفي النظر في الحكم. فينبغى أن ينصف الخصمين في المدخل عليه ، والاستماع منهما (^) ، والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفد (٩) حجته ، وحسن الإقبال عليهما ، ولا يخص واحداً منهما بإقبال دون الآخر ، ولا يدخل عليه دون الآخر ، ولا بزيارة (١٠) له دون الآخر ، ولا ينهره ولا ينهر الآخر ، وينبغى أن يكون من أقل عدله عليهما أن يكف كل واحد منهما عن عرض صاحبه ، (١١) وأن يغير على من نال من عرض صاحبه (١٢) بقدر ما يستوجب

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلا ﴾ :ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب، ص) .

<sup>(</sup>٢) \* إن » :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٥) ( أنه ) : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ تشاقوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : " وكذلك الأرضين والنبات " ، وفي ( م ): " وكذلك الأرض والثياب "، وما أثبتناه من ( ب ).

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : « الاستمتاع فيهما » ، وفي ( م ) : « والإسماع بينهما » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ تَنْفُذَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ، م) : ﴿ وَلَا زِيادَة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>١١ ـ ١٢) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، م) ، وأثبتناه من ( ب ) .

بقوله لصاحبه ، ولا ينبغي له أن يلقن واحداً منهما حجة (١) ، ولا بأس إذا جلسا أن يقول: تكلما ، أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما . وينبغي أن يبدأ الطالب ، فإذا أنفد (٢) حجته تكلم المطلوب ، ولا ينبغي له أن يصف الخصم إلا وخصمه معه (٣) ، ولا ينبغي له أن يقبل منه هدية ، وإن كان يهدى له قبل ذلك حتى تنفد خصومته .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا بأس إذا حضر القاضي مسافرون ومقيمون ، فإن كان المسافرون قليلاً فلا بأس أن يبدأ بهم ، وإن جعل لهم يوماً بقدر ما لا يضر بأهل البلد، ويرفق بالمسافرين فلا بأس . وإن كثروا حتى يساووا أهل البلد آسا بينهم(٤) ؛ لأن لكلهم حقاً.

وينبغي للقاضي أن يجلس في موضع بارز ، ويقدم الناس الأول فالأول ، لا يقدم رجلاً جاء قبله غيره . وإذا قدم الذي جاء أولاً وخصمه وكان له خصوم ، فأرادوا أن يتقدموا معه لم (٥) ينبغ له أن يسمع إلا منه ومن خصم واحد . فإذا فرغا أقامه، ودعا الذي جاء بعده ، إلا أن يكون عنده كبير أحد ، ويكون آخر من يدعوه . ولا يقضى القاضي إلا بعد ما يتبين له الحق بخبر (٦) متبع لازم أو قياس ، فإن لم يبن ذلك له لم يقطع(٢) حكماً حتى يتبين له، ويستظهر برأى (٨) أهل الرأى .

قال : وإذا أشاروا / عليه بشيء ليس بخبر ، فلم يبن له من ذلك أنه الحق عنده ، لم ينبغ له أن يقضى(٩) ولو كانوا (١٠) فوقه في العلم ؛ لأن العلم لا يكون إلا موجوداً : إما خبر لازم ، وإما قياس يبينه له المرء فيعقله ، فإذا بينه له فلم يعقله فلا يعدو أن يكون واحداً من رجلين : إما رجل صحيح العقل غلط عليه من أشار عليه ،فقال له (١١): أنت تجد ما لا نجد ، فلا ينبغي أن يقبل من مخطئ عنده . وإما رجل لا يعقل إذا عقل فهذا لا

<sup>(</sup>١) لا حجة ٤ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ أَنْفُذَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ أَنْ يَضِيفَ الْحُصِمَ إِلَّا وَخَصِمَهُ مَعَهُ ﴾ ، وفي ( ص ) : ﴿ أَنْ يَصِفَ إِلَّا وَخَصِمَهُ مَعَهُ ﴾ ، وما أثبتناه من (م).

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( بهم ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) . وآساً بينهم : أي سوَّى بينهم .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ بل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ خير ٩ ، وفي (م ) : ﴿ حر ٩ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ﴿ بل يقطع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : « وسيظهر رأى » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ بِل يَنْبَغَى أَنْ يَقْضَى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،م ) .

<sup>(</sup>١٠) في (م): ﴿ كَانَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ض) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ لَهُ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

يحل له أن يقضى ، ولا لأحد أن ينفذ حكمه . وإذا كنا نرد شهادة المرء على ما لا يعقل مما يستبه عليه ، فحكم الحاكم فيما لا يعقل أولى بالرد ، إلا أن يجده من رفع إليه صواباً، فينفذ الصواب حيث كان .

قال: ولا يلقن القاضى الشاهد ، ويدعه يشهد (١) بما عنده ، ولكنه يوقفه ، والتوقيف غير التلقين .

قال: ولا ينبغي للقاضي أن ينتهر الشاهد ، ولا يتعنته (٢).

قال الشافعي ولحظ : وينبغى للقاضى أن يقف الشاهد على شهادته ، ويكتب بين يديه أو ناحية ، ثم يعرض عليه والشاهد يسمع ، ولا يقبلها في مجلس لم<sup>(٣)</sup> يوقع فيها بيده أو كاتبه حيث يراه ، ولا ينبغى له أن يخلى الكاتب يغيب على شيء من الإيقاع من كتاب الشهادة ، إلا أن يعيده عليه فيعرضه والشاهد حاضر ، ثم يختم عليها بخاتمه ، ويرفعها في قمطره .

قال: فإن أراد المشهود له أن يأخذ نسختها أخذها ، وينبغى له أن يضم الشهادات بين (٤) الرجلين وحجتهما في موضع واحد ، ثم يكتب ترجمتهما بأسمائهما والشهر الذي كانت فيه ؛ ليكون أعرف لها إذا طلبها ، فإذا مضت السنة عزلها ، وكتب خصومة / سنة كذا وكذا حتى تكون كل سنة معروفة وكل شهر معروفاً .

قال الشافعي رضي عليه على عدل عدله سرا ، فإذا عدل سأل تعديله علانية ليعلم أن المعدل سرا هو هذا بعينه ؛ لأنه يوافق اسمه اسما ونسبه نسبا (٥).

قال: وإذا وجد القاضى فى ديوانه شهادة ولا يذكر منها شيئاً لم يقض بها حتى يعيد الشهود ، أو يشهد شهود على شهادتهم . فإن خاف النسيان والإضرار بالناس تقدم إذا شهد عنده شهود إليهم بأن يشهد (٦) على شهادتهم من حضرهم من كتابه ، ويوقع على شهادتهم كما وصفت ، وإذا ذكر شهاداتهم حكم بها ، وإلا شهد عليها من تقبل شهادته

0٧۴/ب

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ ويدعه حتى يشهد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : « ولا يتعتمه » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ ثم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) . .

<sup>(</sup>٤) في (ص ، م ) : ﴿ من » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « يوافق اسم اسما ونسب نسبا » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : « شهدوا » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

كتاب الأقضية / ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم \_\_\_\_\_

فيقبله ؛ لأنه قد يحتال للكتاب (١) فيطرح في ديوانه الخط ، فيشبه الخط الخط والخاتم الخاتم (٢). وهكذا لو كان شاهد يكتب شهادته في منزله ويخرجها لم يشهد (٣) بها حتى يذكرها .

قال: وما وجد في ديوان القاضي بعد عزله من شهادة أو قضاء غير مشهود عليه ، لم يقبل .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وينبغى للإمام أن يجعل مع رزق القاضى شيئاً لقراطيسه وصحفه ، فإذا فعل ذلك لم يكلف الطالب أن يأتى بصحيفة ، وإن لم يفعل قال القاضى للطالب: إن شئت جئت بصحيفة بشهادة شاهديك وكتاب خصومتك ، وإلا لم أكرهك(٤) ، ولم أقبل منك أن يشهد عندى شاهد الساعة بلا كتاب ، وأنسى شهادته .

قال: وأحب أن لا يقبل القاضى شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه، فإن قبلها بغير محضر منه فلا بأس، وينبغى إذا حضر أن يقرأها عليه ليعرف حجته فيها، وكذلك يصنع بكل من شهد عليه ليعرف حجته في شهاداتهم، وحجته إن كانت عنده ما يجرحهم به.

قال الشافعي رحمه الله: ولو قبل القاضى شهادة على غائب وكتب بها إلى قاض ، ثم قدم الغائب قبل يمضى الكتاب ، لم يكلف الشهود أن يعودوا ، وينبغى له أن يقرأ عليه شهادتهم ، ونسخة أسمائهم ، وأنسابهم ، ويوسع عليه في طلب جرحهم ، أو المخرج مما (٥) شهدوا به عليه ، فإن لم يأت بذلك حكم عليه .

قال: ولو مضى الكتاب إلى القاضى الآخر لم ينبغ له أن يقضى عليه حتى يحضره إن كان حاضراً ، ويقرأ عليه الكتاب ، ونسخة أسماء الشهود ، ويوسع عليه القول (٦) فى طلب المخرج من شهاداتهم ، فإن جاء بذلك وإلا قضى عليه .

قال (٧) : وإذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف ، أو دابة موصوفة له ببلد آخر،

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( لكتاب » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>۲) في (م): ( والحاكم الحاكم ) ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ لمن يشهد ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ لمن شهد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : ﴿ وإن لا ما أكرهك » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : « فيما » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) « القول » : ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ، م) .

<sup>(</sup>٧) ( قال » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

. كتاب الأقضية / ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم

حَلَّفَه القاضى أن هذا العبد الذى شهد لك (١) به الشهود لعبدك أو دابتك لفى ملكك، ما خرجت من ملكك بوجه من الوجوه كلها ، وكتب بذلك كتاباً من بلده إلى كل بلد من البلدان، وأحضر عبداً بتلك الصفة أو دابة بتلك الصفة (٢) ، وقد قال بعض الحكام: يختم فى رقبة كل واحد منهما، ويبعث به إلى ذلك البلد، ويأخذ من هذا كفيلاً بقيمتها (٣)، فإن قطع عليه الشهود بعد ما رأيا سلما إليه ، وإن لم يقطعوا ردوا (٤) ، وهذا استحسان وقد قال غيره : إذا وافق الصفة حكمت له ، والقياس أن لا يحكم له حتى يأتى الشهود الموضع الذى فيه تلك الدابة فيشهدوا عليها ، وكذلك العبد ، ولا يخرج من يدى صاحبه الذى هو فى يديه بهذا إذا كان / يدعيه ، أو يقضى له بالصفة كما يقضى على الغائب شهد عليه باسمه ونسبه . وهكذا كل مال يملك من حيوان وغيره

1/455

قال: وما باع القاضى على حى أو ميت فلا عهدة عليه ، والعهدة على المبيع عليه . واختلف الناس فى علم (٥) القاضى ،هل له أن يقضى به ؟ ولا يجوز فيه إلا واحد من قولين :

أحدهما: أن له أن يقضى بكل ما علم قبل الحكم وبعده فى مجلس الحكم وغيره من حقوق الآدميين. ومن قال هذا قال: إنما أريد بالشاهدين ليعلم أن ما ادعى كما ادعى فى الظاهر، فإذا قبلته على صدق الشاهدين فى (٦) الظاهر كان علمى أكثر من شهادة الشاهدين.

1/0V٤ ص

أو لا يقضى بثىء (V) من علمه فى مجلس الحكم ولا فى غيره ، إلا أن / يشهد شاهدان بشىء (A) على مثل ما علم ، فيكون علمه وجهله سواء . إذا تولى الحكم فيأمر الطالب أن يحاكم إلى غيره ، ويشهد هو له ، فيكون كشاهد من المسلمين ، ويتولى الحكم غيره .

[٢٩٣٧] وهكذا قال شريح ، وسأله رجل أن يقضى له بعلمه فقال : اثت الأمير

<sup>(</sup>١) ﴿ لك ﴾ :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من (ب ) .

<sup>(</sup>٢) • أو دابة بتلك الصفة ، : سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ بقيمها ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « رد » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ حكم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) في (م) : ﴿ على ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص) .

<sup>(</sup> ب ، ص ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>[</sup>٢٩٣٢] مصنف عبد الرزاق: ( ٨ / ٣٤١ ) كتاب الشهادات \_ باب شهادة الإمام \_ عن ابن عيينة ، عن ابن شهادة ، فمات أحدهما = شُبرُمة، عن الشعبي قال: قلت له: يا أبا عمرو ، أرأيت رجلين استشهدا على شهادة ، فمات أحدهما =

وأشهد لك .

قال الشافعي فطيني : فأما علمه بحدود الله التي لا شيء فيها للآدمين فقد يحتمل أن تكون كحقوق الناس ، وقد يحتمل أن يفرق بينهما ؛ لأن من أقر بشيء للناس ثم رجع لم (١) يقبل رجوعه، ومن أقر بشيء لله ثم رجع (٢) قبل رجوعه، والقاضي مصدق عند (٣) من أجاز له القضاء بعلمه ، وغير مقبول منه عند من لم يجزه له ، فأما إذا ذكر بينة قامت عنده فهو مصدق على ما ذكر منها ، وهكذا كل ما حكم به من : طلاق ، أو قصاص ، أو مال أو غيره .

قال الشافعى وَطَيِّكَ: وإذا أنفذ ذلك وهو حاكم ، لم يكن للمحكوم عليه أن يتبعه بشىء منه ، إلا أن تقوم بينة بإقرار القاضى بالجور (٤)، أو ما يدل على الجور (٥)، فيكون متبعاً في ذلك كله .

قال: وإذا اشترى القاضى عبداً لنفسه فهو كشراء غيره، لا يكون له أن يحكم لنفسه ، ولو حكم رد حكمه. وكذلك لو حكم لولده ، أو والده ، ومن لا تجوز له شهادته، ويجوز قضاؤه لكل من جازت له شهادته من أخ ، وعم ، وابن عم ، ومولى.

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا عزل القاضى عن القضاء وقال : قد كنت قضيت لفلان على فلان ، لم يقبل ذلك منه حتى يأتى المقضى له بشاهدين على أنه حكم له قبل أن يعزل .

قال: وأحب للقاضى إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ، ويبين له ، ويقول له : احتججت عندى بكذا ، وجاءت البينة عليك بكذا ، واحتج خصمك بكذا ، فرأيت الحكم عليك من قبل كذا ؛ ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه ، وأبعد من التهمة .

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ عندى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : ﴿ بِالْجُوارْ ٤ ، وَمَا أَتْبَنَّاهُ مَنْ ( بِ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): ١ الجود ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

واستقضى الآخر ؟ فقال: أتنى شريح فيه وأنا جالس، فقال: ايت الأمير، وأنا أشهد لك . (رقم ١٥٤٥٨) .
 وعن الثورى ومعمر، عن ابن شبرمة ، عن الشعبى قال: أشهد رجل شريحاً ، ثم جاء يخاصم إليه، فقال : ايت الأمير ، وأنا أشهد لك .

<sup>[</sup> وانظر أخبار القضاة لوكيع ٢ / ٣٣٨ ، ٣٥٩ ] .

وأحرى إن كان القاضى غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه (١) ، فإن رأى فيها شيئاً يبين له أن يرجع ، أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين له . فإن لم ير فيها شيئاً أخبره أنه لا شيء له فيها ، وإن لم يفعل جاز حكمه ، غير أن قد ترك موضع الإعذار (٢) إلى المقضى عليه عند القضاء .

قال: وأحب للإمام إذا ولى القضاء (٣) أن يجعل له أن يولى القضاء فى الطرف من أطرافه ، والشيء من أموره الرجل ، فيجوز حكمه وإن لم يجعل ذلك له . فمن رأى أنه لا يجوز إلا بأمر وال لم ينبغ (٤) للقاضى أن ينفذ حكم ذلك القاضى الذى استقضاه ، ولم يجعل إليه . وإن أنفذه كان إنفاذه إياه باطلاً ، إلا أن يكون إنفاذه إياه على استئناف حكم بين الخصمين ، فإذا كان إنما هو لإنفاذ الحكم (٥) فليس بجائز . وإذا كان الأمر بينا عند القاضى فيما يختصم فيه الخصمان فأحب إلى أن يأمرهما بالصلح ، وأن يتحللهما من أن يؤخر الحكم بينهما يوما أو يومين ، فإن لم يجتمعا على تحليله لم يكن له ترديدهما ، وأن يؤخر الحكم بينهما متى بان له (١). وإن أشكل الحكم عليه لم يحكم بينهما، طال ذلك أو وقص ، عليه الأناة إلى بيان الحكم ، والحكم قبل البيان ظلم ، والحبس بالحكم بعد البيان ظلم .

#### [٢٢] الإقرار والمواهب

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: إذا قال الرجل: لفلان على شيء ثم جحد، قيل له: أقر بما شئت مما يقع عليه اسم شيء ، تمرة ، أو فلس ، أو ما أحببت ، ثم احلف ما هو إلا هذا ، وما له عليك شيء غير هذا ، وقد برثت . فإن أبي أن يحلف ردت اليمين على المُدَّعَى المُقرّ له ، فقيل له : سم ما شئت ، فإذا سمَّى قيل للمقر : إن حلف على هذا برئت ، وإلا رددنا عليه اليمين (٧) فحلف فأعطيناه ولا نحبسه .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ١ حجة منه ) ، وفي ( م ) : ١ فيه حجة ببينة ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ( الاعتذار » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ( القضاء » : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وَالْ قَالَ لَمْ يَنْبُغْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : أ الحاكم ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ١ حتى يأذن له » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) . `

<sup>(</sup>٧) ( اليمين » :ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

٥٧٤/ ب ص قال الشافعي وَلِحَيْنِي : وهكذا إذا قال له : على مال ، (١) قيل له : أقر بما شنت ؛ لأن كل شيء يقع عليه اسم مال . وهكذا إذا قال له : على مال (٢) كثير ، أو مال عظيم ، فإن قال قائل : ما الحجة في ذلك ؟ قيل : قد ذكر الله عز وجل العمل فقال : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّة مِثْراً يَرهُ ﴿ ﴾ [ الزلزلة ] فإذا / كوفئ على مثقال ذرة في الخير والشر كانت عظيماً ، ولا شيء من المال أقل من مثقال ذرة .

فأما من ذهب إلى أنه يقضى عليه بما تجب فيه الزكاة فلا أعلمه ذهب إليه خبرا ، ولا قياساً ، ولا معقولاً . أرأيت مسكيناً يرى الدرهم عظيماً فقال لرجل : على مال عظيم ، ومعروف منه أنه يرى الدرهم عظيماً ، أجبره على أن يعطيه مائتي درهم ، أو رأيت خليفة أو نظيرا للخليفة يرى ألف ألف قليلا،أقر لرجل فقال له : على مال عظيم ، كم ينبغى أن أعطيه من هذا ؟ فإن قلت: مائتي درهم فالعامة تعرف أن قولى (٣) هذا عظيم عا يقع في القلب أكثر من ألف ألف درهم ، فتعطى منه التافه ، فتظلم في معنى قولك المقر له إذا لم يك عندك فيه محمل إلا كلام (٤) الناس، وتظلم المسكين المقر له (٥) الذي يرى الدرهم عظيماً .

قال الشافعى وَلِحْتَى : وإذا قال له : على دراهم ، فقال : كثيرة أو عظيمة ، أو لم يقلها فسواء ، وأجبره على أن يعطيه ثلاثة دراهم ، إلا أن يدعى المقر له أكثر من ذلك ، فأحلف المقر ، فإن حلف لم أزده على ثلاثة ، وإن نكل قلت للمُدَّعَى : إن شئت فخذ ثلاثة بلا يمين ، وإن شئت فاحلف على أكثر من ثلاثة وخذ .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا قال له (٦): على الف ودرهم ولم يسم الألف، قيل له : أقر بأى ألف ، إن (٧) شئت فلوساً وإن شئت تمرا ، وإن شئت خبراً ، وأعطه درهماً معها ، واحلف أن الألف التي أقررت له بها هي هذه .

قال الشافعي رَطِيَّكُ : ولو قال: هذا الخاتم لفلان وفصه لى ، أو لفلان ، فهو مثل قوله: هذا الخاتم إلا فصه لفلان أو لفلان ، فالخاتم لفلان والفص له ، أو لفلان . ولو

<sup>(</sup>۱ – ۲ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ أَنْ قُولَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : ﴿ إذا لم يك عدل فيه إلا محتمل كلام » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ( له » : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( م ، ص ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) ( ب ) : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

. أوصى فقال : خاتمى هذا لفلان ، وفصه لفلان، كان لفلان الخاتم ، ولفلان الموصى له الفص . وذلك أن الفص يتميز من الخاتم (١) حتى يكون ثم اسم (٢) خاتم لا فص فيه .

قال الشافعي ولخلطت : ولا يجوز إقرار رجل ولا امرأة حتى يكونا بالغين رشيدين ، غير محجور عليهما ، ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وسواء كان له أب أو لم يكن ، وسواء أذن له في التجارة أو لم يؤذن له، وهو مخالف للعبد البالغ يؤذن له في التجارة ،العبد إنما لا تجوز (٣) تجارته لأن المال لغيره. وإذا أذن له رب المال جاز شراؤه وبيعه وإقراره في الشراء والبيع ، وغير البالغ من الرجال والنساء إذا كان مالكاً لماله (٤)، وكان في حكم الله عز وجل ألا يخلى بينه وبين ماله ، وأن يولى عليه حتى يبلغ حلما ورشداً ، لم يكن للآدميين أن يطلقوا ذلك عنه ، ولا يجوز عليه بإذنهم ما لا يجوز عليه لنفسه وهو حر مالك .

قال الشافعى ثُطْقِينى : وإذا لم يجز إقرار غير البالغ بجناية عمداً ، ولا خطأ وإقراره فى التجارة غير جائز ، والعبد يجوز إقراره على نفسه فى القتل والحد والقطع ، فهو مفارق له بخلافه له ولزوم حدوده له ، ولا حد على غير بالغ .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا أقر العبد بجناية خطأ لم يلزم مولاه من إقراره شيء ؛ لأنه إنما أقر به عليه ، ويلزمه ذلك إذا عتق .

قال الشافعي فطي : والعارية مضمونة كلها : الدواب ، والرقيق ، والدور ، والثياب ، لا فرق بين شيء منها. فمن استعار شيئاً فتلف في يده بفعله أو بغير فعله، فهو ضامن له . والاشياء لا تخلو أن تكون مضمونة أو غير مضمونة ، فما كان منها مضموناً مثل : الغصب وما أشبهه ، فسواء ما ظهر هلاكه أو خفي فهو مضمون على الغاصب ، والمستسلف ، جنياً فيه أو لم يَجنيا . أو غير مضمون (٥) ، مثل : الوديعة فسواء ، ما ظهر هلاكه وما خفي ، والقول فيها قول المُستودع مع يمينه ، ولا يضمن منها شيئاً إلا ما فرط فيه أو تعدى .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ( تتمة ومن الخاتم ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ اسم ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ إِنَّمَا تَجُورُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « لمال » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : ( مضمونة ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

قبل الشافعي رحمه الله : وقد خالفنا بعض الناس في العارية فقال : لا يضمن منها شيئاً إلا ما تعدى فيه ، فسئل : من أين قاله ؟ فزعم أن شريحاً قاله (١) . فقيل له : قد تخالف شريحاً حيث لا مخالف له . قال : فما حجتكم في تضمينها ؟ قلنا :

[۲۹۳۳] استعار رسول الله ﷺ من صفوان ، فقال له النبي ﷺ : « عارية مضمونة مؤداة » .

قال: أفرأيت لو قلنا: فإن شرط المستعير الضمان ضمن ، وإن لم يشترط (٢) لم يضمن ؟ قلنا: / فأنت إذاً تترك قولك ، قال: وأين ؟ قلنا: أليس قولك: إنها غير مضمونة إلا أن يشترط ؟ قال: بلى . قلنا: فما تقول في الوديعة إذا اشترط (٣) المستودع أنه ضامن ، أو المضارب أنه ضامن ؟ قال: لا يكون ضامناً في واحد منهما ، قلنا ، فما تقول في المستسلف إذا شرط أنه غير ضامن ؟ قال: لا شرط له ، ويكون ضامناً . قلنا: وترد الأمانة إلى أصلها ، والمضمون إلى أصله ، ويبطل الشرط فيهما جميعاً ؟ قال: نعم . قلنا: وكذلك ينبغي لك أن تقول في العارية وبذلك شرط النبي عليه أنها مضمونة ، إنه لا يشترط (٤) أنها مضمونة إلا لما يلزم . قال: فلم شرط ؟ قلنا: لجهالة المشروط له ، كان مشركاً لا يعرف الحكم ، ولو عرفه ما ضر الشرط له إذا كان أصل العارية أنها مضمونة بلا شرط ، كما لا يضر شرط العهدة وخلاص عبدك في البيع ، ولو لم يشترط كان عليك العهدة والحلاص أو الرد .

قال الشافعي وَلِحْشِنِهُ : فقال : وهل قال هذا أحد ؟ قلنا : في هذا كفاية .

[۲۹۳۷\_۲۹۳۷] وقد قال أبو هريرة نطي وابن عباس نطي : إن العارية مضمونة وكان قول أبى هريرة في بعير استعير فتلف أنه (٥) مضمون .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو اختلف رجلان في دابة ، فقال رب الدابة :

1/٥٧

<sup>(</sup>١) انظر : باب العارية بعد أبواب الإقرار ، فقد خرج هناك .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ٩ يشرطه ،، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ( الوديعة قال اشترط » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « ولا يشترط » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٥) في (م): ( فتلف له »، وما أثبتناه من (ب، ص).

<sup>[</sup> ۲۹۳۳] سبق برقم [ ١٦٥٦ ] في باب العارية ، وخرج هناك ، وهو صحيح .

<sup>[</sup>٢٩٣٤\_ ٢٩٣٤] سبقا برقمي [١٦٥٧ \_ ١٦٥٨] في باب العارية ، وخرجا هناك .

أكريتكها إلى موضع كذا وكذا ، فركبتها بكذا وكذا ، وقال الراكب : ركبتها عارية منك ، كان القول قول الراكب مع يمينه ، ولا كراء عليه .

قال أبو محمد : وفيه قول آخر : أن (١) القول قول رب الدابة من قبل أنه مُقِرُّ بركوب دابتى ، مدع على أنى أبحت ذلك له ، فعليه البينة ، وإلا حلفت وأخذت كراء المثل .

1/450

قال الشافعى وَلِيْ : ولو كانت المسألة بحالها فماتت الدابة ، كان الكراء ساقطاً ، وكان عليه ضمان الدابة فى العارية ؛ لأن أصل ما نذهب إليه تضمين العارية ، وسواء كان رب الدابة عمن يكرى / الدواب أو لا يكريها ؛ لأن الذى يكريها قد يعيرها ، والذى يعيرها قد يكريها .

قال الربيع : للشافعي قول آخر : إن القول قول رب الدابة مع يمينه ، وعلى الراكب كراء مثلها .

قال الشافعي وطلي : ومتى قلت : القول قول رب الدابة ، ألزمته الكراء ، وطرحت عنه الضمان إذا تلفت .

قال الربيع : وكل ما كان القول فيه قول رب الدابة ولم يعرها ، فتلفت الدابة ، فلا ضمان على من جعلناه مُكْتَريًا ، إلا أن يتعدى .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وهكذا لو قال : أعرتنيها . وقال رب الدابة : بل غصبتنيها ، كان القول قول المستعير ولا يضمن ، فإن ماتت الدابة في يديه ضمن ؛ لأن العارية مضمونة ركبها أو لم يركبها، وإذا ردها إليه سالمة فلا شيء عليه ركبها أو لم يركبها.

قال الشافعي ولطيخ : وسواء قال : أخذتها منك عارية ، أو قال : دفعتها إلى عارية، وإنما أضاف الفعل في كليهما إلى صاحب الدابة ، وكذلك كلام العرب .

قال الربيع: رجع الشافعي فقال: القول قول رب الدابة.

قال الشافعى وَلِيَّفِ : فإن قال : تكاريتها منك بكذا ، وقال رب الدابة : اكتريتها بكذا (٢) لأكثر من ذلك ، فإن لم يركب تحالفا وترادًا ، وإن ركب تحالفا ، ورد عليه (٣) كراء مثلها ، كان أكثر مما ادعى رب الدابة أو أقل مما أقر به ؛ لأنى إذا أبطلت أصل الكراء

<sup>(</sup>١) ﴿ أَن ﴾ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ أكريتها بكذا ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ أكريتها منك بكذا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ عليها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

ورددتها إلى كراء مثلها ، لم أجعل ما أبطلت غيره (١) بحال .

قال الشافعي رحمه الله: ولا يضمن المستودع إلا أن يخالف ، فإن خالف فلا يخرج من الضمان أبداً إلا بدفع الوديعة إلى ربها ، ولو ردها إلى المكان الذى كانت فيه ـ لأن ابتداءه لها كان أميناً ـ فخرج من حد الأمانة فلم يجدد له رب المال أمانة ، ولا يبرأ حتى يدفعها إليه ، وهكذا الرهن إذا قضى المرتهن ما فيه ثم تعدى فيه ، ثم رده إلى يديه (٢) فهلك في يديه ، فهو ضامن له حتى يرده إلى صاحبه ، وسواء كل (7) عارية انتفع بها صاحبها ، أو لم ينتفع بها ، فهى مضمونة ، مسكن أو ما أشبهه ، أو دنانير ، أو دراهم ، أو طعام ، أو عين ، أو ما كان .

٥٧٥/<u>ب</u> ص قال: ولو قال الرجل: هذا الثوب في يدى بحق لفلان، أو في ملكه، أو في ميراثه، أو لحقه، أو لميراثه، أو لحقه، أو لميراثه، أو لميراثه، أو لميراثه، أو لميراثه، أو بعارية (٥) أو قال: عندى ، فهو سواء. وهو إقرار لفلان به، إلا أن يبين لفظاً غير هذا فيقول: هو عندى بحق فلان مرهون لفلان آخر، فيكون ملكه للذى أقر له بالملك، ولا يكون لهذا على الآخر فيه رهن إلا أن يقر الآخر. ولو قال: قبضته على يدى فلان، أو هو عندى على يدى فلان، أو في ملكى على يدى فلان، لم يكن هذا إقراراً منه به لفلان ؛ لأن ظاهره إنما هو: قبضته على يدى فلان بمعونة فلان أو بسببه.

قال الشافعى وَلِيْ : وإذا قال (٢): لفلان على ألف دينار أو مائة درهم ، ثم قال: هى نقص ، أو هى زيف ، لم يصدق ، ولو قال : هى من سكة كذا وكذا صدق مع يمينه ، كانت تلك السكة أدنى الدراهم أو وسطها ،أو جائزة فى غير ذلك البلد ، أو غير جائزة ، كما لو قال له : على ثوب،أعطيناه أى ثوب أقر به ،وإن كان ذلك الثوب عما لا يلبسه أهل ذلك البلد ، ولا مثل الرجل المقر له ، ولو قال له : على ألف درهم من ثمن هذا العبد ، فتداعيا فيه ، فقال البائع: وَضَعَ (٧) ، وقال المشترى: غلة ، تحالفا وتراداً ، وهذا مثل نقص الثمن .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ عبرة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « بيته » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ١ كان ، ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ١ أو بعارية » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أو بعارية »: سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ وَإِذَا قَالَ ﴾:سقط من ( م ) ، وفي ( ص ) : ﴿ لُو قَالَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>V) **الوَضَع**: الدرهم الصحيح.

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا كان الأهل البلد وزن معلوم ينقص ما شاء ، أو ينقص (1) عن وزن العامة في دنانير أو دراهم ، فاشترى رجل سلعة بمائة درهم ، فله نقد البلد إلا أن يشترط شرطا، فيكون له شرطه إذا كان المشترى والبائع عالمين بنقد البلد ، فإن كان أحدهما جاهلاً فادعى البائع الوازنة قيل : أنت بالخيار بين أن تسلمه بنقد البلد ، أو تنقض البيع بعد أن تتحالفا . فإذا قال له : على دراهم سود ، فوصل الكلام فهي سود ، فإن وصل الكلام فقال : ناقص ، فهو وازن ، فإن قطع الكلام ثم قال : ناقص ، فهو وازن ، فإن قال له : على درهم (1) كبير ، قيل له : عليك الوازن إلا أن تكون أردت ما هو أكبر منه ، فإذا قال له : على درهم (1) فهو وازن ، وإن قال : درهم صغير ، قيل له : إن كانت للناس دراهم صغار ، فعليك درهم صغير وازن من الصغار مع يمينك ما أقر به من غصب أو وديعة .

قال الشافعي في في الله الله و الرجل لميت بمائة درهم وقال : هذا ابنه ، وهذه امرأته حامل ، فإن ولدت ولداً حياً ورث المرأة والولد الذي ولدت ، (٥) والابن ، حقوقهم من هذه المائة . وإذا ولدت (٦) ولداً لم تعرف حياته ، لم يرث من لم تعرف حياته ، ومعرفة الحياة للولد أن يستهل صارخاً ، أو يرضع ، أو يحرك يداً ، أو رجلاً تحريك الحياة ، وأى شيء عرف به الحياة فهي حياة ، وإذا أوصى الرجل للحبل فقال : لحبل هذه المرأة من فلان كذا ، والاب حي ، فإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر من يوم أوصى له به (٧) فلان كذا ، والاب حي ، فإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر من يوم أوصى له به (١٠ أوصى لها حين فالوصية له ، وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر بطلت وصيته ؛ لأن قد لا يكون بها حين أوصى بالوصية ، أوصى لها حبل ، ثم يحبلها من بعد ذلك ، ولو كان زوجها ميتاً حين أوصى بالوصية جائزة ؛ فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر لما يلزم له النسب ، كانت الوصية جائزة ؛ لانا نحكم أن ثم يومشذ حملاً ، وإن جاءت بولد ميت فيلا وصية له حتى تعرف / حياته بعد خروجه من بطنها . وإذا قال له : على مائة درهم عدداً فهي وازنة ، ولو قال له : على مائة ، كل عشرة منها وزنها خمسة ، كان كما قال إذا وصل الكلام ، ولكنه لو أقر بدرهم قال له : على درهم ينقص كذا وكذا كان كما قال إذا وصل الكلام ، ولكنه لو أقر بدرهم ثم قال بعد : هو ناقص ، لم يقبل قوله . ولو كان ببلد دراهمهم كلها ثم قطع الكلام ، ثم قال بعد : هو ناقص ، لم يقبل قوله . ولو كان ببلد دراهمهم كلها

٧٤٥/ب

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ( أن ينقص » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فهو ناقص ﴾ : سقط من ( ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، واثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٩ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٧) « به » :ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

نقص (۱) ، ثم أقر بدرهم كان له درهم من دراهم البلد . ولو قال له : على دراهم أو دريهمات، أو دنانير أو دنينيرات ، أو دراهم كثيرة أو عظيمة ، أو دراهم قليلة أو يسيرة ، لزمه الثلاثة من أى صنف كان أقر به من دنانير ، أو دراهم ، وحلف على ما هو أكثر منها .

قال الشافعي رَجُائِينَ : وإذا قال : وهبت له هذه الدار وقبضها ، أو وهبت له هذه الدار وحازها ، ثم قال : لم يكن قبضها ولا حازها ، وقال الموهوب له : قد قبضت وحزت ، فالقول قول الموهوب له ، ولو مات الموهوب له ، كان القول قول ورثته . وكذلك لو قال : / صارت في يديه ، وسواء كانت حين يقر في يد الواهب أو الموهوبة له ، ولكن لو قال : وهبتها له ، أو خرجت إليه منها نظرت ؛ فإن كانت في يدى الموهوبة له فذلك قبض بعد الإقرار وهي له ، فإن كانت في يدى الواهب ، أو يدى غيره من قبله ، سألته : ما قوله : خرجت إليه منها ؟ فإن قال : بالكلام دون القبض ، فالقول قوله مع سألته : ما قوله : خرجت إليه منها ؟ فإن قال : بالكلام دون القبض ، والخروج (٣) يمينه ، وله منعه (٢) إياها ؛ لأنها لا تملك إلا بقبض ، وهو لم يقر بقبض ، والخروج (٣) قد يكون بالكلام ، فلا ألزمه إلا اليقين ، وكذلك لو قال : وهبتها له (٤) وتملكها ؛ لأن

قال الشافعي شَطَيْخُ : ولو قال : وهبتها له (٥) أمس ، أو عام أول ، ولم يقبضها ، وقال الموهوبة له : بل قد قبضتها ، فالقول قول الواهب مع يمينه ، وعلى الآخر البينة بالقبض. ولو وهب رجل لرجل هبة ، والهبة في يدى الموهوبة له ، فقبلها تمت ؛ لأنه قابض لها بعد الهبة . ولو لم تكن الهبة في يدى الموهوبة له فقبضها بغير إذن الواهب ، لم يكن ذلك له ؛ وذلك أن الهبة لا تملك إلا بقول وقبض ، وإذا كان القول لا يكون إلا من الواهب ، فكذلك لا يكون القبض إلا بإذن الواهب ؛ لأنه المالك ، ولا يملك عنه إلا بما أتم ملكه لواهبه (٦) ويكون للواهب الخيار أبداً حتى يسلم ما وهب إلى الموهوب له ، وكذلك إن مات كان الخيار لورثته : إن شاؤوا سلموا ، وإن شاؤوا لم يمضوا الهبة .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو وهب رجل لرجل هبة ، وأقر بأنه قد (٧)

1/0٧٦

<sup>(</sup>١) في ( م ، ص ) : ﴿ أَو كَانَ بِبَلْدُهُ دَرَاهُمْ كُلُّهَا نَقْص ﴾ ، وما أثبتناهُ من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( ولو منعه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) فى ( ص ) : « ولو لم يقبض الخروج »، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ لُواهِبُهِ ﴾ :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( عنه » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

قبضها، ثم قال الواهب له: إنما أقررت له بقبضها ولم يقبضها ، فأحلفه ، أحلفته لقد قبضها ،فإن حلف جعلتها له ، وإن نكل عن اليمين رددت اليمين على الواهب فأحلفته، ثم جعلتها غير خارجة من (١) ملكه .

ولو قال رجل لرجل : وهبت لى هذا العبد وقبضته ، والعبد فى يدى الواهب أو الموهوب له (Y) ، فقال الواهب : صدقت ، أو نعم ، كان هذا إقراراً ، وكان العبد له ، ولو كان أعجمياً فأقر له بالأعجمية ، كان مثل إقراره بالعربية . وإذا قال : له على درهم فى عشرة ، سألته ، فإن أراد الحساب جعلت عليه ما أراد ، وإن لم يرد الحساب فعليه (Y) درهم ، وعليه اليمين ، وهكذا إن قال : درهم فى ثوب ، سألته : أراد أن يقر له بدرهم ، أو بثوب فيه درهم ؟ فإن قال : لا ، فعليه الدرهم . ولو (Y) قال له : على درهم فى (Y) دينار سألته : أراد درهماً مع دينار ؟ فإن قال : نعم . جعلتهما عليه ، وإن قال : لا ، فعليه درهم ولو قال : له على درهم فى ثوب مروى فهكذا ؛ لأنه قد يقول : له على درهم فى ثوب لى أنا مروى ، ولو قال : له على درهم فى ثوب مروى اشتريته منه إلى أجل ، سألنا المقر له ، فإن أقر بذلك فالبيع فاسد ؛ لأنه دين فى دين (Y) ، ولم يقر له بهذا الدرهم إلا بالثوب، فإذا لم يجز له إعطاء الثوب؛ لأنه دين بدين (Y) ، ولم يقر له كما لو قال : بعتك هذا العبد بهذه الدار ، لم أجعل له العبد إلا أن يقر الآخر بالدار .

قال الشافعي ولحظيني : ولو قال: له على ثوب مروى في خمسة دراهم ، ثم قال : أسلم إلى الثوب على خمسة دراهم إلى أجل كذا ، وصدقه صاحب الثوب ، كان هذا بيعاً جائزاً ، وكانت له عليه الخمسة الدراهم إلى أجل ، إنما عنى : أسلمت إليك في كذا ، بعتك كذا بكذا إلى أجل ، كما تقول : أسلمت إليك عشرة دراهم بصاع تمر موصوف إلى أجل كذا ، أو بعتك صاع تمر بعشرة دراهم إلى أجل كذا .

قال: ولو جاء المقر بثوب فقال: هو هذا ، فصدقه المُدَّعَى المقر له ، أو كذبه ، فسواء إذا رضى الثوب بخمسة دراهم ، فالخمسة عليه إلى أجل . ولو لم يسم أجلاً فكان

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( عن ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) « له » : ساقطة من (م، ص) ، وأثبتناها من (ب) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ، ص ) : ( جعلته » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( بُ ) : ﴿ وَإِنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦) مَا بين الرقمين سقط من ( ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧ ــ ٨) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

السلم فاسدا ، فاختلفا في الثوب ، فإن القول قول المقر (١) مع يمينه ، ويرد الثوب على

صاحب الثوب . وإن سأل المقر(٢) له يمين المقرّ أعطيته إياها . وكل من سأل اليمين في شيء له وجه أعطيته إياه . ولو أقر رجل لرجل بثوب ، ثم جاء بثوب فقال : هو هذا ، وقال المقر له : ليس هذا ، فالقول قول المقر مع يمينه . وكذلك لو قال : له على عبد ، فأى عبد جاء به فالقول قوله مع يمينه ، ولا أنظر إلى دعواه / وكذلك لو قال : هذا عبدك كما أودعتنيه وهو الذي أقررت لك به ، وقال / المقر له : بل هذا عبد كنت أودعتكه ولى عندك عبد غصب ، فالقول قول المقر ، وعلى المدعى البينة .

1/487

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو أقر له فقال : لك عندى ألف درهم ، ثم جاءه بألف درهم (٣) فقال : هي هذه الألف التي كنت أقررت لك بها كانت عندي وديعة ، فقال المقر لـ : هـذه الألف كانت عندك وديعة لى ، ولى عندك الف أخرى ، كان القول قول المقر مع يمينه ؛ لأن من أودع شيئاً فجائز أن يقول : لفلان عندى ، ولفلان على ؛ لأنه عليه ما لم يهلك ، وكذلك هو عنده ، وقد يودع فيتعدى فتكون ديناً عليه ، فلست ألزمه شيئاً إلا باليقين (٤).

قال الشافعي رَطِيُنِينِي: وإذا قال الرجل: لفلان عليّ درهم ودرهم، (٥) فعليه درهمان. وإذا قال : له على درهم فدرهم (٦) ، قيل له : إن أردت درهما ودرهما فدرهمان ، وإن أردت فدرهم لازم لى أو درهم جيد فليس عليك إلا درهم . وإن قال : له على درهم تحت درهم ، أو درهم فوق درهم ، فعليه درهمان إلا أن يقول : على درهم فوق درهم في الجودة ، وتحت درهم في الرداءة ، أو يقول : له على درهم بعينه هو الآن فوق درهم لي ، ولو قال له : على درهم مع درهم كان هكذا .

قال الربيع : الذي أعرف من قول الشافعي أن لا يكون عليه إلا درهم ؛ لأنه يحتمل أن يكون فوق درهم أو تحت درهم لى .

قال: وكذلك لو قال: له على درهم على درهم ، ثم قال: عنيت درهما واحداً . ولو قال : له على درهم قبله درهم أو بعده درهم ، أو قبله دينار ، أو بعده دينار ،

<sup>(</sup>١ - ٢) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص) .

<sup>(</sup>٣) د درهم ، : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ بِالنَّفِسِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

فالاثنان كلاهما عليه . ولكنه لو قال : له على درهم معه دينار ، كان له عليه درهم للذى (١) وصفت ؛ لأنه يقول : له على درهم معه دينار لى (٢) ، ولو قال : له على درهم (٣) ثم دينار ، أو درهم بعده دينار (٤) ، أو درهم قبله دينار ، فهما عليه معاً . ولو قال : له على درهم فدينار ، كان عليه درهم إلا أن يكون أراد : ودينار .

قال الشافعي فواقي : ولو قال : له على دينار مثله (٥) قفيز حنطة ، كان عليه دينار ولم يكن عليه القفيز ، وهكذا لو قال له : على دينار فقفيز حنطة ، لم يكن عليه إلا الدينار؛ لأن قوله : فقفيز حنطة محال ، قد يجوز أن يقول : قفيز من (٦) حنطة خير منه ، وإذا قال: له على درهم ثم قفيز حنطة ، فهما عليه . ولو قال : درهم لا ، بل قفيز حنطة ، كان مقراً بهما ، ثابتاً على القفيز راجعاً عن الدرهم ، فلا يقبل رجوعه إن ادعاهما الطالب معا ، ولو قال : له على درهم لا ، بل درهمان أو قفيز حنطة ، لا بل قفيزان ، لم يكن عليه إلا درهمان ، أو قفيزان (٧) ؛ لأنه أقر بالأولى . ثم كان قوله : «لا ، بل » زيادة من الشيء الذي أقر به . وقوله : « ثم (٨) لا بل » استثناف شيء غير الذي أقر به . وإذا (٩) قال : له على درهم ودرهمان (١٠) ، فهي ثلاثة دراهم أو درهم بعده درهمان ، أو درهم قبله درهمان (١١) ، فسواء وهي ثلاثة في هذا كله .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر لفلان بدرهم يوم السبت ، وآخران أنه أقر لذلك الرجل بعينه يوم الأحد ، فهو درهم إلا أن يقولا درهم من ثمن كذا (١٢) وكذا ، ويقول الآخران : درهم من ثمن شيء غيره ، أو من وجه غيره من وديعة ، أو غصب، أو غيره ، فيدلان على ما يفرق بين سببي الدرهمين ،

<sup>(</sup>۱ ، ۳) ما بين الرقمين سقط من (م ) ، وأثبتناه من (ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) د لي ٤ :ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من (ب ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ أَوْ بَعْدُهُ دَرِهُمْ أَوْ دَيْنَارُ ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « قبله » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ( من » :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) ا أو قفيزان » : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٨) ( ثم ) : ساقطة من ( ص ) ، واثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>· (</sup>٩) في ( ب ) : ( ولو ، ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص) .

<sup>(</sup>١٢) في ( م ، ص ) : ﴿ يقولا درهمين من كذا ﴾، وما أثبتناه من ( ب ) .

وعليه اليمين أن هذا الدرهم الذي أقر به يوم الأحد هو الدرهم (١) الذي أقر به يوم السبت ، فإن حلف برئ ، وإن نكل حلف الآخر أنهما درهمان وأخذهما .

قال الشافعي رَجُانِينَ : وهكذا لو شهدا عليه في أيام متفرقة ، أو واحد بعد واحد .

قال الشافعى: وهكذا لو أقر عند القاضى بدرهم ، وجاء عليه بشاهدين يشهدان بدرهم ، فقال: الدرهم الذى أقررت به هو الذى شهد(Y) به هذان الشاهدان ، كان القول قوله . وإذا قال: له على الف درهم وديعة فهى وديعة (P). وإن قال: له على الف درهم(P) ثم سكت ، ثم قال بعد: هى وديعة ، أو قال: هلكت ، لم يقبل ذلك منه؛ لأنه قد ضمن ألف درهم بإقراره، ثم ادعى ما يخرجه من الضمان فلا يصدق عليه ، وإنما صدقناه / أولا ؛ لأنه وصل الكلام ، وكذلك لو قال: له قبلى ألف درهم ، فوصل الكلام أو قطعه ، كان القول فيها مثل القول في المسألة الأولى إذا وصل أو قطع .

۱/۵۷۱ ص

ولو قال: له عندى الف درهم وديعة، أو أمانة ، أو مضاربة ديناً ، كانت ديناً عليه ، أمانة كانت أو وديعة ، أو قراضا (٥) إن ادعى ذلك الطالب ؛ لأنها قد تكون في موضع الأمانة ثم يتعدى فتصير مضمونة عليه ، وتَنضُ (٦) فيستسلفها فتصير مضمونة عليه ، ولكنه لو قال : دفع إلى الف درهم وديعة ، أو أمانة ، أو مضاربة ، على أنى لها ضامن لم يكن ضامناً بشرطه للضمان في شيء أصله الأمانة ، حتى يحدث شيئا يخرج به من الأمانة ، إما تعدياً وإما استسلافاً .

ولو قال: له في مالى ألف درهم كانت دينا ، إلا أن يصل الكلام فيقول: وديعة ، فتكون وديعة. ولو قال: له (٧) في هذا العبد ألف درهم، سئل عن قول، فإن قال: نقد فيه ألفاً، قيل: فكم لك منها ؟ فما قال إنه منه اشتراه به ، فهو كما قال مع يمينه ، فإن زعم أنهما اشترياه، قيل: فكم لك فيه ؟ فإن قال: ألفان ، فللمقر له الثلث / وإن قال: ألف ، فللمقر له الثلث / وإن قال: ألف ، فللمقر له النصف ، ولا أنظر إلى قيمة العبد ، قَلَّت أو كثرت ؛ لأنهما قد يغبنان أو يُفْهَنَان (٨). وكذلك لو قال: له فيه شركة ألف، كان القول فيها مثل القول في المسألة قبلها .

۲٤۲/ب

<sup>(</sup>١) \* الدرهم » : سقط من ( م ، ص ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>Y) في ( ب ) : « يشهد » ، وما اثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَهِي وَدِيعَةً ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ درهم ٤ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>ه) فِي (م): ﴿ قَرْضًا ﴾ ، وما اثبتناه من (ب ، ص) .

 <sup>(</sup>٦) تَنض ": تصير دراهم أو دنانير ، وإنما يسمى ناضاً إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعًا . ( القاموس ) .
 (٧) فَي ( م ) : ( ل ي ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

 <sup>(</sup>A) في (م): ( قد يغيبان أو يعيبان » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

ولو قال: له من مالى ألف درهم ، سئل ، فإن قال: من هبة ، قيل له: إن شئت فأعطه إياها ، وإن شئت فدع . وإن قال: من دين ، فهى من دين . وإن مات قبل يبين شيئاً فهى هبة لا تلزمه ، إلا أن يقر ورثته بغير ذلك . وإن قال: له من مالى ألف درهم بحق عرفته ، أو بحق له (١) لزمنى ، أو بحق ثابت ، أو بحق استحقه ، فهذا كله دين . ولو قال: له من هذا المال ـ ولم يضف المال إلى نفسه ـ ألف درهم ، فله ألف درهم . فإن لم يكن المال إلا ألفاً فهى له ، وأن كان أكثر من ذلك فليس له إلا الألف ، وإن كان المال أقل من ذلك فليس له إلا ذلك الذي هو أقل ، وإن ادعى الآخر أنه استهلك من المال شيئاً ، استحلف .

قال الشافعي وَ الله و إذا قال : له من هذه الدار النصف فله النصف ؛ لأنه أقر له بشيء لم يضف ملكه إلى نفسه . فإن ادعى النصف الباقي وهو في يده فهو له . ولو بدأ فأضاف الدار إلى نفسه فقال : له من دارى هذه نصفها ، كانت هذه الدار هبة إذا زعم أنها هبه منه . أو مات قبل يبين ، وإن لم يمت سألناه أي شيء أراد ؟ فإن كان أراد إقرارا ألزمناه إياه . والفرق بين هذين (٢) إضافة الملك إلى نفسه ، وغير إضافته . ولو قال: له من دارى هذه نصفها بحق عرفته له ، كان له نصفها .

ولو قال : له فى (٣) ميراث أبى ألف درهم ، كان هذا إقراراً على أبيه بدين . ولو قال : له فى ميراثى من أبى ، كانت هذه هبة ، إلا أن يريد بها إقراراً ؛ لأنه لما أقر فى ميراث أبيه أقر بأن ذلك على الأب ولم يضف الملك إلى نفسه ، وزعم أن ما أقر له به خارج من ملكه .

ولو قال : له من ميراث أبى ألف بحق عرفته ، أو بحق له ، كان هذا كله إقراراً على أبيه . ولو قال : له على ألف عارية ، أو عندى ، فهى  $^{(3)}$  دين . ولو كان هذا في عرض فقال : له عندى عبد $^{(0)}$  عارية ، أو عرض من العروض فهى عارية ، وهى مضمونة حتى يؤديها ؛ لأن أصل ما نذهب إليه أن العارية مضمونة حتى يؤديها .

ولو قال : له في داري هذه حق ، أو في هذه الدار حق فسواء ، ويقر له منها بما

<sup>(</sup>١) ( له » : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : ﴿ هَذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « من » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ فهو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٥) « عبد » : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

شاء ، ويحلف إن ادعى الآخر أكثر منه . وكذلك إن مات أقر له الورثة (١) بما شاؤوا ، ويحلفون ما يغلمون أكثر منه . ولو قال : له فيها سكنى ، أقر له بما شاء من السكنى ، وإلى أى مدة إن شاء يوماً ، وإن شاء أقل ، وإن شاء أكثر .

كتاب الأقضية / الإقرار والمواهب

۷۷ه/ب ص ولو قال : هذه الدار لك هبة عارية ، أو هبة سكنى كانت عارية وسكنى ، وله منعه ذلك ، أو يقبضه (٢) إياها . فإن أقبضه فله أن يخرجه منها متى شاء ؛ لأن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ولم يقبض ، / كل ذلك حتى أخبر أنه (٣) إنما معنى قوله : عارية ، أو هبة السكن ، ولو قال : لك سكنى إجارة بدينار في شهر ، فإن قبل ذلك المؤاجر فهى له ، وإلا فلا شيء له .

ولو لم يسم شيئاً قلنا له: سم كم مدة الإجارة ؟ وبكم هي؟ فإذا سمى قليلاً أو كثيراً، فله الخيار في قبوله ذلك و رده . ولو قال : لك على الف درهم إن شئت ، أو هويت ، أو شاء فلان ، أو هوى ، أو شاء هو ، أو شاء هو ، أو شوى ، لم يكن عليه فيها شيء ؛ لأنه لم يقر له بشيء ، إلا أنه جعل (٤) له إن شاء أن يكون له ، وهو إذا شاء لم يكن له ذلك ، إلا بأن يشاء هو . ولو قال : لك على ألف درهم إن شهد بها على فلان أو فلان وفلان ، فشهدوا ، لم يلزمه من جهة الإقرار . وهذه مخاطرة ، ويلزمه من جهة الشهادة إن كان عمن تجوز شهادتهما ، أو أحدهما وحلف الآخر مع شاهده . وهذا (٥) مثل قوله : لك على ألف درهم إن قدم فلان ، أو خرج فلان ، أو كلمك فلان ، فهذا كله من جهة القمار ولا شيء عليه .

ولو قال : هذا لك بألف درهم إن شئت فشاء ، كان هذا بيعاً لازماً ، ولكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا ؛ لأن هذا بيع لا إقرار . ولو قال لعبده : أنت حر بألف درهم إن شئت ، فقال : قد شئت ، فهو حر وعليه ألف درهم ، وهكذا لو قال لامرأته : أنت طالق بألف إن شئت ، فشاءت ، فهى طالق وعليها ألف درهم (٢) . ولو لم تشأ هى ولا العبد ، لم يكن العبد حراً ولا هى طالقاً .

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ( الولد » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ، م ) : ﴿ قبضه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ كَانَ ذَلَكَ حَتَى أَجْزَأَتُه ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ كُلُّ ذَلَكَ حَتَّى أَجْزَأَتُه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ جعله ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ( مع شهادته هذا ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ درهم ﴾ :ساقطة من ( م ، ص ) ، وأثبتناها ( ب ) .

ولو قال : هذا الثوب لك بألف درهم فقبله المشترى ، كان هذا بيعاً ، ومعناه: أنه إن شاء ، وكذلك كل مشتر إنما يلزمه ما شاء . ولو قال لامرأته: أنت طالق بألف ، ولعبده أنت حر بألف ، فاختارا ذلك لزمه الطلاق والعتق (١) .

قال الربيع : أنا أشك في سماعي من هاهنا إلى آخر الإقرار ، ولكني أعرفه من قول الشافعي رحمه الله ، وقرأه الربيع علينا .

فإذا قال: له على "الف ودرهم ، ولم يسم الألف ، قيل له : أقر بأى الف شئت ، إن شئت فلوساً ، وإن شئت تمراً ، وإن شئت خبزاً ، وأعظه درهماً معها ، واحلف له أن الألف التي أقررت له بها هذه الألف التي بينتها ، فإنه / ليس في قولك : ودرهم ، ما يدل على أن ما مضى دراهم . ولو زعمنا أن ذلك كذلك ما أحلفناك لو ادعى ألف دينار ، ولكن لما كان قولك محتملاً لما هو أعلى من الدراهم وأدنى ، لم نجعل عليك الأعلى دون الأدنى ، ولا الأدنى دون الأعلى . وهكذا لو قال : ألف وكر حنطة ، أو ألف وعبد ، أو ألف وشاة ، لم نجعل هاهنا إلا ما وصفنا ؛ لأن (٢) الألف ما شاء وما سمّى ، ولو جاز لنا أن نجعل الكلام الآخر دليلاً على الأول ، لكان إذا أقر له بألف وعبد جعلنا عليه ألف عبد وعبداً ، وهكذا لو أقر له بألف وكر "(٣) حنطة ، جعلنا عليه ألف كر وكرا حنطة ، ولا يجوز إلا هذا ، وما قلت من أن يكون الألف ما شاء مع يمينه ، ويكون ما سمى كما سمى . ولو أنه قال: ألف وكر كان الكر ما شاء ، إن شاء فَنُورَة (٤) ، وإن شاء فقصة (٥) ،

ولو قال : له على الف إلا درهم ، قبل له : أقر بأى الف شئت ، إذا كان الدرهم يستثنى منها ، ثم يبقى شيء قل أو كثر ، كأنك أقررت له بألف فلس ، وكانت تسوى دراهم فيعطاها منك إلا درهما منها ، وذلك قدر درهم من الفلوس ، وهكذا إذا قلت : الف إلا كر حنطة ، وألف إلا عبداً ، أجبرت (٦) على أن تبقى بعد الاستثناء شيئاً ، قل أو كثر .

ولو قال : لـه على ثوب في منديل ، قيل له : قد يصلح أن تكون أقررت له بثوب

1/ 484

<sup>(</sup>١) ﴿ وَالْعَتَقِ ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ بَأَن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) الكُرُّ : كيلٌ معروف ، وهو اثنا عشر وسُقًا .

<sup>(</sup>٤) النُّورَة :حجر الكِلْس ، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكِلْس من رِرنيخ وغيره ، وتستعمل لإزالة الشعر.

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ فَفَضَةً ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، م ) . والقَصَّة : الجَصَّة .

<sup>(</sup>٦) في ( م ، ص ) : ﴿ جبرت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

كتاب الأقضية / باب الشركة \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٥٥١

ومنديل ، ويصلح أن تكون أقررت له بثوب فجعلته في منديل لنفسك ، فتقول : له على ثوب في منديل لي فعليك ثوب ، وتحلف ما أقررت له بمنديل .

وأصل ما أقول من هذا: أنى ألزم الناس أبداً اليقين ، وأطرح عنهم الشك ، ولا أستعمل عليهم الأغلب . وهكذا إذا قال : تمر في جراب ، أو ثمر في قارورة ، أو حنطة في مكيال ، أو ماء في جرة ، أو زيت في وعاء .

1/0V/ ص

وإذا قال: له على كذا كذا ، أقر بما / شاء واحداً . (١) وإن قال: كذا وكذا أقر بما شاء اثنين (٢). وإن قال : كذا وكذا درهماً ، أعطاه درهمين ؛ لأن كذا ، يقع على درهم . فإن قال : كذا كذا درهما (٣) ، قيل له : أعطه درهما أو أكثر ، من قبل أن كذا يقع على أقل من درهم ، فإن كنت عنيت أن كذا وكذا التي بعدها أوفت (٤) عليك درهماً ، فليس عليك أكثر منه . والله تعالى الموفق للصواب .

#### [٢٣] باب الشركة (٥)

وإذا أقر رجل في مرضه بدين لأجنبي ، وقد أقر في صحته ، أو قامت بينة (٩) بديون ، فسواء إقراره في صحته ومرضه ، والبينة في الصحة والمرض والإقرار سواء ، يتَحاصُون (١٠) معاً ، لا يقدم واحد منهم على الآخر . فإذا أقرَّ لوارث فلم يمت حتى

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ كَذَا وَكَذَا دَرَهُمَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : ﴿ أَوْ وَقَتْ ﴾ ، وَمَا أَتُبْتَنَاهُ مِنْ ( بِ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : ﴿ باب شركة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ) : ( معاوضة » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ، م ) : ( بما ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : ﴿ منه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>١٠) يَتُحاصُون : أي يتقاسمون بقدر حصصهم .

حدث وارث يحجب المقر له ، فإقراره لازم ، وإن لم يحدث فمن أجاز الإقرار للوارث وخالف بينه وبين الوصية أجازه له ، ومن رده رده له .

ولو أقر لغير وارث ثم مات وارثه ، فصار المقر له وارثاً أبطل إقراره ، وكذلك كل ما أقر به بوجه من الوجوه فهو على هذا المثال . وإذا كان الرجلان شريكين ، فأوصى أحدهما (١) ، أو أعتق ، أو دبر ، أو كاتب ، فذلك كله في مال نفسه كهيئة الرجل غير الشريك . وإذا أقر الرجل للحمل بدين كان إقراره باطلاً حتى يقول : كان لأبي هذا الحمل أو لجده على مال ، فيكون ذلك إقراراً للذي أقر له به . وإن كان هذا الحمل وارثه أخذه ، وإن كان له وارث معه أخذ معه حصته (٢) ؛ لأن الإقرار للميت ، وإنما لهذا منه حصته .

وإذا أوصى للحَمْل بوصية فالوصية جائزة إذا ولد لأقل من ستة أشهر من يوم وقعت الوصية ، حتى يعلم أنه كان ثم حمل . ولو وهب لحمل نخلة ، أو تصدق عليه بصدقة غير موقوفة ، لم تجز بحال ، قبلها أبوه أو ردها ، إنما تجوز الهبات والبيوع والنكاح على ما زايل أمه حتى يكون له حكم بنفسه ، وهذا خلاف الوصية في العتق .

ولو أعتق حمل جاريته فولدت Vقل من ستة أشهر من يوم أعتقه كان حرّا ؛ Vنا علمنا أنه قد كان ثم حمل ، ولو ولد لستة أشهر فأكثر لم يقع عليه ثَمَّ عتق ؛ Vنه قد يمكن أن يكون هذا حادثاً بعد الكلام بالعتق ، فلا يكون المقصود قصده بالعتق . ولو أقر بحمل لرجل لم يجز إقراره ، إذا كان هو مالك رقبة أمه ، وكذلك لو وهبه له V ؛ فإذا لم تجز فيه الهبة لم يجز فيه الإقرار . ولو قال مع إقراره : هذا الحمل لفلان أوصى لى رجل V برقبة أمه وله بحملها ، جاز الإقرار إذا ولدته V لاقل من ستة أشهر من يوم تقع الوصية . وكل إقرار من صلح وغير صلح ، كان فيه خيار من المقر فهو باطل ، وذلك أن يقول : أقر لك بكذا على أنى بالخيار يوماً أو أكثر ، أو أصالحك على كذا ، على أنى أقر لك بكذا ، على أنى بالخيار فلا يجوز حتى يقطع V الإقرار ، ولا يدخل على أنى أقر لك بكذا ،

۲٤٧ / ب

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ﴿ لأحدهما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ﴿ أَخَذُهُ مَعْ حَصْتُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ وهب له ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : ( أوصى لرجل ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ جارَ الْإِقْرَارُ وَلُو قَالَ إِذَا وَلَدْتُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ ينقطع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

فيه الاستثناء من المقر. وهكذا (١) كل إقرار كان فيه استثناء ، وذلك أن يقول : لك على الفي الله ، أو لك عندى إن شاء الله، أو إن شاء فلان ، فلا يلزم حتى يكون الإقرار مقطوعاً لا مَثْنَويَّةَ فيه.

قال: ولو أقر لرجل أنه تكفل له بمال على أنه بالخيار ، وأنكر المكفول (٢) له الخيار ، ولا بينة بينهما ، فمن جعل الإقرار واحداً أحلفه ما كفل له ، إلا على أنه بالخيار ، وأبرأه ، والكفالة لا تجوز بخيار . ومن زعم أنه يبعض عليه إقراره فيلزمه ما يضره ، ويسقط عنه ما ادعى المخرج به ألزمه (٣) الكفالة بعد أن يحلف المكفول له : لقد جعل له كفالة بنا لا خيار فيه (٤) ، والكفالة بالنفس على الخيار (٥) لا تجوز ، وإذا جازت بغير خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال إلا أن / يسمى مالا كفل به . ولا تلزم الكفالة بحد ، ولا قصاص ، ولا عقوبة ، ولا تلزم الكفالة إلا بالأموال .

۸۷۵ /ب ص

قال: ولو كفل له بما لزم رجلاً في جرح ، وقد عرف الجرح والجرح عمد ، فقال: أنا كافل لك بما لزمه فيه من دية أو قصاص ، فإن أراد المجروح القصاص فالكفالة باطل  $^{(7)}$  ، لا يجوز له أن يقتص  $^{(4)}$  من المتكفل ، وإن أراد أرش الجرح  $^{(A)}$  فهو له ، والكفالة لازمة له  $^{(9)}$  ؛ لأنها كفالة بمال . وهكذا  $^{(1)}$  إذا اشترى رجل داراً من رجل فضمن له رجل عهدتها وخلاصها ، فاستحقت الدار رجع المشترى بالثمن على الضامن إن شاء ؛ لأنه ضمن له خلاصها ، أو مالاً ، والخلاص مال يسلم له .

وإذا أقر رجل لرجل بشىء مشاع ،أو مقسوم ، فالإقرار جائز . وسواء قال : لفلان نصف هذه الدار ، يلزمه الإقرار كما أقر . وكذلك لو قال : له (١١) هذه الدار إلا نصفها ،كان له النصف . ولو قال : له (١١) هذه

<sup>(</sup>١) في (ص ، م ) : ﴿ وهذا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( وأنكر بالقول ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ لزمه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ُ) : ﴿ كَفَالَةَ لَا خَيَارَ فَيْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : « بالنفس مال على الخيار » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ باطلة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م )

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ) : ( يقبض » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ﴿ بِالْجِرَاحِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) « له » : ساقطة من ( ب ، ص ) ، وأثبتناها من ( م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( م ) : ﴿ وإذا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>١١ ، ١٢) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

الدار إلا (١) ثلثيها ، كان له الثلث شريكا معه . وإذا قال : له هذه الدار إلا (٢) هذا البيت كانت له الدار إلا ذلك البيت . وكذلك لو قال : له هذا الرقيق إلا واحداً ، كان له الرقيق إلا واحداً ، فله أن يعزل أيهم شاء . وكذلك لو قال : هذه الدار لفلان ، وهذا البيت لى ، كان مثل قوله إلا هذا البيت ، إذا كان الإقرار متصلاً ؛ لأن هذا كلام صحيح ليس بمحال . ولو قال : هذه الدار لفلان بل هي لفلان ، كانت للأول ولا شيء للثاني .

ولو قال: غصبتها من فلان وملكها لفلان (٣) غيره ، فهى للذى أقر أنه غصبها منه ، وهو شاهد للثانى ، ولا تجوز شهادته ؛ لأنه غاصب . ولو قال: غصبتها من فلان ، لا بل من فلان ، جاز إقراره للأول ، ولم يغرم للثانى شيئاً ، وكان الثانى خصماً للأول . وإذا أقر بشىء بعينه لواحد أو أكثر ، لم يضمن شيئاً إذا كان الآخر لا يدعى عليه إلا هذه الدار ، فليس فى إقراره لغيره \_ وإن حكم له \_ شىء يكون حائلاً دونه يضمنه ، وإنما يضمن ما كان حائلاً دونه ، ولا يجد السبيل إليه . ومثل هذا لو قال : أودعنيها فلان ، لا ، بل فلان .

## [٢٤] إقرار أحد الابنين(١) بالأخ

أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ولا الله على الرجل فترك ابنين، وأقر أحدهما بأخ وشهد على أبيه أنه أقر أنه ابنه ، لم يثبت نسبه ولم يكن له من الميراث شيء؛ لأن إقراره جمع أمرين: أحدهما له ، والآخر عليه ، فلما بطل الذي له ، بطل الذي عليه ، ولم يكن إقراره له بدين ولا وصية ، إنما أقر له بمال ونسب . فإذا زعمنا أن إقراره فيه يبطل لم يأخذ به مالا ، كما لو مات ذلك المقر له لم يرث (٥) . ألا ترى أن رجلاً لو قال لرجل : لى عليك مائة دينار ، فقال : بعتنى بها دارك هذه وهي لك على ، فأنكر الرجل البيع ، أو قال : باعنيها (٦) أبوك وأنت وارثه ، فهي لك على ، ولى الدار ، كان إقراره باطلا ؛ لانه إنما يثبت على نفسه بمائة يأخذ بها عوضاً ، فلما بطل عنه العوض بطل عنه الاقرار . وما قلت من هذا فهو قول المدنيين الأول .

<sup>(</sup>١ ــ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ قلان ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في (م): « الاثنين » ، وما أثبتناه من (ب ، ص) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « لم يرثه » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ أَوْ بَاعْنِيهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

قال الشافعي (١) رحمة الله عليه: قال محمد بن الحسن رحمه الله : ما ورد علينا أحد قط من أهل المدينة إلا وهو يقول هذا (٢). قال محمد بن الحسن: وأخبرنى أبو يوسف (٣) أنه لم يلق مدنياً قط إلا وهو يقول هذا ، حتى كان حديثاً فقالوا خلافه ، فوجدنا عليهم حجة ، وما كنا نجد عليهم في القول الأول حجة .

[٢٩٣٦] قال الشافعي في ولي : ولسنا نقول بحديث عمر بن قيس عن عمر بن الخطاب؛ لأنه لا يثبت، وإنما تركناه لأن رسول الله ولي قال : ( ليس لعرق ظالم حق ) . والعروق أربعة : عرقان ظاهران ، وعرقان باطنان ، فأما العرقان الباطنان : فالبئر ، والما العرقان الظاهران : فالغراس والبناء . فمن غرس أرض رجل بغير إذنه فلا غراس (٤) له ؛ لأن رسول الله ولي قال : ( ليس لعرق ظالم حق ) وهذا عرق ظالم .

وقال: لا يقسم نَضْح مع بَعْل ، ولا بعل مع عين ، ويقسم كل واحد من هذا على حدته (٥).

وربما كان هذا خطأ،وأن المقصود هو روايتي عمرو بن يحيى المازني عن عمر اللتين ذكرهما مالك، وهما :

١ ـ عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له من العُريْض فأراد أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد ، فقال له الضحاك : لم تمنعنى ، وهو لك منفعة ؟ تشرب به أوَّلا وآخراً ، ولا يضرك ، فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمر ابن الخطاب محمد بن مسلمة ، فأمر أن يخلى سبيله ، فقال محمد : لا ، فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه ؟ وهو لك نافع ، تسقى به أولاً وآخراً ، وهو لا يضرك . فقال محمد : لا والله ، فقال عمر : وولله ليمرن به ولو على بطنك ، فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك .

٢ ـ عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه أنه قال : كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن
 عوف ، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط، هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط ،
 فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك ، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله .

[ ط ٢ / ٧٤٥ \_ ٧٤٦ \_ (٣٦) كتاب الاقضية \_ باب القضاء في المرفق ] .

قال البيهقى : ﴿ وما روى عن عمر فى الخليج والربيع فهو منقطع ، وفيه أن محمد بن مسلمة خالف، وقد نجد من يدع القول به عموماً من أن كل مسلم أحق بماله ، فيتوسع به فى خلافه ٤ . ( المعرفة ٤ / ٥٤٣ ـ ٥٤٣) . وهذا هو معنى قول الشافعى هنا .

<sup>(</sup>١\_ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ١ وأخبرني يوسف ١ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ فلا غرس ؟ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : ٩ حلة ٩ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>٢٩٣٦] لم أعثر على هذا ﴿ عمر بن قيس ، عن عمر ١ .

وقد بين في الغصب كذلك أن صاحب المال أحق بماله أن يمنعه ولو بذل فيه أضعاف ثمنه :

۱/۲٤۸ ۲/۵۷۹ ص

[۲۹۳۷] / وقال: لا تضاعف الغرامة على أحد، وذلك أن رسول الله على قضى أن ما أفسدت (١) المواشى بالليل ضامن / على أهلها، والضمان على أهلها قيمة (٢) واحدة ، لا قيمتين.

وقال: لا يدخل المخنثون على النساء ويُنْفَوْن (٣).

وقال: الجد أحق بالولد .

[۲۹۳۸] قال: وإذا أبى المرتد التوبة قتل ؛ لأن رسول الله على قال: ﴿ من بدل دينه فاقتلوه ﴾ وهذا مبدل لدينه ، وأن لنا أن نقتل من بلخته الدعوة وامتنع من الإجابة من المشركين بلا تَأَنَّ .

[۲۹۳۹] وهذا لا يثبته أهل الحديث عن عمر ، ولـو فعلـه رجل رجوت ألا يكون بذلك بأس ، يعنى في حديث عمر : هل كان من مُغَرَّبة خَبَر ؟

[ ۲۹٤٠] وقال عمر : لك ولاؤه ، في اللقيط .

قال الشافعي وطني : وأنه لا ولاء له ؛ لأن رسول الله ﷺ قال : « فإنما الولاء لمن أعتق » وهذا غير معتق، وأما قوله : فهو حر، فهو كما قال ، وأما إنفاقه (٤) عليه من بيت المال فكذلك نقول .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ أَنَا أَفْسَدْتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ١ بقيمة ١ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) سبق دليله في كتاب الحدود ـ باب صفة النفي . رقم [ ٢٧٩٤ ] .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : ( فهو حر كما قال إنفاقه ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>[</sup>۲۹۳۷] سبق برقم [۲۹۱۰] في أول هذا الكتاب ، وخوج هناك .

<sup>[</sup>٢٩٣٨] سبق برقمي: [٦٢٥ ، ٦٢٦] ورقم : [٢٧٩٨] في المرتد عن الإسلام بعد الاستسقاء .

<sup>[</sup>٢٩٣٩] سبق برقم [ ٦٢٧] في المرتد عن الإسلام بعد الاستسقاء .

وفيه قال عمر : هل كان فيكم من مُغَرَّبة خبر ؟ فقال أبو موسى : نعم ، رجل كفر بعد إسلام قال: فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه ، قال : فهلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟

ومعنى « هل من مغربة خبر؟ » : هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد ؟ ومغربة من الغَرْب وهو

<sup>[</sup> ۲۹٤٠] سبق برقم [ ۱۷٦٠ ] في اللقيط .

وأما قوله: ﴿ فَإِنَّمَا الولاء لمن أعتق ﴾ فانظر رقم [١٧٥٦] وتخريجه في كتاب الفرائض ـ باب المواريث . `

# [70] إقرار الوارث ودعوى الأعاجم

أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي رحمة الله عليه إملاء ، قال : أخبرني محمد بن الحسن: أن أبا حنيفة رحمه الله، قال في الرجل يهلك، ويترك ابنين ، ويترك ستماثة دينار ، فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر بأن فلاناً ابنه : أنه لا يصدق على هذا النسب ، ولا يلحق به ، ولكنه يصدق على ما ورث ، فيأخذ منه نصف ما في يديه ، وكذلك قال أهل المدينة ، إلا أنهم قالوا : نعطيه ثلث ما في يديه .

[۲۹٤۱] قال الشافعي وَلَحْبَوني محمد بن الحسن: أن ابن الماجشون عبد العزيز ابن أبي سلمة وجماعة من المدنيين كانوا عندهم بالعراق لا يختلفون في هذه المسألة: أنه لا يكون للذي أقر له شيء من الميراث.

قال الشافعي رحمه الله : وإنه لقول يصح ، وذلك أنهم يقولون : إنما زعم أن له حقاً في يديه ويدى أخيه بميراثه من أبيهما ، وزعم أنهما يرثانه كما يرث أباهم ، فإذا حكمنا بأن أصل هذا الإقرار لا يثبت به نسب ، وإنما زعمنا أنه يأخذ بالنسب لا بدين ، ولا وصية ، ولا شيء استحقه من (١) مال الميت غير النسب ، زعمنا أنه (٢) لا يأخذ شيئاً .

قلت لمحمد بن الحسن : كأنك ذهبت به إلى أنه لو قال : بعتك هذا العبد بمائة دينار فهى لى عليك ، أو هذه الدار ولك هذا العبد أو الدار ، فأنكرت وحلفت لم يكن لك العبد ولا الدار ، فإنى إنما أقررت لك بعبد أو دار ، وفي إقرارى شيء يثبت عليك كما يثبت لك، فلما لم يثبت عليك ما ادعيت لم يثبت لك ما أقررت به

قال : إن هذا الوجه يقيس الناس بما هو أبعد منه ، وإنه ليدخل ، قلت : وكيف لم تقل به ؟ قال : اخترنا ما قلت لما سمعته .

قال الشافعي وَطَائِكَ: ولا يثبت نسب أحد بنسبة رجل إلى غيره ، وذلك أن الأخ إنما يقر على أبيه ، فإذا كان معه من حقه في (٣) أبيه كحقه فدفع النسب لم يثبت .

ولا يثبت النسب حتى تجتمع الورثة على الإقرار به معاً ، أو تقوم بينة على دعوى

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ في ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ أَن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ من ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>[</sup>٢٩٤١] لم أعثر عليه .

الميت الذي إنما يلحق بنفسه ، فيكتفي بقوله ، ويثبت له النسب .

[۲۹٤۲] واحتج بحديث ابن أمة زمعة وقول سعد: كان أخى عهد إلى أنه ابنه وقال: عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه فقال النبى ﷺ: « هو لك يا بن زمعة، الولد للفراش » .

# [٢٦] دعوى الأعاجم

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي رُطَيْنِكُ قال : وإذا ادعى الأعاجم بولادة الشرك أخوة بعضهم لبعض ، فإن كانوا جاءونا مسلمين لا ولاء لاحد عليهم بعتق، قبلنا دعواهم، كما قبلنا دعوى غيرهم من أهل الجاهلية الذين أسلموا ، فإن كانوا مسبيين عليهم رق(١)، أو عتقوا ، فيثبت عليه ولاء ؛ لم تقبل دعواهم إلا ببينة تثبت على ولاد ودعوى معروفة كانت قبل السبى ، وهكذا من قل منهم أو كثر ، أهل حضر(٢) كانوا أو غيرهم .

## [۲۷] / الدعوى والبينات

أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي رحمة الله عليه قال : ما كان بيد مالك \_ من كان المالك \_ من شيء يملك ما كان المملوك ، فادعاه من يملك بحال ، فالبينة على المدعى . فإن جاء بها أخذ ما ادعى ، وإن لم يأت بها فعلى المدعى عليه الشيء في يديه / اليمين بإبطال دعواه ، فإن حلف برئ ، وإن نكل قيل (7) للمدعى : (7) بنكوله شيئاً دون أن تحلف على دعواك مع نكوله ، فإن حلفت (3) أعطيناك دعواك ، وإن أبيت لم نعطك دعواك . وسواء ادعاها المدعى من قبل الذي هي(6) في يديه أنها خرجت إليه منه (7) بوجه من الوجوه ، أو من قبلغيره ، أو باستحقاق أصل ، أو في أي وجه (8)

<del>۱/۲</del> ظ(۲)

۵۷۹/ب ص

 <sup>(</sup>١) في ( بُ ) : ١ عليهم ورقوا ١ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ٩ أهل حصن ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ هل ٤ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ حلف ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ هي ٤ : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ منه ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ﴿ أَصِل أَى وَجِه ﴾ ، وفي ( ب ) : ﴿ أَصِلَ أَو مِن أَى وَجِه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>[</sup>٢٩٤٢] سبق برقم [١٧٥٨] في كتاب الفرائض ـ باب المواريث ، وهو متفق عليه .

ما كان، وسواء كانت بينهما مخالطة أو لم تكن .

قال الشافعي وَلِحْنِينَ : أصل معرفة المدعى والمدعى عليه ، أن ينظر إلى الذى الشيء في يديه يدعيه هو وغيره ، فيجعل المدعى الذى نكلفه البينة ، والمدعى عليه الذى الشيء في يديه ولا يحتاج إلى سبب يدل على صدقه بدعواه إلا قوله . وهكذا إن ادعى عليه ديناً أو أى شيء ما كان ، كلف فيه البينة ، ودعواه في ذمة غيره مثل دعواه شيئاً قائماً بعينه في يدى غيره . قال : وقاله أبو حنيفة .

۲٤۸ /<u>ب</u> م قال الشافعي رحمه الله: وإذا كانت / الدار أو أى شيء ما كان لرجل ، فادعى أنه باعه من رجل ، وأنكر الرجل ، فعلى المدعى البيع (١) البينة ؛ لأنه مدع فى ذمة الرجل وماله شيئاً هو له دونه ، والرجل ينكره ، فعليه اليمين . ولو كان الرجل يدعى شراء الدار ، ومالك الدار يجحده ، كان مثل هذا ، وعلى مدعى الشراء البينة ؛ لأنه يدعى شيئاً هو فى ملك صاحبه دونه ، ولا يأخذ بدعواه دون أن يقيم بينة ، وعلى الذى ينكر البيع اليمين ، وقاله أبو حنيفة .

قال الشافعي وَطِيْنِكِ : وهكذا لو (٢) ادعى رجل ديناً ، أو غصباً ، أو شيئاً على رجل، فأنكر الرجل ، لم يكن له أن يأخذه إلا ببينة ، وعلى المنكر اليمين .

ولو أقر له بدعواه وادعى أنه قضاه إياه ، ففيها قولان :

أحدهما: أن الدعوى لازمة له بإقراره (٣)، ودعواه البراءة غير مقبولة منه إلا ببينة، ومن قال هذا فسواء عنده كان دعواه البراءة موصولاً بإقراره ، أو مقطوعاً منه .

والقول الثانى: أنه إذا كان لا يعلم حقه إلا بإقراره فوصل بإقراره دعواه المخرج كان مقبولاً منه ، ولا يكون صادقاً كاذباً في قول واحد .

ولو قطع دعواه (٤) المخرج من الإقرار فلم يصلها به ، كان مدعياً عليه البينة ، وكان الإقرار له لازماً . ومن قال هذا القول الآخر فينبغى أن تكون من (٥) حجته أن يقول : أرأيت رجلاً قال لرجل : لك على الف درهم طبرية ، أو لك عندى عبد زنجى ، وادعى الرجل عليه (٦) الفاً وازنة ، أو الفاً مثاقيل ، أو عبداً بربرياً ، اليس يكون القول قول

<sup>(</sup>١) د البيع ، :ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) « لو » : ساقطة من ( م )، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِإِقْرَارِهِ ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ دعوى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ من ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

المدعى عليه؟ وسواء في هاتين المسألتين أن يقر له بدين ويزعم أنه (١) إلى أجل؛ في القول  $\frac{\gamma}{4(7)}$  الأول: الدين حال وعليه البينة أنه إلى أجل ، / والقول الثانى: أن القول قوله إذا وصل دعواه بإقراره .

قال الشافعي رحمة الله عليه: إذا كان الشيء في يد اثنين: عبداً كان ، أو داراً ، أو غيره فادعى كل واحد منهما كله ، فهو(٢) في الظاهر بينهما نصفان ، ويكلف كل واحد منهما البينة على ما في يدى صاحبه (٣) . فإن لم يجد واحد منهما بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه(٤) فأيهما حلف برئ ، وأيهما نكل رددنا اليمين على المدعى. فإن حلف أخذ ، وإن نكل لم يأخذ شيئاً ، ودعواه النصف الذى في يد صاحبه كدعواه الكل ليس في يديه منه (٥) شيء ؛ لأن ما في يد غيره خارج من يديه .

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يقيم كل واحد منهما البينة على ما في يدى صاحبه ، ولكل واحد منهما اليمين على صاحبه ، فأيهما حلف برئ ، وأيهما نكل حبس حتى يحلف(٦)، وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا نكل عن اليمين قضينا عليه (٧).

قال الشافعي رَجُانُكِينَ : إذا تداعى الرجلان البيع فتصادقًا عليه واختلفًا في الثمن ، فقال البائع : بعتك بألفين . وقال المشترى : اشتريت منك بألف ، والسلعة قائمة بعينها، ولا بينة بينهما تحالفا معًا ، فإن حلفا معًا فالسلعة مردودة على البائع ، وأيهما نكل رددت (٨) اليمين على المدعى عليه . وإن نكل المشترى حلف البائع لقد باعه بالذي قال ، ثم لزمته الألفان ، فإن حلف البائع ثم نكل المشترى عن اليمين أخذ البائع الألفين ؛ لأنه قد اجتمع نكول المشترى ويمين البائع على دعواه ، وهكذا إن كان الناكل هو البائع ، والحالف / هو المشترى ، كانت بيعاً له بالألف (٩) . ولو هلكت السلعة ترادًا قيمتها إذا حلفا معاً . وإذا كانت السنة تدل على أنهما يتصادقان في أن السلعة مبيعة ، ويختلفان في الثمن ، فإذا حلفا ترادًا وهما يتصادقان أن أصل البيع كان حلالاً . فلا (١٠) يختلف

<sup>(</sup>١) ( أنه » : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فهو » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ منها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) . ﴿

<sup>(</sup>٦) ﴿ حتى يحلف ﴾ : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ﴿ قضى به عليه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ظ ) : ( رد » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : ( كان بيعاً له بالف ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ ) : ﴿ فَلَم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

المسلمون \_ فيما علمت \_ أن ما كان مردوداً لو وجد بعينه في يدى من هو في يديه ففات أن عليه (١) قيمته إذا كان أصله مضمونا، ولو جعلنا القول قول المشترى إذا فاتت السلعة ، كنا قد فارقنا السنة ، ومعنى السنة ، وليس لأحد فراقها (٢) . وقد صار بعض المشرقيين إلى أن رجع إلى هذا القول فقال به ، وخالف صاحبه فيه (٣).

قال الشافعي فِطَيُّكِينَ : ولو أقام أحدهما البينة على دعواه أعطيناه ببينته .

قال الشافعى: وإذا ادعى رجل أنه نكح امرأة لم أقبل دعواه حتى يقول: نكحتها بولى وشاهدين عدلين ورضاها. فإذا قال هذا ، وأنكرت المرأة أحلفناها ، فإن حلفت لم أقض له بها ، وإن نكلت لم أقض له بها بالنكول حتى يحلف ، فإذا حلف (٤) قضيت له بأنها زوجته . وأحلف فى النكاح والطلاق وكل دعوى ، وذلك أنى وجدت من حكم الله تبارك وتعالى ، ثم سنة نبيه ولله عن الله عز وجل قضى أن يحلف الزوج القاذف وتحلف الزوجة المقذوفة (٥) ، ثم دلت السنة على أن الحد يسقط عن الزوج وقد لزمه لولا اليمين والإجماع على (٦) أن الحد يسقط عن المرأة باليمين ، والسنة تدل على أن الفرقة بينهما وعلى / نفى الولد ، فالحد قتل ، ونفى الولد نسب ، فالحد على الرجل ثمانين (٧). فوجدت هذا الحكم جامعاً لأن تكون الأيمان مستعملة فيما لها فيه حكم.

ظ (۲)

[٢٩٤٣] ووجدت النبى ﷺ أمر الأنصار (^) أن يحلفوا / ويستحقوا دم صاحبهم ، فأبوا الأيمان، فعرض عليهم أيمان يهود ، فلا أعرف حكماً في الدنيا أعظم من حكم القتل والحد والطلاق ، ولا اختلاف بين الناس في الأيمان في الأموال .

[٢٩٤٤] ووجدت النبي ﷺ يقول: ﴿ واليمين على المدعى عليه ﴾ ، فلا يجوز أن

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ عليهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) . .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ٩ فراقهما ؟ ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فيه ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وفي ( م ) : ﴿ بِه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ حلفت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : باب اللعان في كتاب الطلاق في الجزء الخامس .

<sup>(</sup>٦) ا على ١ : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( يمين ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>A) في (ظ): (الأنصاريين)، وما أثبتناه من (ب، ص، م).

<sup>[</sup>٢٩٤٣] سبق برقم [ ٢٦٨٩ ] في كتاب جراح العمد ــ القسامة .

<sup>[</sup>٢٩٤٤] سبق برقم [ ٢٩١١ ] في أول هذا الكتاب .

يكون على مدعى عليه دون مدعى عليه إلا بخبر لازم يفرق بينهما ، (١) وليس فيها خبر لازم يفرق بينهما (٢) ، بل الاخبار اللازمة تجمع بينهما .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وهكذا لو ادعت عليه المرأة النكاح وجحد ، كلفت (٣) المرأة البينة ، فإن لم تأت بها أحلف ، فإن حلف برئ وإن نكل رددت (٤) اليمين على المرأة ، وقلت لها : احلفي ، فإن حلفت الزمته النكاح ، وهكذا كل شيء ادعاه أحد على أحد من طلاق ، وقذف ، ومال ، وقصاص ، وغير ذلك من الدعوى .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا ادعى رجل أن امرأته خالعته بعبد أو دار أو غير ذلك ، وأنكرت المرأة ، كلف الزوج البينة ، فإن جاء بها ألزمته الخلع وألزمتها ما اختلعت به ، وإن لم يأت بها أحلفتها ، فإن حلفت برئت من أن يأخذ منها ما ادعى ولزمه الطلاق ، وكان لا يملك فيه الرجعة ؛ من قبل : أنه يقر بطلاق لا يملك فيه رجعة ، ويدعى مظلمة في المال . فإن نكلت عن اليمين رددت (٥) اليمين على الزوج ، فإن حلف أخذ ما ادعى أنها خالعته عليه ، وإن نكل لم أعطه بدعواه شيئاً ولا بنكولها ، حتى يجتمع مع نكولها يمينه (٦) .

قال الشافعي فطي : وإذا ادعى العبد على مالكه (٧) أنه أعتقه ، أو كاتبه ، وأنكر ذلك مالكه ، فعلى العبد البينة ، فإن جاء بها أنفذت له ما شهد له به من عتق أو كتابة ، وإن لم يأت بها أحلفت له مولاه ، فإن حلف أبطلت دعوى العبد ، وإن نكل المولى عن اليمين لم أثبت دعوى العبد (٨) إلا بأن يحلف العبد ، فإن حلف أثبت دعواه . فإن ادعى العبد (٩) التدبير فهو في قول من لا يبيع المدبر هكذا ، وفي قول من يبيع المدبر هكذا ، إلا أنه يقال لسيد العبد : لا تصنع اليمين (١٠) شيئا ، وقل (١١) : قد رجعت في التدبير ، ويكون التدبير مردودا . ولو أن المالك للعبد (١٢) قال : قد أعتقتك على ألف درهم ،

<sup>(</sup>١\_ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ كُلُف ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ، ظ ، م ) : ﴿ ردت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>۵) في ( ص ، م ) : ا ردت ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ حتى يجتمع نكولها منه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : « ماله » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A \_ A ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ ) : ﴿ لا تصنع باليمين ٰ » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) : « وقيل » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ) : ﴿ مالك العبد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

۰۸۰/ب ص فأنكر العبد المال وادعى العتق ، أو أنكر المال والعتق ، كان المالك المدعى . فإن أقام السيد البينة أخذ العبد / بالمال ، وإن لم يقمها أحلف له العبد ، فإن حلف برئ من المال ، وكان حرّا في الوجهين ؛ لأن المولى قد يقر (١) بعتقه فيهما . فإن نكل العبد عن اليمين لم يثبت عليه شيء حتى يحلف مولاه ، فإن حلف ثبت المال على العبد ، وإن نكل السيد عن اليمين فلا مال على العبد ، والعتق ماض .

۲/ ب ظ(٦) قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو تعلق رجل برجل فقال : أنت عبد لي (٢)، وقال المدعى عليه الرق (٣) : بل أنا حر الأصل ، فالقول قوله . فأصل الناس الحرية حتى تقوم بينة ، أو يُقرِّ بِرِقٌ ، وكلف المدعى البينة ، فإن جاء بها كان العبد رقيقاً ، وإن أقر العبد له بالرق كان رقيقاً له ، وإن لم يأت المدعى / بالبينة (٤) أحلف له العبد ، فإن حلف كان حرّا ، وإن نكل لم يلزمه الرق حتى يحلف المدعى على رقه ، فيكون رقيقاً له .

قال الشافعى رَجْائِينَى: وهكذا الأمة مثل العبد سواء . وهكذا كل ما يملك ، إلا فى معنى واحد : فإن رجلاً أو امرأة لو كانا معروفين بالحرية ، فأقرًا بالرق ، لم يثبت عليهما الرق .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا ادعى الرجل على الرجل دما أو جراحاً دون الدم عمداً أو خطأ فسواء ، وعليه البينة فإن جاء بها قضى له ، فإن لم يأت بها ، ولا بما يوجب القسامة في الدم دون الجراح ، أحلف المدعى عليه ، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن اليمين لم الزمه بالنكول شيئاً حتى يحلف المدعى ، فإن حلف ألزمت المدعى عليه جميم ما ادعى عليه .

قال الشافعي فطي : وأيمان الدماء مخالفة جميع الأيمان ، الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا ، وما سواه يستحق ويبرأ منه بيمين واحدة إلا اللعان ، فإنه (٥) بأربعة أيمان ، والخامسة التعانه . وسواء النفس والجرح في هذا يقبله بالذي نقصه به من نكوله عن اليمين ، ويمين صاحبه المدعى عليه .

<sup>(</sup>١) في(م): « لأن المولى يفي » ، وفي (ب ، ص): « لأن المولى يقر » ، وما أثبتناه من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في (ظ): ٩ أنت عبدى ، وما أثبتناه من (ب، ص، م).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الرق ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وَإِنْ لَمْ يَأْتَ بَالْبَيْنَةَ ﴾ ، وفي ( ظ ) : ﴿ وَإِنْ لَمْ يَأْتَ الْمُدْعَى بِبِينَةَ ﴾ ، وفي ( ص ) : ﴿ وَإِنْ لَمْ يَأْتَ الْمُدْعَى الْبِينَةَ ﴾ ، وما أثبتناه مِن ( م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، ظ ) : ﴿ بأنها › ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وخالفنا بعض الناس في هذا ، فزعم أن كل من ادعى جرحاً ، أو فقاً عينين ، أو قطع يدين ، وما دون النفس أحلف المدعى عليه ، فإن نكل اقتص منه ففقاً عينيه ، وقطع يديه ، واقتص منه فيما دون النفس ، وهكذا كل دعوى عنده سواء ، وزعم أن في قول النبي عليه الله واليمين على المدعى عليه الديل على أنه إذا حلف برئ ، فإن نكل لزمته الدعوى ، ثم عاد لما احتج به من قول النبي عليه فنقضه في النفس ، فقال : إن ادعى عليه قتل النفس (١) فنكل عن اليمين استعظمت أن أقتله ، وحبسته حتى يقر فأقتله ، أو يحلف فأبرئه ، قال مثل هذا في المرأة يلتعن زوجها وتنكل .

قال الشافعي رحمه الله: ولا أعلمه إلا خالف في هذا ما رعم أنه موجود في سنة رسول الله ولم نحقه ولم نبطله ، كان ينبغي إذا فرق بين النفس وما دونها من الجراح أن يقول: لا أحبسه إذا نكل عن اليمين ، ولا أجعل عليه (٢) شيئاً إذا كان لا يرى النكول حكماً ، وهو على الابتداء لا يحبس المدعى عليه إلا ببينة ./ فإن كان للنكول عنده حكم فقد خالفه ؛ لأن النكول عنده يلزمه ما نكل عنه ، وإن لم يكن للنكول حكم في النفس فقد ظلمه بحبسه في قوله ؛ لأن أحداً لا يحبس أحداً (٣) بدعوى صاحبه ، وخالفه صاحبه وفر من قوله ، فأحدث قولاً ثانياً محالاً كقول (٤) صاحبه . فقال : ما عليه حبس (٥) ، وما ينبغي أن يرسل ، وأستعظم المدم ، ولكن أجعل عليه الدية ، فجعل عليه دية في العمد وهو لا يجعل في العمد دية أبداً ، وخالف سنة النبي (١) ولم يخير ولي الدم في القصاص أو الدية ، ثم يقول: ليس فيه إلا القصاص إلا أن يصطلحا ، يخير ولي الدم ما لا يدعى ، وأخذ من المدعى عليه ما لا يُقرُّ به ، وأحدث لهما من فأخذ لولي الدم ما لا يدعى ، وأخذ من المدعى عليه ما لا يُقرُّ به ، وأحدث لهما من نفسه حكما محالاً ، لا خبراً ، ولا قياساً ، وإذا كان يأخذ دماء الناس في موضع نشاهدين أو إقرارهما ، فرق (٧)

٧٤٩/ب

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ نَفُس ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>۲) في ( م ) : ( له » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ أَبِداً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : « مخالفا لقول » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): « حسن » ، وما اثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ رسول الله ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ظ) : ٩ أو إقرار فما فرق ، ، وما اثبتناه من ( ص ، م ) .

بين الدم والموضحة ، وما هو أصغر منها . ﴿

1/2 ظ(٦) ظ(٦) ا١/٥٨١ ص قال الشافعى ولحظينه : وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال، فجحد الآخر، فإن على المدعى الكفالة / البينة ، فإن لم تكن له بينة فعلى المنكر اليمين ، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن اليمين / ردت (١) اليمين على المدعى ، فإن حلف لزمه ما ادعى عليه ، وإن نكل سقط عنه ، غير أن الكفالة بالنفس ضعيفة .

وقال أبو حنيفة رحمه الله: على مدعى الكفالة البينة ، فإن لم تكن له (٢) بينة فعلى المنكر اليمين ، فإن حلف برئ ، وإن نكل لزمته الكفالة .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا ادعى رجل (7) على رجل أنه أكراه بيتاً من دار شهراً بعشرة دراهم (3) ، وادعى المكترى أنه اكترى الدار كلها ذلك الشهر بعشرة ، فكل واحد منهما مدع على صاحبه (6) ، وعلى كل واحد منهما البينة . فإن لم تكن بينة فعلى كل واحد منهما البينة على دعواه كل واحد منهما البينة على دعواه فالشهادة باطل(7) ، ويتحالفان ويترادان ، وإن كان سكن الدار أو بيتاً منها فعليه كراء مثلها بقدر ما سكن .

وهكذا لو أنه ادعى أنه اكترى منه دابة إلى مكة بعشرة ، وادعى رب الدابة أنه أكراه إياها إلى أيلة بعشرة ، كان الجواب فيها (٧) كالجواب في المسألة قبلها . ولو أقام أحدهما بينة ولم يقم الآخر أخذت ببينة (٨) الذي أقام البينة ، وقاله أبو حنيفة .

قال الشافعى فَطْقِيْهِ: وإذا تداعى الرجلان الدار ، كل واحد منهما يقول : هى لى (٩) فى يدى ، وأقاما معاً على ذلك بينة ، جعلتها بينهما نصفين ، من قبَلِ أنا إن قبلنا البينة قبلنا بينة كل واحد منهما على ما فى يده (١٠) ، والغيناها عما فى يدى صاحبه ،

<sup>(</sup>١) في (م): (رددت) ، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ رَجِلُ ﴾ :ساقطة من ( ب ، ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ دراهُم ﴾ :ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، و أثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٥) ( على صاحبه ) : سقط من ( ظ ) ، واثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب ، ظ ) : ﴿ باطلة » ، وأثبتناها من (ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) ( فيها ؛ :ساقطة من ( ظ) ، واثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( اجزت بينة ) ، وما اثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) ( لي ١ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ص ، م ) : « يديه » ، وما أثبتناه من (ب ، ظ ) .

فأسقطناها وجعلناها كدار في يدى رجلين ادعى كل واحد منهما كلها ، فيقضى لكل واحد منهما (١) بنصفها ، ونحلفه إذا ألغينا البينة على دعوى صاحبه .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا كان العبد في يدى رجل فادعاه آخر ، وأقام البينة أنه كان في يديه أمس ، فإنه لا تقبل منه البينة على هذا ؛ لأنه قد يكون في يديه ما ليس له . ولو أقام البينة أن هذا العبد أخذه هذا منه ، أو انتزع <sup>(٢)</sup> منه العبد ، أو اغتصبه منه ،أو غلبه على العبد واخذه منه (٣) ، أو شهدوا (٤) أنه أرسله في حاجته فاعترضه هذا من الطريق فذهب به ،أو شهدوا (٥) أنه أبق من هذا فأخذه هذا، فإن هذه الشهادة جائزة، ويقضى له بالعبد . فإن لم تكن له بينة فعلى الذي في يديه العبد اليمين، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن اليمين ردت (٦) اليمين على المدعى ، فإن حلف أخذ ما ادعى ، وإن نكل سقط دعواه ، وإنما أحلفه على ما ادعى صاحبه .

قال الربيع (٧) : قال أبو يعقوب رحمه الله : تقبل بينته ويترك في يدبه كما كان .

قال الشافعي وَطَيْنِي : وإذا كانت الدار وغيرها من المال في يدي رجل فادعاه رجل ، أو بعضه ، فقال الذي هو في يديه : ليس هذا بملك لي وهو ملك لفلان ، ولم يقم بينة على ذلك ، فإن كان فلان حاضراً صير له وكان خصماً عن نفسه ، وإن كان فلان غائباً كتب إقراره له ، وقيل لهذا المدعى : أقم البينة على دعواك وللذى هو في يديه : ادفع عنه ، فإن أقام المدعى البينة عليه قضى له به على الذي هو في يديه ، وكتب (٨) في القضاء : ﴿ إِنِّي إِنَّا قبلت بينة فلان المدعى بعد إقرار فلان الذي هو في يديه (٩) بأن هذه الدار / لفلان، ولم يكن فلان المقر له ، ولا وكيل له حاضراً . فقالت (١٠) البينة : لفلان المدعى على (١١) هذه الدار ، على ما حكيت في كتابي ، ويحكى شهادة الشهود ، وقضيت لـه بهـا على فلان الذي هي(١٢) في يديه ، وجعلـت فلاناً المقر له بها على حجته

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ فيقضى لكل واحد منهما ﴾ سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup> ب ، ط ) ما بين الرقمين سقط من ( ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ رددت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ قال الربيع ﴾ : سقط من (ب، ص، م)، وأثبتناه من (ظ).

 <sup>(</sup>١ - ٩) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ ) : ﴿ فقبلت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١١) ٤ على ، :ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( م ) : ﴿ هو ٤ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنْ ( بِ ، ص ، ظ ) .

يستأنفها ٤. فإذا حضر ، أو وكيل له ، استأنف الحكم بينه وبين المقضى له ، وإن أقام الذى هي في يديه البينة أنها لفلان الغائب أودعه إياها ، أو أكراه إياها . فمن قضى على الغائب سمع من (١) بينته ، وقضى له ، وأحلفه لغيبة صاحبه : أن ما شهد به شهوده لغين ، وما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه ، وكتب له في كتاب القضاء : ﴿ إني سمعت بينته ويمينه، وفلان مالكه(٢) الذي ذكر أن له الدار غائب لم يحضر ولا وكيل له ، فإذا حضر جعله خصما ، وسمع من (٣) بينته إن كانت ، وأعلمه البينة التي شهدت عليه . فإن جاء بحق أحق من حق المقضى له قضى له به ، وإن لم يأت به أنفذ عليه الأول ٤. وإن سأل (٤) المحكوم له الأول القاضى أن / يجدد له كتاباً بالحكم الثاني عند حضرة الخصم ، كان عليه أن يفعل ، فيحكى ما قضى / به أولاً حتى يأتي عليه ، ثم يحكي (٥) أن فلاناً حضر وأعدت عليه البينة ، وسمعت من حجته وبينته ، ثم يحكيها، ثم يحكى (٦) أنه لم ير (٧) له فيها شيئاً ، وأنه أنفذ عليه الحكم الأول ، وقطع حجته بالحكم الآخر .

قال الشافعي رحمه الله : وليس في القضاء على الغائب إلا واحد من قولين : إما لا يقضى بقضاء  $^{(A)}$  على غائب بدين ولا غيره ، وإما يقضى عليه في الدين وغيره  $^{(P)}$ . ونحن نرى القضاء عليه بعد الإعذار ، وقد كتبنا الإعذار في موضع غير هذا . وسواء كان إقرار الذي في يديه  $^{(P)}$  الدار قبل شهادة الشهود أو بعدها ، وسواء هذا في جميع الأموال .

قال الشافعى وَطَيْنِكَ : وإذا كانت الدار فى يدى رجل فادعى رجل أنها له، وأنه آجرها إياه ؛ وادعى آخر أنها له ، وأنه أودعها إياه ، فكل واحد منهما مدع ، وعلى كل واحد منهما البينة ، فإن أقاما بينة فإنه يقضى بها بينهما نصفين (١١) ، وقاله أبو حنيفة .

۱/۲۰۰ ۲ ۱/۰۸۱

<sup>(</sup>١) د من » :ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَالَكُه ﴾ :ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) د من ، : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ شَاءَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥ \_ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ( ثم يحكى له أنه لم ير ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) ﴿ بقضاء ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٩) ا وغيره ١ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

 <sup>(</sup>١٠) في ( ص ، م ) : ( الذي في الدار في يديه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ﴿ يَقْضَى بِهَا نَصْفَينَ ﴾ ، وفي ( ص ، م ) : ﴿ يَقْضَى بِه نَصْفَينَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ )..

قال الربيع : حفظى عن الشافعى أن الشهادتين باطلتان (١) ، وهو أصح القولين عنده (٢).

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا كانت الدار أو العبد في يدى رجل ، فادعى رجل آخر (٣) أنه غصبه إياه في وقت، وأقام بينة على ذلك ، وادعى آخر أنه أقر أنه وديعة له (٤) في وقت بعد الغصب ، وأقام على ذلك بينة ، فإنه يقضى به لصاحب الغصب، ولا يقضى لصاحب الإقرار بشيء ، ولا يجوز إقراره فيما غصب من هذا ، وصاحب الغصب هو المدعى ، وعليه البيئة .

قال الشافعي وَطِيْنَكَ : وإذا ادعى رجل أنه اشترى من رجل عبداً وأمة بالف درهم ونقده الثمن ، وهما في يدى البائع ، فقال البائع : إنما بعتك العبد وحده بألف درهم ، فإنهما يتحالفان ، ويتفاسخان .

## [٢٨] باب الدعوى في الميراث

قال الشافعي ثُولِيُّك : وإذا كانت دار في يدى رجل فادعاها (٥) رجلان ، كل واحد منهما يقيم البينة على أنها له من وقت كذا إلى وقت كذا ، أو أنه ورثها عن أبيه في وقت كذا ، حتى يحيط / العلم أن إحدى البينتين كاذبة بغير عينها ، فهذا مثل الشهادة على النتاج . فمن زعم في النتاج أنه يبطل البينتين لأن إحداهما كاذبة بالإحاطة ولا نعرفها ، ويجعل النتاج للذي هي في يديه ، لإبطال البينة ، أبطل هاتين البينتين ، وأقر (٦) الدار في يدى صاحبها . ومن زعم أنه يحق البينة التي معها السبب الأقوى ، فيجعل كينونة النتاج في يدى صاحبها بسبب أقوى ، ففي هذا قولان: أحدهما : أن يكون بينهما نصفان (٧) . والآخر : أن يقرع بينهما ، فأيهما خرجت القرعة له كانت له كلها .

ولو كانت البينة شهدت على وقتين مختلفين لم يكن فيه إلا أن يقرع بينهما ، أو

1/0

<sup>(</sup>١) في (ظ): « أنه قال: الشهادتان باطلتان » ، وفي (م): «أن الشهادة باطل » ، وفي (ص): « أن الشهادتين باطل » ، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) ا عنده » :ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ آخر ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من (ظ ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ لَه ﴾ :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ فتداعاها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ وإقرار ؟ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م )

<sup>(</sup>٧) في (ب) : ﴿ أَنْ تَكُونَ بِينَهِمَا نَصْفِينَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

تكون الدار بينهما نصفين ؛ لأنه قد يمكن في هذا أن تكون البينتان صادقتين ، وكل ما أمكن أن تكون البينتان صادقتين فيه مما ليس في يدى المتداعيين<sup>(۱)</sup> هكذا . وكل ما لم يمكن إلا أن تكون فيه <sup>(۲)</sup> إحدى البينتين كاذبة فكالمسألة الأولى ، وسواء هذا في كل شيء ادُّعي ، وبأى ملك ادعى ، الميراث وغيره في ذلك سواء .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا كانت أمة في يدى رجل فادعاها رجل أنها كانت لأبيه ، وأقام بينة أن أباه مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره ، وأقام آخر البينة (٣) أنه اشتراها من أبي هذا (٤) ونقده الثمن، فإنه يقضى بها للمشترى ، وشهادة الشراء (٥) تنقض شهادة الميراث . وهكذا لو شهدوا على صدقة مقبوضة من الميت في صحته ، أو هبة ، أو نحل ، أو بعطية ، أو عُمرى ، من قبل أن شهود الميراث قد يكونون صادقين على الظاهر أن يعلموا الميت مالكاً ، ولا يعلمونها خرجت من يديه ، فيسعهم على هذا الشهادة . ولو توقوا فشهدوا أنها ملك له، وأنهم لا يعلمونها خرجت من يديه حتى مات ، كان أحب إلى . وإن كانت الشهادة فيه على البت فهي على العلم . وليس هؤلاء يخالفون شهود الشراء ولا الصدقة ، شهود الشراء والصدقة يشهدون على أن الميت أخرجها في حياته إلى هذا ، فليس بينهم اختلاف ، إلا أنه خفي على هؤلاء ما علم هؤلاء .

۱/ ۵۸۲ ص

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا كانت دار أو أرض ، / أو بستان ، أو قرية ، في يدى رجل ، وادعى رجل أنها له ، وأقام بينة أنها لأبيه (٦) ، ولم يشهدوا أنه مات وتركها ميراثاً ، فإنه لا يقضى بها (٧) له ، ولا تنفذ هذه الشهادة إلا أن يشهدوا أنها لم تزل لأبيه حتى مات ، وإن لم يذكروا أنه تركها ميراثاً ، وكذلك لو شهدوا أنها كانت لجده.

قال الشافعي وَ الله الله على الله والله وا

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ المدعيين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَيه ﴾: ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب ) : ﴿ بِينَةَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ هَذَا ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : < المشترى » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَنْهَا لَأَبِيهِ ﴾ : سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ بها ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

فلانة ماتت وتركتها ميراثاً ، فإنه يقضى بها لابن المرأة ؛ لأن الرجل قد خرج منها حيث · ٢٥ / ب تزوج عليها ، وهذا مثل خروجه منها بالبيع . / وشهادة النساء في ملك الأموال كلها مع شهادة الرجال جائزة ، ولا تجوز على أن فلاناً مات وترك فلاناً وفلاناً ، لا وارث له غيرهما ؛ من قبَل أن هذا يثبت نسباً ، وشهادتهن لا تجوز إلا في الأموال محضة ، وما لا يراه الرجال من أمر النساء .

### [٢٩]/ باب الشهادة على الشهادة

قال الشافعي وَلِحْشِيهُ : وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين ، فقد رأيت كثيراً من الحكام والمفتيين يجيزه، فمن أجازه فينبغي (١) أن يكون من حجته أن يقول: ليسا بشاهدين على شهادة أنفسهما ، وإنما يشهدان على شهادة رجلين، فهما رجلان كل واحد منهما على رجل ورجل . وأدل من هذا على أمر(٢) كأنه يشبه أن يجوز أن يقول رجل : ألا ترى أنهما لـو شهدا على شهادة رجلين أن هـذا المملوك لهـذا الرجل بعينه ، وشهدا على شهادة رجلين آخرين أن هذا المملوك بعينه لآخر غيره ، لم يكونا شاهدي زور ، وإنما أَدِّياً قول غيرهما ؛ ولو كانا شاهدين على الأصل كانا شاهدى زور . وقد سمعت من يقول : لا أقبل على رجل إلا شهادة رجلين ، وعلى آخر شهادة آخرين غيرهما، ومن قال هذا انبغي (٣) أن يكون من حجته أن يقول: أنا أقيمهما (٤) مقام الشاهد نفسه ، فلم يكن لهما أكثر من حكمه ، فهو لو شهد مرتين على شيء واحد لم (٥) يكن إلا مرة ، فكذلك إذا شهدا هما على الآخر (٦) لم يكن إلا مرة ، فلا تجوز شهادتهما (٧) . وينبغى أن يقول من قال هذا : إنهما إنما كانا غير مجروحين في شهادتهما على (٨) أربعة وإن لم يكونا مجروحين في شهادتهما على(٩) أربعة مختلفين ؛ لأنهما لم يشهدا على العيان ، وهما لا

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ فقد ينبغي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « امرئ » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ ينبغي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ( إنما أقمتهما » ، وفي ( ص ، م ) : ( أنا أقيمها » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ا لم ، : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ آخر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( فلا تجوز إلا شهادتهما » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>A \_ A) ما بين الرقمين سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

كتاب الأقضية / باب الشهادة على الشهادة -

يقومان إلا مقام من شهدا على شهادته ، فلا يجوز أن يقوم اثنان إلا مقام واحد ، إذا لم يجز(١) أن يجوز على الواحد إلا اثنان .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولا يجوز على شهادة المرأة إلا رجلان ، ولا يجوز عليها رجل وامرأتان ؛ لأن هذا ليس بمال .

قال الشافعي: فإذا كانت دار في يدى رجل فأقام رجل عليها بينة أن أباه مات وتركها ميراثاً ، ولم يشهدوا على الورثة ولا يعرفونهم ، فإن القاضي يكلف الورثة البينة أنهم ولد (٢) فلان بأعيانهم ، وأنهم لا يعلمون له وارثاً غيرهم . فإن أقاموا البينة على ذلك دفع (٣) الدار إليهم ، وإن لم يقيموا البينة على ذلك (٤) وقف الدار أبدأ حتى يأتوا ببينة أنهم ورثته لا وارث له غيرهم ، ولا يؤخذ من الوارث كفيل بشيء مما يدفع إليه بعد أن يستحقه ، ولو أخذته منه أخذته ممن قضيت له على آخر بدار أو عبد ، وأخذته ممن قضيت له على رجل بدين ، وممن حكمت له بحكم ما كان . وقاله أبو حنيفة رحمه الله .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا كانت الدار في يدى رجل وادعاها آخر ، وأقام بينة أن أباه مات وتركها ميراثاً منذ سنة لا يعلمون له وارثاً غيره ، وأقام الذي هي(٥) في يديه البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً منذ سنة، فإنها للذي هي في يديه. وقال أبو حنيفة وْطَيُّك: أقضى بها للمدعى .

قال الشافعي وَلَيْنِيكُ : ولو أن الذي في يديه الدار أقر أن الدار كانت لأبي المدعى ، وأن أباه اشتراها منه ونقده (٦) الثمن ، وأقام على ذلك بينة قبل منه ذلك (٧) ؛ لأن الدار في يديه <sup>(٨)</sup> وهو أقوى سبباً . وقال أبو حنيفة رحمه الله مثله ، إلا أنه يجعله المدعى في هذه المنزلة (٩).

قال الشافعي وَطِيْنُك : وإذا كانت الدار في يدى رجل (١٠)، فأقام رجل عليها البينة / أن

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ٩ إذ لم يجز ٩ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في( ب ) : ١ أولاد ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ هي ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : قونقدها ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ ذَلَكَ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ظ ) : ١ يله ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : ٩ المنزل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ ) : ﴿ وإذا كانت في رجل ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

أباه مات وتركها ميراثاً له ولأخويه فلان وفلان لا يعلمون له وارثاً غيرهم، وإخوته / كلهم غُيَّبٌ غيره ، فإن الدار تخرج من يدى الذى هى فى يديه ، وتصير ميراثاً ، ويدفع إلى الحاضر (١) من الورثة حصته . فإن كان للغائب من الورثة وكلاء دفع إليهم حق من هم وكلاؤه، وإلا وقفت أنصباؤهم من الدار، وأكريت لهم حتى يحضروا . وقال أبو حنيفة فخطي يدفع إلى الحاضر حقه، وتترك بقية الدار فى يدى الذى كانت الدار فى يديه .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا كانت الدار في يدى ورثة وواحد منهم غائب ، فادعى رجل أنه اشترى نصيب ذلك الغائب ، فمن قال : لا يقضى على الغائب ، فإنه لا يقبل منه (٢) بينته وخصمه غائب ، وليس أحد من هؤلاء الورثة بخصمه . وإن كانوا كلهم مقرين بنصيب الغائب أنه له ، ومن قضى على الغائب قضى للمشترى ببينته ، وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه : لا يقضى على غائب .

قال الشافعي فراهي : وإذا كانت الدار في يدى رجل وابن أخيه فادعى العم أن أباه مات وتركها ميراثاً له لا مات وتركها ميراثاً له لا وارث له غيره ، وادعى ابن الآخ أن أباه مات وتركها ميراثاً له لا وارث له غيره ، فإن لم يكن لواحد (٣) منهما بينة ، فإنه يقضى بها بينهما نصفين .

قال الشافعي رحمة الله عليه (3): وإذا كانت الدار في يدى رجل وابن أخيه ، فقال العم: هي بين والدي وأخي نصفان ، وأقر ابن الأخ بذلك ، وأقام العم البينة أن أباه مات قبل أبيه فورثه أبوه وابنه لا وارث له غيرهما ، ثم مات أبوه فورثه هو لا وارث له غيره ، وأقام ابن الأخ البينة أن الجد مات قبل أخيه وأنه ورثه ابناه أحدهما : أبو ابن الأخ ، والآخر : العم الباقي ولا وارث له غيرهما ، ثم مات أبوه فورثه هو لا وارث له غيره ، فمن ذهب إلى أن تلغى البينة إذا كانت لا تكون إلا أن يكذب بعضها بعضاً ألغي هذه البينة ، وجعل هذه الدار على ما أقرا بها للميتين (7) ، وورث ورثتهما الأحياء والأموات ؛ لانه يجعل أصل الملك لمن أقرا له به . ومن ذهب إلى أن يقرع بينهما أقرع بينهما ، فأيهما خرج سهمه قضى له بما شهد له شهوده ، وألغى شهود صاحبه . ومن ذهب / إلى أن يقبل من كل واحد منهما البينة عما في يده ويلغيها عما في يدى صاحبه

<sup>1 /401</sup> 

<sup>(</sup>١) في (م): « الخاص » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) « منه » : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ لأحد ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الشَّافِعِي رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في (م): ١ هي في يد والدي ، ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ على ما أقر بها للبنين ﴾ ، وفي ( ظ ) : ﴿ ما أقر أنها للميتين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م).

كتاب الأقضية / باب شهادة أهل الذمة في المواريث —

قبلها ، ثم أثبت النصفين على أصل ما أقرًّا به ، وأثبت لكل واحد منهما النصف ، وورث كل واحد منهما من ورثه كان حياً يومه هذا أو ميتاً . قال أبو حنيفة ﴿ وَلَيْكُ : أقضى في هذا <sup>(١)</sup> بنصيب كل واحد منهما لورثته الأحياء ، ولا ترث الأموات من ذلك شيئاً ، فأقضى بنصف الدار لابن الأخ وبنصف الدار للعم .

قال الشافعي رَجُاتُكِ : وإذا مات الرجل وترك أخا لأبيه وأمه فعرفه القاضي ، أو شهد له بذلك شهوده ولا يعلم الشهود ولا القاضي أن له وارثاً غيره ليس أكثر من علم النسب، فإن القاضى لا يدفع إليه شيئًا ؛ لأنه قد يكون أخاً ولا يكون وارثاً . ولو كان مكان الأخ ابن فشهد الشهود أن هذا ابنه ، ولم يشهدوا على عدد الورثة ، ولا على أنه وارثه لا وارث له غيره، وقف القاضي ماله وتَلَوَّم به (٢) ، وسأل عن البلدان التي وطَّنها: هل له فيها ولد ؟ فإذا بلغ الغاية التي / لو كان له فيها ولد لعرفه وادعى الابن أن لا وارث له غيره ، دفع إليه المال كله ، ولا يدفعه إلا بأن يأخذ منه (٣) ضميناً بعدد المال ، وحكاية (٤) أنه لم يقض له إلا بأنه لم يجد له(٥) وارثاً غيره ، فمتى(٦) جاء وارث أخذ الضمناء بإدخال الوارث عليه بقدر حقه . وإن كان مكان الابن أو معه زوجة أعطاها ربع الثَّمُن ولا يعطيها إياه حتى يشهد الشهود أن زوجها مات وهي له زوجة ،ولا يعلمونه فارقها ،وإنما فرق بينها (٧) وبين الابن أن ميراثها محدود الاكثر؛ محدود الأقل ، فالأقل ربع الثَّمُن ، والأكثر الربع ، وميراث الابن غير محدود (^) الأقل / محدود الأكثر ، فالأكثر الكل ، والأقل لا يوقف عليه أبدأ إلا بعدد الورثة معه (٩)، وقد يكثرون ويقلون .

### [٣٠] باب شهادة أهل الذمة في المواريث

قال الشافعي وَطُغْنِهُ : ولا تجوز شهادة أحد خالف الأحرار البالغين المسلمين (١٠) على

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ هَذْهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) تَلُومٌ به : تَلُومٌ بالأمر : تمكث وانتظر . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ به ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ظ ) : ﴿ حكى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ( له ) :ساقطة من ( ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ فإذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( فارق بينهما ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٨) ( محدود ٤: ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) ( معه ) :ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( المسلمين ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

شيء من الدنيا لأن الله تبارك وتعالى قال : ﴿ مَمُّن تَرْضُونَ مَنَ الشُّهَدَاء ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ] ، ولا رَضًا في أحد خالف دين (١) الإسلام . وقال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوِّيْ عَدْلُ مَّنكُمْ ﴾ [ الطلاق : ٢ ] ومنا المسلمون ، وليس منا من خالف الإسلام . ولو كان رجل يعرف بالنصرانية فمات وترك ابنين ، أحدهما : مسلم ، والآخر : نصراني فادعى النصراني أن أباه مات نصرانياً ، وادعى المسلم أن أباه أسلم قبل أن يموت ، وقامت البينة أن لا وارث للميت غيرهما ،ولم يشهد (٢) على إسلامه ولا كفره غير الكفر الأول ، فهو على الأصل وميراثه للنصراني حتى يعلم له إسلام . ولو أقاما جميعاً البينة ، وأقام النصراني شاهدين مسلمين أن أباه مات نصرانياً ، والمسلم شاهدين نصرانيين أن أباه أسلم قبل أن يموت ، فالميراث للنصراني الذي شهد له المسلمان ، ولا شهادة للنصرانيين . ولو كان الشهود جميعاً مسلمين صلى عليه ، ومن أبطل البينة إذا كانت لا تكون إلا أن يكذب بعضها بعضاً ، جعل الميراث للنصراني وأقره على الأصل، ومن رأى أن يقرع بينهما أقرع ، وجعل(٣) الميراث للذي خرجت قرعته ،ومن رأى أن يقسم الشيء إذا تكافت(٤) عليه البينة دخلت عليه في هذا شناعة وقسمه بينهما ، فأما الصلاة عليه فليست من الميراث ، إنما صلى (٥) عليه بالإشكال على نية أنه مسلم ، كما نصلي عليه لو اختلط بالمسلمين موتى ، ولم يعرف على نية أنه مسلم .

قال الربيع : وفيه قول آخر : أن الشهود إن كانوا جميعاً مسلمين فشهد اثنان أنه مات مسلماً ، وشهد اثنان أنه مات نصرانياً ، ولم نعلم أى شيء كان أصل دينه ، فإن الميراث موقوف عليهما حتى يصطلحا فيه ؛ لأنهما يقران أن المال كان (٦) لأبيهما ، وأحدهما مسلم،والآخر كافر،فمتي قسمناه بينهما كنا قد ورثنا كافراً من مسلم ، أو مسلماً من كافر ، فلما أحاط العلم أن هذا المال لا يكون إلا لواحد ولا يعرف الواحد ، وقفناه أبدأ حتى يصطلحا فيه . وهذا القول هو(V) معنى قول الشافعى في / موضع آخر . المرت

<sup>(</sup>١) \* دين ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ تشهد ﴾ ، وفي ( ظ ) : ﴿ يشهدا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( ورجع ) ، وفي ( ظ ) : ( ثم جعل ؛ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ تَكَافَأْتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ نصلي ﴾ ، ما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ كَانَ ﴾ :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) « هو ۴ :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

قال (١) الربيع: قال مالك: يقسم المال بينهما (٢).

قال الشافعى وَ الله على الله و الله الله و الله والله و الله و ا

قال الشافعي وَلِحْقِيْكَ : وإذا كانت الدار في يدى ذمى ، فادعى مسلم أن أباه مات وتركها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره ، وأقام على ذلك بينة من أهل الذمة ، وادعى فيها ذمى مثل ذلك ، وأقام بينة من أهل الذمة ، فإن الدار للذى هي في يديه ، ولا يقضى بها لمن ادعاها بشهادة أهل الذمة ، ويحلف الذي الدار في يديه للذي ادعاها ومن كانت بينته من المسلمين (٧) قضيت له بالدار .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا كانت الدار في يدى ورثة ، فقالت امرأة الميت وهي مسلمة : زوجي مسلم، مات وهو مسلم. وقال ولده وهم كبار كفار : بل مات / أبونا كافراً . وجاء أخو الزوج حرّا (^) مسلماً وقال : بل مات أخى مسلماً ، وادعى الميراث والمرأة مُقرَّة بأنه أخوه وأنه مسلم ، فإن كان الميت معروفاً بالإسلام فهو مسلم وميراثه ميراث مسلم ، وإن كان الميت (^) معروفاً بالكفر كان كافراً ، وإن كان غير / معروف

۰۸۳/ب ص

۲۵۱/ب

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ا قد ١ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، واثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ وَأَقُرُ أَنْ أَخَاهُ ﴾ ، وفي ( ص ) : ﴿ وَأَقُرُ إِلَّا أَنْ أَخَاهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ الآخر ﴾ : ساقطة من ( ص، م ) ، وأثبتناها من ( ب ،ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ذَلَكَ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ( بيته مسلمين » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) ﴿ حراً › : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ الميت ﴾ : ساقطة من (ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

٥٧٦ ----- كتاب الأقضية / باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه بالإسلام ولا بالكفر كان الميراث موقوفاً حتى يعرف إسلامه من كفره ببينة تقوم عليه .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا مات المسلم وله امرأة ، فقالت: كنت أمة فأعتقت قبل أن يموت، أو ذمية فأسلمت قبل أن يموت، أو قامت عليها بينة بأنها كانت أمة أو ذمية وادعت العتق والإسلام قبل أن يموت الزوج ، فأنكر ذلك الورثة وقالوا: إنما كان العتق والإسلام بعد موته ، فالقول قول الورثة ، وعلى المرأة البينة إذا عرفت بحال ، فهي من أهلها حتى تقوم البينة على خلافها . ولو كانت المسألة بحالها فقال الورثة : كنت ذمية أو أمة ثم أسلمت أو أعتقت (١) بعد موته ، فقالت: لم أزل مسلمة حرة ، كان القول قولها ؟ لأنها الآن حرة مسلمة ، فلا يقضى عليها بخلاف ذلك إلا ببينة تقوم ، أو إقرار منها ، وهكذا الأصل في العلم كله لا يختلف فيه .

قال الشافعي ولحظينى : ولو أقرت المرأة بأن زوجها طلقها طلقة (٢) واحدة في صحته وانقضت عدتها ، ثم قالت : راجعنى قبل أن يموت . وقال الورثة : لم يراجعك، فالقول قول الورثة؛ لأنها قد أقرت أنها خارجة من ملكه (٣)، وادعت الدخول في ملكه ، فلا تدخل في ملكه إلا ببينة تقوم ، ولو كانت المسألة بحالها ، وقالت : لم تنقض عدتى، وقال الورثة : قد انقضت ، كان القول قولها .

# [٣١] / باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه (٤)

قال الشافعي وَطِيَّتُهُ: وإذا كان العبد في يدى رجل فأقام الرجل البينة أنه له منذ سنتين (٥) ، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له منذ سنة (٦) ، فهو للذي هو في يديه ، والوقت الأول والوقت الآخر سواء . وكذلك لو كان في أيديهما أو ليس في أيديهما (٧) فأقاما جميعاً البينة على الملك، إنما أنظر إلى الحال التي يتنازعان فيها، فإذا شهد لهما جميعاً في تلك الحال أنهما مالكان لم أنظر إلى قديم الملك وحديثه . وقال أبو حنيفة رحمه الله :

۷/ب ظ(۲<u>)</u>

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ﴿ عتقت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ا طلقة ؛ : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) ( من ملكه ) : سقط من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ باب الدعوتين إحداهما قبل وقت صاحبه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : ﴿ سنين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ١ شهر ٧ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَو لَيْسَ فِي أَيْدِيهِما ﴾ : سقط من (ب، ص، م)، وأثبتناه من (ظ).

كتاب الأقضية / باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه \_\_\_\_\_\_\_ ٧٧٥ هي للذي في يديه. وقال أبو يوسف رحمة الله عليه: هي للمدعى ، ولا أقبل من الذي هي في يديه البينة .

قال الشافعي فطي و الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند الله على واقام على ذلك بينة . وادعى الذى هى في يديه أنها في يديه منذ سنتين ، وأقام البينة أنها في يديه منذ سنتين (١)، ولم يشهدوا أنها له، فإنى أقضى بها للمدعى. وقاله أبو حنيفة.

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كانت الدابة في يدى رجل ، فأقام رجل البينة أنها له منذ عشر سنين ، فإنه لا يقبل بينة الذي أقام أنها له منذ عشر سنين . وقاله أبو حنيفة رحمه الله .

قال الشافعي وَلَيْكُ : وإذا كانت الدار في يدى رجل ، وادعاها رجل فأقام البينة أنها له منذ سنة ، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من الذى ادعى (٢) منذ سنتين وهو يومثذ يملكها ، فإنى أقضى بها لصاحب الشراء ؛ من قبل أنى أجعلها ملكاً له فأخرجها من يدى الذى هي في يديه . فإذا جعلته مالكاً أجزت عليه بيع ما يملك ، وليس في شهادتهم أنها له منذ سنة ما يبطل أنها له منذ سنتين (٣) أو أكثر .

قال الشافعي فولي : ولو شهدوا أنه باعها بثمن مسمى ، وقبض المشترى الدار ، ولم يشهدوا أنه يملكها ، فإنى أقضى بها لصاحب الشراء . وإن لم يشهدوا على قبض الدار أجزت شهادتهم ، وجعلت له الشراء . وقال أبو حنيفة رحمه الله : أجيز لهم (٤) شهادتهم إذا شهدوا أن المشترى / قبض الدار ، وإن لم يشهدوا على القبض لم أجز شهادتهم .

1/٥٨٤ ص

قال الشافعي ولحقي : وإذا كانت أرض في يدى رجل يقال له : عبد الله ، فأقام آخر البينة يقال له : عبد المرحمن بثمن مسمى البينة يقال له : عبد المرحمن بثمن مسمى ونقده الثمن ، فإنه لا تقبل بينته (٦) على هذا حتى يشهدوا أن عبد الرحمن باعها وهو يومئذ يملكها ، فإن شهدوا أنها أرض هذا المدعى اشتراها من فلان بثمن مسمى ونقده الثمن كان هذا جائزاً .

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ سنين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ظ ) : ﴿ ادعاها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ سنين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ١ أجيز له ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ فَأَقَامَ آخر يَقَالَ لَه : عبد الملك البينة أنه ٢ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ) : ﴿ بينة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

٥٧٨ ---- كتاب الأقضية / باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه

قال الشافعي وَلِحْتُكَ : وإذا شهدوا أنه باعها \_ وهو يومئذ يملكها \_ أو شهدوا أنها أرض هذا المدعى اشتراها من فلان بكذا وكذا ونقده الثمن \_ كان هذا جائزاً (١) .

قال الشافعي: فإذا شهدوا أنه اشترى شيئاً من رجل ولم يقولوا: إن البائع كان يملكه حين باعه ، لم (Y) أجز شهادتهم. ولو لم يشهدوا أنها للمشترى ، وشهدوا أنها للبائع باعها من هذا وهو يملكها بثمن مسمى ، وقبض الثمن ، ولم يذكروا أنه يملكها وقبضها منه / أجزت ذلك . وإذا لم يشهدوا أن البائع باعها وهو يملكها ، ولم يشهدوا أنها (Y) للمشترى ، ولم يشهدوا على القبض ، لم أقبل شهادتهم على شيء من ذلك ؛ وما قبلت به (Y) شهادتهم ، وقضيت به للمشترى أفقدم البائع فأنكر جعلته على حجته وما قبلت به (Y) شهادتهم ، وقضيت به عليه ، وأطردتُهُ جرحهم (Y) كما أصنع به في الابتداء .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا كانت الدابة في يدى رجل فأقام البينة أنها له ، وأقام رجل (Y) أجنبي بينة أنها له ، فهي للذي هي (A) في يديه . وسواء أقام الذي هي (P) في يديه بينة على (P) أنها له بميراث أو شراء أو غير ذلك من الملك ، أو لم يقمها . أو أقام البينة على وقت أو لم يقمها ، وسواء أقام الأجنبي البينة على ملك أقدم من ملك هذا ، أو أحدث ، أو معه ، أو لم يقمها ؛ إنما أنظر إلى الشهود حين يشهدون ، فأجعلها للذي هو أحق في تلك الحال .

قال الشافعي : وإذا كانت الدار في يد رجلين (١١) فأقام أحدهما البينة أنها كلها له منذ سنة ، والآخر البينة أن له كلها منذ سنتين (١٢) / فهي بينهما نصفان ، أقبل بينة كل واحد

1/101

ومعنى : وأطردته جَرْحهم : قال الأزهرى في معناها : ويُطْرِده جرحهم :أى يجعل له ذلك مُستَطْرِدًا ، ويأذن له في ذلك ، فإن جاء بما يجرحهم ، وإلا حكم عليه .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ فإن هذا جائز ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَم ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ أَنَّه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ( ومتى قلت فيه ١، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ، ص ، م ) : ﴿ للمسلمين ﴾ ، وما اثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ جروحهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ رجل › : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A ، A) و هي ، :ساقطة من ( م ) ، واثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) ( على ، : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>۱۱) في ( ص ) : « رجل » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>. (</sup>۱۲) في ( ص ، م ) : ﴿ سنين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

كتاب الأقضية / باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

منهما على ما في يده ، وأطرحها عما في يد غيره إذا شهد شهود له بخلافها .

قال أبو يعقوب : يقضى بها لأقدمهما ملكاً كلها .

قال الربيع: هي بينهما نصفان (١).

قال الشافعى: وهكذا لو أقام أحدهما البينة على أن له نصفها أو ثلثها ، وأقام الآخر البينة أن له كلها ، جعلت ما شهد به شهود الذين شهدوا على أقل من النصف له ، وما بقى من الدار للآخر ، وهكذا الأمةُ وما سواها .

## [٣٢] باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة

قال الشافعي فواقيه: إذا كانت الدار في يدى رجل فادعى رجل أنه اشتراها منه (٢) عائة درهم ونقده الثمن ، وادعى الآخر (٣) أنه اشتراها منه بمائتي درهم (٤) ونقده الثمن ، ولم توقت واحدة من البينتين وقتاً ، فإن كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى شهوده ويرجع على البائع بنصفه ، فإذا اختار البيع فهو (٥) جائز لهما . فإن اختار أحدهما البيع ، واختار الآخر الرد ، فللذي اختار نصفها بنصف الثمن ، ولا يكون له كلها إذا وقع الخيار من الحاكم .

قال الربيع : وفيه قول آخر : أن البيع كله مفسوخ بعد الأيمان إذا لم يعرف أيهما أول ، ويرجع إلى صاحبها (7) الأول ، فمن أقر المالك بأنه باعه أولا فهى(7) للذى باعه أولا ، وهو قياس قول الشافعى .

قال(^) الربيع : وله في موضع آخر : أنَّا إذا لم نعرف أى البيعتين كان أصح ، فالبيع كله باطل ، ومردها إلى أصل ملك مالكها حتى يعلم أنها لأحدهما بيع صحيح<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ نقضي بها بينهما نصفان ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) د منه » :ساقطة من ( ب ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ) : ٩ آخر ٩ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : ﴿ اشتراها بمائتي درهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ( فهي » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٦) في (م): (أيهما الأول ويرجع إلى صاحبها)، وفي (ظ): (أيهما أول بعد الأيمان ويرجع إلى مالكها)،
 وما اثبتناه من (ب، ص).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( فهو ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>A \_ A) ما بين الرقمين سقط من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناه من ( ظ ) .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا كانت الدار (١) في يدى رجل ، أو الأرض أو العبد أو الدابة ، أو الأمة ، أو الثوب ، فأقام رجل البينة أنه اشتراه من فلان وهو يملكه بثمن مسمى ، ونقده الثمن ، (٢) فادعى آخر أنه اشتراه من رجل آخر (٣) وهو يملكه بثمن مسمى ونقده الثمن (٤) وأقام على ذلك بينة ، فإنه يقضى بالثوب للذي هو في يديه.

۰/٥٨٤ ب

قال الشافعي رُطُّنُّك : وإذا كان الثوب في يدى رجل فأقام رجلان عليه البينة ، كل  $\frac{\Lambda/\gamma}{4(7)}$  /واحد منهما يقيم البينة أنه ثوبه باعه من الذي هو في يديه / بألف درهم ، أو أنه باعه منه بألف درهم ، ولم تقل الشهود : إنه ثوبه . قال : يقضى به بينهما نصفين ، ويقضى لكل واحد على المشترى بنصف الثمن ؛ لأن كل واحد يستحق (٥) نصفه . ولو شهد كل (٦) واحد على إقرار المشترى أنه اشترى منه ، قضى عليه بالثمن(٧) لكل واحد . وقاله أبو حنيفة .

قال الشافعي : وإذا كانت الدابة في يدى رجل ، فادعى رجل أنه اشتراها من فلان بمائة درهم وهو يملكها ونقده الثمن ، وادعى آخر أن فلاناً آخر وهبها له وقبضها منه وهو يومئذ يملكها ، وكان معهم من يدعى ميراثاً عن أبيه وهو يملكها ، وأقام على ذلك بينة. وادعى آخر(٨) صدقة من آخر وهو يملكها ، وأقام على ذلك بينة . قال : فمن قضى بالبينتين المتضادتين قضى بها بينهم أرباعاً ، ومن قال : أقرع بينهم ، وقضى بها لمن خرجت له القرعة . ومن قال :هذا (٩) الغيها كلها إذا تضادت ، الغاها كلها (١٠) .

قال الربيع : ألغها كلها (١١) إذا تضادت ، وهو أصح الأقاويل (١٢).

<sup>(</sup>١) ﴿ الدار ٢: ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢ ، ٤) ما بين الرقمين سقط ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) ا آخر » : ساقطة من (ب، ص) ، وأثبتناها من (ظ، م) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ استحق ﴾ ، وما البتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( لكل » ، وما اثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، م ) : « باليمين » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ) : ( وادعى رجل ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ هَذَا ﴾ : ساقطة من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ أَلْغَاهَا كُلُّهَا ﴾ : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ص ) : « ألغاها كلها » ، وفي ( ظ ) : « تلغيها البينة كلها » ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ وَهُو أَصِحَ الْأَقَاوِيلَ ﴾ : ليس في (ب، ص، م) ، وأثبتناه من (ظ) .

قال الشافعي وَلَيْهَ : فإذا كان الكراء أبدا فاسداً (١) فعليه كراء مثل الدار فيما سكن .

قال الشافعي رحمه الله : وإذا تنازع الرجلان المال ، فانظر أيهما كان أقوى سبباً فيما يتنازعان فيه فأجعله له . فإذا استوى سببهما فليس واحد منهما بأحق به من الآخر ، وهما فيه سواء ، فإذا تنازعا المال (7) فهما مستويان في الدعوى، فإن كان ما يتنازعان فيه في يد (7) أحدهما فللذى هو (3) في يديه سبب أقوى من سبب (6) الذى ليس هو في يديه فهو للذى في يديه مع يمينه (7) إذا لم تقم لواحد منهما بينة ، فإن أقام الذى ليس في يديه (7) بينة بدعواه قيل للذى هو في يديه : البينة العادلة التي لا تجر إلى نفسها بشهادتها ولا تدفع عنها ، إذا كانت للمدعى أقوى من كينونة الشيء في يدك ؛ من قبل أن كينونته في يدك قد تكون وأنت غير مالك له (6) فهو للذى أقام البينة بفضل قوة سببه على سببك . فإن أقاما معاً البينة عليه قيل : قد استويتما في الدعوى ، واستويتما في البينة ، وللذى هو في يديه (6) سبب بكينونته في يده هو أقوى من سببك ، فهو له بفضل قوة سببه ؛ وهذا معتدل على أصل القياس ، لو لم يكن فيه سنة ، وفيه سنة (6) عثل ما قلنا :

[ ٢٩٤٥] أخبرنا الربيع (١١) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن (١٢) أبي فروة، عن عمر بن الحكم ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلين تداعيا

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( بدا فاسداً » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢ \_ ٣) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ﴿هَي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ﴿ السبب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في (ب ) : ﴿ في يديه فهو له مع يمينه ﴾ ، وفي ( ص ، م ) : ﴿ في يديه مع يمينه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٧) فبي ( ظ ) : ﴿ الذِّي ليس هي في يديه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) ( له » :ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ، م ) : ﴿ في يده ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ وَفِيهِ سَنَّةً ﴾ :سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) : ﴿ قال الربيع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، ظ ).

<sup>(</sup>١٢) في (م) : (عن ، ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>[79</sup>٤٥] \* السنن الكبرى: ( ۱۰ / ۲۵۲ ) كتاب الدعوى والبينات ـ باب المتداعيين يتداعيان شيئاً في يد احدهما ـ من طريق الشافعي به .

ومن طريق محمد بن الحسن ، عن أبى حنيفة ، عن هيثم الصيرفى ، عن الشعبى ، عن جابر به . وقد ضعف المارديني الأثرين في الجوهر النقى .

٥٨٧ ------ كتاب الأقضية / باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، فقضى بها رسول الله على للذي هي في يديه .

وهذا قول كل من حفظت عنه بمن لقيت في النتاج ، وفيما لا يكون إلا مرة . وخالفنا بعض المشرقيين فيما سوى النتاج وفيما يكون مرتين فقال : إذا أقاما عليه بينة كان للذي ليس هو في يديه ، وزعم أن الحجة له :

[٢٩٤٦] أن النبي ﷺ قال : « البينة على المُدَّعي ، واليمين على المدَّعَى عليه » .

وزعم أنه لا يخلو خصمان من أن يكون أحدهما مدعياً في كل (١) حالة ، والآخر مدعى عليه في كل حالة . ويزعم أن المدعى الذي تقبل منه البينة / لا يكون إلا من لا شيء في يديه ، فأما من في يديه ما يدعى فذلك مدعى عليه لا مدع ، ولا تقبل البينة من المدعى عليه . فقيل له : أرأيت ما ذكرنا وذكرت من أن رسول الله عليه قبل البينة من صاحب الدابة الذي هي في يديه وقضى له بها ، وأبطل بينة الذي ليس هي في يديه . لو (٢) لم يكن عليك حجة إلا هو ، أما كنت محجوجاً على لسانك ، أو ما كان يلزمك في أصل قولك أن لا تقبل بينة الذي ليس " هي في يديه ؟ فإن قال : إنه إنما قضى بها للذي في يديه ؟ لأنه أبطل البينتين معاً ، لانهما تكافأتا . قلنا : فإن قلته دخل عليك أن تكون البينة حين (٤) استوت باطلاً .

قال: ولو أقام على دابة رجل في يديه بينة أنها لكل واحد منهما أبطلته ، ولو أقاما الله الله على شيء في يد أحدهما من غير / نتاج أبطلتها ؛ لأنها قد تكافأت ، ولزمك في ذلك الموضع أن تحلف الذي في يده الدابة ؛ لأنه مدعى عليه كمن لم يقم بينة ، ولم تقم عليه.

قال: ولا أقول هذا . وذكر أن إحدى البينتين / لا تكون أبداً إلا كاذبة من قبل أن الدابة لا تنتج مرتين . قلنا : فإن زعمت أن إحداهما كاذبة بغير عينها ، فكيف أبطلت

<sup>(</sup>١) ﴿ كُلُّ ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ لُو ﴾ : ساقطة من (ص، م)، واثبتناها من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٣) ﴿ ليس ، : ساقطة من (ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من (ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ حيث ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>[</sup>٢٩٤٦] سبق برقم [٢٩١١] في أول هذا الكتاب .

إجداهما وأحققت الأخرى ؟ فأنت لا تدرى لعل التي أبطلت هي الصادقة ، والتي أحققت هي الكاذبة ، فقل ما أحببت .

قال: فإن قلت هذا لزمنى ما قلت ، ولكنى أسألك . قلت : بعد قطعك الجواب . قال: أسألك ، قلت : فسل . قال : أفيخالف الحديث (١) الذى رويتموه فى النتاج الحديث عن النبى ﷺ فى قوله: ﴿ البينة على المدعى، واليمين على المدعى (٢) عليه (٣) ، ؟ قلنا: لا، قال : فمن المدعى ومن المدعى عليه ؟ قلت : المدعى كل من زعم أن شيئاً له كان بيديه أو بيدى غيره (٤)؛ لأن الدعوى معقولة فى كلام العرب أنها قول الرجل : هذا لى . والمدعى عليه كل من زعم أن قبلَه حقاً فى يديه ، أو ماله ، أو قوله ، لا ما ذهبت إليه .

قال: فما يدل على ما قلت ؟ قلنا : ما لا أحسب أحدًا يجهله من اللسان. قال : فما قوله : ( البينة على المدعى » ؟ قلنا : بسنته في النتاج (٥) ، وإجماع الناس أن ما ادعى الما في يديه له حتى تقوم عليه بينة بخلافه ، يدلان على أن قوله : ( البينة على المدعى » يعنى الذي لا سبب له يدل على صدقه إلا دعواه ، (واليمين على المدعى عليه » لا سبب له يدل على صدقه إلا قوله (١) .

قال : فأين هذا ؟ قلنا : من قال لرجل : لى فى يديك مال ما كان ، أو عليك حق قلته أو فعلته، فقال: (V) ما لك قبلى و V على حق (V). أليس القول قوله مع يمينه ؟ قال : بلى ، قلنا : فهذا يدلك على أن المدعى للبراءة مما ادعى عليه والمال فى يديه (P) هو الذى V يكلف بينة وإن كان مدعياً ، أو يكلف الذى V سبب له بدعواه البينة ، أرأيت لو كان هذا حين ادعى البراءة مما ادعى عليه ، أو ادعى الشىء الذى فى يديه (V) وله سبب يدل على صدقه يكلف بينة ، أما كان الحق V وقلنا : فإذا كان مدعى عليه لم تقبل منه بينة ؟ قال : فإن قلت : هو المدعى عليه ، أليس هو المدعى ؟ قلنا : فإذا كان مدعى عليه لم تقبل منه بينة ؟ قال :

<sup>(</sup>١) الحديث »: ساقطة من (ص، م)، وأثبتناها من (ب، ظ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَالْيَمِينَ عَلَى المَدْعَى ﴾ : سقط من ( ص ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) سبق منذ قليل .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : ﴿ كَانَ بِيدِهُ أَوْ بِيدَ غَيْرِهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ السنة في النتاج ﴾ ، وفي ( م ) : ﴿ بسنة في النتاج ﴾ ،وما أثبتناه من ( ص ،ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : « لا سبب يدل على صدقه إلا قوله » ، وفي ( م ) : « لا سبب لـه إلا قوله » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

٥٨٤ ---- كتاب الأقضية / باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة

 $\frac{9/\gamma}{4(7)}$  نعم . قلنا : فإن أقام بينة ببراءة من حق دفعه ، أو بطل عنه بغير / وجه الدفع ، أتقبلها منه ؟ قال : نعم ، وأجعله حينتذ مدعياً . قلنا : فهو إذا قد يكون في الشيء الواحد

قال الشافعي فراق : وإذا تداعي الرجلان الشيء وهو في يد أحدهما دون الآخر ، فأقاما معاً عليه بينة ، فالبينة بينة الذي هو في يديه إذا كانت البينة بما يقضي بمثله ؛ مثل : شاهد وامرأتين ، أو شاهدين ، فأقام الآخر عشرة وأكثر (٢) ، فسواء ؛ لأنا نقطع بهؤلاء كما نقطع بهؤلاء . وسواء كان (٣) بعضهم أرجح من بعض ؛ لأنا نقطع بالأدنيين (١) إذا كانوا عدولاً مثل ما يقطع بالأعليين (٥). ألا ترى أنا لا ننقص صاحب الأدنيين لو أقامهما على الانفراد ؟ فإذا كان الحكم على الانفراد ؟ فإذا كان الحكم بهم(٧) واحداً فسبهما من جهة البينتين مستو .

وقال في الإبل والبقر وجميع الدواب الضوارى المفسدة للزرع : أنه لا حد ، ولا نفى على بهيمة .

[۲۹٤۷] وقد قضى رسول الله ﷺ فيما أفسدت المواشى بالليل (٨) أنه ضامن على أهلها ، وقضى على أهل الأموال بحفظها (٩) بالنهار .

وقضاؤه عليهم بالحفظ لأموالهم بالنهار إبطال لما أصابت في النهار ، وتغريم لما أصابت في الليل ،وفي هذا دلالة على أن لا تباع (١٠) على أهلها ، ولا تنفى من بلدها ، ولا تعقر ، ولا يعدى بها ما قضى به (١١) النبي ﷺ

مدعياً مدعى عليه ، وليس هو(١) هكذا زعمت.

<sup>(</sup>١) ﴿ هُو ﴾ : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ شاهدين والآخر عشرة فأكثر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ وسواء إن كان ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ بِالأَذْنِينَ ﴾ ، وفي ( ص ) : ﴿ بِالأَثْنِينَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : « بالأغلين » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( عما يعطى ) ، وما أثبتناه من ( س ، ظ ، م ) .

رب عی رب ) . « عنا یعنی » ، وقد البشاه ش ر طن ، ط ، م

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : ( فيهم ١ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٨) ( بالليل ) : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ، م ) : ﴿ أَن يَحْظُوهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ﴿ على أنها لا تباع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ بِهِ ﴾ : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>[</sup>٢٩٤٧] سبق في رقم [ ٢٩١٠] في أول هذا الكتاب ."

قال الشافعي: وإذا أقر الرجل للرجل بشيء ما كان من ذهب ، أو فضة ، أو عَرَض من العروض ، فوصل إقراره بشيء من الكلام من معنى الإقرار في صفة (١) لما أقر به، أو أَجَل فيما أقر به ، فالقول قوله في أول الكلام وآخره وذلك مثل أن يقول: له علىَّ ألف درهم سوداء ، أو طبرية ، أو يزيدية ، أو له على عبد من صفته . . . أو طعام من صفته . . . أو ألف درهم تحل في سنة أو سنتين ، فالقول في هذا كله قوله ؛ لأني (٢) إذا لم أثبت عليه من هذا شيئاً إلا بقوله لم يجز أن / أجعل قولاً واحداً أبداً إلا حكماً واحداً لا حكمين . ومن قال : أقبل قوله في الدراهم وأجعل ذكره الأجل دعوى منه لا أقبلها إلا ببينة (٣) ، لزمه أن يقول : إذا أقر بألف درهم كانت نقد البلد الذي أقر به ، فإن وصل إقراره (٤) بأن يقول : طبرية ، جعلته مدعياً ؛ لأنه قد نقص من وزن ألف درهم ومن أعيانها. وإن أقر بطعام فزعم أنه طعام حُوليّ (٥) ، جعلت عليه طعاماً جديداً ، ولزمه أن يقول : لو قال له : على ألف درهم إلا عشرة ، أن (٦) يلزمه ألف ، ويبطل الثُّنيا ، ولزمه لو قال: امرأته (٧) طالق ثلاثاً إلا واحدة ، أن يقع الثلاث ويبطل الثنيا في الواحدة . ولزمه لو قال : رقيقي أحرار إلا واحداً ، أن(٨) يكونوا أحراراً ويبطل الثُّنيّا . ولكنه لو قال له (٩) : على ألف درهم ثم سكت ، وقطع الكلام ، ثم قال بعد (١٠) : إنما عنيت ألف درهم إلا عشرة ، ألزمناه إقراره الأول ، ولم نجعل له الثُّنيَّا إذا خرج من الكلام . ولو جعلناها (١١) له بعد خروجه من الكلام وقطعه إياه ، جعلناه له بعد أيام وبعد زمان. وإن قال: لك على ألف درهم من ثمن متاع بعتنيه، أو وديعة، أو سلف ، / وقال : إلى أجل ، فسواء ، وهي إلى الأجل إلا في السلف ، فإن السلف حَالٌّ والوديعة حالَّة ،

فلو أن رجلاً أسلف رجلاً ألف درهم إلى سنة كانت حالة له (١٢) متى شاء أن يأخذ

<sup>(</sup>١) في (ب): ﴿ بِصِفْةِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): (أني)، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ).

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ لا أقبلها منه إلا ببينة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ) : ( الإقرار ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ طعام حول ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَنَّ ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ) : (امرأتي) ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م) .

<sup>(</sup>A) ( أن » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ له ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ بعد ﴾ :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ﴿ وَلُو جَعَلْنَاهُ ﴾ ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ مِنَ ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ لَهُ ﴾ : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

السلف ؛ لأن (١) السلف عارية لم يأخذ بها المسلف عوضاً ، فلا يكون له أخذها قبل ما شرط المسلف فيها ، وهكذا الوديعة وجميع العارية من المتاع وغيره فلصاحبه أخذه متى شاء ، وسواء غَرَّ المعار أو المسلف من شيء ،أو لم يغره ، إلا أن الذي يحسن في مذا (٢) مكارم الأخلاق ، أن يفي له، فأما الحكم فيأخذها متى شاء .

1 404

وإذا كان للرجل على الرجل الدين إلى أجل من الآجال قريب، أو بعيد ، فأراد الذى عليه الدين السفر ، وسأل الذى له الدين / أن يحبس عن سفره وقال : سفره بعيد والأجل قريب ، أو يؤخذ له كفيل ، أو رهن لم يكن ذلك له . وقيل : إذا حل (٣) الأجل طلبته حيث كان أو ماله ، فقضى لك فيه من يرى القضاء على الغائب ، ومالك حيث وضعته وكما وضعته ، لا يحيله عما تراضيتما به خَوْفٌ ما لا يُدْرَى يكون أولا ، أنت ترضى أن تكون أعطيته إياه ، لا سبيل لك عليه فيه إلى الأجل، ثم نجعل (٤) لك عليه السبيل قبل الأجل ، ولسنا نعطى بالخوف ما لم يكن لمن أعطيه (٥) ، ولا نرضى ذمته وناخذ لك مع ذمته (١) رهنا ولا حميلاً بحال (٧) ، وكذلك لو بعته بيعاً (٨) إلى أجل فلم تدفعه إليه حتى تعلم أنه غير ملىء ، جبرناك على دفعه إليه ، ولم نفسخ بينكما البيع حتى يحل الأجل ، فيكون مفلساً ؛ لأنه قد يمكن أن يوسر قبل الأجل .

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا ادعى الرجل على المرأة أنه تزوجها بولى وشهود ورضاها (٩) أحلفت ، فإن حلفت لم أثبت عليها النكاح، (١٠) وإن نكلت رددنا عليه اليمين. فإن حلف ثبت النكاح (١١)، وإن لم يحلف لم يثبت. وكذلك لو كانت هي المدعية للنكاح عليه، ولا أحلفها حتى تزعم(١٢) أن العقد كان صحيحاً برضاها ، وشاهدى عدل

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ أَنْ يَأْخَذُهَا مَنْهُ لَأَنْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ هَذَا ﴾ :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ٩ إذا جاءك › ، وفي ( م ) : ﴿إذا حال › ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ لَمْ نَجِعَلْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ لَمْ أَعْطَيْتُهُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ( وآخذ لك مع ذمته ) ، وفي ( ظ ) : ( ولا نأخذ ذمته مع ذمته ) ، وفي ( م ) : ( ونأخذ الميت مع ذمته ) ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ رهنا وحميلاً به ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) . .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : « متاعا » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ ورضاها ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ) : ﴿ لَمُ أَحَلُفُهَا حَتَى تَزْعُم ﴾ ،وفي ( ص ):﴿ وَلَا أَحَلُفُهَا حَتَّى رَغُم ﴾، وما أثبتناه من ( ظ ، م ).

وولى ، فإن زعم أن العقد نقص من ذا لم أحلفها ، وذلك أنهما لو عقدا هذا ناقصاً فسخت النكاح ، فلا أحلفها على أمر لو كان فسخته ، وكذلك هو في جميع هذا .

قال الشافعي وَطَيّبُ : وإذا أقر الرجل أنه أعتق عبده على ألف ، أو أقل أو أكثر، سئل : فإن قال : جعلته حرّا إن أدى إلى الفا قيل للعبد : إن شئت فأد إليه الفا وأنت حر ، وإن شئت لا تؤدى لم يكن لك حرية (١) . فإن ادعى العبد أنه أعتقه عتقاً بتاتاً على غير شيء أحلفنا السيد ، فإن حلف برئ ، وإن نكل رددنا (٢) اليمين على العبد ، فإن حلف عتق . وإن قال السيد : أعتقته عتق بتات، وضمن لى بالعتق مائة دينار، أثبتنا عليه العتق ، وجعلناه مدعياً في المائة . إنما نجعل القول قوله إذا زعم أنه لم يوقع العتق ، وأنه جعله له لشيء أراده (٣) ؛ لأنه لم يقر فيه بحرية متقدمة ، وإنما أقر بحرية تقع . فإن قبلها العبد وقعت ، وإن لم يصدقه / بها (٤) لم تقع كما زعمنا في المسألة الأولى . ولو قال : بعته نفسه بألف درهم ، فإن صدقه العبد فهو حر ، وعليه ألف درهم (٥) ، وإن ادعى العبد اليمين .

ص / ۱۰

قال الربيع : وفيه قول آخر : أن بيع العبد من نفسه باطل ، فإن أعطاه المائة عتق بالصفة إذا كان قال له : إن أعطيتني مائة فأنت حر ، ولم يعتق بسبب البيع لأنه غير ميع(٦).

قال الشافعي: وكذلك لو قال: كاتبته على ألف، وادعى العبد أنه أعتقه، فإن قال قائل: كيف تصيره رقيقاً وهو يقدر على أن يعتق بشيء يفعله، وهو لو أعتقه سيده فقال: لا أقبل العتق كان حراً، ولم نجعل له الخيار في أن يكون رقيقاً؟ قيل له \_ إن شاء الله: كل ما أقر به السيد أنه قد وقع به عتق ماض لم يرد العتق الماضي، كقوله: بعتك من رجل، وأعتقتك (٧) فيكون حراً، ولا يكون على الرجل ثمنه إلا أن يقر به، وما زعم

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ٩ لم يكن لك حق ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿ ردت ﴾ ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ٩ وأنه جعله له لشيء إن أداه » ، وفي ( ب ) : ٩ وأنه جعله لشيء أراده »، وما أثبتناه من ( ص ،
 م) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بِهَا ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) \* درهم » : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : « لم يعتق لانه بيع » ، وفي ( ص ، م ): « لم يعتق بسبب البيع لانه مبيع »،وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ٩ وأعتقك » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

أن العتق يقع فيه مستأنفا بشيء يؤديه العبد ، أو يفعله ، لم يقع العتق إلا بأن يوفيه (١) العبد أو يفعله . كقوله للعبد : أنت حر إن أعطيتني درهماً ، أو إن دخلت الدار ، أو إن لم مسست الأرض ، أو إن أكلت هذا الطعام . فإن فعل من هذا شيئاً كان حراً ، وإن لم يفعله لم يكن حراً (٢) ، وكانت المشيئة فيه إلى العبد ، وللسيد أن يرجع فيبيعه ويبطل ما جعله له ؛ لأن العتق إنما يثبت له إذا فعل شيئا ، فكل ما لم يفعله فهو خارج من العتق ، وعلى أصل الملك ، وكل هذا مخالف للكتابة ؛ لأنه في الكتابة لا يملك (٣) ماله الذي يكون به حراً إلى وقته ، فالمكاتب زائل في هذا الموضع عن حكم العبد . وإن كان قال له شيئاً من هذا فوقت وقتاً فقال : إن فعلته قبل الليل ، أو قبل أن (٤) نفترق من المجلس ، ففعله العبد قبل أن يحدث السيد فيه بيعاً ، أو شيئاً يقطع اليمين ، فهو حر ، وإن فعله بعد الوقت لم يكن حراً ، وإن لم يوقت . فمتي فعله العبد كان حراً ، وإن قال : لا أفعل ثم فعله ، كان حراً ، وإن لم يوقت . فمتي فعله العبد كان حراً ، وإن قال .

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا ماتت (٥) لرجل شاة أو بعير أو دابة ، فاستأجر من يطرحها بجلدها ، فالإجارة فاسدة . فإن (٦) تراجعا قبل طرحها فسخناها (٧) ، وإن طرحها جعلنا له أجر مثله ، ورددنا الجلد إن كان أخذه على ربه (٨) ، على مالك الدابة الميتة . فإن قال قائل : ومن أين تفسد (٩) ؟ قيل : من وجهين . أحدهما : أن جلد الميتة لا يحل بيعه ما لم يدبغ ، فالإجارة لا تحل إلا بما يحل بيعه ، ومن قبل أنه لو كان جلد ذكى لم يحل بيعه وهو غير مسلوخ ؛ من قبل أنه قد يتلف ويعاب (١٠) في السلخ ، ويخرج على غير ما يعرف صاحبه .

قال الشافعي وَلِيْكِ : وإذا ادعت الأمة على سيدها أنها أم ولد له (١١) أحلف السيد

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ يؤديه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) . .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ وإن لم يفعله كان رقيقاً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٣) في (م): ( لأن في الكتابة لا يملك ) ، وفي (ب): ( لأنه في الكتابة يملك )، وما أثبتناه من (ص ،
 ظ)

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَن ﴾ :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « وإذا مات » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وفي ( ظ ) فيه تحريف ، وأثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>A) ﴿ على ربه ﴾ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ظ ) : ﴿ وَمِنْ أَي شَيْءَ تَفْسَدُ ﴾ ، وما أثبتناه مَنْ ( بِ ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في (ظ): ﴿ ويعات ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ) .

لها ، فإن حلف كانت رقيقاً ، وإن نكل أحلفت ؛ فإن حلفت كانت أم ولد ، وإن لم تحلف صارت (١) رقيقاً له . وكذلك الرجل يدعى على الرجل الحر أنه عبده ، أحلفه له أيضاً مثل أم الولد سواء . وكذلك (٢) كل ما ورد عليك من هذه الأشياء فهو هكذا .

قلت: أرأيت بيع العَذرَة التي يزبل بها الزرع . قال : لا يجوز بيع العذرة ولا الروث ولا البول كان ذلك من الناس أو من البهائم ، ولا شيء من الأنجاس. وليس شيء من الحيوان بنجس ما كان حياً إلا الكلب والخنزير ، فهذان لما لزمتهما النجاسة في الحياة (٣) ، لم تحل أثمانهما.

[٢٩٤٨] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أنه كان يشترط على / الذي يكريه أرضه أن لا يُعُرُّها ، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء .

قال الشافعي رَطِيُّكِينَ : ولا تباع عظام الميتة . ولو أوقد بها (٤) تحت قدر أو غيرها لا أعلم تحريماً لأن يؤكل ما في القدر . ولا يستمتع من الميتة بشيء إلا الجلد (٥) إذا دبغ ، ولولا الخبر في الجلد ما جاز أن يستمتع به . وإن كان معقولاً في الجلد (٦) أن الدباغ يقلبه عن حاله التي كان بها إلى حال غيرها ، فيصير يصب فيه الماء فلا يفسد الماء ، وتذهب عنه الرائحة، وينشف الدباغ/ فضوله، والعظم والشعر بحالهما لا دباغ لهما/ يغيرهما ويقلبهما كما يقلب الجلد ، والصوف مثل الشعر .

٥٨٦/ ب

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ كَانْتَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ا وكذلك » : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ﴿ النجاسة في الأثمان لحياة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( ولو أوقدتها » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ،وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>[</sup> ٢٩٤٨] ۞ مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ٤٨٥ طبعة الرشد ) العذرة تُعرُّ بها الأرض ـ عن فضيل بن غزوان ، عن نافع ، عن ابن عمر به .

<sup>\*</sup> السنن الكبري للبيهقي : ( ٦ / ١٣٨ \_ ١٣٩ ) كتاب المزارعة \_ باب ما جاء في طرح السُّرجين والعَذرَة في الأرض \_ من طريق الشافعي به .

وقال البيهقي : وروى فيه حديث ضعيف .

رواه من طريق أبي عاصم النبيل ، عن الحجاج بن حسان ، عن أبيه عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كنا نكرى أرض رسول الله ﷺ ، ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس .

والعُرَّة : ذَرْق الطير ، وعَذرَة الناس . ( القاموس ) .

قال الشافعي برطيع الله الله الله القصاص: قد صالحتك مما لى عليك من غيره ، أو نفس هو وليها ، فقال الذي له القصاص: قد صالحتك مما لى عليك من القصاص على أرشه حالاً ، وقال الذي عليه القصاص: ما صالحتك والقصاص لك ، فإن شئت فخذه وإن شئت فدعه . قلنا للمدعى الصلح : أنت في أصل ما كان لك كنت غنيا عن الصلح ؛ لأن أصل ما وجب لك الخيار: بين أن تقتص (١) ، وبين أن تأخذ الأرش مكانك حالاً في مال الجاني وتدع القصاص . فلا يبطل ذلك لك بقولك : صالحتك . ولكن من زعم أن كان له القصاص (٢) ولم يكن إلا القصاص ، ولم يكن له أن يأخذ مالاً أبطل القصاص عن (٣) الذي وجب عليه القصاص بأن المدعى زعم : أنه قد أبطل حقه فيه إذ قال (٤) : قد عفوته على مال، وأنكر الذي عليه القصاص المال ، فعليه اليمين .

وإذا أقام البينة على الشيء في يدى الرجل فسأل المقام عليه البينة الحاكم أن يحلفه له مع بينته (٥) ، لم يكن له إحلافه مع البينة إذا كان اثنان فصاعداً . فإن قال : قد علم غير ما شهدت به بينته من أنه قد أخرجه إلى من ملكه بوجه من الوجوه ، أو قد(٢) أخرجه إلى من أخرجه إلى من أخرجه إلى من أخرجه إلى ، فعليه اليمين ؛ لأن هذه دعوى غير ما قامت به البينة ؛ لأن البينة قد تكون صادقة بأنه له بوجه من الوجوه ويخرجه هو بلا علم البينة ، فتكون هذه يميناً من غير جهة ما قامت عليه البينة .

فإذا شهد الشاهدان (٧) لرجل أن هذه الدار داره مات وتركها ميراثاً ، وورثه فلان وفلان لا وارث له غيرهما ، فالشهادة جائزة . وقد كان ينبغى أن يتوقيا فيقولان : لا نعلمها خرجت من يده (٨) ، ولا نعلم له وارثاً ؛ لأنه قد يمكن أن تكون خرجت من يديه بغير علمهما ، ويدعى وارثاً بغير علمهما غير من سميا ، فإنما أجزنا الشهادة على البت . وقد يمكن خلافه بمعنى أن البت فيها هو العلم ، وذلك أنه لا يعلم هذا شاهد أبداً ، ولا ينبغى في هذا غير هذا، وإلا تعطلت الشهادات . ألا ترى أنى إنما (٩) قبلت قول

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ بين أَنْ تَقْبَض ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ،ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ أَنَّهُ كَانَ لِهُ القَصَاصُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣ـ ٤ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ مع يمينه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَوْ قَدْ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ( شهد شاهدان » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ص ، م ): « من يديه » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ إِنَّمَا ﴾: ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، واثبتناها من ( ظ ) .

كتاب الأقضية / باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة —

الشاهد : إن هذه الدار داره لم يزد على هذا . فقد يمكن أن تكون غير داره بكل وجه ، بأن يخرجها هو من ملكه ، أو يكون ملكها عن (١) غير مالك أو غصبها . ألا ترى أنى أجيز الأيمان على الأمر قد يمكن غيره في القسامة التي لم يحضرها المقسم ، وفي الحق يكون لعبد الرجل وابنه ، ويجيزها (٢) من / خالفنا على البت ، فيحلف الرجل لقد باع هذا العبد بريئاً من الإباق وبريئاً من العيوب ، وقد يمكن أن يكون أبق بغير علمه ، ويكون عنده هذا العيب بغير علمه ، وأقبل الشهادة على البت والعلم معاً ، ومعنى البت معنى العلم إذا كان لا يمكن في البت إلا العلم .

بين ذلك ، وذلك أنه إذا كان مسلطاً على أن يخرج رقبة داره ورقبة عبده إلى غيره بعوض وغير عوض ، لم يكن ممنوعاً أن يخرج إليه منفعتهما ، ومنفعتهما أقل من رقابهما .

قال الشافعي رحمة الله عليه : فإذا أقر الرجل لقوم أن أباهم كان أسلفه مالاً ، وأنه قد قضاه والدهم ، أو الرجل يقر بالدين للرجل عليه عند القوم على وجه الشكر للذي أسلفه ، يحمده بذلك أنه قد أقرضه وقضاه . . . قال (٣) الربيع: لم يجئ بالجواب (٤).

قال الشافعي: وإذا تكارى الرجل من الرجل الدار بعشرين ديناراً على أن الدار إن(٥) احتاجت إلى مُرَمَّة رَمُّها المكترى من العشرين الدينار، قال: أكره هذا الكراء من قبل شيئين:

أحدهما : أن يكون المكترى أمين نفسه إن أراد المكرى أن يرمها ، ويمنع المكترى أن يرمها ، كأن لم يف له بشرطه . وإن جبرت المكرى على أن يرمها المكترى كان قد يرمها بالقليل والكثير ، ولم يعقد له وكالة على شيء يعرفه بعد ما كان .

والوجه الآخر: أنها قد تحتاج إلى مرمة لا يضر بالساكن تركها ، وإنما يلزم رب الدار مرمة ما يضر بالساكن تركه (٦)، فإن وقع الكراء على هذا فسخناه قبل السكن وبعده / وقبل النفقة وبعدها . فإن أنفق فيها أقل (٧) من عشرين ديناراً كان القول قوله مع يمينه ، فإن بلغ العشرين أو زاد عليها فهو متعد (٨) ، فإن كان أدخل فيها ما ليس منها قيل له : انقضه فأخرجه إن شئت ، وإن شئت فدعه ، وعليه كراء مثل الدار إذا سكن .

<sup>1/</sup> OAV

<sup>(</sup>١) ا عن ١ : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : ٩ ويجيزه ٩ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِنَّ ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ١ تركها ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>N \_ Λ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ،وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

قال الشافعي وَلِحْتُهُ: وإذا ادعى الرجل داراً في يدى رجل فأقام البينة أنها دار أبيه ، وكان (١) أصح للبينة أن تشهد أنه (٢) مات وتركها ميراثاً ، فإن لم يشهدوا بها (٣) ، وشهدوا أنها دار أبيه (٤) كان يملكها لا يزيدون (٥) على ذلك ، قضينا لابيه ، ولا ندفع إليه ميراثه. وإن كان أبوه حيّا تركنا الدار في يدى الذي هي في يديه حتى يوكل، أو يحضر فينظر ما يقول ، فإن مات أبوه ، أو كان يوم شهدت البينة ميتاً ، كلفنا ابنه البينة على عدد ورثته ، (٦) ثم قضينا بها لهم على قدر مواريثهم ، فإن جماء بالبينة أن أباه مات ولم يأت بالبينة على عدد ورثته (٧) ، وقفناها وعرفنا غلتها حتى تعرف ورثته، فإن ادعوها دفعناها إليهم وغلتها، فإن ادعاها بعضهم وكذب بعضهم الشهود رددنا حصة من أكذب الشهود من الدار والغلّة ، وأنفذنا حصة من ادعى .

307 \1

1/ \7 d(r)

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا قال رجل : من دخل المسجد فهو ابن الفاعلة فبئس ما قال ، ولا حد عليه . ولو كان المسجد جامعاً يصلي فيه / انبغي أن يعزر ، وإنما منعنا من حده أنه لم يقصد قصد أحد بعينه بفرية ، وأنه قد يمكن أن لا يدخل المسجد من له حد فرية، وهكذا لو قال: / من رماني بحجر، أو شتمني، أو أعطاني درهما، أو أعانني، فهو ابن كذا وكذا لم يكن في هذا حد ؛ وإنما قلت هذا من قبل أنه قال : من فعل بي من قبل (٨) أن يفعل به ، وهذا قياس على العتق قبل الملك .

قال الشافعى: وإن أصيب رجل برمية فَشَجَّه موضحة (٩) فقال : من رمانى فهو ابن كذا لفرية (١٠) ، فقال رجل : أنا رميتك ، صدق على نفسه ، وكان عليه أرش الشجة ، أو القصاص فيها إن كان عمداً ، أو الأرش إن كان خطأ ، ولا يصدق على الذي افترى عليه إن قال المفترى المشجوج : ما قصدت قصد هذا بفرية ، ولا علمته رمانى . وإذا أقرلى بأنه شجنى فأنا آخذ منه أرش شجتى ، وإن قال : قد علمت حين رمانى أنه رمانى

<sup>(</sup>١، ٤) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ٩ إن شهدوا أنه » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : " فإن لم يشهدوا به » ، وفي ( ظ ) : " فإن لم يشهدوا على هذا » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : « لا يزيد » ، وفي ( ظ ، م ) : « لم يزيدوا » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ مَنْ قَبَّل ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ١ فشجته هو موضحة ١ ، وفي ( ظ ): ١ فشجته شجة موضحة ١ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : ﴿ ابن كذَا الكفر به » ، وفي ( ظ ) : ﴿ ابن كذَا الفرية » ، وفي ( م ) : ﴿ ابن كذَا وكذَا الفرية » ، وما اثبتناه من ( ب ) .

فافتريت عليه بعد العلم ، أخذ منه (١) حقه في الشجة ، ولا حد له (٢) .

فإن قال قائل : لم لا تحده وقد كان الكلام بعد ما كان الفعل ؟ قيل : إن الكلام كان غير مقصود به القذف ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمَحْصَنَاتِ ثُمٌّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (٣) ﴾ [ النور : ٤ ] فكان بينا أن المأمور بجلده ثمانين هو من قصد قصد محصنة بقذف، لا من وقع قذفه على محصنة بحال . ألا ترى أنه لـو كـان يحد مـن كـان لـم يقصد قصد القذف إذا وقع القذف عليه (٤) بمثل ما تقع به الأيمان . فقال قائل : إن كان خرج رجل من الكوفة ثم قدم علينا الساعة فهو ابن كذا للقذف (٥) ، فقدم تلك الساعة رجل حر مسلم كان عليه الحد ، من قبل أن القذف كان بعد خروجه من الكوفة وكـان القدوم بعده ، والقدوم لا يكون إلا والخروج متقدم (٦) له قبل الكلام بالقذف ، وهذا لا حد عليه من قبل أنه يمكن ألا يقدم في (٧) تلك الساعة ، وأنه لم يقصد قصده بقذف . ولو كان الحديقع بما تقع به الأيمان كان الرجل لو قال (٨): غلامي حر إن ضربني ، أو إن أطاعني، أو إن عصاني ، ففعل من هذا شيئاً كان حرّاً . ولو قال : من ضربني فهو ابن كذا وكذا (٩) ، فضربه رجل لم يكن عليه حد ولا يجوز فيه \_ والله أعلم \_. إلا ما قلت : من أنه إنما يكون الحد على من قصد قصد أحد بالفرية ، أو يكون الحد على من وقعت فريته بحال ، كما تقع الأيمان .

قال الشافعي فطُّ في : ولا تجوز شهادة النساء مع الرجال ، ولا منفردات ، إلا في موضعين: أن (١٠) يشهدن على مال لا غيره مع رجل ، (١١) أو يشهدن على ما يغيب (١٢) من أمر النساء منفردات . فإن شهدت امرأتان مع رجل (١٣) على أنهما سمعتا فلانا (١٤) يقر

 <sup>(</sup>١) في ( ب ) : (لم آخذ منه ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ وحد له ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) \* ثمانين جلدة » : سقط من ( ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) « عليه » : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٥) \* للقذف » :ساقطة من (ب) ، وأثبتناها من (ص ،ظ ، م) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ وَالْحُرُومِ قَبُّلُهُ مَتَقَدُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ فَي ٢ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( م ) : « إن قال » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَكَذَا ﴾ :ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ أَنَ ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب، ص، ظ) .

<sup>(</sup>١١\_ ١٣) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ،وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ظ ) : ﴿ مَا يَغْيَبُ عَلَيْهِ ﴾ ، ومَا أَثْبَتْنَاهُ مَنْ ( بِ ، ص ) .

<sup>(</sup>١٤) في ( ب ، ص ) : ﴿ رجل أنهما سمعتا فلانا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

---- كتاب الأقضية / باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة بأن هذا ابنه، لم تجز شهادتهن ؛ لأن هذا لا يثبت به مال ، / إلا وقد تقدمه ثبوت نسب . وليس تجوز شهادتهن على الأنساب (١) ، ولا في موضع إلا حيث ذكرت ، وإذا لم يثبت له النسب لم نعطه المال .

قال الشافعي وَطُيُّ : وإذا أقام الرجل البينة أن هذه الدار التي في يدى هذا الرجل دار أبيه ، مات حرّا مسلماً وتركها ميراثاً ، غير أنا لا نعرف كم عدد ورثته ، ونشهد أن هذا أحدهم ، قضينا بها للميت على الذي هي في يديه ؛ لأنا نقضى للميت بمحضر الوارث الواحد ، ونقف حق الغُيَّب حتى يأتوا ، أو يوكلوا ،أو يموتوا ، / فتقوم ورثتهم مقامهم ، ونقف هذه الدار (٢) ونستغلها ، ولا نقضى لهذا الحاضر منها بشيء ؛ لأنا لا ندرى أحصته منها الكل (٣) ، أو النصف أو جزء من مائة جزء أو أقل ؟ ولا يجوز أن يكون نعطيه شيئا (٤) ونحن لا ندري لعله ليس له ، وإن قامت بينة أعطيناه بما شهدت به البينة ، وسلمنا له حصته من الغلة والدار . فإن لم تقم بينة كان ذلك موقوفاً ، وسواء طال الزمان في ذلك أو قصر .

فإن قال قائل : أفرأيت الرجل يموت وعليه الدين ، فتحضر غرماؤه فيثبتون على ديونهم ، ويحلفون ، وتصح في دينه ؛ كيف تقضى لهؤلاء وأنت لا تدري لعل له غرماء لهم أكثر مما لهؤلاء ، فلا يصيب هؤلاء مثل ما تقضى لهم ويقضى لهم(٥) ، فإن جاء غيرهم من غرمائه أدخلتهم عليه (٦) ؟ قيل : لافتراق الدين والميراث .

فإن قال قائل (٧): فأين افتراقهما ؟ قيل: الدين في ذمة من عليه الدين حيًّا كان أو ميتاً ، يجب في الحياة مثل الذي يجب به (٨) في الوفاة ، ولا يخرج ذو الدين (٩) حيّا كان أو ميتاً فيما بينه وبين الله عز وجل ، ولا في الحكم إلا أن يؤدي دينه . ولو كان حيًّا فدفع إلى أحد غرمائه دون غيره من غرمائه كان ذلك جائزاً للمدفوع إليه ؛ لأن أصل

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : « على الانتساب » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الدار ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ﴿ أَحَصَّتُهُ مَنْهَا أَكْثُر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ شَيْئًا ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ ويقضى لهم ؟ : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ، م ) : ﴿ عليهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ قَائِلَ ﴾ : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) ٩ به ٩ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في (ظ): « دون الدين » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

الدين في ذمته . وأهل الدين أحق بمال ذي الدين حيّا كان أو ميتاً ، منه ومن ورثته بعده . والدين مطلق كله لا بعضه في ذمته ، والورثة ليسوا يستحقون وذو المال حي شيئاً ، وإنما نقل الله عز وجل إليهم ما (١) كان الميت مالكاً الفضل عن الدين ، وأدخل عليهم أهل الوصايا ، فإن وجدوا فضلاً ملكوا (٢) ما وجدوا بما فرض الله عز وجل لهم ، لا بشيء كان لهم (٣) في ذمة الميت . وإن لم يجدوا لم يكن في ذمة الميت لهم شيء ، ولم يكن أثماً بأن لم يجدوا شيئاً ، ولا متبوعاً كما يكون متبوعاً بالدين . فلما لم يكن لهم (٤) في ذمة الميت شيء يتبع به بكل حال ، وكان إنما فرض لهم شيء لا يزادون عليه ولا ينقصون منه ، وإنما هو جزء نما وجدوا قلَّ أو كثر ، فلم يكن ثم أصل حق يعطون به إلا على ما وصفت وإن (٥) لم يجز لهم أن يكون الملك منقولاً إلى واحد منهم إلا وملكه معروف ، وإن ورد هذا على الحاكم كشفه ، وكتب إلى البلد الذي انتوى إليه الميت (٢) ، وطلب له وارثاً ، فإن لم يجده فإنما ماله موقوف ، فندعو الطالب لميراثه (٧) بثقة كمن يرضي هو أن يقف الأموال على يديه ، فإذا ضمن عنه ما دفع إليه دفعه إليه (٨) ، ولم يكن هذا ظلماً لغائب إن جاء ، ولا حبساً عن حاضر . وإذا كان المال مضموناً على ثقة كان خيراً للغائب من أن يكون أمانة عند ثقة .

قال الشافعى : وإذا أقام الرجل البينة أن أباه مات وترك هذه الدار ، وأنه لا وارث لأبيه غيره ، قضى له بالدار ، ولم يؤخذ منه بذلك كفيل ، والله الموفق .

## [٣٣] باب الدعوى في البيوع

قال الشافعي في في الله عنه الرجل من الرجل عبداً أو شيئاً ما كان بيعاً حراماً ،

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ﴿ مما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( م ) : ( تملكوا » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) الهم : ساقطة من (ب، ص، م)، وأثبتناها من (ظ).

<sup>(</sup>٤) ا لهم ، : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَإِنَّ ﴾ : ساقطة من ( ب ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): « وكتب إلى البلد الذي انتوى به الميت »، وفي ( ظ ): « وكتب في البلد الذي انتوى إليه الميت »، وفي ( و ) : « وكتب إلى البلد انتوى إليه الميت » ، وما أثبتناه من ( ص ) . وإنتوى : انتقل .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ) : ( ميراثه » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ إِلَيْهِ ﴾ : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب، ص، ظ) .

۲۰۶/ب ۲/۱۳ ظ(۲)

1/011

وقبض المبتاع ما اشترى ، فهلك فى يديه ، كان عليه رد قيمته . وذلك أن البائع لم يدفعه إليه إلا على عوض يأخذه منه ، فلما كان / العوض غير (١) جائز كان على المبتاع رد ما أخذ ، لأنه لم يسلم للبائع / العوض (٢) ، ولم يكن أصله أمانة . ولو باعه عبداً على أن المبتاع بالخيار ، فقبضه المبتاع ، فمات فى يديه قبل أن يختار البيع أو يمضى أجل الخيار، كان عليه أن يرد عليه (٣) القيمة .

فإن قال قائل : هل تم البيع بينهما وفيه خيار ؟ قيل : كان (٤) أصل البيع حلالاً ، لو أعتقه المشترى جاز عتقه ، أو كانت أمة حل له وطؤها ، ولو أراد بيعها كان له ، وكان مالكاً صحيح الملك ، إلا أن له إن شاء رد الملك بالشرط ولم يكن أخذه أمانة ، ولا أخذه إلا على (٥) أن يوفى البائع ثمنه أو يرد إليه عبده ، ولم يكن أخذه على (٢) محرم من البيوع ، فلما لزم الآخذ للعبد على المحرم أن يرد القيمة ؛ لأنه لم يعط العبد أمانة ولا هبة ولم يعطه إلا بعوض (٧) ، فلما لم يستحق العوض كان على المبتاع رده إن كان حيّا ، وقيمته إن كان ميتاً ؛ كان المشترى على الخيار في هذا المعنى : في أنه لم يدفع أمانة ، ولا هبة ، إلا بعوض يسلم للبائع ؛ فلما لم يسلم له كان على القابض له رده حيّا ورد قيمته ميتاً ، وكان يريد أن أصل البيع والثمن كان حلالاً ، فكيف يبطل ثمن الحلال ، ويثبت ثمن الحرام ؟ وهكذا لو كان البائع بالخيار ،أو كان الخيار لهما معاً ؛ من قبل أن البائع لم يسلم قط عبده إلا على أن يرجع إليه أو ثمنه . وإنما منعنا أن نجعل له الثمن ، البائع لم يسلم قط عبده إلا على أن يرجع إليه أو ثمنه . وإنما منعنا أن نجعل له الثمن ، كن لازماً بكل خال ، فلما لم يكن الثمن لازماً بكل

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا كانت (٩) لرجل زوجة وابن منها ، وكان لزوجته أخ ، فترافعوا إلى القاضى فتصادقوا: على أن الزوجة والابن قد ماتا وتداعيا، فقال الأخ: مات الابن (١٠) ، ثم ماتت الأم ، فلى ميراثها مع زوجها . وقال الزوج : بل ماتت المرأة

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) (كان»: ساقطة من (م)، وأثبتناها من (ب، ص، ظ).

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( م ) : ﴿ أَمَانَةَ إِلَّا يَعُوضُ ﴾ ، وفي ( ص ) : ﴿ أَمَانَةُ وَلَا هَبَةَ إِلَّا يَعُوضُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٨) • فلما لم يكن لازما بكل حال ، :سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ( كان ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ ) : ﴿ قد مات الابن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

فأحرز ابنى معى ميراثها ، ثم مات ابنى فلا حق لك فى ميراثه ، ولا بينة بينهما ؛ فالقول قول الأخ مع يمينه ؛ لانه الآن قائم وأخته ميتة ، فهو وارث ، وعلى الذى يدعى أنه محجوب البينة . ولا أدفع اليقين إلا بيقين ، فإن كان ابنها ترك مالاً فقال الأخ : آخذ حصتى من مال أختى من ميراثها من ابنها ، كان الأخ فى هذا (١) الموضع هو المدعى من قبل أنه يريد أخذ شىء قد يمكن ألا يكون كما قال . فكما لم أدفع أنه وارث لأنه يقين بظن أن الابن حجبه ، فكذلك لم أورثه من الابن ؛ لأن الاب يقين وهو ظن ، وعلى الأب اليمين ، وعلى الأخ البينة .

وإذا حضر أخوان: مسلم ونصرانى ، فتصادقا أن أباهما مات وترك هذه الدار ميراثاً، وقال المسلم: مات مسلماً . وقال النصرانى: مات نصرانياً ، سئلا ، فإن تصادقا على أنه كان نصرانياً ثم قال المسلم: أسلم بعد . قيل : المال للنصرانى ؛ لأن الناس على أصل<sup>(۲)</sup> ما كانوا عليه حتى تقوم بينة بأنه انتقل عما كان عليه ، فإن ثبتت <sup>(۳)</sup> بينة بأنه أسلم ومات مسلماً كان الميراث للمسلم ، وإن قال : لم يزل مسلماً ، وقال النصرانى: لم يزل نصرانياً ، وقفنا المال أبداً حتى يعلم ، أو يصطلحا ، فإذا أقام النصرانى بينة من المسلمين أن أباه كان نصرانياً (٤)ومات نصرانياً ، كان الميراث له دون المسلم .

وإن أقام كل واحد منهما بينة على دعواه ففيها قولان:

[٢٩٤٩] / أحدهما : قول أهل المدينة الأول ، وسعيد بن المسيب يرويه عن النبي

۱۳/ب ظ (۲)

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ ذَلِكَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ أَصُولَ ﴾ ، و ما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( ثبت ) ، وفي ( ظ ) : ( قامت ) ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص، م): ﴿ أَنه كَانَ نَصِرانِياً ﴾ ، وما أثبتناه من (ظ) .

<sup>[</sup>٢٩٤٩] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٨ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ) أبواب القضاء ـ باب فى الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة ـ عن الأسلمى عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن ابن المسيب أن رسول الله عليه قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين . ( رقم ١٥٢١١ ) .

وعن ابن جريج قال : أخبرنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أخبرهم أن ناساً من بنى سليم اختصموا فى معدن إلى مروان بن الحكم ، وهو أمير بالمدينة يومنذ ، فأمر مروان عبد الله بن الزبير فأسهم بينهم أيهم يحلف ، فطار السهم على أحد الطائفتين ، فأحلفهم ابن الزبير ، فحلفوا ، فقضى لهم بالمعدن ، وذلك أن الشهود استووا ، فلم يدر بأيهم يأخذ . ( رقم ١٥٢١٣ ) .

وقد ذكر هذا الشافعي في القديم . ( المعرفة ٧ / ٤٦٣ ) .

د: (المراسيل، ص ۲۸۸) الشهادات ـ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن بكير أنه سمع ابن المسيب يقول: اختصم رجلان إلى رسول الله ﷺ فى شىء، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدمة واحدة، فَسَهَم بينهما وسول الله ﷺ، وقال: ﴿ اللهم أنت تقضى بينهما ﴾.

كتاب الأقضية / باب الدعوى في البيوع

ويقول به، وهو قضاء مروان بالمدينة ، وابن الزبير ، وهو يروي(١) عن على بن أبي طالب ﷺ وهو: أن يقرع بينهما ، فأيهما خرج سهمه أحلفه وجعل له الميراث .

ومن قال هذا القول فمن حجته ما وصفت ، ومن حجته أنه قياس على أن أمرهما في الدعوى والبينة والاستحقاق واحد . فلما كنت لا أشك أن إحدى البينتين كاذبة بغير عينها ، أقرعت خبراً وقياساً على أن رجلاً اعتق مملوكين له ، فأقرع النبي ﷺ بينهم (٢) ، وحجتهم واحدة ، وعلى أن النبي ﷺ قسم خيبر ثم أقرع ، وعلى أن النبي ﷺ أقرع (٣) بين نسائه فوجدته يقرع حيث تستوى الحجج ، ثم يجعل الحق لبعض ويزيل حق بعض .

القول الثاني: أن يجعل الميراث بينهما نصفين ؛ لأنه لا حجة لواحد منهما ، ولا بينة إلا حجة صاحبه وبينته . فلما استويا فيما يتداعيان سوى بينهما وجعله قسما بينهما ، <u>ممه/ب</u> ومن حجة هذا أن يحتج بعول <sup>(٤)</sup> الفرائض فيقول : قد أجد / في الفريضة نصفاً ونصفاً وثلثا وثلثا (٥)، فأضرب لكل واحد منهم بقدر ما قسم له ، فأكون قد أوفيته على أصل ما جعل له <sup>(٦)</sup> وإن دخل النقص عليه بغيره ، فكذلك دخل على غيره به . ومن أراد<sup>(٧)</sup> أن

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ وَابِنَ الزبيرِ وَابِنِ السَّيْبِ وَهُو يَرُوى ﴾ ، وفي ( ص ) : ﴿ وَابِنِ الزبيرِ وهو يرويه ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، م).

<sup>(</sup>٢) في (ب): « بينهما » ، وما أثبتناه من (ص ، ظ ، م) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَعَلَى أَنَ النَّبِي ﷺ أَقْرَعَ ﴾ : سقط من ( ص ) ، واثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) . ﴿

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م) : ﴿ بقول ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ( نصفا ونصفاً وثلثاً ) ، وفي ( م ) : ( نصف أو نصفاً به وثلثاً ) ، وفي ( ص ) : ( نصفاً أو نصفاً وثلثاً ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ).

<sup>(</sup>٧) ﴿ أَرَاد ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ) .

ورجاله ثقات ، رجال الشيخين .

 <sup>♦</sup> السنن الكبرى للبيهقى : (١٠ / ٢٥٩ ) كتاب الدعوى والبينات ـ باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ، ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه ـ من طريق أبي عوانة ، عن سماك ، عن حنش قال : أتى على رُطُّيُّك ببغل يباع في السوق ، فقال رجل : هذا بغلي ، لم أبع ولم أهب ، ونزع على ما قال خمسة يشهدون ، وجاء رجل آخر يدعيه ، ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين ، فقال على رُطُيْنِكُ : إن فيه قضاء وصلحة ؛ أما الصلح فيباع البغل ، فنقسمه على سبعة أسهم ؛ لهذا خمسة ، ولهذا اثنان ، فإن أبيتم إلا القضاء بالحق فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ، ما باعه ولا وهبه ، فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف ، فأيكما قرع حلف ، فقضى بهذا وأنا شاهد .

وقد روى عبد الرزاق هذا الأثر ، ولكن ليس فيه ذكر القرعة . ( المصنف ٨ / ٢٧٧ ـ ٢٧٨ في الباب السابق).

يحتج على من احتج بهذا (١) احتج عليه بأن هؤلاء قوم قد(٢) نقل الله إليهم الملك ، فكل(٣) صادق ليس منهم كاذب بحال . والمشهود له بخلاف ما شهد به لصاحبه يحيط العلم بأن إحدى الشهادتين كاذبة .

قال (٤) الربيع : قول الشافعي فِطْشِّيهِ: أن أخوين: مسلماً ونصرانياً تداعيا ، فقال أحدهما : مات أبي نصرانياً ، وأنا وارثه ، وقال الآخر : مات أبي مسلماً وأنا وارثه ، ولم يعرف له أصل دين ، فالمال موقوف حتى يصطلحا فيه ؛ لأني متى قسمته بينهما أحاط العلم بأنى ورثت أحدهما ممن لا يرثه ، إما مسلماً من كافر ، وإما كافراً من مسلم ، وهو أصح الأقاويل .

قال الشافعي(٥): والعلم يحيط أن أحسن أحوال المستحق بالشهادة أن يكون أحد المستحقين بها محقاً ، والآخر مبطلاً . فإذا خرج النصف إلى أحدهما أحاط العلم بأنه قد أعطى نصف من لا شيء له ، ومنع نصف من كان له الكل ، فدخل عليه أن عمد أن (٦) أعطى أحدهما ما ليس له ، ونقص أحدهما مما له .

فإن قال : قد يدخل عليك في القرعة أن تعطى أحدهما الكل ولعله ليس له ؟ قيل  $^{(V)}$ : فأنا لم أقصد قصد أن أعطى أحدهما بعينه ، إنما قصدت قصد $^{(\Lambda)}$  الاجتهاد في  $^{(P)}$ أن أعطى الحق من هو له ، وأمنعه من ليس له ؛ كما أقصد قصد الاجتهاد (١٠) فيما أشكل من الرأى ، فأعطى أحد الخصمين الحق كله ، وأمنعه (١١) الآخر على غير إحاطة من الصواب ، ويكون الخطأ عنى مرفوعاً في الاجتهاد ، ولا أكون مخطئاً بالاجتهاد ، ولا يجوز لي عمد الباطل بكل حال إذا كنت آتيه وأنا أعرفه .

قال الشافعي رَطِيُّكِيني: وهذا بما أستخير الله فيه ، وأنا فيه واقف ، ثم قال (١٢) : لا نعطى واحداً منهما شيئاً ، يوقف (١٣) / حتى يصطلحا .

<sup>(</sup>١) ا احتج بهذا ) : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) « قد » :ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ فكلهم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) ما بين الرقمين سقط من (ب، ص، م)، وأثبتناه من (ظ).

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ عمد إلى أن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): (قيل له»، وما أثبتناه من (ب، ص، م).

<sup>(</sup>A) ( قصد ) : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup> ٩ \_ ١٠) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ظ ) : ﴿ وأمنع ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ظ): ﴿ قَالَ الربيعِ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( م ) : ﴿ وقف ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>1/12</sup> ظ (٢)

1/400

قال الربيع : هو آخر قولي الشافعي ، وهو أصوبهما .

قال الشافعي رحمه الله: / وإذا تصدق الرجل على الرجل بدار، أو وهبها له، أو نحله إياها فلم يقبضها المتصدق بها عليه (1) ، ولا الموهوبة له ، ولا المنحول ، فهذا كله واحد لا يختلف ، ولمالك الدار المتصدق بها والواهب والناحل أن يرجع فيما أعطى قبل (1) أن يقبض المعطى ، ولا يتم شيء من هذا إلا بقول الناحل ، وقبض المنحول ، بأمر الناحل ، وإن مات المنحول قبل القبض قبل للناحل : أنت أحق بمالك حتى يخرج منك ، فإذا مات المنحول فأنت على ملكك ، فإن شئت أن تستأنف فيه عطاء جديداً فافعل ، وإن شئت أن تعبسه فاحبس (1). وهكذا كل ما أعطى آدمى آدمياً على غير عوض ، إلا ما إذا أعطاء المالك لم يحل للمالك بما خرج من فيه (1) من الكلام أن يحبسه ، قبضه المعطى أو لم يقبضه ، أو رده أو لم يرده . فإن قال قائل : وما هذا ؟ قبل : إذا أعتق الرجل عبده فقد أخرجه من ملكه و لا يحل له أن يملكه ، ولو رد ذلك العبد .

قال الشافعي: وإذا حبس الرجل على الرجل الشيء وجعله محرماً لا يباع ولا يوهب، فقد أخرجه من ملكه خروجاً لا يحل له (٥) أن يعود فيه، ألا ترى أنه لو رده عليه المحبس عليه بعد قبضه لم يكن له ملكه ، فلما كان لا يملكه برد المحبس عليه، ولا شراء ، ولا ميراث ، كان من العطايا التي قطع عنها المالك ملكه قطع ملك (٦) الأبد ؟ فلا يحتاج أن يكون مقبوضاً، وسواء قبض أو لم يقبض فهو للمحبس عليه . والحبس يتم بالكلام دون القبض ، وقد كتبنا هذا في كتاب الحبس وبيناه .

وإذا ابتاع الرجل من الرجل الجارية فقبضها ، وولدت له ولداً ، ثم عدا عليه رجل فقتله ، فقضى عليه بعقل أو قصاص ، أو لم يقض ، ثم استحقها رجل ، أخذ المستحق الجارية وقيمة ولدها حين سقط، ولا يبطل القصاص إن كان لم يقص منه ، وإن (٧) كانت دية كانت لأبيه ، قبضها ، أو لم يقبضها .

<sup>(</sup>١) في (ص): « فلم يقبلها المتصدق عليه » ، وفي (م): « فلم يقبلها المتصدق بها عليه » ، وفي ( ظ): « فلم يقبضها بها عليه » ، وما أثبتناه من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ظ) : ( أعطى واحداً قبل ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ حبست ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « يخرج من فيه » ، وفي ( ص ، م ) : « خرج فيه » ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٥) « له » : ساقطة من ( ب ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ ملك ﴾ : ساقطة من ( ب ، ظ ) ، و أثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : ﴿ وَإِذَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

فإن قال قائل : ولم صارت لأبيه والولد من الجارية ، وهو للمستحق ؟ قيل له : إن الولد لما دخل في الغرور زايل حكم الجارية بأنها تسترق ولا يسترق (1) ، فلما لم يجز أن يجرى عليه الرق لم يكن حكمه (1) إلا حكم حر ، وإنما يرث الحر وارثه ، وكان سبيل رب الجارية بأن العتق كان حكم ولدها أن يأخذ قيمته من أول (1) ما كان له حكم كما كان يأخذ قيمة الفائت من كل شيء ملكه (1)

0۸، أ

فإن قال قائل: فهذا قد يكون غير فائت وأنت لا ترقه ، قيل: لما كان الأثر بما (٥) وصفنا ، وقول أكثر أهل العلم والقياس: أن لا يجرى عليه الملك قُبِلَ حكمهم فيه حكمهم (٦) في الفائت. وإن كان غير فائت ، وإن اقتص الأب / من قاتل الابن قبل أن تستحق الأمة ضمن القيمة لمستحق الأمة . وكذلك إن جاء مستحق الأمة قبل القصاص ، فللأب أن يقتص ويرد القيمة ، ولا سبيل لسيد الأمة إلا على قيمة الابن ، ولأبى الابن السبيل في ولد الأمة كما له السبيل في ولد الحرة .

۱۶ /<u>ب</u> ظ (٦) قال الشافعى: وإذا ضرب الرجل بطن الأمة التى غر بها الحر فألقت جنيناً ميتاً ، فمن قال : جنين الرجل من أم ولده كجنين الحرة ، فلأبيه فيه غرة تقوم بخمسين دينارا. / وإذا جاء السيد قيل له : لك قيمة ولد أمتك لو كان معروفاً ، فلما لم يكن معروفاً قيل له : نقوم أمتك ثم نعطيك عشر قيمتها ، كما يكون ذلك في جنينها ضامناً على أبيه .

فإن قال قائل: أفرأيت إن كانت قيمة جنين الأمة إذا قوم بأمه أكثر من الغرة ؟ قيل له : وكذلك يغرم الأب (٧) قيمته إن شاء رب الأمة . ألا ترى أن الأمة لو حملت من غيره ، فضرب إنسان بطنها ، فألقت جنيناً ، كان لربها عليه عشر قيمة أمه ،قل ذلك أو كثر ، وكذلك ذلك على المغرور ؛ لأنه كان في يديه ، وكذلك ذلك عليه لو ماتت ، فشاء رب الأمة أن يضمنه قيمتها ؛ لأنها كانت في يديه ، إلا أن للمغرور الرجوع على الغار لما لزمه من الغرم بسبه .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلاَ يَسْتَرَقَ ﴾: سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

 <sup>(</sup>۲) في ( ظ ) : ( يجرى عليه حكم الرق لم يحكم حكمه ) ، وفي ( ص ) : ( يجرى عليه الرق لم يكن له حكمه ) ، وما اثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ( من أول ) : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( م ) : ١ يملكها ٢ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ كما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ( كحكمهم ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ﴿ الأم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

قال الشافعي وُطَيِّتُه : وهكذا الرجل يتزوج الأمة على أنها حرة مثل الرجل يبتاع الأمة فتستحق .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا ادعى الرجل على الرجل أنه غصبه عبداً ، أو صار في يديه من غيره بشراء فاسد ، أو غير ذلك من الملك والعبد غائب ، قبل القاضى البينة على الصفة والاسم والجنس ، ولم يقض بالعبد حتى يحضر فيعيد البينة ، فيشهدون أن هذا العبد بعينه ، فيقضى به ، وإنما قلت : تقبل البينة (١) ؛ لأن في المسألة عن تعديلهم مؤنة تسقط عن المشهود له ، ولأن العبد قد يحضر فيقر الذي هو في يديه أن العبد الذي شهدوا عليه بهذه الصفة هذا العبد بعينه .

قال الشافعي وَطَالَتُكُ : وإذا ادعى الرجلان الشيء ليس في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة على أنه له ، ففيها قولان :

أحدهما : أنه يقرع بينهما ، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ، ثم يقضى له بها ، ويقطع حق صاحبه منها .

والآخر : أنه يقضى به بينهما نصفين ؛ لأن حجة كل واحد منهما فيه سواء .

[۲۹۰۰] وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ، ويرويه عن النبي ﷺ ، والكوفيون يروونها عن على بن أبي طالب ﷺ ، وقضى بها مروان ، وقضى بها الأوقص .

قال الربيع : وفيه قول آخر :أن الشيء إذا تداعاه رجلان لم يكن في يد واحد منهما أنه موقوف حتى يصطلحا فيه ، ولو كان في أيديهما قسمه بينهما نصفين بالكينونة (٢).

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا أقام الرجل بينة على رجل بأرض في يديه أنها له، وعدلت البينة ، وكان القاضي ينظر في الحكم وقفها ، ومنع الذي هي في يديه من البيع حتى يبين له الحكم لأحدهما ، فيقضى له به (٣)، ويجعل الغلة تبعاً (٤) من يوم شهد الشهود أنها له ، وإن لم تعدل البينة ولا واحد منهما (٥) ، أو كانت البينة لم تقطع بما

<sup>(</sup>١) «البينة »: ساقطة من (ظ)، واثبتناها من (ب، ص، م).

<sup>(</sup>٢) ﴿ بَالْكَيْنُونَةُ ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ بِهَا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) \* تبعًا » : ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « منها » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>[</sup>٢٩٥٠] انظر الآثار السابقة والتعليق عليها . رقم [ ٢٩٤٩ ] .

والأوقص: هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي القاضي المدنى . ( نزنمة الالباب لابن حجر ١/ ١٠٠ رقم ٢٨٠ ) .

كتاب الأقضية / باب الدعوى في البيوع ـ

يحق الحكم للمشهود له ، لو عدلت تركها في يدى الذي هي في يديه غير موقوفة ، ولم يمنعه (١) مما صنع فيها ، وينبغي له أن يشترط عليه أن لا يحدث فيها شيئاً ، فإن أحدثه لم . (Y) ais asia

قال الشافعي وَلِيْنِينِ : وإذا ادعى (٣) الرجلان الزرع في الأرض للرجل ، فإن زعم رب الأرض أن الزرع زرعه فالقول قوله مع يمينه ، وإن زعم رب الأرض أن الزرع ليس له ، وقال : قد أذنت لهما أن يزرعا معا (٤) ولا أعرف أيهما زرع ، وليس في يد(٥) واحد منهما ، فإن أقاما معاً البينة فالقول / فيها مثل القول في الرجلين يتداعيان ما ليس في أيديهما، فيقيمان عليه بينة، وإن لم يقم أحدهما بينة (٦) وأقام الآخر فهو للذي أقام البينة، وإن ذكرا معاً أنه في أيديهما تحالفا،وقضي به بينهما نصفين إن كان رب الأرض يزعم أنه ليس له ، وأنه قد أذن لهما بالزرع ،/ وليس لهما فيه خصم (٧)، وهو / في أيديهما.

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا أقام الرجل البينة على الأمة أنها أمته ، والآخر بذلك ، وأنها ولدت منه . (٨) فمن قال بالقرعة أقرع بينهما ، فإن صارت للذي ولمدت منه (٩) فهي له ولا شيء عليه ، وإن صارت للذي لم تلد منه فهي له ويرجع على خصمه بقيمة ولده يوم ولد وعُقُرها (١٠). وإن كانت المسألة بحالها غير أن الأمة هي التي أقامت البينة أنها لفلان الغائب الذي لم تلد منه ، وقف عنها الذي هي في يديه ، ووضعت على يدى عدل حتى يحضر سيدها فيدعى ، فيكون خصمًا أو يكذب البينة فلا يكون خصما ، وتكون للذي هي في يديه ؛ لأن البينة إنما شهدت له .

ومن لم يقل بالقرعة جعلها بينهما نصفين ، ورد الذي ليست في يديه (١١) بنصف عقرها ونصف قيمة ولدها يوم سقطوا (١٢) ، ونصف قيمتها ، وجعلها أم ولد للآخر .

1/10 (T)

۸۹/ب ٧٥٥ /ب

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ﴿ لم يمنع › ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ منه ﴾ :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَإِذَا ادْعَى ﴾ : سقط من ( ظ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ﴿ يزرعا فيها معًا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ يدى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ بينة ﴾ :ساقطة من ( ظ ) وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ﴿ حكم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

 <sup>(</sup>A \_ 9) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) العَقُر : صداق المرأة ، وقيل : دية الفرج المغصوب .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : ﴿ بيديه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( م ) : ﴿ تَسْطُو ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

فإن قال قائل : من أين جعلت (١) لها العقر والواطئ لم يطأها على أنه وقع عليها اسم نكاح ؟ قيل : لو كنت لا أجعل العقر إلا على واطئ نكح نكاحاً صحيحاً ، أو نكاحاً فاسداً ، فلزمه قبل الوطء أنه ناكح للتي وطئ زعمت أن رجلين لو نكحا أختين ، فأخطئ بامرأة كل واحد منهما إلى صاحبه فأصابها ، لم يكن لواحدة منهما عقر . وذلك أن كل واحد من المصيبين غير ناكح للتي أصاب نكاحاً صحيحاً ولا نكاحاً فاسداً ، فلما كان لكل واحدة من هاتين المهر بالأثر ، استدللنا بالأثر وما في معناه ، على (٢) أن المهر إنما يكون للمرأة حيث يكون الحد عنها ساقطاً ، بألا تكون زانية .

ومما في هذا المعنى الرجل يغصب المرأة فيصيبها فيكون عليه لها (٣) المهر ، وما قلت في هذا أن فيه أثراً (٤) عن أحد يلزم قوله ، ولا إجماعاً ، ولكني وجدت المهر إنما هو للمرأة . فلما كانت المرأة بهذا (٥) الجماع غير محدودة لأنها غير زانية. وإن (٦) كان الرجل زانياً جعلت لها المهر (٧) ، وإن كانت أضعف حالاً من الأولى ؛ لأن الأولى والواطئ ، غير زانيين ، وواطئ المغصوبة زان ، فلما حكمت في المُخْطَّأ بها والمغصوبة هذا الحكم ، وفي النكاح الفاسد ، كانت الأمة والحرة مستويتين، حيثما وجب لواحدة منهما مهر وجب للأخرى ؛ لأن الله عز وجل قال : ﴿ وَآتُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةَ (٨) ﴾ [ النساء : ٤ ] ، فلم تحل أمة ولا حرة لأحد بعد النبي ﷺ إلا بصداق ، فإذا كانتا (٩)مجتمعتين في النكاح الصحيح والنكاح الفاسد ، ثم جعلنا الخطأ في الحرة والاغتصاب بصداق ، كما جعلناه في الصحيح \_ فكذلك الأمة في كل واحد منهما. فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله جل وعز بينه وبين ما هو قياس على ما جمع الله تبارك وتعالى بينه في المهر .

## [۳٤] / باب دعوى الولد

قبال الشافعي رَطُّ عَنين : وإذا تداعى الحر والعبد المسلمان ، والذمسي الحر والعبد ،

<sup>(</sup>١) في ( م ) : ﴿ جعل ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ على » : ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) . . .

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَهَا ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ، م ): ﴿ وَمَا قَلْتَ هَذَا أَنْ فَيْهِ أَثْرًا ﴾،وفي( ص ): ﴿ وَمَا قَلْتَ هَذَا لَرْقَبَة أَثْرًا ﴾،وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٥ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ إنما » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>A) ال نحلة » : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ص ) : ﴿ كَانْتِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

مولوداً وجد لقيطاً فلا فرق بين واحد (1) منهم ، كما لا يكون بينهم فرق فيما تداعوا فيه عا يملكون ، فتراه (7) القافة ، فإن ألحقوه بأحدهم فهو ابنه ليس(7) له أن ينفيه ، ولا للمولود أن ينتفى منه بحال أبداً ، وإن ألحقه (3) القافة باثنين فأكثر ، أو لم تكن قافة ، أو كانت فلم تعرف ، لم يكن ابن واحد منهم حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء ، فإذا (0) فعل ذلك انقطعت (7) دعوى الآخرين ، ولم يكن للذى انتسب إليه أن ينفيه .

وهو حر في كل حالاته بأيهم لحق؛ لأن اللقيط حر ، وإنما جعلناه حرّا إذا غاب عنا معناه ؛ لأن أصل الناس الحرية حتى يعلم أنهم غير أحرار .

ولو أن أحدهم قال : هو ابنى من أمة نكحتها لم يكن بهذا رقيقاً لرب الأمة ، حتى يعلم أن الأمة ولدته ، ولا يجعل إقرار غيره عليه  $(\lor)$  لازماً له ، ويكفى القائف الواحد لأن هذا موضع حكم  $(\land)$  بعلم ، لا موضع شهادة . ولو كان إنما حكمه حكم الشهادات ما أجزنا غير اثنين ، ولا أجزنا شهادة اثنين يشهدان على ما لم يحضرا ولم يريا ، ولكنه كاجتهاد الحاكم العالم ينفذه كما ينفذ هذا ، ولا يحتاج معه إلى ثان .

ولا يقبل القائف الواحد حتى يكون أميناً ، ولا أكثر منه حتى يكونوا أمناء أو بعضهم . فإذا أحضرنا القائف ، (٩) والمتداعيين / للولد ، أو ذوى أرحامهم إن كان المدعون له موتى ، أو كان بعض المدعين له ميتاً ، فأحضرنا ذوى رحمه أحضرنا (١٠) احتياطاً أقرب الناس نسباً وشبهاً في الخلق والسن والبلد به (١١) بالمدعين له ، ثم فرقنا بين المتداعيين منهم ، ثم أمرنا القائف (١٢) يلحقه بأبيه ، أو أقرب الناس بأبيه إن لم يكن له أب ، وإن كانت معه أم أحضرنا لها نسباً (١٣) في القرب منها كما وصفت ، ثم بدأنا

۱/٥٩ · ص

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « أحد » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في (ص ، ظ ): ﴿ فرآه ٤، وما أثبتناه من ( ب ، م ) . والقافة : جمع قائف: وهو من يحسن معرفة الأثر وتتبعه.

<sup>(</sup>٣) في (م): «فإن ألحقوه بأحد فهو ليس»، وما أثبتناه من (ب، ص، ظ).

<sup>(</sup>٤) في (ظ): ( ولو ألحقته » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ، م ) : « فإن » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ) : « انقطع » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ عليه ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

 <sup>(</sup>٨) «حكم»: ساقطة من (م)، وأثبتناها من (ب، ص، ظ).

<sup>(</sup>٩ ـ ١٢ ) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : ﴿ فَأَحَضُرُنَاهُ دُوى رَحْمُهُ أَحْضُرُنَاهُ ﴾ ، ومَا أثبتناهُ مَن ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ بِهِ ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ظ ) : « نساء » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

كتاب الأقضية / باب دعوى الولد

فأمرنا القائف أن يلحقه بأمه ، لا لأن <sup>(۱)</sup> للقائف في الأم معنى ،ولكن <sup>(۲)</sup> يستدل به على صوابه في الأب إن أصاب فيها ، ويستدل على<sup>(۲)</sup> غيره إن أخطأ فيها .

فخالفنا بعض الناس في القافة فقال : القافة باطل ، فذكرنا له :

[۲۹۰۱] أن النبى ﷺ سمع مُجَزَّرًا المدلجى ، ونظر إلى أقدام أسامة وأبيه زيد وقد غطيا وجوههما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، فحكى ذلك النبى ﷺ لمائشة مسروراً به .

فقال : ليس فى هذا حكم ، فقلنا : إنه وإن لم يكن فيه حكم ، فإن فيه دلالة على أن النبى على أن النبوذ ورآه علماً ؛ لأنه لو كان مما لا يجوز أن يكون حكماً ما سره ما سمع منه \_ إن شاء الله \_ ولنهاه أن يعود له فقال : إنك وإن أصبت فى هذا فقد تخطئ فى غيره ، قال : فهل فى هذا غيره ؟ قلنا : نعم .

[۲۹۵۲] أخبرنا ابن علية ،عن حميد ، عن أنس : أنه شك<sup>(٤)</sup> في ابن له فدعا له (٥) القافة .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « بأمه لأن » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ وَلَكُمْ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ على ﴾ : ساقطة من ( ص ، ظ ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في (م): و سئل ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) « له » : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>[</sup>۲۹۵۱] روى البيهقى هذا الحديث من طريق أبى عوانة ، عن المزنى ،عن الشافعى ،عن سفيان ،عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة قالت : دخل على رسول الله على أعرف السرور في وجهه فقال: «ألم ترى إلى مُجزّز المدلجى نظر إلى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما ، وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . . . ه .

كما رواه من طريق محمد بن خزيمة ، عن المزنى به ( المعرفة ٧ / ٤٦٨ \_ ٤٦٩ ) ."

خ: (٤ / ٢٤٤ ) ( ٥٥) كتاب الفرائض \_ ( ٣١) باب القائف \_ من طريقى الليث وسفيان عن الزهرى نحوه . ( رقم ٧٧٧ \_ ٧٧١ ) .

<sup>\*</sup> م: ( ۲ / ۱۰۸۱، ۱۰۸۲) ( ۱۷) کتاب الرضاع \_ ( ۱۱ ) باب العمل بإلحاق القائف الولد \_ من طرق عن الزهرى به ، منها طريق سفيان والليث . ( رقم ۳۸ \_ ۲۰ / ۱٤٥٩) .

<sup>[</sup>۲۹۵۲] # السنن الكبرى للبيهقى : ( ۱۰ / ۲٦٤ ) كتاب الدعوى والبينات ـ باب القافة ودعوى الولد ـ من طريق الشافعي به .

ومن طريق المعتمر ، عن حميد يحدث عن بعض ولد أنس بن مالك أن أنسأ مرض مرضاً له ، فشك في حمل جارية له ، فقال : إن مت فادعوا له القافة .

قال : فصح .

ومن طريق ابن أبى مريم ، عن يحيى بن أيوب ، عن حميد أن موسى بن أنس بن مالك حدثه عن أنس بن مالك أنه أوصى فى مرضه وشك فى حبل جارية ، فقال : انظروا أن تدعوا لولدها القافة . قال : فصح من مرضه ذلك .

[٢٩٥٣] أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب: أن رجلين تداعيا ولداً ، فدعا له (١) عمر القافة ، فقالوا : قد اشتركا فيه ، فقال له عمر: وال (٢) أيهما شئت .

[٢٩٥٤] أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعد ، عن سليمان ، عن عمر مثل معناه .

[٢٩٥٥] أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عمر ابن الخطاب مثل معناه .

قال : فإنا / لا نقول بهذا ، ونزعم أن عمر قال : هو ابنكما ترثانه ويرثكما ، وهو للباقى منكما (٣). قلت : فقد رويت عن عمر أنه دعا القافة ، فزعمت أنك لا تدعو القافة ، فلو لم يكن في هذا حجة عليك في شيء مما وصفنا ، إلا أنك رويت عن عمر شيئاً فخالفته فيه كانت عليك .

قال : قد رويت عنه أنه ابنهما ، وهذا خلاف ما رويتم . قلنا : وأنت تخالف أيضاً هذا ؟

قال : فكيف لم تصيروا إلى القول به ؟ قلنا : هو لا يثبت عن عمر ؛ لأن إسناد حديث هشام متصل ، والمتصل أثبت عندنا / وعندك من المنقطع ، وإنما هذا حديث منقطع ، وسليمان بن يسار وعروة أحسن مرسلاً عن عمر ممن رويت عنه .

[٢٩٥٣\_ ٢٩٥٣] ﴿ ط : ( ٢ / ٧٤٠) ( ٣٦ ) كتاب الأقضية \_ ( ٢١ ) باب القضاء بإلحاق الرجل بأبيه \_ بهذا الإسناد أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فأتى رجلان كلاهما يدعى ولد امرأة ، فدعا عمر بن الخطاب قائفاً فنظر إليهما ، فقال القائف : لقد اشتركا فيه ، فضربه عمر بن الخطاب بالدرَّة ، ثم دعا المرأة فقال : أخبريني خبرك ، فقالت : كان هذا لأحد الرجلين يأتيني، وهي في إبل لأهلها ، فلا يفارقها حتى يظن أو تظن أنه قد استمر بها حبل ، ثم انصرف عنها ، فأهريقت عليه دماء ، ثم خلف عليها هذا ، تعنى الآخر ، فلا أدرى من أيهما هو ، قال : فكبر القائف ، فقال عمر للغلام : وال أيهما شئت . ( رقم ٢٢ ) .

<sup>(</sup>١) ﴿ لَه ﴾ :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ فقال له : وال ﴾ ، وفي ( ص ، م ) : ﴿ فقال عمر : وال ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ، م ) : ( منهما ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

مصنف عبد الرزاق: (٧/ ٣٦٠ - ٣٦١) باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد ـ عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عمر نحوه مختصراً .( رقم ١٣٤٧٧ ) .

وعن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة عن عمر نحوه . ( رقم ١٣٤٧٨ ) .

قال: فأنت (١) تخالف عمر فيما قضى به من أن يكون ابن اثنين ، قلت : فإنك رعمت أن عمر بن الخطاب قضى به إذ كان فى أيديهما قضاء الأموال . قال : كذلك قلت.

قال الشافعي رحمة الله عليه: قلت (Y): فقد زعمت أن الحر المسلم والعبد المسلم والذمي إذا تداعوا ولداً ، جعلته للحر المسلم للإسلام ، ثم زعمت أن العبد (Y) المسلم والذمي إذا تداعيا ولداً كان للذمي ، للحرية (X) ، فزعمت أنك تجعله مرة للمدعى بالإسلام ، والآخر يقضى به على الإسلام ، وتجعله على الحرية (Y) دون الإسلام ، وأنت تزعم أن هؤلاء لو تداعوا (Y) مالا جعلته سواء بينهم ، فإن زعمت أن حكمه حكم الأموال ، وأن ذلك موجود في حكم عمر ، فقد خالفته بما وصفنا .

قال: فإنا إنما (٧) قلنا هذا على النظر للمولود. قلنا: وتقول قولاً لا قياساً ، ولا خبراً ، ثم تقوله متناقضاً . أرأيت لو أجازوا لك (٨) أن تقوله على أن تنظر للمولود ، فحيث كان خيراً له ألحقته ، فتداعاه (٩) خليفة ، أو أشرف الناس نسباً ، وأكثرهم مالاً ، وخيرهم ديناً وفعالاً ، وشر من رأيت بعينيك (١٠) نفساً ونسباً وعقلاً وديناً ومالاً .

قال : إذاً أجعلهم (١١) فيه سواء ؟ قلنا : فلا نسمع قولك قضيت به على النظر له معنى ؛ لأنك لو كنت تثبت على النظر له ألحقته بخيرهما له .

قال : فقد يصلح هذا ويكثر ماله ، ويفسد هذا ويقل ماله ، قلنا : وكذلك يعتق العبد ويسلم الذمي حتى يكونا خيراً من الذي قضيت له به .

قال : فأين خالفته فيه في سوى هذا الموضع ؟ قلت : زعمت / أن أبا يوسف قال : أقضى به للاثنين بالأثر ، وثلاثة لأن ثلاثة في معنى اثنين ، فإذا كانوا أربعة فصاعداً لم

۰۹۰/ ب <del>ص</del>

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ فَإِنْكَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَلْتَ ﴾ :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « الولد » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) في ( م ) : ﴿ الجزية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ) : ﴿ هؤلاء تدعوا ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ).

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : ﴿ قال فإنما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ظ ) : ﴿ ذَلَك ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : " الحقيقة فتداعياه » ، وفي ( ص) : " الحقته فتداعياه » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : ﴿ بعينك ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في ( م ) : ﴿ إِذَا جَعَلْتُهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

كتاب الأقضية / باب دعوى الولد . أقض به (١) لواحد منهم.

قال : فهذا خطأ كله ، وقد تركته ، قلنا : فقل ما شئت . قال : فأزعم أن الاثنين والثلاثة سواء فأقضى لهم به (٢) سواء . قلنا :كما يقضى بالمال ؟ قال : نعم . قلنا : فما تقول إن مات المولود والمائة (٣) قيام ؟ قال : يرثه كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث أب ؟ لأن كذلك أبوتهم (٤) فيه . قلنا : فما تقول إن مات واحد من الآباء ؟ قال: فيرثه ميراث ابن <sup>(٥)</sup> كامل . قلت : وكيف يكمل له ميراث ابن ، وإنما له جزء من مائة جزء من أبوته ، فتورثه بغير الذي يورث منه ، وإنما ورث المسلمون الأبناء من الآباء كما ورثوا الآباء . وكيف زعمت أنه إذا مات كان ابن تسعة وتسعين أبا ، ثم لم ترثه (٦) بنات الميت ولم يكن له (٧) أخا ، ولم يرثه بنو الميت بأنهم إخوته (٨)، فكيف / جعلته أبا إلى مدة ، ومنقطع الأبوة بعد مدة ؟ هل رأيت هكذا مخلوقاً قط ؟

قال : اتبعت فيه عمر أنه قال : هو للباقي منكما . قلنا : ليس هو عن عمر بثابت كما وصفت . ولو كان ثابتاً كان أولى القولين عندك إذا احتلف فيه عن عمر أولاهما بالقياس والمعقول . والقياس والمعقول (٩) عندنا وعندك على كتاب الله عز وجل ، وقول رسول الله ﷺ، وأمر المسلمين أنه لا يكون ابن اثنين ولا يرث اثنان بالأبوة ، وعمر لو قال ما قلت : هو للباقي منكما (١٠) ، فقطع أبوة الميت لم يورث الابن منه ؛ لأن الميراث إنما يجب بالموت ، فلما كان الموت يقطع أبوة الميت كانت الأبوة منقطعة ولا ميراث ، ولو ورثه لم يورثه إلا كما كان مُورِّنًا الآب من الابن ، جزءاً من أجزاء لا كاملاً . وقلت له : وهكذا كل ما مات من المائة واحد حتى يبقى أب (١١) واحد ؟ قال : نعم . قلنا: أفرأيت

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ فيه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>۲) « به » :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ لَمَانَةِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، م ): ﴿ أَبُوهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) في (ظ): ﴿ أَ بِ ﴾ ، وما أثبتناه من (ب، ص ، م) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ) : ﴿ ثم لم ترث ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ظ): (لهم)، وفي (ب): (لهن)، وما أثبتناه من (ص، م).

<sup>(</sup>٨) في ( ظ ) : ﴿ بأنهم إخوته أَخَأَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ وَالْقِياسُ وَالْمُعَقُولُ ﴾ : سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ، م ) : ﴿ منهما ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ظ َ َ : ﴿ ابن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

لو قال هذا من لم ينظر في علم قط ، فزعم أن مولوداً مرة ابن مائة ، ومرة ابن واحد ، ومرة ابن واحد ، ومرة ابن مائتين المائة والواحد (١) ، أما تقول له : ما يحل لك أن تكلم في العلم لأنك لا تدرى أي شيء تقول ؟

قال : ما خفى علينا أن القياس ما قلتم ، وأنه أحسن من قولنا ، ولكنا تبعنا فيه الأثر، وليس فى الأثر إلا الانقياد (٢). قلنا : فالأثر كما قلنا لانك لا تخالفنا فى أن الموصول أثبت من المنقطع ، وأثرنا فيه موصول ، ولو كانا منقطعين معاً كان أصل قولك وقولنا : أن الحديثين إذا اختلفا ذهبنا إلى أشبههما بالقياس . وقد خالفت عمر فى حديث نفسك من حيث وصفنا ، مع أنك تخالف عمر لقول نفسك فيما هو ألزم لك أن تتبعه من هذا ، ثم عددت عليه أشياء يخالف فيها قول عمر لغير قول أحد من أصحاب النبى عليه ألله .

قال: فإن لى (٣) عليك مسألة فيها. قلت: قد فرغنا من الذى علينا، فأثبتنا لك عن عمر قولنا، وزعمت أنه القياس. قال: فهل لك حجة غيره ؟ قلنا: ما ذكرنا بما (٤) فيه كفاية. قال: فقد قيل: إن من أصحابك من يتأول فيه شيئاً من القرآن. قلت: نعم، زعم بعض أهل التفسير أن قول الله عز وجل: ﴿ مَا جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه ﴾ [ الاحزاب: ٤] ما جعل الله لرجل من أبوين في الإسلام، واستدل بسياق الآية قول الله عز وجل: ﴿ الاحزاب: ٥] قال: فتحتمل قول الله عز وجل: ﴿ الاحزاب: ٥] قال: فتحتمل هذه الآية معنى غير هذا ؟ قلنا: نعم، وزعم بعض أهل التفسير (٥) أن معناها (٦) غير هذا.

قال: فلك به حجة تثبت ؟ قلنا: أما حتى نستطيع أن نقول: هو هكذا غير شك فلا؛ لأنه يحتمل (٧) غيره ، ولم يقل هذا أحد يلزم قوله . ولكنه إذا كان يحتمل ، وكان معنى الإجماع أن الابن إذا ورث ميراث ابن كامل ، فكذلك يرثه الأب ميراث أب كامل ، ولم يستقم فيه إلا هذا القول .

فإن قال قائل : أرأيت إذا دعوت القافة لولد الأمة يطؤها رجلان بشبهة ، فإن كانت

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : «وفرق ما بين المائة والواحد » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) فمى ( ظ ) .: « وليس فمى الآثار إلا الانقياد لها » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ا لي ، : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ مما ﴾ : ساقطة من ( ب ) ، وفي ( ص ) : ﴿ فيما ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ظ ) : ﴿ وقد زعم بعض أهل العلم بالتفسير ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ص ، م ) : ﴿ معنى ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في (ب): ( محتمل » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

1/14 ظ(۲) 1/091 حرة فوطئت بشبهة أتدعو لها القافة ؟ قلت : نعم ، فإن قال : ومن أين ؟ قلنا : الخبر عن عمر أنه دعا القافة لولد امرأة ليست فيه حرة (١) ولا أمة ، / وقد تكون في إبل أهلها وهي حرة ؟ / لأن الحرائر يرعين على أهلهن ، وتكون في إبل أهلها وهي أمة . ولو كان إنما حكم بالقافة في ابن أمة دل ذلك(٢) على أنه يحكم به في ابن الحرة .

فإن قال : وما يدل على ذلك ؟ قلنا : إذا ميزنا بين النسب والأموال ، فجعلنا القائف شاهداً أو حاكماً أو في معناهما معاً ، جاز أن يشهد على ابن الحرة كما يشهد على ابن الأمة ، وأن يكون العلم (٣) في ابن الحرة كهو في ابن الأمة ؛ لأنهما لا يختلفان ، وكل واحد (٤) منهما ابن بوطء الحلال ، ووطء الشبهة ، ومنفى بوطء الزنا . أفرأيت لو لم ندع القافة لابن الحرة فوطئها رجلان بنكاح فاسد لم يعرف أيهما وطثها أولاً ، أليس(٥) إن جعلناه ابنهما، أو نفيناه عنهما ، اليس يدخل علينا ما عبناه على غيرنا في القولين معا ؟ ولو علمنا أيهما كان وطؤه (٦) أولاً فجعلناه له ، أو للآخر من الواطنين دخل علينا أنا نقوله بغير قياس ولا بخبر(٧) . وإذا كانت حجتهما في شيء واحد فلم تجعله لأحدهما دون الآخر، ولكنا لم نحكم (٨) فيه حكم الأموال ، (٩) ولا حكم الانساب ، وافتعلنا فيها قضاء متناقضاً ؛ لأنا إنما فرقنا بين حكم الأموال (١٠) وحكم الأنساب بالقافة ، وإذا أبطلنا القافة في موضع / كنا قد خرجنا من أصل مذهبنا في القافة .

قال الشافعي رَطُّ عَني : وإذا التقط مسلم لقيطاً فهو حر مسلم ، ما لم يعلم لأبويه دين غير دين (١١) الإسلام . فإذا أقر به نصراني الحقناه به ، وجعلناه مسلماً ؛ لأن إقراره به ليس بعلم منا أنه كما قال ، فلا نغير الإسلام إذا لم نعرف (١٢) الكفر .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ١ امرأة ليس فيه حرة ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ذَلَكَ ﴾ :ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ الحكم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ظ ) : ( وفي واحد )، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ أو ليس ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ وطُّنها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب) : ﴿ غير قياس ولا خبر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ظ ) : ( وكنا لم نحكم ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) ما بين الرقمين سقط من (م)، وأثبتناه من (ب، ص، ظ).

<sup>(</sup>١١) ﴿ دين ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ) : ﴿ لَمْ نَعْلُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو أقام النصراني بينة من المسلمين أنه ابنه ولد على فراشه ، ألحقناه به وجعلنا دينه دين أبيه حتى يعرب عن نفسه ؛ لأن هذا علم منا بأنه مولود على فراشه (۱). وأن التقاط من التقطه إنما هو كالضالة التي يجدها الرجل ، فإن أقام البينة أبوه عليه بعد عقله الإسلام ووصفه إياه جعلناه (۲) ابنه ، ومنعناه من أن ينصره حتى يبلغ فيتم على الإسلام (۳) ، فنلحقه بالمسلمين ، ونقطع عنه حكم أهل الذمة ، فإن بلغ فامتنع من الإسلام لم يكن من المرتدين الذين نقتلهم ؛ لأنه لم يصف الإسلام بعد البلوغ ، وبعد وجوب ما أقر به على نفسه للناس ولله عز وجل من الحقوق . ألا ترى أنه لو كان ابن مسلم فارتد قبل البلوغ لم أقتله حتى يبلغ ، فيثبت على الردة . ولو زني قبل البلوغ ، أو قذف لم أحدًه ، وإنما تجب عليه الحدود والإقرار للناس إذا أقر به (٤) بعد البلوغ ، ولكنى أحبسه وأخيفه ، رجاء رجوعه إلى الإسلام .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا التقط الرجل ( $^{\circ}$ ) المنبوذ ومعه مال ، فينبغي له أن يرفعه إلى القاضى ، وينبغى للقاضى  $_{-}$  إن كان الذى التقطه ثقة لماله  $_{-}$  أن  $^{(7)}$  يوليه إياه ، ويأمره ينفق عليه بالمعروف ، وإن كان غير ثقة لماله فليدفع ( $^{(Y)}$  ماله إلى غيره ، ويأمر ذلك الذى دفع إليه ماله بالنفقة عليه بالمعروف . وإن لم يكن له مال فينبغى لوالى المسلمين أن ينفق عليه ، فإن لم يفعل فشاء الذى هو في يديه أن يأمره القاضى بالنفقة عليه ،  $^{(A)}$  وأن تكون ( $^{(A)}$ ) النفقة ديناً على المنبوذ إذا بلغ وثاب له مال فعل ، وإن لم يفعل الذى التقطه ولا مال له  $^{(A)}$  وأنفق عليه فهو متطوع بالنفقة ، ولا يرجع بشيء منها عليه بعد بلوغ ويسر ولا قبله . وسواء وجد المال مع اللقيط ، أو أفاده بعد التقاطه .

قال الشافعى وَطِيْنِهِ: لا يجوز على الولادة ولا شيء مما تجوز فيه شهادة النساء مما يغيب عن الرجال إلا أربع نسوة عدول ؛ من قبل أن الله عز وجل حيث أجاز الشهادة انتهى بأقلها إلى شاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، فأقام الثنتين من النساء مقام رجل حيث أجازهما ، فإذا أجاز المسلمون شهادة النساء فيما يغيب عن الرجال، لم يجز \_ والله أعلم \_

<u>۱۷/ب</u> ظ(۲)

<sup>(</sup>١) في ( ص ، ظ ، م ) : « فراش » ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٤) « به » :ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) « الرجل » : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٦ ـ ٧) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ظ) .

<sup>(</sup>A) في ( ص ، م ) : « وتكون » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

أن يجيزوها إلا على أصل حكم الله عز وجل فى الشهادات ، فيجعلون كل امرأتين يقومان مقام رجل، وإذا فعلوا لم يجز إلا أربع . وهكذا المعنى فى(١) كتاب الله عز ذكره ، وما أجمع المسلمون عليه .

[۲۹۰٦] أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء : لا يجوز فيه أقل من أربع .

٥٩١ /ب ص

وقد قال غيرنا: تجوز فيه واحدة / لأنه من مواضع (٢) الأخبار ، كما تجوز (٣) الواحدة في الخبر ، لا أنه من موضع الشهادات . ولو كان من موضع الشهادات (٤) ما جاز عدد من النساء \_ وإن كثرن \_ على شيء ، فقيل لبعض من قال هذا : فبأى شيء احتجت (٥) إلى خبر واحدة ، أبشهادة أو غير شهادة ؟ قال : بشهادة على معنى الأخبار . فقيل له : وكذلك شاهدان وأكثرهما شاهدان على معنى الأخبار .

قال: ولا تجوز شهادات النساء منفردات في غير هذا ؟ قيل : نعم ، ولا رجل وامرأتين إلا في خاص ، ولا تجوز على الحدود ولا على القتل . فإن كنت أنكرت أن يكن غير توام (٦) إلا في موضع ، فكذلك يلزمك في رجل وامرأتين أنهما غير تامين . وكذلك يلزمك في رجلين لانهما غير تامين في الشهادة على الزنا ، وكذلك يلزمك في شهادة أهل الذمة بخبرها أنها غير تامة على مسلم ، فإذا كانت الشهادة كلها خاصة ما لم تتم الشهود أربعة ، فكيف إذا كانت الشهادة على ما يغيب عن الرجال خاصة ، لم

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ على ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ١ موضع ، ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ١ كما لا تجوز ١ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَلُو كَانَ مِنْ مُوضِّعِ الشَّهَادَاتِ ﴾ : سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : ١ احتججت ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) . .

<sup>(</sup>٦) في ( م ) : ﴿ قَالَ كُنْتَ أَنْكُرْتَ إِنْ كُنْتَ غَيْرِ تُوامِر ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص، ظ ) .

<sup>[</sup>۲۹۰۳] # السنن الكبرى للبيهقى: ( ١٠ / ١٥١ ) كتاب الشهادة ـ باب ما جاء فى عددهن [ أى فى الشهادة ] ـ من طريق سفيان عن ابن جريج وعبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء بن أبى رباح قال : لا يجوز إلا أربع نسوة فى الاستهلال .

وروى عبد الرزاق مثله عن قتادة والشعبي .

<sup>[</sup> مصنف عبد الرزاق ٨ / ٣٣٣ ـ ٣٣٣ ـ باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس ] .

<sup>#</sup> مصنف ابن أبى شيبة : ( ٤ / ٣٢٩ ) ما تجوز فيه شهادة النساء من كتاب البيوع والأقضية \_ عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال . ( رقم ٢٠٧١٣ طبعة دار الرشد ) .

نصرفها إلى القياس<sup>(۱)</sup> على حكم الله وإجماع المسلمين، ولا يقبل فيها من العدد إلا أربعاً تكون كل ثنتين <sup>(۲)</sup> مكان شاهد ؟

[٢٩٥٧] قال : فإنا روينا عن على عليه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها .

قلت : لـو ثبت عـن على على الله على صرنا إليه ـ إن شاء اللـه ـ ولكنـه لا يثبت عندكـم ولا عندنا عنه ، وهذا لا من جهة ما قلنا من القياس على حكم الله عز وجل ، ولا من جهة (٣) قبول خبر المرأة ، ولا أعرف له معنى .

قال الشافعي فوظي : وإذا ابتاع الرجل من الرجل بيعاً ما كان على أن له الخيار ، أو للبائع ، أو لهما معاً ، أو شرط المبتاع أو البائع خياراً لغيره ، وقبض المبتاع (٤) السلعة فهلكت في يديه قبل رضا الذي له الخيار ، فهو ضامن لقيمتها ما بلغت ، قلت أو كثرت ؛ من قبل أن البيع / لم يتم قط (٥) فيها، وأنه كان عليه إذا لم يتم البيع ردها ، وكل من كان عليه رد شيء مضموناً عليه فتلف ضمن قيمته ، فالقيمة تقوم في الفائت مقام البدل ، وهذا قول الأكثر ممن لقيت من أهل العلم والقياس على الإجماع (٦) والأثر . وقد قال

1/14

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ قياس ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ظ ) : ﴿ على ثتين ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : (حكم الله وللجهة ؛ ، وفي ( ظ) : ( حكم الله ولا على جهة ؛ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ) .

 <sup>(</sup>٤) ( أو البائع خياراً لغيره وقبض المبتاع ٤ : سقط من ( ص ) ، وفي ( م ) فيه تحريف ، وما أثبتناه من ( ب ،
 ظ) .

<sup>(</sup>٥) د قط ، :ساقطة من ( ظ ) ، واثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) د على الإجماع ، : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>[</sup>٢٩٥٧] \* مصنف ابن أبي شبية : ( ٤ / ٣٣٠ ) كتاب البيوع والأقضية \_ (٨٢) ما تجوز فيه شهادة النساء \_ عن وكيم ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عبد الله بن نجي ، عن على أنه أجاز شهادة قابلة .

قال البيهقى فى السنن الكبرى ( ١٠ / ١٥١ كتاب الشهادات ـ باب ما جاء فى عددهن ) ، وقد رواه من طريق سعيد بن منصور ، عن أبى عوانة وهشيم ، عن جابر ، عن عبد الله بن نجى به ، وزاد فى رواية أبى عوانة : « وحدها » قال : هذا لا يصح ؛ جابر الجُمْفِيِّ متروك ، وعبد الله بن نجى فه نظ .

ثم قال : ورواه سوید بن عبد العزیز \_ وهو ضعیف \_ عن غیلان بن جامع ، عن عطاء بن أبی مروان عن أبیه أن علیًا فرانی . . . فذکره .

قال إسحاق الحنظلي : لو صحت شهادة القابلة عن على رُطُّنِّكِ لقلنا به ، ولكن في إسناده خلل .

وقد بين صاحب الجوهر النقى ناقلاً عن ابن حزم فى المحلى أن هذا صح عن عدد من الصحابة والتابعين . والله عز وجل وتعالى أعلم .

1/۲0۷

قائل: من ابتاع بيعاً وقبضه على أنه بالخيار ، فتلف في يديه ، فهو أمين ، كأنه ذهب إلى أن البائع سلطه على قبضه ، وإلى أن الثمن لا يجب عليه إلا بكمال البيع ، فجعله في موضع الأمانة ، وأخرجه من موضع الضمان . وقد روى عنه في الرجل يبتاع البيع الفاسد ويقبضه ثم يتلف في يديه أنه يضمنه القيمة ، وقد سلط البائع المشترى على القبض بأمر لا يوجب له الثمن ، ومن حكمه وحكم المسلمين أن هذا غير ثمن أبداً ، فإذا زعم أن مالاً يكون ثمناً أبداً يتحول فيصير قيمة إذا فات ما فيه العقد الفاسد ، فالبيع (۱) يشتريه الرجل شراء حلالاً ، ويشترط خيار يوم أو ساعة فيتلف (۲)، أولى أن يكون مضموناً ؛ لان هذا لو مرت عليه ساعة أو اختار المشترى والبائع / إنفاذه لم يجز . حلال ، والبيع الفاسد لو مرت عليه الآباد ،أو اختار المشترى والبائع / إنفاذه لم يجز . فإن قال : إن البائع بيعا فاسداً لم يرض أن يسلم سلعته إلى المشترى وديعة فتكون أمانة ، وإنما رضى بأن يسلم له الثمن ، فكذلك البائع على الخيار ما رضى أن يكون أمانة ، وما رضى إلا بأن يسلم له الثمن ، فكيف كان في البيع الحرام عنده (٤) ضامناً للقيمة إذ لم يرض البائع أن يكون عنده أمانة ، ولا يكون (٥) ضامناً في البيع الحلال ، ولم يرض أن يكون أمانة .

[۲۹۵۸] وقد روى المشرقيون عن عمر بن الخطاب أنه سام بفرس وأخذها بأمر صاحبها يشار له(٦) لينظر إلى مشيها فكسرت ، فحاكم فيها عمر صاحبها إلى رجل ،

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ فَالْمِيمِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فيتلف ٤ :ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب، ص، ظ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « وما رضى إلا بأن يسلم له الثمن » ، وفي ( م ) : « وإنما رضى بأن يسلم إليه الثمن » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ).

<sup>(</sup>٤ ، ٥ ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ فشار إليه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>[</sup>۲۹۵۸] ه مصنف عبد الرزاق: ( ۸ / ۲۲٤) باب الرجل يشترى الشيء على أن يجربه فيهلك ـ عن ابن عيينة ، عن زكريا ، عن الشعبى قال: ساوم عمر رجلاً بفرس ، فحمل عمر عليه فارساً من قبله لينظر إليه ، فعطب الفرس ، فقال عمر : هو مالك ، وقال الآخر : بل هو مالك . قال : فاجعل بيني وبينك من شت .

قال : اجعل بيني وبينك شريحاً العراقي ، فأتياه ، فقال عمر : إن هذا قد رضى بك ، فقص عليه القصة . فقال شريح لعمر : خذ بما اشتريت ، أو ردّ كما أخذت .

فقال عمر : وهل القضاء إلا ذلك ؛ فبعثه عمر قاضياً ، وكان أول من بعثه .

ومعنى يشارله : أى يختبره ويبلوه . وفي لسان العرب : شار الدابة يشورها : إذا بلاها ينظر ما عندها . ويقال : شُرُت الدابة : إذا أجريتها لتعرف قوتها .

فحكم عليه أنها ضامنة عليه حتى يردها كما أخذها سالمة ، فأعجب ذلك عمر منه وأنفذ قضاءه ، ووافقه عليه واستقضاه .

فإذا كان هذا على مساومة ولا تسمية ثمن ، إلا أنه من أسباب (١) البيع ، فرأى عمر والقاضى عليه أنه ضامن له، فما سمى له ثمن ، وجعل فيه الخيار أولى أن يكون مضموناً من هذا. وإن أصاب هذا المضمون المشترى شراء فاسداً نقص عند المشترى رده وما نقص.

1/091

وإذا كان الابن فقيراً بالغاً لا يجد طولاً لحرة ويخاف / العنت ، فجائز له أن ينكح أمة أبيه كما ينكح أمة غيره ، إلا أن ولده من أمة أبيه أحرار ، فيلا يكون لأبيه أن يسترقهم ؛ لأنهم بنو ولده . وإن كان الأب فقيراً يخاف (٢) العنت ، فأراد أن ينكح أمة ابنه لم يجز ذلك له ، وجبر ابنه إذا كان واجداً على أن يعفه بإنكاح أو ملك يمين ؛ لأن الأب (٣) إذا بلغ أن يكون فقيرا غير مغن لنفسه رُمنًا (٤) أن ينفق عليه الابن .

وإذا تزوج الرجل المرأة ودخل بها ، ثم ملك ابنتها فأصابها  $^{(0)}$  ، حرمت عليه أمها وحرمت عليه البنت ؛ لأن هذه بنت امرأة قد دخل بها ، وتلك قد صارت أم امرأة قد  $^{(7)}$  أصابها . وإن ولدت له هذه الجارية كانت أم ولد تعتق بموته ، ولا يحل له إصابتها ، ويحل له خدمتها ، وتكون مملوكة له  $^{(V)}$  كملك أم / الولد يأخذ أرش الجناية عليها وما أفادت من مال ، كما يأخذ مال مماليكه . وإن كانت الأمة لأبيه  $^{(A)}$  والمسألة بحالها ولم تلد ، فالأمة لأبيه  $^{(A)}$  كما هي ، وعليه عقرها لأبيه  $^{(A)}$  .

ظ (۲)

فإن قال قائل فى الأمة التى وطئها الرجل وولدت ، وحرم فرجها عليه بأنه قد وطئ أمها بنكاح : أعتقها عليه ؛ من قبل أنها لا ترق بعده بحال ، ولا يكون له بيعها ، وإنما هى أم ولد له فيها المتعة بالجماع ، فلما حرم الجماع أعتقها عليه . قيل له ـ إن شاء الله : فما تقول فى أم ولد الرجل قبل أن يحرم عليه فرجها : أله شىء منها غير الجماع ؟

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ( أسماء » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ فَخَافَ ﴾ ، وما أثبتناه مِن ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ﴿ لأن للأب ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ، ظ ، م ) : ( زمنا ) ، وما أثبتناه من ( ظ ) ، أي قصدنا أن ينفق عليه الابن .

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَأَصَابِهَا ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ قَدْ ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٧) ( له » : ساقطة من ( ظ ، م ) ، و أثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ١٠) كذا في المخطوط والمطبوع في المواضع الثلاثة: ﴿ لأبيه ﴾ وأرجح أنها ﴿ لابنه ﴾ بدليل ما يأتي من التعليق عليها في الصفحة القادمة : ﴿ فإن قال : فلم منعت الابن فرج جاريته إذا أصابها أبوه . . . ﴾ إلخ . والله تعالى أعلم .

فإن قال: نعم. قيل (١): فيأخذ ثمنها ، ويُجنَى عليها فيأخذ أرش الجناية عليها ، وتفيد مالاً من أى وجه ما كان فيأخذ المال وتخدمه . قلت (٢): أسمع له فيها معانى كثيرة غير الجماع ، فلم أبطلتها وأعتقتها عليه وهو لم يعتق ؟ وإنما القضاء أن يعتق على من أعتق ، أو تعتق أم الولد بعد موت السيد وهو لم يمت ، فإذا كان عمر إنما أعتقهن بعد موت ساداتهن فعجلتهن العتق فقد خالفته ، وإذا كان القضاء أن لا يعتق إلا من أعتق السيد فأعتقتها فقد خالفته .

فإن قال : أكره أن يخلو بامرأة لا يحل له فرجها ، (٣) قيل : وإن كانت ملكه ؟ فإن قال : نعم (٤) ، قيل له : ما تقول فيه إن ملك أمه وبنته وأخته من الرضاع وجارية لها زوج ، أيحل له أن يخلو بهن ؟ فإن قال : نعم ،قيل : فقد خليت (٥) بينه وبين الخلوة بأربع كلهن حرام الفرج عليه ، فكيف حرمته بواحدة ؟

فإن قال : إنما خليت بينه وبين الخلوة برضائعه لأنه محرم لهن ، قيل : فمحرم هو لجاريته التي لها زوج ؟

فإن قال : لا ، قيل : فقد خليت بينه وبين فرج ممنوع منه ، وليس لها محرم .

فإن قال : فلم منعت الابن فرج جاريته إذا أصابها أبوه ، ولم تجعل عليه إلا العُقْر، ولم تقومها على أبيه . وقد فعل فيها فعلاً منع<sup>(٦)</sup> به الابن من فرجها ؟ قيل له : إن منع الفرج لا ثمن له ، والجناية جنايتان : جناية لها ثمن ، وأخرى لا ثمن لها . فلما كان الحد إذا درئ كان ثمنه في الموطوءة <sup>(٧)</sup> عقراً أغرمناه الأب ، ولم نسقط عنه شيئاً فعله له ثمن ، ولما كان تحريم الفرج غير معتق للأمة ولا مخرج لها من ملك الابن ، لم يكن استهلك شيئاً فيغرمه .

فإن قال : فما يشبه هذا ؟ قيل : ما هو في أكثر من معناه  $^{(\Lambda)}$ ، وهي المرأة ترضع بلبن  $^{(9)}$  الرجل جاريته لتحرمها عليه ، فتحرم الجارية وولدها ، وتكون مسيئة آثمة بما صنعت ، ولا يكون لما صنعت ثمن نغرمها إياه ، وهي لو شجتها أغرمناها أرش شجتها .

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : « تقتل » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ قُلْتُ لُه ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( ص ) ، وأثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( م ) : ﴿ فقد كُلفت ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ﴿ يمنع ٤ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : (ثمة في الموطوءة ، وفي ( م ) : ( ثمن هو في الموطوءة ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>A) في ( ظ ) : ( في أكثر معناه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : ﴿ ابن ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

فإذا كان التحريم يكون من المرأة (١) عامدة ولا تغرم ؛ لأنه غير إتلاف ، ولا إخراج للمحرمة من الملك ولا جناية لها أرش فكذلك هي في الأب ، بل هي في الأب أولى أن يكون قد أخذ منها بدلاً ، لأنه قد أخذ منه عُقْر ، وهذه لم يؤخذ منها قليل ولا كثير .

قال الشافعي فَطْشِك : وإذا ملك الرجل أخته من الرضاعة فأصابها جاهلاً ، فحبلت وولدت ، فهي أم ولد له تعتق بذلك الولد إذا مات ، ويحال بينه وبين فرجها بالنهي . وفيها (٢) قول (٣) آخر : أنها لا تكون أم ولده ، ولا تعتق بموته ؛ لأنه لم يطأها حلالا ، وإنما هو(٤) وطء بشبهة (٥) .

وإن كان عالمًا بأنها محرمة عليه فولدت فكذلك / أيضاً ، وفيها / قولان :

۹۲ه/ ب

1/19

ظ (٦)

أحدهما: أنه إذا أتى ما يعلم أنه محرم عليه أقيم عليه حد الزنا .

والثانى: لا يقام عليه حد الزنا وإن أتاه وهو يعلمه فى شىء له فيه علق ملك بحال، ولكنه يوجع عقوبة منكلة ؛ ويحال بينه وبين فرجها ، بأن ينهى عن وطنها ، ولا عُقْر فى واحدة من الحالين عليه ؛ لأن العقر الذى (٦) يجب بالوطء له ولا يغرم لنفسه ، ألا ترى أنه لو قتلها لم يغرم ؛ لأنه إنما يضمن لنفسه ؟

۲۵۷/ ب

قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا ملك النصراني المسلمة ووطئها وهو جاهل  $^{\prime}$  علم ونهي أن يعود أن يملك مسلمة ، وبيعت عليه ، فإن ولدت بذلك الوطء ، حيل بينه وبينها بأن تعزل عنه ، ويؤخذ بنفقتها ، وإن أراد أن تعمل له معتزلة عنه ما يعمل مثلها ، كان ذلك له ، وإذا مات فهي حرة ، وهكذا أم ولد النصراني تسلم ، وإن كان وطئها  $^{(V)}$  وهو يعلمها محرمة عليه  $^{(\Lambda)}$  فالقول فيها مثل القول في الذي وطئ رضيعته وهو يعلمها محرمة عليه  $^{(\Lambda)}$  ، في أحد القولين:حد ، وفي الآخر: عقوبة . وإن أراد إجارتها من امرأة في عمل تطيقه فذلك له ، وله أخذ مال إن أفادته  $^{(V)}$  ، وأخذ أرش  $^{(V)}$  جناية إن جني عليها .

وقد خالفنا بعض الناس في أم ولد النصراني تسلم فقال : هي حرة حين أسلمت

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ البراءة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ وبين فرجها بالنهي وفيه ٣، وفي ( م ) : ﴿ وبين فرجها بالنفي وفيها ٣، وما أثبتناه من ( ب ، ظ).

<sup>(</sup>٣\_٥) ما بين الرقمين سقط من (ظ) ، وأثبتناه من (ب، ص، م) .

<sup>(</sup>٤) فی ( ص ، م ) : ﴿ هَي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) « الذي » :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وطثها ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : قروله أخذ ما أفادته » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ أَرْشُ ﴾ :ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

وقال : علتي في إعتاقها علتان : إحداهما : أن فرجها قد حرم عليه . والأخرى (١) : ألا أثبت لمشرك على مسلم ملكاً .

فقيل له : أما الأولى فما أقرب تركها منك ، فقال : وكيف ؟ قلت : أرأيت (٢) أم ولد لرجل وطئها ابنه ؟ قال : تحرم عليه ، قلت : افتعتقها عليه وقد حرم فرجها بكل حال؟ قال (٣) : لا . قلنا : وكذلك لو كان هو وطئ ابنتها وأمها ، حرم عليه فرجها بكل حال(٤) عندك ، ولم تعتقها عليه ؟ قال : نعم . قلنا (٥) : وكذلك لو ظهر على (٦) أنها أخته من الرضاعة ؟ قال : نعم . قلنا : فقد تركت الأمر الأول في الأولى أن تعتق من هذه ، قال : وكيف ؟ قلنا : هؤلاء لا تحل فروجهن (٧) عندك بحال ، وأم ولد النصراني قد يحل فرجها لو أسلم الساعة . قال : فدع هذا ، قلت : والثاني ستدعه . قال : وكيف؟ قلت : أرأيت مدبر النصراني ، أو مدبرته ، أو مكاتبه (٨) أو مكاتبته ، أتعتقهم إذا أسلموا، أو تبيعهم ؟

قال : لا نعتق المدبرين إلا بالموت ، ولا المكاتب إلا بالأداء . قلنا : فهؤلاء قبل أن يعتقوا لمن ملكهم ؟ قال : للنصراني ، ولكنه معلق بموته . قلنا : فكذلك أم الولد ملكها للنصراني معلق بموته ، فإذا مات عتقت ، ولا تباع في دين ، ولا تسعى فيه ، وأنت تستسعى المدبر في دين النصراني .

قال : فإن قلت : فهو حر ويسعى في قيمته ؟ قلت : يدخل ذلك عليك في المكاتب(٩). قال: أما المكاتب فلا أقوله ، قلت: أرأيت عبداً نصرانياً (١٠) أسلم فوهبه النصراني لمسلم أو ذمي أو أعتقه ، أو تصدق به ؟ قال : يجوز ذلك كله. قلنا : فيجوز إلا وهو مالك له ثابت الملك عليه ؟ قال : لا. قلت: أو أريت لو أسلم بموضع لا سوق به ، أتمهله حتى يأتي السوق فيبيعه ؟ قال : نعم. قلنا : فلو جنى عليه جان فقتله أو

<sup>(</sup>١) في ( ظ ) : ﴿ وَالثَّانِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م) .

<sup>(</sup>۲) « أرأيت » : ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>۵) قلنا > :ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ، م) .

<sup>(</sup>٦) ا على ١ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ص ، ظ ) : ١ هؤلاء تحل فروجهن ١ ، وما أثبتناه من ( ب ، م ) .

<sup>(</sup>A) \* أو مكاتبه » : سقط من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : ﴿ ذَلَكَ عَدَلُ فِي الْمُكَاتَبِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ظ ) : « عبد النصارى » ، وما أثبتناها من ( ب ، ص ، م) .

جرحه ، كان الأرش للنصراني ، وكان له أن يعفو كما كان (١) يكون للمالك المسلم؟ قال: نعم . قلنا : فقد زعمت أنه مالك له في حالات . قال : نعم ، ولكني إذا قدرت على إخراجه من ملكه أخرجته. قلت: بأن تدفع إليه ثمنه مكانه ، أو بغير شيء ؟ قال: /أن(٢) أدفع إليه ثمنه مكانه . قلنا : فتصنع ذا بأم الولد ؟ قال : لا أجد السبيل (٣) إلى بيعها ، فأدفع إليه ثمنها . قلنا (٤): فلما لم تجد السبيل إلى بيعها كان حكمها غير حكمه ؟ قال : نعم . قلنا : فمن قال لك : أعتقها (٥) بلا عوض يأخذه مكانه ؟ قال : لا ، ولكن عوض عليها . قلنا : فهي معدمة به ، أفكنت بائعاً عبده من معدم ؟ قال : لا (٦) . قلنا : فكيف بعتها من نفسها وهي معدمة ؟ قال : للحرية . قلنا : من قبله كانت ، أو من قبلها ؟ فإن قلت : من قبله ، قلنا (٧): فهي حرة بلا سعاية . قال : ما أعتقها فتكون حرة بلا سعاية ، ولا أعتق شيئاً منها . قلنا (٨) : فحرة من قبل نفسها ، فللمملوك أن يعتق نفسه . قال : فحرة من قبل الإسلام . قلنا : فقد أسلم العبد فلم تعتقه ، وما 1/09۴ دریت من این / أعتقتها ، ولا أنت ، إلا تخرصت علیها وأنت تعیب الحكم بالتخرص .

قال الشافعي: وإذا استعار رجل من رجل جارية فوطئها فقال: هذه ومسألة الغاصب الذي وطئ (٩) في كتاب الحدود في مسألة درء الحدود بالشبهات ، فخذوا جوابها من هنالك ، فإن الحجة فيها ثُمَّ .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو أن رجلاً زوج رجلاً امرأة وزعم أنها حرة ، فدخل عليها الرجل ، ثم استحق رقبتها رجل آخر(١٠) وقد ولدت أولاداً ، فأولادها أحرار ، وللمستحق قيمتهم وجاريته والمهر ، يأخذه من الزوج (١١) إن شاء ويرجع به الزوج كله على الغَارُّ ؛ لأنه لزم من قبله . وأصل ما رددنا به المغرور على الغار (١٢) على

<sup>(</sup>١) « كان » : ساقطة من ( ظ ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>٢) اله أن » : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « السبل » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « قلت » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ أعتقتها ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ لا ﴾ : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٧) « قلنا » : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( قلت » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( م ) : « وحكى » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ آخر ﴾ : ساقطة من ( ب ، ص ، ظ ) ، وأثبتناها من ( م ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ، ص ، م ) : « يأخذ من الزوج » ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>١٢) في (ص): «على العدد» ، وما أثبتناه من (ب، ظ، م).

#### أشياء منها:

[۲۹۰۹] أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل نكح امرأة بها جنون، أو جذام، أو برص، فأصابها فلها المهر بما استحل من فرجها .

وذلك لزوجها غرم على وليها. فرد الزوج على ما استحقت به المرأة عليه من الصداق بالمسيس على الغار ، وكان موجوداً في قوله أنه إنما رده عليه؛ لأن الغرم في المهر لزمه بغروره ، وكذلك كل غار لزم المغرور بسببه غُرُمٌّ رجع به عليه . وسواء كان الولى يعرف من المرأة الجنون أم لم يعرفه ، لأن كلا غار (١) .

فإن قال قائل: قد يخفى ذلك على البعيد ؟ قيل: نعم ، وعلى أبيها . أرأيت لو كان تحت ثيابها نكتة برص ، أما كان يمكن أن يخفى ذلك (٢) على أبيها ؟ والغار علم أو لم يعلم (٣)، يضمن للمغرور ، ثم بين الغار وبين المرأة حكم وهو مكتوب في كتاب النكاح .

قال الشافعي رَجَائِكِ : وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ، فاشترى ابن سيده أو أباه ، أو من يعتق على سيده إذا ملكه ففيها قولان :

أحدهما: أنه لا يعتق عليه ، وذلك أنه إنما أذن له فيما يجوز للمالك أن يملكه ، لا ما لا يجوز<sup>(٤)</sup> له ملكه . كما يكون الرجل يدفع إلى الرجل مالاً فيضاربه ، فيشترى ابنه ، فلا يلزمه أن يعتق عليه ، ويكون المضارب ضامناً للثمن الذى دفعه فى ابنه ؛ لانه اشترى بماله ما لا يجوز له <sup>(٥)</sup> ملكه ، وهذا مذهب محتمل لمن قاله .

والقول الثانى: أنه يعتق عليه ؛ من قبَلِ أن الشراء كان حلالا ، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده ، وإذا ملك السيد ابنه عتق عليه .

1/Y. (7) 15 1/YOA

فإن قال قائل: فما الفرق بين العبد المأذون له والمضارب؟ قيل له (٦): إن في الشراء حقوقاً ،/ منها حق للبائع على المشترى الذي لا يجوز إبطاله إذا كان / بيعاً حلالاً،

<sup>(</sup>١) في ( ص ، م ) : ﴿ لأن كلا عارية ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ذَلَكَ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : ( والغار غرم أو لم يعلم » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : ﴿ لا ما يجوز ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ( له › : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ لَه ﴾ : ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>[</sup>٢٩٥٩] سبق برقم [٢٣٠٤] في كتاب الشغار \_ باب العيب بالمنكوحة .

فلما كان هذا بيعاً حلالاً يلزم العبد لم يجز أن يلزم العبد أبداً إلا والسيد مالك فيعتق، والمضارب يلزمه البيع فلا يظلم المشترى ، ويكون المضارب مالكاً لهذا العبد ، وليس ملك المضارب لنفسه مثل  $^{(1)}$  ملك صاحب المال  $^{(7)}$ وملك العبد لنفسه مثل ملك صاحب المال  $^{(7)}$  وهذا أصح القولين ، وبه آخذ  $^{(4)}$ . والله أعلم . وسواء كان على العبد  $^{(6)}$  دين أذن له في مداينته ،أو لم يكن عليه دين ؛ من قبل أن الغرماء لا يملكون  $^{(7)}$  على العبد ماله إلا بالقيام عليه ، وبعد ملك العبد له ، فلما كان تمام ملك العبد واقعاً على ابن سيده والعتق معه ، لم يجز أن يرق بحال ؛ لأنه إذا تم فيه ملكه تحت حريته ، ولا يغرم الأب شيئاً قل ولا كثر؛ لأن الغرماء إن دخل عليهم نقص من عتقه ، فالذي دخل على الأب أكثر منه ، ولا يكون مصاباً بماله وغارماً مثله . وما أتلف شيئاً فيكون عليه ما أتلف . ولا أمر بشرائه من مال العبد فيكون منتزعاً من العبد شيئاً يكون عليه رده ، إنما هو  $^{(Y)}$  أخطاً فيه العبد ، أو حرقه ، أو غرقه ، أيرجع به على السيد بشيء ؟ ولم يكن للسيد في هذا فعل ولا أمر ، إنما يغرم الناس بفعلهم وأمرهم ، فأما بغير فعلهم ولا أمرهم فلا يغرمون إلا في الموضع الخاص  $^{(P)}$  من الديات ، وما جاء فيه خبر .

وإن كان العبد غير مأذون له فاشترى ابن مولاه ، فليس ثم شراء ، ولا يملكه فيعتق بالملك ، وهو على ملك سيده الأول .

قال الشافعي رحمة الله عليه : وإذا ادعى الأعاجم بولاد الشرك إخوة بعضهم لبعض، فإن كانـوا جاءونا مسلمين لا ولاء لاحـد عليهم (١٠) بعتق قبلنا دعواهم ، كما قبلنا دعوى / غيرهم من أهل الجاهلية الذين أسلموا . وإن كانوا مسبيين أو عليهم رق ، أو عتقوا ، فثبت عليهم (١١) ولاء لم تقبل دعواهم إلا ببينة تثبت على ولاد ، أو دعوى معروفة كانت

۱۹۹۱<u>ب</u> ص

<sup>(</sup>١) ﴿ مثل ﴾ : ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص، ظ ) .

<sup>(</sup>١ - ٣) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ظ) .

 <sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( وبه نأخذ ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : ﴿ كَانَ لَلْعَبِدُ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ الغرماء يملكون » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) د هو » : ساقطة من ( ب ) ، وأثبتناها من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : ( أو بدرك ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : ﴿ في موضع خاص ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١٠) في ( ص ) : ﴿ لأَحَدُهُم ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>١١) في (م): ﴿ قبلت عليهم ﴾ ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

قبل السبى ، وهكذا من قل منهم أو كثر ، أهل حضر (١) كانوا أو غيرهم .

قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان الرجلان أخوين فمات أبوهما ، فأقر أحدهما بوارث معه وقال: هذا أخى ابن أبى ، ودفعه الآخر فإن محمد بن الحسن أخبرنى: أن قول المدنيين الذى لم (٢) نزل نعرفه ويلقوهم به: أنه لا يثبت له (٣) نسب ، ولا يأخذ من يديه شيئاً.

قال الشافعى: وأحسبهم ذهبوا فيه إلى أن الأخ المقر له لم يقرر (٤) لهذا الأخ بدين على أبيه ، ولا وصية ، ولا بحق له فى يديه ، ولا مال أبيه ، إلا بأن يثبت نسبه ، فيكون له عليه أن يرثه ، وأن يعقل عنه ، وجميع حق الإخوة ، فلما كان أصل الإقرار به باطلاً لا يثبت به النسب لم يجعلوا له شيئاً ، كما لم يجعلوا عليه .

قال الشافعي : قال محمد بن الحسن : وكان هذا قولاً صحيحاً ، ثم أحدثوا ألا يلحقوا به النسب (٥) ، وأن / يأخذ ثلث ما في يدى أخيه المقر له .

قال الشافعي في في الله واحسبهم ذهبوا فيه إلى أنه أقر بأن له شيئاً في يديه ، وشيئاً في يدى أخيه ، فأجازوا إقراره على نفسه ، وأبطلوا إقراره على أخيه . وهذا أصح (٦) من قول محمد بن الحسن وأبى حنيفة ، فإن محمد بن الحسن وأبا حنيفة قالا : يقاسم الأخ الذي أقر له بما في يديه نصفين ، ولا سبيل له على الآخر ، ولا يثبت النسب ، وكانت حجته أن قال : قد أقر أنه وهو سواء في مال أبيهم (٧) .

قال الشافعى رحمة الله عليه: وإذا كانت المسألة بحالها ولا ميراث لم يثبت النسب، ولا يثبت نسب أحد نسبه رجل إلى غيره. وذلك أن الأخ إنما يقر على أبيه، فإذا كان معه من حقه في أبيه كحقه، فدفع النسب لم يثبت، ولا يثبت نسب حتى تجتمع الورثة على الإقرار به معاً، أو تقوم بينة على دعوى الميت الذي إنما يلحق بنفسه، فيكتفى بقوله، ويثبت له النسب.

فإن قال قائل : كيف أجزت أن يقر ابن الرجل إذا كان وارثه لا وارث له غيره بالأخ فتلحقه بالأب ، وإنما أقر على غيره ؟ قيل له : إنما أقر بأمر لا يدخل ضرره على ميت إنما

۲۰/ب ظ(۲)

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ أَهُلَ حَصَنَ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) \* لم » :ساقطة من (ص) ، وأثبتناها من (ب ، ظ ، م ) . .

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَهُ ﴾ :ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ( لم يقر ) ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) « به النسب » : سقط من ( ب ) ، وأثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ أَصِح ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ، ص ، م ) : ﴿ أَبِيهِ ﴾ ، وما أثبتناه من ( ظ) .

يدخل الضرر عليه فيما (١) ينتقص من شركته في ميراث الأب ، ووجدته إذا كان منفردا بوراثة أبيه القائم بكل حق لأبيه . ألا ترى أنه يعفو دمه فيجوز عفوه ، كما لو عفا أبوه جرح نفسه جاز عفوه ؟ ألا ترى أنه يقوم بالحد على من قذف أباه ، كما كان أبوه قائما بالحد على من قذف أباه ، كما كان أبوه قائما بالحد على من قذفه ؟ ألا ترى أن لو كانت لأبيه بينة على رجل بحد ، أو مال ، أو قصاص أخذ له بها ، وأخذ للابن بها بعد موته ، ولو أكذبها الابن بعد موت الأب ، والأب مدع لها أبطلناها ، لأنه لو مات قام (٢) مقامه ؟

فإن قال قائل : فهل في هذا خبر يدل عليه ؟ قلنا : نعم ، الخبر الذي الناس كلهم عيال عليه في أن الولد للفراش .

فإن قال ما هو ؟ قيل :

[ ۲۹۹۰] اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبى وقاص إلى النبى على في ابن أمة زمعة ، فقال سعد : قد كان أخى عتبة عهد إلى أنه ابنه ، وأمرنى أن أقبضه إليه ، وقال عبد بن زمعة : أخى وابن وليدة أبى ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله على في هد لك يا عبد ابن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر »، وألحقه رسول الله على أنه بدعوة الأخ ، وأمر سودة أن تحتجب منه ؛ لما رأى من شبهه بعتبة ، فكان في هذا دليل على أنه لم يدفعه ، وأنها قد ادعت منه ما ادعى أخوها ، فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه (٣).

ظ (٦) ا

#### [٣٥] / اليمين مع الشاهد

[٢٩٦١] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد الله بن الحارث (٤)

<sup>(</sup>١) في (م ) : ٩ يدخل ضرره على نفسه فيما ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَامَ ﴾ :ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ظ ) : ﴿ تُم الكتاب والحمد لله حق حمده ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : \* عبد الله بن الحرث " ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) ، والبيهقي في الكبرى ١٠ / ١٦٧ .

<sup>[</sup> ۲۹۲۰] سبق برقم [ ۱۷۵۸ ] في كتاب الفرائض ـ باب المواريث ، وهو متفق عليه .

<sup>[</sup>۲۹۹۱ ـ ۲۹۹۲] \* م : ( ۳ / ۱۳۳۷ ) (۳۰) كتاب الأقضية \_ (۲) باب القضاء باليمين والشاهد \_ من طريق زيد بن حباب ، عن سيف بن سليمان ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد . (رقم ۳ / ۱۷۱۲ ) .

<sup>\*</sup>حم: (١ / ٣٢٣) عن زيد بن الحباب به ، وبعده :

قال زيد بن الحباب : سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد ، هل يجوز في الطلاق والعتاق ؟ فقال : لا ، إنما هذه في الشراء والبيع وأشباهه .

1/09٤

المخزومي ، عن سيف بن سليمان ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : أن رسول الله ﷺ / قضى باليمين مع الشاهد . قال عمرو : في الأموال .

[۲۹٦٢] قال الشافعى ولحظينه: (١) أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن ربيعة بن عثمان ، عن معاذ بن عبد الرحمن ، عن ابن عباس ورجل آخر سماه ، ولا يحضرنى ذكر اسمه من أصحاب النبى ﷺ : أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد .

[۲۹۹۳] قال الشافعى (٢): أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدَّراورُدى ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن عمر بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، قال: وجدنا في كتب سعد بن عبادة: أن رسول الله على قضى باليمين مع الشاهد .

۲۵۸<u>ب</u> م [۲۹٦٤] قال الشافعي رحمة الله عليه : وذكر عبد العزيز بن المطلب، عن سعيد بن عمرو ، عن أبيه قال : وجدنا في كتب سعد بن عبادة: يشهد سعد بن عبادة أن رسول الله

<sup>(</sup>١ \_ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( ظ) ، واثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

وعن عبد الله بن الحارث به ومعه قول عمرو بن دينار . ( رقم ٢٩٦٩ ـ ٢٩٧٠ دار الفكر).

وسيذكر الشافعي بعد قليل في باب الخلاف في اليمين مع الشاهد تعليقًا على هذا الحديث بقوله : حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله ﷺ الذي لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيها غيره، مع أن معه غيره مما يشده .

وقال البيهقى : هذا حديث بين ، رواه جماعة من الأثمة عن عبد الله بن الحارث ، منهم أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه .

<sup>[</sup> ٢٩٦٣ \_ ٢٩٦٤] \* ت : ( ٣ / ٢٠ ط بشار ) أبواب الأحكام \_ ( ١٣ ) باب ما جاء في اليمين مع الشاهد \_ عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن عبد العزيز بن محمد قال : وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال : وجدنا في كتاب سعد : أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد . ( رقم ١٣٤٣) .

قال : وفي الباب عن على ، وجابر ، وابن عباس ، وسُرِّق .

<sup>\*</sup> حم: ( ٥ / ٢٨٥ ) عن أبى مسلمة الخزاعى ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة ، عن أبيه : أنهم وجدوا في كتاب سعد ابن عبادة أن رسول الله عليه قضى باليمين مع الشاهد .

<sup>#</sup> السنن الكبرى للبيهقى : ( ١٠ / ١٧١ ) كتاب الشهادات \_ باب القضاء باليمين مع الشاهد \_ من طريق معلى بن منصور ، عن سليمان بن بلال به .

ومن طريق عمارة بن غزية عن سعد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة أنه وجد كتاباً فى كتب آبائه : هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا : بينا نحن عند رسول الله على دخل رجلان يختصمان ، مع أحدهما شاهد على حقه ، فجعل رسول الله على يمين صاحب الحق مع شاهده ، فاقتطع بذلك حقه .

<sup>.</sup> ورجاله ثقات ، ولكنه منقطع ـ كما قال الشيخ الألباني . ( ٨ / ٣٠٦ الإرواء ) .

عَلَيْكُ أمر عمرو بن حزم أن يقضى باليمين مع الشاهد .

[٢٩٦٥] قال الشافعى وَلَحْقَتُ : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرُدِيّ (١) ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد .

(١) ﴿ الدراوردي ﴾ : ساقطة من (م) ، واثبتناها من (ب ، ص ، ظ ) .

[ ٢٩٦٥] \* د : ( ٤ / ٢٢٤ طبعة عوامة ) (١٩) كتاب الأقضية \_ (٢١) باب القضاء باليمين والشاهد \_ من طريق الدراوردي به .

ثم نقل عن الربيع قول الشافعي عن الدراوردي : فذكرت ذلك لسهيل . . . إلخ .

ثم رواه أبو داود من طريق سليمان بن بلال ، عن ربيعة به .

قال سليمان : فلقيت سهيلاً ، فسألته عن هذا الحديث ، فقال : ما أعرفه ، فقلت له : إن ربيعة أخبرنى به عنك . قال : فإن كان ربيعة أخبرك عنى فحدث به عن ربيعة عنى .

ت: (٣/٣) الموضع السابق ـ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى به .

وفيه : ﴿ مع الشاهد الواجد ﴾ .

وقال : حديث أبى هريرة : ﴿ أَنَ النَّبَى ﷺ قَضَى باليمين مع الشَّاهَدُ الواحد ﴾ حديث حسن فريب .

هذا وقد قال ابن أبى حاتم فى العلل (١/ ٤٦٩): سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه، عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قضى بشاهد ويمين ؟ فقالا: هو صحيح . . . قلت: فإن بعضهم يقول : عن سهيل ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت ؟ قالا : وهذا أيضاً صحيح ، جميعاً صحيحين .

هذا وفى العلل أيضاً (١ / ٤٦٣): أن أبا حاتم علل هذا الحديث بتفرد ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سهيل ، قال : • ولكن لم نر أنه تبعه متابع على روايته ، وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث . . . لا أدرى لهذا الحديث أصلاً عن أبى هريرة أعتبر به ، وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة » .

لكن الحديث له أصل من طريق أخرى عن أبي هريرة . .

\* الكامل لابن عدى: (٢٣٥٥) في ترجمة المغيرة بن عبد الرحمن \_ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبى الزناد، عن الأعرج عن أبى هريرة: أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.

قال الإمام أحمد : ليس في هذا الباب \_ يعني قضى باليمين مع الشاهد \_ حديث أصح من هذا . قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح . ( المعرفة ٧ / ٥٠٥ ) .

قال الألباني : « وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وفي المغيرة بن عبد الرحمن ، وهو الحزامي كلام يسير لا يضر » ( الإرواء ٨ / ٣٠٣ ) .

وقـد رواه ابن عجلان وغيره عـن أبى الزناد ، عـن أبى صفية ، عن شريح قوله ( ميزان الاعتدال في ترجمة المغيرة ) .

ولا يمتنع أن يكون الحديث عن أبي الزناد من الوجهين . والله تعالى أعلم .

قال عبد العزيز : فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني ربيعة عني، وهو عندي ثقة (١)، أني حدثته إياه ولا أحفظه .

قال عبد العزيز : وكان أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض (٢) عقله، ونسى بعض (3) حديثه، وكان سهيل بعد (3) يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه .

[ ۲۹۶۲] أخبرنا (٥) إبراهيم بن محمد ،عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد (٦) .

[٢٩٦٧] قال الشافعي رحمة الله عليه : أخبرنا مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن

وهو مرسل .

وقد روى البيهقى من طريق الشافعي أنه قال لبعض نظرائه : روى الثقفى ـ وهو ثقة ـ عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر : أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد .

قال البيهقى : وهذا الحديث لم يحتج به الشافعى فى هذه المسألة ، لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه غلطاً ، وقد رواه عن عبد الوهاب جماعة من الحفاظ منهم على بن المدينى ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلى .

وقد روى الموصول الترمذي :

♣ ت: (٣ / ٢١ ) أبواب الأحكام \_ (١٣) باب ما جاء في اليمين مع الشاهد \_ عن محمد بن بشار ،
 ومحمد بن أبان ، عن عبد الوهاب الثقفي به . ( رقم ١٣٤٤ ط بشار ) .

وعن على بن حجر ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد . قال : وقضى بها عَلِيٌّ فيكم .

قال الترمذَى : وهذا أصح ، وهكذا روى سفيان الثورى عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن النبي على مرسلاً .

قال : وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على ، عن النبي ﷺ .

وأعدل ما يقال فى هذا ما قاله الدارقطنى فى العلل : « وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث ، وربما وصله عن جابر ؛ والقول قولهم ؛ الخديث ، وربما وصله عن جابر ؛ والقول قولهم ؛ لأنهم زادوا ، وهم ثقات ، وزيادة الثقة مقبولة » .

[ انظر : نصب الراية ٤ / ١٠٠ ـ والإرواء ٨ / ٣٠٤ ] .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « أخبرني ربيعة عنى وهو ثقة » ، وفي ( ظ ) : « أخبرني ربيعة وهو عندى ثقة » ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢\_٢) ﴿ بَعْضِ ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ بعد ﴾ : ساقطة من ( ب ، ظ ) ، وأثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup> ٥ \_ ٦ ) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>[</sup>۲۹۲۲] هذا مرسل ، وفيه إبراهيم بن أبي يحيى .

<sup>[</sup>٢٩٦٧] \* ط: ( ٢ / ٧٢١ ) (٣٦) كتاب الأقضية \_ (٤) باب القضاء باليمين مع الشاهد . ( رقم ٥ ) .

أبيه ، أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد .

[۲۹۹۸] قال الشافعى ولحظين : أخبرنا مسلم بن خالد ، قال : حدثنى جعفر بن محمد، قال : سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبى \_ وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم \_ أقضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد ؟ قال:نعم، وقضى بها على علي المسلم : قال جعفر : في الدين .

[ ۲۹۲۹] أخبرنا الشافعي (١): أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو ابن شعيب : أن النبي ﷺ قال في الشهادة : « فإن جاء بشاهد أحلف مع شاهده» .

[ ۲۹۷ ] قال الشافعى وَلَحْشَيْكَ: أخبرنا مالك ، عن أبى الزناد: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ـ وهو عامل له على الكوفة: أن اقض باليمين مع الشاهد.

[٢٩٧١] قال الشافعي رحمة الله عليه : وأخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن محمد بن

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>[</sup>۲۹٦٨] \* مصنف ابن أبي شيبة: ( ٤ / ٥٤٤ ) البيوع والأقضية ـ شهادة شاهد مع يمين الطالب ـ عن وكيع ، عن سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد ويمين . قال : وقضى بها على رُوعَيِّنه بين أظهركم .

وانظر الحديث السابق رقم [ ٢٩٦٧] .

<sup>[</sup>٢٩٦٩] هذا مرسل ، ولكن رواه أبو عوانة متصلاً . قال ابن حجر في « إتحاف المهرة » في مسند عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده \_ قال :

حديث : أن النبي ﷺ كان يقضى باليمين مع الشاهد الواحد .

أبو عوانة: في الأيمان والنذور: ثنا أبو محمد بن عبد الوهاب، وهو ابن أبي حاتم الأسواني، ثنا محمد بن أبي السرى، ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، حدثني عمرو بن شعيب به. ( إتحاف المهرة ٩ / ١٩٨٤).

<sup>#</sup> قط: ( ٤ / ٢١٣ ) في الأحكام ـ من طريق يعقوب بن محمد الزهرى ، عن إسحاق بن جعفر بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الكناني ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين ، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه ، وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهد .

<sup>\*</sup> مصنف عبد الرزاق: ( ٨ / ١٥٤٤٦) كتاب الشهادات \_ باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس \_ عن ابن جريج به في حديث طويل \_ وهو مرسل كما هنا في الأم .

<sup>[</sup> ۲۹۷۰] \* ط : ( ۲ / ۷۲۲ ) في الكتاب والباب السابقين . ( رقم ٦ ) .

<sup>[</sup>۲۹۷۱] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ٥٤٥ ـ ٥٤٥ ) في الكتاب والباب السابقين ـ عن يحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان بهذا الإسناد نحوه .

كتاب الأقضية / اليمين مع الشاهد \_\_\_\_\_\_ ١٢٩

عَجْلان ،عن أبى الزناد: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامله على الكوفة: أن اقض باليمين مع الشاهد، فإنها السنة، قال أبو الزناد: / فقام رجل من كبرائهم فقال: أشهد أن شريحاً قضى بها في هذا (١) المسجد.

۳۲/ب ظ(۲)

[۲۹۷۲] قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن أبي جعفر: أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد .

[۲۹۷۳] قال الشافعي: أخبرنا مروان بن معاوية الفزارى قال: حدثنا حفص بن ميمون (۲) الثقفي قال: خاصمت إلى الشعبى في موضحة، فشهد القائس أنها موضحة، فقال الشاج للشعبى: أتقبل على شهادة رجل واحد؟ فقال الشعبى: قد شهد القائس أنها موضحة ويحلف المشجوج على مثل ذلك. قال: فقضى الشعبى فيها.

[۲۹۷٤] وذكر هشيم عن مغيرة عن الشعبى قال : إن أهل المدينة يقضون باليمين مع الشاهد .

[۲۹۷۰] قال الشافعى رحمه الله: وأخبرنا مالك: أن سليمان بن يسار وأبا سلمة ابن عبد الرحمن سئلا: أيقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم.

[۲۹۷٦] قال : وذكر حماد بن زيد ، عن أيوب (7) بن / أبى تميمة ، عن محمد بن سيرين : أن شريحاً قضى باليمين مع الشاهد .

(١) (هذا » : ساقطة من (م) ، وأثبتناها من (ب ، ص ، ظ) .

(٢) في ( ب ) : ﴿ جعفر بن ميمون ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

(٣) من هنا إلى قوله : ( عن ابن سيرين أن عبد الله بن عتبة ١: سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

[۲۹۷۷] \* مصنف ابن أبي شيبة : (٤/ ٥٤٤) في الكتاب والباب السابقين ـ عن وكيع، عن خالد بن أبي كريمة، عن أبي جعفر : أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد ويمين في الحقوق .

وانظر رقمى [ ٢٩٦٧ - ٢٩٦٧ ] . [ ٢٩٧٣ ـ ٢٩٧٤] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٥ / ٤ ) كتاب البيوع والأقضية ـ من كان لا يرى شاهداً ويميناً ـ عن سويد بن عمرو ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه ؟ قالا : لا تجوز إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين .

قال عامر : إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب .

ونقل صاحب الجوهر النقي عن صاحب الاستذكار \_ ابن عبد البر \_ أنه قال :

وروى هشيم عن المغيرة ، عن الشعبى قال : أهل المدينة يقولون بشهادة الشاهد ويمين الطالب ، ونحن لا نقول ذلك . فالله عز وجل وتعالى أعلم .

[ ٢٩٧٥] ﴿ ط: ( ٢ / ٧٢٧ ) ( ٣٦ ) كتاب الأقضية \_ ( ٤ ) باب القضاء باليمين مع الشاهد . ( رقم ٧ ) . [ ٢٩٧٦] ﴿ السنن الكبرى للبيهقى : ( ١٠ / ١٧٤ ) كتاب الشهادات \_ باب القضاء باليمين مع الشاهد \_ من =

۹۶*۵/ب* ص [٢٩٧٧] وذكر إسماعيل بن عُليَّة ، عن أيوب ، عن أبن سيرين : أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قضى باليمين مع الشاهد .

[ ٢٩٧٨] قال : وذكر هشيم ، عن حصين ، قال : خاصمت إلى عبد الله بن عتبة، فقضى باليمين مع الشاهد .

[٢٩٧٩] وذكر عبد العزيز بن الماجشون ، عن رُزيَق بن حكيم ، قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أخبره : أنى لم أجد اليمين مع الشاهد إلا بالمدينة ، قال : فكتب إلىَّ أن اقض بها ، فإنها السنة .

[۲۹۸۰] وذكر عن إبراهيم بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن أبي جعفر محمد بن على : أن أبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد .

[۲۹۸۱] وعن عمران بن حدير ، عن أبي مجلّز قال : قضى زرارة بن أوفي(١) ، فقضي بشهادتي وحدي .

[۲۹۸۲] وعن(۲) شعبة ، عن أبى قيس ، وعن أبى إسحاق : أن شريحاً أجاز شهادة كل واحد منهما وحده .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : ﴿ زرارة بن أبي أوفي ﴾ ، وما اثبتناه من ( ب ، ظ ، م ) ، والبيهقي في الكبرى ١٠ / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) دعن ١ :ساقطة من (ب، ص، م)، وأثبتناها من (ظ).

طریق سعید بن منصور ، عن هشیم ، عن یونس ، عن ابن سیرین قال : کان شریح پنجیز شهادة الشاهد الواحد إذا عرفه مع يمين الطالب في الشيء اليسير.

<sup>[</sup>٢٩٧٧ - ٢٩٧٧] \* مصنف ابن أبي شيبة : ( ٤ / ٥٤٥ ) كتاب البيوع والأقضية \_ عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن حصين قال : قضى عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد ، مع يمين صاحب الحق .

<sup>[</sup>۲۹۷۹] انظر رقمی [ ۲۹۲۹ \_ ۲۹۷۰ ] .

<sup>[</sup>٢٩٨٠] \* السنن الكبرى للبيهقى : (١٠/ ١٧٣) كتاب الشهادات .. باب اليمين مع الشاهد .. من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه ، وفيه زيادة : ﴿ على عهد عمر رَاهِ ﴿ ﴾ .

<sup>[</sup>٢٩٨١] \* مصنف عبد الرزاق: ( ٨ / ٣٣٧ ) كتاب الشهادات \_ باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس \_ عن وكيع ، عن عمران بن حدير به . ( رقم ١٥٤٤٢ ) .

<sup>[</sup>٢٩٨٢] \* السنن الكبرى: (١٠ / ١٧٤) كتاب الشهادات ـ باب القضاء باليمين مع الشاهد ـ من طريق محمد ابن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، عن الاعمش ، عن أبي إسحاق قال : أجاز شريح شهادتي وحدى . ومن طريق أبى الوليد ، عن شعبة ، عن قيس قال : شهدت عند شريح على مصحف فأجاز شهادته وحده.

## [٣٦] ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد

قال الشافعي وَلِحْيَّنِي : وإذا قضى رسول الله وَ اليمين مع الشاهد في الأموال ، وكان في ذلك تحويل ملك مالك إلى مالك غيره (١) ، حتى يصير المقضى له يملك المال الذي كان في يدى المقضى عليه بوجه من الوجوه التي تملك بها الأموال ، فكل ما كان في هذا المعنى قضى به على معنى ما قضى به رسول الله والله والله الأموال ، فكل أن يأتي (٢) رجل بشاهد أن الدار التي في يدى فلان داره غصبها (٣) إياه الذي هي في يديه ، أو باعه إياها وأخذ منه ثمنها ، أو بغير ذلك من وجوه الملك ، فيحلف مع شاهده ، وتخرج الدار من يدى الذي هي في يديه ، فتحول إلى ملك المشهود له الحالف فيملكها ، كما كان الذي عي في يديه مالكاً لها ، وكذلك غيرها مما يملك . وكذلك لو أتى بشاهد على عبد ، أو عين بعينه ، أو بغير عينه ، أحلف مع شاهده ، وقضى له بحقه . وكذلك لو أقام شاهداً أن له عليه ألف درهم أو أقل ، أو أكثر ، حلف مع شاهده ، وأخذ منه ألفا فيملكها عليه ، كما كان المشهود عليه (٤) لها مالكاً قبل الشهادة واليمين .

قال: وكذلك لو أقام البينة عليه أنه حرق له متاعاً قيمته كذا وكذا (٥) ، أو قتل عبداً قيمته كذا ، أو جرحه هو في بدنه جراحة خطأ ، حلف في هذا كله مع شاهده ، وقضى له بثمن المتاع / وقيمة العبد وأرش الجناية ، قَلَّت أو كثرت ، على الجانى في ماله أو على عاقلته ؛ لأنه يملك كل واحد ممن قضى عليه ما كان هو مالكاً له ، إما في الظاهر والباطن ، وإما في الظاهر وكذلك لو أقام شاهداً أنه أسلفه مائة دينار في طعام موصوف ، أو بُرِّ موصوف ، أو غير ذلك ، أحلفته مع الشاهد ، وألزمت المشهود عليه عا شهد به شاهده ، وجعلت ذلك مضموناً عليه إلى أجله الذي سمى . وكذلك لو أقام شاهداً على رجل أنه اشترى منه جارية أو عبداً بمائة دينار ، حلف مع شاهده ، ولزم المشهود عليه المشهود عليه العبد أو الجارية بيعاً بمائة دينار . وكذلك لو أقام شاهداً أنه باعه هذه الجارية

ظ (٦)

<sup>(</sup>١) في (ظ): « تحول مال إلى مالك غيره » ، وفي (م): « تحويل ملك إلى مالك إلى مال مالك غيره » ، وما أثبتناه من (ب ، ص).

<sup>(</sup>٢) في (م): « أتى » ، وما أثبتناه من (ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( م ) : « أن الدار في يدى فلان دارك غصبتها » ، وفي ( ص ) : « أن الدار التي في يدى فلان دارك غصبتها » ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) د عليه ٢: ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَكَذَا ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

بجارية أخرى ، أو بدار ، حلف مع شاهده ، ولزم كل واحد منهما البيع . وهذا كله تحويل ملك إلى مالك . وكذلك لو أقام على رجل البينة أنه سرق منه شيئاً من غير حرز يسوى مالا ، أو سرق منه شيئاً من حرز لا يسوى ربع دينار ، حلف / مع شاهده ، وغرم السارق قيمة السرقة إن كانت مستهلكة ، ولم يقطع السارق .

1/209

قال الشافعى رحمة الله عليه: ولو كان لرجل حق من دين ، أو ثمن بيع ، أو أرش جناية ، أو غير ذلك من الحقوق ، فأقام الذى عليه الحق شاهداً أنه قد قبض ذلك منه صاحبه ، أو أبرأه منه ، أو صالحه منه على شيء قبضه ، حلف مع شاهده ، وبرئ من ذلك كله . وهذا تحويل ما كان من المشهود عليه بالبراءة ملك عليه ، إلى ملك المشهود له بالبراءة .

1/090

قال الشافعي رحمة الله عليه : ولو قضى على عاقلة رجل بارش جناية ، فأقام شاهدا أن المجنى عليه أبرأه من أرش الجناية ، وقفنا الشاهد . فإن قال : أبرأه من أرش الجناية ، وأبرأ أصحابه المقضى عليهم بها ، أحلفناهم وأبرأناهم ، فإن حلف بعضهم ولم يحلف بعض برئ من حلف ، ولم يبرأ من لم يحلف . وذلك مثل أن يكون ألف درهم لرجل على رجلين ، فأقاما شاهداً فشهد لهما بالبراءة منهما (١) ، فحلف أحدهما ولم يحلف الآخر ، فيبرأ الذي حلف ، ولا يبرأ الذي لم يحلف ؛ وتحلف عاقلته ولا يحلف معها ؛ لأن جنايته على عاقلته ، ولا يعقل هو عن نفسه معهم شيئاً . ولو قال يحلف من الجناية وقفته أيضاً ، فقلت : قد يحتمل قولك : أبرأه من الجناية من المناية وتفته أيضاً ، فقلت : قد يحتمل قولك : أبرأه من الجناية من أرشها ، فإن كنت هذا تريد فهو برىء منها ، وإن ثبتت (٢) الشهادة على إبراء العاقلة حلفوا وبرثوا ، وإن لم تثبت عليهم لزمهم العقل ؛ لأنه لم يشهد لهم بالبراءة .

ولو باعه عبداً معيباً فأقام شاهداً أنه تبرأ إليه من العيب ، أو شاهداً أنه أبرأه بعد العلم بالعيب من العيب ، حلف مع شاهده وبرئ . ولا أحتاج مع هذا إلى وقفه كما أحتاج إلى وقفه فى الجناية ؛ من قبل أنه أبرأه من أن يكون به عيب ، فهذا أكثر ما يكون له (٣)، وإن أبرأه مما يلزم فى العيب من الرد بالعيب ، أو أخذ ما نقص العيب برئ (٤) ، وهذا لا يلزم إلا المشهود له خاصة ، فيحلف فيه ويبرأ .

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ١ فيها ، ، وفي ( ص ، م ) : ١ فيهما ، ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « تثبت » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ( له ) :ساقطة من ( ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ برئ ﴾ : ساقطة من ( ظ) ، وأثبتناها من ( ب ، ض ، م ) .

قال الشافعي رطي الله والله على رجل الله والله وا يشهد أن المشهود (١) له أقر بأن ما شهد به شهوده على فلان باطل ، أحلف / مع شاهده، وأبرئ مما شهد به عليه . وهذا مثل أن يقيم عليه بينة بمال ، فيأتي المشهود عليه بشاهد فيشهد أنه أبرأه منه ، فيحلف مع شاهده ، ويبرأ مما شهد به عليه .

قال: ولو أن رجلا أقام شاهداً في حياته أن له حقاً على فلان بوجه من الوجوه ثم مات قبل أن يحلف ، أو مات قبل أن يقيم شاهداً ، فأقام ورثته بعده شاهداً بأن له على فلان حقاً ، فورثته يقومون مقامه في كل ما ملكوا عنه . وذلك أن الله عز وجل نقل ملك الموتى بالمواريث إلى الأحياء ، فجعلهم يملكون ما كان الأحياء (٢) يملكون ما ملكهم بقدر ما فرض لهم ، فهم يقومون مقام من قد (٣) ورثوه بقدر ما ورثوا .

قال: فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول: كيف يحلف الوارث وهو لا يدرى أشهد شاهده بحق فيحلف على علمه ؟ وذلك أن العلم قد يكون بالعيان ، والسماع ، والرؤية. فإذا سمع من يصدق (٤) أن لأبيه حقاً على فلان ، أو علمه بأى وجه من وجوه العلم كان ذلك ، حلف مع شاهده ، وكان كأبيه لو شهد له شاهد على حتى كان عنه غائباً ، أو على رجل أنه قتل له دابة غائبة ، أو عبدا ، حلف مع شاهده ، وأخذ حقه. ولو لم يحلف إلا على ما عاين ، أو سمع من الذي عليه الحق بعينه ، ضاق هذا عليه.

قال: ولم يزل أهل العلم يحلفون مع الشاهد على الحق الغائب إذا أمكن أن يكون الحالف علم أن حقه حق بوجه من وجوه العلم : الرؤية ، أو السمع ، أو الخبر .

قال: وإذا كان هذا (٥) هكذا فكذلك كل من شهد له بحق بأن فلانا أقر له ، أو أوصى له ، أو تصدق عليه ، حلف مع شاهده ، ولو ضاق عليه أن يحلف إلا على ما عاين ضاق عليه أن يأخذ الحق بشاهدين (٦) إلا فيما عاين حتى لو مات أبوه وهو صغير ، فشهد له أنه ورثه شيئاً بعينه ، ضاق عليه أن يأخذه لأنه لم يعاين أباه وما ترك ، ولا عدد ورثته ، ولا هل عليه دين ، أو له وصايا ؟ وكذلك لو كان بالغاً ومات أبوه غائباً ، فشهد

<sup>(</sup>١) في ( ب) : ١ بأن المشهود » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ﴿ للأحياء ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) ( قد ) :ساقطة من ( ب ، ظ ) ،وأثبتناها من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : ﴿ ممن يصدق ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥) ا هذا ؛ : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : « بشاهد » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) . \*

له على تركة له غائبًا (١) ؛ لأنه لم ير أباه يملكها ، ولا يدرى لعله لم يتركها . فإن مات ميت وترك ابنا بالغًا ، وابنا صغيرًا ، وزوجة ، يحلف البالغ ويأخذ نصيبه من الميراث وذلك نصف المال بعد ثُمُن المرأة ، وإن حلفت المرأة أخذت الثُّمُن ، ووقفت للصبى حقه من المال ، وذلك النصف بعد الثُّمُن حتى يبلغ ، فيحلف أو يمتنع من اليمين فيبطل حقه، أو يموت قبل البلوغ فتقوم ورثته فيما ورثوا عنه مقامه ، فيحلفون ويستحقون .

قال: وكذلك لو كان الورثة بالغين فيهم غُيَّب ، أخذ الحاضر / الحالف حقه ، ووقفت حقوق الغُيُّب حتى يحضروا ، فيحلفوا ، ويستحقوا ، أو يأبوا ، فتبطل حقوقهم، أو يموتوا قبل ذلك فتقوم ورثتهم في حقوقهم مقامهم . .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فإن كان في الورثة أخرس وكان يفقه الإشارة باليمين، أشير إليه بها حتى يفهم عنه أنه حلف ، ثم يعطى حقه . وإن كان لا يفهم الإشارة، ولا يفهم عنه ، أو كان معتوها ، أو ذاهب العقل ، وقف له حقه (٢) حتى يعقل فيحلف ، (٣) أو يموت فتقوم ورثته مقامه فيحلفون ويستحقون . ولا يجوز / عندى أن يترك وارثين فيحلف (٤) أحدهما فيستحق الآخر حقه بيمين أخيه ؛ لأنه كلاّ إنما يقوم مقام الميت فيما

ورث عنه .

والحق وإن كان عن (٥) الميت ورث من فلم يحق(٦) إلا للأحياء بسبب الميت على قدر مواريثهم ، ألا ترى أن اليمين إنما كانت من الأحياء ، فلا يجوز أن يقوم رجل مقام الذي له أصل الحق في نصف ماله ، فيستحق بيمين غيره النصف الآخر ، كما لو كان لرجلين على رجل (٧) ألفًا درهم ، فأقام أحدهما (٨) شاهداً بها وحلف أحدهما لم يستحق إلا ألفًا (٩) ، وهي التي يملك ولا يحلف على ما يملك غيره ، ولو حلف لم يستحق غيره بيمينه شيئاً ؛ لأن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد لصاحب الحق ، وصاحب الحق من ملكه كله ، لا من ملك بعضه ؛ وبقى البعض مملوكاً لغيره . ولو كان للورثة

<sup>(</sup>١) في ( ب ، ظ ) : ﴿ غائبة ﴾ ، وما أثبتناه من ( ص ، م ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ص) : ( أوقف له حقه ) ، وفي ( م ) : ( أوقف عليه حقه ) ، وما أثبتناه من ( ب ، ظ ) . .

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب ، ص ، ظ) .

<sup>(</sup>٥) ﴿ عن ﴾ :ساقطة من ( م ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ظ ) : ﴿ فلم يحول ﴾ ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ظ ) : « على رجلين » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٨) ( أحدهما » : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ، م ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : « لم يستحق الألف » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) . \*

كتاب الأقضية / ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد -----

وصى فأقام شاهداً بحق للميت ، لم يحلف الوصى ؛ لأنه ليس بمالك، وتوقّفُ حقوقهم ؛ فكلما بلغ منهم واحد حلف وأخذ حقه بقدر ميراثه .

۲۵۰/ب م ولو مات رجل وقد أقام في حياته شاهداً له بحق على رجل ، أو أقامه وصيه بعد وفاته ، أو أحد ورثته ، وله غرماء فقيل لورثته : احلفوا واستحقوا ، / فأبوا أن يحلفوا، بطل حقهم ، ولم يكن للغرماء أن يحلفوا ؛ لأن رسول الله على إذ قضى لمن أقام شاهداً بحق له على الآخر بيمينه وأخذ حقه ، فإنما أعطى باليمين من شهد له بأصل الحق ، وإنما اليمين مع الشاهد أن يقال : لقد شهد الشاهد بحق ، وإن هذا الحق لك (١) على فلان وما برئ منه . وإنما جعلت للوارث اليمين بأن الله عز وجل نقل ملك الميت إلى الوارث فجعله يقوم مقامه فيه ، ولا يخالفه بقدر ما فرض له ، وجعله مالكاً ما كان الميت مالكاً ، أحب أو كره ، ولو ورث عبداً زمناً الزمته ملكه ، وإن لم يرد ملكه حتى يخرجه هو من ملكه .

قال: وليس الغريم ولا الموصى له من معنى الوارث بسبيل ، لا هم الذين لهم أصل الحق فيكونون (٢) المقضى لهم باليمين مع الشاهد ، ولا الذين حكم الله لهم بالميراث فيكونون (٣) في معنى صاحب الحق والغرماء والموصى لهم . وإن استحقوا مال صاحب الدين فليس من وجه أنهم يقومون مقامه ، ولا يلزمهم ما يلزم الوارث من نفقة عبيده الزّمني .

قال: ولو مات صاحب الحق فجاء وارثه بشاهد وقال: أنا أحلف ، وقال غريم الميت : المال لى دون الوارث وأنا أحلف ، حلف الوارث وأخذ الغريم المال دونه ، كما كان آخذاً له دون أبيه . ولو كان الغريم يقوم مقام الوارث كان أحق بالمال إذا ملكه الوارث عن الموروث ، فالغريم أحق به كما يكون أحق بجميع ماله الذى فى يديه ، والذى يحق به وله (٤) من الدية وغيرها .

قال الشافعي رحمة الله عليه : ففيما وصفت ـ إن شاء الله ـ بيان فرق بين الغريم والموصى له والوارث وصاحب أصل الحق .

قال : ومما يثبته \_ إن شاء الله \_ أن الغريم إنما حقه في مال الميت جملة ، لا في ماله

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ٩ هذا الحق لي » ، وما أثبتناه من ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) ما بين الرقمين سقط من (م) ، وأثبتناه من (ب، ص، ظ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ظ ) ؛ ﴿ وَالَّذِي يَحْقُ لُه ؛ ، وَمَا أَثْبَتَنَاهُ مِنْ ( بِ ، ص ، م ) .

٦٣٦ \_\_\_\_\_ كتاب الأقضية / الامتناع من اليمين وكيف اليمين

الذى يحلف عليه . وذلك أنه لو ظهر له مال سوى ماله الذى يقال للغريم: احلف عليه ، كان للورثة أن يعطوه من المال الظاهر الذى لم يحلف عليه .

ولو لم يكن له مال إلا ما حلف عليه الغريم ، فجاء / غريم غيره ، فامتنع أحدهما  $\frac{77}{4(1)}$  من اليمين ، فإن حلف الآخر وأخذ جميع الدين فقد أعطى بيمينه الحق ، وإنما كان له  $\frac{769}{100}$  النصف ، وليس هكذا الرجلان / يكون الحق لأحدهما إذا نكل بطل حقه ، وأخذ الحالف حقه .

قال: ولو أقام ورثة رجل شاهداً على حق له ، وله غرماء ووصايا ، قيل للورثة : احلفوا واستحقوا ، فإذا فعلوا فالغرماء أحق بماله منهم ، وأهل الوصايا يشركونهم فى ماله بالثلث ، وإن أبوا أن يحلفوا أبطلنا حصة أهل الوصايا .

### [٣٧] الامتناع من اليمين وكيف اليمين

قال الشافعي فراقي : ومن كانت له اليمين على حق مع شاهد قبل له : إن حلفت استحققت ، وإن امتنعت من اليمين سألناك : لم تمتنع ؟ فإن قلت : لآني بشاهد آخر ، تركناك حتى تأتي به ، (۱) فتأخذ حقك بلا يمين . أو لا تأتي به (۲) فتقول : احلف ، وخذ حقك . وإن امتنعت بغير أن تأتي بشاهد ، أو تنظر في أصل كتاب لك ، أو لاستثبات ، أبطلنا حقك في اليمين. وإن طلبت اليمين بعدها لم نعطكها؛ لأن الحكم قد مضى بإبطالها ، وإن جثت بشاهد آخر أعطيناك به ؛ لأنا إنما أبطلنا حقك في اليمين لا في الشاهد الآخر ، ولا الأول . قال : فإن قال : بيني وبين الرجل معاملة ، أو قد حضرني وإياه من أتى به فأسأله ، أمهلته حتى يسأله ولم أقض له بشيء على المشهود عليه ، فإن حلف أخذ حقه ، وإن أبي أبطلت حقه في اليمين . فمتى طلب اليمين بعد لم أعطها إياه؛ لأني قد أبطلتها . ومتى جاء بشاهد آخر أعطيته بهما ؛ لأني لم أبطل الشاهد، إنما أبطلت الحق في اليمين .

قال: وإذا كان الحق عشرين ديناراً أو قيمتها ، أو دماً ، أو جراحة عمد فيها قود ما كانت ، أو حداً ، أو طلاقاً ، حلف الحالف بمكة بين البيت والمقام . فإن كان بالمدينة فعلى منبر رسول الله عليه ، وإن كان في بيت المقدس (٣) ففي مسجدها ، أو ببلد ففي

<sup>(</sup>١ \_ ٢) ما بين الرقمين سقط من ( ظ ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

 <sup>(</sup>٣) في ( م ) : ﴿ وَإِنْ كَانَ بِبِيتَ الْمُقدَسِ ﴾، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

مسجده ، وأحب لو حلف بعد العصر . وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف ، وذلك عندي حسن .

قال الشافعي رحمة الله عليه: فإن كان الحق أقل من عشرين دينارا أو قيمتها ، أو كانت جراحة خطأ أرشها أقل من عشرين دينارا (١) ، أحلف في المسجد ، أو في مجلس الحاكم (٢).

قال الشافعي: وتوقيت عشرين ديناراً قول فقهاء المكيين وحكامهم. فإذا حلف الرجل على حق نفسه حلف: « بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، أن ما شهد به شاهدي فلان بن فلان عليك (٣) وهو كذا وكذا \_ ويصفه \_ لَحَقُّ كما شهد به . وإن ذلك لثابت لي عليك ما اقتضيته (٤) منك ، ولا شيئاً منه ، ولا اقتضاه لي مقتض بأمرى ، (٥) ولا شيء منه ولا بغير أمرى فوصل إلى، ولا أبرأتك منه ، ولا من شيء منه ، ولا أحلتني به ، ولا بشيء منه على أحد ، ولا أحلت به عليه ، ولا برئت منه ولا من شيء منه على أحد (٦) بوجه من الوجوه ، ولا صرت إلى ما يبرئك منه، ولا من شيء منه (٧) بوجه / من الوجوه ولا صرت (٨) إلى يوم حلفت يميني هذه . فإن كان اقتضى منه شيئاً أو أبراه من شيء حلف بما وصفت ، فإذا انتهى إلى قوله : ما اقتضيته ولا شيئاً منه ، ولا اقتضاه لي <sup>(٩)</sup> مقتض بأمرى (١٠) ، قال : ما اقتضيت منه إلا كذا وكذا ، وإن ما بقى لثابت لى عليك ما اقتضيته ولا شيئاً منه ، ولا اقتضاه لي مقتض بأمرى ، ولا شيئاً منه ولا وصل إلى ولا إلى غيري بأمرى وعلمي(١١) ، ولا كان مني فيه ، ولا في شيء منه ما يكون لك به البراءة منه ٥ . ثم تنسق اليمين .

<sup>(</sup>١) " دينارا " : ساقطة من ( ب ، ص ، م ) ، وأثبتناها من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : ( مجلس الحكام ) ، ما أثبتناه من ( ص، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٣) د عليك » : ساقطة من ( ص ) ، وأثبتناها من ( ب ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٤) في (ب ) : ﴿ مَا قَبَضْتُه ﴾ ، ومَا أَثْبَتَنَاهُ مَنَ ( ص ، ظ ، م ) .

<sup>(</sup>٥ ، ١٠) ما بين الرقمين سقط من ( م ) ، وأثبتناه من ( ب ، ص ، ظ ) .

<sup>(</sup>٦) ا ولا من شيء منه على أحد ، : سقط من ( ب ) ، وفي ( ص ) فيه تحريف ، وما أثبتناه من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٧) ( منه ١ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>A) ﴿ وَلا صَرْتَ ﴾ : سقط من (ب، ظ)، وأثبتناه من (ص).

<sup>(</sup>٩) ﴿ لَى ﴾ : ساقطة من ( ظ ) ، وأثبتناها من ( ب ، ص ) .

<sup>(</sup>١١) ﴿ وَعَلَّمُمَ ﴾: ساقطة من ( ب ، ص ) ، واثبتناها من ( ظ ، م ) .

وإن حلف على دار له في يديه ، أو عبد ، أو غيره ، حلف كما وصفت . وقال : إن الدار التي كذا \_ ويحدها \_ لدارى ما بعتكها ولا شيئاً منها ولا وهبتها لك ، ولا شيئاً منها ، (١) ولا تصدقت بها عليك ولا بشيء منها (٢) ولا على غيرك بمن صيرها إليك منى ولا بشيء منها بوجه من الوجوه ، وإنها لفي ملكي ما خرجت منى ولا شيء منها إلى أحد من الناس أخرجها ولا شيئاً منها إليك، ،وإنما أحلفته على غيره بسبب المحلف له ؟

وإن كان المستحلف ذميًا أحلف: « بالله الذي أنزل التوراة على موسى وبغير ذلك على يُعطِّم إذا جهلناه ، على يُعطِّم أذا جهلناه ، ولا يحلف بما يُعطِّم إذا جهلناه ، ويحضره / من أهل دينه من يتوقى هو محضره (٣) إن كان حانثاً اليكون أشد لتحفظه ـ إن شاء الله ».

قال: وإن كان الحق لميت فورثه الحالف حلف كما وصفت ، على أن هذا الحق ثابت لفلان عليك ما اقتضيته منك ، ثم ينسق اليمين كما وصفت ، ولا علمت فلاناً الميت اقتضاه ، ولا شيئاً منه منك ، ولا أبرأك منه ، ولا من شيء منه بوجه من الوجوه ، ولقد مات وإنه لثابت عليك إلى يوم حلفت بيميني هذه .

قال: ولو كانت اليمين لرجل يأخذ بها ، أو على رجل يبرأ بها ، فبدأ فحلف قبل أن يحلفه الحاكم ، أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها .

<sup>(</sup>١ ـ ٢) ما بين الرقمين سقط من (ص) ، واثبتناه من (ب ، ظ ، م) .

<sup>(</sup>٣) في (ظ): ( من يتوقاها محضره » ، وما أثبتناه من ( ب ، ص ، م ) .

# فهرس الموضوعات

| الصفحة     | الموضوع                                                                          |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | كتاب جراج العمد                                                                  |  |
| •          | أصل تحريم القتل من القرآن                                                        |  |
| •          | قتل الولدان                                                                      |  |
| 7          | تحريم القتل من السنة                                                             |  |
| ١٠         | جماع إيجاب القصاص في العمد                                                       |  |
| 17         | من عليه القصاص في القتل وما دونه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |  |
| 18         | باب العمد الذي يكون فيه القصاص                                                   |  |
| 14         | باب العمد فيما دون النفس                                                         |  |
| 77         | الحكم في قتل العمد                                                               |  |
| m          | ولاة القصاص                                                                      |  |
| 77         | باب الشهادة في العفو                                                             |  |
| 79         | باب عفو المجنى عليه الجناية                                                      |  |
| 13         | جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| 73         | جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية                                          |  |
| ٣٤         | الشهادة في الجناية                                                               |  |
| <b>£</b> £ | الشهادة في الأقضية                                                               |  |
| ٤٥         | ما تقبل عليه الشهادة في الجناية                                                  |  |
| o          | تشاح الأولياء على القصاص                                                         |  |
| ۰۱         | تعدى الوكيل والولى في القتل                                                      |  |
| ۰۲         | الوكالة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |  |
| ٥٣.        | قتل الرجل بالمرأة                                                                |  |
| 00         | قتل الرجل النفر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |  |
| Γο.        | الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح                                             |  |

| 137  | فهرس الموضوعات                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 187  | أمر الحاكم بالقود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| 187  | زيادة الجناية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| 184  | دواء الجرح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| 184  | جناية المجروح على نفسه                                                        |
| 10.  | من يلى القصاص                                                                 |
| 107  | خطأ المقتص                                                                    |
| 107  | ما یکون به القصاص                                                             |
| 109  | العلل في القود                                                                |
| 171  | ذهاب البصر                                                                    |
| 170  | النقص في البصر                                                                |
| 177  | اختلاف الجانى والمجنلي عليه في البصر                                          |
| 17.4 | الجناية على العين القائمة                                                     |
| 179  | فى السمع                                                                      |
| ١٧٠  | الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| 171  | النقص في الجاني المقتص منه                                                    |
| 144  | الحال التي إذا قتل بها الرجل الرجل أقيد منه                                   |
| 140  | الجراح بعد الجراح                                                             |
| 177  | الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبى فيقتله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 179  | الجناية على اليدين والرجلين                                                   |
| 1AY  | الرجلين                                                                       |
| ١٨٣  | الأليتين                                                                      |
| ١٨٤  | الأنثيين                                                                      |
| 140  | الجناية على ركب المرأة                                                        |
| 140  | عقل الأصابع                                                                   |
| LALA | أرش الموضحة                                                                   |
| 191  | الهاشمة                                                                       |
| 197  | المنقلة                                                                       |
| 197  | الله مة                                                                       |

| فهرس الموضوع                            | <b></b>                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                                       | ما دون الموضحة من الشجاج                                                             |
|                                         | الشجاج في الوجه                                                                      |
|                                         | الجائفة                                                                              |
|                                         | ما لا يكون جائفة                                                                     |
|                                         | كسر العظام                                                                           |
|                                         | العوج والعزج في كسر العظام                                                           |
|                                         | كسر الصلب والعنق                                                                     |
|                                         | كسر الصلب                                                                            |
|                                         | النوافذ في العظام                                                                    |
|                                         | ذهاب العقل من الجناية                                                                |
|                                         |                                                                                      |
|                                         |                                                                                      |
|                                         | غم الرجل وخنقه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
|                                         | الحكومة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         |
|                                         | التقاء الفارسين                                                                      |
|                                         | صدمة الرجل الآخر                                                                     |
|                                         | اصطدام السفينتين                                                                     |
|                                         | جناية السلطان                                                                        |
| ······································  | ميراث الدية                                                                          |
|                                         | عفو المجنى عليه في العمد والخطأ                                                      |
|                                         | كتاب القسامة                                                                         |
|                                         | من يقسم ويقسم فيه وعليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
|                                         | الورثة يقسمون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
|                                         | بيان ما يحلف عليه القسامة                                                            |
|                                         | عدد الأيمان على كل حالف                                                              |
| *************************************** | نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم                                      |
| ······                                  | ما يسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف ولا يسقطها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                         | الخطأ والعمد في القسامة                                                              |

| 787      | فهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 777      | القسامة بالبينة وغيرها                              |
| 779      | اختلاف المدعى والمدعى عليه في الدم                  |
| 781      | باب في الإقرار والنكول والدعوى في الدم              |
| .137.    | قتل الرجل في الجماعة                                |
| 787      | نكول المدعى عليهم الدم عن الأيمان                   |
| 737      | باب دعوی الدم                                       |
| 788      | باب كيف اليمين على الدم                             |
| 788      | يمين المدعى على القتل                               |
| 780      |                                                     |
| 780      | يين مدعى الدم                                       |
|          | التحفظ في اليمين                                    |
|          | عتق أمهات الأولاد والجناية عليهن                    |
| YEA      |                                                     |
| ro       | مسألة الجنين                                        |
| Y08      | الجناية على العبد                                   |
|          | كتاب ديات الخطأ                                     |
| rov —    |                                                     |
| 109      | دية المعاهد                                         |
| 771      | دية المرأة                                          |
| 757      | دية الخنثى                                          |
| 77"      | دية الجنين                                          |
| ገለ       | جنين المرأة الحرة                                   |
| YYY      | جنين الذمية                                         |
| YVY      | جنين الأمة                                          |
| ·<br>'Y{ | جنين الأمة تعتق أو الذمية تسلم                      |
|          | حلول الدية                                          |
|          | أسنان الإبل في العمد وشبه العمد                     |
| YVA      | أسنان الامل في الخطأ                                |

| فهرس الموضوعا | 337                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>/</b> Λ    | في تغليظ الدية                                                   |
| ٩             | أى الإبل على العاقلة ؟                                           |
|               | إعواز الإبل                                                      |
|               | العيب في الإبل                                                   |
|               |                                                                  |
|               | عقل الموالي                                                      |
|               | عقل الحلفاء                                                      |
|               | عقل من لا يعرف نسبه                                              |
|               |                                                                  |
|               | جماع الديات فيما دون النفس                                       |
|               | باب دية الأنف                                                    |
|               |                                                                  |
|               | -3 6 :                                                           |
|               | كسر الأنف وذهاب الشم                                             |
|               | الدية في اللسان                                                  |
|               | اللهاة                                                           |
|               | دية الذكر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|               | ذكر الخنثى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|               | دية العينين                                                      |
|               | دية أشفار العينين ــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
|               | دية الخاجبين واللحية والرأس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|               | دية الأذنين                                                      |
|               | دية الشفتين                                                      |
|               | دية اللحيين                                                      |
|               | دية الأسنان                                                      |
|               | ما يحدث من النقص في الأسنان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|               | العيب في ألوان الأسنان                                           |
|               | أسنان الصبى                                                      |
|               | " 161 · 11 .     11                                              |

| الموضوعات الموضوعات                                             | فهرس    |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| سن وكسرها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | قلع الم |
| , الثدين                                                        | حلمتی   |
| على أرش الجناية                                                 | النكاح  |
| كتاب الحدود وصفة النفى                                          | _       |
| ، توهب له السرقة                                                | السارق  |
| ، في أقطع اليد والرجل يسرق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ما جاء  |
| سن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده                               |         |
| مر الرطب يسرق                                                   |         |
| نفى والاعتراف في الزنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |         |
| ه في حد الرجل أمته إذا زنت                                      | ما جاء  |
| ا جاء في الضرير                                                 | باب م   |
| .ة في الزنا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |         |
| ن الحدود كفارات                                                 | باب أه  |
| عد الذميين إذا زنوا                                             | باب -   |
| قمر                                                             | حد ا-   |
| ضرب النساء                                                      | باب ف   |
| ل الذي يضرب به ــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | السوط   |
| لوقت في العقوبة والعفو عنها                                     | باب اا  |
| النفى                                                           | صفة     |
| سرقة والقطع فيها إلخ                                            | حد ال   |
| لسن التي إذا بلغها الرجل إلخ                                    | باب ا   |
| ما يكون حرزا ولا يكون إلخ                                       | باب ه   |
| المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق                                   |         |
| الأطراف كلها                                                    | قطع ا   |
| جب عليه القطع                                                   |         |
| يقطع فيه من جهة الخيانة                                         | ما لا   |
| لسارق                                                           | غرم ا   |
| اطع الطريق                                                      | حد ق    |

| وعات | ٦٤٦ فهرس الموض                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷  | الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۳۸۹  | حد الثيب الزاني                                                                      |
| 491  | وشهود الزنا أربعة                                                                    |
|      | ما يدرأ فيه الحد في الزنا ولا يدرأ                                                   |
|      | باب المرتد الكبير                                                                    |
|      | باب ما يحرم به الدم من الإسلام                                                       |
|      | نفريع المرتد                                                                         |
|      | الشهادة على المرتد                                                                   |
|      | مال المرتد وزوجة المرتد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
|      | مال المرتد                                                                           |
|      | المكرة على الردة                                                                     |
|      | ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله                                                   |
|      | جناية المرتد                                                                         |
|      | لجناية على المرتد                                                                    |
| ٤٠٨  | لدين على المرتد                                                                      |
| ٤٠٩  | الدين للمرتد                                                                         |
| ٤١٠  | نبيحة المرتد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| ٤١.  | كاح المرتد                                                                           |
| ٤١٠  | لخلاف في المرتد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| ٤١١  | نكلف الحجة على قائل القول الأول إلخ                                                  |
| ٤١٧  | خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة                                                    |
|      | صطدام السفينتين والفارسين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| 473  | مسألة الحجام والخاتن والبيطار                                                        |
| 244  | جناية معلم الكُتّاب                                                                  |
| 731  | باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب                                                          |
| 373  | لجمل الصؤول                                                                          |
| 543  | الأستحقاق                                                                            |
| ٤٣٨  | لأشريةلأشرية                                                                         |

| 787   | فهرس الموضوعات                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 889   | الوليمة                                                                         |
| 200   | صدقة الشافعي رطاني                                                              |
| ٤٥٨   | البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 173   | بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 275   | باب تفريع العتق                                                                 |
|       | الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن                                           |
| 277   | الخلاف في الموالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| ٤٧٠   | تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|       | الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز وجل                                         |
| ٤٧٤   | إقرار بنكاح مفسوخ                                                               |
| ٤٧٤   | وضع كتاب عتق عبد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| ٤٧٥   | كراء الدور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| ٤٧٦   | باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد                                                   |
|       | شراء عبد آخر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
|       | بيع البراءة                                                                     |
|       | الاختلاف في العيب                                                               |
|       | وثيقة في المكاتب أملاها الشافعي                                                 |
| ٤٨٦   | وثيقة في المدبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
|       | القاضر وما ستحب للقاضر                                                          |
|       |                                                                                 |
| 193   | الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر                                                |
| 0 . § | مشاورة القاضى                                                                   |
|       | حكم القاضى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
|       | مسائل القاضى وكيف العمل عند شهادة الشهود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|       | ما تجوز به شهادة أهل الأهواء                                                    |
|       | شهادة أهل الأشربة                                                               |
|       | شهادة أهل العصبية                                                               |
| 011   | شهادة الشعراء                                                                   |

| هادة أهل اللعبهادة أهل اللعب                                                 | 018. |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| هادة من يأخذ الجعل على الخير                                                 | 010  |
| هادة السؤال                                                                  | 017  |
| هادة القاذف                                                                  | ۱۷۰  |
| ناب القاضى                                                                   | ٥٢٢  |
| نسام                                                                         | ٥٢٢  |
| ۱<br>کتاب یتخذه القاضی فی دیوانه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ٥٢٢  |
| اب القاضى إلى القاضىاب                                                       |      |
| در القسام                                                                    | 770  |
| بهمان في القسم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         | ۸۲٥  |
| يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم                                              |      |
| قرار والمواهب                                                                | ٥٣٦  |
| ب الشركة                                                                     | 001  |
| ار أحد الابنين بالأخ                                                         | 002  |
| ار الوارث ودعوى الأعاجم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | oov  |
| وى الأعاجم                                                                   | ۸۵۵  |
| عوى والبينات                                                                 | ۸۵۵  |
| ب الدعوى في الميراث                                                          | ۸۶٥  |
| ب الشهادة على الشهادة                                                        | ۰۷۰  |
| ب شهادة أهل الذمة في المواريث                                                | ٥٧٣  |
| ب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٥٧٦  |
| ب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة                                            | ٥٧٩  |
| ب الدعوى في البيوع                                                           |      |
| ب دعوی الولد                                                                 |      |
| مين مع الشاهدمين مع الشاهد                                                   |      |
| يقضى فيه باليمين مع الشاهد                                                   |      |
| متناع من اليمين وكيف اليمين                                                  |      |
| پرس <u> </u>                                                                 |      |